





للنشية والتوان -0(W)0-

الكويث حولي شارط المشتن البعشري ص به ۱۳۶۶ مول 44.12.14.14 .. 4707770A1A. نقال،۱۹۹۲، د ۱۹۹۵، د ۱۹۹۵،

Dar\_aldheysa2@yahoo.com Abdou20201@hotmail.com www.daraideyaa.net



البحاد النزاف والمصاف الرقيط

Sid min KUN'S الطيدانين دركانوا، المبارة لنفيد في Je udo





## على المالك

والخذمات الرامية 40000

جمهورية مصر العربية - القامرع التجمع الخامس، الحي الثالث: قيلا (1) الهاللب 1127999511 (ماللب physectional library of manuscripts(ILM), 1155726

وقم الإيداع المساي: 2017/23123 وقع الإيداع الدول: 3-3- 55365- 1777 والدول: info@ilmarabla.com

نقال: ٩٩٢١،١٠٥

طاكس: ۱۹۲۷۱۳۰

ASTYVAL : MIDNE

#### الموزعون المعتمدون

 دولة الكويت ءار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي تليشاكس: ٢٢٦٥٨١٨٠

عبيع الخذرق بتعفوظة

JIVIL 201

MAY ALL

£ جمهورية مصدر العربيَّة Parelli ATTYTE . . . TYTE \*\*T-1-9ATYOATY دار الأعمالة للنشر والتوزيع -- المتصورة

 الملكة العربية السعودية هانف: ۲۰۵۱۵۰۰ - ETTATTY : مانف مكتبة الرشد - الرياض ARTOIRY MATERIAL دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض

TTIIVI: public دار المتهاج للنشر والتوزيع ـ جدة ATEESES HATE مكتبت المنبي - الدمام

 برمتکهام - بریطانیا ماتد ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۹۰ ۱۹۲۹ ۱۹۰ \* \* EEVEVY \* EVATE ILLIA مكتبة سفرنة النجاة

الملكة الغربية - TIYOTTYVEATY WATE دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء

الجمهورية التركية ماتف: ۲۱۲۱۲۸۱۲۲۲ فاکس: ۲۱۲۲۲۸۱۲۲۰ ماتف: مكتبة الإرشاد - إسطنبول

ب جمهورية داغستان .. V1AAYYT.T. 7 - .. V9AAT. T1111: LETLA مكتبة شياء الإسلام ماتند: ٥. ١٩٢٧٨٨٧٢٩٠ . . . ١٩٤١٢٢٨٨٦٢٩٠ . . مكتبة الشام-خاسافيورت

 الجمهورية العربية السوريّة هاکس ۲٤٥٢١٩٢ TYYATIR ICEILA دار الفجر - دمشق . حليوني

> ٤ الجمهورية السودانية مكتبة الروضة اللدية-الشرطوم- شارع المطار - هاتف: ٢٢٥٧٩ - ٢٤٩٩٩ - ٢٤

 الملكة الأردنية الهاشمية دار محمد دنديس للنشر والتوزيع . عمان ·YAAYAITTY -- TETOTTA . ILLILA

ا دولة ليبيا مكتبة الوهدة - طرابلس ALL: PPPF-VYIP - - ATYATTITE شارح عمرو ابن العاص

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر .



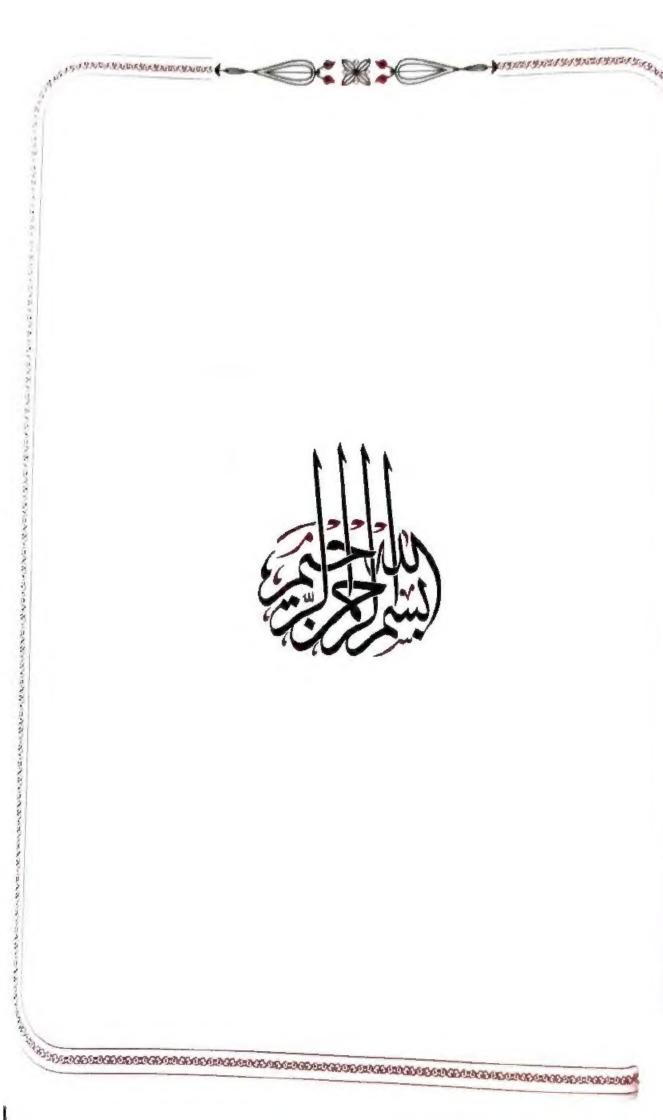

#### بَابُ الإِمَامَةِ

الجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ لِقَوْلِهِ عِلى: «الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْهُدَىٰ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ».

البيان البيان الم

#### بَابُ الإِمَامَةِ

لَمَّا فَرَغَ عَن بَيانِ قَدْرِ القِراءةِ، وصِفتِها \_ وُجُوبًا وسُنَّةً \_ في حقَّ الإِمامِ، وعَن بيانِ ما يلْزمُ عَلَى المُقتدِي مِن الإنصاتِ، وعَن بيانِ تخيُّرِ المُنفردِ بينَ الجهْرِ والمُخافتةِ: شرَعَ في بيانِ أنَّ الإِمامةَ ما هيَ: سنَّةٌ أمْ واجِبةٌ، وفي بيانِ مَن يصلُحُ لِلإِمامةِ، ومَن لا يصلُحُ لَها.

قُولُه: (الجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ).

يعْني: أنّها سُنّةُ في قوّةِ الواجِبِ(١) ، وهِي الّتي يُسمِّيها الفُقهاءُ: سُنَّة الهُدَىٰ ، وهِي الَّتي يُسمِّيها الفُقهاءُ: سُنَّة الهُدَىٰ ، وهِي الَّتي أَخْذُها هُدَّىٰ ، وترْكُها ضلالةٌ ، وترْكُها يَسْتوجِبُ إساءةً وكراهيةً ؛ بخِلافِ السُّنَنِ الزَّوائِدِ ؛ فإنَّ [١/١٨٧/٤] تارِكَها لا يَستَوْجِبُ إساءةً ولا كراهيةً ؛ كَسِيَر النَّبيِّ السَّيْنِ الزَّوائِدِ ، فإنَّ ولِباسِه ، وقد عُرِفَ في الأُصولِ .

والدَّليلُ عَلَى أَنَّهَا مِن سُننِ الهُدى: ما ذَكرَ مُسلمٌ في «صَحيحه» عَن [أبي] (٢) الأَحْوَصِ (٣)، عَن عبدِ اللهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) والذي رجّحه صاحب «البدائع» و«البحر» و «الغنية» و «المجتبئ» ، ونسبه السروجيّ وغيره إلى عامّة مشايخنا ، أنّها واجبة ، وقال في البحر : أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة . ينظر: «تحفة الفقهاء» [٢٢٧/١] ، «البحر الرائق» [٣٦٥/١] ، «البناية في شرح الهداية» [٣٦٥/١] ، «فتح القدير» [٣٤٥/١] ، «تبيين الحقائق» [١٥١/٢].

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) أبو الأُحْوَص: عوف بن مالك بن تَضْلة الجُشَمِيّ. سَمِع أباه وابنَ مسعود. ذكره مسلم في «الكني».=

﴿ أَمَالِيةُ الْبِيانَ ﴿ أَلَهُ الْبِيانَ ﴿ أَلَّهُ الْبِيانَ ﴿ أَلَّهُ الْبِيانَ ﴿ أَلَّهُ الْبِيانَ أَلَّهُ الْبِيانَ أَلَّهُ الْبِيانَ أَلَّهُ الْبِيانَ أَلَّهُ اللَّهُ الْبِيانَ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا ا

سُنَنِ الهُدَى: الصَّلاةَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُّ فِيهِ (١).

وعندَ دَاوُدَ الطَّائِيِّ (٢): الجماعةُ فرْضٌ (٣)؛ تمسُّكًا بقَولِه ﷺ: «لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ»(٤)،

ولنا: ما ذَكَرَ البخاريُّ ومُسلِم في «صَحيحَيْهما»: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَلِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الخَمَاعَةُ الْفَصْلُ مِنْ صَلاةِ الفَلِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (اللهِ اللهُ وَالمَفْهُومُ مَنْهُ: أَنَّ صَلاةً الفَردِ ناقِصةٌ لا فاسِدةٌ، فلَو كانتِ الجَماعةُ فرْضًا؛ لكانَتْ صلاةً الفردِ فاسدةً.

ولا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرادَ ممّا رُوِيَ: نفْيُ الجوازِ؛ بِدليلِ ما رَوَيْنا، ولئِنْ سلَّمْنا أَنَّ المُرادَ نفْيُ الجوازِ لكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ الفرضَ ثَبَتَ بخبرِ الواحِدِ.

كذا جاء في حاشية: «و». وينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم [٩١/١].

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب صلاة الجماعة من سنن الهدئ [رقم/

<sup>(</sup>٢) هو: أبو سليمان دَاوُد بن نصير، الإمام، الفقيه، القدوة، الزاهد، الطائي، الكوفي، أحد الأولياء. كان مِن كبار أثمة الفقه والرأي، برَع في العِلْم بأبي حنيفة، ثم أقبل على شأنه، ولزم الصمت، وآثرَ الخمول، وفرَّ بدِينه. (توفي سنة: ١٦٥ هـ). ينظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم [٧/٣٥٦]، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي [٢٢٧٧] - ٣٤٤]. و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٣٩/١]. و«المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادِيّ [ق/٢٦/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«الطبقات السنيَّة» للتميمي [٣/٤٦].

 <sup>(</sup>٣) ومال إليه العلامة ابن الهمام ، حيث قال: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر .
 ينظر: «فتح القدير» [٣٤٤/١].

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه.

أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب وجوب صلاة الجماعة [رقم/ ٦١٩]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها [رقم/ ٦٥٠] من حديث عبد الله بن عمر اله بن عمر الله بن عمر

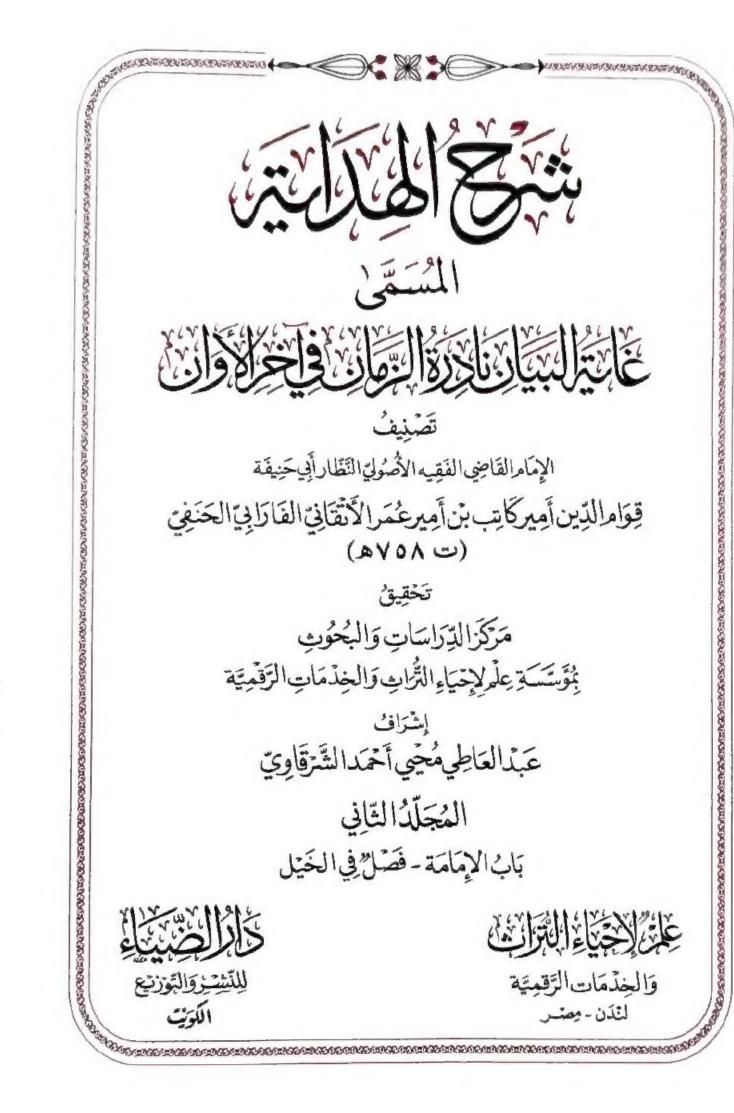

قِوَامِ الدِّين أَمِيرِكَا يِب بْن أَمِيرِعُمَر الْأَنْقَانِيِّ الْفَارَا بِيّ الْحَنَفِيّ

وَأَوْلَىٰ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ: أَقْرَأُهُمْ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَالْحَاجَةُ إِلَىٰ الْعِلْمِ إِذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ: الْقِرَاءَةُ يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا لِرُكْنِ وَاحِدٍ، وَالْعِلْمُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ.

فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَقْرَأُهُمْ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَهُ كَانُوا سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَهُ بِالسُّنَّةِ » وَأَقْرَأُهُمْ كَانَ أَعْلَمُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَهُ بِالسُّنَةِ » وَلَا كَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْأَعْلَمَ .

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ تارِكَ الجَماعةِ يسْتوْجِبُ إساءةً ، ولا تُقْبلُ شَهادتُه ؛ إِذا تركَها استِخفافًا بذلِك ومَجَانةً (١).

أمَّا إِذَا تَرَكَهَا سَهُوًا، أَو تَرَكَهَا بِتَأْوِيلٍ؛ بِأَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مِن أَهَلِ الأَهْواءِ، أَوْ مَخَالِفًا لَمَذَهِبِ المُقتدِي لا يُراعِي مَذَهَبَهُ (\*)؛ فَلا يَسْتُوْجِبُ الإِسَاءَةَ وَتُقْبِلُ شَهَادَتُه. كذا ذَكَر في «الأَجْنَاس».

قولُه: (وَأَوْلَىٰ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ).

وهذا لِمَا ذَكَرَ مَسْلُمٌ فَي «الصَّحيح»: بإسْنادِه إلى أَوْسٍ، عَنْ أَبِي [١/١٨٨/١] مَسْعُودٍ (٣) الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الشِّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ

 <sup>(</sup>١) أي: تهاونا وتكاسل، وليس المراد حقيقة الاستخفاف الذي هو الاحتقار فإنه كفر. ينظر: «منحة الخالق» لابن عابدين [٣٦٥/١].

<sup>(</sup>٢) قال المرغيناني في «مختارات النوازل»: أما الاقتداء بالشفعوي المذهب قالوا لا بأس به إذا لم يكن متعصبًا، ولا شاك في إيمانه ٠٠٠٠ ولا منحرفًا عن القبلة تحريفًا فاحشًا، وأن يكون متوضأ في الخارج من غير السبيلين، وأن لا يكون متوضأ بالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة . ينظر: مختارات النوازل (ص٠١١) طبعة الإرشاد إسطنبول.

<sup>(</sup>٣) أبو مسعود: عُتبة بن عمرو الأنصاري، شهد بدرًا، كذا جاء في حاشية: «م». و «و».

عاية البيان ع

هِجْرَةً ، وإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً ؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ المردا فِي سُلْطَانِهِ ، وَلا يَؤُمُّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ المردد فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ ؛ إِلا بِإِذْنِهِ»(١).

فَسَّرَ التَكْرِمَةَ في كِتابِ «السُّننِ»(٢): بِالْفِرَاشِ.

اعلَمْ: أنَّ الأَقرأَ مُقدَّمٌ على الأعْلَمِ بالسُّنَةِ في الحَديثِ، ورواية الكِتابِ على العكْسِ، وإنَّما كانَ كذلِك؛ لِمَا أنَّهم كانوا يتَعلَّمونَ كِتابَ اللهِ تَعالَى بأَحْكامِه؛ فكان أَقْرَوُهُمْ أَعلَمَهُم بِه، ثمَّ مَنْ كانَ أَعلَمَ بسُنَّةِ الرَّسولِ عَلَى كانَ أُولَى؛ لِأَنَّهُ جمَعَ عِلْم الكِتابِ إلى عِلْم السُّنَةِ، وفي زَمانِنا ليسَ كذلِك؛ لأنَّ الشَّخصَ ربَّما يكونُ أَقُراً؛ ولا يكونُ له عِلْم بالكتابِ أصلًا، فلِهذا قُدِّمَ الأعلَمُ بالسُّنَةِ، أَيْ: بِالفَقْهِ وأَحْكامِ الشَّريعةِ عَلَى الأَقْرأِ.

وَعَنَ أَبِي يُوسُف: يقدَّمُ الأقْرأُ عَلى الأعلَمِ؛ لِلحديثِ، وجوابُه مَرَّ، ولأنَّ القِراءةَ لا بُدَّ منْها، بخِلافِ العِلْمِ؛ فإنَّه لا يحْتاجُ إليْه في الصَّلاةِ؛ إذا لَم تقَعْ حادثةٌ.

وجوائه: أنَّ العِلْمَ يحْتاجُ إليْه أَكثَر ممّا يحْتاجُ إلى القِراءةِ ؛ لعدَمِ اختِصاصِه بركْنٍ دونَ ركْنٍ ؛ بخِلافِ القِراءةِ ؛ فإنَّ الحاجةَ إليْها في ركْنٍ واحدٍ ، وهُو القِيامُ ؛ فكانَ الأعلَمُ أولَى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٦٧٣]، وأبو داود في أبواب الإمامة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٥٨٢]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء من أحق بالإمامة [رقم/ ٣٣٥]، والنسائي في كتاب الإمامة/ من أحق بالإمامة [رقم/ ٣٣٥]، والنسائي في كتاب الإمامة [رقم/ بالإمامة [رقم/ بالإمامة [رقم/ بالإمامة إلى تشعُود الأَنْصَارِيِّ نَهِ به وليس عند ابن ماجه: الفقرة المتعلقة بالسَّنَة بالسَّنَة الله الترمذي: الحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح الله الترمذي المتعلقة بالسُنة الله الترمذي المتعلقة بالسُنة الله الترمذي الترمذي الله الترمذي الترمذي الله الترمذي الله الترمذي الله الترمذي الترمذي

<sup>(</sup>٢) أي: السنن أبي داودة [١/٩٥١].

فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيِّ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيُّ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ خَلْفَ نَبِيُّ » فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَسَنَّهُمْ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِابْنَيْ أَبِي مُلَيْكَةَ «وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ تَكُثِيرَ الجَمَاعَةِ .

البيان عليه البيان اله

ثمَّ الهجرةُ لَمَّا انْتَسَخَتْ [١٨٨٨ظ/م] بعدَ الفَتْحِ بِقولِه ﷺ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ» (١) . أُقِيمَ الورَعُ مَقامَها ؛ لِقولِه ﷺ: «المُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ »(٢) . قولُه: (وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا). قولُه: (وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا).

كما ذكرَ في «السُّنَن»: بإسْنادِه إلى أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ فَالَ لَهُ ولِصَاحِبِ لَهُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَأَذَنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(٣). وقَد مرَّ الكَلامُ في الحَديثِ في باب الأذان.

قولُه: (وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ تَكْثِيرَ الجَمَاعَةِ)، أَيْ: في تقْديمِ الأَسَنِّ، وإنَّما كانَ أَوْلَى مَن كانَ في تقْديمِهِ تَكْثِيرُ الجَماعةِ ؛ لِمَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: "صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الاَثْنَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الوَاحِدِ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الوَاحِدِ ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الوَاحِدِ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَع الوَاحِدِ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الثَّلُونَةِ أَنْضَلُ مِنْ صَلَاتِهُ مَا الْوَاحِدِ ، وَصَلَاتُهُ مَا الْفَالِقُلُونَ الْمُ مَا لَا لَالْفَالِوْلَاقِهِ مَلَاتِهُ مَعَ اللَّلَاثَةُ الْفَلْلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الوَاحِدِ ، وَصَلَاتُهُ مَا الْفَلَاثُةَ الْفَلُ مَا الْفَاحِدِ ، وَلَا لَا الْفَاحِدِ مَا لَا اللْفَلَاقَةِ الْفَلَالُ مَا الْفَاحِدِ ، وَالْفَاحِدِ ، وَلَا لَا الْفَالَاقُ الْفَالَاقُ اللْفَالِقُلُونَةً الْفَاقِلَاقِ الْفَالَاقُ اللَّالَاقُلُونَ الْفَاقِلُ اللْفَاقِلَاقِهُ إِلَا لَالْفَاقِلُ اللْفَاقِلُونُ الْفَاقِلَ الْفَلْلُ اللْفَاقِلَاقُ اللَّذِي الْفَاقُلُونَ الْفَاقُلُونَ الْفَاقُلُونُ اللْفَاقُلُونَ الْفَاقُلُونَ الْفَاقُلُونَ الْفَاقُلُونَ الْفَاقُلُونُ اللْفَاقُلُ اللْفَاقِلَ الْفَاقُلُ الْفَاقُلُونُ الْفَاقُلُ الْفَاقُلُ الْفَاقُلُونُ اللْفَاقِلُ الْفَاقُلُونُ الْفَاقُلُونُ الْفَاقُلُ اللَّاقُلُونُ الْفَاقُلُونُ الْفَاقُلُونُ الْفَاقُلُونُ الْفَاقُونُ الْفَاقُونُ الْفَاقُونُ الْفَاقُونُ الْفُولُونُ الْفَاقُلُونُ ال

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الجهاد والسير [رقم/ ٢٦٣١] ، من حديث ابن عباس ، به ،

قلت: وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنَى: (لا هجرة بعد الفتح) [رقم/ ١٨٦٤]، من حديث عائشة ، الله به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده [رقم/ ١٠]،
 وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الهجرة هل انقطعت [رقم/ ٢٤٨١]، والنسائي في كتاب
 الإيمان وشرائعه/ صفة المسلم [رقم/ ٤٩٩٦]، من حديث عبد الله بن عمرو ، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب اثنان فما فوقهما جماعة [رقم/ ٦٢٧]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٦٧٤]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٥٨٩]، من حديث مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: محمد بن علي الصوري في «القوائد العوالي المؤرَّخة من الصحاح والغرائب، [ص/١٥١] ،=

وَيُكُرُهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لَلَتَّعَلَّم، والأَغْرَابِيّ، لِأَنَّ الْعَالَبِ فِيهِ الْجَهْلُ، وَالْفَاسِقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتُوقَّى النَّجَاسِدِ، وَالْأَضْمَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَتُوقَّى النَّجَاسِدِ، وَالْأَضْمَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَتُوقَّى النَّجَاسِدِ، وَوَلَدِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبُ يُثَقِّفُهُ (١) فَيغْلُبُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ، وَلِأَنَّ فِي تَفْدِ مَوْلَاهِ تَتُفِيرُ الْجَمَاعَةِ فَيُكُرَهُ،

وَإِنْ تَقَدَّمُوا جَازٍ ؛ لَقَوْلُه ﴿ إِنَّ الصَّلُوا خَلْفَ كُلَّ بِرٌّ وَفَاجِرٍ » .

قولُه: (وَالأَغْرَابِيُّ) عَطْفٌ عَلَىٰ قولِه: (العَبْدِ)، أَيْ: يُكُوّهُ تَقْدِيمُ العد. والأَغْرَابِيُّ ؛ لغلَبةِ الجهْلِ فيهِما وحُكِي: «أَنَّ أَعْرَابِيًّا اقْتَدَىٰ بإمامٍ فقَراً: ﴿ ٱلْآغَرَانِ اللّهُ عُرَابِيُّ وَشَجَّ رَأْسَه ، ثمَّ اقْتَدَىٰ بِه بعدَ مُدّةِ ، أَشَدُ كُفّرًا وَيَفَاقًا ﴾ [النوبة: ١٧] فضرَبَه الأَعْرَابِيُّ وشَجَّ رأْسَه ، ثمَّ اقْتَدَىٰ بِه بعدَ مُدّةِ ، فَرَآه الإمامُ ؛ فقراً: ﴿ وَمِنَ ٱلْآغَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النوبة ٩٩] وفقال الأَعْرَابِيُّ: الآنَ نَفَعَكَ العَصا»!

(لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُثَقِّفُهُ)، أَيْ: يُسَوِّيهِ. يعْني: ليسَ لِوَلَدِ الزَّنا أَبٌ يُؤدِّبُه ويُعلِّمُه؛ فيبْقَئ عَلَىٰ ما جُبِلَ جاهِلًا.

قُولُه: (وَإِنْ تَقَدَّمُوا جَازَ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ»(٢)).

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» [٢٨/٥٢]، من حديث أَبَيُّ بْنِ كَعْبِ ﷺ مرفوعٌ: «صَلاةَ الرَّحْن
مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَصَلاةُ الثَّلاثَةِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلاةِ الإِنْنَيْنِ، وَمَا كَثُرَ لَهُوَ أَحَبُ
إِلَىٰ اللهِ ظَلِيْهِ».

قلنا: وهو عند أبي داود والنسائي وحماعة ولكن دون قوله: «وَصَلاَةُ الثَّلائَةِ أَزْكَىٰ مِنْ صلاة الإِنْشِيْنِ»، وقد صَحْمه الحاكم في «المستدرك» [٣٧٥/١]، ثم قال: «وَقَدْ حَكَمَ أَيْمَةُ الحَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الذَّهْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ لِهَذَا الحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ».

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (اخ: يفقهه).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب إمامة البر والفاجر [رقم/ ٩٤ ٥]، الدارقطي في «سنه» [ خرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب إمامة البرئ» [رقم/ ٦٦٢٣]، وفي «معرفة السس» [ ٥٧/١]، ومن طريقه البيهقي في «السنس الكبرئ» [رقم/ ٦٦٢٣]، وفي «معرفة السس» [ ٢١٤/٤]، من حديث مكحول عن أبي هريرة ﴿إِنْ الله والفظ أبي داود: «الطّبلاةُ المَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلُّ مُسْلِم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ صَمِلَ الكَبَائِرَ».

ج غابة البيان ك

ذَكَرَ هذا الحَديثَ: شمسُ الأَنمَّةِ السَّرخُسيُّ في المُبسوطها (`` ؛ وفي صحَّتِه نظَر (').

وقالَ القُدُورِيُّ في «شرْحه لمخْتَصَرِ الكَرْخِيَّ»: روَىٰ مَكْخُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ وَالَّذِ قَالَ: «لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ مِلَّتِكُمْ؛ الصَّلَاةُ (١٨٨٠و٪) خَلُفَ كُلِّ إِمَامٍ، وَالجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ مَاتَ» (٣٠).

ولأنَّ الفاسقَ مَحْكُومٌ بِجَوَازِ صَلاتِه، وكلُّ مَن حَكَمْنا بِجوازِ صَلاتِه في نَفْسِه؛ حَكَمْنا بِجوازِ الاقتِداءِ بِه كالعَدْلِ.

ورَوَىٰ البُّخَارِيُّ مُسْنِدًا إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ

قال الدارقطني: «مكحول لَمْ يسمع مِن أبي هريرة ، ومَنْ دونه ثقات» .

وقال البيهقي: «هذا إستاد صحيح، إلا أن فيه إرسالًا مين مكحول، وأبي هريرة،

وقال النووي: «رواه أبو داود، والدارقطني، وضَعَفه هو وغيرُه؛ لانقطاعه؛ لأن مكحولا لم يُدْرِكُ أبا هريرة، وقال ابنُ التركمانيّ: «في إسناده ضَعْف».

وقال ابنُ الملقن: «هَذَا الحَدِيثُ لَهُ طَرقَ ضَعِيفَةً». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٦٩٥/٢]. و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١١/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٤٥٦/٤].

(١) ينظر: (المبسوط) للسَّرَخْسِيّ [١/٤٤].

(٢) قال في المبسوط: ولكن غير العبد أولئ؛ لأن الناس قلما يرغبون في الإقتداء بالعبيد، والجهل عليهم غالب؛ لاشتغالهم بالمولئ عن تعلم الإحكام، والتقوئ فيهم نادرة. [المبسوط للسرخسي ٤١/١)، بدائع الصنائع ٥٧/١].

(٣) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الجنائز/باب في الصلاة على أهل القبلة [رقم/ ١٥٢٥] ، والدارقطني في «سننه» [٧٧٦/] ، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [٧٦/١] ، وفي «العلل المتناهية» [١٥٧٦] ، وابن عمشنيق في «حديثه» [رقم/ ٢٥] ، من حديث مَكْحُولٍ ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ
 ﴿٢٥/١] ، وليس عند ابن ماجه: الفقرة الأولَى ،

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح». ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [٢/٢/٢]، والنصب الرابة» للزيلعي [٢٧/٢]. وَلَا يُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِهِم الصَّلَاةَ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صلاءِ أَضْعَفِهِمْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ: الْمَرِيضُ ، وَالْكَبِيرُ ، وَذَا الْحَاجَةِ».

وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ الجَمَاعَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ ، وهُ

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ ، وَنَزَلَ بِكَ ما ترَىٰ ، وَيُصلَي لَنَا إِمَامُ فِثْنَةٍ ، وَنَتَحَرَّجُ ؟ فقالَ: الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ , فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ »(١).

قُولُه: (وَلَا يُطَوِّلُ بِهِم الصَّلَاةَ).

وهذا لِمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوَدَ فِي «السَّنن»: بإسْنادِه إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ ، وَالشَّيْخَ الكَبِيرَ ، وَذَا المَحَاجَةِ»(٢).

وحديثُ [١/٩٧٠] معاذٍ مَشهورٌ ، حينَ صلَّىٰ المغْرِبَ بهِم ، فقَرأَ: البقَرة ؛ فأُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فقالَ: «يَا مُعَاذُ ، أَفَتَانُ أَنْتَ ؛ اقْرَأْ بـ﴿ سَيِّحِ لَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الاعلى: ١] ، ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَيٰ ﴾ [الليل: ١]» (٣).

قُولُه: (وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ الجَمَاعَةُ)، وهذا عِندَنا.

(١) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إمامة المفتون والمبتدع [رقم/ ٦٦٣]، مر
 حديث عبيد الله بن عدي بن خيار الله به .

قال الترمذي: ٥ حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام [رقم/٤٦٧] ، وأبو داود في أبواب الصلاة على أبواب المسلاة إرقم/ ٧٩٥] ، والترمذي في أبواب الصلاة على رسول الله 選案/باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف [رقم/ ٣٣٦] ، من حديث أبي هريرة ، به نحده .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا [رقم/ ٥٧٥٥].
 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في العشاء [رقم/ ٤٦٥]، من حديث جابر بن عبد الله رئيد به.

### وعندَ الشَّافِعِيِّ: يُستَحَبُّ(١).

لَنا: أنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُستحبَّةً ؛ لَبيَّنَهَا النَّبِيُّ يَثَلِثُو ؛ فَتَكُونُ جَمَاعَتُهِنَّ بَدْعَةً ؛ فَتُكُرُه ، ولأنَّ الأَذَانَ لا يُسَنُّ فيها الأذَانُ لا تُسَنُّ فيها الأذَانُ لا تُسَنُّ فيها الأذَانُ لا تُسَنُّ فيها الأَذَانُ لا تُسَنُّ فيها الأَذَانُ لا تُسَنُّ فيها الجَماعة كالنّافلة ، ولأنَّ جماعتَهنَّ لا تخلو عن ارتِكابِ مُحرَّمٍ ؛ لأنَّ إمامهنَّ لا الجَماعة كالنّافلة ، ولأنَّ جماعتَهنَّ لا تخلو عن ارتِكابِ مُحرَّمٍ ؛ لأنَّ إمامهنَّ لا الجَماعة كالنّافلة ، ولأنَّ بتقدَّمَ أوْ يتوسَّطَ:

فَهِي الأَوَّلِ: يَلْزَمُ زِيادَةُ الكَشْفِ ، وهُو لا يَجوزُ ؛ لأَنَّ مَبْنَىٰ حالِهنَّ عَلَىٰ السَّغْرِ . وفي الثّاني: ترْكُ مَقامِ الإِمامِ ، وهُو التَّقدُّمُ .

والتَّعليلُ الأَخيرُ ذكرْتُه مناسبةً بينَ الشَّرْحِ والمَشروحِ ، وإلَّا فَهَيهِ نظَرٌ عِندي ؛ لأنَّ لقائلِ أَنْ يَقُولَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ في التَّوسُّطِ ترْكَ مَقامِ الإِمامِ ، سلَّمْنا أَنَّه ترُكُ المَقامِ في حقِّ النِّساءِ فلا ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ قيامَ إِمامِهنَّ وسطَ الصَّفِّ ارتِكابُ مُحرَّمٍ ، فلو كانَ كذلِك لَمْ نجُزْ جَماعتُهنَّ أُصلًا .

فإنْ قلت: إنَّ أُمَّ وَرَقَةَ بِنْتِ (٣) نَوْفَلِ ، اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ: «أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا ؛ فَأَذِنَ لَهَا»(٣). وهذا يدلُّ عَلَىٰ أَنَّ جَماعتَهنَّ مُستحبَّة ؟

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢/٤٥٢]. و«البيان» للعمراني [٢٦٦/٢]،
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٤/٨٨/].

<sup>(</sup>٢) وتع بالأصل: «بن»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب إمامة النساء [رقم/ ٩١ ه]، ومن طريقه البيهفي في الالائل النبوة» [٣٨٢/٦]، والعبراني في المعجم الكبير؟
 [٣٨٢/٦]، وابن الجارود في المنتقى، [رقم/ ٣٣٣]، والطبراني في المعجم الكبير؟
 [٣٢٧/رقم/ ٣٢٧]، من حديث أم ورقة بنت نوفل الله به.

قال ابن الملقن: «هَلَا الحَدِيث سَكَت عَنهُ البَيْهَقِيّ فِي «السّنَن»، وَعبدُ الحق فِي «الأَخْكَام»، وَقد علمت مَن الإضْطِرَاب والجهالة، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٩٢/٤].

غيامٌ الْإمام وسَط الصَّفُّ ، فَيُكُوهُ<sup>(١)</sup> كَالْغُواة ·

وَإِنْ فَعَلَّنَ قَامِتِ الْإِمَامُ وَسُطِهُنَّ } لِأَنَّ عَائِشَةً عَلَيْ فَعَلَتْ كَذَٰلِكَ ، . . . .

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ فيهِ دلالةً عَلَىٰ الاستِحبابِ، ولثِنْ سلَّمْنا؛ فنَقولُ: كَانَ ذلك في ابتِداءِ الإسْلامِ؛ فَنُسِخَ؛ بِدليلِ أَنَّ صَلاتَهنَّ لا يُسَنَّ فيها الأَذانُ بالاتِّفاقِ.

فَإِنَّ قَلْتَ: صلاتُهنَّ تَجوزُ فُرَادَىٰ وجَماعةً ؛ فتَكونُ الجماعةُ مُستحبَّة ؛ كما في الرجُّلِ ؟

قلتُ: لَمَّا كَانَت جماعةُ الرِّجَالِ مُستحبَّة؛ صارَ ترْكُها مكروها؛ فلؤ كَانَت جماعةُ النِّساءِ مُستحبَّة؛ صارَ ترْكُها مَكروها؛ دلَّ جماعةُ النِّساءِ مُستحبَّة؛ لكانَ تَرْكُها مَكروها، فلَمَّا لمَ يكُنْ ترْكُها مَكروها؛ دلَّ حينَالِ إلَى على أنَّ فِعْلَها غيرُ مُستَحبِّ.

قولُه: (فَتُكُرَهُ كَالْفُرَاةِ)، أَيْ: تُكُرَهُ جَماعةُ النَّسَاءِ } كجَماعةِ الغُرَاةِ ، وهَذَا لأَنَّ الأَوْلَىٰ فِي حَقِّهِم: أَن يَصِلُّوا وَحْدَانًا قُعُودًا بِإِيمَاءِ ، وإِنْ صِلَّوا بِجماعةٍ والإِمَامُ مُتُوسِّطٌ أَوْ مُتَقَدِّمٌ } المُمَامِرِهِ إِللهِ النَّسَاءُ يُصَلِّينَ وحدهُنَّ مُتُوسِّطٌ أَوْ مُتَقَدِّمٌ } المُمَامِرِهِ إلى المَّراهةِ ، فكذا النِّسَاءُ يُصَلِّينَ وحدهُنَ فَرَادَى ، فإِنْ صَلَّيْنَ بِجماعةٍ جَزَتْ مِعَ الكَراهةِ ، توسَّطَتْ إمامتُهنَّ أَوْ تقدَّمتْ ، لكنْ تتوسَّطُ إمامتُهنَّ أَوْ تقدَّمتْ ، لكنْ يَعْدَا إمامتُهنَّ أَوْ تقدَّمتْ ، لكنْ اللهِ يَعْدَا إلى اللهِ يكونَ زِيادة كَشَفٍ (١٠).

قُولُه: (قَامَتِ الإِمَامُ وَسُطَهُنَّ).

 <sup>(</sup>١) في نسخ خاية البيان: «فتكره» -

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٣) فيه تناقض وهو أنه أولاً قال: قيام الإمام وسط الصف ارتكاب محرم، فعلم منه عدم جواز صلاتهر بالجماعة، وهنا يقول بجواز ذلك، ويمكن أن يجاب عنه بأن يكون المراد بالحرمة أيضا هنا اللعوي وهو المنع، ووجه الكراهة لا يمنع ذلك الجواز مع الكراهة، ينظر: البناية شرح الهداية (٣٣٧/٢).

<sup>(</sup>١) إمامة المرآة للنساء جائزة، إلا أن صلالهن قُرادَى حائزة، وإمامة الخُنثى المُشكل للنساء: جائرة. ولِحُنثن مثله لا يجوز، كذا في «الخلاصة»، وفي «فتاوى الكَرْدَرِيّ»: يجوز، وإمامة الصبي المُراهِق لمثله تجور كذا بخط شيخنا يحيئ الرهاوي على حاشية نسخة مُؤلَّف هذا الكتاب، كذا جاء في حاشية: ٩٥».

وَحَمَلَ فِعْلَهَا الْجَمَاعَةُ عَلَى ابْتِدَاءِ الإِسْلَامِ، وَلِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكَشْفِ. وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ : فَإِنَّهُ ﷺ صَلَّى بِهِ، وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْإِمَامِ.

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «الإِمَامُ مَنْ يُؤْتَمُّ بِهِ، أو يُقْتَدَىٰ بِهِ؛ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ»(١٠).

قولُه: (وَحُمِلَ فِعْلُهَا الجَمَاعَةَ عَلَىٰ ابْتِدَاءِ الإِسْلَامِ)، أَيْ: حُمِلَ فَعْلُ عائشةَ الجماعة عَلَى ابتِداءِ الإسْلامِ، يَعْني: كانَ ذلِك ثمَّ نُسِخَ حينَ أُمِرْنَ بِالوقارِ والقَرارِ فَى البُيوتِ.

وهذا جوابُ سُؤالٍ مُقدَّرٍ: بأنْ يُقَالَ: لَمَّا فعلَتْ عائشةُ الجماعةَ ؛ دلَّ علىٰ أَنَّها مُستحبَّةٌ ، فَلا يُكْرَه ؛ فأجابَ عنْه وقالَ: وحُمِلَ ذلِك (عَلَىٰ ابْتِدَاءِ الإِسْلَام).

لَا يُقَالُ: كيفَ يَجوزُ الاستِدلالُ بفعْلِ عائِشةَ وهُو منسوخٌ ؛ عَلَىٰ قيامِ إمامهنَّ ؟ وسطَهنَّ ؟

لأنّا نقولُ: الجوازُ ليسَ بِمنسوخٍ بالإجْماعِ ، وإنَّما المَنسوخُ هُو كونُ جماعتِهنَّ سُنَّةً.

قولُه: (لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)، وهُو ما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ؛ فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فَامَتِ الْمُيُونُ، وَغَارَتِ النَّجُومُ، وَبَقِيَ الحَيُّ الْقَيُّومُ» ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ انْتَبَهَ، فقالَها ثانيًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى شِنَاقِ القِرْبَةِ، فَقَانَها وَتَوَضَّأَ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَوَقَفْتُ عَنْ يَسَارِهِ ؛ فَأَخَذَ وَقَامَ إِلَى شِنَاقِ القِرْبَةِ، فَقَانَحَهَا وَتَوَضَّأَ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَوَقَفْتُ عَنْ يَسَارِهِ ؛ فَأَخَذَ إِلَى شِنَاقِ القِرْبَةِ، فَقَادَها وَتَوَضَّأَ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَوَقَفْتُ عَنْ يَسَارِهِ ؛ فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٨].

 <sup>(</sup>۲) الذؤابة: الناصية ، وقيل: هي منبت الناصية من الرأس ، [لسان العرب ٢٧٧/١ مادة (ذأب) ،
 المصباح المنير ٢١١/١ ، مادة (ذأب)] .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: تمام الرازي في «فوائده» [١٢٢/٢] ، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» [١٦١/١٧] ،=

وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَنَّهُ يَضَعُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ ، وَالأُوَّلُ هُوَ الطَّهِ وَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَوْ فِي يَسَارِهِ جَازَ ، وَهُوَ مُسِيءٌ ، لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَةَ ، وَإِنْ مَ الثَّنَيْنِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ يَتَوَسَّطْهُمَا ، وَنقلَ ذَلِكَ عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ .

🚓 غاية البيان 🦫

والشِّنَاقُ: هو الخَيْطُ، أَوِ السَّيْرِ الَّذِي تُعلَّقُ بِهِ القِرْبِهُ (١).

قولُه: (وَالأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ)، أيْ: قِيامُ المُقتدِي عَن يَمينِ الإِمامِ بِدرر التَّأخيرِ، هُو ظاهرُ الرُّوايةِ.

وجُهُه (٢): ما رَوَيْنا [٢٩٨٨]: مِن حديثِ ابنِ عبّاسِ.

وعَن مُحَمَّدٍ: أَنَّه يَضَعُ أَصابِعَه عندَ عَقِبِ الإمامِ، كَما هُو المَشهورُ مِن عمَلِ العامَّةِ، ولا مُعْتبرَ بِمسجَدِ المُقتَدِي إذا كانَ قُدَّامَ مسجَدِ الإمامِ؛ بأنْ كانَ المُقتَدِي طويلًا، فإنَّ الاعتبارَ لِموضِعِ الوُقوفِ، فلا يضرُّه تقدَّمُه في موضعِ السّجودِ (٣٠).

قولُه: (وَنقلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ)، أيْ: نقلَ التّوسُّط بينَ الانْسِ عَن عبدِ اللهِ، وهُو أنَّه تَوسَّط بينَهُما في الإمامةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [٢/٢ ٥ ٥ /مادة: شَنَقَ].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: (وجُه؛ والمثبت من: «ت»، ولام»، والز»، وقوا، والف، .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط، للسرخسي [٤٣/١]، ابدائع الصنائع، [١/٩٥١]، االبحر الرائق، [٢٧٣/١].
 الحاشية الطحطاوئ، [١/٤٤١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم/ كتاب الصلاة/باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق=

وَلَنَا: أَنَّهُ عَلَىٰ إِهِمَا، فَهَذَا لِلْهَاءِ تَقَدَّمَ عَلَىٰ أَنسِ وَالْيَتِيمِ حِينَ صَلَّىٰ بِهِمَا، فَهَذَا لِلأَفْضَلِيَّةِ، وَالأَثْرُ دَلِيلُ الإِبَاحَةِ.

ورُوِيَ عَن إِبْراهِيمَ النَّخعيِّ: أنَّه كانَ لِضِيقِ البَيتِ.

قُولُه: (وَلَنَا أَنَّهُ ﷺ تَقَدَّمَ عَلَىٰ أَنَسِ وَالْيَتِيمِ حِينَ صَلَّىٰ بِهِمَا).

والحديثُ: ذَكَرَه في «الصَّحيحينِ»؛ عَن أَنَس بْنِ مَالِكِ: «أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ مَلَيْكَةَ وَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأُصَلِّي لَكُمْ». قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا ، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاء ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا ، وَالبَيْدِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ» (١).

وفي هذا الحَديثِ دليلٌ أيضًا عَلى أنَّ صَلاةَ [١٩١/١] الفرَّدِ مِن خلْفِ الصَّفَّ جايِّزةٌ ؛ خِلافًا لِمَا يُرْوَىٰ عَن أَحْمدَ بنِ حَنبلِ (٢).

قولُه: (فَهَذَا لِلأَفْضَلِيَّةِ، وَالأَثْرُ دَلِيلُ الإِبَاحَةِ)، أَيْ: فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ \_ بتقدُّمِه عَلَى الاثنينِ \_ دليلُ الأَفضليَّةِ، والأَثْرُ الَّذي رَواه أَبو يوسُفَ عنِ ابنِ مَسعودٍ (٣)؛

رقم (٣٤٥)، ومحمد بن الحسن في الآثار رقم (٩٥)، والنسائي في سننه كتاب الصلاة / بابتشبيك الأصابع في المسجد (٧١٩) وأحمد في مسنده (٤٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه / كتاب الصلاة / باب باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة رقم (١٦٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (رقم ١٣٦٨)، عن علقمة ، والأسود، أنهما دخلا على عبد الله، فقال: «أصدى من خلفكم ؟ قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في الثياب/ ماب الصلاة على الحصير [رقم/ ٣٧٣]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [رقم/ ٢٥٨]، من حديث أنس بن مالك على به.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المغني» لابن قدمة [٢/٥٥/]. و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [٩٦/٢]،
 و«الروض المربع» للبهوتي [ص/١٣٦].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف في الأثار رقم (٢٥٢) عن إبراهيم أن «ابن مسعود ﷺ صلئ بعلقمة والأسود=

## وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَقْتَدُوا بِالْمَرَأَةِ أَوْ صَبِّيٍّ.

أَمَّا الْمَرْأَةُ؛ فَلِقَوْلِهِ ﷺ: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» فَلَا يُجْوِءُ تقديمها

دليلُ الإباحةِ ، وإنَّما لَم يعكش ترجيحًا لفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعْلِ غَبرِهِ .

قَالَ التِّرمذيُّ: «وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صَلَّىٰ بِعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، و'قامِ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١)» (٢).

وَقِيلَ: الْيَتِيمُ أَخِو أُنسِ لأَبِيهِ، اسمُه: عُمَير (٣).

قولُه: (أَمَّا المَرْأَةُ فَلِقَوْلِهِ ﷺ: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ»(٤)٠

في بيته بغير أذان ولا إقامة، وقام وسطهما، وكان يطبق في الركوع». وقال حماد: قال إبراهبم: يضع اليدين على الركبتين أحب إلي، وكان يرئ أن ما كان يصنع ابن مسعود قد ترك.

- (١) يعني: ما أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق [رقم/ ٥٣٤]، من طريق مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة. وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: ﴿ أَصَلَّىٰ مَنْ خَلْفَكُمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ مَيْنَهُمَا، وَخَعَل أَخَلَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيْنَ عَلَىٰ رُكَيِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيْنَا، ثُمَّ طَبَّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ ، قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ».
  - (٢) ينظر: «الجامع» للترمذي [٢١٠/١].
- (٣) والصيحيح: أبو عمير بن أبئ طلحة ، أخو أنس بن مالك لأمه ، وأمهما: أم سليم \_ رضي الله عنهم أجمعين ــ ومات في صغره في عهد النبي ـ ﷺ ـ [الإستيعاب ٥٥٣/١ ، الإصابة ٢٩٦/٧].
- قال ابنُ التركماني: «لم أرّه». وقال الزيلعِيُّ: «حديث غريب مرفوعًا»، وقال ابنُ حجر: «لَم أَجِدهُ مَرْفُوعًا»، وقال ابنُ الهمام: «لَمْ يَثْنُتْ رَفْعُهُ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مُسْنَهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (بعني: في «مصنف عبد الرزاق» [رقم/ ١١٥]) مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ». وقال العيني: ﴿هَذَا غِيرِ مرفوعٍ ، وهو موقوف علئ عبد الله بن مسعود ، ولم أرَّ أحدًا من شُرَّاح ﴿الهدابة

تعرَّض لحال هذا الخبر، وكُتبُ أصحابنا معتبرة، وذكَّره إِلَّكِيَّا من الشافعية في كتاب «بعض ما نمرَّد به أحمد بن حنبل؛ ، وذكره أيضًا ابنُ قدامة في «المغني؛ وابنُ حزم في «المحلئ، ٥٠٠٠. ——﴿﴿ عَايِةَ الْبِرَالِ ﴾﴾—

قَالَ الإمامُ العَتَّابِيُّ في شرِّح «الجامع الكَبير»؛ يغني: «في صَلاةِ الجَماعةِ»، بيانُه: أنَّ اللهُ تَعالَىٰ جعَلَ لِلرِّجالِ عَلَىٰ النِّساءِ درجة وفضيلة ؛ كَما قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَلِلزِّجَالِ عَلَيْ النِّساءِ درجة وفضيلة ؛ كَما قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَلِلزِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَتِهِنَّ عَن درجةِ اللَّرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَتِهِنَّ عَن درجةِ الرِّجالِ، فلا يجوزُ إِذَنِ اقتِداءُ الرَّجلِ بِها، وفي الحَديثِ إِشارةٌ إِلَىٰ ما قُلْنا ؛ لِأنَّهُ قَالَ: «مِنْ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللهُ».

وعنِ القاضي أبي زيد (١): أنَّ ﴿حَيْثُ» اسمُ مكانٍ ، ولا مكانَ يجبُ عَلىٰ الرَّجل تأخيرُها عنه ؛ إلَّا مكان (٢) الصَّلاةِ ، فَلا يجوزُ الاقتِداءُ بِها .

وقالَ القُدُورِيُّ في «شرْح مخْتَصَر الكَرخِيِّ»: قولُه ﷺ: «أُخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

وقال ابن أبي العز: «قال السَّروجِيُّ: «هذا الحديث مذكور في كُتب الفقه». ثم نَقَل عن شيخه قاضي الفضاة، صدر الدين سليمان: أنه كان يَعْزوه إلى مسند رَزِين بن معاوية ، والعجبُ أن المصنف الفضاة، صدر الدين سليمان: أنه كان يَعْزوه إلى مسند رَزِين بن معاوية ، والعجبُ أن المصنف عند عني: المرغيناني \_ ادَّعى بعد هذا في مسألة المُحاذاة أنه مِن المشاهير، وهو غير ثابت عند أهل الحديث، فضلًا عن شُهْرته».

وقال عَلِيّ القاري: «وأمّا قولُ صاحب «الهداية»: لقوله على الجماهير وهذا خلاف ما عليه الجماهير والحاصل: أنه معروف رَفْعُه وأغربُ منه أنه جعلَه من المشاهير ، وهذا خلاف ما عليه الجماهير والحاصل: أنه لا يصح رَفّعُه ، لكنّه ثبت عن ابن مسعود وقفّه ، ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والمخلاصة الابن التركماني [ق ١١/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦١)] ، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٣٩/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)) ، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [٢٠١٦ \_ ١٠] . و«نصب الراية» للزيلعي [٣٦/٣] ، و«فتح القدير» لابن الهمام [١٠٠٢] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٠١١] . و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٢٢٧] ، و«الناية من تخريج أحاديث الهداية بشرح النقاية» لعلِيّ الفاري [ق ٢٩ أب/ مخطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢١٥)) .

<sup>(</sup>١) أبو زيد الدبوسي، شيخ الحنفية، وعالم ما وراء النهر، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه.

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «لا مكان»، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

وَأَمَّا الصَّبِيُّ؛ فَلِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ فَلَا يَجُوزُ اقْتِذَاءُ المُفْتَرِضِ بِهِ، وَفِي التَّرَاوِرِجِ وَالسُّنَنِ المُطْلَقَةِ: جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلْخِ ﴿ وَلَمْ يُجَوِّزُهُ مَشَايِخُنَا.

أَخَّرَهُنَّ اللهُ ﴾: الأَمْرُ بِتأْخيرِها [١٩١/١] نَهْيٌّ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَها وإلى جانبها. والنّهْي يَقتضِي فسادَ المنْهِيِّ ، ولأنَّ صيانةَ الصَّلَاةِ عَنِ الفَسادِ واجبةٌ ؛ لِقولِه تَعالىٰ. ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَغْمَالَكُمُ ﴾ [مُحَمَّد: ٣٣] .

والغالبُ وُقوعُ التَّشويشِ في قلْبِ الرَّجلِ؛ إِذَا حَاذَتُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ وَقَفَتْ قُدَّامَهُ. والغالبُ كالمُتحقِّقِ؛ فَلا يأمَنُ الرجُلُ مِن وُقوعِ الفَسادِ في صَلاتِه بذلِك السَّبِ؛ فَأُمِرَ بِتَأْخيرِهَا، ولَمْ يَجُزِ اقتِداؤُه بِها؛ صيانةً لِصَلاتِه عنِ الفَسادِ.

قولُه: (فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ المُفْتَرِضِ بِهِ)، أَيْ: بِالمُتنفَّلِ، وهذا لأنَّ صَلاةَ الإمامِ مُتضمِّنةٌ صلاةَ المُقتدِي صحّةً وفسادًا ؛ لِقولِه ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ» (١٠ ولا شَكَ أَنَّ الشَّيءَ إِنَّما يتَضمَّنُ ما هُو دونَه، لا ما هُو فوقَه، فلَمْ يجُز اقتِداءُ البالِغِ بالصَّبِيِّ ؛ لِهذا .

قولُه: (وَفِي النَّرَاوِيحِ وَالسُّنَنِ المُطْلَقَةِ: جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلْخِ) ، أَيْ: جوَّزَ مشايخُ بلْخ اقتِداءَ الرَّجلِ بِالصَّبيِّ في التَّراويحِ والسُّننِ المُطلَقةِ؛ كالسُّننِ الرَّواتِبِ قبلَ الفَراثضِ وبعدَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت [رقم/ ١٥]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن [رقم/ ٢٣٧]، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» [٢٣٢/١]، وأحمد في «المستد» [٢٣٢/٢]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

قال ابنُ الجوزي: «هذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل». وقال ابنُ حجر: «أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات لكن فيه اضطراب». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٩٦/٣]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٣٩٦/٣].

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّنَ الْخِلَافَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ نَفْلَ الصَّبِيِّ دُونَ نَفْلِ الْبَالِغِ، حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يُبْنَى الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ حَيْثُ لَا يُبْنَى الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ بِخِلَافِ الْمَظْنُونِ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَاعْتُبِرَ الْعَارِضُ عَدَمًا.

وَبِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَّحِدَةٌ.

وصلاةِ العيدِ في إحدَىٰ الرّوايتَيْن. والوتْرِ عَلَىٰ قَولِهما. وصَلاةِ الْكُسوفِ والخُسوفِ، والاستِسْقاءِ [١/٠٨٠] عِندَهُما؛ قياسًا عَلَىٰ المَظنونِ؛ حَيْثُ جازَ الاقتِداءُ بمَنْ شرَعَ في صَلاةٍ عَلَىٰ ظنِّ أنَّها عَلَيْه، ولَم تكُن عَلَيْه.

وجُهُ القياسِ: أنَّ المَظنونَ غَيرُ مَضمونِ، ومعَ هذا صحَّ الاقْتِداءُ فيهِ؛ فَكذا نفْلُ الصّبيِّ وإنْ كانَ غَيرَ مضمونٍ؛ يصحّ الاقتِداءُ بِه.

(وَلَمْ يُجَوِّزُهُ مَشَايِخُنَا) ، أَيْ: لَم [١٩٧/١] يُجَوِّزِ اقتِداءَ الرِّجلِ بالصَّبيِّ علماءُ بُخارَىٰ وسمرْقنْد .

(ومِن مَشايخِنا مَن حقَّقَ الخِلافَ في النَّفْلِ المطْلَقِ بينَ أَبِي يُوسُف ومحمَّدٍ ؛ فَقَالَ: عندَ أَبِي يُوسُف لا يَجوزُ. وعندَ مُحَمَّدٍ يَجوزُ.

والمُختَارُ: أنّه لا يَجوزُ)(١) اقتِداءُ البالِغِ بِالصَّبِيِّ في كلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ نفْلَ البالِغِ مضْمونٌ؛ حتى يجبَ القضاءُ عليه بِالفَسادِ، ونفْل الصّبيِ غَيرُ مَضمونٍ؛ حتى لا يجب القضاءُ عليه بِالفسادِ؛ فيكونُ نفْلُ الصّبيّ دونَ نفْلِ البالغِ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ الأدنى مُتضمِّنًا للأعلَى، أو يُبْنَى القويُّ عَلَى الضَّعيفِ.

ولا نُسَلِّمُ أَنَّ القِياسَ عَلَىٰ الْمَظنونِ صَحيحٌ ؛ لِوجودِ الفارِقِ ؛ لأنَّ الظَّنَّ أَمْرٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١٣٧/١]، «فتح القدير» [٢٥٧/١]، «البناية شرح الهداية» [٣٤٤/٢]، «البحر الرائق» [٣٨١/١]، (رد المحتار» [٧٨/١].

وبعْمُ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصَّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاةُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمُ أَنَّ رَ الأَخْلَامِ وَالنَّهُىٰ» وَلِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ مَفْسَدَةٌ فَيُوَخَّرُنَ.

عارِضٌ، فاعتبر لِكوبِه عارِضًا، كانَّه عَدَمٌ في حَقِّ المُقتدِي؛ فجُعِلَ كَأَنَّه مَصدر في حَقِّ الاَمامِ أيضًا بالنَّظرِ إلى المُقتدِي؛ لِكوبِه مُجتهدًا فيهِ؛ لِأنَّهُ عند د مضمونٌ، فاتَّحدَ حالُ الإمامِ والمُقتدِي؛ فجازَ الاقتِداءُ، بِخلافِ الصَّبَا؛ فينَه . أَصْلِيٌّ غيرُ عارِضٍ، فلَمْ يمكنْ أَنْ يعتبرَ عدَمًا، فلَم يتَّحِدُ حالُ الإِمامِ والمُقتدي. فلَم يتَّحِدُ حالُ الإِمامِ والمُقتدي. فلَم يجُز الاقتِداءُ.

قولُه: (وَيَصْفُ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصَّبْيَانُ، ثُمَّ النَّسَاءُ)، وهذا لِمَا روَىٰ مسْمَ في «صَحبحه»: بإسْنادِه إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسولُ .. عَلِيْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسولُ .. عَلِيْ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسولُ .. عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و (لِيَلِيَنِيِّ): أَمْرُ الغائبِ [١٩٢/١] مِن الوَلْي ؛ وهو القُرُّب (٣).

والأحلامُ: جَمْع: حُلْم \_ بضمَّ الحاءِ \_ ، وهُو مَا يَرَاهُ النَّائِمُ ، تقولُ مِنْهُ: حَلَهُ \_ \_ بِفَتْحِ اللَّامِ \_ واحْتَلَمَ ، وتقولُ : حَلَمْتُ بِكذا وحَلَمْتُهُ أيضًا (٤) . \_ بِفَتْحِ اللَّامِ \_ واحْتَلَمَ ، وتقولُ : حَلَمْتُ بِكذا وحَلَمْتُهُ أيضًا (٤) . والنَّهَى: جمْعُ نُهْيَة (٥) وهي العقلُ ، وأرادَ بـ: ﴿ أُولِي الأحْلامِ»: البالِغينَ ؛

<sup>(</sup>١) قال النووي: البَيْلِيني، هو بكسر اللاتمين، وتخفيف النون، مِن غيرياء قبل النون، ويجوز إثبت ب... مع تشديد النون: البَيْلِيَنِي، على التوكيد، ينظر: الشرح صحيح مسلم، للنووي [٤/٤] ١٥٥\_ ١٥٥]

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منه [رقه ٢٣٤] ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في ليليني منكم أولو الأحلام والنهي [رقم/ ٢٢٨] ، والنسائي في «السنن الكبرئ» في كِتَاب الشُّرُوطِ [رقم/ ٢٢٨٠٠٠٠٠٠ الرسالة] ، من حديث عبد الله مسعود ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التاج العروس؛ للزَّبيدي [٢٤١/٤٠/مادة: ولي].

<sup>(</sup>٤) ينظر: قالصحاح في اللغة اللجَوْهَري [٥/١٩٠٣/مادة: حلم].

<sup>(</sup>٥) وقع بالأصل: انهته، والمثبت من: (ت)، و(م)، و(ز)، و(و)، و(ف).

وَإِنْ حَاذَتُهُ امْرَأَةً وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ إِنْ نَوَىٰ الْإِمَامُ إِمَامَتُهَا. وَالقِبَاسُ: أَنْ لَا تَفْسُدَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﷺ؛ اعْتِبَارًا بِصَلَاتِهَا حَيْثُ لَا تَفْسَدُ .

🚓 غاية السال 🤧

مَجازًا ؛ لأنَّ الحُلمَ سببُ البُلوغ.

ولِحديثِ أنسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ: أقامَهُ والبَيَيمَ مِن وَراثِه، والعَجُوزَ مِن وراثِه، والعَجُوزَ مِن وراثِهِما (١٠).

ولِحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا »(٢).

قولُه: (وَالقِيَاسُ: أَنْ لَا تَفْسُدَ)، وهُو قولُ زُفَرَ، وبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ﷺ '''، كَذَا في ﴿الأَقْطَعِ﴾ (٤).

وجْهُ القِياسِ: أَنَّ المُحاذَاةَ مُشْتركةٌ بينَ الرَّجلِ والمَرْأَةِ ، وصَلاةُ المَرْأَةِ لا تَفْسُدَ صلاةُ الرَّجلِ المَحْاءُ إِلاَّنَّهُ أَحدُ المؤتَمَّيْنِ ، وهذا لَقُسُدُ بِالمُحاذَاةِ ، فينبَغي أَنْ لا تَفْسُدَ صلاةُ الرَّجلِ أيضًا ؛ لِأَنَّهُ أحدُ المؤتَمَّيْنِ ، وهذا لأنَّ فسادَ الصَّلاةِ لترُكِ الرَّكْنِ أَوْ لِوجودِ ما يُناقضُها ، ولَم يوجَدْ.

وجُهُ الاستِحْسانِ: أنَّ الرجُلَ أخطأً مكانَه؛ ففسدَتْ صَلاتُه، كَما إذا تقدَّمَ

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها [رتم/ ٥٤] ، وأبو داود في تفريع أبواب الصفوف/ باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول [رقم/ ٦٧٨] ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في فضل الصف الأول [رقم/ ٢٧٤] ، والنسائي في كتاب الإمامة/ ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرحال [رقم/ ٢٧٤] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب صفوف النساء [رقم/ ١٠٥٠] ، من حديث أبي هريرة ﷺ به ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البيان» للعمراني [٢/٠٤]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٤/٩٩٤].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: 3[شرح الأقطع لأبي نصر - (ق/٥٢ /ب].

وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ؛ مَا رَوَيْنَا، وَأَنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ وهُوَ المُخَاطِّبُ بِهِ ذُورِي فَيَكُونُ هُوَ التَّارِكُ لِفَرْضِ الْمَقَامِ، فَتَفْسَدُ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاتِهَا، كَالْمَأْمُومِ إِ تَقَدَّمَ عَلَىٰ الْإِمَامِ.

عَلَىٰ الإِمامِ، وهذا لأنَّ مَقامَه قُدَّام المَرْأَةِ؛ لِحديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودِ عَن السِ ﷺ أنَّه قَالَ: «أَخُرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللهُ»(١).

فلمّا حاذَتُه المَرْأَةُ لزمَ تَرْكُ فرْضِ المقامِ، وهُو تأخيرُ المَراْةِ عنْه؛ ففسدر صلاتُه لتَرْكِ فَرْضِ المقامِ دونَ صَلاةِ المَراْةِ؛ لأنَّ المأمورَ بِالتَّاْخيرِ الرَّجلُ لا المَرْاٰذُ

فإِن قلتَ: خبرُ الواحدِ لا [١٩٣/١/ يَثْبُتُ بِهِ الفَرضُ ، فكيْفَ أَثْبَتُم بِهِ فرُضِ المقام ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أنَّه خَبرُ الواحِدِ؛ بَل هُو مَشهورٌ، كما قَالَ صاحبُ «الهِدابة» بِقولِه: (وَأَنَّهُ مِنَ المَشَاهِيرِ). فتجوزُ الزّيادةُ بِه عَلىٰ كتابِ اللهِ تَعالىٰ(٢).

ولئِنْ سَلَّمُنا: لَكُنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الفرضَ يثبتُ بِه ابتِداءً؛ بِلْ يَثْبُتُ بِاعتِبارِ أَنَّهُ وَقَعَ بِيانًا لِمَا تَضَمَّنَه كَتَابُ اللهِ تَعَالَىٰ بِقُولُه: ﴿ وَلِلرِّجَالِ [١/١٨٠] عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ [النهِ. ٢٢٨]، فالتَّحقَ بِالكتابِ؛ فأخَدَ حكْمَه.

فإِن قلتَ: المُحاذاةُ في صَلاةِ الجنازةِ غَيرُ مُفْسدةٍ ، فينبَغي أنْ لا تكونَ مُفْسدةُ في سائِرِ الصَّلواتِ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أنَّ القياسَ صَحيحٌ ؛ لأنَّ صَلاةَ الجنازةِ ناقِصةُ الأرْكانِ ؛ فجازَ نُقصانُها في هذا الشَّرطِ ، بِخلافِ سائِرِ الصَّلواتِ ؛ فإنَّها كامِلةُ الأرْكانِ .

١) مضئ تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٢) قال العيني: أقول: هذا كله إذا ثبت كون الخبر المذكور حديثًا مرفوعًا ولم يثبت ذلك كما ذكرن.
 ينظر: «البناية شرح الهداية» [٣/٠٠/٢].

البيان الم

قَالَ أصحابُنا: لو قامتِ امرأةٌ بحِذَاءِ الإمام، وقَد نوَىٰ الإمامُ إمامتَها؛ تَفْسُدُ صلاةُ الإمامِ والقومِ، وإنْ قامتْ في الصَّفِّ؛ تَفْسُدُ صلاةُ رجلَيْنِ مِن جانبَيْها، وصلاةُ رجُلِ خَلْفُها، ولو تقدَّمَتِ الإمامَ لا تَفْسُد صلاةُ الإمامِ والقومِ، ولكنْ تَفْسُدُ صلاةُ الإمامِ والقومِ، ولكنْ تَفْسُدُ صلاتُها؛ لأنَّ الواجبَ عَلَيْها المُتابِعةُ وقَد تركَتْها،

ولوْ كَانَ صَفَّ مِن النِّسَاءِ بِينَ الإمامِ والرِّجَالِ؛ لا يَصِحُّ اقتِدَاءُ الرِّجَالِ بِالإمامِ، ويُجْعَلُ حَاثلًا، ولوْ كَانَ في صَفِّ الرِّجَالِ ثِنتَانِ مِنَ النِّسَاءِ؛ تَفْسُد صلاةُ رجل عَن يمينِهما، وصلاةُ رَجلِ عَن يسارِهِما، وصلاةُ رجلَيْنِ خَلْفَهما.

ولَوْ كُنَّ ثَلاثًا: قَالَ الفقيهُ أَبُو اللَّيث في «مخْتلف الرَّواية»: تَفْسُدُ صلاةُ ثلاثةٍ ثلاثةٍ [١٩٣/١ع/م] إلى آخِرِ الصُّفوفِ، وواحدٍ واحدٍ مِن الجانبَيْنِ.

ورُوِيَ عن أَبِي يُوسُف روايتانِ ، في إحدَىٰ الرّوايتَيْنِ: المَرأتانِ تُفْسِدانِ صلاةَ أربعةٍ ، وثلاثُ نسوةٍ يُفْسِدُنَ صلاةَ خمسةٍ .

وفي رِوايةِ أُخرَىٰ: المَرأتانِ تُفْسِدانِ صَلاةً رجُلَيْنِ إلىٰ آخِرِ الصَّفوفِ، وكذلِك الثَّلاثُ. كَذا في «المُخْتلف»(١).

وتصِيرُ النُّسوةُ بمنزلةِ صَفٍّ على حِدَةٍ.

وهذه النسخةُ هي أقدم ما وَصَلَمَنا مِن نُسَخ: «مختلف الرواية» لأبي الليث، وكان تاريخ نَسْخها: سنة ٤٥٧ هـ. وهي بروايةٍ قديمةٍ غير رواية العلاء العالِم السمرقندي المطبوعة. ولم يَقِف عليها شُحقَّقُ الكتابِ المطبوع، بل أقدمُ نسخةٍ اعتمَد عليها في إخراج الكتاب: كان تاريخُ نسْخه سنة: (٥٧٥ هـ)!

<sup>(</sup>١) لَمْ نظْفر بهذا النقل في مظانّه مِن المطبوع من: «مختلف الرواية» لأبي الليث، وقد ظهر لنا بالتتبع: أنّ بعضًا ممّا يَحْكيه المؤلفُ عن «المختلف» ليس موجودًا في المطبوع مِن الكتاب، فإمّا أنْ يكون الأصلُ الذي طبع عليه الكتابُ دقصًا في مواطن، أوْ يكون هذا مِن قَبِيل اختلاف النّسَخ.
ثم وقَفْنا على هذا النقل بعَيْنه في بعض النّسَخ الخَطّية من «مختلف الرواية» لأبي الليث [ق١١/ب/مخطوط مكتبة بايزيد عمومي – تركيا/ (رقم الحفظ: ٢١٦٧)].

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِمَامَتُهَا لَمْ تَضُرُهُ، وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا؛ لأَنَ الاشتراك لا بنذ دُونَهَا عِنْدُنَا؛ خِلَافًا لِزُفَرَ عِلِيهِ.

وأَصْلُهُ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر ( ) أَنَّهُ قَالَ: «ليسَ مَعَ الإِمامِ مَنْ كَانَّ بَيْنَهُ وبينَ الإم، نَهْرٌ ، أو طريقٌ ، أو صَفَّ منَ النِّساءِ» (١).

قُولُه: (وَهُوَ المُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا)، أي: الرَّجلُ المُخاطَبُ بِالحَديثِ؛ ولَمْ قُولُه ﷺ: «أَخِّرُوهُنَّ»(٣). دونَ المَرْأَةِ.

لَا يُقَالُ: إِذَا كَانَ الرَّجَلُ مَأْمُورًا بِالتَّأْخِيرِ تَكُونُ الْمَرُّأَةُ مَأْمُورةً بِالتَّأْخُرِ؛ لأَ التَّأُخُّرَ لازِمُ التَّأْخِيرِ، فينبَغي أَنْ تفسدَ صَلاتُها أيضًا؟

لأنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أنَّها مأمورةٌ، أوْ هيَ مَأْمُورةٌ قَصْدًا، أوْ ضِمْنًا؛ فالأوَّلُ ممْنوعٌ، والثّاني مُسلَّمٌ؛ لكنْ ما ثبَتَ ضِمْنًا، دونَ ما ثبَت قَصْدًا، ففسدَتْ صلاتُه دونَ صلاتِها،

قولُه: (لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ لَا يَثْبُتُ دُونَهَا). أَي: دونَ النَّيَّةِ (خِلَافًا لِزُفَرَ). يغني أنَّ عندَ زُفَر يصحُّ اقتِداءُ النِّساءِ، وإنْ لَمْ يَنْوِ الإمامُ إمامتَهنَّ؛ قياسًا عَلىٰ اقتِداءِ الرَّجل.

ولَنا: أنَّ الإمامَ يلْزَمُه التَّرتيبُ في المقامِ ، ويلزمُه فسادٌ مِن جهتِها؛ فتوقّف اللَّزوم على التِزامِه؛ كالمُقتدِي لمّا كانَ يلزمُ فسادُ صَلاتِه مِن صلاةِ الإِمامِ توقّف لزومُ [١/١٩٤/م] الفسادِ عَلَى التِزامِ المُقْتدي بنيَّةِ الشَّروعِ في صَلاةِ الإِمامِ .

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث رُوِيَ عن عُمَر موقوفًا عليه في: «مختلف الرواية» كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٦١٥٥]، وعبد الرزاق في المصنفه الرقم/ ٤٨٨٠]، عَنْ عُمَرَ نُو الخطَّابِ ﷺ به نحوه، وليس فيه النساء.

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّرْتِيبُ فِي الْمَقَامِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَىٰ الْيَزَامِهِ كَالِا قُتِدَاءِ، وَإِنَّهُ يُكُنْ بِجَلْبِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ وَإِنَّهُ يُكُنْ بِجَلْبِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِجَلْبِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ وَإِنَّهُ لَا يُتَافِئُونَ عَلَىٰ أَحَدَبْهِمَا أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْأَوَّلِ لَازِمٌ، وَفِي النَّانِي مُحْتَمَلٌ.

🍪 غايد البيان 💸

وقياسُ زُفَرَ ضَعيفٌ ؛ لِأنَّهُ لا يلزمُه فسادٌ مِن جهةِ الرَّجلِ ، فلَم يشترطُ نيَّة إمامةِ الرِّجالِ بِخِلافِ النِّساءِ ، فإنَّه يلْزمُه مِن جهتَينِ فسادٌ ؛ فاشترطتْ نيّة إمامةِ النِّساءِ .

لا يُقَالُ: هذا مُسلَّمٌ إذا كانتْ بجنْبِ الإمامِ ، أمَّا إذا لَم تكُن بجنْبِه ؛ فلا نُسَلِّمُ لُومَ الفسادِ عليه ، ولا يحْتاجُ إِلَىٰ نيَّةِ إمامةِ النِّساءِ .

لْأَنَّا نَقُولُ: الفَسادُ يلْزِمُ الَّذِي بِجنْبِها ؛ إلَّا أنَّه لَمَّا كَانَ مُولِيًّا عَلَيْه مِن جهةِ إمامِه ، توقّف ما يلزمُه مِن الفَسادِ مِن جهةِ المُحاذاةِ عَلَىٰ التِزامِ إمامِه ؛ فاشترطتْ نيَّتُه .

قُولُه: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهَا رَجُلٌ)، يعْني: إمامًا كانَ أَوْ مقتدِيًّا.

(فَفِيهِ رِوَايَتَانِ)؛ في روايةٍ: يشْترطُ نيَّة إمامةِ النّساءِ، كما إذا كانَ بجنْبِها رجلٌ، حتّى لا يصِحِّ اقتِداؤُها إذا لَم ينْوِ الإِمامُ إمامتَهنَّ.

وفي رواية: لا يشترطُ نيَّةُ إمامةِ النِّساءِ ؛ إذا لَم يكُنْ بِجنْبِها رجلٌ (١٠).

(وَالفَرْقُ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا)، أَيْ: عَلَىٰ رِوايةِ أَنَّه لا يُشْترطُ [١٨١/٥] نيَّة إمامةِ النِّساءِ، بينَ ما إِذَا كَانَ بِجنْبِها رجلٌ وبينَ ما إِذَا لَمْ يكُنْ بِجنْبِها رجلٌ: (أَنَّ الفَسَادَ فِي الأَوَّلِ)، وهُو ما إِذَا كَانَ بِجنْبِها رجلٌ: (لَازِمٌ، وَفِي الثَّانِي مُحْتَمَلٌ)، بأنْ تمْشِي خطوةً أَوْ خطوتَينِ، فَتُحَاذِي الرَّجلَ؛ لأنَّ الظّاهرَ أَنْ لا يفعلَ ذلِك؛ لِكراهتِه، فلذلِك لَمْ يشْترطِ النَّيَّةُ؛ لعدَم التَّيقُّنِ بِلزومِ الفَسادِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «بدائع الصنائع» [۱/۰۵۰]، «تبيين الحقائق» [۱/۸۲۱، ۱۳۹]، «العناية» [۳٦٣/۱]، «درر الحكام» [۲٤/۱].

قُولُهُ: (وَمِنْ شَرَائِطِ المُحَاذَاةِ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرَكَةً).

(١٩١٧ه/م) يغني: تخريمة ، وأداءً ؛ بأنْ يكونَ خلْفَ الإِمامِ حَقيقة أَوْ تَقْدِيزِ أَمَّا حَقيقة: فظاهِرٌ .

وأمَّا تقديرًا: فيثلُ رجلٍ والمرأة خلْفَ الإِمامِ أحدَثًا، فتوضَّا ثمَّ جاءً، أو فد فرَغَ الإمامُ فحاذَتُه المَرْأَةُ في الأداء؛ فسدَتْ صلاتُه؛ لأنَّهما خلْفَ الإِمامِ تقُديرًا. ولِهذا لَم يكُن عليهما قراءةٌ ولا سهو، وأنَّهما يبنيانِ عَلى رأي الإمامِ في صلا: العيدِ في عددِ التَّكبيراتِ ومَحلّها.

ولو كانًا مَسبوقَيْنِ فَحاذَتُه في قضاءِ ما سُبِقًا؛ لَم تفْسدْ صَلاتُه؛ لعدَهِ الاشْتراكِ، لا حقيقةً ولا حكْمًا.

أمَّا حقيقةً: فظاهِر.

وأمّا حكْمًا: فلأنَّ المَسبوقَ مُنفرِدٌ في قَضاءِ ما سُبِقَ؛ ولِهذا كانَ عَليْه السَّهرُ والقِراءةُ ، وأنَّه يبْنِي عَلَىٰ رأْي نفْسِه في صَلاةِ العيدِ في التَّكبيراتِ عددًا ومحلًا ، وإنَّما اعْتبرَ الاشْتِراك؛ لأنَّ الفَسادَ لا يدْخلُ عَلَىٰ صلاةِ الرَّجلِ مِن جِهةِ صَلاةِ الغَيْرِ؛ إلّا إذا شارَكَه فيها كالإِمامِ والمؤتمّ ، ثمَّ الشَّركةُ قَد تكونُ باتّحادِ الفَرضَيْنِ ، واقتِداءِ المتطوِّعةِ بِالمتطوِّع أو المفترضِ .

قولُه: (وَأَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً)، أيْ: مِن شَرائطِ المُحَاذَاةِ: أَنْ تَكُونَ الصَّلاءُ مُطلَقةً. أيْ: مَعهودةً هيَ مناجاة اللهِ ﷺ، وصلاةُ الجنازةِ قضاءُ حقَّ الميّتِ لا غَيْرُ؛ حتّى إنَّ المُحَاذَاةَ في صلاةِ الجنازةِ ليْستْ بِمفْسدةٍ.

(وأَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ مُشْتَهَاةً)، أي: في الحالِ أوْ في الماضي، حتَّىٰ إنَّ مُحاذاً

وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ؛ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ مَفْسَدَةً بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِياسِ، فَيُرَاعَىٰ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ.

وَيُكُرَهُ لَهُنَّ خُضُورُ الجَمَاعَاتِ؛ يَعْنِي الشَّوَابَ مِنْهُنَّ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ،

条 غاية البيان 🤧

الصَّغيرةِ ليْستْ بمُفْسدةٍ.

(وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاثِلٌ)(١)، أَيْ: فاصِل، حتّى إذا كانَ الحائلُ كالأُسطوانةِ، أَوْ كَارَة ثوب(٢)؛ [١/١٩٥٥/م] لا تكونُ المُحَاذَاةُ مُفسدةً.

واعتبَرَ الحائلَ في «المحيط»: بِقدْرِ ذراع ؛ حَيْثُ قَالَ: «ولوْ كانَ بيْنَهما حائطٌ قدْر ذِراعٍ ؛ حَيْثُ قَالَ: «ولوْ كانَ بيْنَهما حائطٌ قدْر ذِراعٍ ؛ كانَ ستْرةً ، وإنْ كانَ أقلَّ مِن ذلِك ؛ لا يكونُ ستْرةً »(٣).

وفي حَدِّ المُشْتهاةِ كلامٌ ؛ قدَّرَ بعضُهم بسبع سنينَ ، وقدَّرَ البعضُ بتسع سنينَ ، والأصحُّ أَنْ لا يُعْتَبَرَ بالسِّنِّ ؛ فإذا كانَت عَبْلَةً (١) ضَخْمَةً ؛ كانَتْ مُشْتهاةً ؛ وإلّا فلا .

قولُه: (وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الجَمَاعَاتِ). يعْني: الشُّوابُّ (٥) منهنَّ.

(٢) الكارَةُ مِنَ الثّيَابِ: مَا يُجْمَعُ وَيُشَدُّ، وَالجَمْعُ: كَارَات. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [٣/٢٥ ٥/ مادة: كور].

(٣) ينظر: «المحيط البرهاني» [٤٣٣/١].

(٤) عَبْلَةٌ: أي تامَّة الخلْقِ، والجَمْعُ: عَبْلات وعِبَال، مثل ضَخْمات وضِخَام. ينظر: «الصحاح في اللغة»
 للجَوْهَري [٥/٥٥/مادة: عبل].

(٥) يقال: امراًة شابَّةً مِن نِسوةِ شَوابّ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١/ ٤٨٠ /مادة: شبب].

(٦) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢/٥٥٢]، و«البيان» للعمراني [٣٦٦/٢]،=

 <sup>(</sup>١) وذكر في «الفتاوئ»: أن المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء: طريق عام، ونهر عظيم، وهو الذي لا يمنع يمكن العبور منه بدون علاج، وقنطرة ونحوها، أو تجري فيه سفينة، وما دون ذلك لا يمنع الاقتداء. ينظر: «فتاوئ قاضي خان» [٩٣/١]، «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي [٦٦٣/١].
 (٧) الكَانَةُ مِنَ الثّالِينَ عَالَيْتُ مُنْشَدُّ، وَالْحَدْةُ؛ كَانَات، بنظ: «المصاح العند» للفيوم. [٣/٢٥].

# وَلَا بَأْسَ لِلْمَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا عرر

لِحديثِ أَبِي هُرَيُرَةَ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتُ (٢)»(٣).

ولَنا: مَا رُوِيَ فِي «السَّنن»: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(٤).

ولأنَّ خُروجَهنَّ سببُ الفتنةِ والحَرامِ ، وَمَا يُفْضِي إلىٰ الحَرامِ فَهُو حَرامٌ . قولُه: (وَلَا بَأْسَ لِلعَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الفَجْرِ وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) ، وهذا عد

= و «المجموع شرح المهذب، للنووي [١٩٩/٤].

 (١) في صحة التمسك لنا بهذا الحديث نظرٌ ؛ لأن أوّله يدل على إباحة الحضور ، وآخِره على أن صلائهر في بيوتهن أفضل ، ولا دلالة فيه على الكراهة في المسجد . كذا جاء في حاشية : «و» .

(٢) أَيْ: تَارِكَاتٌ لِلطِّيبِ. يُقَالُ: رَجُلٌ تَفِلٌ، وَامْرَأَةٌ تَفِلُةً. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير
 (٢) ١٩١/١] المادة: تَفَلَ].

وجاء في حاشية: «م» و«ت»، و«ز»: أي: غير مُتطَيِّبات.

(٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد [رقم/ ٥٦٥].
 وأحمد في «المسند» [٤٣٨/٢]، والدارمي في «سننه» [رقم/ ١٢٧٩]، وابن حريمة في «صحيحه» [رقم/ ١٦٧٩]، من حديث أبي هريرة ،

قال النووي: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ) .

وقال ابن الملقن: «هَلَـا الحَدِيث صَحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٧٩/٢] ، و«المدر المنير» لابن الملقن [٥/٤].

(٤) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد [رقم/ ٢٥٥].
 وأحمد في «المسند» [٧٦/٢]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٤٢]، من حديث عبد الله بن عمر ﷺ به.

قال النووي: الإشناده صَحِيح عَلَىٰ شَرط البُّخَارِيّ». وحكاه عنه ابنُ التركماني في تخريحه. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٧٨/٣]. و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لاس التركماني [ق ١١/١/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]. أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالًا: يَخْرُجْنَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَا فِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ، فَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِي الْعِيدِ.

ابدالبيان الله

أبي حَنِيفَةً .

وقد رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا: جوازُ خُروجِ جَميعِ النِّسَاءِ إِلَىٰ العيدِ. كَذَا فِي «شَرْحِ الأَقْطَع»(١).

وقالاً: يجوزُ خُروجُ العَجائِزِ في الصَّلواتِ كلِّها (٢).

لهُما: أنَّ الجَماعةَ مَشْروعةٌ في حقِّهنَّ؛ كَما في حقَّ الرِّجالِ، ولا يَجوزُ التَّخصيصُ بِصلاةِ دونَ صَلاةٍ، ولا فتنةَ لقلَّةِ الرَّغبةِ.

ولَه: ما رُوِيَ عَن عُمَرَ: «أَنَّهُ نَهَىٰ النِّسَاءَ عَنِ الخُرُوجِ إِلَىٰ المَسَاجِدِ؛ فَشَكَوْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ [١/١٩٥٥ظ/م] مَا عَلِمَ عُمَرُ؛ لَمَا أَذِنَ لَكُنَّ فِي الخُرُوجِ»(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: [شرح الأقطع لأبئ نصر \_ (ق/٥٣)].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «عُيُون الْمَسَائِلِ» [ص٣٦]، «المحيط البرهاني» (٢٠١/٢).

🦛 غاية السيان 🗫

فيهما (١) ، فَلا يَحْصُلُ الأَمْنُ .

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ في المغْربِ اختِلافُ الرّواياتِ؛ فَفي «المَنظومة»: ألْحَقَ المعر بِالعِشاءِ، كَما في «الهِداية»، و «المبسوط» لشَمسِ الأنمَّةِ (١)، وفي «المُختلف» و «الحصر» أنَّ الْحَقَ المَغربَ بِالظّهرِ، كَما في «مبسوط» شَيخِ الإسلام، ويُخدلُ أنَّ ذلِك بناء عَلَىٰ أنَّ المغربَ يَنْتشِرُ فيهِ الفَسَقةُ أيضًا؛ كالعصرِ في بعضِ البِلاد

قيلَ: هذا كلُّه في زَمانِهم، أمَّا في زَمانِنا: فيُكْرَه خُروجُ النِّساءِ إِلَىٰ الجَماء:. لغلَبةِ الفِسْقِ والفَسادِ<sup>(ه)</sup>،

والعجوزُ: المَرْأَةُ الكَبيرةُ، وإلحاقُ التّاءِ في آخرِها عامِّيٌّ. كَذَا قَالَ صَحِرُ «الإصلاح»(٦).

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: «فيها»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوطة للسرخيبيّ [٢/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [١٣٦/١].

<sup>(</sup>٤) مضى أن الأقرب أن المؤلف يقصد به: كتاب أحضر المسائل»: للإمام أبي اللبث نصر بن محمد السمرة ندي الفقيه، وهناك: «حَصْر المسائل وقَصْر الدلائل» لعلاء الدين محمد بن عبد الحبر السمرة ندي، وهذا الثاني كأنه تهذيب للأول أو مختصر له، وهذا الكتاب هو نفسه كتاب الدلا، السمرة ندي الآخر: «مختلف الرواية»، غير أنه أعاد ترتيب الكتب والأبواب على ترتيب: «معرب الخلاف» للنسفى،

وقد ظفرنا بهذا النقل في: «حَصْر المسائل وقَصْر الدلائل/ شَرْح منظومة الخلاف للنسفي» علا، الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي [ق ٧/١/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركبا/ (رنه الجفظ: ٨٣٥)].

ولا يلزم مِن هذا: أن يكون هو مراد المؤلّف هنا أو مطلقًا مِن العزو إلى «الحَصْر»؛ لكون العلام السمر قندي كان كثير النقل من كُتب أبي الليث السمر قندي دون تصريح ·

 <sup>(</sup>٥) قال العلامة الكمال: والمعتمد منع الكل في الكل ، إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي ، دون العحار المتبرجات وذات الرمق ، والله ، أعلم ، ينظر: فتح القدير (٣٦٦/١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت [ص/٢١٣].

وَلَهُ: [1/د] أَنَّ فَرْطَ الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ ، غَيْرَ أَنَّ الْفُسَّاقَ انْتِشَارُهُمْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُّعَةِ ، أَمَّا فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فَهُمْ نَاثِمُونَ ، وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالجَبَّانَةُ مُتَّسِعَةٌ فَيُمْكِنُهَا الْإِعْتِزَالُ عَنِ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ ،

قَالَ: وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى المُسْتَحَاضَةِ، وَلَا الطَّاهِرَاتِ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَىٰ حَالًا مِنَ الْمَعْذُورِ، وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ، وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ، بِمَعْنَىٰ: تَضْمَنُ صَلَاتُهُ صَلَاةً الْمُقْتَدِي.

وأفرَطَ في الأمْرِ<sup>(١)</sup>: إِذَا جَاوِزَ فَيْهِ الْحَدَّ، والاسمُ مَنْهُ الفَرْطُ بِالتَّسَكَيْنِ، يُقَالُ إِيَّاكَ والفَرْطَ في الأَمْرِ.

والشَّبَقُ: شِدَّة الغُلْمَة (٢) ، مِنْ: شَبِقَ الفَحْلُ ؛ بِالكَسْرِ ؛ إِذَا اشْتَدَّتْ غُلْمَتُهُ . والجَبَّانَة (٣): هي المُصلَّى .

قولُه: (وَالجَبَّانَةُ مُتَّسِعَةٌ). جوابٌ عَن قياسِهِما يِقولِهما: كَما في العيدِ. قولُه: (وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَىٰ المُسْتَحَاضَةِ).

أرادَ بِه: مَن بِه سَلَسُ البَوْلِ، والرُّعَافُ الدَّائمُ، والجرْحُ الَّذي لا يرْقَأُ، ومَن بِه [١٩٦/١م] استِطْلاقُ بَطْنٍ، أوِ انْفِلاتُ رِيحٍ.

يَعْني: لا يجوزُ اقتِداءُ الطّاهِرِ بِواحدٍ مِن هؤُلاءِ؛ لأنَّ الاقتِداءَ بِناءٌ ومُتابعةٌ؛ فَلا يَجوزُ بِناءُ القوِيِّ عَلَىٰ الضَّعيفِ، ولأنَّ الإمامَ ضامِنٌ ؛ بِالحديثِ؛ فَلا يصحُّ أَن

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «وَلَهُ أَنَّ فَرْطَ الشَّبَقِ حَامِلٌ؛ فَتَقَعُ الفِنْنَةُ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٨/١].

 <sup>(</sup>٢) الغُلْمَة: هَيَجان شَهْوة النّكاح مِنَ المَرْأَةِ والرجُّل وغَيرهما. يُقَالُ: غَلِمَ غُلْمَة، واغْتَلَمَ اغْتِلَاماً.
 ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٣٨٢/٣/مادة: غَلِمَ].

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «وَالجَبَّانَةُ مُتَّسِعَةً»، ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [١/٥٥].

وَلَا يُصَلِّي الْقَارِئُ خَلْفَ الْأُمِّيِّ، وَلَا الْمُكْتَسِي خَلْفَ الْعَارِي؛ لِقُوَّةِ حَالِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَوُمَّ المُتَيَمِّمُ المُتَوَضِّئِينَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُد

وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَتُهُ ضَرُورِيَّةٌ، وَالطَّهَارَةُ بِالْما. أَصْلِيَّةٌ. وَلَهُمَا: أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ؛ وَلِهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.

يتضمَّنَ الشِّيءُ ما هُو فوقَه، وكَذا لا يَجوزُ اقتِداءُ الطَّاهِرةِ بالمُسْتحاضةِ، والقارئ بالأُمِّي، واللَّابِسِ بالعارِي، والقادِرِ عَلىٰ الأرْكانِ بِالمُومِئِ؛ لِمَا قُلْنا.

وفي «الفَتاوئ»: «لا يصحُّ اقتِداءُ الأُمِّيّ بِالأخرَسِ، ويصحُّ اقتِداءُ الأخرَسِ بالأُمِّي؛ لأنَّ الأُمِّيَّ أقوَىٰ حالًا مِن الأخرسِ؛ لقدْرتِه عَلَىٰ التَّحريمةِ»(١).

قولُه: (وَيَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ المُتَيَمِّمُ المُتَوَضِّئِينَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ).

وقولُ مُحَمَّدٍ: هُو القِياسُ، وقولُهما: هُو الاستِحْسانُ. كَذَا في «المُخْتَلف» (``.

لَه: أَنَّ التَّيمُّم طهارةٌ ضَروريَّةٌ، بِدليلِ أَنَّ القادرَ عَلَىٰ الماءِ لا يَجوزُ لَه التِّيمُّم،
والطَّهارةُ بِالماءِ أَصْلِيَّةٌ ؛ فَلا يجوزُ بناءُ كامِلِ الحالِ عَلَىٰ ناقِصِ الحالِ.

ولهُما: مَا رُوِيَ أَنَّ عَمْرُو بِنَ العاصِ كَانَ أَمِيرًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ ؛ فَأَصَابَهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ بِهِمُ الفَجْرَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَعْلَمُوهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ ﷺ: «مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَذَا؟» قَالَ: خِفْتُ البَرْدَ ، وَسَمِعْتُ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْ مُنُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [الساه: ٢٩] . فَضَحِكَ ﷺ وَلَا نَقْ مُنْ اللهَ مُنْ اللهَ صَالَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الخلاصة الفتاوي، [ق/٤٢/ب] \_ مخطوط بالمكتبة الأزهرية \_ تحت رقم عام ١٠٩١٩ ـ.
 رقم خاص ٦٥٦ ـ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [٢١٣/١].

وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالإِعَادَةِ»(١).

ولأنَّه طَهارةٌ مُطْلقةٌ، تعْمَلُ عمَلَ الماءِ حالَ عدَمِه، فلوْ كانتْ ضَروريَّةُ لتقدَّرَتْ بقَدْرِ الضَّرُورَةِ.

وذَكَرَ شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في أُواخِرِ "[١٩٦/١] أُصوله»: "أنَّ الترابَ خَلَفٌ عنِ المُوضوءِ، فلبسَ لِصاحِبِ خَلَفٌ عنِ المُوضوءِ، فلبسَ لِصاحِبِ الأصلِ القوِيِّ أَنْ يَبْنِيَ صلاتَه عَلَى صلاةِ صاحِبِ الخَلَفِ، وعندَهُما: لَمَّا كَانَ التِّرابُ خَلَفًا عنِ المماءِ ؟ كَانَ شَرْطُ الصَّلاةِ مَوجودًا في حقِّ كلِّ واحدِ منهُما بِكمالِه ؟ فجازَ الاقتِداءُ، كَما في الغاسِلِ والماسِح»(٢).

هذا حاصلُ ما قالَه ، ولكنْ جعَل صاحبُ «المُخْتَلَف» النَّيممَ خَلَفًا عنِ الوُضوءِ عندَهُما أيضًا ؛ حَيْثُ قَالَ في بيانِ دَليلِهِما: «والنَّيممُ خَلَفٌ عنِ الوُضوءِ ، وقيامُ الخَلَفِ كقيامِ الأصلِ ، ولوْ كانَ الأصلُ قائمًا جازَ الاقتِداءُ ؛ فههُنا كذلِك»(٣).

وهذا التَّقديرُ أولَىٰ عِندي؛ لِأنَّهُ لا يلْزمُ مِن كونِ التَّيمَمِ خَلَفًا عنِ الوُضوءِ عدَمُ جوازِ اقتِداءِ المتوضِّي بالمُتيَمِّمِ؛ لأنَّ الشِّيءَ إذا كانَ خَلَفًا عنِ الشَّيءِ قائمًا مقامَه؛ يُنْظرُ إلى وَصْفِ الأصلِ حتى يكونَ عاملًا عمَلَ [٢/١٨] الأصلِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري في «صحيحه» [١٣٠/١]، ووصله: أبو داود في كتاب الطهارة/باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ [رقم/ ٣٣٤]، وأحمد في «المستدرك» [٢٠٣/٤]، والحاكم في «المستدرك» [٢٠٥/١]، وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» [٢٢٥/١]، من حديث عَمْرو بن العاص إلى به نحوه، وليس عندهم جميعًا قوله في آخره: «وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالإِعَادَةِ».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وقال ابنُ حُجر: «إسناده قوي». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [١/٤٥٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أصول السرخسي» [٢٩٨/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [٢١٤/١].

 <sup>(</sup>٤) ولقائل أن يقول: إن الخَلَف إنما يعمل عمل الأصل عند العجز عن تحصيل المقصود بالأصل ،=

البيان الم

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ مُحمدًا لَم يُرِدُ بِالطَّهارةِ الضَّروريَّةِ ما أرادَ بِه الشَّافِعِيُّ بقولِه: لا يجوزُ بِالتَّيمَمِ سوَئ فرْضٍ واحدِ<sup>(١)</sup>، ولا يَجوزُ قبْلَ الوقتِ؛ بَل أرادَ أن التَيمَ، طهارةٌ مُطْلَقةٌ في حالِ العجْزِ عنِ الأصلِ.

والدَّليلُ عَلَىٰ أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ عندَه (٢): عدَمُ تقَدُّرِها بقدْرِ الحاجةِ ، وإنَّما سمّاه ضَروريَّةً ؛ لأنَّها شُرِعَتْ عندَ العجْزِ عنِ الأصْلِ .

ولِهذا صرَّحَ في بابِ الرَّجْعة (٣): أنَّ التَّيمُّمَ عندَ مُحَمَّدٍ: طهارةٌ مطلَقةٌ ؛ حتى يَثْبُت بِه مِن الأحكام ما يَثْبُتُ بِالاغتِسالِ ، ولِهذا لا يَبْطُلُ تيمُّمُه بالازْتِدادِ عند عند عند النَّلاثةِ ؛ إلا أنَّ التَّيمُّمَ لَمَّا كانَ مشروعًا عندَ العجْزِ عنِ الأصلِ [١/١٩٧/١] عارَ حالُ المتيمِّم أنقصَ مِن حالِ المُتوضِّي ، فلَمْ يَجُز الاقتِداءُ .

أمَّا عندَهُما: فكونُه طهارةً مطلَقةً ظاهرٌ؛ لِمَا قُلناهُ، وجعْلُهما إيَّاهُ طَهارةً ضروريةً في باب الرِّجعةِ لا يَرِدُ عَليْهِما؛ لأنَّ التَّيمُّمَ إنَّما جُعِلَ طهارةً مطْلقةً عنذ عدمِ الماءِ ضَرورةَ أداءِ الصَّلاةِ، كيْلَا تتضاعَفَ الصَّلواتُ، فلمَّا لَمْ يوجَدْ أداءُ الصَّلاةِ؛ لَمْ يعْتبرِ التَّيمُّم ما لَمْ تُصَلَّ.

وهذا هُو التَّقريرُ الكافي، والبيانُ الشَّافي؛ فافهَمْه، فإنَّ بعضَ النَّاسِ قَد ظنَّ أنَّ هُنا تناقضًا مِن العُلماءِ الثَّلاثةِ .

فَمَنْ قَالَ هُنا: إِنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ مطلقةٌ ؛ قَالَ في باب الرَّجعةِ: ضروريَّة .

والعجزُ هنا مُنتفٍ؛ لأن المقتدي يَقْدر أنْ يُصلِّي مُقتديًا بالمتوضِّئ أو منفردًا. كذا جاء في حاشية: الوا.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المحاوي الكبير» لأبي المحسن الماوردي [٢٥٧/١]، والنهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني [١٨١/١].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «عند»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«وا»، و«ف».

<sup>(</sup>٣) من كتاب «الهداية» [٢٥٥/٢].

وَيَوُّمُّ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ؛ لِأَنَّ الْخُفُّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إِلَىٰ الْقَدَمِ، وَمَا حَلَّ بِالْخُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ، بِخِلَافِ المُسْتَحَاضَةِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعْتَبَرُ شَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيقَةً.

وَيُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: لَا يَجُوزُ.

وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِقُوَّةِ حَالِ الْقِيَامِ(١)، وَنَحْنُ تَرَكْنَاهُ بِالنَّصِّ، وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ آخِرَ صَلَاتِهِ فَاعِدًا وَالْقَوْمُ خَلْفَهُ قِيَامٌ.

ومن قَالَ هُنا: إنَّه ضَروريَّة؛ قَالَ ثَمَّ: مُطلقةٌ.

وذكرَ في «خُلاصة الفَتاوي»: أنَّ اقتِداءَ المُتوضّي بالمُتيمِّمِ في صَلاةِ الجنازةِ جائزٌ بِلا خلافٍ (٢).

قولُه: (بِخِلَافِ المُسْتَحَاضَةِ).

يغني: لا يَجوزُ إمامةُ المُستحاضةِ للطّاهِرةِ؛ لأنَّ الحدَثَ قائمٌ حقيقةً؛ لكنَّه لَم يُعْتبرْ شرْعًا ضَرورةَ التَّقضِي عَن عهدةِ التَّكليفِ، وفي القدَم ليسَ بِقائمٍ؛ لمنْعِ الخُفِّ سِرايةَ الحدَثِ، وما عَلَىٰ الخُفِّ زالَ بِالمسْعِ؛ فجازَ اقتِداءُ الغاسِلِ بالماسِعِ، ولأنَّه مسْحُ ليسَ بِمنْنِيٌّ عَلَىٰ الضَّرُورَةِ؛ فَلَمْ يمنَعِ الاقتداء؛ كمسْعِ الراسِعِ، ولأنَّه مسْحُ ليسَ بِمنْنِيٌّ عَلَىٰ الضَّرُورَةِ؛ فَلَمْ يمنَعِ الاقتداء؛ كمسْعِ الراسِمِ،

قُولُهُ: (وَيُصَلِّي القَائِمُ خَلْفَ القَاعِدِ)، وهُو استِحْسانٌ.

وعندَ مُحَمَّدٍ: (لَا يَجُوزُ، وَهُوَ القِيَاسُ).

والمُرادُ بِالقاعدِ: الَّذي يركعُ ويسجدُ ، أمَّا القاعدُ الَّذي يُومِئُ فَلا يَجوزُ اقتِداءُ

<sup>(</sup>١) تحته بالأصل: (صح) وفي الحاشية: اخ: القائم).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٤٠٠٤صة الفتاري، [ق/٤٤].

وُيُصَلِّي الْمُومِئُ خَلْفَ مِثْلِهِ ؛ لِاسْتِوَاثِهِمَا فِي الْحَالِ ، إِلَّا أَنْ يُومِئَ الْمُؤْرِ قَاعِدًا وَالْإِمَامُ مُضطَّجِعًا ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مُعْتَبَرٌ فَتَثْبُتُ بِهِ الْقُوَّةُ ·

القائِم بِه بالاتَّفاقِ .

[١/١٩٧/١] لَه: أنَّ هذا اقتِداءُ كامِلِ الحالِ بناقِصِ الحالِ؛ فَلا يجوزُ ؛ كاقتِدا، القارِيُ بالأُمِّيِّ.

ولَنا: مَا رُوِيَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ في آخِر صلاةٍ صلّاها في مرَضِه -: «أَمَّ بِهُم فِيهَا قَاعِدًا، والنّاسُ مِنْ وَرَائِه قيامٌ (١٠). وهذا الحديثُ مَرْوِيٌّ بِطرقِ كثيرةِ في «الصّحيحينِ»، عَن عائِشةٌ عنِ النّبيِّ ﷺ.

لكنَّ عُلماءَ الحَديثِ: اخْتَلفوا في أنَّ الإِمامَ كانَ رَسولَ اللهِ ﷺ، أَمْ كارُ''' أبا بَكرِ؟

قَالَ بعضُهُم: كَانَ الإمامُ أَبَا بَكْرٍ؛ لِمَا رَوَىٰ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسودِ، عَن عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ»(٣).

وروَىٰ شُعْبَةُ أَيضًا: عن نُعَيْمِ بْن أَبِي هِنْد، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ جَالِسًا؛ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ<sup>»(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «أمّ أن»، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: يعقرب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» [٢٠٣/٤]، ومن طريقه البيهةي في «دلائل النبوة» [٢٠٣/٤]، وابن المنذر في «الأوسط في السنن» [٢٠٣/٤]، والدينوري في «المجالسة» [٢٠٣/٤]، من طريق مُشلِم بن إبْرَاهِيم، نَا شُعْبَةُ، نَا الأعمش، عن إبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ الله عَلْ بَهْذَا الله ظ.

قلنا: وأصَّلُه في «الصحيحين» عن الأعمش به في سياق أتم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله على إباب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصدوا=

♦ غاية البيان هـ

وقالَ بعضُهم: كانَ الإمامُ رسولَ اللهِ ﷺ ؛ لِحديثِ زَكَرِيّا بْن يَحْيَى ، عنِ ابْن نُمَيْرٍ ، عن هِشَام بْن عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ (١): «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّة ، فَخَرَجَ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ ، فَأَشَارَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ السَّتَأْخَرَ ، فَأَشَارَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ جِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ اللهِ عَلَيْهِ جَذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ اللهِ عَلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاةٍ أَبِي بَكْرٍ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يغني: أنَّ [١٩٨/١/م] أَبا بكرٍ كانَ يَسْمَعُ تكبيرَ رَسولِ اللهِ ﷺ فَيُكبِّرُ ، والناسُ يشمعونَ تكْبيرَ أبي بكرٍ ﷺ فَيُكبِّرُونَ .

وفي الصَّحيح أيضًا: عَن أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَن زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ مَرضِ

قعودًا [رقم/ ٣٦٢]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٧١٦٨]، ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٢١٦٩]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٤٨٦٢]، من طريق شُعْبَة: عن نُعَيْم بْن أَبِي هِنْد، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة ﷺ به نحوه.

قال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب».

وقال العيني: «رُوِيَ حَلِيثُ عَائِشَة بطرق كَثِيرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا ، وَفِيه اضْطِرَابٌ غير قَادِح» -ينظر: «نصب الراية» للريلعي [٤٤/٢] ، و«عمدة القاري» للعيني [١٩١/٥] .

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: «قال». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافق لِمَا وقَع
في «صحيح البخاري».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب من قام إلى جنب الإمام لعلة [رقم/ ٦٥١]،
 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من
 يصلي بالناس [رقم/ ٤١٨]، من طرق عن هشام عن أبيه عن عائشة ،

رَسُولِ اللهِ ﷺ وساقَ الحديث إلى أَنْ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرِ نَلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ. وَأَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَسْتَاخِرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ أَنْ لا وَأَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَسْتَاخِرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ أَنْ لا تَتَأَخَّرْ، وقَالَ: أَجُلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلَ أَبُو بَكِ يُصَلِّي وَهُو يَأْتُمُ بِصَلاةِ النَّبِيُ ﷺ، وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَاعِدٌ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَلَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْنًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: هُوَ عَلِيٍّ هُوَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ثمَّ الإمامُ الخطَّابيُّ رجَّحَ في «شرَّح الصَّحيح»: روايةَ عُبيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ ؛ لفِقْهِه وإثقانِه ، ومُوافقةِ ابنِ عبّاسِ<sup>(٢)</sup>.

وقالَ أيضًا: وعُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يَسْمَعُ مَا يَسَمَعُ مِن عَائِشَةَ [١٩٨٨/١] ﴿ إِلَا حِجَابٍ، حِجَابٍ، وَالْأُسُودُ وَمُسْرُوقٌ وَأَضْرَابُهُمَا يَسْمَعُونَ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، عَلَىٰ أَنَّه خَالَفَ شُعْبَةً في هذا الحَديثِ: أبو مُعاويةً ، وحفْصُ بن غِيَاثٍ ، وعبدُ الله بنُ دَاوُد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به [رقم/ ٦٥٥]، ومسم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس [رقم/ ٤١٨]، من طريق أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن موسئ بن أبي عائشة عر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هي عن عَائِشَةَ هي به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي [١/٣٦٧].

 <sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى كلام الخطابي في القدر المطبوع من كتابه اأعلام الحديث في شرّح صحيح البخاري؟
 [٣٦٧/١] .

وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومِئُ ؛ لِأَنَّ حَالَ الْمُقْتَدِي أَقْوَىٰ ، وَلِيهِ خِلَافُ زُفَرَ هِنِهِ .

-﴿ هَايِهُ الْبِيَانَ ﴾﴾-

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنها قَالَتْ: «لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وذكرَتْ بعض الحَديثِ، قالتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي بِهِ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِأَبِي بَكْرٍ»(١).

فَلَمَّا ثَبَتَ بِالرِّواياتِ الصَّحيحةِ: أنَّ الإمامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ جوَّزْنا اقتِداءَ الفَائِمِ بِالقاعِدِ؛ استِحْسانًا بِالحَديثِ، وإنْ كانَ القِياسُ يأْبَاهُ.

ولأنَّ عدَمَ المُشاركةِ في القيامِ؛ لا يمْنعُ الاقتِداءَ، كالمدْرِكِ في الرُّكوعِ.

وهذا الحَديثُ حجَّةٌ عَلَىٰ أحمدَ بنِ حنبلِ: حَيْثُ يقولُ بجوازِ اقتِداءِ القاعِدِ بِلا عُذْرٍ خَلْفَ القاعِدِ بعذْرٍ (٢) ؛ تمسُّكًا بما رُوِيَ في حديثِ أنسٍ كذلِك ؛ لأنَّ هذا الحَديثَ في آخِر صلاةٍ صلَّاها رسولُ اللهِ ﷺ ؛ فكانَ ناسِخًا لِمَا قبلَه .

قولُه: (وَنِيهِ خِلَاكُ زُفَرَ).

يعْني: يجوزُ عندَ زُفَرَ إمامةُ المُومِئ الَّذي يركعُ ويسجدُ؛ لأنَّ صاحبَ الخلَفِ كصاحِبِ الأصلِ، ولِهذا جازَ إمامةُ المتيمِّمِ للمُتوضِّي<sup>(٣)</sup>.

وهبارته هناك: «وقد خالَف شعبة في هذا الحديث عن الأعمش؛ ووافَقَ أبا معاوية: حفْصُ بنُ غِيَات، وعبدُ الله بن داود أراه الخُرَيْبيّ، ومُحاضِرُ بنُ المورّع».

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب حد المريض أن يشهد الجماعة [رقم/ ٦٣٣]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام ,ذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس [رقم/ ٤١٨]، من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة على به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغني» لابن قدامة [٢/٢٢]. و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [٢/٨٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «بدائع الصنائع» [١/٩٩/١]، «حاشية أبن عابدين» [٩٨/٢].

وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِنَاءٌ ، وَوَصْفُ الْفَرْضِ. مَعْدُومٌ فِي حَقَّ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْمَعْدُومِ.

قَالَ: وَلَا مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا آخَرَ؛ لِأَنَّ الإنْتِدا. شَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الاِتُّحَادِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ١٠٠٠: يَصِحُّ فِي جَمِيعِ ذَلك.

وَلَنَا: أَنَّ الاقتِداءَ بِناءً ، فَلا يجوزُ بناءُ القوِيِّ عَلَىٰ الضَّعيفِ، وهذا لأنَّ حال المُفتدِي (١/١٩٩/١) أقوَىٰ مِن حالِ الإِمامِ ؛ لقدْرتِه عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ دونَ الإِمام. ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الإيماءَ خلَفٌ ، ولئنْ سلَّمْنا؛ لكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّه في الخَلَفِيةِ ' `

كَالتَّيمُم ؛ لأنَّ التيمُّمَ خَلَفٌ يُؤدَّئ بِهِ أَرْكَانُ الصَّلاةِ كَمَا شُرِعَتْ ، وهذا لا يُؤدَّئ بِه كَما شُرعَتْ.

#### قُولُه: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يَصِحُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ).

يعْني: يصحُّ عندَه اقتِداءُ الَّذي يركعُ ويسجدُ بالمُومِئ، والمُفتَرِضِ بِالمتنفَّلِ، واقتداءُ مَن يصلِّي فرْضًا خلْفَ مَن يُصلِّي فرْضًا آخَرَ<sup>(٢)</sup> ؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّ مُعَاذًا كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ [٨٣/١] ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَوُّمُ قَوْمَهُ ١ (٣).

ولأنَّ الاقتِداءَ مُوافَقةٌ ، وقَد حصلَتْ في الأفعالِ ؛ فَجازَ .

وَلَنَا: مَا رُوِيَ فِي «الصَّحيح»: عَن أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «الخليفة»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣١٨، ٣١٦]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي [١/٥٥١] ، و «كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [٢١/٤] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا [رقم/ ٥٧٥٥]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في العشاء [رقم/ ٤٦٥]، من حديث جابر بس عبد الله ظله به ،

### 

الإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهِ } فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ (١). وَهُو عامٌّ ، ولأنَّ الاقتِداء بناءً ؛ فلا يجوزُ بِناءُ المَوجودِ عَلَى المعدومِ ، وهذا لأنَّ وَصْفَ الفَرضيَّةِ مَوجودٌ في المُقتدِي ، معدومٌ في الإِمامِ .

سلَّمْنا أنَّ الاقتِداءَ مُوافقةٌ؛ لكِنْ لا نُسَلِّمُ أنَّ المُوافقةَ تَحصُّلُ معَ تَغايْرِ الفَرضَيْنِ، ولِهذا لا يجوزُ اقتِداءُ مُصلِّي الظُّهرِ خلْفَ مَن يصلِّي الجمُّعةَ، أوْ عَلَىٰ العَكْسِ.

وتأوِيلُ حَديثِ مُعاذِ: أنَّه كانَ يُصلِّي النَّفْلَ مِعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ إحرازًا لفَضيلةِ الصَّلاةِ معَ النَّبِيِّ ﷺ، ثمَّ يُصلِّي بقومِه الفرْضَ.

أمَّا جوازُ اقتِداءِ المُتنفّلِ بِالمفْترِضِ: فلأنَّ النفْلَ جائزٌ أداؤُه بنِيَّةِ الفرْضِ؛ فلانَّ النفْلَ جائزٌ أداؤُه بنِيَّةِ الفرْضِ؛ فإنَّه ليسَ بِجائزٍ أداؤُه بنِيَّةِ النفْلِ؛ فلَمْ يجُز اقتِداءُ المفترِضِ بالمُتنفّلِ.

ومالكُ هِ وإنْ أَنكَرَ جوازَ اقتداءِ المُتنفِّلِ بِالمُفْتَرِضِ (٢)، عَلَىٰ ما ذَكَرَ فِي «السَّنن»: عَنْ أَبِي ذَرُّ فِي «المَنظومة»، و «المُختلف» (٣)؛ محْجُوجٌ بِما رُوِيَ في «السِّنن»: عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ ؟». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب إقامة الصف من تمام الصلاة [رقم/ ٦٨٩]،
 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب اثتمام المأموم بالإمام [رقم/ ٤١٤]، من حديث أبي هريرة ، الله به.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الذخيرة» للقرافي [٢٤٢/٢]. والروضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لابن بزيزة [٣٧٠/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختلف الرواية؛ لأبي الليث السمرقندي [٢/٢٥].

#### وَعَنْدُنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مُرَاعَى.

البيان البيان

أَذْرَكْتَهَا مَمَهُمْ فَصَلَّهَا و فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»(١).

وروَىٰ ابْنُ الجَلَّابِ (\*) المَالِكِيُّ \_ لِي كِتابِهِ عَن مالكِ \_: «ولا بأسَ أَنْ بأَرِ المُتنفُّلُ بِالمُفْتَرض»(\*).

قولُه: (شَرِكَةً) ، أي: في التَّحريمةِ ،

(وَمُوَافَقَةٌ)، أَيْ: في الأَفْعالِ.

قولُه: (وَعِنْدَنَا مَعْنَىٰ التَّضَمُّنِ مُرَاعَىٰ).

وهذا لَمَا رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنِينَ» (١٠).

قَالَ صاحبُ «الغَرِيبَيْنِ»: «معْنى الضَّمانِ: الحِفْظُ والرّعايةُ»(٥٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق [رقم/ ٣٤٥]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا أخر الإمام الصلاة عر الوقت [رقم/ ٤٣١]، وأحمد في «المسند» [١٦٩/٥]، من حديث أبي ذر الله به .

<sup>(</sup>٣) عبيد الله ، ويقال: أبو الحسين بن الحسن ، وقال أبو اسحاق الشيرازي ، اسمه عبد الرحمن بن عبد الله ، والأول: هو الصواب ، بصرئ تفقه بالأبهرئ ، أخذ عنه القاضئ ، أبو محمد بن نصر الطائف ، وأبن أخيه: المسدد بن أحمد من تصانيفه: كتاب في «مسائل الخلاف» ، وكتاب «التقريع في المدهب» مشهور ، توفئ عند منصرفه من الحج سنة ٣٧٨هـ ، ينظر: «ترتيب المدارك وتقرب المدالك النقاضئ عياض [٩٩/٤] ، «الأعلام» [٩٩/٤] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس؛ لابن الجلَّاب [١٤/١].

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الغَرِيبَيْنِ في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوِي [١١٤٤/٤].

وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ؛ لِأَنَّ الحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَىٰ أَصْلِ الصَّلَاةِ، وَهُو مَوْجُودٌ فِي حَتِّ الْإِمَامِ، فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ.

وَمَنِ اقْنَدَىٰ بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا

صلاتُه صلاتَهم صحّةً وفسادًا لا أداءً، ولا يتضمَّنُ الشَّيءُ ما هُو فوقَه أو ما يُغايرُه، فَلا يجوزُ إِذَنْ إمامةُ المُتنفِّلِ لِلمفترِضِ، أَوْ إمامةُ المُتنفِّلِ لِلمفترِضِ، أَوْ إمامةُ المُتنفِّلِ لِلمفترِضِ، أَوْ إمامةُ مُفْتَرِضِ لِمُصَلِّي فرْضِ آخَرَ.

قولُه: (لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ)، أَيْ: في حقِّ المُتنَفِّلِ المُقتدِي. (وَهُوَ [٢٠٠/١] مَوْجُودٌ)، أي: أصْل الصَّلاةِ، وقد بينًا وجْهَ هذِه المسألةِ قُبيلَ هذا بالنقْلِ والعقْلِ.

ولا يُقَالُ: صفةُ النَّفْليَّةِ مَوجودةٌ في حقِّ المُقتدِي، معْدومةٌ في حقِّ الإمامِ؛ فيثبتُ التَّغائيرُ، فَلا يجوزُ الاقتِداءُ،

لأنَّا نقولُ: تلْك ليسَ بصفةٍ زائدةٍ ، بلْ هيَ عِبارةٌ عَن عدمِ الوُجوبِ ؛ فَبَقِيَ أصلُ الصَّلاةِ ، وهُو مَوجودٌ في حقِّ الإمامِ ؛ فيثبتُ الاتِّحادُ ؛ فيجوزُ الاقتِداءُ .

ولا يُقَالُ: إنَّ القِراءةَ فرْضٌ في صلاةِ النَّفْلِ في الآخِرَتَيْنِ، نَفْلُ في صلاةِ النَّفْلِ في الآخِرَتَيْنِ، نَفْلُ في صلاةِ الفرضِ، وقَد عُلِم أنَّ اقتِداءَ المُفترضِ بِالمتنَفِّل لا يجوزُ ؛ فينبَغِي أنْ لا يجوزَ اقتِداءُ المُتنَفِّلِ بِالمفتَرِضِ ؛ لِمَا فيهِ ذاكَ .

لأنَّا نَقولُ: القِراءةُ في الآخِرَتَيْنِ في النَّفْلِ إِنَّما يَكُونُ فَرْضًا إِذَا كَانَ المصلِّي مُنفردًا ، أمّا إِذَا كَانَ مُقتدِيًا فَلا ؛ لأنَّها مَحظورةٌ .

قُولُه: (وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ).

وإنَّما قيَّدَ بِالعِلْمِ بعدَ الاقتِداءِ؛ لِأنَّهُ إذا علِمَ حالَ الاقتِداءِ أنَّ إمامَه عَلَىٰ غيرِ طهارةٍ؛ لا يجوزُ الاقتِداءُ بِالإجْماعِ، ئُمَّ ظُهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وَأَعَادُوا) وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيّ [١٦/١] عَلَيْهِ ؛ بناءً على ما تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَىٰ التَّضَمُّنِ وَذَلِكَ فِي الجوازِ وَالفَسَادِ ،

لَنا: أَنَّ مَن لا يجوزُ الاقتِداءُ بِه بِالعِلْمِ (١) ۚ لا يجوزُ الاقتِداءُ بِه بالجهلِ ، كَما في الكافِرِ والمَرأةِ .

قولُه: (بِنَاءً عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ) [٨٣/١]، وهُو أَنَّ الاقتِداءَ عندَه أداءٌ عَلَىٰ سَبيلِ المُوافقةِ؛ لا بِناءٌ عَلَىٰ صَلاةِ الغيْرِ، وقَد مرَّ بُطلانُه.

قُولُه: (وَذَلِكَ فِي الجَوَازِ وَالفَسَادِ). أي: التضمُّنُ في الجوازِ والفَسادِ.

بيانُه: أنَّ الإمامَ ضامِنٌ بِالحديثِ، ثمَّ هُو لا يخْلو: إمَّا أن يكونَ المُراد منْه ضامِنًا لِصلاةِ نفْسِه، أوْ لِصلاةِ القومِ؛ فلا يجوزُ الأوَّلُ؛ [١/٠٠٠ظ/م] لأنَّ كلَّ مصلًّ ضامِنٌ لِصلاةِ نفْسِه، ولا فائدةَ في تخْصيصِ الإمامِ؛ فتَعيَّنَ الثَّاني.

ثمَّ هُو لا يخلو: إمَّا أن يكونَ ضامِنًا لِصلاتِهم وجوبًا وأداءً، أوْ صحَّةً وفسادًا؛ فالوُّجوبُ والأَداءُ غَيرُ مُرادٍ بالإجْماعِ؛ فتَعيَّنَ الصّحَّةُ والفَسادُ عَلى معْنَى أنَّه يتحمَّلُ السَّهْوَ والقِراءةَ عَلَىٰ المُقتدِي، وتفْسدُ صلاةُ المُقتدِي أيضًا بفسادِ صلاةِ الإمامِ،

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: رُوِيَ عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ؛ فَأَعَادَ وَأَعَادُوا﴾(٢).

قال الدارقطني: «هَذَا مُرْسَلٌ ، وَأَبُو جَابِرِ البَيَاضِيُّ: مَثْرُوكُ الحَدِيثِ» .

<sup>(</sup>١) أي: بعِلْم حالِه . كذا جاء في حاشية: الم اله .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٤٥٦٨]، والدارقطني في «سننه» [٣٦٤/١]، ومن طريقه البيهةي في «التحقيق» [٣٨٤/١]، عن أبي جَابِرِ
 البيّاضي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ﷺ به.

وَإِذَا صَلَّىٰ أُمِّيُّ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ، وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة عِنْهُ وَقَالَا: صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ أَمَّ قَوْمًا مَعْذُورِينَ وَغَيْرَ مَعْذُورِينَ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّ الْعَارِي عُرَاةً وَلَا بِسِينَ. وَلَهُ: أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ وَغَيْرَ مَعْذُورِينَ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّ الْعَارِي عُرَاةً وَلَا بِسِينَ. وَلَهُ: أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ فَرَضَ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا ؛ فَتَفْسَدُ صَلَاتُهُ.

😂 غاية البيان

قُولُهُ: (وَإِذَا صَلَّىٰ أُمِّيِّ...). إِلَىٰ آخِرِهِ.

قَالَ في «المُغرِب»: «الأُمِّيُّ فِي اللَّغَةِ: مَنْسُوبٌ إِلَى أُمَّةِ الْعَرَبِ، وَهِيَ لَمْ تَكُنْ تَكْتُبُ وَلَا تَقْرَأُ؛ فَاسْتُعِيرَ لِكُلِّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الكِتَابَةَ وَلَا القِرَاءَةَ»(١٠).

لأَبي حَنِيفَةَ: أَنَّ الإمامَ تَرَكَ القِراءَةَ مَعَ القَدْرةِ عليْها؛ فَتَفْسَدُ صَلاَتُه، وهذا لِأَنَّهُ كَانَ قادرًا عَلَىٰ تَفْديمِ القارِئِ، وقراءةُ الإمامِ قِراءةٌ للمقتدِي؛ بالحديثِ، فلَمَّا لَمُ يقدِّمُه؛ لزمَ تَرُكُ القِراءةِ مَعَ القدْرةِ؛ ففَسدَتْ صَلاتُه، كَما لو كانَ قارئًا فلَمْ يقرأ().

وعنِ الشَّيِحِ أَبِي الحسَنِ الكَرخِيِّ أَنَّه كَانَّ يَقُولُ: القارِئُ والأُمِّيِّ يَتَساويانِ في فرْضِ التَّحريمةِ، ويخْتلِفانِ في القِراءةِ، فإذا اقتدَىٰ القارِئُ بِه صحَّتْ تحريمتُه، وقدِ التزَمَ الإمامُ تصْحيحَ صلاةِ المؤتمِّ؛ فصارَ مُلتزِمًا لِلقراءةِ الَّتي تصحُّ صلاةُ المؤتمِّ بِها، وقَد تركَها؛ فتبْطلُ صلاتُه،

وقال النووي: «مرسل وضعيف، لا يُعْرَف إلا عن البياضي، وأجمعوا على ضَعْفه، ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٩٧/٢].

وقال ابن حجر: «هُوَ مَعَ إِرْسَالُه من رِوَايَة جَابِر البياضي وَهُوَ واوٍ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤٢/٤] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٧٤/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البحر الرائق» [٢/٨٨/١]، «الدر المختار» [١/٩١/١].

وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوِ اقْتَدَىٰ بِالْقَارِئِ يَكُونُ قِرَاءَتُهُ قِرَاءَةٌ لَهُ ، بِخِلَافِ تِلْكَ المَسْالة وَأَمْنَالِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي .

لا يُقَالُ: كيفَ يلُّزمُ فرْضُ القِراءةِ عَلَىٰ الأُمِّيِّ ، وهُو غيرُ قادِر ؟

لأنَّا نقولُ: يَلْزَمُه بِالْتِرَامِهِ ، وإنْ (٢٠٠١/١) لَمْ يَلْزَمْه الشَّرِعُ ؛ كَنَذْرِ أَلْفِ حَجَّةٍ!

ولا يُقَالُ: لِمَ لا يلزمُ القضاءُ عَلَىٰ المُقتدِي إذا أفسدَ ، وقد صحَّ شروعُه ؟ لأنَّا نقولُ: لَمَّا شرَعَ في صلاةِ الأُمِّي أَوْجَبَها على نفْسِه بغيرِ قِراءةٍ ، فلَمْ يلزمُه القضاءُ ، كنَذْرِ صلاةٍ بغيرِ قِراءةٍ ، ولا يلزمُه إلّا في روايةٍ عَن أَبِي يُوسُف ، كذا في «الأصل» (١).

وقياسُهُما عَلَىٰ إمامةِ العارِي للعارِي واللابِسِ؛ ضعيفٌ؛ لأنَّ الفارِقَ مَوجودٌ؛ لأنَّ كَسُوةَ الإمامِ، لا تُعتبرُ كَسُوةً للقومِ، لا حقيقةً ولا حكْمًا، بخِلافِ قراءتِه؛ فإنّها تعتبرُ قِراءةً للمُقتدِي حكْمًا؛ بالحَديثِ.

ثمّ في ظاهِر الرّوايةِ: لا فصْلَ بينَ العِلْمِ وعدَمِه (٢).

وعنِ الشَّيخِ أَبِي عبدِ اللهِ الجُرْجَانِيِّ: أَنَّ صلاةً الأُمِّيِّ إِنَّمَا تَفْسُدُ عِندَه؛ إِذَا علِمَ أَنَّ خَلْفَه قارثًا، أمّا إذا لَمْ يَعلَمْ فَلا.

قُولُه: (وَهَذَا) إشارةٌ إلى ترْكِ فرْضِ القِراءةِ.

قولُه: (بِخِلَافِ تِلْكَ المَسْأَلَةِ)، أرادَ بِها: مسأَلةَ إمامةِ العارِي للعُرَاةِ واللّابِسِينَ. (وَأَمْثَالِهَا) أرادَ بِها إمامة (٣) الجريحِ لمثْلِه ولِلصَّحيحِ (٤)، وإمامةَ المومِئ لمثْلِه

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لأصل/ المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني [١٨٥/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتح القدير ا [٢/١٧] ، احاشية ابن عابدين ا [١/١٥]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «أمة»، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «والصحيح»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِئُ وَحْدَهُ جَازَ، هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرُّ مِنْهُمَا رَغَبْةٌ فِي الْجَمَاعَةِ ،

فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الأُخْرَتَيْنِ أُمَيَّا ؛ فَسَدَتْ صَلاَتُهُمْ · وَقَالَ زُفَرُ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: لَا تَفْسُدُ ؛ لِتَأَدِّي فَرْضِ القِرَاءَةِ ·

ولنا: أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ ، فَلَا تُخْلَىٰ عَنِ الْقِرَاءَةِ: إِمَّا تَحْقِيقًا ، أَوْ تَقْدِيرًا ،

والقادِرِ عَلَىٰ الأَرْكَانِ ، وإمامةَ المُستحاضةِ لِمثْلِها ولِلطَّاهِرةِ ·

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) احترازٌ عمَّا رُوِيَ عَن أَبِي خَازِمٍ<sup>(١)</sup>: أَنَّ قِياسَ قولِ أَبِي حَنِيفَةَ: لا تَجوزُ صَلاتُه.

والصّحيحُ: أنَّها جائزةٌ؛ لأنَّ الأصلَ أنْ لا تكونَ قِراءةُ الإمامِ قِراءةَ المُقتدِي؛ إلّا أنَّ الشَّرعَ جعَلَ قِراءةَ الإِمامِ قِراءةً للمُقتدِي، فإذا لَمْ يقْتَدِ فَلا، فإذَنْ: لا يلزمُه ترْكُ فرْضِ القِراءةِ؛ فتَجوزُ صَلاةُ الأُمِّيِّ (٢).

قولُهُ: (ثُمَّ قَدَّمَ فِي الأُخْرَتَيْنِ أُمِّيًا)، [٢٠١/١] يعْني: سبَقَه الحدَثُ؛ فقدَّمَ الأُمِّيّ. الأُمِّيّ.

قولُه: (وَقَالَ زُفَرُ: لَا تَفْسُدُ لِتَأَدِّي فَرْضِ القِرَاءَةِ)، يعْني: أنَّ القِراءةَ فرْضٌ في الأوَّلَتَيْنِ وقَد تأدَّىٰ؛ فصارَ الأُمِّيِّ والقارِئُ بعدَه سواءً.

ورُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف [١/٤/١] مثلُ ذلِك في غَيرِ ظاهِرِ الرّوايةِ (٣). (وَلَنَا: أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلَاةً) حقيقة ؛ فيشْتَرَطُ فيها القِراءةُ ؛ بالحَديثِ: إمَّا

 <sup>(</sup>١) وقع في أكثر النُّسَخ: «حازم» بالحاء المهملة! وفي «ت»: «خازم»، وهو الصواب،

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [۱۸۱/۱]، «بدائع الصنائع» [۱٤٠/۱]، «شرح فتع القدير»
 (۲۷٦/۱]، «حاشية ابن عابدين» [۹۳/۱].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصادر السابقة -

# وَلَا تَقْدِيرَ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ، وَكَذَا عَلَىٰ هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ فِي النَّشَهُدِ،

حقيقة ، وإمّا: تقديرًا ، وكلاهُما منْتَفِّ في حقّ الأُمِّيّ ؛ فصارَ استِخْلافُه استخلاف مَن لا يصْلحُ للإمامةِ ؛ فأشْبَه استِخْلافَ الصّبيّ والمَرأةِ ؛ ففسدَتْ صلاتُهم ·

أمَّا صلاةُ الإمامِ: فلِأنَّه عمَلٌ كثيرٌ، وأمَّا صلاةُ القَومِ: فلكَوْنِها بِناءً على صلاتِه، وإنّما قُلنا: إنَّ القراءةَ مُنتَفِيةٌ في حقِّ الأُمِّي؛ تقديرًا لعدمِ أَهْلِيَّتِه، وهذا لأنَّ الشَّيءَ إنَّما يُقدَّرُ إذا أَمْكَنَ تَحْقيقُه.

قولُه: (وعَلَىٰ هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ فِي التَّشَهُدِ)، أَيْ: عَلَىٰ هذا الاختِلافِ لَو قدَّمَ الأُمِّيَّ فِي التَّشَهُدِ)، أَيْ: عَلَىٰ هذا الاختِلافِ لَو قدَّمَ الأُمِّيَّ فِي التَّشَهُّدِ، يعْني: فسدَتْ صلاتُهم؛ خِلافًا لِزُفَر، ووَجْهُه: مَا قُلنا، وهذا إذا لَمْ يقعُدْ قدْرَ التَّشَهُّدِ.

وأمَّا إِذَا قَعَدَ قَدْرَ النِّشَهَّدِ؛ فصحيحٌ بالإجْماعِ، كذَا ذَكَرَ فَخُرُ الْإِسْلامِ؛ لأنَّ هذا مِن فعْلِه وهُو منافٍ؛ فانقطعَتْ صلاتُه، وإنَّما الاختِلافُ فيما ليسَ مِن فعْلِه؛ مثل طلوع الشَّمسِ.

وَقِيلَ: تفسدُ صلاتُهم عندَ أبي حَنِيفَةً.

وعندَ أَبِي يُوسُف ومُحمَّد: لا.

والصَّحيحُ: هُو الأوَّلُ(١) ، واللهُ ﷺ أعلَمُ بِالصَّوابِ.

#### 

<sup>(</sup>١) ينظر: «فتح القدير» [١/٧٧/١]، «البحر الراثق» [١/٨٩/١].

#### بَابُ الحَدَث في الصَّلاةِ

وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ وَتَوضَّأَ وَبَوضًا وَبَنَى، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ هِمْ الْإِنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا،

#### بَابُ الحَدَث في الصَّلاةِ ---

لمَّا فَرَغَ عَن بيانِ صَلاةِ المُنفردِ والجَماعةِ ، شرَعَ فيما يلحقُها مِن [٢٠٠٢مرم] العوارِضِ ليُبَيِّنَ وجْهَ الأمْرِ عندَ وُقوعِها ؛ إرشادًا للطَّالبينَ .

قُولُه: (وَمَنْ سَبَقَةُ الحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ ٠٠٠). إِلَىٰ آخِرِهِ.

أرادَ بِهِ: وقوعَ الحَدَثِ بدونِ اختِيارِه ، ويُسمَّىٰ ذلِك حَدَثًا سماوِيًّا.

اعلَمْ: أنَّ هُنا كلامًا مِن وجوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّه ينصرِفُ بِلا توقَّفٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا توقَّفَ يصِيرُ مُؤدِّيًا جزءَ الصَّلاةِ معَ الحدَثِ؛ فتنقطعُ صَلاتُه؛ فَلا يَبْنِي حينئذٍ، وفي «الكتابِ» إشارةٌ إليه؛ لِأَنَّهُ قَالَ: (انْصَرَفَ) في جزاءِ الشَّرْطِ، والجزاءُ لا يتَراخَىٰ عنِ الشَّرْطِ.

والثَّاني: أنَّ البناءَ يَجوزُ عَلَىٰ صلاتِه استِحْسانًا.

وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجوزُ (١) ، وهُو القِياسُ ؛ لِوجودِ المُنافِي وهُو الحدَثُ.

 <sup>(</sup>۱) في ذلك قولان مشهورانِ في مذهب الشافعي، والصحيح الجديد: لا يجور البناء، والقديم: يجوز.
 ينظر: «التبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٣٥]. و «البيان» للعمراني [٣٠١/٢]،
 و «المجموع شرح المهذب» للنووي [٤/٧٥].

و فاية البيان اله

وعَن أَبِي بكرٍ، وعُثمانَ، وعليٌّ، وابنِ عُمرَ، وسَلْمانَ؛ أَنَّهم قالوا مَنْلِ مُدهبِنا (٣)، والقياسُ في مُقابلةِ النَّصِّ مطْروحٌ، ولا نُسلِّمُ أَنَّ الحدَثَ السّماوِيَّ في معنَى الحدَثِ العمدِ أوِ الاحتِلامِ؛ لِأَنَّهُ بِلا اختِيارٍ يغلبُ وجودُه، والحدَثُ العمدُ بِاختِيارِه، والاحتلامُ في الصَّلاةِ نادِرُ الوجودِ؛ فَلا يصحُّ القياسُ.

فإنْ قلْتَ: رُوِيَ عنِ النّبيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ, ولْيَتَوَضَّا ؛ [٢/١٠/١] وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ» (٤). وهذا يدلُّ عَلَىٰ عدمِ جَوازِ البِناءِ ؟

(١) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/٣٦٤].

قال الدارقطني: «قَالَ لَنَا ۚ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ـ الَّذِي يَرُوبِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ـ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» ·

وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح».

وقال ابنُّ عبد الهادي: «ضَعَّفه الشَّافِعِي، وَأَحمد، وَالدَّارَقُطْنِيَّ وَغَيرهم». ينظر: «المحرر مي الحديث» لابن عبد الهادي [ص/١٢١]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٤/١٠٠].

(٣) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» [١٤ – ١٣/٢].

(٤) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب فيمن يحدث في الصلاة [رقم/ ٢٠٥]، والترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن [رقم/ ١١٦٤]، والسائب في «السنن الكبرئ» في كتاب عشرة النساء/ ذِكْر حديث عليّ بن طُلُق في إتيان النساء في إدبارهن=

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في البناء على الصلاة [رقم المرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في البناء على الصلاة [رقم ١٢٢١]، وابن عدي في «الكامل» [٢٩٢/١]، ومن طريقه البيهقي في «العلل الكبرى» [رقم عربة على العلل المتناهية» [٣٦٦/١]، والدارقطني في «سننه» [٣١٣/١]، من طريق ابن أبي مُلنِّكَةً عَنْ عَائِشَةً ١٥٥٠]، من طريق ابن أبي مُلنِّكَةً عَنْ عَائِشَةً ١٥٥٠]

و غاية البيان -

قلتُ: ذاكَ في الحدَثِ العمدِ، ونحنُ نَقولُ بِموجِبِه؛ بدليلِ أنَّه ﷺ أضافَ الفعلَ إليّه، ومثلُ ذلِك يُسْتَعملُ في العمدِ، لا في الواقِع بِلا اختِيارِ.

والثّالثُ: أنَّ البناءَ إنَّما يجوزُ إذا لَمْ يوجَدْ منْه ما ينافِي الصَّلاةَ؛ ممَّا لَه منْه بُدٌ؛ كالكلام، والأُكْلِ، والشُّرْبِ، والبَولِ، والتَّغوُّطِ، ونحْو ذلِك؛ لقولِه ﷺ: «مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» (١).

أمَّا مَا لَمْ يَكُن لَهُ مِنْهُ بُدٌّ: كَالْمَشْيِ، وَالْانْجِرَافِ؛ يُغْفَىٰ لأَجْلِ الْعَذْرِ.

والرّابعُ: أنَّه لا يسْتَخلفُ إنْ كانَ إمامًا ؛ لِمَا رُوِيَ: أَنَّ عُمرَ استخَلَفَ في صلاةِ الظّهرِ رجُلًا يَلِيهِ ، بحضْرةِ الصَّحابةِ [١/٤٨٤] مِن غيرِ نكيرٍ منهُم ؛ فحلَّ محلَّ الإجْماع(٢).

ورُوِيَ: أَنَّ علِيًّا رَعَفَ فِي الصَّلاةِ فاسْتَخلَفَ (٣).

 <sup>[</sup>رقم/ ٩٠٢٥]، والدارقطني في «سننه» [١٥٣/١]، من حديث علي بن طلق الحنفي ، الله به به وهو عند الترمذي والنسائي مختصرًا بلفظ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ».

قال الترمذي: «حديث علِيّ بن طلّق حديث حسن»٠

وقال ابن الملقن: «هَذَا الْحَدِيث جبد الإِسْنَاد». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤٧/٤]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٧٤/١].

<sup>(</sup>١) مضيع تخريجه،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ نحوه قال: عن خالد بن اللجلاج: أن عمر بن الخطاب - الله صلى يوماً للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس فلما استقبل قائماً نكص خلفه فأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، السنن الكبرئ، كتاب الصلاة، باب الصلاة بإمامين احدهما بعد الآخر [١٤/٣].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهةي في السنن الكبرئ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر [١١٤/٣]
 رقم ٤١ ٥٥] ، وعبد الرزاق في مصنفه ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يحدث في صلاته [٣٥٢/٢]
 رقم ٣٦٧٠] -

وَالْمَشْيُ وَالْإِنْحِرَافُ يُفْسِدَانِهَا ، فَأَشْبَهَ المحَدَثُ العَمْدَ .

وَلْنَا: قَوْلُهُ هِنَا: "مَنْ قَاءً، أَوْ رَعَفَ، أَوْ أَمْذَىٰ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلِيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ » وَقَالَ هَنَا: "إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَقَاءً ، أَوْ رَعَفَ ؛ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ فَمِهِ ، وَيُقَدِّمُ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ » . وَالبَلْوَىٰ فِيمَا يُسْبَقُ دُونَ مَا يَعْتَمِدُهُ فَلَا يُلْحَقْ بِهِ .

🚓 غاية البيان 🗫

والخامسُ: أنَّ الاستِثْنافَ أفضلُ ؛ لِجوازِ صَلاتِه بالإجْماعِ(١).

قولُه: (فَأَشْبَهَ الحَدَثُ العَمْدَ)، أيْ: أشبَهَ الحدَثُ السّابقُ؛ وهُو الحدَثُ السّماوِيُّ (الحَدَثُ العَمْدَ). والفرْقُ بينَهُما مَرَّ (٢).

قولُه: (رَعَفَ).

قَالَ المُطَرِّزِيِّ: «رَعَفَ أَنْفُهُ: سَالَ رُعَافُهُ، وَفَتْحُ العَيْنِ هُوَ الفَصِيحُ»(٣). قولُه: (وَلِيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ).

فإنْ قلتَ: إنَّ مطْلَقَ الأَمْرِ لِلوجوبِ؛ فينبَغي أَن يكونَ البناءُ واجبًا؛ كالأَمْرِ بِالتَّوضِّي؟

قلتُ: ذاكَ غَيرُ مُرادٍ بِالإجْماعِ ؛ لمُخالفةِ القِياسِ ، ولَئِنْ أُرِيدَ فَلا يضرُّنا ؛ لِأَنَّهُ حينَتْذٍ يكونُ أكْثرَ إثباتًا للمدَّعَىٰ .

قولُه: (وَالبَلْوَىٰ فِيمَا يُسْبَقُ).

جوابٌ عَن قولِ الشَّافِعِيِّ بِقولِه: [٢٠٢٠/١] فأشبَهَ الحدَث العمد.

 <sup>(</sup>١) يشير: أن ذلك إجماع سُكوتي، فحلَّ محلَّ الإجماع الصريح، وبمثله من الإجماع يُتْرَك القياسُ إذا لم يكن هناك نَصِّ، فكيف إذا كان؟ كذا جاء في حاشية: «و».

<sup>(</sup>٢) وهو أن الحدَث السماوِيّ يَغْلُب وجودُه بلا إختيار، والحدَثُ العمد باختيار. كذا جاء في حاشية: ﴿وا

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/١٩١].

وَالْاسْتِنْنَافُ أَفْضَلُ ، تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ. وَقِيلَ: إِنَّ الْمُنْفَرِدَ يَسْتَقْيِلُ ، وَالْإِمَامُ وَالْمُفْتَدِي يَبْنِي ، صِيَانَةً لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَالمُنْفَرِدَ إِنْ شَاءَ أَنَمَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَىٰ مَكَانِهِ . وَالْمُقْتَدِي يَعُودُ إِلَىٰ مَكَانِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللهُ ال

يغني: أنَّ الحدَثَ السَّابقَ فيهِ بِلْوَىٰ ؛ لِحصولِه بغيرِ فِعْلِه ؛ فجُعِلَ معْذورًا ، والحدَثُ العمدُ ليسَ فيهِ بلْوَىٰ ؛ لِحصولِه بفِعْلِه ؛ فَلا يُجْعَلُ مَعذورًا ؛ فَلا يَجوزُ الحدَثُ العمدُ بِالقِياسِ ؛ لِوجودِ الفارِقِ . إلْحاقُ الحدَثِ العمدِ بِالقِياسِ ؛ لِوجودِ الفارِقِ .

والبلْوَىٰ والبَلِيَّةُ والبَلاءُ: بمعنَّىٰ واحدٍ.

قولُه: (وَالمُنْفَرِدَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَىٰ مَكَانِهِ). أرادَ بالمنزلِ: الَّذي توضًا فيهِ بعدَ الانصِرافِ.

وأرادَ بِالمكانِ: الَّذي سَبَقَه الحدَثُ فيهِ ، وإنَّما صارَ مُخيَّرًا بينَ الأمرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ إذا أُتمَّ في منزلِه صارَ مُؤدِّيًا صلاتَه في مَكانَيْنِ معَ قلَّةِ المشْيِ ، وإنْ عادَ إلى مكانِه صارَ مؤدِّيًا لها في مكانٍ واحدٍ معَ كثرةِ المشْيِ ؛ فوُجِدَ في كلِّ واحدٍ مِن الأمْرِ مِن جهةِ الكراهةِ وجهةُ الفضيلةِ ؛ فصارَ مُخيَّرًا .

أمَّا المُقتدِي: فَلا يَجوزُ لَه أَنْ يَبْنِيَ في مَنزلِه ؛ لوجوبِ مُتابعةِ الإمامِ ؛ بَل عليْه أَنْ يعودَ ، إلَّا إذا فرَغَ الإمامُ عنِ الصَّلاةِ ؛ فحينَتْذٍ يَجوزُ لَه أَنْ يَبْنِيَ في منزلِه ؛ لِزوالِ الدَّاعِي .

وإذا عادَ بعدَ فَراغِ الإمامِ: قيلَ: تَفْشُدُ صَلاتُه؛ لِحصولِ المَشْيِ بِلا حاجةٍ. وهذا عنِ ابنِ سَمَاعةً في «نوادِره».

وَقِيلَ: لا تفسدُ ، وهُو اختِيارُ الإمامِ السَّرَخسِيّ وشَيخِ الإسْلامِ خُوَاهَرْ زَادَه ؛ لِتَلَّا يكونَ الأداءُ في مكانِ واحدِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: [المبسوط للسرخسي ١٦٩/١]٠

إِمَامُهُ قَدْ فَرَغَ ، أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ .

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثُ اسْتَقْبَلِ الصَّلَاة، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُصَلِّي مَا بَقِيَ.

وجوابُ ابنِ سَماعة: أنَّ المَشْيَ \_ وإنْ كانَ مَوجودًا حقيقةً \_ معْدومٌ حكْمًا ؛ لحرُمةِ الصَّلاةِ على الدَّابَّةِ مِرارًا \_ لا لحرُمةِ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مِرارًا \_ لا يلزمُه إلّا سجدةٌ واحدةٌ ، كأنَّه في مكانٍ واحدٍ ، فكذا هُنا ، وحُكْمُ الإمامِ حكُمُ المُقتدِي ؛ لِأَنَّهُ صارً مقتدِيًا .

#### قُولُه: (أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ) عَطْفٌ على المستثْنَى .

يعْني: أنَّ المُقتدِي يعودُ إِلَىٰ مَكانِه؛ إلَّا إِذَا فَرَغَ إِمَامُه؛ فحينَئذِ لا يَعودُ، وإلَّا إِذَا لَمْ يكُن بِينَ الإِمامِ والمُقتدِي حائلٌ، أَي: مانِع؛ لِجوازِ الاقتِداءِ؛ كالطَّريقِ والنَّهْرِ الكَبيرِ؛ فحينَئذٍ لا يعودُ إِلَىٰ مَكانِه وإنْ لَمْ يفرغِ الإمامُ عنِ الصَّلاةِ؛ لِجوازِ المُتابِعةِ مِن حَيْثُ هُو. اللهَ عَلَىٰ مَكانِه وإنْ لَمْ يفرغِ الإمامُ عنِ الصَّلاةِ؛ لِجوازِ المُتابِعةِ مِن حَيْثُ هُو.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ المُقتدِيَ إذا عادَ إلى مَكانِه قبلَ فَراغِ الإمامِ ؛ كيفَ يَصْنعُ ؟

قَالَ في الشرّح الطّحَاوِيّ»: اليَشْتغِلُ أوَّلًا بقضاءِ ما سبَقَه الإمامُ في حالِ الشِغالِه بالوضوءِ بغيرِ قراءةٍ ؛ لِأنَّهُ لاحِقٌ ، ويقومُ مقدارَ قيامِ الإمامِ ، ومقْدارَ رُكوعِه وسُجودِه ، ولو زادَ أوْ نقصَ ؛ فلا يضرُّه ، ولا يلْزمُه السّهُو ؛ لأنّه لاحِقٌ ، إلّا إذا سهَا إمامُه ؛ فيُتابعُه في المَوضعِ الَّذي سجَدَ إمامُه ، ثمَّ يَقْضِي آخِرَ صلاتِه ، ولو لَمْ يَشْتغلُ بقضاءِ ما سبَقَ أوَّلًا فتابَعَ الإمامَ ؛ جازَ ، فيَقْضِي ما سبَقَه الإمامُ بعدَ تَسْليمِ الإمامِ ؛ لأنَّ ترْتيبَ أَفْعالِ الصَّلاةِ ليسَ بشرطِ عندَنا ؛ خلافًا لِزُفَر »(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختلف الرواية» [٢٠٠/١] ، «البناية شرح الهداية» [٣٨٥/٢] .

وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا الْإِسْتِقْبَالُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ۞ ؛ لِوُجُودِ الْإِنْصِرَافِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.

وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَىٰ [١٧/٥] قَصْدِ الْإِصْلَاحِ، أَلَا نَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ بَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاتَهُ، فَأَلْحَقَ قَصْدَ الْإِصْلَاحِ بِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْمَكَانُ بِالْخُرُوجِ.

و غاية البيان و

قولُه: (وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ)، أي: الاستِقْبالُ في الوجهَيْنِ روايةٌ عَن مُحَمَّدٍ، وفي ظاهِرِ الرّوايةِ: لا يَسْتقبلُ إذا لَمْ يكُن خرَجَ مِن المسجدِ [١/٥٨٠]، أوْ لَمْ يَسْتخلفُ عندَ أَصْحابِنا جَميعًا، وإذا خرَجَ [١/٤٠٠ه/م] أوِ استَخْلَفَ يَسْتقبلُ.

أَمَّا الخُروجُ: فإنَّه اختِلافُ المَكانَيْنِ مِن غَيرِ عَذْرٍ ، وهُو مَبْطُلٌ لِلتَّحريمةِ -

وأمَّا الاستِخْلافُ: فلأنَّه عمَلٌ كثيرٌ، وإنَّما جُعِلَ عفْوًا عندَ العذْرِ، ولَمْ يكُن لَه عُذْرٌ في هذِه الصّورةِ؛ لعدَمِ سَبْقِ الحَدَثِ، وإذا لَم يخْرِجْ ولَمْ يسْتَخلفُ؛ فعلَىٰ ما رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ ـ وهُو القياسُ ـ يَسْتقبلُ؛ لِأنَّهُ انحرفَ مِن غَيرِ عُذْرٍ.

وَعَلَىٰ ظَاهِرِ الرَّوايةِ \_ وَهُو الاستِحْسَانُ \_: لا يَسْتَقبَلُ؛ لأنَّ غَرَضَه إَصْلاحُ صلاتِه لا رَفْضُها؛ فأُلْحِقَ قَصْدُ الإصْلاحِ لحقيقةِ الإصْلاحِ<sup>(١)</sup>.

أُعنِي: أَنَّ الحدَثَ المتوهَّمَ لَوْ كَانَ مُتحقِّقًا كَانَ يَبْنِي؛ فَكَذَا فِي هَذِهِ الصَّورةِ. لا يُقَالُ: إذا كَانَ قَصْدُ الإصْلاحِ مُلْحَقًا بحقيقتِه؛ ينبَغي أَنْ يَبْنِيَ إذا خرَجَ مِن المسْجدِ أيضًا.

لأنَّا نقولُ: هذا لا يلزمُ عَلَيْنا ؛ لأنَّا أَلحَقْنا قَصْدَ الإصْلاحِ بِحقيقتِه مُطلقًا ؛ بلْ في هذِه الصّورةِ ؛ لِأنَّهُ إذا خرَجَ اختلفَ المكانُ بلا عُذْرٍ ؛ وهُو مُبْطلٌ للتّحريمةِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ينظر: «بدائع الصنائع» [٢٢٣/١]، «شرح فتح القدير» [٣٨٢/١]، «البحر الرائق» [٢/٢٨].

وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ ، وَهَذَا بِخِلَافَ مَا إِذَا ظُنَّ أَنَّهُ افْتَتَحَ عَلَىٰ غَيْرٍ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ حَيْثُ تَفْسَدُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ ؛ لِأَنْ الْإِنْصِرَافَ عَلَىٰ سَبِيلِ الرَّفْضِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُهُ فَهذا هُوَ الْحَرُفُ ،

وَمَكَانُ الصَّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ قُدَّامَهُ، فَالْحَدُّ هُوَ السُّثْرَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِقْدَارُ الصَّفُوفِ خَلْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَمَوْضِعُ

ما قُلنا<sup>(۱)</sup>،

قُولُه: (فَهَذَا هُوَ الحَرْفُ)، أيْ: هذا هُو الأصلُ في البِناءِ والاستِقبالِ.

يعْني: أنَّ الانصِرافَ إِذا كانَ عَلىٰ قصْدِ الإصْلاحِ: يبْنِي ما لَمْ يخْرجْ أو لَمْ يسْتخلفْ، وإذا كانَ عَلىٰ سبيلِ الرَّفْضِ: يستقبلُ وإنْ لم يخْرجْ ولَمْ يسْتخلفْ.

وعَلَىٰ هَذَا: إذَا أُقبِلَ سَوَادٌ فَظَنُّوهُ عَدَوًّا، فَانْحَرْفَ قُومٌ، فَإِذَا هِي إِبِلُّ أَو بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ؛ فَإِنْ لَمْ يَجَاوِزُوا الصَّفُوفَ بَنَوًا استحْسانًا، وإِنْ جَاوَزُوا استَقْبَلُوا.

وإذا ظنَّ أنَّه لَم يمْسَعْ، فانصرفَ ثمَّ علِمَ أنَّه كانَ [١٠٤،٢٠٤/م] ماسِحًا؛ فسدَتْ صَلانُه وإنْ لَم يخْرِجْ مِن المسجدِ، وكذلك مُتيمَّمٌ رأَىٰ سَرابًا فظنَّه ماءً، فانحرَفَ فظهَرَ أنه سرَابٌ، وكذا إذا رأىٰ بثوبِه لونًا، فظنَّه نجاسةً، فانحرَفَ ثمَّ علِمَ أنَّه ليسَ بنجاسةٍ؛ لَمْ يَبْنِ، وكذا ماسِعُ الخُفُ إذا ظنَّ أنَّ المدَّة قَد تمَّتْ، فانحرَفَ لغسْلِ الرّجلينِ؛ لمْ يَبْنِ، وكذا ماسِعُ الخُفُ إذا ظنَّ أنَّ المدَّة قَد تمَّتْ، فانحرَفَ لغسْلِ الرّجلينِ؛ يستقبلُ وإنْ لَم يخرِجْ؛ لِأنَّهُ في الجَميع قصد رفض الصّلاةِ؛ فانقطعَتْ صلاتُه.

قُولُه: (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِقْدَارُ (٢) الصُّفُوفِ)، أيْ: إنْ لَم تَكُن السَّثْرة؛ فَيُعْتَبرُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تحفة الفقهاه» [۲/٤/۱]، «بدائع الصنائع» [۲/۳۲/۱]، «فتح القدير» [۳۸۲/۱]، «البحر الرائق» [۲،۵۹۱]، «حاشية ابن عابدين» [۲/۷۲]، «حاشية الطحطاوئ» [۲/۷۲].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: البعقدارة، والعثبت من: «ته، والمه، والز»، والو»، والف».

سُجُودِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

فَإِنْ جُنَّ، أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ؛ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَىٰ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَهْقَهَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ وَهُوَ قَاطِعٌ.

ولم البيان الم

مقْدارُ الصَّفوفِ خَلْفَه ، (إنْ كَانَتْ). يعْني: إِذَا مشَىٰ قُدَّامَه بقَدْرِ مَا يَتَجَاوِزُ الصَّفوفَ ؛ لا يَجُوزُ لَهُ البِنَاءُ ، وفي المنفردِ يعْتَبرُ موضِعُ السَّجُودِ في كلِّ طرْفٍ ، فإذَا لَم يَتَجَاوِزْ ذلِك المِقدارَ ؛ يبْنِي فيما كانَ قَصْدُه الإصْلاح ؛ وإلَّا فلَا وإنْ لَمْ يَتَجَاوِزْه ·

قُولُه: (فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَىٰ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ).

وأرادَ بِالنَّصِّ: قولَه ﷺ: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ» (١) . الحديث . يغني: أَنَّ هذِه العَوارِضَ ـ وهِي: الاحتِلامُ ، والجُنونُ ، والإغْماءُ ـ ليستْ في معنَى ما ورَدَ بِه النَّصُ ؛ وهُو القَيْءُ ، والرُّعَافُ ، فبقِيَتْ عَلىٰ أَصْلِ القِياسِ .

أمَّا الاحتِلامُ: فإنَّه حدَثٌ يوجِبُ الغسْلَ، بخِلافِ القَيْءِ والرُّعَافِ، فإنَّ موجِبَهما الوُّضوءُ.

وأمَّا الجنونُ والإغْماءُ: فإنَّ الشَّخصَ يبقَى على حالِه بعدَ خُدوثِهِما؛ فيصِيرُ مُؤدِّيًا جزءًا مِن الصَّلاةِ معَ الحدَثِ؛ فيفْسدُ، بخِلافِ القَيءِ والرُّعَافِ؛ فإنَّه ينصرفُ عَلَىٰ الفوْرِ بعدَ وُقوعِهِما.

(١/٥٠٠ه/م] وأمَّا القَهْقَهَةُ: فهِي في معنَىٰ الكَلامِ ؛ فصارَ كأنَّه تكلَّمَ بعدَ الحدَثِ. وشرْطُ البناءِ: أَنْ لا يتكلَّمَ ؛ لِقولِه ﷺ: «وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ ؛ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» (٢).

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه،

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه.

## وإنْ حَصَّرَ الْإِمَامُ عَنِ القِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ١١٠

فلمًّا لَم تكُن هلِهِ العَوارضُ في معنّىٰ ما ورَدَّ بِهِ النَّصُّ؛ لَم يلْحقْ بِه؛ فيستفلُ الصَّلاةَ. لكنْ: هذا فيما إذا وُجِدتْ قبلَ أَنْ يقْعدَ قدْرَ التَّشهُّدِ، فَلا استِقْبالَ حينندِ. لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ رَكْنٌ مِن أَرْكانِ الصَّلاةِ.

ولا بُدَّ بعدَ وُجودِ هذِه الأشياءِ مِن المُكْثِ، وبالمكْثِ يَصيرُ مؤدِّيًا جزءًا مِن الصُّلاةِ إلى المُكْثِ يَصيرُ مؤدِّيًا جزءًا مِن الصَّلاةِ إلى المُكْثِ العَلَمُ الحدَثِ قاطعٌ للصَّلاةِ، وهي صُنعٌ منه فينهُ الصَّلاة، والأمْرُ في القَهْقَهَةِ أظهرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كانتْ في معنى الكلامِ ؛ صارَ كأنَّه تكلم بعدَ التَّشهُدِ ؛ فيتمُّ صلاته ولا يَستقبِلُ.

وإنَّما كانتِ القَهْقَهَةُ بِمنزلةِ الكَلامِ: لأنَّ كلًّا منهما ينقلُ المعنَىٰ مِنَ الضَّمير إلى فهم السّامع.

قُولُه: (وَإِنْ حَصِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ...). إِلَىٰ آخِرِهِ.

الحَصَرُ بِفَتْحَتَيْنِ: العِيُّ<sup>(۱)</sup> وَضِيقُ الصَّدْرِ، يقالُ: حَصِرَ يَخْصَرُ حَصَرًا<sup>(۱)</sup>، مِن باب: عَلِم، قالَ تَعالَىٰ: ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساه: ٩٠].

ومعناهُ: ضاقَ صَدْرُ الإمامِ عنِ القِراءةِ ، ويَجوزُ أَن يكونَ: (حُصِرَ) علىٰ فِعْلِ ما لَمْ يُسَمَّ فاعلُه ، مِن: حَصَرَه ؛ إذا حَبَسَه ، مِن باب نصَره .

ومغناه: حُبِسَ ومُنِعَ عنِ القِراءةِ ؛ بسبَبِ خجَلٍ أو خوفٍ .

وبِالوجْهَيْنِ: حصَلَ ليَ السماعُ مِن شيخِنا المحقِّقِ برْهانِ الدِّينِ الخُرِيفَغْنِيَ

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «القَيْء» مضبوطًا، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، و«ف»، و«و الموافق لما في «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/١١٨]، والمؤلفُ ينقل عنه كثيرُ دون تصريح،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/١١٨].

#### وَقَالًا: لَا يُجْزِئْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ يَنْذُرُ وُجُودُهُ(١).

- البيان على البيان الم

قدس [١/ه،٢٠٤/م] الله روحه ، وبهِما صرَّحَ فخْرُ الإسْلامِ في شرَّح «الجامِع الصَّغير» (\*). وقَد وردَتِ اللَّغتانِ أيضًا في كتُب اللَّغةِ ؛ كـ«الصّحاح» (\*) وغيرِه.

وأمّا إنكارُ المُطَرِّزِيِّ (٤) ضَمَّ الحاءِ ؛ فهُو في مكْسورِ العَينِ ؛ لِأنَّهُ لازِمٌ لا يَجِيءُ لَه مَفعولُ ما لَم يُسَمَّ فاعلُه ، لا في مَفتوحِ العَينِ ؛ لِأنَّهُ متعَدِّ يجوزُ بناءُ الفعْلِ منْه للمَفعولِ ؛ فافْهَم .

ونَقلَ شيخُنا: عَن شيخِه العلّامةِ حميدِ الدِّينِ الضَّرِيرِ، أَنَّه قَالَ في الشُّرِحه»: «صورةُ المشألةِ إذا لَمْ يقْدِرِ الإمامُ عَلَىٰ القِراءةِ؛ لأَجْلِ خَجَلٍ يَعْتَرِيهِ، أَمَّا إذا نَسِيَ القراءةَ أصلًا؛ لا يجوزُ الاستِخلافُ بالإِجْماعِ؛ لِأَنَّهُ يصيرُ أُمِّيًّا، واستِخلافُ الأُمِّيِّ لا يَجوزُ »(٥).

قُولُه: (لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُهُ).

بيانُه: أنَّ الحصْرَ نادرُ الوُجودِ، والاستِخلافُ ثبَتَ بِخلافِ القياسِ في أمْرٍ غالبِ الوجودِ وهُو الحدَثُ؛ فَلا يجوزُ الاستِخلافُ.

ثمَّ عندَهُما: إذا لَمْ يستخلف كيفَ يَصنعُ ؟

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (٦): يُنِمُّ صلاتَه بِلا قراءةٍ ؛ إِلْحاقًا لَه بالأُمِّيِّ ، وهذا سهو ؛

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «فأشبه الجنابة في الصلاةً١٠

<sup>(</sup>٢) [شرح الجامع الصغير للبزدوي \_ ق/٤٤] مخطوط بمعهد المخطوطات \_ تحت رقم ٧٦ \_..

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿الصحاح في اللغة ﴾ للجَوْهَري [٢ / ٦٣٠ /مادة: حصر] .

<sup>(</sup>٤) حيث قال: ﴿ وَضَّمُّ الحَاءِ فِيهِ خَطَالًا ، ينظر: ﴿ المغرب فِي ترتيب المعرب المُطَرُّزِي [ص/١١٨] .

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» لحيد الدين [ق٣١-].

<sup>(</sup>٦) أراد بيعض الشارحين السغناقي.

لأنَّ مدَّعَبَهِما أَنَّه يَسْتَقَبِلُ، وَبِهِ صَرَّحَ فَخُرُ الْإِشْلَامِ فِي شَرِّح (الجامِع الصَّغير» ``. لِأَنَّهُ قَالَ فِي عَامَّةِ الْكَتُب: أَنَّ الْحَصْرَ لَمَّا كَانَ نَادِرًا؛ أَشْبَهَ الْجَنَابَةَ، وَبِهَا لا تَنْ الصَّلاةُ؛ فكذا بِالْحَصَرِ.

قولُه: (وَلَهُ أَنَّ الإسْتِخْلَافَ بِعِلَّةِ العَجْزِ).

بيانُه: أنَّ الاستِخلافَ في باب الحدَثِ ثبتَ معقولَ المعنَى، وهُو العجْزُ عن المضِيِّ في الصَّلاةِ ؛ صيانة لصلاةِ القومِ عنِ البطْلانِ، والعجزُ في القِراءةِ ألزَمُ ؛ لأنَّهُ ربَّما يجدُ الماءَ في المسْجدِ، [٢٠٠٦/١] فيتوضَّأ ويَبْنِي مِن غَيرِ استِخْلافِ. واللَّذي حَصِرَ فلا بُدّ لَه مِن تعلَّمِه أَوْ تذَكَّرِه، وذلِك يمنَعُ المُضِيَّ غالبًا، فلمَّا جاز والسيخلافُ في الحدَثِ لعلَّةِ العجْزِ ؛ جازَ في الحَصَرِ أيضًا ؛ لوجودِ تلْكَ العلَّةِ.

قُولُه: (وَالعَجْزُ عَنِ القِرَاءَةِ غَيْرُ نَادِرٍ).

جوابٌ عَن قولِهِما: يندرُ وجودُه · يعْني : لا نُسلِّمُ أَنَّ العجزَ عنِ القِراءةِ نادرٌ ؛ بَل هُو غيرُ نادرٍ ، ولئِنْ سلَّمْنا ؛ لكنْ لا بُدَّ مِن المخلصِ إذا وقَعَ ، وهُو الاستخْلافُ · ولئِنْ قالا: لا نُسلِّمُ أَنَّ المخلصَ ما قلْتُم ، ولَمْ لا يجوزُ أَنْ يكونَ الاستقبال كَما قُلنا ؟

فنقولُ: حينَتُذِ بلزمُ إبطالُ العملِ ؛ وهُو لا يجوزُ بالنّصّ.

وهذا الاختِلافُ فيما إذا لَمْ يقْرأْ ما يجوزُ بِه الصَّلاةُ ؛ وهيَ آيةٌ قصيرةٌ عندَه ، فإذا قرأَ ذلِك المِقدارَ ؛ فَلا يجوزُ لَه الاستِخْلافُ بِالإجْماعِ ؛ بَل يركعُ ويمْضِي في صلاتِه .

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «فلا ينحق بالجنابة» -

<sup>(</sup>٢) ينظر: "تشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق/٤٤].

وَلَوْ قَرَأَ مِقْدَارَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ لَا يَجُوزُ<sup>(۱)</sup> بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الاِسْنِخُلَافُ.

وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهَّدِ تَوَضَّاً وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوضَى لِيَأْتِي بِهِ.

وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، أَوْ تَكَلَّمَ ، أَوْ عَمِلَ عَمَلًا بُنَافِي الصَّلَاةَ ؟ تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ ، لَكِنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الأَرْكَانِ . عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الأَرْكَانِ .

😪 غاية البيان

قُولُه: (لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ) وهذا عندَنا.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: فرْضُ (٢)، وقد مرَّ بيانُه في آخِر باب صِفة الصَّلاةِ (لِيَأْتِيَ بِهِ)، أَيْ: بالواجبِ، والباءُ للتَّعْدِيةِ .

قُولُه: (لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الأَرْكَانِ).

يُؤيِّدُه: مَا رَوَى التَّرَمَذَيِّ فِي «جَامِعه»: بإسناده إلى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحُدَثَ \_ يَعْنِي الرَّجُلَ \_، وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ [١/٨٦/] أَنْ يُسَلِّمَ ؛ فَقَدْ جَازَتْ صَلاتُهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «الاستخلاف».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۱٤٣/٢]. و«البيان» للعمراني [۲٤٣/٢]،
 و«المجموع شرح المهذب» للنوري [٤٧٣/٣].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في أبواب الإمامة / باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة [رقم/ ٦١٧]، ومن طريقه البغوي في الشرح السنة» [٣/ ٢٧٦ – ٢٧٧]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ بهاب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد [رقم/ ٢٠٤]، والبيهقي في اللسنن الكبرى؟ [رقم/ ٢٠٤]، من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو به نحوه، ولفُطُ أبي دارد: الإِذَا قَضَى الإِمَامُ الطَّلاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ تَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّم، فَقَدْ تَمَّتْ صَلائهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْقَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الطَّلاةَ».

#### فَإِنَّ رَأَىٰ الْمُتَيَمُّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ·

فَإِنْ رَآهُ بَعَدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ النَّشَهْدِ، أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْجِهِ، أَوْ كَلَعَ خُفَيْهِ بِعملِ يَسِيرِ، أَوْ كَانَ أُمِّيًا فَتَعَلَّمَ سُورَةً، أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا، أَوْ مُومِيًا قَدْرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ تَذَكَّرَ فَائِنَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ، أَوْ أَحْدَث مُومِيًا قَدْرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ تَذَكَّرَ فَائِنَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ، أَوْ أَحْدَث الإَمَامُ القَارِئُ ، فَاسْتَخُلَفَ أُمِّيًا، أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ، أَوْ دَخَلَ وَقُتُ الْإِمَامُ القَارِئُ ، فَاسْتَخُلَفَ أُمِّيًا، أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ، أَوْ دَخَلَ وَقُتْ الْعَصْرِ فِي الْجُمْعَةِ ، أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الجَبِيرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرُء ، أَوْ كَانَ المَسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِمَعْنَاهَا ؛ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ فِي قَوْل أَبِي حَيْفَةً هِي فَوْل

قولُه: (وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ)، أَيْ: في باب التَّيمُّم، وهُو قولُه: (وَيَنْقُضُهُ أَيْضَا رُوْيَةُ المَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِهِ).

قولُه: (بِعَمَلِ يَسِيرٍ)، إنَّما قيَّدَ بِه؛ لأنَّ العملَ [٢٠٦/١] الكَثيرَ يخْرجُ عَنِ الصَّلاةِ؛ فيتِمُّ صلاته حينئذِ بالاتفاقِ.

قولُه: (أَوْ أَحْدَثَ الإِمَامُ القَارِئُ ؛ فَاسْتَخْلَفَ أُمِّبًا).

وفسادُ الصَّلاةِ باستِخْلافِ الأُمِّيِّ بعدَ التشَهُّدِ عندَ أبي حَنِيفَة ، عَلَىٰ اختِيارِ صاحِبِ «الهِداية» ومَن وافقَه ·

أمَّا عَلَىٰ اختِيارِ فَخُر الإسْلام: فلا فسادَ بالاستِخْلافِ بعدَ التَّشَهَّدِ بالإجْماعِ، وقَد مرَّ قبيلَ هذا البابِ، وذاكَ هُو الأصحُّ؛ لأنَّ استِخلافَ الأُمِّي فِعُلْ منافِ لِلصَّلاةِ؛ فيكونُ مُخْرِجًا مِن الصَّلاةِ.

قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك القويّ، وقد اضطربوا في إسناده».
 وقال الخطابي: «حديث ضعيف، وقد تكلَّم الناسُ في بعض نقلتِه». ينظر: «معالم السنن» للخطابي
 [١٥١/١]. و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [٢٨١/٢].

## وَقِيلَ: الأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الخُرُوجَ عَنِ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ (١) المُصَلِّي فَرْضٌ عِنْدَ

سوي غاية البيال ي⊶

والَّذي قالوا مِن أنَّ الاستِخْلافَ ليسَ مُنافِ للصَّلاةِ ؛ بِدليلِ وجودِه في وسطِ الصَّلاةِ ؛ فِفيهِ نظرٌ عِندي ؛ لأنَّا لا نَقولُ: إنَّ مُطْلقَ الاستِخْلافِ مُنافٍ ؛ بَل المنافِي مُو الاستِخْلافِ مُنافٍ ؛ بَل المنافِي مُو الاستِخْلافُ الأُمِّي ؛ وهُو لا يجوزُ في وسطِ الصَّلاةِ أيضًا (١) .

قولُه: (وَقِيلَ: الأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الخُرُوجَ عَنِ الصَّلَاةِ؛ بِفِعْلِ المُصَلِّي فَرْضٌ)، أي: الأصلُ فيما ذكرْنا مِن المسائِلِ: وهِي اثنَتا(٣) عشْرَةَ مشألةً، مِن قولِه: (فإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهَّدِ) إلى هُنا.

وإنّما قُلنا: إنّ الخُروجَ بصُنْعِ المصلّي فرْضٌ؛ لأنّ إِثْمامَ الصَّلاةِ فرْضٌ بالإجْماعِ، وإِثْمامُها بإنهائِها، وإنهاؤُها لا يكونُ إلا بمُنَافِيها؛ لأنّ ما كانَ منها لا ينهِيها، وتحصيلُ المنافي صُنْعُ المُصلِّي، فيكونُ فرْضًا؛ لأنّ الإثمامَ لا يحصلُ إلّا يُنهِيها، وتحصيلُ المنافي صُنْعُ المُصلِّي، فيكونُ فرْضًا؛ لأنّ الإثمامَ لا يحصلُ إلّا بِه، وما لا يُتُوسَّلُ (٤) إلى الواجِبِ إلّا بِه؛ يجبُ كوجوبِه، فلمّا كانَ خُروجُه فرضًا بصُنْعِه؛ كانَ اعتِراضُ العوارِضِ المَذكورةِ بعدَ النّشهُدِ كاعتِراضِها [٢/١٠٢٠/١] في خلالِ الصَّلاةِ؛ فبطلَتْ صَلاتُه.

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: البفعل،

<sup>(</sup>٢) استدرك عليه العيني بقوله: قد ذهل عنها الأترازي: وهو أن مسألة الاستخلاف على الخلاف، فكان ذكره هناك اختيار ما ذكر في «المبسوط»، وهو أن الصورة في الاستخلاف صنع منه، وهو عمل كثير من غير عذر، وهاهنا فرض المسألة فيما إذا كان يعذر، ولا يلزم من كونه مفسدًا إذا لم يكن عذر كونه مفسدًا عند العذر، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٣٩٧/٢].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «اثنتي»، وهو خلاف الجادّة، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٤) يعني: يتوصَّل والوسيلة في الأصل: هي كل مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ الشَّيْء أو يَتَقَرَّبُ بِهِ، وجَمْعُها: وَسَائِل قِسَلَ إِلَيْهِ وَسِيلَةً ، وتَوَسَّل ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٥/٥٨// مادة: وسل].

حجي فاية البيان ج>

وعندَهُما: لَمَّا لَمْ يكُن فرْضًا؛ كانَ اعتِراضُها بعدَ التَّشهُّدِ كاعتِراضِها به. السَّلام،

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ: وكانَ أَبو سعيدِ البَرْدَعيُّ (١) يقولُ: إنَّ الخُرورِ بفعلِ المُصلِّي فَرْضٌ عندَ أَبِي حَنِيفَةً ؛ بِدليلِ أنَّه مَمنوعٌ عنِ البقاءِ عَلَىٰ صلاتِه بعد التَّشهُّدِ ؛ حتى يدْخل وقتُ صلاةٍ أخرَىٰ ، ولو لَمْ يبْقَ عليْه فرْضٌ لَمْ يمْنعْ مِن البقاء ، كما بعدَ السّلام ، وإذا ثبَتَ أنَّ الخُروجَ بفعْلِه فرْضٌ ؛ فقد حدَقَتْ هذِه المعاني ؛ وهي مفسدةٌ لِلصَّلاةِ معَ بقاءِ فرْضٍ مِن فُروضِ الصَّلاةِ عليْه ؛ فصارَ كما لوْ حدثَتْ وسطَ الصَّلاةِ عليْه ؛ فصارَ كما لوْ حدثَتْ وسطَ الصَّلاةِ ،

وعندَ أَبِي يُوسُف ومُحمَّد: الخُروجُ بفعْلِه ليسَ بفرْضٍ؛ لِأَنَّهُ لوْ كَانَ كَذَلِك ب لتعيَّنَ بِما هُو قُرْبةٌ ؛ كسائِرِ واجِباتِ الصَّلاةِ ، فلمَّا جازَ الخُروجُ بِالكلامِ والحدَثِ ، دلَّ عَلَىٰ أَنَّه ليسَ بِواجبٍ ، فإذَنْ: حدثَتِ العَوارِضُ ولَمْ يبْقَ عليْه فرْضٌ ؛ فصارَ كَما بعدَ السَّلام (۲) ،

وكانَ الشَّيخُ أَبو الحسنِ الكَرخِيُّ ينْكِرُ ذلِك ويقولُ: لا خِلافَ بينَ أَصْحابِنا أَنَّ الخُروجَ بفعْلِ المُصلِّي ليسَ بفرْضٍ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّه فِلَى قَالَ لابنِ مَسعودٍ: ﴿إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا ؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُومَ فَقُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 <sup>(</sup>١) هو: أحمد بن الحسين، أبو سعيد البردَعِيّ، كان شيخ الحنفية ببغداد، تقدمت ترجمته،

<sup>(</sup>٢) ومشئ على كلام البردعي على افتراض الخروج بصنعه صاحب «الهداية» وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والامام النسفي في «الوافي» و«الكافي» و«الكنز» وشروحه وصاحب «المجمع». وقال صاحب «البحر» [٣١١/١]: وصحح الشارح (أي: الزيلعي) وغيره قول الكرحى وينظر: «المسائل البهية الزكية على الأثني عشرية» الشرنبلالي.

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللهِ الْعَرَاضِهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَهُمَا كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ الْحَالَةِ (١٧٢/١٤) كَاعْتِرَاضِهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَهُمَا كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ الْحَالَةِ (١٧٤/١٤) كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ . لَهُ اللهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ ﴿ وَلَهُ اللهُ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ صَلَاةٍ أُخْرَىٰ لَهُمَا: مَا رَوَيْنَا مِنْ حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ ﴿ وَلَهُ اللّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ صَلَاةٍ أُخْرَىٰ لِللّهِ بِاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ئمَّ قَالَ: وجُهُ قولِ أَبِي حَنِيفَة: أنَّ هذِه المَعاني مُغيِّرةٌ للفرْضِ؛ فاسْتَوَىٰ في حَدوثِها أوَّلُ الصَّلاةِ وآخرُها أصْلُه نِيَّةُ الإقامةِ، وهذِه العلّة مستمرَّة في جَميعِ المَسائلِ؛ إلّا في طُلوعِ الشَّمسِ<sup>(۲)</sup>؛ إلّا أنْ يقِيسَه عَلىٰ [۱/۷۰۷۲هم] بقيَّةِ المَسائلِ بعِلَةِ أَنَّه معنَىٰ مفْسِدٌ للصّلاةِ حصَلَ بغيرِ فعْلِه بعدَ التشهُّد،

ووَجْهُ قولِهِما: أنّه معنّى مفْسِدٌ للصّلاةِ ؛ فصارَ كالحدَثِ والكلامِ . قولُه: (فِي هَذِهِ الحَالَةِ) ، أيْ: فيما بعدَ التّشهُّدِ قبلَ السَّلامِ .

قولُه: (وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ: تُمَّتُ) [١٨٦/٨]، أَيْ: قاربَتِ التَّمامَ، وهذا مِن بابِ تَسْميةِ الشَّيءِ باسْمِ ما يَؤُولُ إليه؛ كَما في قولِه تَعالىٰ: ﴿ أَعْصِرُ حَمَّرًا ﴾ [يوسف: ٣٦]، أَيْ: عِنبًا، وإنَّما حَمَلَها عليه توفِيقًا بينَ ما قُلنا مِن الدَّليلِ العقْلِيِّ وبينَه؛ لأنَّ العقْلَ حُجَّةٌ مِن حُجَج اللهِ تَعالىٰ كالنَّقْلِ (٣).

قُولُه: (وَالْإِسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ)، هذا جوابُ سؤالٍ يَرِدُ عَلَىٰ قولِه: (أَوْ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل،

 <sup>(</sup>۲) قوله: «إلا في طلوع الشمس» لأن طلوع الشمس لا يُغَيِّر الفرض، إلا أنه صار في حُكم ما ذكرنا
 بمعنى آخر: وهو أنه ليس مِن فِعْنه بخروج وَقْت المَسْح، وخروج وَقْت المستحاضة، وخروج وَقْت
 الجمعة، فلذلك استوى حُكمه وحُكمه كذا جاء في حاشية: «م»، و«ت». و«و».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١٨٣/١]، «بدائع الصنائع» [٢٧٧/١].

#### البيال الم

#### أَحْدَثَ الإِمَامُ القَارِئُ ؛ فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا).

وجْهُ الوَّرُودِ أَنْ يُقَالَ: ينبَغِي أَنْ لا تَفْسُدَ الصَّلاةُ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ باستحاد ِ الأُمُّيِّ بعدَ قَدْرِ النِّشَهَّدِ؛ لأنَّ الاستخلاف عمَلٌ كثيرٌ مُفْسِدٌ للصَّلاةِ، وهُو صُنْعٌ سُد. فيخرجُ عنِ الصَّلاةِ بِاستخلافِه.

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: الاستخْلافُ نَفْسُهُ لِيسَ بِمُفْسِدٍ، وإنَّمَا فَسَادُ الصَّلاةِ لأ. آخَرَ ؛ وهُو أَنَّ الأُمِّيّ غيرُ صالح للإِمامةِ.

وإنّما قَالَ: إنّه ليسَ بِمفسدٍ؛ بدليلِ أنّ استخلاف القارئ جائزٌ، وفيهِ خطِّ عِندي؛ لأنّا لا نُسَلِّمُ أنّ الاستِخلاف ليسَ بمُفْسِدٍ، وقَد صرَّحَ صاحبُ «الهِدابة» نفسه فيمَنْ ظنّ أنّه أحدَث فاستخلف ؛ حَيْثُ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَ؛ لإَنْهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ). فلوْ لَمْ يكُن الاستخلاف مُفْسدًا؛ لَم تَفْسُدِ الصَّلاةُ في تلْك المسْالة؛ لإنّهُ استخلف القارئ لا الأُمِّيَ،

والمحقُّ ما قالَه فخرُ الإسْلامِ: أنَّ صلاتَه تَتِمُّ باستخْلافِ (٢٠٨/١/) الأُمِّيّ في هذِه الحالةِ؛ لكونِه عمَلًا منافِيًا للصَّلاةِ بالإجْماع.

إِذَا قَالَ ــ ثُ حَـــ ذَامِ فَصَـــ قُوهَا ﴿ فَــَانَ القَــوْلَ مَـا قَالَــ ثَـ خَـذَامِ القَــوْلَ مَـا قَالَــ ثَـ حَـذَامِ القَــوْلَ مَـا قَالَــ ثَـ حَـذَامِ القَلْ قَلْتَ: لَمَّا كَانَ الاستخْلافُ عمَلًا كثيرًا ؟ ينبَغي أَنْ لا يجوزَ أصلًا ، ويجوز استخْلافُ القارِئِ فيما إذا سبقَه الحدَثُ ؟

قلتُ: الأصلُ أنْ لا تَجوزَ أصلًا ؛ لكونِه عملًا كثيرًا وهُو القياسُ ؛ إلَّا أنَّ

 <sup>(</sup>١) هذا بيث طائير سيًارٌ مشهور، منسوب لغير واحد مِن الفحول، مثل: دَيْسَم بن طارق، ولُحيّم بن صعب، وغيرهما. ينظر: «الفاخر» للمقض بن سلمة [ص/٤٦]، و«جمهرة الأمثال» لأبي ملاب العسكري [١٤٦/٣].

وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِإِمَامٍ بَعْدَمَا صَلَّىٰ رَكْعَةٌ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ أَجْزَأَهُ الوُجُودِ المُشَارَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ ، وَالْأَوْلَى لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا ، لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَىٰ إِنْمَامِ صَلَاتِهِ ، وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَلَّا يَتَقَدَّمَ ، لِعَجْزِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ ، فَلَوْ تَقَدَّمَ يَبْتَدِئُ مَلَاتِهِ ، وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَلَّا يَتَقَدَّمَ ، لِعَجْزِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ ، فَلَوْ تَقَدَّمَ يَبْتَدِئُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى إِلَيْ السَّلَامِ يُقَدِّمُ مُدْرِكًا مِنْ حَيْثُ انْتَهَى إِلَيْ السَّلَامِ يُقَدِّمُ مُدْرِكًا الْمَسْلَمُ بِهِمْ .

فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَهْقَهَ، أَوْ أَخْدَثَ مُتَعَمِّدًا، أَوْ تَكَلَّمَ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، .......

تركّناهُ بِدلالةِ الإجْماعِ فيمَنْ يصلحُ لِلإِمامةِ لعنْدرٍ؛ وهِي أنَّ عُمرَ استخْلفَ رجلًا بِلِيهِ بحضْرةِ الصَّحابةِ؛ فحَلَّ محلَّ الإجْماعِ، والأُمِّيِّ لا يصْلحُ لِلإِمامةِ؛ فَبَقِيَ السَحْلافُه عَلَى أَصلِ القِياسِ مُفْسدًا، والعنْدُرُ معْدومٌ في الَّذي ظنَّ أنَّه محْدِثُ ولَم يكُن محْدِثًا؛ فكانَ الاستِخْلافُ مُفسدًا،

قولُه: (وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِإِمَامِ بَعْدَمَا صَلَّىٰ رَكْعَةً) ، أَيْ: بعدَ ما صلَّىٰ الإمامُ ركعةً . قولُه: (لِوُجُودِ المُشَارَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ) .

يعْني: أنَّ صحَّةَ الاستِخْلافِ بِالمُشاركةِ ، وهِي حاصلةٌ في المَسبوقِ ؛ فيصحُّ استِخْلانُه .

قولُه: (لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَىٰ إِثْمَامِ صَلَاتِهِ)، أَيْ: لأَنَّ الْمَدْرِكَ أَقَدَرُ مِن المسبوقِ عَلَىٰ إِثْمَامِ صلاةِ الإمامِ، وكانَ المَدْرِكُ أُولَىٰ، وهذا لأنَّ المَسبوقَ إِذا أَتمَّ صلاةَ الإمامِ يُقَدِّمُ مَدْرِكًا آخَرَ بِالسَّلامِ؛ لعجْزهِ عنِ السَّلامِ.

أُمَّا المدْرِكُ: فيُسَلِّمُ إذا أَتمَّ صلاةَ الإمامِ، بدونِ استخْلافِ آخَر؛ فثبَتَ أنَّه أَقَدَرُ مِن المسبوقِ.

وَصلَاهُ القَوْمِ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ فِي حَقِّهِ وُجِدَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ ، وَفِي حَيْمِ بَعْدَ تَمَامٍ أَرْكَانِهَا ، وَالإِمَامُ الأَوَّلُ إِنْ كَانَ فَرَغَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ بِذِي تَفْسَدُ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

فَإِنْ لَمْ يُحْدِثِ الإِمَامُ الْأَوَّلُ، وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهَّدِ، ثُمَّ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدِ مُتَعَمِّدًا؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ اللَّهِ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِنَ وَقالا. لاَ تَفْسَدُ وَإِنْ تَكَلَّمَ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؛ لَمْ تَفْسَدُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. لاَ تَفْسَدُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

قولُه: (وَصَلَاةُ القَوْمِ تَامَّةٌ)، وهَذا لأنَّ الأشياءَ \_ أَعْني: القَهْقَهَةَ أو الحدث العمد، أو الكلام، أو الخُروجَ مِن [١/٨٠٢٤/م] المسجِدِ \_ إذا وُجِدَتْ في هذِه الحال مِن القَومِ أَنفُسِهمْ كانتُ لا تفسدُ صلاتهُم؛ فلأَنْ لا تفسدُ إذا وُجِدَتْ مِن إمامِهِم أولى وأخرَى، وإنَّما فسدَتْ صلاةُ الإمامِ المسبوقِ؛ لوقوعِ المُنافِي في خِلال الصَّلاةِ.

قولُه: (وَالإِمَامُ الأَوَّلُ إِنْ كَانَ فَرَغَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ)؛ لِأَنَّهُ كَانَ كُواحدِ مِلَ القَومِ، وإِنْ لَمْ يَفْرِغْ تَفْسُد صَلاتُه، وهُو الأصحُّ؛ لوقوع المُنافِي للصَّلاةِ في وسطِها(١٠٠٠.

وَقِيلَ: في رِوايةِ أبي حَفْصٍ (٢): لا تَفْسُد؛ لِأَنَّهُ كَانَ كَالْفَارِغِ؛ حَيْثُ أَتمَّ الإمامُ الثّاني صلاتَه،

قُولُه: (فَإِنْ لَمْ يُحْدِثِ الإِمَامُ الأَوَّلُ، وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهَّدِ، ثُمَّ قَهْقَة أَوْ أَحْدَثُ مُتَعَمِّدًا؛ فَسَدَتْ صَلَاةُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ صَلَاتِه عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ).

[٨٧/١] وإنَّما قيَّدْنا بِالقُعودِ قدْرَ التَّشهُّدِ ؛ لِأنَّهُ إذا وُجِدَتِ القَهْقَهَةُ أوِ الحدَث

<sup>(</sup>١) والرواية الأولئ: أصح وأشبه بالصواب؛ لأنه قد بقي عليه البناء، وضحك الإمام في حقه منع مر البناء كضحكه، ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته فكذلك ضحك الإمام في حقه ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١/٣٧١]، «شرح فتح القدير» [٣٨٩/١]، «بدائع الصنائع» [٢٢٨/١] (٢) هو أَحْمد بن حَفْص المَعْرُوف بِأبي حَفْص الكَبِير البُخَارِيّ الإِمَام المَشْهُور، تقدمت ترجمته.

لَهُمَا: أَنَّ صَلَاةً الْمُقْتَدِي بِنَاءٌ عَلَىٰ صَلَاةِ الْإِمَامِ جَوَازًا وَفَسَادًا، وَلَمْ يَفْسَدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ جَوَازًا وَفَسَادًا، وَلَمْ يَفْسَدَةً صَلَاةُ الْإِمَامِ فَكَذَا صَلَاتُهُ، فَصَارَ كَالسَّلَامِ، وَالْكَلَامِ، وَلَهُ: أَنَّ الْقَهْفَهَةَ مُفْسِدَةً لِلْجُزُءِ الَّذِي يُلَاقِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَتَفْسَدُ مِثْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي، غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامِ الْإِمَامُ لَمْ فَتَاجُ إِلَيْهِ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ، الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءُ وَالْمَسْبُوقُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ،

العمدُ قبلَه ؛ تفسدُ صلاةُ الجَميع اتَّفاقًا.

وقيَّد بفسادِ صلاةِ المَسبوقِ؛ لأنَّ صلاةً المدْرِكِ لا تفسدُ اتَّفاقًا.

وني صلاةِ اللَّاحِقِ: رِوايتانِ.

لهُما: أنَّ صلاةَ المُقتدِي متعلِّقةٌ بصلاةِ الإمامِ؛ فإذا لَمْ تفسدْ صلاةُ الإمامِ؛ لَمْ تفسدْ صلاةُ المَسبوقِ أيضًا؛ كما في السَّلامِ، والكَلامِ، والخروجِ مِن المسجدِ.

ولَه: أنَّ الحدَثَ العمدَ والقهْقهة تفسدانِ الجزءَ الَّذي يُلاقِيانِه ؛ لأنَّهما يبْطلانِ الطَّهَارَةَ ، وهِي شرْطٌ لِلصَّلاةِ ؛ إلَّا أَنَّهما وُجِدَا في حقِّ الإمامِ بعدَ انتِهاءِ الأرْكانِ ؛ فجُعِلا عفوًا ، وفي حقِّ المسبوقِ وُجِدا في خِلالِ الصَّلاةِ ؛ ففسدَ ذلِك الجزءُ الَّذي لَاقَيَاهُ ؛ ففسدَ ثلِك الجزءُ الَّذي لاَقَيَاهُ ؛ ففسدَ ثلِ البناءِ ؛ لأنَّ البناءَ عَلى لاَقَيَاهُ ؛ ففسدَ ث [١/٩٠٢ر/م] صلاتُه أصلًا ؛ لعدمِ قُدرتِه عَلى البناءِ ؛ لأنَّ البناءَ عَلى الفاسدِ فاسدٌ ، بخِلافِ السَّلامِ والكلامِ ؛ فإنَّهما مُنْهِيَانِ لِلصَّلاةِ ، مُتَمِّمانِ لَها ، الفاسدِ فاسدٌ ، بخِلافِ السَّلامِ والكلامِ ؛ فإنَّهما مُنْهِيَانِ لِلصَّلاةِ ، مُتَمِّمانِ لَها ، مُحلِّلانِ إذا وُجِدَا في أوانِ التَّحليلِ ، ولِهذا لا ينتقضُ بِهما الطَّهَارَةُ ؛ بخِلافِ الفَهْقَةِ ؛ فإنَّها تنقضُ الطَّهَارَةَ ، وهِي مفسدةٌ .

والخُروجُ عنِ المَسجدِ قاطِعٌ لنفْسِ الفعْلِ، لا عَلى وجْهِ الفَسادِ<sup>(١)</sup>؛ فصارَ في مَعنَىٰ السَّلامِ والكَلامِ، فلَم يصحَّ قياسُ القَهْقَهَةِ عليْه.

وهذا الخلافَ فيما إذا لَمْ يُقَيِّدِ المَسبوقُ الرَّكعةَ بِالسَّجدةِ ؛ فإذا قيَّدَها لا تَفْسُدُ

<sup>(</sup>١) أي: لا على رَجُّه فساد الطهارة، كذا جاء في حاشية: ﴿مَا وَاتُ،

بِخِلَافِ السَّلامِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٍّ وَالْكَلَامَ فِي مَعْنَاهُ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءٌ الْإِمَامِ؛ لِوُجُود الْفَهْفَةِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ،

وَمَنْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى ، وَلَا يُغْتَدُّ بِالَّتِي أَحْدَرُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ إِثْمَامُ الرُّكُنِ بِالإِنْتِقَالِ ، وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِعَادَة .

صلاتُه؛ لتقرُّرِ حُكْمِ الانفِرادِ.

قولُه: (وَالكَلَامَ فِي مَعْنَاهُ)، أي: الكَلامُ في معنَى السّلامِ، وهَذا لأنَّ السّلامِ إنَّما جُعِلَ مُنْهِيًا باعتِبارِ أنَّه كلامٌ، لا باعتِبارِ أنَّه ثَناءٌ؛ فَعُلِمَ أنَّه في معْناهُ، ولِهذ قالوا: لوْ حلَفَ لا يكلِّمُ فلانًا فسلَّمَ؛ يحْنَثُ (١).

قُولُه: (وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ الإِمَامِ)، وهذا استِحْسانً.

وعندَ زُفَر: لا ينتقضُ ، وهُو القياسُ . كَذا في «المخْتَلف» (٢٠).

لَه: أنَّ القَهْقَهَةَ إنَّمَا تَنْقُضُ الوُضوءَ إذا أفسدتِ الصَّلاةَ، وهُنا لَمْ تُفْسِدْ صلاةَ : الإِمام؛ فلا تَنْقُضُ وضوءَه.

ولَنا: أنَّها أفسدَتِ الجزءَ المُلاقِي لَها مِنَ الصَّلاةِ ؛ لِوقوعِها في حُرْمةِ الصَّلاةِ ؛ فانتقضَ الوضوءُ أيضًا بناءً عَلى فسادِ ذلِك الجزءِ ؛ إلَّا أنَّها لَمْ تُؤثَّرُ في فسادِ باقي الصَّلاةِ ؛ لأنَّها الأرْكانُ .

قُولُه: (وَمَنْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ تَوَضَّأَ وَبَنَىٰ وَلَا يُعْتَدُّ بِالَّتِي أَخْدَثَ فِيها)، [أي: لا يعتبر بالسجدة التي أحدث فيها] (٣).

 <sup>(</sup>۱) وذلك ؛ لأن السلام كلام يشتمل على كاف الخطاب فهو من الكلام في ذاته وفئ حكمه. ينظر: «فتح القدير» [۳۹۰/۱].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [٢٩١/١].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من «م».

وَلَوْ كَانَ إِمَامًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَىٰ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْإِنْمَامُ بِالإسْتِدَامَةِ .

وَلَوْ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ: أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً، فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ، أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ فَسَجَدَهَا؛ [١/١٨] يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

[۱/۹/۱ه] وفي بعضِ النُّسَخِ: «ويُعِيدُ الَّتِي أَحدَثَ فيها» (۱). مِن الإعادةِ، وهُما في الحَقيقةِ واحدٌ، وهَذا لأنَّ بينَ الأَداءِ والحدَثِ تَنافِيًا، وعدمُ المُنافاةِ في حقِّ الإخرامِ بالأثرِ، ورفْعُ الرَّأسِ مِن السَّجودِ مِن بابِ الأَداءِ؛ لأنَّ تَمامَه بِه، وبِالحدَثِ لاَ يصحُّ الأَداءُ؛ فيُعيدُه لأَجْلِ هذا، وكذا في كلِّ ركْنِ كالرُّكوعِ؛ لأنَّه لا يتمُّ إلاّ بالانتِقالِ، وبالحدَثِ لا يصحُّ ذلِك؛ فيُعِيدُه.

قَالَ: (وَلَوْ كَانَ إِمَامًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ دَامَ المُقَدَّمُ).

يعْني: يكونُ المُقدَّمُ عَلى هيئتِه، ولا يختاجُ إلى إعادةِ ما أحدَثَ الإمامُ فيهِ ؛ بأنْ رفَعَ رأسَه مِنَ الرّكوعِ ، وركَعَ بعدَ ذلِك ؛ لأنَّ المُنافِي للأداءِ وُجِدَ في حقِّ الإمامِ، لا في حقَّ المقدَّمِ ؛ فأمْكَنَه الإثمامُ بالاستِدامةِ ،

قُولُه: (وَلَوْ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ: أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً...) . إِلَىٰ آخِرِه.

يعْني: أَنَّه ذَكَرَ في حالةِ الرُّكوعِ: أَنَّه كانَ ترَكَ سجْدةً، أَوْ ذَكَرَ في حالِ

واللفظ الاول: هو الذي وقع في المطبوع من «الهداية»: [٢١/١] . ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرّغِيمَانِيِّ [١/ق٣٩/ب/ مخطوط جامعة برنستون ـ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٩٥ ٣٥)] . وفي النسخة التي بخط المؤلف [ق٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] ، وكذا في نسخة الشّهرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابريّيّ) من «الهداية» [ق/١٨/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا] ، وفي نسخة ابن الفصيح من «الهدية» [١/ق٣١/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ـ تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهدية» [١/ق٣١/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ـ تركيا] . وفي نسخة القاسمِيّ [ق/١٨/ب/ محطوط مكتبة كربريني فاصل أحمد باشا ـ تركيا] .

 <sup>(</sup>١) وإليه أشار الشَّهْرَكَنْديُّ والمؤنفُ في حاشية النسخة التي بخطَّهما من «الهداية».
 واللفظ الأول: هو الذي وقع في المطبوع من «الهداية»: [٦١/١]، ومثله وقع في النسخة المتقولة

وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلَىٰ؛ لِيَقَعَ الْأَفْعَالُ مُرَتَّبَةً بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ، وَإِنْ لَمُ بُعد أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ الإِنْتِقَالَ مَعَ الطَّهَارَةِ قَدْ وُجِدَ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﴿ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ عِنْدَهُ

وَمَنْ أَمَّ رَجُلًا وَاحِدًا فَأَحْدَثَ، وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؛ فَالْمَأْمُومُ إِمَامٌ سِيَ الْوَلَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ الصَّلَاةِ، وَتَعْيينِ الْأَوَّلِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، ولا أَوْ لَمْ يَنْوِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ الصَّلَاةِ، وَتَعْيينِ الْأَوَّلِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، ولا مُزَاجِمَ، وَيُتِمُّ الْأَوَّلُ صَلَاتَهُ مُقْتَدِيًا بِالنَّانِي، كَمَا إِذَا اسْتَخْلَفَهُ حَقِيقَةً ......

السّجودِ: أنَّه تَرَكَ سَجدةً ، ثمَّ انحطَّ مِن الرِّكوعِ ؛ فسجدَ السَجدةَ المَثْرُوكَةَ ، أَوْ رَنَّ رَاْسَه مِن السُّجودِ فسجَدَها ؛ يُعِيدُ الرُّكوعَ الَّذي تذكَّرَ فيهِ ، وكذلِك يُعِيدُ السّجود الله مِن السُّجود السَّجود الله عالُ مُرتَّبةً ؛ لأنَّ مُراعاةَ التَّرتيبِ فيما شُرعَ مِن الأفعال مُكرَّرًا واجبٌ لا فَرْضٌ ، عَلَىٰ ما مرَّ بيانُه في أوَّلِ بابِ صِفةِ الصَّلاةِ .

وإنْ لَم يُعِدْهُما: أَجْزَأَه؛ لأنَّ ذِكْرَ السَّجودِ لا يُناقِضُ الرُّكوعَ [١٨٧/١] ولا يُنافِيهِ؛ فصحَّ الاعتِدادُ بِه، وهَذا لا يشْكُلُ إِذَا رفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ، ثمَّ سجد المَتروكَةَ، أمَّا إذا لَمْ يرفَعْ رأسَه فخَرَّ [٢٠٠/١] ساجدًا؛ يلْزمهُ الإعادةُ عَلى ما رُونِ عن أَبِي يُوسُف؛ لأنَّ القوْمةَ عندَه فرضٌ.

وعندَهما: لا يلزمُه الإعادةُ ؛ لأنَّ القيامَ بعدَ الرَّكوعِ ليسَ بفرْضِ عندَهُما (١٠٠٠ قُولُه: (وَمَنْ أَمَّ رَجُلًا وَاحِدًا قَأَحْدَثَ ، وَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ ؛ فَالمَأْمُومُ إِمَامٌ نَوَىٰ أَوْ لَمْ يَنْوِ) ، وهذا لأنَّ الإمامة والخلافة شُرِعَتْ لِمصالِحِ الدِّينِ ، وفي الإمامة الكُبرَىٰ إذا لَمْ يكُن مَن يصلحُ لَها إلّا واحد ؛ يتعيَّن ، فكذا هُنا ، يخِلافِ ما إِذا كان خلْفَه أكثرُ مِن واحدٍ ؛ حيثُ يحتاجُ إلى الاستِخْلافِ ؛ (لِقَطْع المُزَاحَمَةِ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: «حاشية الطحطاوي» [٢٢٥/١] ، «حاشية ابن عابدين» [٦١٢/١].

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ إِلَّا صَبِيٌّ أَوِ امْرَأَةٌ؛ قِيلَ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِاسْتِخْلَافِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ. وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الاِسْتِخْلَافُ قَصْدًا، وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ.

🚤 څايډ البيان 🤧 —

قولُه: (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ إِلَّا صَبِيٍّ أَوِ امْرَأَةٌ؛ قِيلَ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ)، أَيْ: صلاةً الإمام خاصَّةً.

بيانُه: أنَّ صلاةَ الإمامِ لا تفسدُ بِالنَّظرِ إلى أنَّه لَمْ يوجَدْ منهُ عمَلٌ حقيقةً ؛ لكنَّه لَمَّا صارَ مُقتدِيًا بذلِك الواحدِ لتعَيُّنه للإمامةِ فسدَتْ صلاةً الإمامِ ؛ لاقتدائِه بمَنْ لا يصلُحُ إمامًا لَه .

وَقِيلَ: تفسدُ صلاتُهما جَميعًا؛ لِمَا أَنَّ ذلِك الواحدَ لَمَّا صارَ مُتعيِّنًا صارَ كأنَّه استخْلَفَه.

وقالَ فخرُ الإسلامِ: الأصحُّ عندَنا أنْ تفسدَ صلاةُ المقْتَدِي، دونَ صلاةِ الإمامِ؛ لأنَّ الواحدَ إنَّما يتعيَّنُ للاستِخْلافِ؛ لصحَّةِ الصَّلاةِ ومُراعاةِ العبادةِ، وهُنا في تعيَّن الواحدَ إنَّما يتعيَّنُ للاستِخْلافِ؛ لصحَّةِ الصَّلاةِ ومُراعاةِ العبادةِ، وهُنا في تعيَّن الله في تعيَّن الله في وهُو مقْتدٍ بِلا إمامٍ الفسدَتْ صلاتُه دونَ صلاةِ الإمامِ الأنَّةُ صارَ كمنفردٍ أحدَثَ (۱).

قولُه: (وَقِبَلَ: لَا تَفْسُدُ (٢٠٠/١) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الاِسْتِخْلَافُ قَصْدًا، وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ).

يَعنِي قَالَ بعض مشايخِنا(١): لا تفسدُ صَلاةُ الإمام؛ لأنَّ الاستِخْلافَ لَمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [۱۷۷/۱]، «البناية شرح الهداية» [۲/۲،۶]، «حاشية ابن عابدين» [۲۱۳/۱].

<sup>(</sup>٢) وهو التمرتاشي. كذا في «البناية شرح الهداية» [٢٠٢/٦].

.......

يرجَدْ قَصْدًا حَقَيقةً ، فيما إذا كانَ خَلْفَه واحدٌ صالِحٌ للإمامةِ ؛ بلُ ثبَتَ الاستِخْلافُ حكْمًا لصحَّةِ الصَّلاةِ لِتعلِيَّنِه .

وهُنا في هذِه الصّورةِ لَم يوجَدِ الاستِخْلانُ حكْمًا أيضًا؛ لأنَّ فيهِ فسادُ الصَّلاةِ؛ لِكونِ الصَّبِيِّ أوِ المَرْأَةِ غيرَ صالحِ للإمامةِ، فلمَّ انتفَى الاستِخْلافُ أصلًا؛ لَمَّ تفسدْ صلاةُ المَقْتَدِي؛ لِأنَّهُ بقِيَ بِلا إمامٍ. (وَهُوَ)، أيِ: الشَّخْصُ، وهُو الصِّبِيُّ أوِ المَرْأَةُ، واللهُ أعْلمُ.

#### بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّكِلاةَ وَمَا يُكُرَهُ فِيهَـَا

وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ: عَامِدًا، أَوْ سَاهِيًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ، ........

## بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ [وَمَا يُكُرَهُ فِيهَا]<sup>(۱)</sup>

﴿ عابه البيان ﴿ ﴾

----

لَمَّا فَرَغَ عَن بيانِ العَوارِضِ السَّماويَّةِ: شرَعَ في العَوارِضِ الاختِياريَّةِ المُكتَسَبةِ، وقدَّمَ السَّماويَّةَ ؛ لأنَّها أعرَقُ في العارِضِيَّةِ ؛ لعدَمِ قدْرةِ العَبدِ عَلىٰ دفْعِها (٢).

لا يُقَالُ: النّسيانُ مِن قبيلِ السّماويَّةِ ، فكيفَ عدَّ المصنَّفُ كلامَ النّاسي في هذا البابِ مِن قبيلِ المُكتَسَبةِ ؟

لأنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه عدَّه مِن المكتَسَبةِ ، وإنَّما ذكرَه في هذا البابِ لمُناسةٍ بينَ كلامِ النّاسي والعامِد ؛ مِن حَيْثُ الحكْمُ ؛ لأنَّ كُلًّا مِنها مفْسدٌ للصَّلاةِ .

قُولُه: (فِي الخَطَإِ وَالنَّسْيَانِ).

وصورةُ الخطأِ: أنْ يقصدَ القراءةَ أوِ التَّسبيحَ ؛ فيجْرِي عَلَىٰ لسانِه كلامُ النَّاسِ. وصورةُ النِّسيانِ: أنْ يريدَ الكَلامَ ناسيًا لِصلاتِه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

<sup>(</sup>٢) ولم يُفرِّق المصفُّ بين السهو والنسيان؛ لعدم التفرقة بينهما في حُكْم الشرع، والسهوُ ما يَنَبَهُ صاحبُه بأدنئ تنبيه، والخطأُ ما لا يَنتَبِهُ بالتنبيه أو يَنتَنبَهُ بعد إتعاب، والنسيانُ: هو أن يخرج المُدرك من الخيال على ما عُرِفَ في موضعه، أكمل الدين، كذا جاء في حاشية: «و»، وينظر: «العماية شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي [٣٩٥/١].

#### وَمَفْزَعُهُ الحَدِيثُ المَعْرُوفُ.

وَلَنَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا هِيَ لَلتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَمَا رُوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ رَفْعِ الْإِثْمِ ، وَإِنَّمَا هِيَ لَلتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَمَا رُوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ رَفْعِ الْإِثْمِ ، وَكَلَامًا بِخِلَافِ السَّيَانِ ، وَكَلَامًا بِخِلَافِ السَّيَانِ ، وَكَلَامًا فِيهِ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ .

قولُه: (وَمَفْزَعُهُ الحَدِيثُ المَعْرُوفُ)، أيْ: ملْجَأُ الشَّافِعِيِّ (١)، [٢١١/١،مرم] وهُو اسمُ مكانٍ مِن فَزعَ إليه؛ إذا لجَأَ.

وأرادَ بِالحديثِ المعْروفِ: قولَه ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ ؛ وَمَا أُسْتَكُرِهُوا عَلَيْهِ»(١).

وَلَنَا: مَا رُويَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ الحَكَمِ السَّلَمِيَّ شَمَّتَ عَاطِسًا في الصَّلاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَه: «إِنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ»(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المجموع» [٨٦/٤٤]، «المهذب» [٨٧/١]، «حلية العلماء» [١٢٨/٢].

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في «نصب الراية» [٢٤/٦]: «هذا لا يوجَد بهذا اللفظ، وإنْ كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه الا بهذا اللفظ، وأقربُ ما وجدُناه بلفظ: «رقع الله عَن هَذِه الأُمّة ثلاثًا»، رواه ابن عدى في «الكامل» ([٢/٠٥١]) مِن حديث أبي بكرة، وأكثر ما يُروّئ بلفظ: ﴿إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمّتِي عَنِ الخَطَأُ وَالنّبْيَانِ»، هكذا رُوِيَ مِن حديث ابن عباس، وأبي ذر، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عُمر، وأبي بكرة» قلنا: وهكذا جزم غيرُ واحد من الحُفّاظ والأئمة المتأخّرين بأنهم لم يجدوه بهذا اللفظ: «رُفعَ عَنْ أُمّتِي»! وقد ظَفِرْنا به بهذا اللفظ بعَيْه، فأخرجه: أبو القاسم التميمي المُؤذَّن (في زيادته على «نُسْخَة أبي مُشهِرٍ، وَالوحَظِيُّ) كما في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي [٢٥٤/٦]، من حديث أبن عَيَّاس ﷺ به بهذا اللفظ،

وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٧٧]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٧٥/١]، و«المقاصد الحسنة؛ للسخاوي [ص/ ٣٦٩\_ ٧٠٦].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان=

#### 🚓 غاية البيان 🎥

وما رُوِيَ [٨٨/١] في حديثِ البِناءِ: «مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»(١). مِن غيرِ فَصْلِ بينَ العمدِ والنّسيانِ، ولأنَّ ما يُنافِي أداءَ الصَّلاةِ إِذا كانَ عمدًا؛ ينافِيه إذا كانَ نِسيانًا؛ كما في الحدَثِ،

فإنْ قلتَ: حديثُ مُعاويةً في العَمدِ؛ لأنَّ المشَمِّتَ غالبُ حالِه أنْ يَكونَ عامدًا؟

قلتُ: لا كَلامَ لَنا في تشميته، وإنّما كَلامُنا في قولِه ﴿ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النّاسِ (٢). لأنَّ العبرة لِعُمومِ اللَّفْظِ لا لِخصوصِ السَّببِ ؛ لأنَّ الّذي يُسْتدلَّ بِه عَلَى الحكْمِ هُو اللَّفظُ ، لا السَّببُ ، وكوْنُ اللَّفظِ عامًّا ظاهرٌ ؛ لأنَّ النّكرة إذا وقعَتْ في موضعِ النّفْي ؛ تعُمُّ ، كَما في قولِك : لا رجُل في الدّارِ ؛ حَيْثُ لا يجوزُ لَك أنْ تقولَ: بَل رجُل في الدّارِ ؛ حَيْثُ لا يجوزُ لَك أنْ تقولَ: بَل رجُلانِ ؛ لعُمومِ النّفْي .

فإن قلتَ: ما الجوابُ عمّا تمسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيُّ من الحَديثِ؟

قلتُ: جوابُه أَن نقولَ: لا يخْلو إمَّا أَنْ يُرادَ بِهِ الحَقيقةُ أَوِ الحُكْمُ، فَلا يجوزُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليْه ليستْ بمرْفوعةٍ؛ لوُجودِها كثيرًا؛ فتعيَّنَ الثّاني وهُو الحُكْمُ.

ثمَّ الحُكْمُ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِه حكْمُ الدِّنيا أَو حُكْمُ [٢١١/١ظ/م] الآخِرةِ، فَلا يجوزُ أَنْ يُرَادَ بِه الأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ ليسَ بِمرفوعٍ بِالإجماعِ، أَلَا ترَىٰ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجلَ لوْ قَتَلَ

من إباحة [رقم/ ٥٣٧]، وأبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب تشميت العاطس في الصلاة [رقم/ ٩٣٠]، من حديث الصلاة [رقم/ ٩٣٠]، من حديث معاوية بن الحكم السلمي الله به.

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه آنفًا.

فَإِنْ أَنَّ فِيهَا، أَوْ تَأَوَّهَ، أَوْ بَكَىٰ فَارْتَفَعَ بُكَاؤُهُ، فَإِنَّ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ؛ لَمْ يَقْطَعْهَا ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَةِ الْخُشُوعِ .

مُسلمًا خطأً؛ يجبُ عليْه الدِّيةُ والكفّارةُ، بحُكْمِ نصِّ القُرآنِ، وكَذَا لوْ ترَكَ ركْنًا مِن أرْكانِ الصَّلاةِ ناسيًا لا يكونُ مَعذورًا، وكَذَا لو أُكْرِه عَلَىٰ الزِّنا فَفَعلَ؛ يجبُ عليْه الغُسلُ؛ فتعَيَّنَ الثّاني، وهُو حكْمُ الآخِرةِ، وهُو الإثْمُ.

فلمَّا ثَبَتَ أَنَّ المُرادَ منْه حكْمُ الآخِرةِ \_ لا حكْمُ الدّنيا \_ كانَ كلامُ النّاسِي والخاطِئِ مُفسدًا لِلصَّلاةِ؛ لأنَّ جَوازَ الصَّلاةِ وفَسادَها مِن أَحْكامِ الدُّنيا؛ فافهمْ.

ثمَّ الشَّافِعِيُّ يقولُ: إِذَا قلَّ كلامُ النَّاسِي؛ لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ، وإذَا كثُرَ فَفَيهِ وجُهانِ<sup>(١)</sup>، وقَد مَضى بطلانُه،

فإنْ قلت: سلَامُ النّاسِي لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ ؛ فينبَغي أنْ يكونُ كَلامُه كذلِك ؟ قلتُ: لا نُسَلِّمُ أنَّ القِياسَ صَحيحٌ ؛ لأنَّ السَّلامَ مَوضوعٌ في الصَّلاةِ غالِبُ الوقوعِ أيضًا ؛ فَجُعِلَ عُذرًا ، بخلافِ الكَلامِ ؛ فإنَّه ليسَ بِموضوعٍ فيها أصلًا ؛ فَجُعِلَ مُنافِيًا للصَّلاةِ ، سواءٌ كانَ عمدًا أوْ نسيانًا .

أمَّا سلامُ العامِدِ: فإنَّما لَمْ يُجْعلْ عذْرًا؛ لحُصولِه باختِيارِه، معَ ما فيهِ مِن كافِ المِخطَابِ؛ فاعتُبِرَ مِن كلامِ الآدميِّ.

قولُه: (فَإِنْ أَنَّ فِيهَا أَوْ تَأَوَّهَ ...) . إلى آخِرِه .

اعلَمْ: أنَّ الأنِينَ والتأوُّهَ، لا يخْلُو إمَّا إنْ كانَ مِن ذِكْرِ الجنَّةِ أُوِ النَّارِ، وإمَّا إنْ كانَ مِن مرَضٍ، أَوْ مُصيبةٍ.

 <sup>(</sup>١) والصحيح منهما باتفاق الأصحاب: تبطل صلاته - ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي
 (١) (١٥٧/٢] . و «البيان» للعمراني (٢/٤٠٣، ٣٠٠) ، و «المجموع شرح المهذب» للنووي (٤/٧٨، ٥٠٠) .

وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ، أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارَ الْجَزَعِ وَالتَّأَسُّفِ، فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ،

—﴿﴿ عَادِهُ البِيانَ ﴿﴾﴾—

فإنْ كانَ مِن الأوَّلِ: فَلا تفسدُ الصَّلاةُ بِالاتّفاقِ؛ لِأنَّهُ إِذَا سَأَلَ الجَنَّةَ ، أَوْ تعوَّذَ مِن النَّارِ صَريحًا؛ لا تفسدُ صلاتُه، فأوْلَى أَنْ لا تفسدَ (٢١٢/١و/م) بِالدّلالةِ.

وَقِيلَ: في تفْسيرِ قُولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيهَ لَأَقَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤]، أنَّه كانَ يتأوَّهُ في صَلاتِه.

وإنْ كَانَ مِن الثَّاني: تفْسدُ الصَّلاةُ ؛ كَما لوْ صرَّحَ بذلِك .

قَالَ فخر الإسلام: وعَن أَبِي يُوسُف: أنَّه إِذا قَالَ: «أَوَّهْ»؛ فعلَىٰ هذا، وإِذا قَالَ: «أَوَّهْ»؛ فعلَىٰ هذا، وإِذا قَالَ: «آوِ»؛ لَم يفْطع الصَّلاة بحالٍ.

وقالَ: والأصلُ عندَه: أنَّ كلَّ كلمةٍ عَلَىٰ حرفَيْنِ، أحدُهُما مِن حُروفِ الزِّوائدِ؛ لَمْ يَقْطعْ، وذلِك مثل: «أَخْ، وأُفّ، وتُفّ»، وإذا كثرَتِ الحُروفُ: فعلَىٰ ما قالاً(۱).

وقالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ: وقالَ أبو يوسُف: إنْ كثرَتِ الحُروفُ؛ فسدَتْ صلاتُه في الوجهَيْنِ، وإنْ لَم تكثرْ؛ لَم تفْسدْ؛ لأنَّها إذا كثرتْ؛ فهُو كلامٌ مفْهومٌ، يمكنُ التَّحرُّزُ منْه، وإنْ لَم يكثرْ؛ فهُو بمنزلةِ التَّنَحْنُح والتنفُّسِ<sup>(٢)</sup>.

ويختملُ أَنْ يكونَ عَن أَبِي يُوسُف رِوايتانِ؛ لِأَنَّهُ عَلَىٰ [ما]<sup>(٣)</sup> قَالَ فخر الإسْلامِ: لا تَفْسُدُ الصَّلاةُ إِذا كانَ التأوَّه مِن ذِكْرِ الجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، وإِنْ كثرَتِ الحُروفُ، كَما هُو مذهبُهُما.

<sup>(</sup>١) ينظر: فبدائع الصنائع، [١/٥٢١]، «البحر الرائق» [٤/٢]، «رد المحتار» [٦١٩/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الأقطع [ق٦٦/ب] مخطوط مكتبة فيض الله .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و «ز»، و «ز»، و «ف».

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﴿ إِنَّ قَوْلَهُ: (آهِ) لَمْ يُفْسِدُ فِي الْحَالَيْنِ، وَ(أَوَّهَ) (اللهُ يُفْسِدُ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِدَانِ تَفْسِدُ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِدَانِ أَوْ أَوْ أَوْ أَنْ كَانَتَا أَصْلِيَتَيْنِ تُفْسِدُ، وَالْحُرُوفُ الزَّوَائِدُ جَمَعُوهَا فِي أَوْ أَحَدُهُمَا لَا تَفْسِدُ، وَإِنْ كَانَتَا أَصْلِيَتَيْنِ تُفْسِدُ، وَالْحُرُوفُ الزَّوَائِدُ جَمَعُوهَا فِي قَوْلِهِ (الْيُومَ تَنْسَاهُ). وَهَذَا لَا يَقْوَى ؛ لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِ يَتْبَعُ قَوْلِهِ (الْيُومَ تَنْسَاهُ). وَهَذَا لَا يَقْوَى ؛ لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِ يَتْبَعُ

وعَلَىٰ مَا قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرٍ : تَفْسَدُ صَلاثُه إِذَا كَثَرَتْ [٨٨/١] الحُروفُ ، وإنْ كَانَ مِن ذِكْرِ الجنَّةِ أَوِ النَّارِ ، والحُروفُ الزِّوائدُ عَشَرةٌ ؛ يَجْمَعُها قُولُهم: «اليَوْمَ تَنْسَاهُ» . أو: «أَتَاهُ سُلَيْمَان».

وإنَّما سُمِّيَتْ زَوائِد: عَلَىٰ معْنَىٰ: أَنَّ الحُروفَ إِذَا زِيدَ في الْكَلَمَةِ يُزَادُ مَنْهَا، لا عَلَىٰ معْنَىٰ: أَنَّ هَذِهِ الْحُروفَ أَيْنَمَا وقعتْ تكونُ زَائِدةً.

ثمَّ قولُهم: «أَوْهِ». بسكونِ الواوِ وكُسْرِ الهاءِ؛ كلمةُ توجُّعِ.

وفيها لغاتٌ: تُقْلَبُ واوُها أَلفًا؛ فيُقالُ: «آه». وتُشَدَّد واوُها وتُكْسَرُ معَ سكونِ الهاءِ؛ فيقال: [٢١٢/١٤ظ/م] «أوّهُ». وقد تُحْذَفُ الهاءُ إذا شُدِّدَتْ؛ فيقالُ: «أَوّ».

وقَد يُقَالُ بالمدِّ وفَتَح الواوِ المشدَّدة وسكونِ الهاءِ: «أَوَّهُ».

وفي «شرْح الأقطع»: قَالَ مُحَمَّدٌ في الأَنِين (٢): إذا لَم يقْدِرْ عَلَىٰ دفْعِه مِن الوَجَع؛ لَمْ تَفْسُدِ الصَّلاةُ؛ لِأنَّهُ لا يُمْكِنُ الاحتِرازُ عنه (٣).

قولُه: (وَهَذَا لَا يَقْوَىٰ)، أَيْ: وهذا الَّذي قالَه أَبو يوسُف ليسَ بقوِيُّ؛ لأنَّ كلامَ النّاسِ يحصُلُ بإفْهامِ المعنَىٰ، وَيَتَحَقَّقُ الإفْهامُ في كلمةٍ كُلُّهَا حُرُوفٌ زَوَائِد؛

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: الخ: وأَزُّها،

 <sup>(</sup>٢) ويُوهِم أن فيه اختلافًا، وقيل: لا يَقْطع بالاتفاق؛ لأن الأنين صوتٌ مُمْتد، لا حروف له. كذا جاء في حاشية: «ت».

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الأقطع، [ق٦١/ب] مخطوط مكتبة فيض الله.

وُجُودَ الْهِجَاءِ وَإِفْهَامَ الْمَعْنَىٰ ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفٍ كُلُّهَا زَوَائِدُ .

وَإِنْ تَنَحْنَحَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ وَحَصَلَ بِهِ الْحُرُوفُ ، يَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَ عِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَهُوَ عَفْوٌ كَالْعُطَاسِ وَالْجُشَاءِ إِذَا حَصَلَ بِهِ حُرُوفٌ .

🚓 غاية البيان 🤧

كَما في: «اليَوْمَ تَنْسَاهُ»(١).

وفيهِ نَظَرٌ عِندي؛ لأنَّ أَبا يوسُف إنَّما جَعَلَ حَرفَ الزِّيادةِ؛ كأَن لَم يكُن إِذَا قلَّ؛ لتعذُّرِ الاحتِرازِ عنْه، وشبَّهَه بالتَّنَحْنُحِ والتنفُّسِ، فأمَّا إذَا كثُرَ فَلا، فكيفَ يَرِدُ عليْه حينتْذِ؟

قُولُه: (وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ). في حروفٍ كلُّها زوائدُ.

قولُه: (وَإِنْ تَنَحْنَحَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إلَيْهِ)، أي: بأنْ لَم يكُن مضطرًّا إليه.

(يَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَ عِنْدَهُمَا) ، أَيْ: عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ .

وعندَ أَبِي يُوسُف: بالحرفَيْنِ لا تفْسدُ.

وإنْ تَنَحْنَحَ بعذْرٍ ؛ بأنْ يكونَ لَه سُعَال ؛ لا تَفْسدُ، وإنْ حصَلَ به حروفٌ ؛ لأنَّه جاءَ مِن قِبَلِ مَن لَه الحقُّ، فجُعِل عَفْوًا ، كما إذا عطَسَ، أو تَجَشَّأَ فحصَلَ حُروفٌ (٢).

وعَن شيخِ الإسْلامِ أَبِي بكرِ المَعروفِ بخُوَاهَرْ زَادَه أَنَّه قَالَ: إذا تَنَحْنَحَ الإِمامُ؛ لأجْلِ تَحْسينِ الصَّوتِ؛ لا تفسدُ صلاتُه.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «النَوْمَ نسساه» بالنون في أوله ، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (بدائع الصبائع) [٢٣٤/١] ، «شرح فتح القدير) [٣٩٨/١] .

وَمَنْ عَطَسَ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ: يَرْحَمُك اللهُ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَسَدَتْ صَلائَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ مَا [٢٨/٤] إِذَا قَالَ الْعَاطِسُ أَوْ السَّامِعُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا قَالُوا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَارَفْ جَوَابًا.

وَإِنِ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

قُولُه: (وَمَنْ عَطَسَ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ: يَرْحَمُك اللهُ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ).

والضَّميرُ المرفوعُ يرجعُ إِلَىٰ: (آخَرُ)، وإنَّما اعْتبرَ هذا اللَّفظ مفسدًا؛ لِمَا ذكرُنا مِن (١٣/١رم) حديثِ مُعَاوِيَةً بْنِ الحَكَمِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَمَّتَ الْعَاطِسَ: ﴿إِنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ»(١).

فاعتبرَه مِن كلامِ النّاسِ غيرَ صالحٍ في الصَّلاةِ؛ بخِلافِ ما إذا قَالَ العاطسُ لنفسِه: يرحمُكِ اللهُ يا نفْسي؛ لا تفْسدُ صلاتُه، كَذا في نُسَخ «الفتاوى»؛ لِأنَّهُ لَمَّا لَم يكُن خِطَابًا لغَيرِه، لَم يعتبرُ مِن كَلامِ النّاسِ؛ فلَمْ يكُن مفسدًا.

وفيهِ نظرٌ لِي، بخِلافِ ما إذا قَالَ السّامِعُ في الصَّلاةِ: الحمدُ للهِ؛ لا تفْسدُ صَلاتُه؛ لِأنَّهُ لا يستعملُ جوابًا، فلَمْ يكُن مِن كلامِ النَّاسِ.

ثمَّ هُو إِذَا أَرَادَ الْجَوَابَ بِقُولِهِ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) اخْتَلْفَ الْمَشَايِخُ في فسادِ صلاتِه؛ وهُو معْنئ قَولِه: (عَلَىٰ مَا قَالُوا). وإنْ لَم يرِدِ الْجَوَابَ؛ بَل قالَه رجَاءَ الثَّوَاب؛ لا تَفْسَدُ صلاتُه بالاتّفاقِ.

قولُه: (وَإِنِ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ)، أَيْ: فسدَتْ صلاةً الفاتِح،

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه .

والاستفتاحُ: طلبُ الفتُحةِ، كَأَنَّ الإمامَ يطلبُ الفَتْحة؛ بِدلالة حالِه؛ حبثُ توقّفَ بسبَبِ الحَصَرِ.

اعلَمْ: أنَّ فَتَحَ المُصلِّي لا يخْلو: إمَّا إنْ كانَ عَلى إمامِه، أوْ علَى غَيرِ إمامه، فَكَانَ فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيرِ إمامِه؛ تَفْسُدُ صَلاتُه؛ لِأنَّهُ يُعْتَبرُ جوابًا لاستفتاحِه، فكانَ مِن كَلامِ النّاسِ؛ لكِن هَل يُشْتَرطُ التّكرارُ في الفتْحِ أَمْ لا؟ ففَيهِ اختِلافُ الرّوايةِ (١١، ففي «الأصْل» (١) شَرَطَه؛ لِأَنَّهُ قَالَ فيه: إذا فتَحَ غيرَ مرَّةٍ: فسدَتْ صلاتُه، والمَفهومُ منْه التّكرارُ،

وفي «الجامِع الصَّغير»(٣): لَم يشْتَرِطُه وهُو الأصحّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتُبِرَ كلامًا جُعِلَ نَفْسُه قاطِعًا [٢/٣١٣٤٤/م] للصَّلاةِ مِن غيرِ فَصْلِ بينَ القَليلِ والكَثيرِ ·

وإِنْ كَانَ الفَتْحُ عَلَىٰ إِمامِه: فلا يَخْلُو: إِمَّا إِنْ كَانَ بَعَدَ أَنْ قرأَ [١٩٨٨] مقدارَ ما تَجُوزُ بِهِ الصَّلاةُ أَوْ قبلَ ذلِك ، فإنْ كَانَ قبلَ ذلِك: لا تفسدُ صلاتُه ، وإِنْ كَانَ بعدَ ذلِك ، قيلَ: تفسدُ صلاتُه ، والأصحَّ أنَّه: لا تفسدُ استِحسانًا ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ ذَلِك ؛ قيلَ: تفسدُ صلاتُه سورةَ المُؤمِنينَ فأسقَطَ شيئًا ؛ فلمًّا فرَغَ أُخْبِرَ بِهِ فقَالَ: «أَلَمْ يَكُنْ فِي صلاتِه سورةَ المُؤمِنينَ فأسقَطَ شيئًا ؛ فلمًّا فرَغَ أُخْبِرَ بِهِ فقَالَ: «أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ أُبَيِّ؟» ، فقالَ : حَسِبْتُ أَنَهَا نُسِخَتْ . فَقالَ : «قَالَ : هَلَا ذَكَرْ تَنِي ؟» . فقالَ : حَسِبْتُ أَنَهَا نُسِخَتْ . فَقالَ : «قَالَ : هَلَا ذَكُرْ تَنِي ؟» . فقالَ : حَسِبْتُ أَنَهَا نُسِخَتْ . فَقَالَ : «قَالَ : هَلَا ذَكُرْ تَنِي ؟» . فقالَ : حَسِبْتُ أَنَهَا نُسِخَتْ .

 <sup>(</sup>١) يراجع رسالة «زلة القارئ» لأبي اليسر البزدوي، و (زلة القارئ» للنسفي، و «زلة القارئ» للصدر
 الشهيد نفيهم ما يغنى عن ذكره هنا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [١٩٨/١].

 <sup>(</sup>٣) منظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٩٣].

 <sup>(</sup>٤) لَمْ نجده بهذا السياق بعد التتبع، وإنما أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب
 في الفتح على الإمام في الصلاة [رقم/ ٩٠٧]، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» [١٦٠/٣]،=

حيك غاية البيان كي•

ورُوِي: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّىٰ بِهِمُ المَغْرِبَ فَقَالَ: ((وَلَا الضَّالِّينِ، ثُمَّ أُرْتِجِ عَلَيْهِ ( )، قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا زُلْزِلَتِ، فَقَالَ: إِذَا زُلْزِلَت ( ( ) حَدَّثَه: أَبو عُبيدٍ في أحاديث عائِشة ( " )، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، عَن أَيُّوبَ عَن نافعِ عنِ ابنِ عُمرَ.

وعَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ؛ فَأَطْعِمُوهُ» (٤). رَواهُ: أَبُو عُبيدٍ بإسْنادِه إِلَىٰ عَلَيُّ.

### والاستِطْعَامُ: هُو الاستِفْتَاحُ مَجَازًا.

وَيُقَالُ لِلرَّجلِ إذا لَمْ يحضرُه منْطِقٌ: «أُرْتِجَ عَلَيْهِ». كأنَّه انغلقَ عَليْه وجْهُ المنطِقِ، وهذا فيما إذا لَم ينتقلِ الإمامُ إلى آيةٍ أخرَىٰ ؛ أمَّا إذا انتقلَ ففَتحَ عَليْه بعدَ ذلك ؛ تفسدُ صلاتهُما إنْ أَخَذَ الإمامُ ، وإنْ لَم يأخُذُ فتفسدُ صلاةُ الفاتِحِ خاصَّةً ؛ لعدَمِ الضَّرُورَةِ إلى الفتحِ .

قال البغوي: «هَذَا الْحَدِيثُ أَجْرَدُ إِسْنَادًا».

وقال الخطابي: ﴿ إِسْنَادُ حَدَيْثُ أَبِّيّ جَيْدٌ ﴾، ينظر: «معالم السنن» للخطابي [٢١٦/١].

 (٢) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [٣٢٥/١]، حَدثنا ابْن عُلية عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر الله به.

(٣) يعني: في ضِمَّن تفسير غريب الألفاظ الواقعة في جملة مِن أحاديث عائشة ، (قبل أثر ابن عُمر)
 مِن كتابه: (غريب الحديث) [٣٢٥/١].

(٤) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [٢/٥/٤]، والدارقطني في «سننه» [٢٥٥/٢]، وابن
 المنذر في «الأوسط» [٢٢٢/٤]، عن علِيّ ، الله المنذر في «الأوسط» [٢٢٢/٤]، عن علِيّ ،

<sup>(</sup>١) بقال: أُرْتِجَ على القارِئ؛ إذا لَم يَقدِر على القراءة؛ كأنّه أُطْبِقَ عليه، كَمَا يُرْتَحُ البَابُ. ينظر: االصحاح في اللغة اللجَوْهَري [٣١٧/١]مادة: رتج].

وَمَعْنَاهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمُصَلِّي عَلَىٰ خَبْرِ إمامه ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلَّمُ ؛ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ النَّاسِ ، ثُمَّ شَرْطُ التِّكْرَارِ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ جِنْسِ كَلَامِ النَّاسِ ، ثُمَّ شَرْطُ التِّكْرَارِ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَيَعْفَى الْقَلِيلُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ نَفْسَهُ فَاطِعٌ وَإِنْ قَلَ ،

وَإِنْ فَتَحَ عَلَىٰ إِمَامِهِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ مُضطَّرٌ إِلَىٰ إِصْلَاحِ صَلَاتِهِ، فَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ صَلَاتِهِ مَعْنَىٰ، وَيَنْوِي الْفَتْحَ عَلَىٰ إِمَامِهِ دُونَ

فإِن قلتَ: يَنبَغي أَنْ لا يجوزَ الفتحُ عَلى الإمامِ أَصلًا؛ لِمَا رُوِيَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ [١/٤٢١٤/م] عَلِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ ﴾ لَا تَفْتَحُ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ»(١).

قلتُ: ذاكَ حَديثٌ مَطْعونٌ ؛ طعَنَه أبو داودَ في «السّنن»، وقالَ: «لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ؛ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا»(٢).

ثُولُه: (عَلَىٰ غَيْرِ إِمَامِهِ).

يعْني: سواءٌ ذلِك الغيْرُ في الصَّلاةِ أَوْ في غَيرِها؛ لكنْ إذا أرادَ قِرَاءَةَ القُرْآنِ لا تفْسدُ، وإنْ أرادَ التَّعليمَ تفْسدُ. كَذا في «الخُلاصة»؛ لأنَّ التَّعليمَ ليسَ مِن أعْمالِ الصَّلاةِ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب النهي عن التلقين [رقم/ ٩٠٨]، وأحمد في «المسند» [٦٤٦/]، والبيهقي في « لسنن الكبرى» [رقم/ ٥٥٨١]، من حديث الحارِثِ الأعور، عَنْ عليّ ، هنه به .

قال ابنُ القطان: «لا يَصِح مُنْقَطِعاً ؛ فَإِنَّهُ ضَعِيفٍ».

وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقد اتَّفقُوا عَلَىٰ أَن الحَارِث كَذَّابٍ». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٦٨٦/٥]، و«خلاصة الأحكام» للنووي [٥٠٥/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (سنن أبي داود) [٢٣٩/١].

الْفِرَاءَةِ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ مُرَخَّصٌ فِيهِ وَقِرَاءَتُهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ انْتَقَلَ إِلَىٰ آيَةٍ أُخْرَىٰ تَفْسَدُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ، وَتَفْسَدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ لَوْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ، لِوُجُودِ التَّلْقِينِ وَالتَّلَقُنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

وَيَنْبَغِي لِلمُقْتَدِي أَلَا يُعَجِّلَ بِالفَتْحِ، وَلِلإِمَامِ أَلَا يُلْجِنَّهُمْ إِلَيْهِ، بَلْ يَرْكَعُ إِذَا جَاءَ أَوَانُهُ أَوْ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ آيَةٍ أُخْرَىٰ.

وَلَوْ أَجَابَ فِي الصَّلَاةِ رَجُلًا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهَذَا كَلَامٌ مُفْسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وَمُحَمَّدٍ هِلِكَ ، وَمُحَمَّدٍ هِلِكَ ، وَمُحَمَّدٍ هِلِكَ ، وَمُحَمَّدٍ هِلِكَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هِلِي: لَا يَكُونُ مُفْسِدًا،

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) احتِرازٌ عَن قولِ بعضِ المَشايخِ: أنَّه ينْوِي قِرَاءَةَ القُرْآنِ، وذلِك ليسَ بِصحيحٍ؛ لأنَّ قِراءةَ المُقتدِي مخْظورةٌ، وينْوِي الفتحَ؛ لِأَنَّ فيهِ الرُّخصةَ (۱).

قولُه: (وَيَنْبَغِي لِلمُقْتَدِي أَنْ لَا يُعَجِّلَ بِالفَنْحِ، وَلِلإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِئَهُمْ إلَيْهِ)، أيْ: إلى الفَتْح، والمُرادُ مِن الإلْجاءِ: أَنْ يقفَ ساكِتًا بعدَ الْحَصرِ أَوْ يكرّرَ الآيةَ، ولا ينبَغي لَه أَنْ يعملَ كذلِك؛ بَل يرْكعُ إذا كانَ وقْت الرّكوعِ، وهُو أَن يقْرأَ مقْدارَ ما تَجوزُ بِه الصَّلاةُ، أَو ينتقِل إلى آيةٍ أُخرَىٰ.

قُولُه: (وَلَوْ أَجَابَ فِي الصَّلَاةِ رَجُلًا...). إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أَنَّ المُصلِّي إِذَا أُخْبِرَ بِمَا يَشُرُّه فقالَ: الحمدُ للهِ، أَوْ بِمَا يَسُوؤُه فقالَ: لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إِلّا باللهِ، أَوْ بِمَا يُعْجِبُه؛ فقالَ: سُبحانَ اللهِ، أَوْ قبلَ عندَه: هَل مَع اللهِ إِلهٌ آخَرُ؟ فأَجابَ: أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ.

فعندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ: تفسدُ صَلاتُه إذا أرادَ الجَوابَ، وإنْ أرادَ الإعْلامَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٢٠١/١]، «بدائع الصنائع» [٢/٥/١].

وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ. لَهُ: أَنَّهُ ثَنَاءٌ بِصِيغَتِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيمَتِهِ، وَلَهُمَا: أَنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْجَوَابَ وَهُوَ يَخْتَمِلُهُ، فَيُجْعَلُ جَوَابًا كَالتَّشْمِيتِ،

بأنَّه في الصَّلاةِ ؛ فَلا .

وعندَ أَبِي يُوسُف: لا تفسدُ صَلاتُه، سواءٌ أرادَ الجَوابَ أو الإعْلامَ (١١).

لَه: أنَّه ثناءٌ بوضْعِه، فلا يكونُ مِن كلامِ النَّاسِ بنِيَّتِه، كما أنَّ كَلامَ النَّاسِ لا يكونُ ذِكْرًا أو ثنَاءً بالعَزيمةِ.

ولهُما: أنّه لَمَّا خرَجَ جوابًا صارَ مِن كلامِ النّاسِ؛ [٢١٤/١] كالتَّشميتِ؛ جُعِلَ مِن كلامِ النّاسِ؛ لوقوعِه جوابًا، وإنْ كانَ فيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعالَىٰ.

ولِهذا لَو قَالَ لرجلِ اسمُه يحْيى: «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ»؛ تفسدُ صَلاتُه؛ لإرادةِ الْخِطَابِ.

وكَذا إِذا قالَ لرجلِ اسمُه يوسُف: «يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا».

أو كَذَا إِذَا قَيلَ لَهُ: مِن أَيِّ مُوضِعٍ مَرَرَّتَ؟ فَقَالَ ـ وَهُو فِي الصَّلَاةِ ـ: «وَيِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ».

فَعُلِمَ: أَنَّ الثَّنَاءَ يَتَغَيَّرُ بِالْعَزيمةِ ، ولِهذا لو جَعلَ شيئًا مِن ذلِك شِعْرًا(٢) ، فقَرأَه في الصَّلاةِ ؛ تَفْسُدُ.

قولُه: (وَالْإِسْتِرْجَاعِ عَلَىٰ هذا الخِلَافِ فِي الصَّحِيح).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٢٠١/١]، «مختلف الرواية» [١٧٨/١]، «بدائع الصنائع» [١/٥/١].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «لو جَعلَ مِن ذلك شيئًا شِعْرًا»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وإِنْ أَرَادَ إَغَلَامُهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لَمْ تَفُسُدُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِذَا بَالِ أَحَدَكُمْ نَاتِبَةً ('' فَلْيُسَبِّعْ).

**ح**∯ غابة البيان ∯ه—

بغني: إذا أُخْبِرَ أنَّ فلانًا ماتَ ، فأجابَ في الصَّلاةِ: «إِنَّا للهِ وإِنَّا إِليَّه راجِعون، فمِندَهما: تفسدُ صَلاتُه.

وعندَ أَبِي يُوسُف: لا تفسدُ صلاتُه، هَذا عَلَىٰ ما اخْتارَه بعضُ مَشايح، [١/٨٩/٤](١٠).

أمَّا عَلَىٰ مَا ذَكَرَه فَخَرُ الإِسْلامِ وغَيرُه مِن عَامَّةِ مَشَايِخِنَا فِي شُروحِ «الجامِع الصَّغير»: فالاسْترْجاعُ قاطِعٌ لِلصَّلاةِ بِالاتّفاقِ؛ إذا أرادَ بِه الجَوابَ<sup>(٣).</sup>

فَإِنْ قَلْتَ: يَرِدُ عَلَىٰ آبِي يُوسُف: ما إذا فَتَحَ عَلَىٰ غيرِ إمامِه؛ تفسدُ صلاتُه. فلوْ كانَ النّناءُ لا يتغيّرُ بِالعَزيمةِ؛ لَم تفسدُ صَلاتُه.

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه يَرِدُ عليْه ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يجعلْه مُتغيِّرًا بالعَزيمةِ أيضًا ، وإنَّما جعَلَ الفَتْحَ مُفسدًا لأمْرٍ آخَرَ وهُو التَّعليمُ ، والتَّعليمُ ليسَ مِن أَعْمالِ الصَّلاةِ ؛ فَجُعِلَ مُفسدًا.

قَالَ الجوهريُّ: «اسْتَرْجَعْتُ عِندَ المُصيبةِ ، إذا قلت: إنَّا للهِ وإنَّا إليْه راجِعونَ. وكذلِك التَّرْجيعُ»(٤٠).

قولُه: (وَإِنْ أَرَادَ إِعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَفْسُدْ بِالإِجْمَاعِ)، وهذا لِمَا رُوِيَ فِي «الشَّنن»: عنِ النَّبِيِّ عَلَى: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ؛ [١/٥٢١٥/١] فَلْبُسَبِّحِ

 <sup>(</sup>١) زاد في (ط): «في الصلاة»،

<sup>(</sup>٢) بنظر: «البناية شرح الهداية» [٢/٧١] ، «رد المحتار» [١/٠٢١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٨٤].

 <sup>(</sup>٤) بنظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٣/١٢١٨/مادة: رجع].

# وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ افْتَتَحَ العَصْرَ أَوِ التَّطَوُّعَ ؛ فَقَدْ نَقَصَ الظُّهْرَ ؛

الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ»(١).

قَالَ أَبُو سُلِيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ في «شَرْحِ الصَّحيحِ»: «التَّصفيحُ: التَّصفيقُ بِالْيدِ، مأخوذٌ مِن صفْحَتَي الكَفِّ، وضَرْبِ إحْداهُما عَلَىٰ الأُخرَىٰ»(٢).

قولُه: (وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ، ثُمَّ افْتَتَحَ العَصْرَ أَوِ النَّطَوُّعَ؛ فَقَدْ نَقَضَ الظُّهْرَ)، وهذا في حقِّ مَن لا تَرتببَ عَليْه بكثْرةِ الفَوائِتِ<sup>(٣)</sup>؛ فإنَّ صاحِبَ التَّرتيبِ لا ينعقِدُ عصَّرُه قبلَ أَداءِ الظَّهرِ.

والأصلُ في هذِه المسْألةِ: أنَّ النَّيَّةَ إذا صادفَتْ ما ليسَ بحاصِلِ تصحُّ ، وإِذا صادفَتْ ما هُو حاصلٌ لا تصحُّ .

بيانُه: أنَّ مَن صلَّىٰ مِن الظَّهرِ رَكْعةً ، إِذَا افْتتَحَ العَصرَ أَوِ التَّطوُّعَ ؛ تَصحُّ نيَّتُه ، فلمّا صحَّتْ نيَّتُه ؛ صحَّ شُروعُه في العصرِ أوِ التّطوّعِ ، فإذا صحَّ شروعُه انتقضَتِ الرّكعةُ المُؤدَّاةُ مِن الظّهرِ ضَرورةً (١٠).

أمَّا إذا صلَّىٰ مِن الظَّهرِ رَكعةً، ولَم يفْتتحِ العصْرَ أوِ التَّطوّعَ، وافْتتحَ الظّهرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الأحكام/ باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم [رقم/ ٦٧٦٧]، وأبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب التصفيق في الصلاة [رقم/ ٩٤١]، والنسائي في كتاب الإمامة/ استخلاف الإمام إذا غاب [رقم/ ٧٩٣]، وأحمد في «المسند» [٣٣٢/٥]، مِن حديث سهل بن سعد الله به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: قاعلام الحديث شرّح البخاري، للخطابي [٢/٠٥٠].

 <sup>(</sup>٣) أو صاحب ترتيب انتقلَ إلى عَصْرِ سابق على الظهر ، كذا بخط شيخنا يحيى الرهاوي على حاشية نسخة المؤلف ، كذا جاء في حاشية: ٥٩٤ ،

 <sup>(</sup>٤) هذا إذا لم يتلفّظ بلسانه، أما إذا تلفّظ بأن قال: نؤيث ؛ فإن الركعة الأولئ تكون... كمال. وهو
 بخط شيخنا يحيئ الرهاوي أيضًا. كذا جاء في حاشية: ٩م».

لِأَنَّهُ صَعَعَ شُرُوهُمْ فِي (١) غَيْرِهِ فَيَخَرُجُ عَنْهُ.

وَلَوِ افْتَتَحَ الطَّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّىٰ مِنْهَا رَكْعَةً ؛ فَهِيَ هِيَ وَتُجْزِئُ بِتِلْكَ الرَّكُمَدُ . لِأَنَّهُ نَوَىٰ الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ ، وَبَقِيَ الْمَنْوِيُّ عَلَىٰ حَالِه

بِعَيْنِه بِتَكْبِيرِةٍ؛ لا تَصِحُّ نَيْتُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ عَيْنَ مَا هُو فِيهِ، فَلَمَّا لَمْ تَصِحَّ نَيْتُه؛ الجُتْرِنَّ بِتَلْكَ الرَّكِعَةِ الْمُؤَدَّاةِ مِنَ الظَّهْرِ، وَلَمْ تَصِرْ هِي منتقضةً، حَتَىٰ إِذَا صَلَّىٰ ثَلاث ركعاتٍ أُخَرَ يَفْعَد لا مَحَالَةً، وإذَا لَمْ يَقْعَدُ؛ تَفْسِد صَلاتُه.

ومثالُه: مَن باعَ بألفِ درَّهمٍ، ثمَّ باعَه بألفَيْنِ؛ كانَ نقْضًا للبيعِ الأوَّلِ، وإِر باعَه مرَّةً أُخرَىٰ بألفٍ؛ لَم ينْتقِضِ البيعُ الأوَّلُ.

قولُه: (صَحَّ شُرُوعُهُ فيه)، أيْ: في العصرِ أوِ التَّطوعِ. وفي بعضِ النُّسَخِ: «صحَّ شروعُه في غَيرِه»(٢)، أيْ: في غَيرِ الظُّهرِ. وأرادَ بالغيْرِ: العصرَ أوِ التَّطوُّعَ.

قولُه: (وَلَوِ افْتَنَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّىٰ مِنْهَا رَكْعَةً فَهِيَ هِيَ).

<sup>(</sup>١) فرقه بالأصل: الخ: فيه ا

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ المطبوع من «الهداية» [١/٦٢] . ومثله رقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِبنَايِ [١/ق٣٣/ب/ مخطوط جامعة برنستون \_ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٣٣/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي \_ تركيا] . وفي نسخة الشَّهْرُكُدُنِ (المقروءة على أكمل الدين البابريّي) من «الهداية» [ق/٢٩/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، وكذا في النسخة التي بخط المؤلف [ق ٢٨/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] ، وفي نسخة القاسمِيّ [ق/٨١/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا] . وفي نسخة البابيسُوني من «الهداية» [ق/٤٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] . وهذا هو المثبت في نسخة الأرْزَكانِيّ مِن «الهداية» [1/ق٢٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] .

## وَإِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فِي المُصْحَف ؛ فسدتْ صلاته عند أبي حنيفة ، ﴿ وَقَالًا:

والضّميرُ في: (مِنْهَا) راجعٌ (١٥/١٠٤/١/ إلى الظّهرِ، ومعنَىٰ قولِه: (فَهِيَ هِيَ)، أي: الرَّكعة المُؤدَّاةُ مِن الظُّهرِ هِي بعَيْنِها. يغني: أنَّها لَم تنتقضُ بافتِتاحِه ثانيًا؛ لِأنَّهُ نوَىٰ عَيْنَ مَا هُو فِيهِ؛ فَلغتُ نيتُه؛ فبقِيَتِ الرَّكعةُ كَمَا كَانتُ مُعتدَّةً مِن الظُّهرِ؛ لكنْ هذا فيما إذا نوَىٰ بقلْبِه، وافتتحَ ثانيًا بتكْبيرِه.

أُمَّا إِذَا نَوَىٰ بِلِسَانِهِ: وقَالَ: «نَوَيْتُ أَنْ أُصلِّي الظُّهِرَ»، وافْتتَحَ بتكْبيرةٍ؛ انتقضَ ما صلَّىٰ، ولا يجْتزِئُ بتلْك الرَّكعةِ، وبِه صرَّحَ صاحِب «الخُلاصة»(١)، وهذا لأنَّ النَّيَةَ بِاللِّسَانِ كلامٌ، وهُو منافٍ للصَّلاةِ؛ فينتقضُ ما قبلَه ضَرورةً.

قولُه: (وَإِذَا قَرَأَ الإِمَامُ في المُصْحَفِ؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ). وكَذَا الخِلافُ فيما إِذَا قرأَ مِن المِحْرابِ.

وقالَ في «الأصْل»: وكذلِك المُنفرِدُ<sup>(٢)</sup>.

فعُلِمَ: أنَّ قيد الإمامِ اتفاقي .

لهُما: أنَّ التّلاوةَ عِبادةٌ، والنّظرُ إِلَىٰ المُصحفِ عِبادةٌ، فانضمَّتْ عبادةٌ إلى عبادةٍ الى عبادةٍ، وذلِك لا يوجِبُ الفسادَ؛ إلّا أنَّ الكراهةَ ثبتَتْ للتشبُّهِ بأهلِ الكِتابِ، فإنَّهم يفْعلونَ في صَلاتِهم كذلِك.

ولَه: أنَّ العملَ الكَثيرَ مُفْسدٌ لِلصَّلاةِ ؛ إذا كانَ لِلصَّلاةِ عنْه بُدُّ، والقِراءةُ مِن المُصحفِ عمَلٌ كَثيرٌ، ولِلصَّلاةِ عنْه بُدُّ؛ فتُفْسِدُ الصَّلاةَ، وهذا لأنَّه يحْتاجُ إلىٰ حَمْل المُصحفِ وتَقلِيب الأوْراقِ والنَّظرِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: (خلاصة الفتارئ) للبخاري [ق٣٠].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [٢٠٦/١].

﴿ عَالِهُ البِيانَ ﴿ ﴾

وَعَلَىٰ اعْتِبَارِ هَذَا الدَّلَيْلِ: يَفْتَرِقُ حُكْمُ الْمَوضوعِ والْمَحْمُولِ، حَتَّىٰ إِذَا مِ أ مِن المُصحفِ الْمَوضوعِ، ولَم يَحْمَلُه، ولَمْ يُقَلِّبُ أُوراقَه؛ لا تَفْشُدُ صَلاتُهُ (١).

وكذا إذا قرأً مِن المِحرابِ، [ولأنَّ القِراءةَ مِن المُصحفِ] (١) تعلَّمُ منْه. والتَّعلمُ والتلقُّنُ ليسَ مِن عَمَلِ الصَّلاةِ [٩٠/١٥] [٩٠/١٦/١]؛ فتَفْسُدُ، وعَلىٰ هذا خُخُمُ الفُصولِ كلّها سواءً؛ حتى إذا قرأً مِن المَوضوعِ، أو المَحمولِ، أوْ مِن المِحرابِ؛ تَفْسُدُ صَلاتُه.

قَالَ الكَرخِيُّ في «شرَّحه للجامِع الصَّغير»: والعلَّةُ لأَبي حَنِيفَةَ: أنَّ القارِئَ مِن المُصحفِ مُمَيَّزٌ لِلحُروفِ، وتَمْييزُه للحُروفِ في الصَّلاةِ حرُفًا بعدَ حَرْفٍ عمَلٌ كثيرٌ، والعملُ الكثيرُ في الصَّلاةِ يُفْسِدُ الصَّلاةَ (٣).

فإنْ قلتَ: إنَّ عائشةَ أَمَرَتْ ذَكُوَانَ (٤) \_ وهُو مؤلاها \_ بالإمامةِ في ليالِي رمضانَ ، وكانَ يقْرأُ مِن المُصحفِ (٥) .

قلتُ: ذاكَ مَحمولٌ عَلَىٰ أنَّه كانَ يحفظُ مِن المُصحفِ بقدْرِ ما يقْرأُ في الشَّفعِ

 <sup>(</sup>۱) قال بعض مشايخنا: إن قرأ قدر آية تامة يفسد عنده وإلا فلا ، وقال بعضهم: مقدار الفاتحة وإلا فلا ،
 وفي «المجتبئ»: قبل الخلاف فيمن لم يحفظ من القرآن شيئًا ، ولو حفظ فسدت عندهم ، رقبل على العكس ، ينظر: «البناية على الهداية» [٢/٠/٤] .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف»، وبها يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «بدائع الصنائع» [٢٣٦/١]، «شرح فتح القدير» [٤٠٣/١]، «البحر الرائق» [١١/٢]،

 <sup>(</sup>٤) ذَكَر حديث ذكوان في: «الصحيح البخاري» في باب إمامة العبد والمولئ. كذا جاء في حاشية:
 «٩٥.

 <sup>(</sup>٥) علقه: البخاري في «صحيحه» [٢٤٥/١]، ووصّله: ابن أبي داود في «المصاحف» [٢٤٥/١]، ووصّله: ابن أبي داود في «المصاحف» [رقم/ ٢٣٦٦]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٣٦٦]، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، «أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا ذَكُوَانُ فِي المُصْحَفِ».

هِي قَامَّةُ: لِأَنَّهُ عِبَادَةُ انْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةِ (١) إِلَّا أَنَّهُ يُكُورَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّهُ بِصَنِيعِ أَهْلِ الْكُتَابِ . وَلِأَبِي حَنِيفَةَ هِ إِنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ ، وَلِأَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ ، وعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ . وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْنُوبِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ . وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْنُوبِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ . وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْنُوبِ اللّهِ مِنْ الْمُعْمَاعِ ؛ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ

فَيُصلِّي، ثمَّ يحفظُ لأجْلِ الشَّفعِ الثَّاني كذلِك فَيُصلِّي، ثُمَّ وَثُمَّ<sup>(٢)</sup>، وإنَّما حمَلْنا هكذا؛ لِأَنَّهُ<sup>(٣)</sup> مكْروهٌ بالاتّفاقِ، ولا نظنُّ بِعائشةَ أنَّها أمرَتْه بمكروهِ٠

قولُه: (انْضَافَتْ)، أي: انضمَّتْ. قَالَ في «ديوان الأدَب»: «تلقَّنَ الكلامَ: أَخَذَه، وتمكَّنَ منْه»(١٠).

قولُه: (وعَلَىٰ هَذَا لَا فَرْقَ)، أَيْ: عَلَىٰ اعتِبارِ هَذَا الدَّليلِ، وهُو فَولُه: (لِأَنَّهُ عَلَىٰ المُصْحَفِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ المَوْضُوعِ وَالمَحْمُولِ، وَعَلَىٰ الأَوَّلِ)، أَيْ: وعَلَىٰ المُصْحَفِ، وَالنَّظَرَ فِيهِ، وَتَقْلِيبَ اعتِبارِ الدَّليلِ الأَوَّلِ؛ وهُو قولُه: (أَنَّ حَمْلَ المُصْحَفِ، وَالنَّظَرَ فِيهِ، وَتَقْلِيبَ الأَوْرَاقِ؛ عَمَلٌ كَثِيرٌ... يَفْتَرِقَانِ)، أَيْ: يفترقُ المَوضوعُ والمَحمولُ، وقد مرَّ بيانُه.

قولُه: (وَلَوْ نَظَرَ إِلَىٰ مَكْتُوبِ وَفَهِمَهُ ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالإِجْمَاعِ). وأرادَ بِالمَكْتُوبِ: ما يكونُ مَكتُوبًا مِن الفقْهِ وغَيْرِه، دونَ ما هُو مَكْتُوبٌ مِن القُرآنِ.

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): اأخرئ.

<sup>(</sup>٢) ثُمَّ وَثُمَّ : يعني: هكذا وهكذا دَوَالَيْكَ.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «لأنها»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «معجم ديوان الأدب، للفارابي [٣٠٤/٣].

لَا يَقْرَأُ كِتَابَ فُلَانٍ حَيْثُ يَحْنَثُ بِالْفَهْمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ إِلَّانَّ الْمَقْصُودَ هُمَالِنِ الْفَهْمَ، أَمَّا فَسَادُ الصَّلَاةِ بِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ.

وَإِنْ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ اللَّا يَقُعَلُ عُلَلُ

وإنَّما قَيَّدَ بِالصَّحيحِ: احترازًا عمَّا قَالَ بعضُ مَشايخِنا: ينبَغي أَنْ تفْسدَ صلاً. عَلَىٰ [٢١٦/١٤٤/م] قولِ مُحَمَّدٍ رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى ؛ قياسًا على مشألةِ اليَمينِ ؛ حَيْثُ يحسُ عندَه بالفهْم ، وجَعَلَ الفهْمَ بِمنزلةِ القِراءةِ .

والصَّحيحُ: أنَّه لا تفْسدُ صَلاتُه عندَ مُحَمَّدٍ رَجِتهُ اللهُ تَعَالَى؛ كَمَا لا تفسدُ عندَهُما؛ لأنَّ فسادَ الصَّلاةِ مُتعلِّقٌ بالعمَلِ الكَثيرِ، والفهمُ ليسَ بعمَلِ كثيرٍ؛ فه تفسدُ الصَّلاةُ، فَلا يأخذُ الفهمُ حُكْمَ النّطْقِ (١).

ولِهذا لَوْ كَانَ مَكتوبًا على جَبِينِ الْمُراْتِهِ: أنتِ طَالتُّى، أو عَلَى جَبِينِ عَهِدِه: أنتَ حُرُّ، فنظرَ فَفَهِمَ ؛ لا يقعُ الطَّلاقُ والعَتاقُ ؛ ما لَمْ يتلفَّظْ بذلِك ، يِخلافِ ما إذا حلَفَ أَنْ لا يقرأ كتابَ فُلانٍ ؛ فنظرَ إليه ففَهِمَ ؛ يحنثُ ؛ لأنَّ المقصودَ مِن عدم قراء وكتابِ فُلانٍ في العُرْفِ: أنْ لا يفهمَه ، ولا يطلع عَلى أسرارِه ؛ مجازًا ، ومبْنَى اليَمينِ عَلَى العُرْفِ، فلمَّا ثبَتَ الفَرقُ بينَ المَسْأَلتَيْنِ ؛ لَمْ يصحَّ القِياسُ .

وجوابُ أَبِي يُوسُف عَن مسْأَلَةِ اليَمينِ؛ حَيْثُ لا يحنثُ بِالفَهمِ عندَه؛ لأنَّ قراءةَ كتابِ فُلانٍ حقيقة هيَ التَّكلُّمُ بِه، وهيَ فعْلُ اللِّسانِ، لا فعْلُ القَلبِ فَلا يحنثُ، ولِهذا لا يخرجُ عَن عهدةِ فرْضِ القِراءةِ، بمجرَّدِ الفهْمِ مِن المُصحفِ.

قولُه: (وَإِنْ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ).

وإنَّما قيَّدَ بالمرْأَةِ \_ وإنْ كانَ الحكْمُ في الرّجلِ كذلِك \_ لِمَا أنَّ المُرورَ بينَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٢٠١/١]، «فتح القدير» [٢٠٢/١]، ا «لبحر الرائق» [٢٠١/١]، «رد المحتار» [٦٣٤/١].

﴿ عَايِهُ البِيانَ ﴿ ﴾-

يدَيِ المُصلِّي ينشأُ مِن الجهلِ؛ لِمَا فيهِ مِن الإثْمِ، والغالبُ في النِّساءِ الجهْلُ.

أَوْ لأَنَّ مرورَ المَرْأَةِ \_ عَلَىٰ قولِ بعضِ أَصْحابِ الظَّواهِرِ \_ يقطعُ الصَّلاةَ، وهَذا لِمَا رُوِيَ في «صَحيح مُسْلِم»: عَن عُروةَ عَن عائِشةَ \_ رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْها \_: «أَنَّ النَّبِيَّ وَهَذا لِمَا رُوِيَ في مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الجَنَازَةِ»(١).

ورُوِيَ في «السَّنن» أيضًا: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا وَرُوِيَ في السَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»(٢).

فإنْ قلتَ: رُوِيَ في «السُّنن» وغيرِه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ يَوْعِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ يَوْعِ اللهُ تَعَالَى عَنْه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحُلِ ("): الحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالمَرْأَةُ». فَقُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ ؟ قَالَ [١/٥٠٤]: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ قَالَ [١/٥٠٤]: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ قَلْمَ كُمَا سَأَلْتُنِى فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (١٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في الثياب/ باب الصلاة على الفراش [رقم/ ٣٧٦]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي [رقم/ ٥١٢]، من حديث عائشة ،

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء [رقم/ ٧١٩]، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» [٢١/٢]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٨٨٣]، وابن المنذر في «الأوسط»
 [٥/١٠٦]، مِن حديث أبي سعيد الخدري ﴿ به ،

قال ابنُ حجر: «فِي إِسْنَاده مجَالَد وَهُو لَيُّن». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٧٦/٢]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٧٨/١].

 <sup>(</sup>٣) قوله: (قيد أخرة الرحل)، أي: قدرها في الطول يقال: قيد شبر، وقيس شبر، وقدروا أخِرة الرحل
 ذراعاً. كذا ذكره الخطابي في «معالم السنن» [١٨٩/١].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب قدر ما يستر المصلي [رقم/ ٥١٠]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يقطع الصلاة [رقم/ ٧٠٢]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاه: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة [رقم/ ٣٣٨]، وابن ماجه في كتاب=

# الصَّلاة مُرُورٌ شيَّهِ ١١ إِلَّا أَنَّ المارَ آثمُ ، لقوله ١١١١ اللهِ علم الْمارُ بنس ١ .

فبننغي أنَّ يكون مُرورٌ المرَّأة قاطعًا للصَّلاة.

قلتُ: هذا حديثُ طعنتُه عائشةً، وهُو ما رواهُ مُسلم في الصحيحه . . مشرُوقِ، عنْ عائشة، وذُكر عندها ما يقطعُ الصّلاة الكلّبُ والحمارُ والمرزَأة، ف، . . عائشةُ: القدُ شبّهُتُمُونَا بالحمير والكلاب، والله لقدُ رأيتُ رشول الله ﷺ نصر . . وإنّي غلن السّريرِ بينةً وَبين القبّلَةِ ؛ مُضْطَحِعةً » (١٠)، وكذلِك رُوي في الصحح البّخاري ،

قولُه: (إلَّا أنَّ المارَّ آثمٌ)، لِمَا رُوِيَ فِي «الصَّحيح»، و«السُّنن»: عن مالك. عَنْ أَبِي النَّصْرِ (٢)، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الجُهْنِيُّ، أَرْسَلَهُ إِلَىٰ ال جُهَيْمِ (٣)، يَشَأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَارِّ بَيْنَ يَذِي المُصلِّي ؟ صال

إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما يقطع الصلاة [رقم/ ٩٥٢]، والنسائي في \*السنن الكدين؛ بن
 كتاب المساجد/ ذكر من يقطع الصلاة ومن لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي المصلي سنره [. م.
 ٨٢٦]، من حديث أبي ذر عليه به .

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلامه مد.
 يصلي [رقم/ ٤٨٩]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي [رقم/ ١١٥].
 عَنْ مُشْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً ﴿إِلَى به،

 <sup>(</sup>٣) أبو النضر سالم مولئ عمر بن عبيد الله، سَمِع أبا سلمة وبِشْر بن سعيد، روئ عنه الثوريُّ ومانك وابنُ عبينة. ذكره مسلم في االكُنئ»، كذا جاء في حاشية: الم»، والو»، وينظر: الكنئ والأسماء، لمسلم [٨٣٩/٢].

 <sup>(</sup>٣) أبو جُهيْم: وَيُقَال أبُو جَهُم ابن الحَارِث بن الصَّمَّة الأَنْصَارِيِّ المدنيِّ، سَمِع النَّبيُّ ﷺ روئ عنه بُسر بن سعيد و هُميْر مولئ ابْن حبَّاس، كذا في «الهداية والإرشاد».

واسمُ أبي جهم: أيوب، كذا ذكر خُواهَر زَادُه في «المبسوط»، كذا جاء في حاشية: «م»، و«ه» وينظر: «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد/ رجال صحيح البخاري، للكلابادي

الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ» وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إذا مَرَّ في مَوْضِعِ سُجُودِهِ عَلَىٰ مَا قِيلَ ، ................. عَلَىٰ مَا قِيلَ ، .....

أَبُو جُهَيْمِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً »(١).

قُولُه: ([٢١٧/١] وَإِنَّمَا يَأْثُمُ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِع سُجُودِهِ عَلَىٰ مَا قِيلَ).

اعلَمْ: أَنَّ المَارَّ يَأْثَمُ إِذَا كَانَ مُرورُه بقرْبٍ مِنَ المُصلِّي ؛ وإلَّا فَلا ؛ لكنِ اختلفَ مَشايخُنا في حَدِّ القَريبِ .

قَالَ بعضُهم: قَدْرُ صَفَّيْنِ (٢). وقالَ بعضُهم: موضِعُ سُجودِه (٣).

وجاء في حاشية: (ت»: أَبُو جُهَيْم: وَيُقَال أَبُو جَهْم: اسمه عتبة بن عبد الله - سَمِع النبيَّ عَلَيْجَ - قال فيه ابن الحذَّاء: أبو جَهْم بن الحارث بن الصَّمّة - من بني مالك بن النجار - ابنُ أخته أُبَيُّ بن كعب - روَى عَنهُ: بُشر بن سعيد وَعُمَيْر مولَى ابْن عَبَّاس . وكذلك قال فيه أبو عُمر ابن عبد البر في «التمهيد» ، وقال فيه في «الصحبة»: أَبُو جُهَيم عبد الله بْن جُهَيم الأَنْصَارِيّ - كذا في «التعريف بمن وقع اسمُه في الموطأ من الصحابة» .

وقال الشيخ تقِيَّ الدين القشيري: أَبُو حُهَيم عبد الله بْن جُهَيم الأَنْصَارِيّ، سمَّاه ابنُ عيينة في روايته والثوريُّ، وينظر: «التعريف بمن ذُكِر في الموطأ من النساء والرجال» لابن المحذاء [٦٨٦/٣]. و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البر [٨٨٣/٣].

(١) أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي / باب إثم المار بين يدي المصلي [رقم / ٤٨٨] ، ومسلم في كتاب الصلاة / باب منع المار بين يدي المصلي [رقم / ٢٠٥] ، من طريق مَالِك ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن زَيْد بْن خَالِدٍ ، عَن أَبِي جُهَيْمٍ ﷺ به .

(٢) يعني: إذا كان بينه وبين المصلى أكثر من قَدْر صفَّيْنِ ؛ لم يكن مارًا بين يديه ، ولم يكن آثمًا ، وإن
 كان أقل من ذلك يكون مارًا ويكون آثِمًا - كذا جاء في حاشية: «ت» .

(٣) اختاره صاحب «الهداية»، وصاحب «الكنز» [ص١٥]، و«الملتقى» [ص١٧]، وشمس الأثمة، وقاضي خان، واستحسنه في «المحيط»، وصححه صاحب «التبيين» [١٦٠/١]، والحصكفي في «الدر المنتقى» [١٢٠/١]، و«الدر المختار» [٢٦/١]، وصاحب «المحر» [١٧/٢].

وَلا يَكُونُ بَيْنَهُما حَاثِلٌ، وَيُحَاذِي أَعْضَاءُ المَارِّ أَعْضَاءَهُ لَوْ كَانَ يُصَلَّي <sup>عا</sup>ى الدُّكَّانِ،

ابة البيال 🚓

وقالَ فخرُ الإسْلامِ: قَالَ مشايخُنا: إذا صلَّىٰ رامِيًا ببصَرِه إلىٰ موضعِ سُجودِه ؛ فلا يقَعُ عليْه بصَرُه ؛ لَمْ يُكْرَه(١).

ثمَّ قَالَ: وهذا أحسنُ ، ولو كانَ في المسجدِ لا ينبَغي لأحدِ أنْ يمرَّ بينَه وبين قِبْلةِ المَسجدِ<sup>(٢)</sup>.

وقالَ بعضُهم: يمُرُّ ما وراءَ خَمسينَ ذِراعًا، وقدَّر بعضُهُم بِما بينَ الصفِّ الأوَّلِ وحائطِ القبْلةِ.

قالَ فخرُ الإسْلامِ في «شرَح الجامِع الصَّغير»: وإنْ مرَّ عن بُعْدِ في المشجدِ الجامِع؛ فقَد قيلَ: أنَّه يكْرَهُ، والأصحُّ أنَّه لا يكْرَه.

قولُه: (وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَاثِلٌ) ، أَيْ: أَنَّه إِنَّمَا يَأْثَمُ الْمَارُّ إِذَا مَرَّ في حَالِ عَدَمٍ كونِ الحَاثُلِ بِينَ الْمُصَلِّي وَالْمَارِّ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَاثُلُ فَلَا يَأْثُمُ ؛ كَالأَسْطُوانَةِ والْجِدَارِ .

قولُه: (وَيُحَاذِي أَعْضَاءُ المَارِّ أَعْضَاءَهُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الدُّكَّانِ).

وإنَّما قيَّدَ بِالمُحاذاةِ ؛ لِأنَّهُ إذا كانَ الدكَّانُ بقدْرِ قامةِ الرَّجلِ المارِّ فَلا يأثمُ؛ لِأنَّهُ يعتبرُ سنْرةٌ ، وكَذا كلُّ مُرتفع يعتبرُ سنْرةٌ ؛ كالسَّطْحِ والسَّريرِ .

قالوا: الرَّاكبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يمرَّ ولا يأْتُم؛ ينزلُ عَن دابَّتِه فيُسَيِّرُها، ويسِيرُ هُو

 <sup>(</sup>١) صححه التمرتاشي، وصاحب «البدائع»، واختاره فخر الإسلام، ورجحه في «النهاية»، و«الفتح»
 [٢/٤ ٣٥]، وهذا الرأي مطرد في جميع الصور ولا يحتاج إلئ تفصيل كما في الرأي السابق، كذا في «العناية» [٣٥٣/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٢٤].

وَيَنْبَغِي لِمَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ ؛ أَنْ يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً » وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّىٰ فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ » . الرَّحْلِ » .

🚓 غاية البيان 🔧

والدَّابَّة بينَه وبينَ المُصَلِّي.

قولُه: (وَيَنْبَغِي لِمَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ؛ أَنْ يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً)، وهذا لِمَا رُوِيَ في «السُّنن»: عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَىٰ سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا﴾(١).

ثمَّ الاستِتارُ: بحائطٍ ، أَوْ ساريةٍ ، أَوْ شجرةٍ ، أَوْ عُودٍ وما يجْرِي مَجْراه ؛ ممَّا لا يسْترُ جِسْمَه ؛ جائزٌ ، ولا يَكونُ مَنْ مرَّ ممّا وراءَ ذلِك آثِمًا .

قولُه: (وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا)، لِمَا رُوِيَ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَبَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّىٰ أَنْ يَجْعَلَ أَمَامَهُ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ؟»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب ما يؤمر المصدي أن يدرأ عن الممر بين يديه [رقم/ ١٩٨] ، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٢٥٨] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ادرأ ما استطعت [رقم/ ٩٥٤] ، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٨٧٥] ، من حديث أبي صعيد الخدري ، به .

قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِشْنَاد صَحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١٨/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٧٩/١].

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: «لم أجده بهذا اللفظ». وسكت عنه ابنُ التركماني وعبد القادر القرشي.
 وقال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ، وأخرج مسلم (في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ ١٩٩]) عن طلحة بن عبيد الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤخرَةِ الرَّحْلِ فَلا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ».
 الرَّحْلِ فَلا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ».

قلنا: لُيس هذا لفظ مسلم! وإنما هو لفَّظُ أبي أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب ما يستر المصلي =

وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ الْأَصْبَعِ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاظر منْ بَعِيدٍ فَلَا يَخْصُلُ الْمَقْصُودُ. ويقرُبُ مِن السُّتْرَة؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: المَنْ صَلَّىٰ إلىٰ

وفي «الصَّحيح»: عَن طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُّكُمُ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»(١).

ومُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ لغةً: فِي آخِرَتِهِ، وهيَ خَشَبَتُه العَرِيضَةُ الَّتِي تُحَاذِي رَأْسَ الرَّاكِبِ، وَتُشْدِيدُ الخَاءِ خَطَأٌ. كَذَا قَالَهُ المُطَرِّزِيِّ(٢).

ورَوَىٰ صاحبُ «السّنن»: عَن الحسنِ بنِ علِيِّ، عَن عبدِ الرّزاقِ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءِ قَالَ: «آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ»(٣).

قُولُه: (وَيَقْرُبُ مِنَ السُّنْرَةِ)، وهذا لِمَا رَوَيْنَا من حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، وقد رُوِيَ في «السُّنن» أيضًا: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ١٩١/١] وقد رُوِيَ في «السُّنن» أيضًا: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ١٩١/١] قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ ؛ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» (٤٠).

امًّا لَفُظُ مسلم: فهو الآتي في الحديث بعده، ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ٢١/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٢٩٤)]، و«العناية في تخريح أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٤٠٠/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢/١٨]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١/٠/١]،

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ ٤٩٩] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ١١٤]

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٢].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/باب ما يستر المصلي [رقم/ ٦٨٦]، ومن طريقه: البيهةي
 في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٢٦٩]، عن عطاء ﷺ به.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب الدنو من السترة [رقم/ ٦٩٥]، ومن طريقه البيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٢٨٩]، والنسائي في كتاب القبلة/ الأمر بالدنو من السترة [رقم/ ٧٤٨]، وأحمد في «المسند» [٢/٤]، من حديث سهل بن أبي حثمة ﷺ به.

سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا» وَيَجْعَلُ السُّتْرَةُ عَلَىٰ (١) حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ عَلَىٰ الْأَيْسَرِ ، به وَرَدَ الأَنْرُ (٢).

وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْقَوْمِ ؛ ........

قولُه: (بِهِ وَرَدَ الأَثَرُ)، وهُو ما رُوِيَ في «السَّنن»: عنِ المِقْدَادِ أَنَّه قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَىٰ عُودٍ، وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ، إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىٰ حَاجِبِهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَىٰ عُودٍ، وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ، إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىٰ حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، لَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا ﴾ (\*\*)، أَيْ: لَا يُقَابِلُهُ مُسْتَوِيّا مُسْتَقِيمًا ؛ بَلْ كَانَ يَضِمُدُ لَهُ صَمْدًا ﴾ (\*\*). يَمِيلُ عَنْهُ ، كذا ذكرَه صاحبُ «المُغْرِب» (\*\*).

قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَاد صَحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي
 (٥١٨/١).

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: إلى ١١.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ط): «ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب إذا صلئ إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه [رقم/ ٢٩٣]، وأحمد في «المسند» [٤/٦]،
 من حديث المقداد بن الأسود ﷺ، به .

قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَضَعَّفه الحُفَّاظ». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١٩/١].

 <sup>(1)</sup> ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [ص/٢٧٢].

 <sup>(</sup>٥) العَنزَةُ بالتحريك: أطول من العصا وأقصرُ من الرمح، وفيه زُجٌ كزج الرمح، ينظر: الصحاح
 [٨٨٧/٣].

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في الثياب/ باب الصلاة في الثوب الأحمر [رقم/ ٣٦٩]،
 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ ٥٠٣]، من حديث أبي جحيفة ﷺ به.

## لِأَنَّهُ اللَّهِ صَلَّىٰ بِبَعْلُحَاءَ مَكَّةً إلى عَنزَةٍ، .....

وفي الحَديثِ طُولٌ(١)، أخرجَه البُخاريّ ومُسلِم في «صَحيحَيْهما»، ولمُ يكُن

للقَومِ سَنْرةً ؛ فَعْلِمَ أَنَّ سَنَّرةَ الإمامِ سَنَّرةٌ لَهُم.

وقُولُه: (صَلَىٰ إلىٰ عَنزَةِ) بِالتَّنْوِينِ، كَذَا في «المُغْرِب»(٢)؛ لِأَنَّهُ اسمُ جنْسِ، وهيَ شبهُ المُكَازَةِ، وَهِيَ عَصَا ذَاتُ زُجُّ (٢).

وما قبل في بعض الشُّروح: «إنْ كانَ المُرادُ منْها عَنَزَةَ النّبيِّ ﷺ؛ يكونُ غيرِ منْصرِفٍ». فليسَ بشيء؛ لأنَّها لَمَّا كانتِ اسمَ جنْسٍ؛ تناولتْ عَنَزَة النّبيَ عَلَا وغيرَها، فلَم تلزم العَلَمِيَّةُ (٤).

وقد حدَّثَ في «الصَّحبح» البخاريّ: مشندًا إلى ابنِ عُمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يُرْكَزُ لَهُ الحَرْبَةُ ؛ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا»(٥).

قَالَ فَخُرُ الْإِشْلَامِ: لَا بِأَسَ بِتَرْكِ السَّرَةِ؛ إذا أَمِنَ المُرورَ، ولَمْ يواجه الطَّرِيقَ، وقَد فَعَلَ ذَلِك محمَّدٌ الله في طَريقِ الحجِّ غيرَ مرَّةٍ؛ لأنَّ الداعِي إليْه قد عُدِمَ (١٠).

<sup>(</sup>١) ذكر الحديث: البخاريُّ في باب الصلاة في التوب الأحمر، كذا جاء في حاشية: ١٩٥٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: (المغرب في دريب المعرب) للمُطُرِّزِي [ص/٣٢٩].

 <sup>(</sup>٣) رُجُّ الوَّمْحِ: الحديدة الَّتِي تُركَبُ فِي أَسفل الرمح، ورُجُّ السَّهْمِ: نَصْلُهُ، ينظر: السان العرب، لاس منظور (٢٨٥/٢مادة: رُجِح ).

<sup>(</sup>١) استدرك عليه العيني: والذي قاله ليس يشيء الأن أهل السير لما ذكروا سلاح النبي ـ ١٤٥٤ ـ قالوا؟ كانت له حربة دون الرمح يقال لها: العنزة، فكأنها بالغلبة صارت علما لها، فكانت فيها العلمية والتأنيث غلا تنصرف. ينظر: البناية شرح الهداية (٢٢/٢)،

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البحاري في أبواب سترة المصلي/ باب الصلاة إلى الحربة [رقم/ ٢٧٦]، ومسلم في
 كتاب الصلاة/ باب سترة المصلئ [رقم/ ٢٠٥]، من حديث ابن عمر ظاهديد.

<sup>(</sup>١) ينظر، قشرح الجامع الصغيرة لليزدوي [ق/٢٤].

وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ وَيُعْتَبَرُ الغَرْزُ دُونَ الإِلْقَاءِ وَالخَطِّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَخْصُلُ بِهِ.

﴿ ﴿ عَالِدُ الْبِيَالَ ﴿ ﴾ ﴿

قُولُه؛ (وَيُعْتَبَرُ الغَرْزُ دُونَ الإِلْقَاءِ وَالخَطِّ).

يعْني: إذا لَم يكُنِ الغرُّزُ لصلابةِ الأرضِ؛ لا يعْتبرُ الإلْقاءُ.

قَالَ القُدُورِيُّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَة: إذا خَطَّ المصلِّي بِينَ يدَيْه في الصَّحراءِ، أَوْ طرَحَ سوْطًا؛ لَم يُعْتَدَّ بِه مِن المشنونِ؛ حتى ينْصِبَ شيئًا كمُوْخَرِ الرَّحْلِ.

وقالَ هشامٌ: حجَجْتُ معَ أَبِي يُوسُف ، وكانَ يطْرَحُ بينَ يديْه السَّوْط ويُصلِّي . كَذَا [٢١٩/١] في «التقريب» .

لَهُ: أَنَّ السَّوْط يَجِعَلُ المَكَانَ حَدًّا للصَّلاةِ ؛ فيَصير كحدودِ المَسجدِ.

ولهُما: قولُه ﷺ: ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّىٰ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (''). وذاكَ ؛ لأنَّ المَقْصُودَ \_ وهُو الدَّرْءُ \_ لا يحصلُ بِه ، فإذا لَم يعْتبرِ الإلقاء ؛ فأولَىٰ أَنْ لا يعْتبرَ الخَطُّ ؛ لِأَنَّهُ أَخفَىٰ .

وقالَ شيخُ الإسلامِ أَبُو بِكُو الْمَعُرُوفُ بِخُوَاهُرُ زَادَهُ: «إِنَّهُ يَضَعُ طُولًا لاَ عَرْضًا، إذا تعذَّرَ الغَرْزُ<sup>(٢)</sup>. قَالَ: لِأَنَّهُ رُوِيَ الوضعُ، كَمَا رُوِيَ الغَرْزُ». وفيهِ نظَرٌ عِندي؛ لأنَّ الصَّحيحَ هُو الغرْزُ في كتُبِ الحَديثِ.

والمقصودُ مِن الغَرْزِ \_ وهُو الدَّرْءُ \_ لا يحصلُ بِالوضْعِ ؛ فَلا يُعْتبرُ.

وعَن بعضِ مَشايخِنا المُتَاخِّرِينَ: إذا لَم يجِد ما يَغْرِزُه؛ يخُطُّ خَطَّا طُولًا، وذاكَ كَما قَالَ مُحَمَّدٌ: ليسَ بشيء؛ لِمَا قُلنا(٣).

<sup>(</sup>۱) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) لكون الأرض صلبة. كذا جاء في حاشية: ٩٩١، و٥ت،

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي، كذا ذكر خوآهر زاده في: قميسوطه،

## وَيَدْرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُنْرَةٌ، أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّنْرَةِ،

فَإِنْ قَلْتَ: كَيْفَ قَالَ مَحَمَّدٌ: الْخُطُّ لِيسَ بِشَيءٍ؛ وَقَدَ وَرَدَ فِي «السَّنن»، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ قَالِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا» ؟(١).

قلتُ: ذاكَ مطْعونٌ ؛ طَعَنَه سُفيانُ فقالَ: «لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الحَدِيثَ» (``. قولُه: (وَيَدْرَأُ المَارَّ)، وهذا لِمَا رَوَيْنَا: مِن حديثِ أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ »(").

وفي «الصَّحيح البُخاري» (١) مسندًا: إلى أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُّعَةٍ يُصَلِّي إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ إِلَيْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَاذَ لِيَجْتَازَ، فَذَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.

[١٩٦/١] وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَىٰ مَرْوَانَ ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب الخط إذا لم يجد عصا [رقم/ ٦٨٩]، ومن طربةه البهني في السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٢٧٨]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما يستر المصلي [رقم/ ٩٤٣]، وأحمد في المسند» [٢٥٤/٢]، من حديث أبي هريرة الله به قال ابن عهد الهادي: المُوّ حَدِيث مُشْطَرب الإسْنَاد، وَكَذَلِكَ ضعّفه الشَّافِعِي وَغَيره، وَصَحَمهُ النُّ المدينيّ وَغَيره، وَصَحَمهُ النُّ المدينيّ وَغَيره، ينظر: المحدر في الحديث الابن عبد الهادي [ص/٢١١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قاستن أبي داوهة [١٨٤/١]-

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>١) هذا الأسلوب مشئ عليه المؤلف كثيرًا في كتابه؛ وهو محمول على كون: «البخاري، بَدَلًا
لـ: ١٤الصحيح، أو عَطْفَ بَيّان، والتنبيه عليه في كل مرة حشّوٌ لا جدْوَى منه؛ فتَكْتَفِي بالإشارة إليه
على فترات متباعدة؛ للتذكير وحسب.

النَّاسِ؛ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدُفَعْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ؛ فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»(١).

قَالَ الشَّيخُ أَبُو سُليمانَ الخطَّابِيِّ: إنَّ الشَّيطانَ هُو الَّذي يحْمِلُه عَلىٰ ذلِك. ومعْنى المُقاتلةِ: الدَّفْعُ العَنيفُ، ويَجوزُ أنْ يُرادَ بِالشَّيطانِ: نفْسُ المارِّ؛ لأنَّ الشَّيطانَ هُو المارِدُ الخَبيثُ مِن الجنِّ والإنسِ<sup>(٢)</sup>.

وفي شرّح «الجامِع الصَّغير» لفخْرِ الإسْلامِ ("): عَن أَبِي سَعيدٍ: أَنَّه دَفَعَ ابْنَا لَمَرْوَانَ فَلَطَمَه، فَشَكَىٰ إِلَىٰ أَبِيهِ؛ فَعالَبُه، فقالَ: «إِنَّمَا لَطَمْتُ الشَّيطَانَ». ومَروانُ كَانَ يومَنْذٍ خَلَيْفَةً، والدَّرْء: الدَّفْعُ.

قُولُه: (كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَلَدَيْ أُمَّ سَلَمَةً).

كَانَ لأَمُّ سَلَمَةً وَلَدَانِ مِن زَوجٍ آخَرَ غَيرِ النَّبِيُّ ﷺ، اسمُ أحدِهِما: زَينبِ، واسمُ الآخَر: عُمر، وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً، فقامَ عُمرُ لِيَمُرَّ بَيْنَ وَاسمُ الآخَر: عُمر، وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً، فقامَ عُمرُ لِيَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيْهِ بِيَدِهِ: أَنْ قِفْ؛ فَوَقَفَ، ثُمَّ قَامَتْ زَيْنَبُ لَتَمُرًّ؛ فَأَشَارَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْهِ بِيَدِهِ: أَنْ قِفْ؛ فَوَقَفَ، ثُمَّ قَامَتْ زَيْنَبُ لَتَمُرًّ؛ فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ قِفِي فَأَبَتْ وَمَرَّتْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «هُنَّ أَغْلَبُ» (٤٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب يرد المصلي من مربين يديه [رقم/ ٤٨٧] ، ومسلم
 في كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي [رقم/ ٥٠٥] ، من حديث أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أعلام الحديث شرّح البخاري» للخطابي [١/٢٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/٢٤].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٩١٨]، وعنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما
 يقطع الصلاة [رقم/ ٩٤٨]، وأحمد في «المسند» [٢٩٤/٦]، من حديث أم سلمة ﴿نَهُ به. =

أَوْ يَدْفَعُ بِالتَّسْبِيحِ؛ لما رَويْنَا مِنْ قَبْلُ، وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ بأحدهما كِفَايَةٌ.

الله البيان ال

وَقِيلَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَاقِصَاتُ العَقْلِ، نَاقِصَاتُ الدَّينِ، صواحبُ يُوسُفَ، نَاقِصَاتُ الدَّينِ، صواحبُ يُوسُفِ يَغْلِبْنَ الكِرَامَ وَيَغْلِبْهُنَّ اللَّنَامُ»(١).

وكُرْسُف: اسمُ عابدٍ مِن بَني إشرائيلَ فتنَتْه النَّساءُ(١).

ورأيْتُ في كِتابِ «المُعْجِمِ» لابنِ شاهينَ ("): أنَّه قَالَ: «قالوا: يَا رَسُول اللهِ عَنْ كُرْسُف؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ سَاحِلِ البَحْرِ ثَلاثِينَ عَامًا؛ فكفر بِاللهِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، فَتَدَارَكُهُ اللهُ بِمَا سَلَفَ مِنْهُ؛ فَتَابَ عَلَيْهِ (").

قولُه: (أَوْ يَدْفَعُ بِالتَّسْبِيحِ لِمَا رَوَيْنَا).

قال البوصيري: الهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، ينظر: المصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوس. ي
 [111/1].

 <sup>(</sup>١) لَمْ نظفر به مو صولًا بهذا التمام بعد التتبع ، وقد أورده العينيُّ في «البناية شرح الهداية» (٢/٤٣٤).
 مملَّقًا كما هنا ، والظاهر أنه أخَذَه مِن المؤلف دون تصريح كعادته .

 <sup>(</sup>٣) كُرْشَف: رجلٌ من زُهَّاد بني إسرائيل، كان يقوم الليل ويصوم النهارَ ، فكفر بسبب امرأة عشفها، ثم
 تذارَكه الله بما سلّف منه فتابّ عليه، هكذا في: «الفردوس»، كذا في «المغرب»، كذا حاء في
 حاشية: ١٩٥، وينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للنَّطَرُزي [٢١٦/٣].

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن شاهين كُرْسفًا عند ذِكْر فكَّاف بن وَداعة ، كذا جاء في حاشية: ٤م٤، و٤ت٤، و٤و٤. ووو٤. وابن شاهين: هو عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، أبو حفص ولد سنة ٢٩٧ هـ، من أهل بغداد، واعظ، علامة ، كان من حفاظ الحديث ، له نحو ٣٠٠ مصنفا منها: كتاب السنة ، وممحم الشيوح ، وناسخ الحديث ومنسوخه ، وكشف المماليك ، وتوفئ سنة ١٨٥هـ، ينظر: ٤لسان المبرانة [٢٨٣/٤] ، قسير أعلام النبلاءة [٢٢/١٦] .

 <sup>(2)</sup> أخرجه: عبد الرزاق في قمصنفه (رقم/ ١٠٣٨٧)، وعنه أحمد في قالمسنده (١٦٣/٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في قالعلل المتناهية، (٢/٨١٨)، من حديث أبي ذرَّ بثير به.
 قال ابنَ الجوزي: قمذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ،

مرية البيان <mark>ع</mark>

وأرادَ بِه مَا رُوِيَ قَبَلَ هَذَا مِن قُولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ ؛ فَلَيْسَبِّحْ ﴾ (١). وهذا في حقَّ الرَّجالِ.

أمَّا في حقّ النَّساءِ: فإنَّهنَّ يُصَفَّقْنَ؛ لِقرلِه ﷺ: ﴿فَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ﴾ (''). والتَّصفيقُ: بِمعنى؛ وهُو ضرْبُ اليدِ عَلَىٰ اليدِ، وكيفيَّتُه: أَنْ يضربَ بظهورِ أصابعِ اليمْنَىٰ عَلَىٰ صفْحةِ الكفِّ مِن اليسْرَىٰ، ولأنَّ في صَوتهنَّ فتنةً؛ فكُرِهَ لهنَّ التَّسبيحُ،

6400 00 00 00

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه بلفظ: ﴿إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ ؛ فَلْيُسَبِّحِ الرُّجَالُ ، وَلْيُصَفِّح النَّسَاءُ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في أبواب العمل في الصلاة/ باب التصفيق للنساء [رقم 11٤٦]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم [رقم/ ٢٤]، من حديث سهل بن سعد الساعدي الله به .

### فَصْلُ

وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ(١) بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَلَىٰ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا» وَذَكَرَ مِنْهَا ﴿الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ»، وَلِأَنَّ الْعَبَثَ خَارِجُ الصَّلَاةِ حَرَامٌ فَمَا ظُنَّكَ فِي الصَّلَاةِ.

😂 غاية البيان

### فَصْلُ

لمَّا فَرَغَ عَن بيانِ مَا يَفْسَدُ الصَّلاةَ: شرَعَ في بيانِ مَا يكْرَهُ فيها ؛ لأنَّ كُلَّا منهُم

قولُه: (وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ).

لقولِه ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمُّ: العَبَثَ فِي الصَّلَاةِ، وَالرَّفَثَ فِي الصَّيَامِ، وَالطَّيَامِ، وَالضَّيَامِ، وَالضَّيَامِ، وَالضَّيَامِ،

(١) وقع بالأصل: «بعث»، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

(۲) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» [ص/٥٤٣]، ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب»
 (۲) أخرجه: ابن المبارك في دائرهد» (ص/٤٣)، ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب»

قال ابنَّ التركماني: ﴿ لَم أَره ا

قال الزيلعي: «ذكره شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في «كتابه الميزان» وعدَّه مِن منكرات إسماعيل بن عياش».

وقال ابنُّ أبي العز: «ذَكَر السَّرُوجيُّ تتمةَ الحديث، وهي: «والرفث في الصيام، والضحث في المقابر». وقال: «ذُكِرَ هذا الحديثُ في كُتب الفقه؛ يعني أنه لم يَثْبت، وقال العيني: «لم أر أحدًا من الشُّرَّاح بيَّنَ أَصْلَ هذا الحديث وحالَه».

وقال عَلِيُّ القاري: «وأما قولُ صاحب «الهداية»: «لقوله ﷺ «إن الله كَرِهَ لكم ثلاثًا». ذكر منها: العَبَث في الصلاة..»، فغير معروف،،

ينظر: والنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة؛ لابن التركماني [ق ٢٢/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، والنصب الراية؛ للزيلعي [٨٦/٢]، واالتنبيه على مشكلات الهداية؛ لابن أبي العز [٣٤/٢]، واالبناية شرح الهداية؛ للبدر العيني [٣٦/٢]. ≈ 🚓 غابة البيار 💨

## ولقولِه على: ﴿ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ ﴾ (١).

ورُوِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلاةِ فقال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ؛ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»(١).

اعلَمْ: أنَّ العبثَ عبارةٌ عمّا لا فائدةَ فيهِ ولا مَصْلحةَ ، ولا حِكمةَ تقْتضيهِ ؛ كَفِعْلِ الغَافِلِ السَّاهِي،

والمُرادُ بِالعبَثِ في [٢٠٢٠/١] الصَّلاةِ: فِعْلُ ما ليسَ منْها ؛ لعدَمِ الخُشوعِ (٢٠). والرُّقَتُ: التَّصريحُ بذِكْرِ الجِمَاعِ .

و العناية بشرح النقاية العلِيّ القارِي [ق ٧٧/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/
 (رقم الحفظ: ١٦٦١)].

(۱) أَمْ نجده بهذا اللفظ بعد التنبع، وقد بيّض له العلّامةُ ابنُ قُطْلُوبُغا في كتابه: «التعريف والإخبار
پنخريج أحاديث الاختيار، [ق ٣٨/أ/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي \_ تركيا/ (رقم
الحفظ: ٢٣٦٩)].

وقد علَّته بهذا اللفظ: أبو يكر الرازيُّ والسرخسيُّ والكاساني وغيرهم.

والعشهور في هذا الباب: هو حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَنْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ؟ اشْكُنُوا فِي الصَّلاةِ». وقد مضئ تخريجه.

(٢) أخرجه: الحكيم الترمذي في النوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول/ النسخة المسندة المسندة (٢) من حديث أبي هريرة الله به ،

قال العراقي: «أخرجه الترمذي الحكيم في النّوادر من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِسَنَدِ ضَعِيف». ينظر: التخريج أحاديث الإحياء، للعراقي [ص/١٧٨]. و«التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، لابن قُطْلُوبُنا [ق ٢٧/ب/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٩)].

(٣) فيه أن الغريب إلى المفسد مكروه، كالعمل البسير مع الكثير، والقريبُ إلى المكروه لا بأس يه. كذا
 جاه في حاشية: ٥و٥،

وَلَا يُقَلِّبُ الحَصَى ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ عَبَثِ إِلَّا أَلَّا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ فَيُسَوِّيهِ مَزَّ : , لِقَوْلِهِ ﷺ مَرَّةً يَا أَبَا ذَرُّ وَإِلَّا فَذَرْ ، وَلِأَنَّ فِيهِ إِصْلَاحُ صَلَاتِهِ .

وقالَ الأزْهريُّ: «الرَّفَتُ: كَلمةٌ جَامِعَةٌ لكُلِّ مَا يُريدُه الرجُلُ مِن المَرْأَةِ» ` .

وقالَ ابنُ عرَفة (٢): الرَّفَثُ الجِماعُ في قَولِه تَعالىٰ: ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّبَ مِـ ٱلرَّفَثُ ﴾ [البغرة: ١٨٧] .

وكراهةُ الضَّحكِ عندَ المَقابِرِ: لكونِها مواضِعَ الاعتِبارِ والاتّعاظِ وذِكْرِ الآخِرةِ، والتَّيقُظِ للمَوتِ، وإنَّما قدَّمَ المُصنَّفُ هذِه المَسألةَ؛ لِكونِها كالكُلِّيِّ لِمَا بعْدَه؛ فافْهَمْ.

فإنْ قلتَ: العبَثُ حَرامٌ، فينبَغي أنْ يكونَ مُفسدًا لِلصَّلاةِ كالقهْقهةِ ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ القَهْقَهَةَ مُفسدةٌ لِلصَّلاةِ باعتِبارِ أَنَّها [١٩٢/١] حرامٌ ؛ بلُ بِاعتِبارِ أَنَّها تنقضُ الطَّهَارَةَ ، وهميَ شرْطُ الصَّلاةِ ، ولِهذا لا يفسدُ النَّظرُ إلى الأجنبيةِ في الصَّلاة \_ وإنْ كانَ حرامًا \_ اللَّهمَّ إلّا إِذَا كانَ العبثُ كثيرًا ؛ فحينَتْذِ يفسدُ الصَّلاة ؛ لِكونِه عملًا كثيرًا ، وليسَ كلامُنا فيهِ .

قولُه: (وَلَا يُقَلُّبُ الحَصَىٰ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ عَبَثٍ).

ورُوِيَ فِي الصَّحيح»: عَنْ مُعَيْقِيبٍ (٢) قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ المَسْحَ فِي

<sup>(</sup>١) ينظر: «تهليب اللغة» للأزهري [٥٨/١٥].

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن محمد بن عَرَفَة الوَاسِطِيّ، الملقّب بـ: نِفْطَوَيْه ؛ لشبهه بالنفْط ؛ لدمامته. قَال باقوت كَانَ نفطويه عَالمًا بالعربيَّة واللغة والحَدِيث؛ أخذ عن تَعْلَب والمبرد، وكان زَاهِر الأَخْلَاق، حَسَنَ المجالسة، صَادِقًا فِيما يرويه، من كُتبه، «كتاب التاريخ»، و«غريب القرآن»، و«كتاب الوزراء»، وقامنال القرآن»، (توفي سنة: ٣٢٣ هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٧٧/٧]، وقامية الوعاة، للسيوطي [٢٨/١].

 <sup>(</sup>٣) هو معيقب بن أبئ فاطمة الدوسئ، حليف لآل سعيد بن العاص بن أمية، وقال موسئ بن عقبة: =

جي غاية البيان 🚓 –

المَسْجِدِ يَعْنِي: الحَصْبَاء (١)، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلَّا فَوَاحِدَةً» (١).

وفي «السُّنن»: عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرَّ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ ثُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الحَصَىٰ (").

وعَن شمسِ الأَنْمَّةِ الكَرْدَرِيِّ أَنَّه قَالَ: سَأَلَ أَبُو ذَرُّ خَيْرَ الْبَشَرِ، عَنْ تَسْوِيَةِ الحَجَرِ، فقالَ خَيْرُ البَشَرِ: «يَا أَبَا ذَرُّ مَرَّةٌ أَوْ ذَرْ» (١٠). أَيْ: دَعْ.

- أنه مولئ سعيد بن العاص ، أسلم قديماً بمكة ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، ثم هاجر إلى المدينة ، وشهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها ، روئ عن النبي ـ ﷺ ـ وروئ عنه : ابنه محمد ، وتوفئ ـ ﷺ ـ في آخر خلافة عثمان ـ ﷺ ـ ، وقيل : بل توفئ سنة ، ٤ هـ في خلافة على ـ ﷺ ـ . ينظر : «الاستيعاب» [٤/٨/٤] ، «أسد الغابة» [٥/٠٤٧] ، «الإصابة» [٩٣/٦] .
  - (١) المحَصباء: هي الحَصَى، وكذا وقع اللفظ في كُتب التخريج: «الحصي».
- (٢) أخرجه: البخاري في أبواب العمل في الصلاة/ باب مسح الحصا في الصلاة [رقم/ ١١٤٩]،
   ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب كراهة مسح الحصئ وتسوية التراب في الصلاة
   [رقم/ ٤٦]، من حديث مُعَيْقِيبٍ ﷺ به.
- (٣) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب في مسح الحصى في الصلاة [رقم/ ٩٤٥]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة [رقم/ ٣٧٩]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ النهي عن مسح الحصى في الصلاة [رقم/ ١٩٩١]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب مسح الحصى في الصلاة [رقم/ ١٩٩١]، من حديث أبي ذر ﷺ به.

قال الترمذي: «حديث أبي ذر حديث حسن».

وقال ابنُ حجر: ﴿ رَوَاهُ الخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ﴾ . ينظر: ﴿ بلوغ المرامِ ٤ لابن حجر [ص/٧١] .

(٤) وقال ابنُ قُطْلُوبِها: «قال مُخَرِّجُو أحاديث «ألهداية»: لم يُوجد بهذا النظم». وقال العيني: «هذا الحديث لم يَرِد بهذا اللفظ الذي وَرَد». وقال ابن حجر: «لم أجِدُه هكذا»، وسكّت عنه ابنُ التركماني، وقال حبدُ القادر القرشي: «قال قاضي القضاة أبو العباس (بعني: السَّرُوجي): لَمْ نجده في كتب الحديث! قلتُ: روَى الإمامُ أحمد (في «المسند» [٥/٢٠٤]) عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيّ الحديث! قلتُ: روَى الإمامُ أحمد (في «المسند» [٥/٢٠٤]) عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيّ عَنْ مَسْع الحَصَى ؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ».

ولَا يُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ﴾ . ولَا يَتَخَصَّرُ : وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَىٰ [١/٢٩] الْخَاصِرَةِ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَبِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ الْوَضْعِ الْمَسْنُونِ .

قولُه: (وَلَا يُفَرُقِعُ أَصَابِعَهُ لِقَوْلِهِ ﷺ). لعلِيِّ: «إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ [١٠٢٦-١/م] لِنَفْسِي؛ لَا تُفَرُقِعْ أَصَابِعَك وَأَنْتَ تُصَلِّي (١).

وذَكَرَ في «الغَرِيبَيْنِ»(٢) و «الفائِق»(٣): «مُجَاهِد: كَرِهَ أَنْ يُفَرْقِعَ الرجُلُ أصابِعَه في الصَّلاةِ، يُقَالُ: فقَّعَ وفرْقَعَ ؛ إِذا نقَضَ أَصَابِعَه بغَمْزِ مَفاصِلها».

قولُه: (وَلَا يَتَخَصَّرُ)، وهذا لِمَا رُوِيَ في «السَّنن»: عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّه قَالَ:
انَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ»(٤).

(١) أخرجه: أبن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما يكره في الصلاة [رقم/ ٩٦٥]،
 والبزار في قمسنده [٨٤/٣]، عَنِ الحَارِثِ الأعور، عَنْ عَلِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُفَقَّعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاءِ».

قال ابنَّ التركماني: قرواه ابن ماجه، وهو ضعيف؟ .

وقال المناوي: «إسناده ضَعِيف»، ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني إق ١١/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«التيسير بشرّح الجامع الصغير» للمناوي (٤٩٧/٢).

- (٢) ينظر: «الغَرِيتِيْنِ في القرآن والحديث؛ لأبي عبيد الهرّوِي [١٤٤٢/٦].
  - (٣) ينظر: ٥الفائق في غريب الحديث والأثر، للزمخشري [١١٣/٣].
- (٤) اخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب الرجل يصلي مختصرًا [رقم/ ٩٤٧] ==

پنظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١٢/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق١٤/أ - ٤٤/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨٨)]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٨٢/١]. و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٢/٣٤]. و«التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» لابن قُطلُوبُغا [ق ٣٨/أ/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٩)].

# وَلَا يَلْتَفِتُ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي مَا الْتَفَتَ» وَلَوْ نَظَرَ بِمُؤَخَّرِ

وَالِاخْتِصَارُ: وَضْعُ الْيَدِ عَلَىٰ الخَاصِرَةِ (١٠). وفيهِ تفْسيرٌ آخَر: وهُو أَن يُمْسِكَ بِيَدِهِ مِخْصَرَةً أَوْ عَصًا يعتمِدُ عليْها في الصَّلاةِ. كَذا عَن أَبِي سُليْمانَ الخطَّابِي (١٠).

قولُه: (وَلَا يَلْتَفِتُ)؛ لحديثِ عَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلْتَفِتوا فِي صَلاتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِلمُلْتَفِتِ»(٣).

هذا إذ لَوَىٰ عُنقَه ، أمَّا إِذَا نظر بمُؤْخِرِ عَيْنِه ؛ فَلا بأسَ بِه ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يفْعلُ كذلِك (٤)،

قَالَ الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ».

وقال المناوي: «إسناده صحيح». ينظر: «التيسير بشرِّح الجامع الصغير» للمناوي [٢ / ٢٥].

(٢) ينظر: «معالم السنن» للخطابي [١/٢٢٣].

قال اللمبي: «هذا لا يثبت».

قال الهيشمي: «رواء الطبراني في الثلاثة ، وفيه الصلتُ بن يحيئ في رواية الكبير ، ضعَّفه الأزدِيُّ ، وفي رواية «الصلت بن طريف ، ذكره وفي رواية «الصغير» و«الأوسط»: الصلت بن ثابت ، وهو وَهُم ، وإنّما هو الصلت بن طريف ، ذكره الذهبي في الميزان ، وذكر له هذا الحديث ، وقال الدارقطني: حديثه مضطرب». ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣٧-١٣) . و«مجمع الزوائد» للهيثمي (٢٣٣/٢).

(٤) يقصد: حديث عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ عَلَيْهُ وَكَانَ مِنَ الوَفْدِ، قَالَ: اخْرَجْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَنْنِهِ رَجُلًا، لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ ١٠٠٠ أخرجه ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٩٥٧]،=

وأحمد في «المسند» [۲۳۲/۲]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٩٠٨]، والحاكم
 في «المستدرك» [۲۹٦/۱]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٣٧٩]، من حديث أبي هريرة
 به.

 <sup>(</sup>١) الخَاصِرَةُ: من الإِنْسَان مَا بَين رَأْس الورك، وأسفل الأضلاع. والجمعُ: خَوَاصِرُ. ينظر: «المعجم الوسيطا [٢٣٧/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في «تاريخه الكبير» [٣٠٣/٣]، والطبراني في «المعجم الكبير» [١٧/رقم/ ٢٧٦]، وفي «المعجم الأوسط» [٢/رقم/ ٢٠٢]، وفي «المعجم الأوسط» [١/رقم/ ٢٠٢]، وفي «المعجم الشعير» قنْ يُوسُف بْنِ عَبد اللهِ بْنِ سَلام، عَنْ أَبيه ، الشطر الثاني منه فقط، وهو في «الصغير» و«الأوسط» بالشطر الأول فقط،

عَيْنَيْهِ يَمْنَةٌ وَيَسْرَةً (١) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُلَاحِظُ أَصْحَابَهُ فِي صَلَاتِهِ بِمُؤْقِ عَيْنَيْهِ.

وَلَا يُقْعِي وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ ؛ لِقَوْلِ أَبِي ذَرِّ ﴿ نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثِ: «أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيكِ ؛ وَأَنْ أُقْعِي إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ؛ وَأَنْ أَفْتُرِشَ افْتِرَاشَ النَّعْلَبِ» .

والإِقْعَاءُ: أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ (٢) عَلَىٰ الأَرْضِ، وَيَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا؛ هُوَ الصَّحِيحُ،

🚓 غاية البيان 🤧

والمُؤْقُ: مُؤْخِرُ العَيْنِ. كَذَا في «المُغرِب»(٣).

ومُؤْخِرُ العَيْنِ \_ بضمَّ الميمِ وسُكونِ الهمزةِ ، وكشرِ الخاءِ \_ : طَرَفُهَا الَّذِي يَلِي الصَّدْغَ (٤) .

قولُه: (أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيكِ).

والمُرادُ منْه: تخفيفُ الرّكوعِ والسّجودِ؛ كالتِقاطِ الدِّيكِ الحَبَّ بمِنقارِه. وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْه: إلقاؤُهما عَلَىٰ الأرْضِ. كَذا قَالَه المُطَرِّزِيِّ(٥).

قولُه: (والإِثْعَاءُ: أَنْ يَضَعَ أَلْيَيْهِ عَلَىٰ الأَرْضِ، وَيَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا؛ هُوَ الصَّحِيحُ).

وعنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب الركوع في الصلاة [رقم/ ٨٧١]، وابن خزيمة في الصحيحه [رقم/ ٦٦٧]، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ به .
 قال البوصيري: «هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات»، ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [٩٠/١]،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عينه يمنة أو يسرة) وفي الحاشية: اخ، صح: عينيه يمنة ويسرة) وهو المثبت.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي الحاشية: ﴿ أَلْيَبُهِ الْ وَفِي نَسْخُ غَايَةُ البِيانَ.

<sup>(</sup>٣) بنظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطُرِّزِي [ص/٤٣٤].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق [ص/٢٢].

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق [ص/٣٥٧].

🚓 غاية البيال

قَالَ النَّاطِفِيُّ في كِتابِ «الأَجْنَاس»: «وذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الإِقْعَاءَ هُو قُعودُه بالأرضِ عَلَىٰ أَلْيَيْهِ، ونَصْبِ فخذَيْه، كَما يَفْعلُ السِّبَاعُ»(١).

ثمَّ قَالَ: «وكانَ شَيخُنا أَبو عبدِ اللهِ الجُرْجَانِيُّ يَقُولُ: الإِقْعَاءُ عندَ الفُقهاءِ: أَنْ يَجْعلَ [٢١٢/١٤] يدَيْه عَلَىٰ الأَرْضِ، ويقعدَ عَلىٰ أَطْرافِ أَصَابِعِ رِجلَيْه، وكلُّ ذلِك مكْروةٌ في الصَّلاةِ» (٢).

ورَوَىٰ صاحبُ «الغَرِيبَيْنِ» (٣): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ مُقْعِياً» (١).

قَالَ ابنُ شُمَيْلِ (°): «هُوَ أَنْ يَجْلَسَ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ»(٦).

قَالَ الجَوهريُّ (٧): الأَلْيَةُ \_ بالفتْح \_: أَلْيَة الشَّاةِ ، ولا تقُلْ: إِلْيَة ولا لِيَّةً. فإذا

<sup>(</sup>١) ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص» للطحاوي [١/٣٠٨].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الأصل» [۲/۳۱، ۳۷]، «المبسوط» [۲۲/۱]، «تحفة الفقهاء» [۱٤٣/۱]، «بدائع الصنائع» [۱/٥٠٥ - ۲۰۰]، «الهداية» [۱/٠١٤ - ٤١٢]، «الجوهرة النيرة» [٨١/١]، «فتح القدير» [٤/١٠٤ - ٤١٠]، «البحر الرائق» [٣٣٥/١]، «اللباب» [٦٨/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿الغَرِيبَيْنِ فِي القرآنِ والحديث؛ لأبي عبيد الهرَوِي [٦/٦٨].

 <sup>(</sup>٤) ورَدَ ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة منهم: أنس بن مَالِك ، قَالَ: «رَأَيْتُ النّبِي اللهُ مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْرًا». أخرجه مسلم في كتاب الأشربة/ باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده [رقم/ ٢٠٤٤].

<sup>(</sup>٥) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازنئ التميمئ، أبو الحسن، أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب، ورواية الحديث، وفقه اللغة، ولد بمرو من بلاد خراسان وانتقل إلى البصرة مع أبيه سنة ١٢٨هـ، وعاد إلى مروفولئ قضاءها، واتصل بالمأمون العباسئ فأكرمه وقربه، من كتبه: «الصفات»، و«السلاح»، و«المعانئ»، و«غريب الحديث»، و«الأنواء»، وتوفئ بمرو، ينظر: «وفيات الأعيان» [٥/٧٥]، «الإعلام» [٣٣/٨]،

<sup>(</sup>١) ينظر: قابح العروس؛ للزُّبيدي [٣٩/٣٢مادة: قعو].

<sup>(</sup>٧) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢/٧١/٦/مادة: ألا]،

# وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ .

البيان على البيان على

نَنَّيْتَ قَلْتَ: أَلْيَانِ، فَلا يلْحقه التَّاء، قَالَ:

# تَـرْنَجُ ٱلْيَـاهُ ارْتِجاجَ الوَطْبِ(١)

قلتُ: جاءَ أَلْيَتَانِ أَيضًا؛ بإلحاقِ الناءِ، كَما في قولِه: روانِفُ أَلْيَتَنْكَ وتُسْتَطارَا<sup>(۲)</sup>

قولُه: (وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ).

ولِهذا لو حلَفَ لا يُكلِّمُ فلانًا فسلَّمَ ؛ يحْنتُ.

رُوِيَ فِي «الصَّحيح»: عَنْ إِبْرَاهِيمٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ (٣): كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاةِ شُغْلًا» (٤). الصَّلاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فقالَ: «إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلًا» (٤).

(١) هذا الرجز لا يُعْرَف قائله، وأوَّلُه:

كَأَنَّمَا عَطِيَّةُ بِنُ كَفَّبِ ﴿ ظُعِينَةٌ وَاتِّقَةٌ فَسِي رَكِّبِ ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣/١٤/مادة: ألا]، و«إيضاح شواهد الإبضاح» للقيسي [٩٩/٢]،

ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على كون «الأَلْيَة»، إذا ثُنَيَتْ يقال: أَلْيَان، ولا يَلْحقه التاء. (٢) هذا عَجُزُ بيت مِن قصيدة لعنترة بن شداد، وتمامه:

مَنْسَىٰ مَسَا لَلْتَقِسِي فَسَرَّدَيْنِ تَرْجُفُ هِ رَوَالِسِفُ الْيَتَيْسِكَ وتُسْسِيَطَارَا ينظر: «ديوان عنترة بن شداد» [ص/٢٣٤] .

ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على جواز إلحاق الناء في الأَلْيَة)، إذا تُنْيَتُ ؛ فيقال: أَلْيَتان.

(٣) وقع بالأصل: «قالوا»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

(٤) أخرجه: البحاري في أبواب العمل في الصلاة/ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة [رقم/ ١١٤١]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة= وَلَا بِبَدِهِ } لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنَىٰ حَتَّىٰ لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَفْسَدُ صَلَاتُهُ. وَلَا يَتَرَّبُّعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ } لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ سُنَّةِ الْقُعُودِ.

وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ: وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ عَلَىٰ هَامَتِهِ وَيَشُدُّهُ بِخَيْطٍ أَوْ بِصَمْعِ

قوله: (وَلَا بِيَدِهِ } لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنَى).

قيلَ: تَسْلِيمُ اليَهودِ: الإشارةُ بِالأصابِعِ، وتسْليمُ [١٩٢/١] النَّصارَى: الإشارةُ بالكَفِّ (١)؛ فكرة ردَّ السّلامِ باليدِ لِهذا المعْنى.

قُولُه: (إلَّا مِنْ عُذْرٍ).

وإنَّما يَكُرهُ التَّربُّعُ مِن عَذْرٍ ؛ لأَنَّ العَذْرَ يُبِيخُ تَرْكَ الواجِبِ ؛ فأَوْلَىٰ أَنْ يُبِيحَ تَرْكَ المَسْنونِ .

قُولُه: (وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ).

وهُو: أَن يجْمعَه وسطَ رأسِه ، ثمَّ يَشُدُّه (٢).

وَقِيلَ: تَفْسيرُ الْعَقْصِ: أَنْ يَكُفُّ ذُوابِتَه حولَ رأسِه ، كَمَا تَفْعلُه النِّساءُ.

وَقِبلَ: أَنْ يَجمعَه مِن قِبَلِ القَفَا، ويُمْسكَه بخيْطٍ أَو [٢٢٢/١ر/م] خِرْقةٍ، وكلُّ ذلِك مَكروةً.

# وهذا لِمَا رُوِيَ في «الصّحيح»: عَن طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْ

<sup>\* [</sup>رقم/ ٥٣٨] ، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ به.

<sup>(</sup>۱) روئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: الليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارئ فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارئ: الإشارة بالأكف، أخرجه الترمذئ في سننه، كتاب الاستئدان، باب كراهية إشارة اليد بالسلام [٥/٥ رقم ٢٩٩٥]، وقال: هذا حديث إسناده ضعيف، وروئ ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «القاموس المحبط» [ص٤٠٨]، «المغرب؛ [٧٤/٣]، «طلبة الطلبة» [ص١٥].

لِيَتَلَبَّدَ ؛ فَقَدْ رُوِيَ : أَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُو مَعْقُوصٌ وَلَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ ؛ لِإِنَّهُ عَلَى الرَّجُلُ وَهُو مَعْقُوصٌ وَلَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى عَنِ السَّدْلِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَجْمَلَ لِأَنَّهُ عَنِ السَّدْلِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَجْمَلَ لِأَنَّهُ عَنِ السَّدْلِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَجْمَلَ

قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، والا أَكُفُّ ثَوْبًا ، وَلا شَعَرًا ﴾ (١).

وفي «الصَّحبح» أيضًا: عن كُريْبِ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ، يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَاثِهِ؛ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْدَلُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

والهَامَةُ (1): الرَّأْسُ (٥).

وتَلَبَّدُ (١) ، أي: لَصِقَ. كَذا في «الصّحاح» (٧).

قولُه: (وَلَا يَسْدُلُ ثَوْيَهُ) ، لِمَا رُوِيَ في «السُّنن»: عَن إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

(١) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب لا يكف ثوبه في الصلاة [رقم/ ٧٨٣]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة [رقم/ ٤٩٠]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبِّاسٍ عَبِّاسٍ عَبِّاسٍ عَبْدًا به ،

(٢) لم يذكر الشيخ على الكُتْف و لا فَسَّره، وإنما ذكره في الحديث استطرادًا، وتفسيرًه، أنْ يرفع ثوبَه من
 بين يديه أو مِن خَلْفه إذا أراد السجود، ذكره الكاكي في «شرحه» وغيره، كذا جاء في حاشية: «ت٤٠

(٣) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة [رقم/ ٤٩٢]، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الرجل يصلي عاقصا شعره [رقم/ ٢٤٧]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص [رقم/ ١١١٤]، من حديث عبد الله بن عباس عليه به .

(٤) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ عَلَى هَامَتِهِ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِبناني

(٥) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُعلَّرُزِي [ص/٢٨٣].

(٦) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «أَوْ بِصَمْغِ لِيَتَلَبَّدَه . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [١٤/١].

(٧) ينظر: ﴿ الصحاح في اللغة ٤ للجَوْهَرِي [٢ /٣٣ ٥ /مادة: لبد] .

نَوْبَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يُرْسِلُ أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِهِ.

وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ .

قَإِنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا ، أَوْ نَاسِبًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَحَالَةُ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةً . الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةً .

**ح**﴾ هاية البيان هي—

«أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»(١).

قَالَ الشَّيخُ آبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ (٢): قَالَ مالكُ: لا يُكُرهُ (٣). وقالَ الشَّافِعِيّ: يُكْرهُ للتَّكَبُّرِ، وأمَّا لغيرِه فَلا (٤).

وصِفةُ السَّدْلِ: أَنْ يَجَعَلَ ثَوْبَه عَلَىٰ رَأْسِه أَوْ كَتَفَيْه، ثُمَّ يَرْسِلَ أَطْرَافَه مِن جوانِبِه،

قُولُه: (وَحَالَةُ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ).

هذا جوابُ سُؤالٍ مُقدَّرٍ: وهُو أَنْ يُقَالَ: يَنبَغي أَنْ يكونَ أَكْلُ النَّاسِي وشُرْبُه

(۱) أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب ما جاء في السدل في الصلاة [رقم/ ٦٤٣]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة [رقم/ ٣٧٨]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٧٧٧]، وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٣٣٥٣]، والحاكم في «المستدرك» [٣١٢٥]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣١٢٥]، من حديث أبي هريرة هي دوه عند الترمذي بشطره الأول فقط،

قال الإمام أحمدُ: «حديث أبي هريرة في السَّدل ليس هو صحيح الإسناد».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

قال المناوي: «إسناده صحيح». ينظر: «المقرر على أبواب المحرر» لابن أبي المجد [٢٥٦/١]. و«التيسير بشرّح الجامع الصغير» للمناوي [٢٥٦/٢].

(٢) يتظر: قشرح الأقطع لأبئ نصرة [ق/٦٧].

(٣) ينظر: «المدونة» لسحنون [١٩٧/١]. و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [١٨٧/٢]،

(٤) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٨٩/٢]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 [١٧٦/٣].

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ الإِمَامِ فِي المَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الطَّاقِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ.

عَفْوًا فِي الصَّلاةِ، كَمَا فِي الصَّومِ؛ فأَجَابَ عنْه بِهذا. يعْني: لا نُسَلِّمُ أَنَّ القِياسَ

صَحيحٌ؛ لِوجودِ الفارِقِ، وهَذا لأَنَّ حالةَ الصَّومِ ليْسَتْ بمُذَكِّرَةٍ؛ فجُعِلَ النِّسيانُ

عَذْرًا ، [٢٢٢/١ ظ/م] بِخِلافِ حالةِ الصَّلاةِ ؛ فإنَّها مُذَكِّرَةٌ ، فلَمْ تُجْعلْ عَفْوًا .

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: القِياسُ إِنَّما يَصِحُّ إِذَا كَانَ الأَصِلُ مَعْقُولَ المَعْنَىٰ ؛ وإلَّا فَلا. والأَصِلُ لَيسَ بِمعْقُولِ المعْنَىٰ ؛ لأنَّ بقاءَ الصَّومِ معَ وُجودِ المُنافِي \_ وهُو الأَكْلُ والشّرْبُ \_ ليسَ بِمعقولٍ ؛ فلَمْ يَصِحَّ القِياسُ .

قولُه: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ الإِمَامِ فِي المَسْجِدِ...). إلى آخِرِه. والمُرادُ مِن (الطَّاق)(١): هُو المِحرابِ.

اعلَمْ: أنَّه إِذَا قَامَ في المَسجدِ، وسجَدَ في الطَّاقِ؛ لا يكُرهُ، وإذَا قَامَ في الطَّاقِ يكُرهُ، وهذَا لأنَّ تخصيصَ الإمامِ بِمكانٍ عَلىٰ حِدَةٍ صُنْعُ أَهلِ الكِتابِ، فيكُرهُ وَيَامُه بالطَّاقِ ؛ لأنَّ الطَّاقَ شبِيةٌ ببيتٍ آخَر، بخِلافِ ما إِذَا كَانَ قيامُه في المسجِدِ؛ لأنَّ الاعتِبارَ لِموضِعِ القِيامِ، لا لِموضِعِ السّجودِ.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ أَنَّ قَدَمَ المُقتدِي إِذَا كَانَتْ مُؤخَّرةً عَن قَدَمِ الإِمامِ ، ورأسُه مُقَدَّمًا عَن رأسِ الإِمامِ بسبَبِ طُولِ المُقتدِي: تجوزُ صلاتُه ، وإِذَا كَانَتْ قَدَمُ المُقتدِي مقدَّمةً عَن قدَمِ الإمامِ: فَلا تجوزُ صلاتُه .

وألَا ترَىٰ إِلَىٰ أنَّ الطَّيرَ إِذَا كَانَ رِجْلُه في الحَرَمِ، ورأْسُه خارجَ الحَرَمِ؛ يكونُ

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ»، ينظر: «الهداية» للمَرْعِيابي [١٤/١]

🛶 عاية البيان ع

مِن صيدِ الحَرَمِ؛ حتى يجب الجَزاءُ بقتْلِه، وألّا ترَىٰ إلىٰ مَن حلَفَ: لا يدخُلُ دارَ فُلانٍ، فأَدْخَلَ جَميعَ أَعْضائِه فيها دونَ القَدمَيْنِ؛ لا يحْنَثُ.

فَعُلِم أَنَّ الاعتبارَ لمؤضِعِ القدّمِ.

أمَّا إذا كان الطَّاقَ مشبكًا: فهَل يكْرَهُ قِيامُه فيهِ ؟

قيلَ: لا يكْرَهُ؛ لأنَّ تقْديمَ [٢/٢٢٣/١] الإِمامِ مَشْروعٌ؛ لِئلَّا يلتَبِسَ حالُه عَلَىٰ القَومِ، وفي الطَّاق المشبكِ لا يلْتَبِسُ؛ فَلا يكْرهُ. وإليْه مَالَ فخْرُ الإسْلامِ البَرْدَويُّ. وقالَ بعضُ مَشايخِنا: يكْرهُ للتَّشبُّه بأهلِ الكِتابِ.

وقَالَ الوَلْوَالِحِيُّ (١) في «فَتاواه»: «إذا ضاقَ المَسجدُ لِمَنْ خلْفَ الإمامِ عَلَىٰ القومِ: لا بأسَ بِأَنْ يَقومَ الإمامُ في الطّاقِ؛ لِأنَّهُ تعذَّرَ الأَمْرُ عَلَيْه، وإنْ لَمْ يَضِقِ القومِ: لا بأسَ بِأَنْ يَقومَ الإمامِ: لا ينبَغي لِلإمامِ أَنْ يَقومَ [٩٣/١] في الطّاقِ؛ لِأنَّهُ يُشْبِهُ المسجدُ لِمَنْ خلْفَ الإِمامِ: لا ينبَغي لِلإمامِ أَنْ يَقومَ [٩٣/١] في الطّاقِ؛ لِأنَّهُ يُشْبِهُ تَبَايُنَ المَكانَيْنِ (٢) (٣). ذكرَه في الفصلِ الرّابِعِ مِن «كِتابِ الصَّلاة».

<sup>(</sup>۱) هو: عَبْد الرشيد بْن أبي حنيفة النَّعمان بْن عَبْد الرِّزَاق بْن عَبْد الملك، أبو الفتح الوَلْوَالِجِيّ. سَكَن سعرقند، وتفَقَّه على جماعة، وكتب الأمالي. وهو إمام فاضل، حَسَن السّيرة، جميل الأمر، حَنفِيّ المَلْهَب، من تصانيفه: «الفتاوئ الولوالجية». (توفي بعد سنة: ٥٤٠ هـ). ينظر: «التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني [٤٤٢/١]، و«تاريخ الإسلام» للذهبي [١٩٨/١٢]، و«الجواهر المفسية» لعبد القادر القرشي [٣١٣/١]، و«الحِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادِيّ المفسية» لعبد القادر القرشي [٣١٣/١]. و«الحِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادِيّ [ق/٣٨/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)].

<sup>(</sup>٢) في «الفتاؤئ الوَلُوالِجيَّة»: الأنه يتشبَّه بمقام المجانين»! وهو تحريف مكشوف، ووقع في بعض النُسخ الخَطية: ولأنه يُشْبِه تَبَايُنَ المجانين»! هكذا وقع في «الفتاؤئ الوَلُوالِجيَّة» [ق٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحِفْظ: ١٠٦٨)]، و[ق٧/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحِفْظ: ١٨٦)].

وما أثبتناه هو الصواب، وهو الموافق لِمَا وقَع في الفتاوَئ الوَلْوَالِجيَّة» [ق ٨/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي\_تركيا/ (رقم الحِفْظ: ٢٠٦٦)].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الفناوَىٰ الوَلْوَالِجِيَّةِ» [١/٥٥].

وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُّكَّانِ؛ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا عَلَىٰ القلب فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِالْإِمَامِ،

وَلَا بَاْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ رُبَّمَا كَانَ يَسْتَتِرُ بِنَافِعِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ·

قولُه: (لِمَا قُلْنَا) إشارةٌ إلى تخصيصِ الإمامِ بِالمَكانِ.

قولُه: (وَكَذَا عَلَىٰ القَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ)، أَيْ: يُكْرِه أَيضًا إذا كانَ الإمامُ أسفلَ الدُّكَانِ والقومُ عَلَىٰ الدَّكَانِ، هذا إذا لَمْ يكُن بعضُ القومِ معَ الإمامِ، فإنْ كانَ فَلا يُكْرَه؛ لعدمِ المُقتضِي لِلكراهةِ، وهُو الاختِصاصُ أوِ الازْدِراءُ.

واحتَرَزَ بقولِه في ظاهِر الرّوايةِ عمَّا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّه لا يكْرَهُ إِذَا كَانَ الإمَامُ أَسْفَلَ الدَّكَانِ<sup>(١)</sup>، وتكلَّموا في مقْدارِ الدّكّانِ. قيلَ: قدْرُ قامةِ الرَّجُلِ. وَقِيلَ: قدْرُ الذِّراعِ ؛ اعتبارًا بِالسَّرْةِ، وهُو الصَّحِيحُ<sup>(١)</sup>.

وَازْدَرَاهُ (٣) ، أي: استخَفَّ بِهِ .

وعنِ الفَقيهِ أَبِي اللَّيثِ: «لا بأسَ بِقيامِ الإمامِ في الطَّاقِ؛ إِذَا ضَاقَ المسجدِ عَلَىٰ النَّاسِ لِلضَّرورةِ» ·

قولُه: (وَلَا بَاسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ)؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ)؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ رَبَّما كانَ يسْتَتِرُ بنافِع في بعضِ أَسْفارِه، ولِقولِه [٢٦٣/١٤٤/م] على: «المُصَلِّي فِي الْغَافِلِينَ؛ كَالشَّجَرَةِ الخَضْرَاءِ فِي الْأَشْجَارِ الْيَابِسة»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الطحاوي؛ [ص/٣٣].

<sup>(</sup>۲) ينظر: فهدائع الصنائع» [۲۱٦/۱].

<sup>(</sup>٣) يعني: قول صاحب: «الهداية»: ﴿ لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِالْإِمَّامِ ٩٠ يَنظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٦٤/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن عدي في ﭬالكامل؛ [٩١/٥]، وابن شاهين في ﭬالترغيب في فضائل الأعمال؟=

البيان علية البيان

فَإِنْ قَلْتَ: المَدَّعَىٰ مَا إِذَا تَحَدَّثَ القَاعِدُ، وَنَافِعٌ لَمْ يُعَلَمْ تَحَدُّثُهُ؛ فَمَا وَجُهُ الاسْتِدلالِ بِاسْتِتَارِ ابنِ عُمرَ بِهِ؟

قلتُ: وجُهُه أنَّه مُطْلَقٌ، ولا فصْلَ فيهِ بحالٍ دونَ حالٍ؛ فيُعْمَلُ بِإطْلاقِه، وهُو<sup>(۱)</sup> يشملُ الحالَيْنِ جَميعًا،

فَإِنْ قَلَتَ: سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا فَصْلَ فِيهِ؛ لَكُنْ لِمَ تَكْرِهُونَ الصَّلَاةَ إِلَىٰ وَجُهِ رَجُلٍ؟ قَلْتُ: إِنَّمَا نَكَرَهُهَا لِمَا رُوِيَ عَن عُمرَ: «أَنَّه رَأَىٰ رَجُلًا يُصَلِّي إلَىٰ وَجُهِ غيرِه؛ فَعَلاهُ بِالدِّرَّةِ(٢)، وَقَالَ لِلمُصَلِّي: أَتَسْتَقْبِلُ الصُّورَةَ فِي صَلاتِك؟ وقالَ لِلقاعِدِ: أَتَسْتَقْبِلُ الصُّورَةَ فِي صَلاتِك؟ وقالَ لِلقاعِدِ: أَتَسْتَقْبِلُ الصَّورَةَ فِي صَلاتِك؟ وقالَ لِلقاعِدِ: أَتَسْتَقْبِلُ الصَّورَةَ فِي صَلاتِك؟ وقالَ لِلقاعِدِ:

فإنْ قلتَ: قَد ورَدَ النَّهْيُ في الحَديثِ عنِ الصَّلاةِ خلْفَ النَّايْمِ والمُتحدِّثِ (١)،

قال العُراقي: وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الحِلْية وَالبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث ابْن عمر بِسَنَد ضَعِيف». ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي [١٠٥/١].

قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ ضعفه ، وَفِي إِسْنَاد، مَجُهُول».

 <sup>[</sup>ص/١٦٥]، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [١٨١/٦]، والبيهقي في «شعب الإيمان» [١١/١]،
 من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِي وَسَطِ الشَّجَرِ الْيَابِسِ».

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «وهل»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) الدُّرَّةُ: هي التي يُضْرَبُ بها. ينظر: ٥تاج العروس؛ للزَّبيدي [٢٨١/١١/مادة: ددر].

 <sup>(</sup>٣) لم نجده مسندًا، وهو مذكور في: «المبسوط» للسرخسِيّ [١٩٢/٥]، و«بدائع الصنائع» للكاساني
 [١٦٠/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب السترة/ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [رقم/ ٢٩٤]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٣٣٣]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء [رقم/ ٩٥٩]، من حديث عَبْد اللهِ بْن عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِم وَلَا المُتَحَدَّثِ».

وَلَا بِأَسَ بِأَنْ يُصِلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ، أَوْ سَيْفٌ مُعلَقٌ؛ لأنَهْمَا لاَ لَهُمَا لاَ لَهُمَا لاَ لَهُمَا لَا يُعْبَدَانِ وَبِاعْتِبَارِهِ ثَبَتَ (١) الْكَرَاهَةُ.

# مُكَبِفَ تَقُولُونَ ؛ لا بأْسَ بِالصَّلاةِ خَلْفَ المُتحدِّثِ؟

قلتُ: تأويلُه عندَ عُلمائِنا رَجَهُم اللهُ تَعَالى: أَنْ يَرْفَعَ المتحدِّثُ صوتَه ويشْوَشْ عَلَىٰ المُصلِّى؛ بحيثُ يقَعُ في الغلطِ، وإِذا كانَ تحدُّثُه بِهذِه المَثابةِ تُكْرَه الصَّلاةُ خلْفَه، كَما تُكْرهُ القُبْلةُ لِلصَّائِمِ إذا لَم يأْمَنْ عَلىٰ نَفْسِه، وإذا أَمِنَ فَلا.

وفي النّائِم إِذَا كَانَ بِحَالِ تَفْسد صلاة المُصلِّي ؛ بأنْ حَصَلَ منهُ ضُراطٌ فضحِك المُصلِّي ، أو يخْجَلَ النّائمُ ممّا بدا منه إذا انتَبه ؛ يُكُره الصَّلاةُ خلْفه ، وإلَّا فلا ، ألا ترَى إلى ما روَى مُسلِم في «الصَّحيح»: عَن عُروةَ عَن عائِشةَ: «أَنَّ النّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللّيْلِ ، وَأَنَا [٢٠٤١ه/م] مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ؛ كَاعْتِرَاضِ الجَنَازَةِ» (١).

قُولُه: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلِّقٌ، أَوْ سَيْفٌ مُعَلَّقٌ).

أَمَّا المُصحفُ: فلِأَنَّ في تقديمِه تعظيمَه، وتعظيمُه عبادةٌ؛ فانضمَّتْ عبادةٌ إلىٰ عبادةٍ؛ فلا يُكْرَه، كَما إِذا كانَ بينَ يدَيْه مَوضوعًا.

وأمَّا السَّيفُ: فإنَّه سِلاحٌ ، فَلا يكْرَهُ التَّوجيهُ إِلَىٰ السِّلاحِ في الصَّلاةِ ، أَلَا ترَىٰ أَن النّبيّ ﷺ صلَّىٰ إلىٰ عنزَةِ وهِي سلاحٌ ، ولأنَّهما لا يُعْبَدانِ ، وكراهةُ التوجُّه إلىٰ النّبيءِ باعتِبارِ أنَّه ممّا يُعْبَدُ ؛ فَلا يكْرهُ التّوجُّه إليْهِما .

و لا يُقَالُ: في الحَديدِ بأسِّ شديدٌ ، فيُكْرهُ تقديمُه في مقامِ التّضرُّع .

وقال ابن حجر: «أخرجه أَبُو دَاوُد وَابُن ماجة وَإِسْنَاده ضَعِيف». ينظر: «خلاصة الأحكام» للووي (١٨٥/١) و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٨٥/١].

<sup>(</sup>١) كنا في الأصل،

<sup>(</sup>۲) مصئ تخريجه،

وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهَانَةً بِالصُّورِ .

وَلَا يَسْجُدُ عَلَىٰ التَّصَاوِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصَّنَم ، ......

لأنَّا نقولُ: سلَّمْنا أنَّ فيهِ بأسًا شديدًا؛ لكنْ لا نُسَلِّمُ أنَّه إذا كانَ كذلِك يكْرَهُ تَقْديمُه، والمَوضعُ مَوضِعُ الحَربِ أَيضًا، ولذلِك سُمِّيَ المِحْراب: مِحرابًا؛ فيُناسِبُ تقْديمُ آلةِ الحَربِ، وكيفَ يُقَالُ بِالكراهةِ وقَد صلَّىٰ ﷺ إلىٰ عنزَة؟(١)

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: قَدُ وَرَدَ أَخْذُ الأَسْلَحَةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ [١٩٣/١]: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]. وتعليقُ (٢) السيفِ قُدَّامَ المُصلِّي أَمْكَنُ مِنَ الأَخْذِ؛ فَلا يُكُرهُ.

قولُه: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ).

اعلَمْ: أنَّه إِذَا صلَّىٰ علىٰ بِساطٍ ذِي صورةٍ، لا يخْلُو: إمَّا أنْ يسْجدَ عَلَىٰ الصّورةِ، أَوْ عَلَىٰ غَيرِها.

فَالْأُوُّلُ: يَكُرُه ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهِ فِعْلَ الْكَفَّارِ الْعَبَدَةِ لِلأَصْنَامِ .

وكذا النّاني: عَلَىٰ رِوايةِ (الأَصْل)(٣)؛ لأنَّ المُصلِّي مُعَظِّمٌ، وعَلَىٰ [٢٠٢٤/١] رِوايةِ (الجامِع الصَّغير)(٤): لا يكْرَهُ؛ لِأنَّهُ إذا كانتِ الصَّورةُ تحتَ القدَمِ، أَوْ في موضِعِ القُعودِ؛ يكونُ تَحقيرًا واستهانةً للصّورةِ لا تَعظيمًا لَها؛ فلا يُكْرَه؛ لِأَنَّهُ خلافُ المَنْهِيّ.

# قولُه: (يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصَّنَم).

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه مِن حديث أبي جحيفة ﷺ،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (وتعليل)، والمثبت من: لات، والم، والزا، والوا، والفا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن [٢١٥/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١٥لجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير، [ص/ ٨٦].

# وَأَطْلَقَ الْكُوَاهَةَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّي مُعَظِّمٌ.

وَبُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ، أو [١٠/د] بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِه (١٠

قَالَ أَبُو المنذِرِ هشامٌ بنُ مُحَمَّدٍ الكَلْبِيُّ(٢) في كتابِ «الأَصْنَام»: «ما كانَ مَعْمُولًا مِن خشبٍ، أو ذَهَبٍ، أو فِضَةٍ، صُورَةَ إنسانٍ؛ فَهُو صَنَمٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجارةٍ فَهُوَ وَثَنَّ»(٣).

# قولُه: (وَأَطْلَقَ الكَرَاهَةَ فِي الأَصْلِ).

يَعْني: لَمْ يَفْصِلْ بِينَ أَن تكونَ الصَّورةُ في موْضعِ السَّجودِ أَوْ غَيرِه؛ فإنَّه قَالَ: «فإنْ صلَّى على بِساطٍ فيهِ تَماثيلُ يُكْرَه»(٤).

والمُرادُ مِن التَّصاويرِ المَذكورةِ في المتن (٥): التَّماثيلُ؛ لأنَّ مطْلَقَ الصَّورةِ ليسَ بِمكروهِ، وإنَّما المكروةُ صورةُ ذِي رُوحٍ، وهيَ التَّمثالُ، وقَد خصَّصَ المُطَرِّزِيُّ التَّمثالَ بذِي الرِّوحِ، وعمَّمَ الصَّورةَ وقالَ: «وَأَمَّا تَمَاثِيلُ شَجَرٍ؛ فَمَجَاذُ إنْ صَحَّ» (١).

قُولُه: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّفْفِ، أَو يُحَاذِيه تَصَاوِيرُ، أَوْ

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: البُخَاذِيه ١٠

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبئ، الكوفئ، «أبو المنذر» نسابة، إخبارئ، قال عنه أحمد بن حنبل: كان صاحب سمر ونسب ما ظننت أن أحداً يحدث عنه، من تصانيفه: جمهرة الأراب، حلف عبد المطلب وخزاعة، والأصنام، وتوفئ بالكوفئ سنة ٤٠٢هد. ينظر: «تاريخ بغداد» [٤٥/١٤]، و«الأنساب» [٠٤/١٠]، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٠١/١٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «كتاب الأصنام» لابن الكلبي [ص/٥٣]،

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١٤ الأصل/ المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني [١/٥/١].

<sup>(</sup>٥) وهي قوله: ﴿ وَلَا يَسْجُدُ عَلَىٰ التُّصَاوِيرِ ١ ، ينظر: ﴿ الهداية ٤ للمَرْغِينَانِي [١٥/١] .

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/٤٣٦].

تَصَاوِيرُ أَوْ صُورَةً مُعَلَّقَةً ؛ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبُ أَوْ صُورَةً.

البيان البيان الله

صُورَةٌ ؛ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ ﷺ).

وهُو مَا رُوِيَ فِي "صَحِيح مُسلِم": عَنْ عَائِشَة ، أَنَهَا قَالَتْ: "وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ فِي سَاعَة يَأْتِيهِ فِيهَا ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا ، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَ: "مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ وَلا رُسُلُهُ » . ثُمَّ ليَدِهِ عَصًا ، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَ: "مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ وَلا رُسُلُهُ » . ثُمَّ التَفَتَ ، فَإِذَا جِرُوُ (١) كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ ، مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ هُنَا ؟ » هُنَا ؟ »

[۱/۰۲۲۰/۱] فُقلتُ: وَاللهِ، مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ ﴾ فَقَالَ: مَنَعَنِي الكَلْبُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاعَدْتَنِي الكَلْبُ اللهِ عَلَيْهِ الكَلْبُ وَلا صُورَةٌ ﴾ ( أَيْ: ولا بيْتًا فيهِ صورةٌ . صورةٌ .

وفي «السنن»: عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْوَلُ: «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تِمْثَالٌ»(٣).

قلت: وهو في «الصحيحين» بلفظ: «لا تُذُّخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ، وَلا صُورَةُ تَمَاثِيلَ».

 <sup>(</sup>١) الجَرْقُ بِكَسْرِ الجِيمِ وَضَمَّهَا وَفَتَحِهَا -: هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الكَلْبِ، وَسَائِرِ السَّبَاعِ، وَالجَمْعُ: أَجْرٍ وَجِرَاءٌ. ينظر: قشرح صحيح مسلم، للنووي [٨٣/١٤].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش، ونحوه، وأن الملائكة الله لا يدخلون بيتًا فيه صورة ولا كلب [رقم/ ٢٠١٤]، من حديث عَائِشَةً ، الله به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب اللباس/باب في الصور [رقم/ ٤١٥٣]، والنسائي في «السنن الكبرئ»
 في كتاب عمل اليوم والليلة/ما يقول لمن قفل من غزوته [رقم/ ١٠٣٩٢]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٥/رقم/ ٤٦٩٥]، من حديث أبي طلحة الأنصاري ﷺ به.

وَلَوْ كَانَتِ الصَّورَةُ صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّنارَ جدًّا لَا تُعْبَدُ.

المالية المالية

قُولُه: (لِأَنَّ الصَّفَارَ جِدًّا لَا تُعْبَدُ).

يعْني: الكَراهةَ بِاعتِبارِ شبهِ العبادةِ، فإذا كانتِ الصّورةُ لا تُعْبَدُ؛ لِصغَرِها جدًّا؛ فلا تُكْره.

وقَد رُوِيَ: ﴿ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَة كَانَ اتَّخَذَ خَاتَمًا عَلَيْهِ ذُبَابَتَانِ ﴾ (١).

وَقَدْ ( كَانَ عَلَىٰ خَاتَم دَانْيَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: أَسَدٌ وَلَبُؤَةٌ ، بَيْنَهُمَا صَبِيٌّ يَلْحَسَانِهِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عُمرُ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ ، وَدَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ » (٢) .

وأصلُ ذلِك: أنَّه أُلْقِيَ في غَيْضَةٍ (٣)، وهُو رَضِيعٌ؛ فقيَّضَ اللهُ تَعالَىٰ لَه أسدًا يَحْفَظُه، وَلَبُؤَةً تُرْضِعُه، وهُما يَلْحَسانِه، فأرادَ بِهذا النَّقْشِ أَنْ يَحَفَظَ مِنَّةَ اللهِ تَعالَىٰ علله(٤).

(١) لم نجده بهدا اللفظ مستداً. وهو مذكور في كُتب الحنفية هكذا.

 <sup>(</sup>٢) لَمُ نجده بهذا اللفظ جميعًا، وقد أخرجه أبو سعيد الأشج في الحديثه [ص/٦٢]، عن أبي الرماد قال: ورأيت في يد أبي بُرِّدة خاتمًا مِن فضة فصُّه عَقِيقة حمراء فيه تمثال رجُل بين أسدَيْنِ يَلْحسنه، فقال: تَدْرون خاتم من ذا ؟ فقلنا: لا ؛ قال: هذا خاتم دانيال أخذه أبو موسئ فقوَّمَه عليه مِن الخُمْس، وكان يَتختَّم به».

<sup>(</sup>٣) هِيَ: الشَّجَرُ الملتَفّ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [٢/٣] /مادة: غَيَصن].

<sup>(</sup>٤) أَخْرِجه: ابن أبي الدنيا كما في «البداية والنهاية» لابن كثير [٣٣٤/٢] عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ مْنِ أَبِي الرُّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي يَدِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ خَاتَمًا، نَقْشُ فَصَّهِ: أَسَدالِ بَيْنَهُما رَجُلٌ يَلْحَسانِ ذَلِكَ الرَّجُلَ، قَالَ أَبُو بُرْدَةً: هَذَا خَاتَمُ ذَلِكَ الرَّجُلِ المَيَّتِ الَّذِي رَعَمَ أَهْلُ هَذِهِ البَلْدَةِ أَنَّهُ دَانْيالُ، أَخَذَهُ أَبُو مُوسَىٰ يَوْمَ دَفَنَهُ.

قَالُ ابُّو بُرْدَةَ: فَسَأَلَ ابُو مُوسَى عُلَماءَ يَلُكَ القَرْيَةِ عَنْ نَفْسِ ذَلِكَ الخاتَمِ، فَقالُوا: إِنَّ المَلِكَ الَّذِي كَانَ ذَائِبالُ فِي سُلْطَابِهِ جَاءَهُ المُنَجِّمُونَ وَأَصْحَابُ العِلْمِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ يُولَدُ لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا غُلامٌ يَعُودُ مُلْكَكَ وَيُفْسِدُهُ. فَقَالَ المَلِكُ: وَاللهِ لا يَبْقَىٰ تِلْكَ اللَّيْلَةَ غُلامٌ إِلَّا فَتَلْتُهُ. إِلَّا أَنَهُمَ أَخَذُوا دَائِبالَ \*

وَإِذَا كَانَ التَّمْثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ؛ أَيْ مَمْحُوُّ الرَّأْسِ، فَلَيْسَ بِتِمْثَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ شَمْعِ، أَوْ سِرَاجٍ عَلَىٰ ما قالُوا.

وَكَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانُونٌ (١) مَحْفُوفٌ بِصُورٍ صِغَارٍ». كَذَا ذَكرَه فخْرُ الإسْلامِ البَزْدَويُّ في شرْح «الجامِع الصَّغير»(٢).

قُولُه: (وَإِذَا كَانَ النِّمْثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ)، أَيْ: مَمْحَوَّ الرَّأْسِ، [فَلَيسَ بِيَمْثَالُ، يغني: لا يُكْرَه وإنما فسَّرَه بمحو الرَّأْسِ لأنها إذا لمْ تكن ممحوة ؛ بل خبطٌ ما بين [١/٥٢٠٤/م] الرَّأْسِ والجسد] (٣) فَلا تَرتفِعُ الكراهةُ ؛ لأَنَّه يَصيرُ كَالطَّوْقِ لَه ، فَيْ جَيَوانًا مُطَوَّقًا.

قولُه: (وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ شَمْعِ، أَوْ سِرَاجٍ عَلَىٰ مَا قَالُوا).

يعْني: التّوجُّه إليْهِما لا يكْرَه؛ لأنَّهُما لا يُعْبَدانِ، فكذا في الصّورةِ الصَّغيرةِ جدًّا، والصّورةُ المَمْحُوَّةُ الرّاسِ؛ لأنَّهما لا يُعْبَدانِ، بخِلافِ التَّوجُّه إلى تَنُّورِ، أَو كانُونِ فيهِ نارٌ [١/٤،٥] تتوقَّدُ؛ فإنَّه يكْرَه؛ لأنَّهُ يشْبهُ العِبادةَ، وإنَّما قَالَ: (عَلَىٰ مَا كَانُونِ فيهِ نارٌ [١/٤،٥] تتوقَّدُ؛ فإنَّه يكْرَه؛ لأنَّهُ يشْبهُ العِبادةَ، وإنَّما قَالَ: (عَلَىٰ مَا قَالُوا)، إشارةً إلى أنَّ فيهِ اختِلافَ المَشايخِ؛ حَيْثُ قيلَ: يُكْرَه التَّوجُّه إلى الشَّمْعِ أو السِّراج، والمُخْتارُ أنَّه لا يُكْرَه (٤)؛ لِمَا قُلْنا.

قَالَمُوهُ في أَجَمَةِ الأسدِ، فَباتَ الأَسَدُ وَلَنُوتُهُ يَلْحَسانِهِ، وَلَمْ يَضُرَّاهُ، فَجاءَتْ أُمَّهُ فَوَجَدَتْهُما يَلْحَسانِهِ، وَلَمْ يَضُرَّاهُ اللهُ بِذَلِكَ حَتَى بَلَغَ مَا بَلَغَ،

قَالَ أَبُو بُرُدَةَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ عُلَمَاءُ تِلْتَ القَرْيَةِ: فَنَقَشَ دَانْيَالُ صُورَتَهُ وَصُورَةَ الأَسَدَيْنِ يَلْحَسانِهِ في فَصُّ خَاتَمِهِ ; لِثَلَّا يَنْسَىٰ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ في ذَلِكَ».

قَالَ ابِنُ كَثِيرِ: ﴿إِسْنَادٌ حَسَنَّ ٩٠

<sup>(</sup>١) الْكَانُونُ: هو المَوْقِد، أي الذي يُوقَد فيه النار، ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري [٢٠٦/١٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق٧٧].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من «٩».

<sup>(</sup>٤) وقيل: وينبغئ أن يكون عدم الكراهة متفقاً عليه فيما إذا كان الشمع على جانبيه كما هو المعتاد=

وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ عَلَىٰ وِسَادَةٍ مُلْقَاةً، أَوْ عَلَىٰ بُسَاطٍ مَفْرُوشٍ؛ لَا يُخْرِهُ، لِأَنَّهَا تُدَاسُ وَتُوطَأُ، بِيخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْوِسَادَةُ مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتْ على السُّنْرَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهَا،

وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ أَمَامَ الْمُصَلِّي ، ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ عَلَىٰ يَمِينِهِ ، ثُمَّ عَلَىٰ شِمَالِهِ ، ثُمَّ خَلْفَهُ .

وَلَوْ لَبِسَ فِيهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ حَامِلَ الصَّنَم.

وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ ؛ لِاسْتِجْمَاعُ شَرَائِطِهَا ، وَتُعَادُ عَلَىٰ وَجْهِ غَبْرِ مَكْرُوهِ ، وَهُوَ الْخُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ تِمْنَالُ غَبْرُ ذِي الرُّوحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ .

وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ

قُولُه: (وَتُعَادُ عَلَىٰ وَجْهِ غَيْرِ مَكْرُوهِ)، أَيْ: تُعادُ الصَّلاةُ لِلاحْتِياطِ، عَلَىٰ وجْهِ لِيْسَ فيهِ كَراهةٌ.

قُولُه: (وَلَا يُكْرَهُ تِمْثَالٌ غَيْرُ ذِي الرُّوحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ).

وقَد جاءَ في «صَحيح مُسْلِم»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً؛ فَاعِلاً؛ فَاعْلاً؛ فَاعْلاً؛ فَاعْلاً؛ فَاعْلاً؛ فَاعْلاً؛ فَاعْلاً؛ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ فيهِ»(١).

قُولُه: (وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ)، لِمَا رُوِيَ في «سُنَن

في مصر المحروسة في ليالئ رمضان للتراويح. ينظر: «البحر الرائق» [٣٤/٢]، «حاشية ابن عابدين» [٦٥٢/١]، «حاشية الطحطاوئ» [٢٤٥/١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من دلك [رقم/ ٢١١٢]، ومسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممنهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة على لا يدخلون بيتًا فيه صورة ولا كلب [رقم/ ٢١١٠]، عن بن عباس الله به ا

🚓 غاية البيال

أَبِي دَاوُدِ»، و ﴿ جَامِعِ التَّرِمِذِيّ »، و ﴿ النَّسَائِيّ » : عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ: الحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ » (١٠).

وقالَ في كِتابِ «الصَّلاة»: إنَّ قَتْلَ الحيَّةِ والعَقربِ؛ لا يقْطعُ الصَّلاةَ (٢٠). ولَمْ يذكُرِ الإِباحةَ ، وذكرَها في «الجامِع الصَّغير»(٣).

وقالَ بعضُ مَشايخِنا؛ لا يُباحُ قَتْلُ الحيَّةِ في الصَّلاةِ ؛ لِوجهَيْنِ:

أَحدُهُما: أنَّه يحْتاجُ فيهِ إِلَىٰ عَمَلٍ كَثيرٍ، بخِلافِ قَتْلِ العَقْربِ؛ فإنَّ قَتْلَها يحصُلُ بعَمَلِ [٢٢٦/١] يَسيرٍ.

والثَّاني: أنَّ الحيَّاتِ عَلَىٰ نَوعَيْنِ: جِنَّيَّة وغَير جِنَّيَّة .

فعلامةُ الجِنِّيَّة: أَنْ تكونَ بيْضاءَ، تمشي مسْتَويةً ، لَها ضَفِيرتانِ .

والأُخْرَىٰ بِخِلافِ ذَلِك ؛ تَمْشِي مُلْتَويةً ، وقَد قَالَ ﷺ: «اقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ ، وَالأَبْتَرَ» (أَنْ الحديثُ أيضًا عَلَىٰ الخُصوصِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب العمل في الصلاة [رقم/ ٩٢١]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة [رقم/ ٣٩٠]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة [رقم/ ٢٠٠٢]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة [رقم/ ١٢٤٥]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

قال الترمذي: لاحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ .

وقَالَ ابْن حَجِر: «إِسْنَادُه ضَعِيف، لَكِن لَهُ شَوَاهِد» . . ينظر: «التيسير بشرْح الجامع الصغير» للمناوي

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١٧١/١/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ١٠٠].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب بده الخلق/ باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَيَكَ فِيهَا مِن حَمْلِ دَآبَةِ ﴾=

- اية البيال ع

وقالَ أَبُو عُبِيدٍ<sup>(۱)</sup>: «الطُّفْيَة: خُوصَةُ المُقْلِ<sup>(۱)</sup>، وشَبَّةَ الخَطَّيْنِ على طهْرِه بخُوصَتَيْنِ مِنْ خُوصِ المُقْلِ»<sup>(۲)</sup>.

وقالَ الطَّحَاوِيُّ: لا بأسَ بِقتْلِ الكُلِّ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ عاهَدَ الجِنَّ أَنْ لا يدْخُلُوا بيوتَ أُمَّتِه ، فإنْ دخَلُوا لَمْ يظْهَرُوا ، فإنْ فعَلُوا فَلا ذِمَّةَ .

والأَوْلَىٰ هُو الإعْذارُ والإنْذارُ؛ بأنْ يُقَالَ: «ارْجِعِي بإذْنِ اللهِ ورَسولِه» ثلاثًا، فإنْ أَبَتْ وجَبَ قَتْلُها (٤).

وهذا لِمَا رَوَىٰ مالِكٌ فِي «الموطَّا»: عَنْ صَيْفِيٌّ مَوْلَىٰ ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّاثِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّه قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فَوَجَدْتُهُ لِصَلِّي مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّهُ فَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي مُ فَلَمًا مَنْ اللَّهِ فَي بَيْتِهِ ، يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلاتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ ، فَإِذَا حَيَّةٌ ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَىٰ بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ حَدِيثُ عَهْدٍ فِي الدَّارِ ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ حَدِيثُ عَهْدٍ فِي الدَّارِ ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ حَدِيثُ عَهْدٍ فِي الدَّارِ ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ حَدِيثُ عَهْدٍ فِي الدَّارِ ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ حَدِيثُ عَهْدٍ فِي الدَّانِ ، فَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَىٰ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الفَتَى بَسْتَأْذِنُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ،

 <sup>[</sup>رقم/ ٣١٢٣]، ومسلم في كتاب السلام/ باب قتل الحيات وغيرها [رقم/ ٢٢٣٣]، من حديث
 عبد الله بن عمر ﷺ به.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «أبو عبيدة»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) المُقُل: شجّرُ الدَّوْم. ينظر: «المعجم الوسيط» [٢٠/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (فريب الحديث) لأبي عبيدة [١/٥٥].

<sup>(</sup>٤) قال ابن عابدين في «رد المحتار» [٢٥١/١]: والأولئ هو الإعذار والإنذار، يعني الإنذار في عبر العملاة. قال في «الحلية»: ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا، يعني ابن الهمام فقال: والحن أن الحل ثابت، إلا أن الأولئ الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة، بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم، اهد. ينظر: «المحيط البرهاني» [٢٩٤/١]، «البحر الرائق» [٢٧/٢].

-﴿ غَارِدُ الْبِيَانَ ﴿ ﴾-

## وقال: «(٢٢٦/١ خُدُ عَلَيْكَ سِلاحَكَ ؛ فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ».

فَانْطَلَقَ الفَتَى إِلَى أَهْلِهِ، فَوجَدَ امْرَأَتُهُ قَاثِمَةً بَيْنَ البَّابَيْنِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا، وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ: لا تَعْجَلْ حَتَىٰ تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُو بِحَيَّةٍ مُنْطُويَةٍ (١) عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ، فَإِذَا هُو بِحَيَّةٍ مُنْطُويَةٍ (١) عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتِ الحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ، وَخَرَّ الفَتَى مَيْنًا، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الفَتَى أَمِ الحَيَّةُ ؟ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فقال: «إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْقُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُ مَا مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَالِكُ مَا مُعَلَى مُا مُنْهَمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَلِكُولُ مَلْولِ اللهِ عَلَى اللهِ مَالِلْكُولُونُ مِنْهُمْ مَنْ مُنْكُمُ مُ لِلْكُولُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُ مُنْهُمْ مُ مُعْمُومُ مُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُ مُنْ مُنْهُ

والصَّحيحُ: ما قالَه الطَّحَارِيُّ؛ لِأَنَّهُ لا فصْلَ في حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بينَ حَيَّةٍ وحيَّةٍ؛ فيُقْتَلُ الجَميعُ.

وقد صحَّ في «السُّنن»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الحَبَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ»(٣).

يُرِيدُ بِه: قصَّة آدَمَ ؛ حينَ أعانَتِ الحَيَّةُ إبليسَ عَلَىٰ آدَمَ .

وما رُوِيَ في الحَديثِ الغَريبِ: فَذَٰلِكَ [١/٤٥٤] لا يدلُّ عَلَىٰ التَّخصيصِ ؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: «مبطونة»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٦٧٦١]، ومن طريقه: مسلم في كتاب السلام/ باب قتل الحيات وغيرها [رقم/ ٢٣٣٦]، من حديث أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ ﷺ به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في أبواب السلام/ باب في قتل الحيات [رقم/ ٥٢٥٠]، وأحمد في «المسند»
 [٢٣٠/٢]، ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» [٢٦٨/٢]، من حديث ابن هياس عليه به.

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولأنَّ فِيهِ إِزَالَة الشُّغْلِ؛ فَأَشْبَة ذَرْءَ المَارِّ، وَيَسْتَوِي جَبِيعُ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا.

نَخْصيصَ الشَّيءِ بالذُّكْرِ لا يدلُّ عَلَىٰ نفْيِ ما عَداهُ،

وأمَّا قُولُهم؛ في قَتْلِها يحْتاجُ إِلَىٰ عَمَلِ كَثيرٍ.

فَأَقُولُ: لا نُسَلِّمُ ذَلِك ، ولئِنْ سلَّمْنا ؛ لكن لا نُسَلِّمُ أَنَّه لا يَجوزُ إِذَا كَانَ مرخَّصًا ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ المشْيَ بعدَ سَبْقِ الحدَثِ \_ وإنْ كَانَ عملًا كثيرًا \_ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ .

وقَد رُوِيَ عَن شَمْسِ الأَنْمَّةِ السَّرخسِيِّ: أَنَّ قَتْلَهَا [٢/٢٢/١] بِعَمَلِ كَثيرٍ مرخَّصُّ (١).

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلامِ: هذا إذا لَمْ يَخْتَجُ فِي قَتْلِ الْعَقْرِبِ إِلَىٰ مَشْيِ وَعِلاجٍ؛ وَلَكَنَّهَا أَقْبَلَتْ نَحْوَهُ، فَأَمَّا أَنْ يَتُبَعَها، أَوْ يَطْلُبُهَا وَيَقْتَلَهَا؛ فَلا (٢٠).

قُولُه: (لِأَنَّ فِيهِ إِزَالَة الشَّغْلِ؛ فَأَشْبَهَ دَرْءَ المَارِّ)، أَيْ: لأَنَّ في قَتْلِ الحَيَّةِ : والعَفْرِبِ إِزالةَ شُغلِ القَلْبِ؛ فأَشْبَه قَتْلُهُما دَرْءَ المارِّ، فذلِك يَجوزُ ؛ لإِزالةِ الشُّغْلِ، فكذا هَذا.

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) احْترازٌ عَن قُولِ بَعضِ مَشايخِنا: فإنَّهُم كرِهوا فَتْلَ الجِنْيِّ، وأباحوا قَتْلَ غَيرِه ؛ لِمَا قُلْنا.

قَولُه: (لإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا) ، وهُو قَولُه ﷺ: ﴿ اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ ﴾ (٣).

قَالَ أَبِو عُبِيْدٍ: «الأَسودُ العَظيمُ مِن الحيَّاتِ وفيهِ سَوَادًّا)(<sup>(1)</sup>، وإنَّما سُمَيَتِ

<sup>(</sup>١). ينظر: 3الميسوطة للسرخسي [١٩٤/١]

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح الجامع الصغير؟ [ق٧٧] ، «البحر الرائق؛ [٣٢/٢] ، «حاشية الطحطاوئ» [١٥٤/١]

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا،

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الأرهري في: الهذيب اللغة ا [٢٤/١٣].

وَيُكُونُ عَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِالْيَدِ، وَكَذَلِكَ عَدُّ السُّورِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَيْلَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْفَرَاءَةِ وَالْعَمَلُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ جَمِيعًا ؛ مُرَاعَاةً لِسُنَّة الْقِرَاءَةِ وَالْعَمَلُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ ، قُلْنَا : يُمْكِنُهُ أَنْ يَعُدُّ ذَلِكَ قَبْلَ الشُّرُوع ، فَيَسْتَغْنِى عَنْ الْعَدِّ بَعْدَهُ ،

الحيَّةُ والعقْربُ أَسُودَيْنِ؛ لِمَا أَنَّهُما يتَلازمانِ ويتَجانَسانِ في كونِهِما مُؤْذِيَيْنِ، والعربُ تفعلُ مثْلَ ذلِك كثيرًا في مثْلِ ذلِك (١)، كَما في القَمرَيْنِ والأَبوَيْنِ والعُمرَيْنِ.

قولُه: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ)، أَيْ: لا بأسَ بالعَدِّ باليدِ في الصَّلاةِ؛ للسُّورةِ والآيِ والتَّسْبيحاتِ.

وفي كلِمةِ (عن) إشارةً إِلَىٰ أنَّه يُكْرَه عِندَهُما أَيضًا في ظاهِرِ الرِّوايةِ ·

وقيْدُ اليدِ: احتِرازٌ عنِ الغَمْزِ بِرءوسِ الأَصابِعِ ، أوِ الحَفْظِ بِالقلبِ ، فإنَّ ذلِك لا يكْرَه اتّفاقًا.

واحترازٌ عنِ العَدِّ بِاللِّسانِ أيضًا ؛ فإنَّ ذلِك يفْسدُ الصَّلاةَ .

وقيْدُ الصَّلاةِ: احْترازٌ عَن خارِجِ الصَّلاةِ (٢)؛ لِمَا ذكرَ فَخرُ الإسْلامِ: أنَّ عدَّ التَّسبيح في غَيرِ الصَّلاةِ بِدعةُ (٣).

وكانَ السَّلفُ يَقولونَ: نُذُنِبُ ولا [٢٢٢٧/١] نُحْصِي ، ونُسَبِّحُ ونُحْصِي . وقَيْدُ التَّسبيعِ والآي: احْترازٌ عَن عَدِّ النَّاسِ وغَيرِهم ؛ فإنَّ ذلِك يُكْرَه بالاتّفاقِ .

<sup>(</sup>١) أي: تُسَمِّي الشيءَ باسم غيره إذا كانا يُجانسان ويَصْطحبان. كذا جاء في حاشية: «م»، و«ت».

 <sup>(</sup>٦) لا كما ذَكَر بعض المشايخ أن العَد خارج الصلاة لا يُكْره بالاتفاق ، كما ذَكَر فخرُ الإسلام ، كذا جاء في حاشية: ٥ت٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: [شرح الجامع الصغير للبزدوي (ق/٢٦)] \_ مخطوط بمعهد المخطوطات \_ تحت رقم ٧٦ فقه جنفي \_.

اية البال ﴿

ثمَّ قبلَ: هذا الاخْتِلافُ في الفّرائِضِ والنَّوافِلِ جَميعًا.

وَقِيلَ: الْخِلافُ في الْمَكْتُوبَةِ، ولا خِلافَ في النَّوافِلِ أنَّه لا يكْرَه.

وَقِيلَ: الخِلافُ في النَّوافِلِ، ولا خِلافَ في المَكتوبةِ أنَّه يُكْرَه.

لهُما: أنَّ المُصلِّي قَد يَحْتاجُ إِلَىٰ ذَلِك عَملًا بِما هُو السُّنَّةُ ، وهُو أَرْبعونَ آيةً ، أَو سِتُونَ آيةً ، وعمَلًا بِما جاءتْ بِه السُّنَّةُ في صَلاةِ التَّسبيحِ ، في تَسْبيحاتِها عَشرًا عَشرًا(١) .

ولأبي حَنِيفَةَ: أنَّ عدَّ التَّسبيحِ في خارِجِ الصَّلاةِ بِدعةٌ، فلَم يكُنْ مِنْ عَمَلِ الصَّلاةِ، ولأَنَّ فيهِ إخْلالًا بِالوضْعِ والأُخْذ لِليدِ فكُرِه.

أمًّا مَعرِفَةُ عَدَدِ الآي: فيحْصلُ بِالنَّظرِ فيها قبلَ الشُّروعِ في الصَّلاةِ، فَلا ضَرورةَ إِذَنْ في العدِّ، فأمَّا في صلاةِ التَّسبيحِ؛ فَلا ضَرورةَ أَيضًا إِلَىٰ العدِّ باليَدِ؛ لأنَّ ذلِك يَحْصُلُ بِغَمْزِ بِرءوسِ الأَصابعِ،

ولِهذا قَالَ فخرُ الإسلامِ: قَالَ مَشايخُنا: فإنِ احتاجَ المَرِءُ إِلَىٰ العدِّ، عدَّه إشارةُ لا إفْصاحًا(٢).

فصورة صلاة التسبيع: ما رَوَىٰ صاحبُ «السُّننِ»: بإسْنادِه إلى عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: «عَبَّاسُ ، يَا عَمَّاهُ ، أَلَا أَفْطِيكَ ، أَلَا أَمْنَحُكَ ، أَلَا أَجِيزُكَ ، أَلَا أَحْبُوكَ ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَشْرَ خِصَالٍ ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَشْرَ خِصَالٍ ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَشْرَ خَصَالٍ ، وَاللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَهُ وَحَدِينَهُ ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ ، صَنِيرَهُ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفْرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَهُ وَحَدِينَهُ ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ ، صَنِيرَهُ

 <sup>(</sup>۱) فالمصلي قد يضطر إلى ذلك لمراعاة سنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة في صلاة التسابح.
 ينظر: «البحر الرائق» [۳۱/۲].

<sup>(</sup>٢) يظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٢٦].

البيال البيال الم

وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلَافِيَتُهُ ، [١٠٢٢٨/١] عَشْرَ خِصَالِ : أَنْ تُصَلِّي َ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةِ وَأَنْتَ قَائِمٌ ، فَلْتَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ إِلَى إِللهُ إِلَا اللهُ ، وَاللهُ إِلَى اللهُ مَنْ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ مَثَولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، قُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، قَلَمُ لَلْ فَعَلْ فَفِي كُلُّ جَمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جَمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جُمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جُمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جُمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جَمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جُمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جُمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ جَمْعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُولُ مَرَّةً وَالْ مَرْقَالً وَلَا لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُولُكُ مَوْكُولًا مَوْلِكُ مَرَةً وَاللّهُ مَا لَا مُ تَفْعَلْ فَفِي عُلُولًا مَنْ مُنْ مُنْ لَا مُ تَفْعَلُ فَفِي عُمُولُ لَمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ مُنْ فَلَ اللّهُ مَلْ مَنْ مُنْ اللّهُ اللهُ لَقُولُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### 6 06 06 YO

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع / باب صلاة التسبيع [رقم / ١٣٩٧]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في صلاة التسبيع [رقم / ١٣٨٧]، والحاكم في «المستدرك» [المسلاة والسنة فيها / باب ما جاء في صلاة التسبيع [رقم / ١٣٨٧]، من طويق مُوسَى بن عبد العَزِيز، عَن العربية عن البن عبد العَزِيز، عن الحكم بن أبان، عَنِ عِكْرِمَة، عَن ابْن عبداس عبد العربية به ،

قال ابن العلقن: هَهَذَا الإِسْنَاد جِده. وقال ابنُ حَجر: هإسناده حسن، ينظر: هالبدر العنبر، لابن العلقن [٤/٢٦٦]، وهنتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر [١٦٣/٥].

### فَضـلُ

وَيُكُرهُ اسْتَقْبَالُ القِبُلَةِ بِالفَرْجِ فِي الخَلاءِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نهىٰ عَنْه، .....

#### فضل

لَمًّا فَرَغَ عَن بَيانِ الكَراهِ فِي الصَّلاةِ: شرَعَ في بَيانِها خارِجَ الصَّلاةِ. قولُه: (وَيُكْرَهُ اسْتِقْبالُ القِبُلَةِ بِالفَرْجِ فِي الخَلَاءِ لِأَنَّهُ ﷺ نَهىٰ عَنْ ذلك).

وهُو مَا رُوِيَ فِي «السَّنن»: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُّكُمُ الغَائِطَ؛ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَة، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ»(١).

ولِحديثِ سَلْمَانَ قَالَ: «نَهَانَا رَسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ»(١٠).

ولِحديثِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الأَسَدِيِّ، [١/٢٢٨/١] قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّةُ أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِبَوْلٍ أَوْ غَايْطٍ»(٣)؛ لأنَّ فيهِ استِهانةً لِلقَبْلَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [رقم ٨]. والنسائي في كتاب الطهارة/ باب النهي عن الاستطابة بالروث [رقم/ ٤٠]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة [رقم/ ٣١٣]. وأحمد في ١٤لمسند، [٢٥٠/٣]، من حديث أبي هريرة إلى به.

قال ابنَّ الملقن: «أَسَائِيده كلهَا صَحِيحَة»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٩٨/٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب الاستطابة [رقم/ ٢٦٢]، وأبو داود في كتاب الطهارة عام كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [رقم/ ٧]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله كالله الاستنجاء بالحجارة [رقم/ ٢١]، والنسائي في كتاب الطهارة/ باب النهي عن الاكته، في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار [رقم/ ٤١]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنها عام الاستجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة [رقم/ ٣١٦]، من حديث سلمان العارسي الله المرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة [رقم ١٠]،

وَالْإِسْتِدْبَارُ يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّغْظيمِ ، وَلَا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَدْبِرَ فَرْجُهُ غَيْرُ مُوَازٍ لِلْقِبْلَةِ ، وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ إِلَى الْأَرْضِ ، بِخِلَافِ الْمُسْتَقْبِلِ ؛ لِأَنَّ فَرْجَهُ مُوَازٍ لَهَا ، وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ إِلَيْهَا .

قولُه: (وَالْإِسْتِدْبَارُ يُكْرَهُ فِي رِوَايَةِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّغظيم).

يعْني: في رِوايةٍ عَن أَبي حَنِيفَةً ، وهُو الأَصحُّ ؛ لإطْلاقِ ما رَوَيْنَا.

وفي رِوايةٍ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: لا يُكْرَه؛ لأنَّ الاسْتَقْبالَ إنَّما يُكْرَه؛ لِمَا أنَّ مَبَالَه يَكُونُ مُحاذِيًّا لِلكُعْبةِ، أمَّا الاسْتَذْبارُ فلَيسَ كَذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذي يَخْرُجُ يَنْزِلُ إِلَىٰ الأرْضِ غيرَ مُحاذٍ للكعبةِ(١).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّما يُكْرَه ذلِك كلَّه في الفَضاءِ، فأمَّا في الأَكِنَّة فَلا ('') ؛ لِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَر: أنَّه سُئِلَ عن ذلِك فقالَ: ﴿إنَّما ذلِك في الفَضاءِ ('') ( ن ) .

وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول [رقم/ ٣١٩].
 وأحمد في «المسند» [٢١٠/٤]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٤٣٨]، من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي الله به.

قال النووي: (رواه أبو داود بإسناد حسن). ينظر: (خلاصة الأحكام) للنووي [١٥٤/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: (البحر الراثق) [٣٦/٢]، وحاشية ابن عابدين؟ [١/٥٥٨].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۱۵۱/۱]، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [۲۸۹/۱]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [۸۱/۲].

<sup>(</sup>٣) أي: النهي ورَّدَ في الفَضاء. كذا جاء في حاشية: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاه الحاجة [رقم/ ١٦]، والمحاكم في المستدرك على الصحيحين [٢٥٦/١]، والحاكم في المستدرك على الصحيحين [٢٥٦/١]، ومنه البيهقي في السنن الكبرئ [٩٢/١]، من طريق الحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَوْوَانَ الأَصْفَرِ، قَلَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمْرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثُمُّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، النَّمْ عَلْ ذَلِكَ في الفَضَاءِ، قَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ لَيْكُ في الفَضَاءِ، قَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ بَسُنُوكَ فَلَا يَأْمَ وَمَنْ القِبْلَةِ شَيْءٌ بَسُونُ فَلَا يَلْمَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ بَسُنُوكَ فَلَا يَأْمَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءً بَسُنَاتُ فَلَا يَأْمَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءً بَسُنَاتُ فَلَا يَأْمَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءً لَا يَلْعَلَهُ وَلَا يَلْعَلَهُ وَاللّهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءً لَيْنَالُونَ فَلَا يَلْعَلَهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلْمَ وَلِهُ فَاللّهُ وَلِلْهُ فَيْ الفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءً فَيْ الفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءً فَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَيْ الْفَضَاءِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

# وَيَكْرَهُ (١) المُجَامَعَةُ فَوْقَ المَسْجِدِ، وَالْبَوْلَ،

قُلْنا: هذا ضَعيفٌ ؛ لأنَّ الأُحاديثَ الَّتِي وَردَتْ في هذا البابِ لا فَصْلَ فيها، ولأنَّ المُصلِّي في البَيتِ يُعْتبرُ مُستقبلًا لِلكعْبةِ ، ولا يجْعلُ الحائِط حائِلًا ، فكذا إذا كَشَفَ عَوْرَتَه في البَيتِ، لا يَجْعَلُ الحَاثِط حَاثِلًا.

### قولُه: (وَتَكْرَهُ المُجَامَعَةُ فَوْقَ المَسْجِدِ...). إِلَىٰ آخِرِهِ.

بِيانُه: أنَّ حكْمَ المَسجدِ ثابتٌ في العَرْصَةِ (٢) والهَواءِ جَميعًا، فلمَّا كانَ كَذَلِكَ ؛ كُرِهَ الحِمَاعُ والبَولُ والتّغوُّطُ فَوقَه ، وهَذَا لأنَّ المُعتكِفَ لا يبْطلُ اعتكافُه بِالصُّعودِ عَلَيْهِ، ويصحُّ اقتِداءُ مَن فوقَه بمَنْ تحتَه؛ إذا كانَ يعْلُمُ حالَ الإمام، ولا يجِلُّ وُقوفُ الجُنُبِ والحائِضِ والنُّفساءِ عَليْه ؛ فعُلِمَ أنَّ حكْمَ المَسجدِ ثابتٌ في الهَواءِ ؛ كُما في العَرْصَةِ .

فإِذَا ثُبَتَ هَذَا: قَلْنَا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِتَطْهِيرِ بِيْتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن [١/٩٢٩/١] طَهِمَرَا بَيْتِي ﴾ [البغرة: ١٢٥].

وقَد نهَىٰ النبيُّ ﷺ الحائض والجُنبَ عَنِ المَسجِدِ(٣)؛ فَلا يحِلُّ الجِمَاءُ

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شَرْط البخاري، فقد احتجَّ بالبحسن بن ذكوان، ولم يُخرجاها .

وقال ابنُّ عبد الهادي: «في إسناده الحسن بنُّ ذَكُوان ، وقد تكلُّم فيه غيرُ واحدٍ ، وروَئ له البخارِي، ا وقال الحازمي: «هو حديث حسن» . ينظر: «تنقيع التحقيق» لابن عبد الهادي [١٥٣/١] . و«نصب الراية؛ للزيلعي [٢/٨٠٨].

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «وتكره».

<sup>(</sup>٢) العَرْصَةُ: كلُّ بُقعةٍ بين اللَّورِ واسعةٍ ليس فيها بناءٌ، والجمُّع: العِرَّاص والعَرَّصات. ينظر: «الصحاح في اللغة؛ للجَوْهَري [٣/٤٤ ١٠/مادة: عرص].

<sup>(</sup>٣) وتشمِيتُه مسجدًا لا يُفِيد أحكامَ المساجد، ألا ترئ إلىٰ قوله ﷺ: ﴿ جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا ا وكل بُقعة من الأرض لا تأخذ خُكُم المسجد. كذا جاء في حاشية: ﴿وِهِ.

وَالنَّخَلِّي؛ لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ خُكُمُ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَصِحَّ الْإِقْتِدَاءُ مِنْهُ بِمَنْ تَحْتَهُ، وَلَا يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِالصَّعُودِ إِلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لِلْجُنُبِ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ.

وَلَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فَوْقَ بَيْتٍ فِيهِ مَسْجِدً.

وَالْمُرَادُ: مَا أُعِدَّ [١٠/١٠] لِلصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ نَدَبْنَا إِلَيْهِ.

وقضاءُ الحاجةِ فَوقَ المُسجدِ.

أَمَّا البيتُ الّذي فيهِ مَوضعٌ مُعَدَّ لِلصَّلاةِ: فَلا بأسَ بِالبؤلِ فَوقَه ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَاخَذُ حَكُمَ المَسجدِ ؛ لِأَنَّهُ لَم يَخْلُصُ للهِ تَعَالَىٰ ؛ لأنَّ طَرِيقَ الدُّخولِ لَه ، ولأنَّه لا تخلو بيوتُ المُسلِمينَ عَن هذا ؛ ألا ترَىٰ إلىٰ قولِه ﷺ: ﴿ نِعْمَ صَوْمَعَةُ المُسْلِمِ بَيْتُهُ ﴾ (١) وقد نَدَبَنا إليه ، وألا ترَىٰ إلىٰ قولِه تَعالَىٰ في قصَّةِ موسَىٰ ﷺ: ﴿ وَلَجْعَلُواْ يُبُونَكُمُ قِبْلَةُ وَقَدَ نَدَبَنا إليه ، وألا ترَىٰ إلىٰ قولِه تَعالَىٰ في قصَّةِ موسَىٰ ﷺ : ﴿ وَلَجْعَلُواْ يُبُونَكُمُ قِبْلَةً وَلَهُ يَعْلَمُ اللهُ يَاخَذُ حَكْمَ المَسجدِ ؛ لَمْ تَثُبُتْ حُرْمتُه فيهِ . وَأَلِي مَوْلِهُ اللهُ يَاخَذُ حَكْمَ المَسجدِ ؛ لَمْ تَثُبُتْ حُرْمتُه فيهِ .

(وَالتَّخَلِّي (٢)): التَّفرُّغُ ؛ مِنَ الخَلاءِ بالمَدِّ؛ وهُو المُتَوَضَّأُ.

قولُه: (وَالمُرَادُ: مَا أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ)، أي: المُرادُ مِنَ المَسجِدِ المَذكورِ في قَولِه: (فَوقَ بَيْتٍ فِيهِ مَسْجِدٌ)، هُو المَوضعُ الَّذي أُعِدَّ لِلصَّلاةِ في البَيتِ،

قُولُه: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ المَسْجِدِ)، وهذا؛ لِأَنَّهُ لا يَجوزُ منْعُ المُسلِمِينَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البيهقي في «الزهد الكبير» [رقم/ ٢٣٣]، والقضاعي في «مسند الشهاب» [٢٦٢/٢]،
 من حديث أبي أُمَّامَّةً ﷺ، به.

قلنا: جَزَّم غير واحد مِن الأثمة أنَّ المحفوظ فيه موقوف، ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي [ص/٠٠]، وقاسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، للحوت [ص/٢٠٦].

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قول صاحب: ٥الهداية): ﴿ وَالبُّولُ وَالنَّخَلِّي ﴾ ينظر: ﴿ الهداية اللَّمَرْغِيناني [١٥/١] .

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خِيفَ عَلَىٰ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ · وَمَاءِ الذَّهَبِ · وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُنْقَشَ المَسْجِدُ بِالجِصِّ ، وَالسَّاجِ ، وَمَاءِ الذَّهَبِ ·

عَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ [١/٥٥٤] والذُّكْرِ فيهِ؛ لِقولِه تَعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنَ مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. ﴾ [البغرة: ١٤٤]. والإغلاقُ يُشْبهُ المنْعَ؛ فيُكْرَه.

قَالَ مشايخُنا: هَذا في زَمانِهِم، أمَّا في زَمانِنا؛ فَلا بأسَ بِالإغْلاقِ في غَيرِ أَوَانِ الصَّلاةِ؛ فِالاحْتِياطُ حَسَنٌ(١). أَوَانِ الصَّلاةِ؛ فِالاحْتِياطُ حَسَنٌ(١).

قولُه: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُنْقَشَ المَسْجِدُ بِالجِصِّ وَالسَّاجِ (٢) وَمَاءِ الذَّهَبِ) . وهذِه المَسْأَلةُ مِن خواصً مسائِل «الجامِع الصَّغير»(٣) .

قَالَ فخرُ [٢٢٩/١ع/م] الإشلامِ البَرْدُويُّ (١): ﴿ وَلَفْظُ: ﴿ لَا بِأُسَ ۗ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ المُستحَبَّ غيرُه ؛ وهُو الصَّرْفُ إِلَىٰ الآخِرةِ ·

وقالَ بَعضُهُم: هُو مُستَحَبٌّ.

وَقِيلَ: هُو مَكْروهٌ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ تُزَبَّنَ المَسَاجِدُ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) فالمدار: خشية الضرر على المسجد، «شرح فتح القدير» [۲۱/۱]، «البحر الراثق» [۲٦/۲]، «البحر الراثق»

 <sup>(</sup>۲) الساج: شجر عظيم جداً قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند، وقيل هو نوع من الخشب. ينظر: «لسان العرب» [۲/۲]، م (الساج).
 العرب» [۲/۲] مادة (سوج)، «المصباح المنير» [۲۹۳/۱]، م (الساج).

<sup>(</sup>٣) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ١٢١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق٥٥].

البيال الميال الم

ومرَّ علِيٍّ ﴿ الْمُسلِمِينَ ؟ فقالَ: ما هَكَذا يَكُونُ مُصَلَّىٰ المُسلمِينَ » (١). فعُلِمَ أَنَّ تَزُيينَه مَذا لمُصلَّىٰ المُسلمِينَ » (١). فعُلِمَ أَنَّ تَزُيينَه مَكُوهُ (١).

وقَالَ البُخارِيُّ في «الصَّحيح»: قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: «لَتُزَخْرِفُنَهَا ؛ كَمَا زَخْرَفَتِ اليَّهُودُ وَالنَّصَارَىٰ »(٣).

وقالَ البُخارِيُّ أَيضًا: بِإِسْنادِه إِلَى نافع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْمًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ؛ وَبَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْمًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ؛ وَبَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَىٰ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَىٰ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَىٰ جِدَارَهُ بِالْجِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ (١٤)، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاحِ (٥).

قال النووي: قَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادِ صَحِيحًا . ينظر: ﴿خلاصة الأحكامِ ۗ للنووي [١/٥٠١] .

مِن حديث أنس بن مالك أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ ٩ .
 لفظ النسائي ،

<sup>(</sup>١) علقه محمد بن الحسن في ﴿الكسبِ الص ١١٧].

 <sup>(</sup>٢) قال في «المحيط البرهاني» [٥/٣١٦]: والأصح على قول علمائنا رحمهم الله أنه ليس بقربة ؛ إلا أن لا يكره. وقال في «العناية» [٢١/١]: وعندنا لا بأس بذلك.

<sup>(</sup>٣) علَّقه البخاري في «صحيحه» [١٧١/١]، ووصله ابن أبي شيبة [رقم/ ٣١٤٧]، عن ابن عباس ﷺ به.

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «والفضة». والمثبت من: «ت، و«م»، و«ز»، و«و»، و«و»، و«اف».
 قال الحافظ في «الفتح»: «والقَصَّة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجصّ بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي: تُشبه الجصّ وليسَتُ به». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [٠/١].

<sup>(</sup>د) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب بنيان المسجد [رقم/ ٤٣٥]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب في بناء المساجد [رقم/ ٤٥١]، وأحمد في المسندة [٢٠٠/٢]، عن عبد الله بن همر الله به،

سوران غايه البدان اللهـــ

ووجْهُ الاستِحْبابِ: ما رُوِي: «أَنَّ العَبَّاسَ زَيَّنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ ، فِي الجاهابَهُ وَالْإِسْلام » '.

وقَدْ رُوِيَ: ﴿ أَنَّ دَاوُدَ ﷺ بَنَىٰ مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ الرِّخَامِ وَالمرْمِرِ ، وَصَعَ فيهِ قُيُّةً ، عَلَىٰ رأسِها كِبْرِيتُ أَخْمَرُ ، يُضِيءُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ مبلًا ﴾ (١).

وكَذَا الكَعْبَةُ: باطِنُها مُزخُرَفٌ بِماءِ الذَّهَبِ، وظاهرُها مَستورٌ بِالدَّيباعِ، وكَسَاها عُمَر أيضًا.

وفي تزَّيينِ المَسجدِ: تَرْغيبُ النَّاسِ في الجَماعةِ، وتغْظيمُ بيْتِ [١/٢٢٩/١] [١٠٠٠ه م] اللهِ، والدُّخولُ في زُمْرةِ مَن مدَحَه اللهُ تَعالىٰ بِقَوْلِه: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ لَنَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْإَخِرِ﴾ [النوبة: ١٨].

وأمَّا أَصْحَابُنا: فقَالُوا بِالجَوازِ؛ لِمَا ذَكَرْنا في وجْهِ الاستحبابِ، ولَمْ يَقُولُوا بِالاستِحْبابِ؛ لِمَا ذَكَرْنا في وجْهِ الكَراهةِ، ولأنَّ مَسجِدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ مُسَقَّفًا مِن جَرِيدِ النَّحْلِ ""، وكَانَ يَكِفُ (") إِذَا جَاءَ المَطَرُ، وكَانَ كَذَلِك إِلَىٰ زَمَنِ عُثمانَ، ثمَّ رَفَعَه عُثمانُ ويَنَاهُ، ويسَطَ فيهِ الحَصْبَاءَ، كَمَا هُو اليّومَ كَذَلِك.

 <sup>(</sup>١) ثم نحده هكذا والمشهور أن العباس كانت إليه عِمَارةُ المسجد الحرام والسَّقَاية في الجاهلية وربما اشتملَتِ الْعِمَارةُ على الزَّينة وينظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير [١٦٣/٣].
 و «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة اللبُرِّيّ [١١/٢].

 <sup>(</sup>٣) دكره محمد بن المحسن الشيباني في: «الكسب» [ص/ ١١٧]، وصاحبُ «المحيط البرهاني»
 (٣) د ٢١٦]، والسرخيئ في: «المبسوط» [٢٨٤/٣٠].

<sup>(</sup>٣) الجريد: السُّعَف عند أهل الحجاز . كذا جاء في حاشية: «م» ، و او».

 <sup>(</sup>٤) يَكُفُّ: مَنْ وَكُفَّ، كذا جاه في حاشية: قما، وقوا،
 يقال: وكف الماه يُكِفُ وَكُفًا و إذا سال وقَطَرَ قليلًا قليلًا، ينظر: قالمعجم الوسيط، [٢/١٥٤/٢].

وَقَوْلُهُ: لَا بَأْسَ، يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِهِ، وَقِيلَ: هُو قُرْبَةٌ وَهَذَا إِذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ. أَمَّا الْمُتَوَلِّي يَفْعَلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَخْكَامِ الْبِنَاءِ، دُونَ مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ النَّقْشِ، حَتَّىٰ لَوْ فَعَلَ يَضْمَنَ.

ورُوِي: أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ في مالٍ ينْقَلُ إِلَىٰ المشجدِ الحَرامِ: «المَسَاكِينُ أَخْوَجُ مِنَ الأَسَاطِينِ». فتبَتَ أَنَّ ترْكَ التَّزْيينِ أَفضلُ.

وما رُوِيَ: أنَّه مِن أشراطِ السَّاعةِ ؛ فذلِك لا يدلُّ عَلَى البُطلانِ .

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ نُزُولِ عِيسَىٰ ﷺ، فَهُو مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؛ ولا يدلُّ عَلَىٰ البُطْلانِ<sup>(۱)</sup>.

قُولُه: (لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ)، أَيْ: لا يُثَابُ عَلَيْه.

قولُه: (وَهَذَا إِذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ) إشارةٌ إِلَىٰ قَولِه (لَا بَأْسَ). يعْني: إنَّمَا يكْرَه النَّقْشُ إِذَا فعلَه مِن مَالِ نَفْسِه. أمَّا المتَولِّي: فليسَ لَه أَن يفْعلَ مِن مَالِ الوقْفِ يكْرَه النَّقْشُ إِذَا فعلَه مِن مَالِ التَّجْصيصِ، فإذا فعَلَ مَا يرْجعُ إِلَىٰ النَّقْشِ يضْمَنُ. إلاّ ما يَرْجعُ إِلَىٰ النَّقْشِ يضْمَنُ.

وعنِ الشَّيخِ أَبِي بكرِ الزَّرَنْجَرِيِّ (٢): أنَّه كانَ يَقُولُ: هذا في زمانِهم؛ أمَّا في زمانِهم؛ أمَّا في زمانِنا لوْ صرَفَ ما يفْضُلُ مِن العِمارةِ إلى النَّقْشِ؛ يَجوزُ قطْعًا؛ للأطْماعِ الفاسِدةِ مِن الظَّلَمةِ، واللهُ أعْلمُ.

<sup>(</sup>١) ونبيُّنا ﷺ من أشراط الساعة. كذا جاء في حاشية: «و».

<sup>(</sup>٢) هو : بكر بن مُحَمَّد بن عَلَيّ بن الفضل الملقب بشمس الأَثِمَّة الزَّرَنْجَرِيّ ، من أهل بُخَارَىٰ تفقّه عَلَيّ شمس الأَثِمَّة الحلّواني وبرَع في الفِقْه ، وَكَانَ يُضْرِب بِهِ المثل في حِفْظ مَذْهَب أبي حنيفة . وكان مصيبًا في الفتوى ، وجوابِ الوقائع ، وكانت له معرفة بالأنساب ، والتواريخ وكان أهل بلده يُسمُّونه : أبا حنيفة الأصغر ، مِن كُتبه : «أدب القاضي» . (توفي سنة : ٢١٥هـ) . ينظر : «التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني [١٣٧/١] ، و«تاريخ الإسلام» للذهبي [١٨٨/١١] ، و«الجواهر المضية» للعبد القادر القرشي [١٣٧/١] ، و«المِرقاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُورَآبادِيّ [ق/١٦/١] لعبد العادر مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] .

#### بَابُ صَـَلَاةِ الوِثـ

الوِثْرُ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ﴿ وَقَالًا: مُنتَّةً ؛ لِظُهُورِ آثَارِ السُّنَنِ فِيهِ

## بَابُ [صَلَقةِ] (۱) الوِثرِ

[٩٦٦/١] لمَّا فَرَغَ عَن بَيانِ الفَرائِضِ ومُتَعلَّقائِها: شرَعَ في [٢٠٠٠٠ ،] بَينِ الوِثْرِ، وهُو واجِبٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةً، وقَدَّمَه عَلَىٰ بابِ النَّوافِلِ؛ لِمَا أَنَّ الوَاجِبُ فوقَ النَّفْلِ ودُونَ الفَرضِ؛ فكانَ ذِكْرُه بَيْنَهُمَا مُناسِبًا،

قُولُه: (الوِنْرُ وَاجِبٌ...). إِلَىٰ آخِرِهِ.

اعْلَمْ: أَنَّ فِي الوِتْرِ ثَلاثَ رِواياتٍ عَن أَبِي حَنِيفَةً:

رَوَىٰ حَمَّادُ بِنُ رَيدٍ<sup>(۲)</sup>، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الوِترَ فَرْضٌ، وبِه أَخذَ زُفَرُ، نُمَّ رَجَعَ وقالَ: إِنَّه سُنَّةٌ، وهِيَ رِوايَةُ أَسَدِ بِنِ عَمْرٍو، وبِه أَخَذَ أَبِو يُوسُفَ ومُحمَّدٍ والشَّافِعِيِّ ، ثَمَّ رَجَعَ (٤) وَقالَ: إِنَّه واجِبٌ، وهُو الظَّاهِرُ مِن مَذْهَبِه (٤)، رَواهُ يوسُفُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من (ت) ، ورم) ، ووزا ، واوا ، ووف.

 <sup>(</sup>٢) حمادُ بن زيد: أحد أثمة البصرة ، أكثرَ عن أبي حنيفة رواية الحديث والفقه ، وهو شَرِيكُ حمدِ بن
 سلمة إمام أهل البصرة في الحديث ، وهو تلميذ أبي حنيفة أيضًا . ذكره الموفَّق المَكِّيِّ في قصف
 أبي حنيفة ٤ . هي وعنهم أجمعين ، كذا جاء في حاشية: ١٩١ ، و١٥ ، و١و٩ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» للمأوردي [٢٧٩/٢] . و«البيان» للعمراني [٢٦٥/٢] ، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [١٢/٤] ، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [١١٩/٢] .

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا حَنِيقَة -

<sup>(</sup>د) قال في «التصحيح»: ورجح دليله في الشروح وعامة المصنفات واعتمده «النفي، وعيره، «

ابد البيار ﴾

#### بنُ خالِدٍ السَّمْتِيُّ (١) عَن أَبِي حَنِيفَةً .

قيلَ: تَأْوِيلُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ فَرْضٌ ، أَيْ: عَمَلًا لَا عِلْمًا وَاغْتِقَادًا .

وتأويلُ قَولِه: سُنَّةٌ ، أَيْ: ثَبَتَ وُجوبُه بِالسُّنَّةِ .

لَهُم: قُولُه ﷺ: «ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلِيَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُم: الوَثْرُ، وَالضَّحَىٰ، وَالأَضْحَىٰ، وَالأَضْحَىٰ» (٢). ولأنَّه لا يَكُفُّرُ جَاحِدُه، ولا أَذَانَ فيهِ ولَا إِقَامَةَ ؛ فَعُلِمَ أَنَّ الوَثْرَ سُنَّةٌ لا وَاجِبٌ.

ولأَبِي حَنِيفَةَ: مَا رَوَىٰ خَارِجَةُ بْنُ حُذَافَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاةً ؛ أَلَا وَهِيَ الوِثْرُ ، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ العِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الفَجْرِ»(٣).

انظر: «المبسوط» [۷٤/۱]، «درر الحكام» [۳۸/۱]، «حاشية ابن عابدين» [۲۸۱/۱]، «التصحيح والترجيح» [ص۱۷۲].

(۱) هو يوسف بن خالد بن عمر، أبو خالد السمتى، أحد أصحاب الإمام أبئ حنيفة، وكان قديم الصحبة لأبئ حنيفة، كثير الأخذ عنه، والسمتى: بكسر السين وسكون الميم آخره تا، نسبة إلى السمت والهيئة، وهو من أهل البصرة، فقيه، يرمى بالزندقة، هو أول من حمل رأى لأبئ حنيفة إلى البصرة: توفى على سنة ١٨٩هـ، ينظر: «طبقات الحنفية» [ص٦٥]،

(۲) قال ابن حجر في «التلخيص»: «لَم نجده هكذا».

قلت: قد ورَد بلَفظ: «قَلَاكُ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوَّعٌ: الوثرُ، وَالنَّحُرُ، وَصَلاةُ الضَّحَىٰ . ا أخرجه أحمد في «المسند» [٣/٥٨٤/طبعة الرسالة]، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [٢/١٥]، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [٢/١٤]، والبيهقي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٩ - ١٨٨٠]، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ به ،

قال النووي: لاضعُّفه البَيْهَقِيِّ ، وآخَرُونَ ٩ .

وقال ابنُ الملقَن: «وهو حَدِيث ضَعِيف». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١/٥٥]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣٢٦/٤]. و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢١٦٤/٥].

(٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب استحباب الوتر [رقم/ ١٤١٨]، والترمذي=

- ﴿ عَامِهِ البِيالِ عِيْهِ-

ورُوِيَ في «السُّنَن»: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَهْلَ القُرْآنِ، آوَيَرُوا : فَإِنَّ اللهَ وِثْرٌ، يُحِبُّ الوثْرَ»('').

وفي «جامِع التَّرمِذيّ»: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِنْرِهِ ـ أَوْ نَسِيّهُ ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ»(٢).

" في نواب الوتر ا باب ما جاء في فضل الوتر [رقم / ٤٥٢]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ولسة فيها ماب ما جاء في الوتر [رقم / ١٦٦٨]، والحاكم في المستدرك [٤٤٨/١]، م ولسة فيها ماب ما جاء في الوتر [رقم / ١٦٦٨]، والحاكم في المستدرك ألله ولله قَدْ أَمَدُّكُمْ بِصلاةٍ، حميث حَرِجة بْنِ حُدَّافَة ولي قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ قَلْق ، فَقَالَ: الإِنَّ اللهَ ولله قَدْ أَمَدُّكُمْ بِصلاةٍ، وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّهَمِ، وَهِيَ الموثرُ، فَجَعَلْهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ».
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولَمْ يخرجاه).

وقال الدووي: «رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ ، وَايْن ماجة ، وَضَعَّفه البُخَارِيّ ، وَالبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا». ينظر: «حلاصه الأحكم» للدووي [١/٠٥٥] ، والنصب الراية» للزيلعي [١٠٨/٢] .

(۱) أحرحه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب استحباب الوتر [رقم/ ١٤١٦]، والترمذي في نوب الوتر ياب ما جاء أن الوتر ليس بحتم [رقم/ ٤٥٣]، والنسائي في كتاب قيام الليل ونطرع النهار بالوتر [رقم/ ١٦٧٥]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما حد في الوتر [رقم/ ١٦٧٥]، من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب راه به. قال الترمذي: الحديث على حديث حسن اله.

وقال الصاوي: «أخرجه الترمذي وحَتَّنه، لكن ابن ضمرة تكلَّم فيه غير واحدا، ينظر: البض القديرة للمناوي [٢٦٧/٢].

أحرحه: أبو داود هي كتاب سجود القرآن/ باب في الدعاء بعد الوتر [رقم/ ١٤٣١] ، والترمذي في أحواب الوتر باب ما جاء في لارجل ينام عن الوتر أو ينساه [رقم/ ٤٦٥] ، وابن ماجه في كتاب إفامة الصلاة والسنة فيها/ باب من نام عن وتر أو نسيه [رقم/ ١١٨٨] ، والحاكم في «المستدرك» إفامة الصلاة والسنة فيها/ باب من نام عن وتر أو نسيه [رقم/ ١١٨٨] ، من حديث أبي سعيد الخدري بالله المنابعة في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٤٣١٠] ، من حديث أبي سعيد الخدري بالله المنابعة في «السنن الكبرئ» إرقم/ ٤٣١٠) ، من حديث أبي سعيد الخدري بالله المنابعة في «السنن الكبرئ» إله المنابعة في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد الخدري الله المنابعة في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» الكبرئ» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» المنابعة في «السنن» [رقم/ ٢٣١٠] ، من حديث أبي سعيد المنابعة في «السنن» [رقم/ ٢٣١٠] .

قال الحاكم: ١هدا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،

وقال المووي: ﴿ وَوَاهُ أَنُو دَاوُدٍ ، وَالْبَيْهَقِيِّ بِإِشْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ ، وَالتَّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِف ، فَهُوَ حديث صحِيح ، ينظر: ﴿ خلاصة الأحكامِ المندوي [٥٦١/١] . حَيْثُ لَا يُكُفِرُ جَاجِدُهُ. ولا يُؤذِنُ لَهُ ١٠، ولا بي حسيمة الله قالِمُ اللهُ ١٤٠ الله الله الله الله الله تَعَالَىٰ زَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وهِي الْوِلْدِ ، فصَلْمُوهَا ،، بيْن أَمْسُ، إلين ظُمَعُ الْعَجْدِ ٩ تَعَالَىٰ زَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وهِي الْوِلْدِ ، فصَلْمُوهَا ،، بيْن أَمْسُ، إلين ظُمَعُ الْعَجْدِ ٩

(۱۳۲۰۱۰) وجُمُّ الاسْتَذَلال: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَانَكَ زَبِادَةَ الْمَانِيُّ إِلَى الله تعالمين؛ فللُّ عَلَمَىٰ أَنَّهُ واجَبُّ، ولاَنَّهُ أَمَنُّ، والأَمَّرُ للمُرجوب، وإِنَّا التَّمْ فِبِتْ بِمَنَّ عَلَمَى الوُجوب،

وفي خَديثِ أبي سعيدِ أيضًا: دلالةُ على أنه واجبُ؛ لأنه ﷺ أمر بالقصاء، ومَعْلُومٌ أَنَّ السُّنَّةَ لا تُقْضَىٰ.

والجواب عن العديث الذي تمسكوا: فنقول: نحل نفول بموجبه أيضاً بالأن الوثر ليس مِن المكتوب، بأن من الواجبات، وليس كل واجب بمكتوب، ألا تزئ أنَّ صَلاة العيدين واجبة ليست بمكتوبة، وليس وجونها كوجوب صلاة الجمعة، وغَسَلُ الميت واجب، ليس كفسل الجنابة، وصدقة الفطر واجبة باليست كالزُّكاة، وسَجدتنا السّهو واجبتان؛ ليستا كشجود الصّلاة، لأنْ طُرَق الواجبات مختلفة بنص القُرآن وبالمتواتر والمشهور وبالأحاد، والوثر ثبت وجونه بطريق الأحاد؛ فلم يكن كالمَكتوبة،

وإنّما لَمْ يَكُفَرُ جَاجِدُه، لِمَا أَنَّه ثبت وْجَوَّه بِالسَّنَّةِ، والواجِبُ لَا يَقْتَضِي الأَذَانَ لِنَمْ يَشْرَعُ في الأَذَانَ لِنَا الْأَذَانَ لَمْ يُشْرَعُ في الأَذَانَ لِنَا الْأَذَانَ لَمْ يُشْرَعُ في صَلاةِ النَّسَاءِ، والوثْرُ لَمَّا كَانَ يُؤَدِّئَ في وقْتِ العِشَاء؛ اكْتَفَيَ بَأَذَانِ العَشَاءِ، وَوَجُوبُ النِّسَاءِ، الْتَفْيَ بَأَذَانِ العَشَاءِ، وَوَجُوبُ الْقِرَاءةِ في كُلُّ رَكْعةٍ مِنَ الوثْرِ احتِياطٌ؛ لاختِلافِ الحديثِ في وُجوبِه وعدم وُجوبِه،

قولُه: (حَبْثُ لَا يُكْفَرُ) بِسكونِ الكافِ: منَ الإَكْفَارِ، أَيْ: لا يُنْسَبُ إِلَيْه

<sup>(</sup>١) المار بعده بلحق الأصل أن بعده في سحة: (خ: ولا يقام).

أَنْرٌ وُهُوَ لِلْوُجُوبِ، وَلِهَذَا وَجَبَ القَضَاءُ بِالإِجْمَاعِ.

وَإِنَّمَا لَا يَكُفُرُ جَاحِدُهُ؛ لِأَنَّ وُجُويَهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَهُوَ يُؤَدَّىٰ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فَاكْتُفِيَ بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ.

قَالَ: الوِنْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنهِنَّ بِسَلَامٍ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﷺ: أَنَّهُ ﴿ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ .

😤 غاية البيان 🥞 ———

الكُفْرُ، وهَذا دَليلٌ لِظُهورِ آثارِ السُّننِ فيهِ، وكَذا قَولُه: (وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ).

قُولُه: [١/٢٣١٤/م] (وَلِهَذَا وَجَبَ الفَضَاءُ بِالإِجْمَاعِ)، أَيْ: بإِجْماعِ أَصْحابِنا.

قَالَ الإمامُ حَميدُ الدَّينِ الضَّرِيرُ في «شرْحه»: (رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ الوِثْرَ لا يُقْضَىٰ بعدَ خُروجِ الوثْرِ ؛ فعلَىٰ هذِه الرَّوايةِ: لا يَصحُّ الاسْتِدْلالُ عَلىٰ وُجوبِه بِوجوبِ قَضائِه بِالإِجْماع»(١).

قُولُه: (وَإِنَّمَا لَا يَكُفُرُ جَاحِدُهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ).

أَرادَ بِالسُّنَّةِ: خَبرَ الواحِدِ؛ لأنَّ جاحِدَ المُتواتِرِ يَكُفُر.

قولُه: (الوِثْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُفْصَلُ [١٩٦/١] بَيْنهنَّ بِسَلَامٍ) ، وَهذا عِندَنا(١).

وَعِندَ الشَّافِعِيِّ: إِنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِرِكعةٌ أُو بِثلاثٌ، وهُو أَفضَلُ، أَوْ بِخمسٌ، أَو بِسُبِعٍ، أَو بِسِنعِ، أَوْ بِخمسُ القُدُورِيُّ بِسِنعِ، أَوْ بِإِحدَىٰ عَشْرَةَ (٢)، كَذَا ذَكَرَ الشَّيخُ الإمامُ أَبُو الحُسينِ القُدُورِيُّ فِي «شَرْحه» لِمُخْتَصِرِ الشَّيخِ أَبِي الحسنِ الكَرْخِيِّ.

لَنا: مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَقَنَتَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» [٣٦/ب].

<sup>(</sup>٢) ينطر: «المبسوط» للسرخسي [١٥٥/١]، ابدائع الصنائع؛ [٢٧٠/١].

<sup>(</sup>٣) ينطر: «الحاوي الكبير» للماوردي [٢٩٣/٢]. و«المجموع شرح المهذب» للتووي [٢٦/٤].

- ﴿ عَالِهُ البِيالِ ﴾

الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا كَانَتِ القَابِلَةُ ؛ أَنْفَذْتُ أُمِّي تُرَاعِي صَلاتَه ؛ فَأَوْتَرَ كَذلِكَ »(١).

وفي حَديثِ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْبَعًا، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ»(٢).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُّ بِنَلاثٍ»(٣).

(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۲۹۱۲]، وأحمد بن مَنِيع وابْن أبي عمَر في «مسنديهما» كما في «المطالب العالية» [۸۷/٤]، والدارقطني في «سننه» [۳۵٦/۲]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٤٨٦٥]، من حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُنُتُ فِي الوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ فَبَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ، فَأَخْبَرَتُنِي آنَّهُ «فَنَتَ فِي الوَتْرِ، فَبْلَ الرُّكُوعِ»، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ فَبَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ، فَأَخْبَرَتُنِي آنَّهُ «فَنَتَ فِي الوَتْرِ، فَبْلَ الرُّكُوعِ»، لَفُظ ابن أبي شيبة.

قال ابنُ حَجر: «أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وفيه أبان، وهو متروك، وأخرجه الخطيب من وجه آخر ضعيف، وأخرجه الطبراني من وجه آخر صحيح لكن موقوفًا». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١٩٣/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٩٣/١].

(٢) أخرجه: البخاري في أبواب التهجد/ باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره [رقم/ ٩٦]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة [رقم/ ٧٣٨]، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ وَسُولُ اللهِ ﷺ في رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلا في غَيْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي قَلاثًا».

(٣) أخرجه: النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ ذكّر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر [رقم/ ١٧٠٧]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في كم يصلي بالليل [رقم/ ١٣٦١]، وأحمد في «المسند» [٢٩٩/١]، والطحاوي في «شرح معانى الآثار» [٢٧٩/١]، من حديث ابن عباس اللهذا به .

قال العيني: «صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٥/٧٧ ـ ٧٣].

ولي غاية البيان ا

وقالَ الحسنُ البصريُّ: «أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ: أنَّ الوِثْرَ ثَلَاثٌ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ اللَّانَ وهُو مَعنَىٰ ما قَالَ في المثننِ.

وَحكَىٰ الحَسنُ إجْماعَ المُسلِمينَ عَلَىٰ الثَّلاثِ، فَلَمَّا أُوتَرَ سَعْدٌ بِرَكَعَةٍ؛ أَنكُرُ عَلَيْهِ ابنُ مَسعودٍ، وقالَ: «مَا هَذِهِ البُّتَيْرَاءُ (٢) الَّتِي لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣).

ولأنَّ الوثْرَ إنْ [٢٠٣٢/١] كانَ واجبًا في الواقِع كَما قُلنا؛ فَلا خِيَارَ لِلمُصلِّي في أَعْدادِ ركَعاتِ الواجِباتِ؛ فكذا فيهِ، وإنْ كانَ في الواقِعِ سُنَّةً \_ كَما قَالَ الخصْمُ \_؛ فَلا خِيَارَ في أَعْدادِ ركَعاتِ السُّنَنِ الرَّواتِبِ أيضًا، فَلا معنَىٰ إذَنْ لِمَا قَالَ الخصْمُ مِن خِيَارِ المُصلِّي، ولأَنَّ الوثْرَ صلاةُ وِثْرٍ، فَلا يَجوزُ الاقتِصارُ فيها عَلىٰ رَكْعةٍ؛ كَصلاةِ المَغرِبِ.

فإنْ قلتَ: قَد ورَدَ الحَديثُ بِالخِيارِ لِلمُصلِّي؛ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ؟

قلتُ: ذاكَ ضَعيفٌ؛ لإِنكارِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَىٰ إِيتارِ سَعدٍ بِرِكْعةٍ، ولِمُخالفةِ الإجْماعِ والقِياسِ، وهُو أنَّ الخِيَارَ لَم يَرِدْ لِلمُصلِّي، لا في الواجِباتِ وَلا في السُّننِ الرَّاتِيةِ، أَو يُحْمَلُ عَلَىٰ النَّسْخِ؛ تَوفيقًا بينَه وبَينَ مَا رُوَيْنَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة [رقم/ ٦٨٣٤]، عن الحسن البصري ﷺ به.

 <sup>(</sup>٢) البتيراء: تصغير البتراء، تأنيث الأبتر، وهو في الأصل: المقطوع الذنب ثم جعل عبارة عن التقص.
 ينظر: ١٥ المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي [٥٦/١].

 <sup>(</sup>٣) لَمْ نجده هكذا مِن حديث ابن معود موصولًا .

والمعروف: هو ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» [٩/رقم/ ٩٤٢٢]، عَنْ حُضَيْنِ. قَلْ: اللهُ مَسْعُودِ أَنَّ سَعْدًا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، قَالَ: «مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطَّهُ.

قال النووي: «مَوْقُوف ضَعِيف». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١/٥٥].

وَحَكَىٰ الْحَسَنُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الثَّلَاثِ، وَهَذَا أَحَدُ أَقُوالِ الشَّافِعيِّ، وَفَي قَوْلٍ: يُوتِرُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ﴿ إِلَيْهِمَا مَا رَويْنَاهُ . وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَويْنَاهُ .

وَيَقْنُتُ فِي النَّالِئَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَعْدَهُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَنَتَ فِي آخِرِ الْوِثْرِ، وَهُوَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

فَإِنْ قَلْتَ: قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ ؛ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، يُوتِر لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ » ؟(١).

قلتُ: هَذَا الحَديثُ لَيسَ فيهِ دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّ الوَثْرَ يَجوزُ بِرِكعةٍ واحِدةٍ ؛ لِأَنَّهُ اللَّهُ عَالَ المُتَصلةِ. اللَّهُ قَالَ: "يُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ». ومثلُ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الرَّكعةِ المُتَّصلةِ.

يغني: أنَّه صلَّىٰ رَكْعتَينِ وهُما ليْسَا بوِتْرٍ ، فإذا صلَّىٰ رَكْعة أُخرَىٰ متَصلةً بهِما ؛ تَجْعلُ هذِه الرَّكعةُ الرَّكعتَيْنِ السَّابِقتَيْنِ وتْرًا ؛ لأنَّ النَّلاثَ وتْرٌ لا شفْعٌ ، فَعلَىٰ ما قَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَصحُّ قولُه: «يُويِّر لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ» ؛ لأنَّ الرَّكعة إذا كانَتْ مُنفصِلةً عنِ الرَّكْعتَين ، كيفَ تجْعلُهُما وثْرًا وهُما شَفْعٌ .

قُولُه: (مَا رَوَيْنَاهُ) أَرادَ بِه رِوايةَ عائِشةَ.

قولُه: (وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ: بَعْدَهُ (٢)).

لَنا: مَا رُوِيَ عَن عَليُّ<sup>(٣)</sup> وابْنِ مَسْعودٍ<sup>(٤)</sup> ......

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب الحلق والجلوس في المسجد [رقم/ ٤٦٠]، ومسلم في/ باب صلاة الليل مثنئ مثنئ والوتر ركعة من آخر الليل [رقم/ ٧٤٩]، من حديث عبد الله بن عمر ظلة به.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۲٦٩/٢]. و «البيان» للعمراني [۲۵۳/۲]، و «المجموع شرح المهذب» للنووي [۲۹٤/۳].

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر [٣/٣٣] رقم ٤٩٤٧].

<sup>(</sup>٤) مضي تخريجه،

# وَلَنَا: مَا رُوِيَ أَنَّهُ إِلَّا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَمَا زَادَ عَلَىٰ نِصْفِ الشَّيْءِ آخِرُهُ.

وابْنِ عَبّاسٍ ('): أَنَّ كلَّ واحدٍ منْهُم رَاعَىٰ صَلاةً رَسولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيلِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ·

وقد رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن»: مُشندًا إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ فِي الوِثْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»(٢).

فإنْ قلتَ: رُوِيَ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: قنَتَ في آخِرِ وثْرِه»(٣). فينبَغي أنْ يَكونَ القُنوتُ بعدَ الرُّكوعِ ؛ لِأنَّهُ هُو الآخِرُ ؟

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ك الصلاة، ب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع [٢١١/٣ رقم
 ٤٦٤٤]، وأبو تعيم في حلية الأولياء (٦٢/٥) وقال غريب من حديث حبيب.

(٢) علَّقه أبو داود في/ [١/٢٥]، ووصله النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ ذِكْر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر [رقم/ ١٦٩٩]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده [رقم/ ١١٨٢]، والدارقطني في «سننه» [٢١٨٦]، من حديث أُبَيَّ بن كَعْب ،

قال ابن الملقن: «هُوَ حَدِيثُ ضَعِيفٌ ، ضعَّفه أَبُو دَاوُد فِي «سَنَنه» فأطنَب ، وَابْنُ المُنْذر وَابْن خُزَبُهَة وَغَيرهما من الأَيْمَّة» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٣٣٠] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٩٣/١] .

(٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب القنوت في الوتر [رقم/ ١٤٢٧]، والترمذي في كتاب فيام كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ اباب في دعاء الوتر [رقم/ ٣٥٦٦]، والنسائي في كتاب فيام الليل وتطوع النهار/ باب الدعاء في الوتر [رقم/ ١٧٤٧]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في القنوت في الوتر [رقم/ ١٧٤٩]، وأحمد في «المسند» [١/١٥٠]، من حديث عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: فِي آخِرِ الوِثْرِ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ صَعْولِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْتِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، ولفظ ابن ماجه،

قال الترمذي: الهذا حديث حسن غريب من حديث عليٌّ ا.

وقال النووي: «رَوَاهُ الثَّلاثَة بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيحًا. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنودي [ ٥٦٣/ ]. وَيَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، فِي غَيْرِ النَّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْحَسَنِ حِينَ عَلَّمَهُ دُعَءَ الْقُنُوتِ «اجْعَلْ هَذَا فِي وِتْرِكَ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ» ،

ح﴿﴾ غاية البيان ﴿﴾⊸

قلتُ: أَيْس تَغْنِي بِالآخِرِ ؟ ما هُو آخِرٌ حقيقة ، أَمْ ما هُو آخِرٌ حكْماً ؟ فَالآوَّلُ: مَمْنُوعٌ ؛ لأَنَّ الآخِرَ الحقيقيَّ هُو ما بَعْدَ النَّشَهُّدِ ، وليسَ بِمرادِ بِالإجْماعِ . وَالنَّانِي: مُسَلَّمٌ ؛ لكِنْ مَا قُلْنَا آخِرٌ حكْمًا ؛ لأَنَّ مَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الشَّيءِ يُعْتَبَرُ آخِرًا ، فيكُونُ هُو المُرادَ ؛ لتأيُّدِه بما ورَدَ في الحَديثِ .

فإنْ قلت: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ في صَلاةِ الفَجرِ مِن الرُّكوعِ قَالَ: «اللهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ [١/١٥٠]، وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةً»(١). فينبَغي أَنْ يَكُونَ القُنوتُ بَعدَ الرُّكوعِ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ هذا الحَديثَ في الفجْرِ، وكلامُنا في الوثْرِ.

عَلَىٰ أَنَّا [٢/٣٢/١] نَقُولُ: القُنوتُ في الفَجرِ مَنسوخٌ عِندَنا ـ عَلَىٰ ما سَيَجِيءُ فِي الفَجرِ مَنسوخٌ عِندَنا ـ عَلَىٰ ما سَيَجِيءُ فِي الْحُرُه ـ فَلا يَجوزُ الاستِدُلالُ بِه.

قولُه: (وَيَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيُّ، فِي غَيْرِ النَّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ رُمَضَانَ).

يعْني: أنَّ الشَّافِعِيَّ يُخالفُنا في غَيرِ النَّصْفِ الأَخيرِ مِن رَمَضانَ ؛ حَيْثُ يَقولُ: لا يقْنُتُ إِلَّا في النَّصفِ الأَخيرِ مِن رَمَضانَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الاستسقاء / باب دعاء النبي ﷺ (اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف) [رقم / ٩٦١]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة [رقم / ٦٧٥]، من حديث أبي هريرة عليه به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحاوي الكبير؛ للماوردي [٢٩١/٢]. و«الوسيط في المذهب؛ لأبي حامد الغزالي=

### وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبِّرَ؛ لِأَنَّ الحَالَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنَت؛

لَنا: قُولُه ﷺ لِلحَسنِ حَينَ عَلَّمَه دُعاءَ الْقُنوتِ: «اجْعَلْ هَذَا فِي وِثْرِكَ»''. فدلَّ عَلَىٰ القُنوتِ فِي جَميعِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَم يُقيِّدُ بِوقْتٍ دُونَ وَقْتٍ ·

فإنْ قلت: إنَّ أُبَيَّ بنَّ كَعبٍ كانَ يَؤمُّهُم في رَمضانَ، وكانَ لا يَقْنتُ إلَّا في النَّصفِ الأَخيرِ؟

قلتُ: تَقُليدُ الصَّحابيِّ عِندَ الشَّافِعِيِّ لا يَجوزُ؛ فَكيفَ يُجْعَلُ فِعْلُ أُبَيِّ حَجَّةً عَليْنا؟

فإنْ قلتَ: لا يُقلِّدُه (٢) أيضًا ، بَل يَسْتدلُّ بِالإجْماعِ ؛ لأنَّ أُبَيَّ كانَ يَوُمُّ بحضْرِهِ الصَّحابةِ مِن غَيرِ نكيرٍ ؛ فحلَّ مَحلَّ الإجْماعِ .

قلتُ: لا نُسَلَّمُ الإجْماعَ ، ألا ترَى إلى مَا ذكرَه الطَّحَاوِيُّ (٣): مِن أَنَّ هذا الفولَ

= [٢١٣/٢]. واالعزيز شرح الوجيز» للرافعي [٢٦٢٨].

(١) قال العيني: «أمَّا استدلال المصنف بقوله: «اجْعَلْ هَذَا فِي وِتْرِك»؛ فليس له وجود في هذا الحديث (يعني: في حديث الحسن بن علِيّ الآتي) فعجَبِي كل العجب أن أحدًا مِن الشُّرَّاح لَم يتعرَّض لهذا، بل كلهم سكتواه،

وقال ابنُّ حجر: «قَوْله: ١١جْعَلْ هَذَا فِي وِتْرِك» ؛ لَمْ يَقع فِي الحَدِيث المَذْكُور ، وَلَا يَتم مُرَاد المُصَفَ إِلَّا بِكُبُوتِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتدلَّ بِهِ عَلَى القُنُوت فِي جَمِيع السَّنَة» .

وَقَالَ عَلِيًا القاري: «وَأَمَا قُولُ صَاحَبِ «الهداية»؛ لقوله - اللَّه على المُحَسن حين عَلَّمه دعاة القنوت: «اجعل هذا في وتْرِك» . . »، فلم يوجد فيه لفظ الأمر وعلى تقدير وجوده لا بدل على الدحد . » .

قلت: سَيَّسُوق المؤلفُ حديثَ الحسن بن علِيَّ قريبًا وفيه: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ في قُنُوتِ الوِنْرِ...». وهذا اللفظ هو المشهور المحفوظ، ينظر: «الدراية في تخريج أحادبث الهداية» لابن حجر [١٩٤/١]، و«البناية شرح الهداية» للعَيْني [٢/٤٨٤]. و«فتح باللهاية بشرح النقاية» لعلِيّ القارِي [ق ٧٧/أ/ مخطوط مكتبة راغب باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٦١)].

(٢) وقع في الأصل: «يقيده» ، والمثبت من: «ت» ، و «م» ، و «ز» ، و «و» ، و «ف» .

(٣) بنظر: قاختلاف العلماء/ مختصر الجصاص» للطحاوي [٢١٥/١].

وَيَقْرَأُ فِي كُلَّ رَكْعَةٍ مِنَ الوِتْرِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَشُورَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَاقَرَءُواْ مَا تَيَشَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

نَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُ إِلَّا الشَّافِعِيُّ ولَيْثُ بِنُ سَعَدٍ ؛ فَبَعِيدٌ فِي العُقولِ أَنْ يَخْفَىٰ إِجْماعُ الصَّحابةِ عَلَىٰ التَّابِعِينَ وسائِرِ الفُقهاءِ ، ولا يَخْفَىٰ عَلَيْهِما وهُمَا بعدَ الجَميعِ ؟ ألا تَرَىٰ إِلَىٰ خِلافِ ابنِ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ: لَا أَعْرِفُ القُنوتَ إِلَّا طُولَ القِيامِ ('') ، ومع خِلافِ كَيفَ يَتَعَقِدُ الإِجْماعُ ؟

قَولُه: (وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الوِثْرِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً).

وإنَّما يَقْرَؤُهُما فِي رَكْعةٍ بِالإجْماعِ ، أمَّا عندَ مَن يَقولُ: إنَّه سُنَّةٌ فظاهِرٌ ؛ لأنَّ الْقِراءةَ [١٩٣٢، ١١] فرْضٌ في [كُلِّ](٢) رَكعةٍ في السُّنَنِ والنَّوافِلِ.

وأمَّا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ: فلِأنَّ الوتْرَ ثبَتَ وُجوبُه بِخبَرِ الواحِدِ، وفِي ثُبوتِه شَبْهةٌ، فاختاطَ فَقالَ: تجِبُ القِراءةُ في الكُلِّ؛ لإحتِمالِ السُّنْيَّةِ.

واسْتِدلالُ صاحِبِ الهِداية البِالآية ؛ وهُو قَولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا نَيْسَرَمِنَ الشُّورةِ لِا عَلَىٰ ضَمَّ السُّورةِ بِالفاتِحةِ ؛ لأنَّ الْمَرْءَ لِا دَلِيلَ فِيها عَلَىٰ الضَّمِ. يعْني: لا يُعَيِّنُ سُورةً فِي الوثْرِ ؛ لإطْلاقِ الآيةِ ؛ لكنْ لوْ تَبَرَّكَ بِما ورَدَ فِي الحَديثِ آنَه ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعةِ الأولَىٰ: ﴿ سَبِحِ السَرَيَانَ ٱلْأَعْلَى ﴾ لؤ تَبَرَّكَ بِما ورَدَ فِي الحَديثِ آنَه ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعةِ الأولَىٰ: ﴿ سَبِحِ السَرَيَانَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الاعلام: ١] ، وفي الثالثةِ: ﴿ قُلْ هُو لَا عَلَىٰ اللهُ يَفْعلُ ذَلِك بِطريقِ المُواطبةِ ، وهذا اللهُ أَخَدُ ﴾ [الإعلام: ١] . وهذا المُواطبةِ ، وهذا

<sup>(</sup>٢) ما يين المعقوفتين: سقطت من ١٩١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب ما يقرأ في الونر [رقم/ ١٤٢٣] ، والنسائي في كتاب=

## وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ؛ لِأَنَّ الحَالَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وقت،

الحَديثُ فيهِ دَليلٌ أَيضًا عَلَىٰ ضَمِّ الشُّورةِ، ويَجْهرُ في جَميعِ رَكَعاتِ الوِتْر بالعراء، إذا كانَ إِمامًا؛ لِوجوبِ القِراءةِ فِي الجَميعِ،

قُولُه: (لِأَنَّ الحَالَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ).

يغني: أنَّ التَّكبيرَ في الصَّلاةِ عِندَ اخْتِلافِ الحالةِ مَشْرُوعٌ، كَمَا في حالِ الانتِقالِ مِنَ القِيامِ إِلَىٰ الرُّكوعِ، ومِن القَوْمةِ إِلَىٰ السَّجودِ، وهُنا قدِ اختلفَتِ الحالةُ، الانتِقالِ مِنَ القِيامِ إِلَىٰ الرُّكوعِ، ومِن القَوْمةِ إِلَىٰ السَّجودِ، وهُنا قدِ اختلفَتِ الحالةُ، الْأَنَّهُ انتقَلَ مِن قِرَاءَةِ القُرْآنِ إِلَىٰ قِراءةِ القُنوتِ، ورفَعَ يَدَيْهِ وقنَتَ؛ لِقولِه اللهُ: اللهُ انتقلَ مِن قِرَاءَةِ القُرْآنِ إِلَىٰ قِراءةِ القُنوتِ، ورفَعَ يَدَيْهِ وقنَتَ؛ لِقولِه اللهُ: اللهُ المَّذِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ اللهُ ال

وإنَّما حَذَفَ التَّاءَ مِنَ السَّبْعِ .. وإنْ كانَ المَواطِنُ جمْعَ مَوطنٍ ، وهُو مذَكَّرٌ ، والقِياسُ أَنْ يُقَالَ بِالتَّاءِ .. عَلَى تأُويلِ البِقَاعِ ، ولأنَّ الأصَمَّ يَحتاجُ إلى رفْعِ اليَدِ فِي الإعْلامِ ، والأَعمَى إلى رفْعِ الصَّوتِ بِالتَّكبيرِ ، فيأْتِي بِهِما ليحْصلَ إعلامُهُما جميعًا ، وبَيانُ سَبْعِ مَواطِنَ [٢٣٣٧٤/م] قَد مرَّ في بابِ صِفةِ الصَّلاةِ .

والمُرادُ مِن نَفْي رفْع الأَيْدِي: أَنْ لا تُرْفَعَ عَلَىٰ وَجُهِ سُنَّةِ الهُدَىٰ إِلَّا في سَبِعِ مواطِنَ، لا نَفْيُه مُطلقًا؛ لأَنَّ رفْعَ الأَيْدِي وقْتَ الدَّعاءِ مُستَحَبُّ، وعَليْه المُسلِموذُ في سائِرِ البِلادِ،

<sup>=</sup> قيام الليل وتطوع النهار / ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أُبِيّ بن كعب في الوتر [رقم' ١٦٩٩]،
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر [رقم ١١٧١]،
وأحمد في قالمسندة [١٢٣/٥]، من حديث أُبَيّ بن كعب الله به .

قال النووي: قرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد صَحِيحة. ينظر: قخلاصة الأحكامة للمودن [٥٦/١]،

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه،

البال علية البال

قالَ في كِتابِ «الصَّلاة»: لَيسَ في القُنوتِ دُعاءٌ مُؤَقَّتٌ(١).

وقالَ بَعضُ مَشايخِنا [١٩٧/١]: ليسَ فيهِ دُعاءٌ مُؤقَّتُ بعدَ قَولِه: «اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ» إِلى قَولِه: «إِنَّ عَذَابَكَ بِالكُفَّارِ مُلْحِق»(٢). وهُو يجوزُ بِكشرِ الحاءِ عَلىٰ مَسْتَعِينُكَ» إلى قَولِه: «إِنَّ عَذَابَكَ بِالكُفَّارِ مُلْحِق»(٢). وهُو يجوزُ بِكشرِ الحاءِ عَلىٰ معنى: لاحِق، وهُو الأصحُّ، كذا في «شرْح الطَّحَاوِيّ». ويَجوزُ بفتحِها أيضًا.

وعَن مُحَمَّدٍ: التَّوقيتُ في الدُّعاءِ بذهبُ بِرِقَّةِ الفَلبِ<sup>(٣)</sup>، وأيُّ دعاءِ دَعا بِه جازَ؛ بعدَ أنْ يَكونَ ممَّا لا يُسْأَلُ مِن العِبادِ.

وَقِيلَ: الأفضلُ أَنْ يكونَ الدُّعاءُ مُؤقَّتًا ؛ لأنَّ الدَّاعِيَ ربَّما يَكونُ جاهِلًا ، فَيَدْعو بِما يقْطعُ الصَّلاةَ ، وَلا يعْلَمُه .

وعن الحسن بن عَلِيِّ: قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِثْرِ: «اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّئِتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّئِتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ» وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَبْتَ» (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۱۳۹/۱/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. وعلق عليه السرخسي يقوله: ريد به سوئ قوله: «اللهم إنا نستعينك»، فالصحابة اتفقوا على هذا في القنوت، والأولى أن يأتي بعده بما «علم رسول الله على الحسن بن علي ـ رضي الله تعالى عنهما \_ في قنوته: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره، والقراءة أهم من القنوت فإذا لم يؤقت في القراءة في شيء في الصلاة ففي دعاء القنوت أولى، ينظر: المبسوط (١٦٥/١).

 <sup>(</sup>٢) هذا الدعاء: ورَد عن عُمر وابن مسعود وعلِيّ بن أبي طالب وأُبَيّ بن كعب وغيرهم. وورَد مرفوعًا ولا يَثْبُت. ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٠٣٠ ـ ٣٧٣].

 <sup>(</sup>٣) علقه عليه السرخسي بقوله: ومشايخنا قالوا: مراده في أدعية المناسك ، فأما في الصلاة إذا لم يؤقت فريما يجري على لسانه ما يفسد صلاته ، ينظر: المبسوط (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب القنوت في الوتر [رقم/ ١٤٢٥]، والترمذي=

لِفَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ﴾ وَذَكَرَ مِنْهَا الْقُنُوتَ ، ولا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْفَجْرِ ؛ لِمَا رُوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ: أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ عَيْرِهَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْفَجْرِ ؛ لِمَا رُوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ: أَنَّهُ فِي النَّهُ مَنْ كَهُ .

وفي «الخُلاصة» \_ في آخِر الفَّصلِ القَاني مِن كِتابِ الصَّلاة \_: مَن لا يُحْسِنُ القَّنوتَ يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَآ ءَالِتَنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الشَّنوبَ يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَآ ءَالِتَنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الشَّارِ ﴾ [البغرة: ٢٠١].

وعَن الفَقيهِ أَبِي اللَّيثِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»... ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١). قُولُه: (وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا)، أَيْ: [١/ع٣٤/١] غَيرِ الوِترِ.

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ (٢): قَالَ الشَّافِعِيُّ: القُنوتُ في الفَجرِ سُنَّةٌ (٢)، وفِي بقيَّةِ الصَّلواتِ إنْ حَدثَتْ حادِثةٌ بِالمُسلِمينَ، وإنْ لَم يحْدُثْ؛ فلَه قَولانِ (١٠).

في أبواب الوتر/ باب ما جاء في القنوت في الوتر [رقم/ ٤٦٤]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب الدعاء في الوتر [رقم/ ١٧٤٥]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في القنوت في الوتر [رقم/ ١١٧٨]، من حديث الحَسَن بْن عَلِيَّ عَلَيْ به. وتفرَّد أبو داود بقوله: ﴿ وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ﴾ .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»،

وقال النووي: ﴿رَوَاهُ الثَّلاثَة بِإِسْنَاد صَحِيحٍ ۗ •

وقال ابن الملقن: «هَذَا الحَدِيث صَحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١/٥٥٨]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣/٣].

 <sup>(</sup>١) والظاهر: أن الإختلاف في الأفضلية لا في الجواز، وأن الأخير أفضل تشموله، وأن التقييد بمن لا يحسن العربية ليس بشرط بل يجوز لمن يعرف الدعاء المأثور أن يقتصر على واحد مما ذكر. ينظر: خلاصة الفتاوئ [ق٢١]، البحر الرائق [٤٥/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الأقطع لأبي نصر؟ [ق٧٧]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣/٤٠٥] . و العزيز شرح الوجيز» للرافعي [١٥/١] .

<sup>(</sup>٤) والثاني منهما: لا يجوز، وهو الصحيح. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [١٥٢/٢].=

the commences the

لُنا: مَا رُوِيَ هَنِ ابنِ مسعودٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقْنَتُ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرٍ ﴾. وَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَةً وَلَا يَغْدَمُهُ٩٠٠.

ورُويَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يِدَعُو عَلَىٰ رَعْلِ، وَذَوْرَانَ ، وَعَصَيْهَ، شَهُ ا مُتَنَابِعًا، ثُمَّ تَرَكَهُ وَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ ٱلْأَنْدِ شَيْنَ الْهُ يَثُوبِ عَانِهِمَ الْهُ يُعَيِّبَهُمْ قَإِنَّهُمْ ظَلِامُونَ ﴾ [الد معراد: ١٢٨] (١٠).

وجْهُ الاستِدْلالِ: أَنَّ التَّرْكَ دليلُ النَّسْخِ ؛ لأَنَّ القُنوت في الفجْر لو كان مسنونَا لا مَنْسوخًا لَمْ يتركُها مرَّةً.

ورُّوِيَ عَنِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّه قَالَ: إنَّ السَّلف اخْتَلفُوا والفُّقها، بِخَدَّهُم ؛ فَمَنَهُم مَنْ أَثِبَتَ القُّنُوتَ في بعضِ الفَرائِضِ، ومنهُم منْ نفاهُ، ولمْ يِقْلُ أَحَدُّ منهُم بالقُنوت في جَميعِ الصَّلواتِ إلَّا الشَّافِعِيِّ، فَلا يُعْتَدُّ بِخِلافه على الإجْماع (١٠٠٠).

<sup>=</sup> وقالبيان، للعمراني [٢/٨٥٢].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي شببة في المستده [٢٠٠/١]، والبزار في المستده [٥ ١٥]، والطبراني في الله الكبيرة [١٠/رقم/ ٩٩٧٣]، والطحاري في الشرح معاني الأثارة [١ ٥٤٧]، من حديث ابن تشعّره إليانه به.

قال ابن حجر: ﴿ إِشْنَادُهُ ضَعِيفَ؟ ،

وقال العيني: «هذا إسناد صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والأثار» للعيني [٣٣٥/٤]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٩٤/١].

 <sup>(</sup>٢) وعُلِّ وذَكُوان \_ بكسر الراء وقتع الذال \_: من أحياء بني سُليم، كذا في «المخرس». كذا حاء في
 حاشية: ٥٩٥، و١٠و٥، وينظر: ٥المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزي [٢/٤/١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة أل عمران [رقم/ ٤٢٨٤ ] ، ومسلم في كتاب العساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القبوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين بارلة [رقم/ ٢٧٥] ، من حديث أبي هريرة الله به ، ولفظ البخاري مختصر ،

<sup>(</sup>٤) ينظر: (اختلاف العلماء/مختصر الجصاص) للطحاوي [١٠٥١].

فَإِنْ قَنَتَ الإِمَامُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ؛ يَشْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِبَفَةَ. وَمُحَمَّدٍ وَلِللهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَجَهُ اللهُ تَعَالى: يَثْبَعُهُ (١).

اية البيان ع

فإنْ قلتَ: رُوِيَ عَن أَنسٍ: «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ إِلَىٰ أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا» (٣). فدلَّ عَلَىٰ أَنَّ القُنوتَ فيهِ لَيسَ بِمنْسوخِ ؟

قلتُ: قَد رُوِيَ عَن أَنسٍ بِخِلافِ ذَلِك ؛ حَيْثُ قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ اللهَجْرِ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، ثُمَّ تَرَكَهُ ("). فَتَعارضَتْ روَايتاهُ ؛ فتَساقَطَتا، وَما رَوَيْناهُ سالِمٌ عَنِ المُعارِضِ ؛ فَثَبَتَ أَنَّه مَنسوخٌ.

قُولُه: (فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ؛ يَسْكُتُ مَنْ خَلَفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُتَابِعُهُ)، وهَذا لِأَنَّ الأَصْلَ هُو [٢٣٤/١] المُتابعةُ،

(١) صحح عليه بالأصل وفي نسخ غاية البيان: «يُتَابِعُهُ».

أمًّا مطْلَق القنوت شهْرًا على رِعْلِ وَذَكُوانَ: فقد أخرجه البخاري في كتاب الوتر / باب القنوت قبل الركوع وبعده [رقم/ ٩٥٨]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة [رقم/ ٦٧٧]، عن أنس ﷺ به ـ

وأمَّا القنوتُ شهرًا ثم ترَّكُه بعد ذلك: فقد أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة [رقم/ ٦٧٧] ، عن أنس رهي به وأمَّا القنوت أَرْبَعِينَ يَوْمًا: فأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» [٢٢٢/١]مسند ابن عباس] ، وابن عدي في «الكامل» [٣٧٥/٢] ، من حديث أنس رهي به الكامل، [٣٧٥/٢] ، من حديث أنس رهي به الم

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤٩٦٤]، وعنه أحمد في «المسند» [١٦٢/٣]، والبيهةي والدارقطني في «سننه» [٣٩/٢]، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٤٤١]، والبيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٩٢٦]، من حديث أنس بن مالك رفي به.

قال النووي: «صَجِيح، رَوَاهُ جماعات مِن الحُفَّاظ وصحَّحوه». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنوري [١/٠٥]، ودنصب الراية» للزيلعي [١٣٢/٢].

 <sup>(</sup>٣) لَم نجده بهذا السياق جميعًا ، وهو مُلَفَّق مِن عِدة روايات .

لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِإِمَامِهِ ، وَالْقُنُوتُ مُجْتَهَدٌّ فِيهِ . وَلَهُمَا: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَلَا مُتَابَعَةَ فِيهِ . وَلَهُمَا: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَلَا مُتَابَعَةَ فِيهِ . وُلَهُمَا اللَّهُ قِيلَ: يَقْعُدُ تَحْقِيقًا ثُمَّ قِيلَ: يَقْعُدُ تَحْقِيقًا لِئُمَخَالَفَةِ ؛ لِأَنَّ السَّاكِتَ شَرِيكُ الدَّاعِي ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

البيان الم

وَالقُنُوتُ مُجْتَهَدٌ [فِيهِ](١)، فَلا يَتركُها بِالشَّكِّ(٢).

وإنَّمَا قُلْنَا إِنَّه مُجْتَهَدٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الفَجْرِ ؛ إلَىٰ أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا»(٣)، وأَخَذَهُ بعضُ العُلماءِ.

ورُوِيَ: «أَنَّه قَنَتَ شَهِرًا ثُمَّ تَرَكَ» (؛) ، ولِهذا لا يتْرُكُ المُقتدِي مُتابعةَ الإِمامِ ؛ إذا زادَ إمامُه في تَكْبيراتِ العيدِ.

ولهُما: أنَّه مَنسوخٌ ؛ لِمَا ذكرْنا ، والاتِّباعُ في المَنسوخِ بَاطِلٌ .

قُولُه: (ثُمَّ قِيلَ: يَقِفُ قَائِمًا ؛ لِيُتَابِعَهُ فِيمَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ) وهُو القِيامُ (٥٠).

وَقِيلَ: يَفْعُدُ؛ تَحقيقًا لِلمُخالفةِ؛ لأنَّ السَّاكتَ شَرِيكُ الدَّاعِي، ألَا ترَىٰ أنَّ المُقْتدِي وإنْ كانَ لَا يأتِي بِالقِراءةِ شرِيكُ الإمامِ.

ولا يُقَالُ: كَيفَ يَقْعدُ تَحقيقًا لِلمُخالفةِ، وهِيَ مُفْسِدةٌ لِلصَّلاةِ؟

لْآنًا نَقُولُ: المُخالَفَةُ فيما هُو ركْنٌ مِنْ أَرْكانِ [١/٨٥٠] الصَّلاةِ، أَو شَرائِطِها مُنْسِدةٌ، فأمَّا في غَيرِه فَلا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعلوفتين: زيادة من (م).

 <sup>(</sup>٢) لأن القنوت مجتهد فيه ، وطاعة الإمام واجب في المجتهد ، فله أن يتابعه ؛ لأنه تبعه ، ينظر: «البحر
الرائق» [٤٨/٢] ، «حاشية الطحطاوئ» [٢/٦٥١]

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٥) قال قاضي خان: هو الصحيح - كذا في «البناية شرح الهداية» (١/٢ - ٥) ، «البحر الرائق» [٢/٨٤] -

وَدَلَّتِ المَسْأَلَةُ عَلَىٰ جَوَازِ الاِقْتِدَاءِ بِالشَّفْعَوِيَّةِ، وَعَلَىٰ الْمُتَابَعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ.

الباد 💸 عابة الباد

وَلا يُقَالُ: السَّاكِتُ إِذَا كَانَ شَرِيكَ الدَّاعِي؛ ينبَغي أَنَّ لا يَقْعَدَ؛ لأَنَّ السُّكُوتَ مَوجُودٌ في القُعودِ أَيضًا.

لْأَنَّا نَقُولُ: السُّكوتُ إِنَّما يَكونُ دَليلَ الشَّرِكةِ إذا لَمْ تُوجَدِ المُخالفةُ ، وقَد وُجِدَتْ ؛ لِأَنَّهُ قاعدٌ وإمامُه قائمٌ .

قولُه: (وَدَلَّتِ المَسْأَلَةُ ...). إلى آخِرِه، أَيْ: هذِه المَسْأَلَةُ دَلَّتُ عَلَىٰ شيئَيْنِ: أحدُهُما: جَوازُ الاقْتِداءِ بمَنْ يَنتجِلُ مَذهبَ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ إذا لَمْ يجُزِ الاقْتِداءُ بِه ؛ لا يَصحُّ اخْتِلافُ عُلمائِنا بأنَّ المُقتدِيَ يَسْكَتُ خَلْفَه أَو يُتابِعُه.

والثَّاني: مُتابَعةُ المُقتدِي الإمامَ في قِراءةِ القُنوتِ في الوِترِ ؛ لأَنَّ أَبا حَنِيفَةَ ومُحمَّدًا إنَّما لَمْ يَقولا بِالمُتابَعةِ في قُنوتِ الفَجرِ ؛ لأنَّهُ مَنسوخٌ ، وقُنوتُ الوثرِ ليسَ بِمَنسوخٍ ؛ فيُتابعُه فيهِ .

النَّافِعِيِّ أَنْ يُقَالَ: شَافِعِيٍّ أَيضًا؛ كَمَا عُلِمَ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ<sup>(١)</sup>، وَحَقُّه أَنْ يُقَالَ عَلى

وقد قال النووي: «النُّسْبة إِلَىٰ مَذْهَب الشَّافِعِي: شَافِعِيّ، وَلَا يُقَالَ شَفْعَوِيّ؛ فَإِنَّهُ لَحُن فَاحش؛ وإن كانَ قد رَقع في بعض كتب الفِقْه للخراسانيين، كـ«الوسيط» وغَيره، فَهُو خطأ فليُجْنَفًا. ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي [ص/٣١].

<sup>(</sup>١) جزّم جماعةٌ مِن أَثمة اللغة وغيرهم مِن حُذَّاق الغقهاء والمُحدَّثين أن: الشفْعَوِيّ، في النه إلى الشافعي؛ إنّما هي مِنْ لَحْن الغقهاء وأغلاطِهم؛ إذْ لا سماع يُؤيَّده، ولا قياس يعفُده، والصواتُ: شافعيّ، والظاهر: أنها استعمال مُولَّد للتفهيم؛ فالحنبلِيُّ: نسبة إلى أحمد بن حنبل، والحنفِيُّ: نسبة إلى أبي حنيفة، والمالكِيُّ: نسبة إلى مالك، ويقيّ الشافعيُّ: نسبة إلى الشافعي، فربما يقع فيه الوهم؛ فأحدثُوا: الشافعويّ، وحتى يتميَّز المنتسِبُ مِن إمامه.

# وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ كَالفَصْدِ(١) وَغَيْرِهِ ؟

هَذا: بِالشَّافعيِّي المَذْهَبِ.

**تُولُه:** (مِنْهُ)، أَيْ: مِن شافِعِيّ المَذْهَبِ.

قُولُه: (كَالفَصْدِ وَغَيْرِهِ).

يغني: أنَّ الاقْتِداءَ بِالشَّافِعيِّ المَذْهَبِ إنَّما يَجوزُ إِذَا لَمْ يُوجَدُّ مِنْهُ مَا يُفْسِدُ صَلاةَ المُقْتَدِي؛ فإِذَا وُجِدَ فَلا يَجوزُ الاقْتِداءُ، كَمَا إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الفَصْدِ<sup>(٢)</sup>، وخُروجِ الخارِجِ النَّجِسِ مِن غَيرِ السَّبِيلَيْنِ.

وكَمَا إِذَا قَالَ بِكَلِمَةِ التَّشْكِيكِ في الإيمانِ؛ بأنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَكَمَا إِذَا كَانَ مُتُوضِّنًا مِنَ الْقُلَّتَيْنِ، وَكَمَا إِذَا كَانَ يرفَعُ يَدَيْه عِندَ الرُّكُوعِ، وعِندَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكوعِ، وكَمَا إِذَا لَمْ يَغْسَلْ ثَوْبَه مِنَ الْمَنِيِّ، أَوْ لَمْ يَقْرُكُه.

وَكَمَا إِذَا انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ إِلَىٰ الْيَسَارِ<sup>(٣)</sup>، وكَمَا إِذَا صلَّىٰ الوِتْرَ ثَلاثًا بتَسْلَيمَتَيْنِ، أَو اقْتَصَرَ عَلَىٰ رَكْعَةٍ، أَو لَمْ يُصلِّ الوِتْرَ أَصلًا، وكَمَا إِذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ ثمَّ لَم يتَوضَّأَ، وكَمَا إِذَا صلَّىٰ فَرْضَ الوقْتِ مرَّةً ثمَّ أَمَّ القومَ فيهِ؛ فَفي جَميعِ هَذِه الشُّورِ: لا يَجوزُ الاقْتِدَاءُ بِهُ (٤).

 <sup>[</sup>تنبيه] سيُخالِف المؤلفُ ما جزَم به هنا في «كتاب الطلاق» ، حيث سيقول هناك: «وقال في «وجِيز الشفْعَويَّة»: . . . . ؟! وسيأتي تعليقنا عليه ثمَّة .

 <sup>(</sup>١) الغَشْدُ: قطع العِرْقِ. وقد فصدت وافتصدت وانفصد الشي وتفصد: سال. والفَصيدُ: دمَّ كان يُجعل في مِعْن من فَصْدِ عِرْقِ ثم يُشوئ، يطعَمُهُ الضيفُ في الأزمة . الصحاح (٥١٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الفَصْدُ: قطُّعُ العِرْق. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَرْهَري [٢/٥١٩/١مادة: فصد].

 <sup>(</sup>٣) وذكر في البحر الراثق: أن الإنحراف المانع عندنا أن يجاوز المشارق إلى المغارب في إستقبال الفبلة: والشافعية: لا ينحرفون هذا الإنحراف. ينظر: «البحر الرائق» [٢٨/٢].

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «فيه»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

#### البيال علية البيال

وقولُ مَن قَالَ: «أَنا مُؤمِنٌ إِن شَاءَ اللهُ» باطِلٌ؛ لأنَّ التَّعْليقَ مُنافٍ لِلوقوعِ ، ألاَ تَرَىٰ إِلَىٰ قَولِ الرَّجُلِ لِامْرَأْتِهِ أَوْ أَمَتِه: «أَنتِ طالِقٌ إِن شَاءَ اللهُ» . أو: «أَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» . أو: «أَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» ؛ لا يقَعُ الطَّلاقُ وَالعَتَاقُ .

ثُمَّ لا يخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ إِيمانُ المُتكَلِّمِ بِهِذِه الكلِمةِ حاصِلًا قَبلَ التَّعْلينِ أَمْ لا؟

فإنْ كَانَ حَاصِلًا: فَلا يَجُوزُ التَّعْلَيْقُ؛ [١/٥٣٢ظ/م] لأَنَّ التَّعْلَيْقَ أبدًا يَكُونُ في مَعْدُومٍ عَلَىٰ خَطَرِ الوُجُودِ، أَلَا ترَىٰ أَنَّ أَحدًا مِن العُقلاءِ لَا يَقُولُ: هذِه أُسْطُوانةٌ إنْ شَاءَ اللهُ! وَهَذَا جَبَلٌ إِنْ شَاءَ اللهُ! وَهَذَا بَحْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ! وَهَذَا بَرُّ إِنْ شَاءَ اللهُ! وَهَذَا بَرُّ إِنْ شَاءَ اللهُ! إِنْ شَاءَ اللهُ! إِنْ شَاءَ اللهُ! وَهَذَا بَرُّ إِنْ شَاءَ اللهُ! إِنْ شَاءَ اللهُ! وَلَا حَاجَةً إِلَىٰ أَنْ يُقَالَ: «إِنْ شَاءًا.

وإِنْ لَم يَكُنْ حَاصِلًا يَصِحُّ تَعْلَيْقُه، وَلا يَصِحُّ إِيمَانُه، وإنَّمَا صَحَّ التَّعْلَبُنُ؛ لِوجودِ شَرْطِه، وهُو مَعْدومٌ عَلَىٰ خطَرِ الوُجودِ، وإنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُه؛ لأَنَّ التَّقْديرَ تَقْديرُ عَدَمٍ حُصولِه.

ولئِنْ قَالَ قائِلٌ: نحنُ لا نُرِيدُ التَّعْليقَ ، وإنَّما نُرِيدُ التَّبرُّكَ ، كَما في قَولِه تَعالىٰ: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْخَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

فَأَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّعْلَيْقَ لَيسَ بِمُرادٍ في الآيَةِ؛ بَلِ التَّعْلَيْقُ مُرادٌ بِعَيْنِه؛ لأَنَّ التَّعْلَيْقَ عِبَارةٌ عَن توقَّفِ أَمْرٍ عَلَىٰ أَمْرٍ سَيكُونُ ، وكانَ دُخولُهُمُ المَسْجِدَ الحَرامَ بِصِفْ إِ الأَمْنِ مَوقُوفًا عَلَىٰ مَشَيْنَةِ اللهِ تَعالَىٰ (۱).

 <sup>(</sup>١) قال في مغني المحتاج: قوله: «أنا مؤمن إن شاء الله» مروية عن عمر، وصحت عن ابن معود،
وهئ قول أكثر السلف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وسفيان الثورئ، والأشعرية. وحكم إ
عن أبئ حنيفة إنكارها.

# لَا يُجْزِئُهُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ وَالمُخْتَارُ فِي القُنُوتِ: الْإِخْفَاءْ ؛ لِأَنَّهُ دُعاءٌ وَاللَّهُ أَعْلَمْ.

كَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ مَوقوفٌ عَلَىٰ مَشَيْنَةِ اللهِ تَعَالَىٰ في قَولِه: أنتِ طَالَقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ لأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ لِعَدمِ العِلْمِ بِوجودِ مَشَيْنَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ؛ بِخِلافِ دُخولِ الشَّهُ ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ لَا يَقَعُ لِعَدمِ العِلْمِ بِوجودِ مَشَيْنَةَ اللهِ تَعَالَىٰ قَد وُجِدَتُ أَيضًا المَّسْجِدِ الحَرامِ ؛ فإنَّهُ لَمَّا حَصَلَ حِسًا ؛ علِمْنَا أَنَّ مَشَيْنَةَ اللهِ تَعَالَىٰ قَد وُجِدَتُ أَيضًا قَطْعًا ويقينًا ؛ لأَنَّ وُجودَ المَشْرُوطِ يَدلُّ عَلَىٰ وُجودِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ لا وُجودَ لَه بدونِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ لا وُجودَ لَه بدونِ الشَّرْطِ .

فإذَنْ لا مَعنَىٰ لِمَا قَالَ الخصْمُ؛ سِوَىٰ التعصَّبِ [١/١٥٤] الفاسِدِ، والتَّمسُّكِ الكاسِدِ (١).

قولُه: (وَالمُخْتَارُ [١/٢٣٦/١] فِي القُنُوتِ: الإِخْفَاءُ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءً).

والمَسْنونُ في الدُّعاءِ: الإخْفاءُ؛ قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ نَضَرُّنَا وَخُفْيَـةً ﴾ [الأمراف: ٥٥].

والفائلون بجواز قولها اختلفوا في الوجوب، وذكر العلماء لها محامل كثيرة، والصواب: عدم الاحتياج إلى تلك المحامل؛ لأن حقيقة قأنا مؤمن، هو جواب الشرط، أو دليل الجواب، وكل منهما لا بد أن يكون مستقبلًا فمعناه: أنا مؤمن في المستقبل إن شاء الله، وحينئذ لا حاجة إلى تأويل، بل تعليقه واضح مأمور به بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاتُه إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلّا أَن يَشَاتُه أَن يَعْلَ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاتُه إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلّا أَن يَشَاتُه ﴾. ينظر: قمغنى المحتاج، [١٣٧/٤].

 <sup>(</sup>١) قال في البحر الرائق: الحاصل أن الإقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام:
 الأول: أن يعلم منه الإحتياط في مذهب الحنفى فلا كراهة في الإقتداء به.

الثاني: أن يعلم منه عدمه فلا صحة ، ولكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدئ به أو في الجملة قيل الصحيح: الأول ، وقيل الثاني

الثالث: أن لا يعلم شيئًا فالكراهة.

ولا خصوصية لمذهب الشافعي؛ بل إذا صلئ حنفي خلف مخالف لمذهبه فالحكم كذلك. ثم قال: وظاهر «الهداية»: أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام، حتى لو شاهد الحنفي إمامه الشافعي مس امرأة ولم يتوضأ ثم اقتدئ به، فإن أكثر مشايخنا قالوا: يجوز، وهو الأصع، ينظر: «البحر الرائق» [٤٩/٢].

البيان البيان الهيان اله

وَقَالَ ﷺ: «خَيْرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ»(١). وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِه الْمَشْأَلَةَ فِي ظَاهِرِ الرَّوايةِ. فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَجْهَرُ الإمامُ بِالقُنوتِ، والمُقْتدِي مُخَيَّرٌ، إنْ شاءَ أمَّنَ وإنْ شاءً قرَأَ جَهْرًا أَوْ مُخَافِتةً.

وعن الشَّيخِ الإِمامِ أَبِي بَكرٍ مُحَمَّدِ بنِ الفَضلِ: يُخْفِي الإِمامُ والمُقتدِي بِالقُنوتِ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ كَسَائِرِ الأَذْكَارِ؛ كَثَناءِ الافتِتاحِ، وتَسْبيحاتِ الرُّكوعِ والسُّجودِ. وقالَ بَعْضُهمْ: يتَحمَّلُه الإمامُ عنِ المُقْتدِي كالقِراءةِ (٢)، واللهُ ، واللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ،

#### 6 400 0 MO

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد في «المسند» [۱۷۲/۱]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٩٦٦٣]، وأبو يعلى في «مسندا [رقم/ ٢٩٦٦]، وأبو يعلى في «مسندا [رقم/ ٢٠٩]، من حديث سعد بن مالك رهي به. قال الهيثمي: «رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، وقد وثّقه ابن جاد وقال: «روى عن سعد بن أبي وقاص»، قلتُ: وضعّفه ابنُ معين، وبقية رجالهما رجال الصحيحا، ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢٩/١٠]،

<sup>(</sup>٢) قبل: واستحسنوا الجهر في بلاد العجم للإمام ليتعلموا.

وقيل: أن المختار والأصح: المخافتة.

واختار مشايخ بما وراء النهر: الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والقوم جميعًا. وفصل بعضهم: بين أن يكون القوم لا يعلمونه، فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا وإلا نالإخاء أ أفضل، ومن اختار الجهر إختاره دون القراءة. ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١٦٦/١]، ابناته ا الصنائع» [٢٧٤/١]، «شرح فتح القدير» [٣٨/١]، «البحر الرائق» [٢/٢].

#### بَابُ النَّوَافِلِ

السُّنَةُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ، قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ،

#### چ څايه البيان چ

# بَابُ النَّوَافِلِ

وَجُهُ مُناسَبِةِ هَذَا الْبَابِ بِمَا تَقَدَّمَ: مِن حَيْثُ إِنَّ الزِّيَادَةَ بَعَدَ ثُبُوتِ الأَصْلِ. وَالنَّفُلُ: زِيَادَةُ عَبَادَةٍ شُرِعَتْ لَنَا لَا عَلَيْنَا، ووُجوهُ اشْتِقَاقِه تَدُلُّ عَلَىٰ الزِّيَادَةِ، ولِهذَا يُسمَّىٰ ولَدُ الولَدِ الصَّلْبِيِّ، وكَذَا تُسمَّىٰ الغَنيمةُ: نَفْلًا ؛ يُسمَّىٰ ولَذَ الصَّلْبِيِّ، وكَذَا تُسمَّىٰ الغَنيمةُ: نَفْلًا ؛ لأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَىٰ الولَدِ الصَّلْبِيِّ، وكَذَا تُسمَّىٰ الغَنيمةُ: نَفْلًا ؛ لأَنَّها زِيادةٌ عَلَىٰ أَصْلِ المالِ ، قَالَ لَبِيلًا:

إِنَّ تَقْسُوَىٰ رَبِّنْسَا خَيْسُرُ نَفَسُلْ ﴿ وَبِسَإِذْنِ اللهِ رَيْشِسِي وعَجَسَلُ (١) قُولُه: (السُّنَّةُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ).

وإنَّما ذَكَرَ السُّنَّةَ في بابِ النَّوافِلِ؛ لأنَّ النَّفْلَ أَعمُّ مِنَ السُّنَّةِ؛ إلَّا أَنَّه قَدَّمَ ذِكْرَ السُّنَّةِ عَلَىٰ النَّوافِلِ المُطْلَقةِ لِقوَّتِها؛ لأنَّ تارِكَها يُلامُ دونَ تارِكِه.

وَإِنَّمَا بَدَأَ بِشُنَّةِ الفَجْرِ: لِكُوْنِهَا أَقَوَىٰ ، ولِهذَا قَالَ في «الصَّحيح»: عنْ عائِشةَ قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَىٰ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ»(٢).

 <sup>(</sup>١) في قصيدة لامِيَّة مشهورة هذا البيتُ مطلَعُها. ينظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» [ص/١٧٤].
 ومرادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على كون النقل أصلُه الزيادة في كل شيء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في أبواب التطوع/ باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهمًا تطوعًا [رقم/ ١١١٦]،=

# والأصلُ فِيه: قَوْلُهُ ١١٨ ﴿ امْنْ ثَابَرَ عَلَىٰ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّالَةِ

ورُوِيَ فِي «السُّنن» أيضًا: عَنْ عائِشةَ قالَتْ: «[١/٢٢٦/١] إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ »(١).

وقالَ في «السُّنَن» أيضًا: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الَّا تَدُعُوهُمَا، وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الخَيْلُ»(٢).

قولُه: (وَالأَصْلُ فِيهِ)، أي: الأَصْلُ في عَدَدِ رَكَعاتِ السُّنَنِ، وَلا يُقَالُ: العدَهُ لَبسَ بِمذْكورٍ، كَيْفَ رجَّعْتَ الضَّميرَ إليه؟ لأنَّ الشُّهْرةَ قائِمةٌ مَقامَ الذِّكْرِ،

أَو نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّه لَيسَ بِمَذْكُورٍ؛ بَل هُو مَذْكُورٌ مَعنَى، ورُجوعُ الضَّميرِ بحَسبِ المَعنَىٰ يَجوزُ.

يُقَالُ: ثابَرَ عَلَىٰ الشَّيءِ ؛ إِذا داوَمَ عَلَيْه (٣).

وني «السُّنَن»: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما [رقم/ ٧٢٤]، وأبو داود في كتاب التطوع/ باب ركعتي الفجر [رقم/ ١٢٥٤]، من حديث عائشة هذه به. ولفظ مسلم وأبي داود: اعَنْ العَلْمَ بَابُ لَنْ النَّبِيُ قَلْمُ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أُشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّنْحِ اللهِ عَائِشَة اللهِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّنْحِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) مضئ تخريجه في الذي قبله .

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب في تخفيفهما [رقم/ ١٢٥٨]، وأحمد في «المسنها» المرجه: أبو داود في لاتاب التطوع/ باب في تخفيفهما [رقم/ ١٢٥٨]، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بيني به عالى النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعَّفهُ، وفي إشنادِه رجُلٌ مُخْتَلَف في توثيقه». ينظر: احلاما الأحكام» للنووي [٣٣/١]،

وجاء في حاشية: «وه: وإنما ذَكُر لفظ المُثابَرة في الحديث إشارة إلَىٰ أن السُّنة: ما واطَ عِنِ النبي هلاء كذا قبل، وفيه نَظَرٌ، يَنَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ وَفَسَّرَ عَلَىٰ نَحْوِ مَا ذَكَرَ في الكتاب، غَيْرَ أَنَّهُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ التَّطَوَّعِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ العِشَاء، ثُمَّ يَدْخُلُ المَغْرِب، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِيهِمُ العِشَاء، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَ الوِثْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي بَيْتِي فَيُصَلِّي وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَ الوِثْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لِيسِّي فَيُصَلِّي وَكَانَ يُصَلِّي بَالنَّاسِ مَلَا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجُرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ، وَلَيْلًا مَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجُرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجُرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجُرُ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الفَجْرِ» (١).

قُولُه: (وَفَسَّرَ) تَجوزُ بِفَتحِ الفاءِ وضَمِّها، فَعلَىٰ الثَّانِي: يَكُونُ المُفَسِّرُ غَيرَ النَّبِيِّ ﷺ، كَما فسَّرَتْ عائِشةُ ﷺ في حَديثِ السُّننِ.

وعَلَىٰ الأَوَّلِ: يَكُونُ المُفسِّرُ هُو النَّبِيَّ ﷺ، كَمَا رُوِيَ فِي حَديثِ [١٣٢٠/١] أُمَّ حَبِيبَةَ ﷺ أَلَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ ثِنْتِيْ عَشْرَةَ (٢) رَكْعَةً فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؛ أُمِّ حَبِيبَةَ ﷺ وَلَى النَّهِمِ وَاللَّيْلَةِ ؛ بُنِينَ لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ: رَكْعَتَانِ بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا [رقم/ ٧٣٠]، وأبو داود في كتاب التطوع/ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة [رقم/ ١٣٥١]، وأحمد في «المسند» [٣٠/٦]، وابن خزيمة في «صحبحه» [رقم/ ١٩٩٩]، من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عن عَائِشَةً ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «عشر». وهو خلاف الجادة، من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «و»، و «ف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وماله فيه من الفضل [رقم/ ٤١٥]، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» [٤٣/٣]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوئ المكتوبة [رقم/ ١٨٠٣]، والبيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٦٣]،=

# لَمْ يَذْكُرُ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي «الأَصْلِ»: حَسَنًا .....

وقالَ التَّرْمَذِيُّ في «جامِعه»: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (') النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَىٰ ثِنْتَيْ عَشْرَةً (') رَكُعَةً مِنَ السَّنَةِ عَلَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ» ('').

وأَرادَ بـ (الكِتَابِ)(١): «مُخْتَصرِ القُدُورِيِّ (٥).

قُولُه: (فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي «الأَصْلِ»: حَسَنًا)، أَيْ: فلأَجْلِ أَنَّه لَمْ يذْكُرِ الأَرْبِعَ قَبَلَ العَصرِ في تَفْسيرِ الحَديثِ؛ سمَّىٰ مُحمَّدُ أَداءَ الأَرْبِعِ قَبَلَ العَصرِ: حسَنًا في

من حديث أم حبيبة الله زوج النبي الله به.
 قال النرمذي: «حديث حسن صحيح».
 وقال البغوي: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «نافع»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: العشر، وهو خلاف الجادة، من: الته، والم، والز، والوا، والف،

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ أباب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل [رقم/ ٤١٤]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار / باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوئ المكتوبة [رقم/ ١٧٩٤]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٥٩٧٥]، وعنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في ثنني عشرة ركعة من السنة [رقم/ ٥٩٧٥]، من طريق مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة على به.

قال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٨٥/٤].

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب: «الهداية» ، بقوله: «وَفَسَرَ عَلَىٰ نَحُوِ مَا ذَكَرَ فِي الكِتَابِ» . ينظر: «الهداية» للمَرْغِبناني [ ١٧/١] .

<sup>(</sup>٥) ينظر: «مختصر القُدُّوري» [ص/٣٣].

وَخَيْرَ ؛ لِالْحَتِلَافِ الآثَارِ ، ......

♣ غاية البيان ٩٩

كِتَابِ «الأَصْلُ» ، وهُو «المَبْسُوط»(١).

وإنَّما سَمَّاهُ أَصلًا: لِأَنَّهُ صنَّفَه أَوَّلًا، ثمَّ صنَعَ كِتابَ: «الجامِع الصَّغير»، ثمَّ كِتابَ: «الجامِع الكَبير»، ثمَّ كِتابَ: «الزِّبادات».

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الجُوزَجَانِيُّ في «المَبْسُوط»: «قُلتُ لِمُحمَّدٍ: فهَلْ قَبْلَ العَصرِ تَطوُّعٌ ؟ قَالَ: إِنْ فعلْتَ فَحَسَنٌ. قُلتُ: فكَمِ التَّطوعُ قَبْلَها؟ قَالَ: أَرْبِعُ ركَعاتٍ»(١).

قُولُه: (وَخَيَّرَ لِاخْتِلَافِ الآثَارِ)، أَيْ: خَيَّرَ مُحَمَّدٌ المُصلِّيَ بَينَ أَداءِ الأرْبعِ، وبيْنَ أَداءِ الرَّكعَتَينِ قبلَ العَصْرِ؛ لاخْتِلافِ الآثارِ.

[/۲۳۷/ ط/م] وهُو أنَّه ذَكَرَ في «السُّنَن»: مُسْندًا إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّىٰ قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا»(٣).

وذَكَرَ في «السُّنَن» أَيضًا: مُسْندًا إلى عَليِّ بنِ أَبي طالِبٍ أَنَّه قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: ١الأصل/ المعروف بالميسوط؛ لمحمد بن الحسن [١/٢٥١، ١٥٧].

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر السابق [۱۵٦/۱].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الصلاة قبل العصر [رقم/ ١٢٧١] ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الأربع قبل العصر [رقم/ ٤٣٠] ، وأحمد في «المسند» [ ١١٧/٢] ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٤٢٦٧] ، من حديث عبد الله بن عُمر ﷺ به . قال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن» .

وقال ابن الملقن: هَهَذَا الحَدِيث حسن»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٧٨٧].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الصلاة قبل العصر [رقم/ ١٢٧٢] ، ومن طريقه ابن حزم
 في قالمحلئ ٢ (٢٠/٢] ، وكذا الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» [٢/٤٦] ، من حديث
 علي بن أبي طالب ، به ،

قال النووي: قرواه أبو داود بإسناد صحيحًا، ينظر: قرباض الصالحين؛ للنووي [ص/٤١٦] ،=

وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْأَرْبَعُ، وَلَمْ يَذْكُرُ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءَ، وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا؛ لِعَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ، فَلِهَذَا خَيَرَ إِلَّا الْمُواظَبَةِ وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ، فَلِهَذَا خَيَرَ إِلَّا الْمُواظَبَةِ وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ، فَلِهَذَا خَيَرَ إِلَّا الْمُواظَبَةِ وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ أَفْضَلُ ؛ خُصُوصًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالأَرْبَعُ قَبَلَ اللّهِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالأَرْبَعُ قَبْلَ اللّهِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالأَرْبَعُ قَبْلُ اللّهِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالأَرْبَعُ قَبْلُ اللّهِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

(وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْأَرْبَعُ)؛ لأنَّ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا (١).

قُولُه: (وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ)، أَيْ: في الحَديثِ المَذْكُورِ؛ وهُو قَولُه ﷺ: "مَنْ ثَابَرَ عَلَىٰ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (٢) رَكْعَةً (٣). ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ رَكْعَتَينِ بعْدَ العِشَاءِ، وفي غَيرِ ذَكَرَ النَّبيُ اللهِ مَا ذَكَرَ في الشرح الأَقْطَع (١): قَد ذَاكَ الحَديثِ ذَكَرَ الأَوْطَع بعْدَ العِشَاءِ، وهُو ما ذَكَرَ في الشرح الأَقْطَع (١): قَد رُويَ: النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ العِشَاءَ، وَدَخَلَ حُجْرَتَهُ فَصَلَّىٰ (٥) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (١).

فَلَمَّا اخْتَلَفَ الْخَبَرانِ: خُيِّرَ المُصلِّي؛ إِنْ شَاءَ صلَّىٰ أَرْبِعًا، وإِنْ شَاءَ رَكْعَتَينِ (١٠). قولُه: (وَالأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا)، وهذا لِمَا رَوَىٰ صاحبُ

<sup>=</sup> و [المجموع شرح المهذب، له [٤/٨].

<sup>(</sup>١) أَيْ: اقْوَاهَا وَأَشَدُّهَا. يُقَالُ: رَجُلٌ حَامِزُ الغُؤاد، وحَمِيزُهُ؛ أَيْ: شَلِيدُهُ. ينظر: اللنهابة في غربب الحديث الابن الأثير [١/٠٤٤/مادة: حَمَزَ]،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «عشر»، وهو خلاف الجادة، من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا،

<sup>(</sup>٤) ينظر: اشرح الأقطع علي مختصر القدوري، [ق/٤٠].

<sup>(</sup>٥) وقع بالأصل: «فيصلي»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الصلاة بعد العشاء [رقم/ ١٣٠٣] ، والبيهةي في الله و الله الكبرئ [رقم/ ١٣٨٨] ، من حديث عَائِشَة ﴿ قَالَتْ: الما صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ العِشَاءَ قَطُّ فَذَخَلَ عَلَيْ اللهِ عَلَى إِلَّا صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ » .

قال النووي: ﴿ إِسْنَادُه مُحْتَمَلُ \* . ينظر: ﴿خلاصةِ الأحكامِ \* للنووي [١/٤٤٥].

<sup>(</sup>٧) اعترض عليه العيني بقوله: الذي يدعي أن له يدًا في الحديث لم يذكره على هذا الوجه، ولا سبه بالتقليد لمن لم يتبين حاله، والنفل عنه، وبعد التسليم له، فلا يدل على ما ادعاه إلا بالاختال الظني. ينظر: البناية شرح الهداية (٥١١/٢).

کایة البیار کے۔

«السُّنَن»: بِإسْنادِه إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ؛ يُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ»(١).

وذكر في «شَرْح الآثار»: مُسْندًا إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَيضًا قَالَ: «أَدْمَنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُدْمِنُ مَوْلًا اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أَبُوبَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ فُتِحَتْ أَبُوابُ مَوْلًا النَّمْء وَكَعَاتٍ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أَبُوبَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَلَمْ تُرْتَعَ حَتَى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ السَّمَاءِ، فَلَمْ تُرْتَعَ حَتَى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ السَّمَاء ، فَلَمْ تُرْتَعَ حَتَى يُصَلَّى الظَّهْرُ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ السَّمَاء ، فَلَمْ تُرْتَعَ حَتَى يُصَلَّى الظَّهْرُ، أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ السَّمَاء ، فَلَمْ تُرْتَعَ حَتَى يُصَلَّى اللهُ ، أَفِي [٢/٨٥٢٤ و/م] كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . أَنْ تُرْتَعَ رَاءَةً؟ قَالَ: «لَا وَسُولَ اللهِ ، أَفِي [٢/٨٥٢٤ و/م] كُلِّهِنَ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قُلْتُ: فِيهِنَ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: «لَا ؛ إِلَّا التَّشَهُدُهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) أبو أبوب: خالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة الأنصاري. شَهِد بدرًا. ذكره مسلم في «الكنئ». كذا
 جاه في حاشية: ٤٩٥، و ١٩و٥. و ينظر: «الكنئ والأسماه» لمسلم [٦٥/١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب الأربع قبل الظهر وبعدها [رقم/ ١٢٧٠]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في الأربع الركعات قبل الظهر [رقم/ ١١٥٧]، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٣٥/١]، وتمام في «فوائده» [٣٣١/١]، من حديث أبي أيوب الأنصاري الله به.

قال النووي: «ضعَّفه يَحْيَىٰ القطَّان، وَأَبُو دَاوُد، والحُفَّاظه، ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٥٣٨/١].

 <sup>(</sup>٣) يرتج: الرتاج: الباب المغلق وعليه باب صغير وفي الحديث إن أبواب السماء تفتح ولا ترتج أي لا
 تغلق، ينظر: ١٤لمغرب في ترتيب المعرب [٣١٩/١] ، ١٤لسان العرب (٢٧٩/٢] ، مادة (رتج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي في قالشمائل؟ [رقم/ ٢٧٧]، وأحمد في قالمسند؟ [٢١٦/٥]، ومن طريقه ابن الجوزي في قالتحقيق؟ [١/٥٥]، والشاشي في قامسند؟ [٧٧/٣]، والطحاوي في قشرح معاني الأثار؟ [٣٣٥/١]، مِن حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَادِيِّ ﴿ اللهِ به، وليس عند الترمذي وأحمد قوله في آخره: قإلًا التَّشَهُدُ،

قال ابنُ عبد الهادي: قعدًا الحديث ضعيفٌ، ينظر: «تنفيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي [٣٩٤/٢].

قَالَ: وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّىٰ بِتَسْلِبِمَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ. فَأَمَّا نَافِلَةُ اللَّيْلِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ إِنْ صَلَّىٰ ثَمَانِيَ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ، وَقَالَا: لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ رَكْعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ، وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ، وَقَالَا: لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ، وَفِي «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» لَمْ يَذْكُرُ الثَّمَانِي فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَكُولَا الْكَرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ. وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ.

وفي «شَرْح الآثارِ» أَيضًا: عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الفِطْرِ وَالأَضْحَىٰ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ، وَفِي كُلِّهِنَّ القِرَاءَةُ»(١).

قُولُه: (وَنَوَافِلُ النَّهَارِ ٠٠٠) ، إِلَىٰ آخِرِهِ . أَيُّ: قَالَ القُدُورِيُّ (٢) .

اعْلَمْ أَنَّ التَّطوُّعَ في النَّهارِ يَجوزُ رَكْعَتينِ، وأَرْبعًا بِلا كَراهةٍ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِن حَديثِ أَبِي أَيِّوبَ<sup>(٣)</sup>.

(وَتُكُرَهُ الرِّيَادَةُ) عَلَىٰ الأَرْبِعِ؛ لِعدَمِ وُرُودِ الأَثَرِ بِه، أَمَّا التَّطوُّعُ في اللَّيلِ فيجوزُ ركْعتَينِ بتَسْليمةٍ، وإنْ شاءَ أَرْبعًا، وإنْ شاءَ سِتَّا عَلَىٰ رِوايةِ «الجامِع الصَّغير»(١).

وفي كِتابِ «الصَّلاة»: التَّطوُّعُ بِاللَّيلِ رَكْعتانِ ، أَوْ أَرْبِعٌ أَرْبِعٌ ، أَوْ سِتُّ سِتُّ، أَوْ سِتُّ سِتُّ، أَوْ سِتُّ سِتُّ، أَوْ سِتُّ سِتُّ، أَوْ شَتْ سِتُّ، أَوْ شَتْ سِتُّ، أَوْ سِتُّ سِتُّ، أَوْ ثَمَانِ مُمَانِ ، وتُكْرَهُ الزِّيادةُ عَلَىٰ ذَلِك (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٣٥/١]، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي على به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختصر القُدُّوري» [ص/٣٣].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه -

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرَّحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/١١٠].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١/١٣٣/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

اية البيان ع

وقالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحمَّدٌ: لا يَزِيدُ بِاللَّيلِ عَلَىٰ رَكْعَتَينِ، وهُو قَولُ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ٠

وَجُهُ الرِّوايَتَيْنِ (١): مَا ذَكَرَهُ فَخُرُ الْإِسْلامِ البَزْدَوِيُّ فِي شَرْحِ «الجامِعِ [١٩٩/١] الصَّغيرِ» بِقَوْلِهِ: أَصْلُ ذَلِكَ حَديثُ عائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (٢). ثلاثُ منها الوثرُ، ورَكْعَتا الفَجرِ، فيَبْقَىٰ التَّطوُّعُ سِتَّةً، ورُويَ عَنْها: «ثَلاثَةَ عَشَرَ» (٣)، فبقِيَ التَّطوُّعُ ثَمانيةً (١).

والإمامُ أُبو جَعْفرِ الطَّحَاوِيُّ ردَّ الاسْتِدْلالَ بِحَديثِ عائِشةَ ، وَقالَ: «هَذا لا يَدُلُّ ؛ لِأَنَّهُ روَى الزَّهْرِيُّ ، عَن عُرْوةَ ، عَن عائِشةَ : «أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ يَدُلُّ ؛ لِإَنَّهُ روَى الزَّهْرِيُّ ، عَن عُرْوةَ ، عَن عائِشةَ : «أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ يَدُلُّ ؛ لِإِنَّهُ رَوى الزَّهْرِيُّ ، وهذا البابُ يُؤْخَذُ مِن جِهةِ التَّوْقيفِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: رواية: «الجامع الصغير»، ورواية كتاب: «الصلاة». كذا جاء في حاشية: «م». و«ت»، و«و».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الوتر/ باب ما جاء في الوتر [رقم/ ٩٤٩]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي هي في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صحيحة [رقم/ ٧٣٦]، من حديث عائشة هي به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في أبواب التطوع/باب ما يقرأ في ركعتي الفجر [رقم/ ١١١٧]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صحيحة [رقم/ ٧٣٧]، من حديث عائشة ،

<sup>(</sup>٤) ينظر: قشرح الجامع الصغيرة للبزدري [ق/١٨].

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود في أبواب قيام الليل/ باب في صلاة الليل [رقم/ ١٣٣٦]، والنسائي في كتاب الأذان/ إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة [رقم/ ٦٨٥]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في الوتر بركعة [رقم/ ١١٧٧]، وأحمد في «المسند» [١٤٣/٦]، من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُسَلِّمُ في كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُويْرُ بِوَاحِدَةٍ».
لفظ ابن ماجه.

قال البوصيري: «هَذَا إِسْناد صَحيح رِجالُه ثِقَات». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [١٤١/١].

<sup>(</sup>٦) ينظر: «شرّح معاني الآثار» للطحاوي [٦٣٦/١].

وَالْأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، ومُحمّدِ ﷺ: مثنىٰ مثنىٰ مثنىٰ ، ومي النَّهَارِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ،

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِ فِيهِمَا مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ . وَعِنْدَ ١٣/١٤ أَبِي حَنِيفَةَ هِ فَيهما أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ .

﴿ عَالِهُ البِيانَ ﴿﴾-

والحَقُّ مَا قَالَهُ أَبُو جَعْفُو، لأَنَّ اسْتِدلالَ فَخْرِ الْإِسْلامِ بِحَديثِ عَائِشَة ﷺ الْمَتِدلالُ بِالمُحْتَمَلِ؛ فَلا يَكُونُ حجَّةً، وهَذَا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّه ﷺ كَانَ يُصلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ شُنَّةَ العِشَاءِ، وثَلاثَ رَكَعَاتِ الوثْر، فيكُونُ المَجْمُوعُ إِحْدَىٰ عَشْرةً رَكْعةً.

المَجْمُوعُ إِحْدَىٰ عَشْرةً رَكْعةً.

وليْسَ فِي حَديثِ عائِشةَ قَيْدُ التَّطوُّعِ ؛ حتّىٰ يدُلَّ عَلىٰ إِباحةِ الثَّمانِي ، عَلىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ عائِشةَ \_ في رِوايةِ الزَّهْرِيِّ ، عَن عُرُوةَ ، عنْها \_ فسَّرَتِ الإِجْمالَ ، وأَزالَتِ الاحتِمالَ ؛ فلَم يدُلَّ عَلى إِباحةِ ثَماني ركعاتٍ بِتسْليمةٍ .

قُولُه: (وَالأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ: مَثْنَى مَثْنَى)، أي: الأَفْضُلُ فِي تَطَوَّعِ اللَّيْلِ، وإنَّمَا ذَكَرَ بِلَفْظِ: (مَثْنَى) مكرَّرًا تأكيدًا؛ وإلّا فَلا حاجةَ إلىٰ ذِكْرِه ثانِيًا؛ لأنَّ مَعْنَىٰ قَولِه: (مَثْنَىٰ) اثنينِ اثنينِ.

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ الأَفْضلَ في نَفْلِ اللَّيلِ والنَّهارِ: أَربعٌ بتسْليمةٍ، وعندَهُما في النَّهارِ كذلِك، وفي اللَّيلِ الأَفضلُ: مَثنَىٰ(١).

وعِندَ الشَّافِعِيِّ في النَّهارِ أَيضًا ، كَمَا قَالًا في اللَّيلِ(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١٦٤/١] ، «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١٣٨/٢] ، «بدائع الصنائع» [٢٩٤/١] ، «المحيط البرهاني» [٢/١٤٤] ، «الجوهرة النيرة» [٢٢/١] ، «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» [ص: ١٤٧] ، «البحر الرائق» [٤١/٢] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [٢٧٩/٢]. و«المجموع شرح المهلب، للنووي [١٠/٤].

لِلشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ هِ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ"، وَلَهُمَا الْإعْتِبَارُ بِالتَّرَاوِيحِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ هِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا، رَوَتُهُ عَائِشَةُ بِالتَّرَاوِيحِ، وَلِأَبَّهُ أَرْبَعًا، رَوَتُهُ عَائِشَةُ هَا لِللَّرَامِ فِي الضَّحَىٰ، وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً ؛ فَيَكُونُ هِنَا الضَّحَىٰ، وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً ؛ فَيَكُونُ هَا الضَّحَىٰ ، وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً ؛ فَيَكُونُ

للشَّافِعيِّ: حَديثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ اللَّبْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ اللَّبْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ولهُما: أنَّ الأَفْضَلَ في التَّراويحِ: مَثنَىٰ مَثنَىٰ بِالإِجْماعِ، وهِيَ نَفْلُ اللَّيلِ، فيبَغِي أَنْ تَكُونَ سَائِرُ نَوافِلِ اللَّيلِ كَذَلِكَ، بِخِلافِ نَفْلِ النَّهارِ؛ فإنَّه ورَدَ فيهِ حَديثُ أَبِي أَيُّوبَ: عَلَىٰ مُداوَمةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الأَرْبعِ قَبَلَ الظَّهرِ، وَمَا كَانَ يُداوِمُ رَسُولُ اللهِ يَنِيُّ ؛ [٢/٣٣٩/م] إلَّا عَلَىٰ مَا هُو الأَفْضَلُ.

### ولأَبِي حَنِيفَةً وجُهانِ:

أَحدُهُما: الاغْتِبارُ بِالفرْضِ، وهُو العِشاءُ، فلَو كانَ الأَرْبِعُ بتَسليمٍ فاصِلٍ أَفْضلَ مِنَ الأَرْبِعِ بِلا تَسْليمٍ فاصِلٍ؛ لَكانَ الفرْضُ كذلِكَ؛ لأَنَّ حالَ الفرْضِ أَقْوَىٰ، وهُو بِالفَضيلةِ أَوْلَىٰ.

والنَّاني: أنَّ في الأَرْبِعِ بتَسْليمةٍ واحدةٍ مُداوَمةً عَلىٰ الطَّاعةِ ، وفيها مَشْقَّةٌ عَلىٰ

و ١٥ النجم الوهاج في شرح المنهاج اللَّمِيري [٢١٤/٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب التعلوع / باب في صلاة النهار [رقم / ١٢٩٥]، والترمذي في أبواب السفر / باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ [رقم / ٥٩٧]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتعلوع النهار / باب كيف صلاة الليل [رقم / ١٦٦٦]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / ياب ما جاه في صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ [رقم / ١٣٢٢]، وأحمد في «المسند»

قال النووي: «إسناده صَجِيح، وقَالَ البُخَارِيّ: هِيَ رِوايَة صَجِيحَة». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٥٣/١]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣٥٧/٤].

أَكْثَرَ مَشْقَّةً ، وَأَزْيَدَ فَضِيلَةً ، وَلِهَذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ ؛ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَعَلَىٰ القَلْبِ يَخْرُجُ، وَالتَّرَاوِيحُ تُؤَدَّىٰ بِجَمَاعَةٍ فَيُرَاعَىٰ فِيهَا

النَّفْسِ، وفيما قالوا: اسْتِراحةٌ لِلنَّفْسِ؛ فيَكونُ ما قُلْناهُ أُولَىٰ٠

وِالدَّليلُ عَلَىٰ أَفْضليَّةِ الأَرْبِعِ: مَسْأَلَةُ «زيادات الزِّيادات»(١) ؛ وهِي أنَّ مَن نذَرَ أَنْ يَصَلِّيَ أَرْبِعًا بِتَسْلِيمةٍ فَصَلًّاهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ ؛ لَمْ يَخْرُجْ عَن نَذْرِه ، ولَو نَذَرَ أَنْ يُصلِّيَ أرْبِعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ، فصلَّاها بتسليمة إ خرَجَ عَن نَذْرِه.

وهَذا مَعنَىٰ قولِه: (وَعَلَىٰ القَلْبِ يَخْرُجُ). واخْتيارُ التَّفْريقِ في التَّراويح للتَّخْفيفِ؛ لأنَّها تُؤَدَّىٰ جَماعةً ، وكَلامُنا في نفْلِ المُنفَرِدِ ، لا نفْلِ الجَماعةِ .

أمَّا حَديثُ ابْنِ عُمَرَ: فقَد ذكَرَ الطَّحَاوِيُّ في «شرْح الآثار»: بِإِسْنادِه إِلَىٰ نافِع عن ابنِ عُمَرَ: ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَنَيْنِ ، وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ﴾ (٢).

وذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فيهِ أَيضًا: مُسْندًا إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، ثُمَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا»(٢).

فَمَحَالٌ أَنْ يَرْوِيَ ابنُ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيئًا ثُمَّ يُخالِفُ ذَلِك، فَعُلِمَ بِهِذَا أَنَّ هِذَا الْحَدَيْثَ ضَعِيفٌ ، ولئِنْ صحَّ ؛ فمعْنَاهُ: شَفْعًا لا وتْرًا ؛ بسبيلِ إطْلاقِ اسْم المَلزومِ عَلَىٰ اللَّازِمِ مَجَازًا ، وإنَّما حمَلْنا عَلَىٰ [٢٣٩/١] الْمَجازِ ؛ تَوفِيقًا بينَ ما رَوَيْنَا وبينَ مَا رَواهُ الخصُّمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الزيادات الزيادات/ مع شُرْح السرخسي، لمحمد بن الحسن [ص/١٧٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثار؛ [٣٣٥/١]، عن عبد الله بن عمر ﷺ به. قال العيني: «طريق صحيح» . ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار، للعيني [٥/٣٧٤] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٣٥/١]، عن عبد الله بن عمر ﷺ به.

#### وَمَعْنَىٰ مَا رَوَاهُ شَفْعًا لا وِثْرًا.

🥞 غابة الساد 👺

قُولُه: (وَمَعْنَىٰ مَا رَوَاهُ شَفْعًا)، أَيْ: مَعْنَىٰ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ؛ وَهُو قُولُهِ

اللَّهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ يُعْنَى: يُصلّى شَفْعًا لا وَثُرًا؛ لأَنَّ الوثْرَ فِي النَّقُلِ مَنْهِيٍّ. ولَيسَ مَعْنَاهُ: أَنَّه يُسلّمُ مِن كُلُّ رَكْعَتَينِ، واللهُ أَطْلَمُ.

@ 400 00 MO

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه،

#### فَصْلُ (١)

القِرَاءَةُ فِي الفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ فِي الرَّكَعَاتِ
كُلِّهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةِ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ». وَقَالَ مَالِكٌ ﷺ:
فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ إِفَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا،

#### فَصْلٌ في القِرَاءَةِ

لَمَّا فَرَغَ عَن بَيانِ الصَّلواتِ فرْضِها وواجِبِها ونَفْلِها: شَرَعَ في بَيانِ القِراءةِ؛ لأَنَّها تخْتلِفُ بِاخْتِلافِ الصَّلواتِ.

قَولُه: (القِرَاءَةُ فِي الفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ). وأَرادَ بِالوُجوبِ: الفَرضَ. اعلَمْ: أنَّ القِراءةَ في الفَرضَ واجِبةٌ عِندَنا في الرَّكْعتَينِ.

وعِندَ الحسَنِ البَصْرِيِّ: في رَكْعةٍ واحدةٍ.

وعِندَ مالكِ: في ثَلاثِ ركَعاتٍ (٢).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: في الجَميعِ كَما في النَّفْلِ (٣).

وعِندَ أَبِي بَكْرِ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَّيَّةً (١): ليْستْ بِواجبةِ أَصلًا ؛ لاخْتِمالِ الأَمْرِ وُجُوهًا.

(١) أشار بلحق بعده في حاشية الأصل: (خ: في القراءة) -

(٣) ينظر: «البيان» للعمراني [٢/٣/٢]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّميري [١٠٤/٢].

 <sup>(</sup>۲) المشهور عن مالك، وهو معتمد مذهبه عند أصحابه: هو وجوبُ القراءة للإمام والمنفرد في كل
 ركعة من الفريضة والنافلة. ينظر: «المدونة» لسحنون [۱۹٤/۱]. و«الكافي في فقه أهل المدينة»
 لابن عبد البر [۲۰۱/۱].

وَلَنَا قُوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا نَيْسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المرمل: ٢٠] وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ
لا يَمْتَضِي التَّكْرَارَ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ؛ اسْتِدْلَالًا بِالْأَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُمَا
يَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَتُفَارِقَانِهِما فِي حَقِّ السُّقُوطِ بِالسَّفَرِ،

وجْهُ الحَسَنِ: أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيءِ لا يَقْتَضِي التَّكْرارَ ، كَمَا عُرِفَ في الأُصولِ ، فَلا يُمُنزَضُ إِلَّا فِي رَكْعَةٍ ،

ولِمَالِكِ: قُولُه ﷺ: «لا صَلاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ»(١). فَيُفْتَرَضُ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ؛ لأَنَّ للأَكْثَرِ حُكْمَ الكُلِّ.

ولِلشَّافِعِيِّ: مَا رَواهُ مالِكٌ ، وكُلُّ رَكعةٍ صَلاةٌ ، فَلا يَجوزُ إِخْلاؤُها عَنِ القِراءةِ ·

ولَنا: أنَّ الأَمْرَ بِالفِعلِ لا يَقْتضِي التَّكْرارِ ؛ لأنَّ صيغةَ: «افْعَل» لطلَبِ فعْلٍ ، والفعْلُ عرَضٌ لا يُتَصوَّرُ بَقَاؤُه ، فَلا يصحُّ تكْرارُه ؛ لأنَّ التَّكْرارَ إِعادةُ الشَّيءِ بِعَيْنِه ، لا إِعادةُ مثلِ الشَّيءِ ؛ إلَّا أنَّ أَثْبَتْنا وُجوبَ القِراءةِ في الثَّانِيةِ ، لا بِصريحِ [١٠٠٢٤٠/١] مفهومِ النَّصِّ ؛ وهُو قولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرَّءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠] ، بَلْ بِسبيلِ الدَّلالةِ ؛ لأَنَّ الثَّانيةَ تُمَاثِلُ الأُولَىٰ: شُقوطًا ووُجوبًا ، وصِفةً وقدْرًا .

فكُلُّ مَنْ وجَبَتْ عَلَيْه الأُولَىٰ وجَبَتِ الثَّانيةُ ، وإِذَا سَقَطَتْ سَقطَتْ ، بخِلافِ النَّالِئةِ والرَّابِعةِ ؛ حَيْثُ لا يلْزمُ وُجوبُهما عَلَىٰ كلِّ مَن وَجبَتْ عَلَيْه الأُولَىٰ ، كَما في المُسافِرِ .

> وأمَّا مُمَاثِلَةُ الأُولَتَيْنِ في الصِّفةِ: فَفي الجهْرِ والإخْفاءِ. وأمَّا مُمَاثِلتُهُما في القدْرِ: فَفي ضَمَّ السّورةِ مَعَ الفاتِحةِ.

جرّتْ له مع الإمام الشافيعيّ مناظرات. وله مُصنَّفات في الفقه شبيهة بالجَدَل. (توفي سنة: ٢١٨ هـ).
 ينظر: التاريخ بغداد، للخطيب البغدادي [٢٢/٦]، واللسان الميزان، لابن حجر [٢٤٣/١].
 مضئ تخريجه.

وَصِفَةِ الْفِرَاءَةِ، وَقَدْرِهَا فَلَا تُلْحَقَانِ بِهِمَا. وَالصَّلَاةُ فِيمَا رُوِيَ مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا

ولا بُقَالُ: لا مُماثَلَةً بَيْنَهُما أيضًا؛ لأنَّ في الأولَىٰ: الثَّنَاءَ، والتَّعوُّذَ، والبَسْملةَ, وليُستْ في الثَّانِيةِ.

لْأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ أَمْرٌ زَائدٌ لِيسَ بِفَرْضٍ ؛ فَلا يقْدَحُ .

وَالْجُوابُ عَنِ الْحَدَيْثِ الَّذِي رَواهُ مَالِكٌ والشَّافِعيُّ: فَنَقُولُ: الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ الْهُ وَالْشَافِعيُّ: فَنَقُولُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقَدْ رُوِيَ عَن علِيٌّ وعَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ: ﴿ أَنَّهُما كَانَا لَا يَقْرَآنِ فِي الآخِرَتَيْنِ، وكانا يُسبِّحانِ فيهِما﴾(١). فمُحَالٌ أَنْ يَخفَىٰ علَيْهِما شَيءٌ مِن أُمورِ الدِّينِ ولا يخْفَىٰ عَلَىٰ مالِكِ والشَّافِعيُّ!

فَإِنْ قَلْتَ: لَمَّا كَانَتِ القِراءَةُ فَرْضًا فِي رَكْعَةٍ؛ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ فَرْضًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟

قُلتُ: لا نُسَلِّمُ المُلازمة ؛ ألا ترَىٰ أنَّ القعْدة في آخِرِ الصَّلاةِ فرْضٌ عِندَ الخصْمِ وعِندَنا أيضًا ، ولَمْ تكُنْ فرْضًا في كلِّ ركْعة ، وكَذا الصَّلاةُ [١/١٢٤١/١] عَلىٰ النَّبيِّ ﷺ في القعْدةِ الأخيرةِ فرْضٌ عِندَه ، وليستُ بفرْضٍ في جَميعِ الرَّكَعاتِ.

وقولُ الحسَنِ ضَعيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلِ الاكْتِفاءُ بِالقِراءةِ فِي رَكْعةٍ عَنِ النَّبِيُّ اللهُ ، ولا عَنْ أحدٍ مِن الصَّحابةِ .

 <sup>(</sup>١) اخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٣٧٤٣]، حَلَّئْنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، أَنَهُما فَالا: ١٥ قُرأً فِي الأُولِيئِنِ، وسَبِّحْ فِي الأُخْرَيَئِنِ
 الله: ١٥ قُرأً فِي الأُولِيئِنِ، وسَبِّحْ فِي الأُخْرَيَئِنِ

-﴿يُ غانة البيان ﴿﴾-

## وقولُ الأصمِّ أضْعفُ ؛ لِخَرْقِ الإجْماع .

ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّ القِراءَةَ واجِبةٌ في الرَّكْعتَيْنِ عِندَنا؛ لكِنْ بأَعْيْنِهِما أَوْ لا بأَعْيْنهِما؛ فيهِ كَلامٌ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ (٢) في «شرَّح الطَّحَاوِيّ»: قَالَ أصحابُنا: القِراءةُ فرُضٌ في رَكُعتَينِ بِغَيرِ أَعْينِهِما، إنْ شاءَ في الأُوَّلَتَيْنِ، وإنْ شاءَ في الأَوَّلَتَيْنِ، وإنْ شاءَ في الأَوَّلَتَيْنِ، وإنْ شاءَ في الأَوَّلَتَيْنِ، وإنْ شاءَ في الأَوَّلَتَيْنِ (٣٠٠ وإنْ شاءَ في الثّانِيةِ والثّالِثةِ، وأفضَلُها في الأَوَّلَتَيْنِ (٣٠٠ وإنْ شاءَ في الثّانِيةِ والثّالِثةِ، وأفضَلُها في الأَوَّلَتَيْنِ (٣٠٠ وإنْ شاءَ في الثّانِيةِ والثّالِثةِ، وأفضَلُها في الأَوَّلَتَيْنِ (٣٠٠ وكذا قَالَ الشّيخُ أَبُو الحُسيْنِ القُدُورِيُّ في «شرْح مُخْتَصَر الكَرْخِيِّ» ؛ حَيْثُ قَالَ:

الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينا وصححه في «البدائم».

والثاني: أن محلها ركعتان منها غير عين: أي: فيكون تعيينها في الأوليين واجبًا، وهو المشهور في المذهب.

الثالث: أن تعيينها فيهما أفضل، وعليه مشئ في غاية البيان وهو ضعيف.... ثم قال: لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة، وإنما الكلام في تعيين محلها.

وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة ، وقد علمت تصحيح القول الأول ، والحاصل أنه قيل: إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين ، وكونهما في الأوليين أفضل ، وقيل: إن محلها الأوليان منه عيناً فيجب كونها فيهما ، وهو المشهور في المذهب الذي عليه المتون وهو المصحح ، وعلمت تأييده في عبارة «البحر» عن «البدائع» من مسألة المسافر والمسبوق . وقال القهستاني: إنه الصحيح من مذهب أصحابنا فلا جرم قال الشارح على المذهب فافهم ، الحمد فله على التوفيق ، والهداية إلى أقوم طريق .

- (٢) يقال له أيضًا: الأسْفِيجَابِي \_ وهو أحمد بن منصور الفقيه \_ وهو بفتح الهمزة وكشرها في أوله سواء.
   وقد مضَتْ ترجمته، وينظر: «الأنساب» للسمعاني [٢٣٠/١]، و«معجم البلدان» لياقوت الحموي [١٧٩/١].
  - (٣) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للأسبيجابي [ق/٥٦ ، ٨٩].

 <sup>(</sup>١) قال ابن عابدين في الرد المحتارة [١/٠/١]: اعلم أن في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاثة أقوال:

فَتَنْصَرِفُ إِلَىٰ الْكَامِلَةِ وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ عُرْفًا، كَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلَّىٰ صَلَاةً بخلاف مَا إِذَا حَلَفَ لَا يُصَلَّى.

قَالَ: وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الأُخْرَتَيْنِ. مَعْنَاهُ: إِنْ شَاءَ سَكَتَ، وَإِنْ شَاءَ قَرأَ،

«فالأفضلُ أَن يَقْراً فِي الأُوَّلَتَيْنِ، وإنْ قَرَاً فِي الآخِرَتَيْنِ، أَوْ فِي الثَّانِيةِ والثَّالِئةِ ؛ جازَ».
 ولِهذا قَالَ فِي المثنِ: (القِرَاءَةُ فِي الفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) ، ولَمْ يُقَيِّدُ فِي الأُولَيَيْن.
 الأُولَيَيْن.

وقالَ في «خُلاصة الفَتاوَىٰ»: «واجِباتُ الصَّلاةِ عشَرةٌ؛ وذَكَرَ منْها: تغيينَ القِراءةِ في الرَّعْتَينِ الأُولَيَيْنِ»(١).

قُولُه: (بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يُصَلِّي).

يعْني: يحْنَثُ إِذَا قَامَ ، وقَرَأَ ، ورَكَعَ ، وسجَدَ .

قولُه: (قَالَ: وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الأُخْرَتَيْنِ)، أَيْ: قَالَ القُدُورِيُّ. وإنَّمَا خُيَّرَ بَينَ الأُمُورِ الثَّلاثةِ، لأَنَّ القِراءةَ لَمَّا لَمْ تَجِبُ فِي الأُخْرَتَيْنِ؛ جَازَ أَحدُ الأُمورِ الثَّلاثةِ، ولأنَّ عَلِيًّا وَعَبدَ اللهِ كَانَا يُسبِّحَانِ فِي الأُخْرَتَيْنِ؛ إلَّا أَنَّ الأَفضلَ عِندَنَا: أَنْ يَقْراً؛ ولأَنَّ عَلِيًّا وَعَبدَ اللهِ كَانَا يُسبِّحَانِ فِي الأُخْرَتَيْنِ؛ إلَّا أَنَّ الأَفضلَ عِندَنَا: أَنْ يَقْراً؛ خِلافًا لِمَا رُويَ عَن سُفِيانَ (٢)؛ فَإِنَّ عِندَه: [١/١٤٢١/١] الأَفضلُ أَنْ يُسبِّحَ، وإنَّمَا كَانَ القِراءةُ أَفْضلَ ؛ لأَنَّ النَّبيُّ عَلَيْهَا فِي أَغْلَبِ الأَخْوالِ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٤٠هـ الفتاوي؛ للبخاري [ق١٤٠].

 <sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «روئ ابن مسعود عن سفيان»! وفيه خلّل، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»،
 و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) اعترض عليه العيني بقوله: من أين أخذ الأترازي قوله في أخلب الأحوال ، ولئن سلمنا دلك كان ينبغي أن تكون القراءة في الأخريين سنة ، وفي «التحقة» و«شرح مختصر الكرخي» أن السنة في الأخريين الفاتحة لا غير ،

وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ. كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٌّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ ؛ لِأَنَّهُ ﴿ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ ؛ لِأَنَّهُ ﴿ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ،

وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ، وَفِي جَمِيعِ الوِنْرِ.

قُولُه: (وَلِهَذَا لَا يَجِبُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا) أَيضًا ؛ لِقرْلِه: (إِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأً).

وإنّما قيّدَ بِظاهِرِ الرّوايةِ احْترازًا عَمَّا روَى الحسَنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُخْرَتَيْنِ مِنَ الظُّهِرِ أَوِ العَصرِ بِفاتِحةِ الكِتابِ، وسبَّحَ في كُلِّ ركْعةِ ثلاثَ تَسْبيحاتٍ؛ أَجزَأَه ذلِك، وإِنْ قَرأَ بِفاتِحةِ الكِتابِ فَهُو أَفْضلُ، وإِنْ لَمْ يَقْرأُ في شَهِءٍ مِن ذلِك ولَمْ يُسبِّحْ أَجزَأَتُه صَلاتُه، وكانَ مُسِيئًا إِنْ كانَ مُتعمِّدًا، وإِنْ كانَ سَاهيًا فَعَلَيْه سَجْدتَا السَّهْوِ(۱).

ورَوَىٰ ابنُ أَبِي مَالِكِ (٢): عَن أَبِي يُوسُفَ ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه كَانَ لا يوجِبُ عَلَىٰ تَارِكِ النَّسبيحِ سَجْدَتَيِ السَّهوِ ، وهُو الصَّحيحُ . كَذَا ذَكَرَه القُدُوريُّ في «شرْح مُختَصَر الكَرْخِيُّ».

قُولُه: (وَالقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعِ الوِتْرِ).

أَمَّا وُجوبُ القِراءةِ في جَميعِ النَّفْلِ: فلِأنَّ تَحْريمةَ النَّفْلِ لا تُوجِبُ أَكْثرَ مِن رَكْعَتَينِ في الظَّاهِرِ مِن مَذْهبِ أَصْحَابِنا، وإنْ نوَىٰ أَكْثرَ مِن ذَلِك؛ لِمَا أَنَّه إيجابٌ

وروئ المعلئ عن أبي يوسف أنه يقرأ فيهما بالحمد وسورة معها. ينظر: «البناية شرح الهداية»
 (٢٨/٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهام» [١٩٩/١]، «بدائع الصنائع» [١١٢/١]، «العناية» [١٣/١].

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «ابن مالك»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».
 وهو الحسن بن أبي مالك، أبو مالك: مِن أصحاب أبي يوسف، وقد مضَتْ ترجمته.

وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَىٰ إِلَّا رَكْعَتَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا،

بِالفِعلِ، فَلا يَلْزُمُ إِلَّا أَدْنَىٰ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ مِن جِنْسِ تِلكَ العِبَادَةِ، وَلا يَعْتَبُرُ بِالنَّبَةِ، كَمَنْ دَخَلَ فِي الصَّومِ: يَنْوِي صَومَ أَيَّامٍ، وكَمَنْ دَخَلَ فِي الْحَجِّ: يَنْوِي حَجَّا. ورُوِي عن أَبِي يُوسُفَ: يَلْزَمُه جَمِيعُ مَا نَوَاهُ؛ اعْتِبَارًا لِلشَّروعِ بِالنَّذْرِ.

وفِي رِوابِيةٍ أُخرَىٰ عنه: يَلْزَمُه أَرْبِعُ رَكَعاتٍ، ولا يَلْزَمُه أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ<sup>(١)</sup>؛ اعتِبارًا للنَّفْلِ بِالفرْضِ<sup>(١)</sup>.

وَاْمًا الوَثْرُ: فَإِنَّمَا وَجَبَتِ القِراءَةُ فَي جَميعِ رَكَعَاتِهِ احتِياطًا؛ لأَنَّ فَرْضَيَّةَ الوَثْرِ مَا ثَبَتَتْ [١/١٤٢٤/١] إلَّا بِدليلٍ فيهِ شُبْهةٌ، وَكَانَتْ آثارُ السُّنَن فيهِ ظاهِرةً؛ حَيْثُ لا يُؤذَّنُ لَه، ولا يكُفُرُ جَاحِدُه، فَاحْتِيطَ في إيجابِ القِراءةِ في جَميعِه.

أَو: لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَراً في الرَّكَعَةِ الأُولَى: ﴿ سَيِّجِ السَّوَرَيِكَ ٱلأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]. وفي الثّانِيةِ: ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وفِي الثّالِثةِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَصَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] (٣).

<sup>(</sup>۲) الروايات المذكورة عن أبي يوسف ثلاث، ولكن المصنف ذكر منها روايتين، أما في الراوية الثالثة قال: إن نوئ أربع ركعات لزمه، وإن نوئ أكثر من ذلك، ينظر: «المبسوط» [۱/٩٥١]، «بدائع الصنائع» [۲/٩٥١]، «المحيط البرهاني» [٤/٤/١]، «العناية» [٤/٥٥١]، «فتح القدير» [٤/٥٥١]، «شرح مجمع البحرين» [٤/٤٠]، «الجوهرة النيرة» [٤/٥١]، «البناية» [٤/٥/١]، «اللباب» [٤/٥/١].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

ولِهَذَا قَالُوا يُسْتَفْتَحُ فِي النَّالئة(١)، وأمَّا الوثْرُ فللاحَتياط.

قال: وَمَنْ شَرَعَ فِي نَافَلَةِ ثُمَّ أَفْسُدُهَا ؛ قضاها ،

البياد ∰

قُولُه: (وَلِهَذَا قَالُوا يُشْتَفْتَحُ فِي الثَّالِئَة) هذا إِيضاحٌ لِقولِه: (وَالفِيامُ إِلَىٰ الثَّالِئَةِ كَتَحْرِيمَةِ مُبْتَدَاًةٍ).

وأرادَ بِالاستِفْتاحِ قِراءةً: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِكَ»... إِلَىٰ آخِرِه.

قَالَ الكَرْخِيُّ في «شرْحه لِلجامِع الصَّغير»: لوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ في صَلاةِ الإِمامِ، والإِمامُ يُريدُ أَنْ يُصلِّي أَرْبِعَ رَكَعاتٍ تطَوِّعًا، فَصلَّىٰ مَعَه رَكْعَتيْنِ، ثمَّ سلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِن الصَّلاةِ؛ لَكَانَ خارِجًا ولَمْ تَلْزَمْه الأُخْرَيَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فيهِ، فإنْ قامَ مَعَ الإِمامِ إِلَىٰ الثَّالِثةِ؛ لزِمَتْه الرَّحْعتانِ الأُخْرَيَانِ.

قولُه: (وَأَمَّا الوِثْرُ فَلِلِاحْتِيَاطِ) عطْفٌ عَلَىٰ قَولِه: (أَمَّا النَّفَلُ). يعْني: وأمَّا الوثْرُ فإنَّما وجَبَتِ القِراءةُ في جَميعِ رَكَعاتِه؛ لِلاحتِياطِ [١٠١/١]، وقَد بيَّنَاه (٢٠).

قَولُه: (وَمَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا...). إِلَىٰ آخِرِه.

لِلشَّافِعيِّ: أنَّه مُتبَرِّعٌ ، وَلا لُزُومَ عَليْه (٣) ؛ لِقَولِه تَعالىٰ: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [النوبة: ٩١] . فَصارَ كَالمَظْنُونِ .

ولَنا: أَنَّ إِبْطَالَ العَملِ حَرامٌ بِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَغْمَالَكُوْ ﴾ [مُحَمَّد: ٣٣]. فَيَلْزُمُ الإِثْمَامُ ؛ لأَنَّ الاحْتِرازَ عَن إِبْطَالِ العَمَلِ فيما لا يحْتَملُ الوصْفَ بِالتَّجَزِّي ، لا يَكُونُ إِلّا بِالإِثْمَامِ.

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «أي يقول سبحانك اللهم»،

<sup>(</sup>٢) أي: في باب صلاة الوتر، كذا جاء في حاشية: لات، والز، والم،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٣٦٣/٢]، و«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني [٤٣/٤].

لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأُوَّلَ قَدْ تَمَّ، وَانْقِيَامُ إِلَى النَّالِئَةِ بِمَنْزِلَةِ تَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ . فَيَكُونُ مُنْزَمًا . هَذَا إِذَا أَفْسَدَ الأُخْرَتَيْنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا ، وَلَوْ أَفْسَدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ الشَّفْعِ النَّانِي ؛ لَا يَقْضِي الْأُخْرَيَيْنِ .

ولأنَّ النَّذْرَ لَمَّا وجَبَ ابِتِداءُ الْفِعلِ فِيهِ ؛ لِصِيانتِه مِن حَيْثُ إنَّه صَارَ للهِ تَعلَى تَسْمِيتُه ، فَلأَنْ يَجِبَ بِقَاءُ الْفِعلِ لِصِيانَةِ ابِتِداءِ الْفَعْلِ فِي صُورةِ الشُّروعِ لا ٢٠٠٠. لِأَنَّهُ صَارَ للهِ تَعالَىٰ أُوْلَىٰ وأَخْرَىٰ ؛ لأنَّ الْبَقَاءَ أَسْهِلُ مِن الابِتِداءِ.
لِأَنَّهُ صَارَ للهِ تَعَالَىٰ أُوْلَىٰ وأَخْرَىٰ ؛ لأنَّ الْبَقَاءَ أَسْهِلُ مِن الابِتِداءِ.

ومِنَ الدَّليلِ عَلَىٰ أَنَّ الشُّروعَ مُلْزَمٌ كَالنَّذُرِ: الشَّروعُ في الحجِّ؛ لِأَنَّهُ مُنزَّ بِالاَتْعَاقِ، وقياسُه عَلَى المَظنونِ فاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ شرعَ مُشْقِطًا لَا مُلْتَزِمًا، وكلامُنا فيد إذا شرعَ مُلْتَزِمًا،

قُولُه: (المُؤَدَّىٰ وَقَعَ قُرِّبَةً)، بِدليلِ أَنَّه لَو ماتَ بعدَ هَذَا القَدْرِ مِن المُؤَدَّى؛ يَصِيرُ مُثَابًا،

قَولُه: (وَإِنْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا) ، أَيُّ: أَرادَ أَنْ يُصلِّي أَرْبعًا .

قولُه: (هَذَا إِذَا أَفْسَدَ الأُخْرَتَئِنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا)، أَيْ: قَضَاءُ الرَّكَعَتَينِ الأُخْرَتَئِنِ، فيما إِذَا أَفْسَدَهُما بعدَ الشُّروعِ فيهِما؛ بأَنْ قامَ في الأُخْرَيَئِنِ فأَفْسَدَهُم، الأُخْرَتَئِنِ، فيما إِذَا أَفْسَدَهُما بعدَ الشُّروعِ؛ قلا يَقْضيهِما عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ، وعِندَ أَبِي يُوسُف يقْضِي (1)، كَما في النَّذُرِ،

<sup>(</sup>١) قال العلامة قاسم في ١التصحيح٥: واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام. انظر: ١تبيير=

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقْضِي ؛ اعْتِبَارًا لِلشُّرُوعِ بِالنَّذْرِ ، ولهُمَا أَنَّ الشُّرُوعِ مُلْزِمٌ (١) مَا شَرَعَ فِيهِ ، وَمَالَا صِحَّةَ لَهُ إِلَّا بِهِ ، وَصِحَّةُ الشَّفْعِ الْأَوْلِ لا تَتعلَّقُ بِالنَّانِي ، بِخِلَافِ الرَّكْعَةِ النَّالِيَةِ .

وَعَلَىٰ هَذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ. وَقِيلَ: يَقْضِي أَرْبَعًا احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.

وَإِنْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا وَلَمْ يَقْرَأُ فِيهِنَّ شَيْتًا أَعَادَ رَكْعَتَيْنِ. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ ﷺ: يَقْضِي أَرْبَعًا. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ: يَقْضِي أَرْبَعًا.

😤 غاية البيان 🤧

ولهُمَا: أنَّ الشَّروعَ مُلْزِمٌ لِلمَشروعِ فيهِ ، ومُلْزِمٌ لِمَا لا صِحَّةَ لِلمَشْروعِ فيهِ إلَّا بِه ؛ كَالرَّكْعةِ الثَّانِيةِ ؛ حيثُ لَا صِحَّةَ للأُولَىٰ بِدونِها ، والشَّروعُ في الأولَىٰ كَمَا يُلْزِمُها يُلزِمُ الرَّكَعةِ الثَّانِيةَ ، بخِلافِ الشَّفْعِ الثَّانِي ؛ فإنَّ صحَّةَ الشَّفْعِ الأوَّلِ لا تتَوقَّفُ عَليْه ؛ فلا يلزمُ مِن لُزومِ الشَّفْعِ الأوَّلِ بِسبَبِ الشَّروعِ فيهِ ؛ لُزومُ الشَّفْعِ الثَّاني .

قُولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ)، أَيْ: عَلَىٰ مَا قُلْنَا مِنَ النَّفْلِ المُطْلَقِ.

بِعْني: لَوْ أَفْسَدَ الأُخْرَيَيْنِ مِن سُنَّةِ الظَّهرِ، فعِندَ أَبِي يُوسُف: يقْضِيهِما، سَواءٌ أَفْسَدَهُما قبلَ الشَّروعِ فيهِما أَوْ بعدَ الشُّروعِ.

وعِندَهُما: يقْضِي إِذَا أَفْسَدَهُما بَعْدَ الشَّروعِ لا قَبْلَه؛ لَكِنْ يَقْضِي رَكْعَتَينِ؛ لأَنّها نافِلةٌ (١).

وَقِيلَ: يَقْضِي أَرْبِعًا ؛ لأَنَّ سُنَّةَ الظُّهرِ بِمنزلةِ صَلاةٍ واحِدةٍ ؛ بِدليلِ أنَّ الشَّفيعَ

الحقائق، [١/٤/١]، «العناية» [١/٥٥٤]، «الجوهرة النيرة» [٩٤/١]، «البناية» [٦٣٩/٢]،
 فتح القلير، [١/٥٥٤]، «التصحيح والترجيح» [ص١٧٣]، «اللباب في شرح الكتاب» [٩٤/١].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: قيّلزم، وفي الحاشية: قخ، صح: مُلزم، وهو المثبت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصادر السابقة،

## وهذه المشألة على ثمانية أوجُّهِ.

إِذَا أُخْبَرَ بِالْبِيعِ ٢/١٤٢١/م] وهُو في الشَّفْعِ الأوَّلِ من شُنَّةِ الظُّهْرِ، فانتقل إلى الشَّفْعِ النَّانِي؛ لا تَبْطُلُ شُفْعتُهُ، وكذا تَمْنَعُ صِحَّةُ الخَلُوةِ.

قولُه: (وهذه المشألة على ثمانية أوجُّهِ).

وهذا لِأَنَّهُ لا يَخْلُو: إمَّا إنْ لَمْ يَقْرَأْ أَصْلًا، أَوْ قَرَأَ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأُ أَصَلًا؛ فَهُو الوجْهُ الأَوُّلُ، فَعِندَهُما: يَقْضِي رَكْعَتَينِ.

وعِندَ أَبِي يُوشَف: يَقْضِي أَرْبِعًا.

وإِنْ قَرَاً فَلا يَخْلُو: إِمَّا إِنْ قَراً فِي الكُلِّ ، أَوْ فِي الْبَعضِ ، فإنْ قَرَاً فِي الكُلْ ؛ فَلا كَلامَ فِيهِ ، وإِنْ قراً فِي البَعضِ ؛ فَلا يَخْلُو :

إِمَّا إِنَّ (قَرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ) فحسْبُ .. وهُو الوجْهُ الثّاني ..: فَفيهِ (قَضَاءُ الأُخْرَيَيْنِ بِالإِجْمَاعِ).

أَوْ قَرَأَ (فِي الأُخْرَيَيْنِ) فحسبُ \_ وهُو الوجُّهُ الثَّالِثُ \_: فَفيهِ (قَضَاءُ الأُولَبَيْنِ بِالإِجْمَاعِ)،

أَوْ (قَرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ وَإِحْدَىٰ الأُخْرَيَيْنِ) \_ وهُو الوجْهُ الرَّابِعُ \_: فَفيه (قَضَاهُ الأُخْرَيَيْنِ بِالإِجْمَاعِ). الأُخْرَيَيْنِ بِالإِجْمَاعِ).

أَوْ (قَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَىٰ الأُولَيَيْنِ) - وهُو الوَجْهُ الخامِسُ -: فَفيه (قَضَاهُ الأُولَيَيْنِ بِالإِجْمَاعِ) .

أَوْ (قَرَأَ فِي إَحْدَىٰ الأُولَيَيْنِ وَإِحْدَىٰ الأُخْرَيَيْنِ). \_ وهُو الوجْهُ السّادِسُ - فَعِندَ أَبِي يُوسُف: يَلْزَمُه الأَرْبِعُ، وكَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةً، فيما رَوَىٰ مُحَمَّدٌ غ

وَالْأَصْلُ فِيهَا: أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ فِي أَحَدَيْهِمَا يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلأَفْعَالِ .

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكُنٌ زَائِدٌ.

أَبِي يُوسُفَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ.

وعِندَ مُحَمَّدٍ: يَلْزَمُه رَكْعَتانِ ، (وأَنْكَرَ أَبُو يُوسُف هَذِهِ الرِّوَابَةَ ، وَقَالَ) لَمُحَمَّدٍ: (رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَبِي حَنِيقَةَ [١٠١/١٤]: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) عِندَه (قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ) لا قَضاءُ الأَرْبع ، ومُحمَّدٌ لَمْ يَرجعُ عَن رِوايتِه .

أَوْ (قَرَأَ فِي إِحْدَىٰ الأُولَيَيْنِ لَا غَيْرٍ) \_ وهُو الوجْهُ السَّابِعُ \_: فَفيهِ قَضاءُ الأَرْبِعِ عِندَهُما، وعِندَ مُحمَّدٍ: قَضاءُ ركْعتَينِ.

أَوْ (قَرَأَ فِي إِحْدَىٰ الأُخْرَيَيْنِ لَا غَيْرٌ) \_ وهُو الوجْهُ الثَّامِنُ \_: فَفيه قَضاءُ الأَربَعِ عِندَ أَبِي يُوسُف، وعِندَهُما: قَضاءُ [٢٤٣/١] رَكْعَتَينِ (١).

قولُه: (الْأَنْهَا تُعْقَدُ اللَّأَفْعَالِ)، أيْ: الأَنَّ التَّحْرِيمةَ تُعْقَدُ اللَّافْعالِ. يَعْني: أَنَّ المَقْصودَ مِنَ التَّحْرِيمةِ: الأَفْعالُ، والِهذَا لا تَسْقطُ الصَّلاةُ عَنِ العاجزِ عَنِ القِراءةِ ؛ إذا قدرَ عَلى الأَفْعالِ، وتَسْقطُ عَنِ العاجِزِ عَنِ الأَفْعالِ وإنْ قدرَ عَلى الأَذْكَارِ، فَلمَّا إِذَا قدرَ عَلَى الأَذْكَارِ، فَلمَّا ثَبْتَ أَنَّ المَقْصودَ منها الأَفْعالُ قُلْنا: إنَّ التَّحْرِيمةَ انقَطعَتْ ؛ الفواتِ ما هُو المَقْصودُ

 <sup>(</sup>۱) راجع هذه المسائل المفرعة على هذا الخلاف بتفاصيلها في: «فتاوئ النوازل» [ص ٥٥]، «المبسوط»
 [۱/۰۲۱، ۱۲۰]، «بدائع الصنائع» [۲/۰۱، ۱۱]، «المحيط البرهاني» [۲۲٤/۲]، «شرح مجمع البحرين» [۱/۰۲، ۲۲۹]، «العناية» [۷٤/۱]، «العناية» [۷۸/۱]، «العناية» [۷۸/۱]، «العناية» [۷۸/۱]، «فتح القدير» (۱/۸٥٤، ٥٩]، «البناية» [۲/۹۳ – ۲۵۲]، «فتح القدير» (۱/۸٥٤، ٥٩].

ألا نرى أن الصّلاة وُجُودا بِدُونها ، غيْر أنَّهُ لا صحّة للأداء إلَّا بها ، وفسادُ الأداء لا يربدُ على تركه ، فلا تبطلُ التّخريمةُ ،

وعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ اللَّهِ تَرْكُ الْقراءة في الْأُولَيَيْن يُوجِبُ بُعْلَلان التَّخْرِيمة، وَفِي أَحَدَيْهِمَا لَا يُوجِبُ } لِأَنَّ كُلِّ شَفْعٍ مِن التَّطلُّعِ صَلاةٌ على حَدَةٍ · وفسادُها بَنْرُكُ القراءة في رَكْعَةِ واحَدَةٍ مُجْتَهَدَّ فيه ، فَقَضَيْنا بِالْفَسادِ فِي حَقَّ وُجُوبِ

مِنْها؛ وهُو الأَفْعالُ، وإنَّما فاتَتِ الأَفْعالُ لِفواتِ شَرْطِها الثَّابِتِ بِالحديث؛ وهُو الفِراءةُ. قَالَ ﷺ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةِ»(١).

قولُه: (ألا ترئ أنّ الصّلاة وُجُودًا بِدُونِها)، أيْ: بِدُونِ القِراءةِ. يعْني: بدونِ القِراءةِ. يعْني: بدون القِراءةِ حَقيقةً ؛ كَما في الأُمِّيِّ والمُقتدِي،

قُولُه: (وَفَسَادُ الأَدَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ تَرْكِه)، أَيْ: عَلَىٰ تَرْكِ الأَدَاءِ يَعْنَيٰ: أَنْ الفَسَادَ لَيْسَ بِأَقَوَىٰ حَالًا مِنَ التَّرْكِ؛ لِمَا أَنَّ الفَسَادَ عِبَارَةٌ عَن زَوالِ الوَصْفِ دون الأَصلِ ، وزَوالُ الأَصلِ أَقْوَىٰ مِن زَوالِ الوَصَفِ ، فَتَرْكُ الأَدَاءِ إِذَا لَمْ يوجِبُ بُطلانَ التَّحْرِيمةِ ، فَعَسَادُ الأَدَاءِ أَوْلَىٰ أَنْ لا يُوجِبَ ، وصُورَةُ تَرْكِ الأَدَاءِ : إِنْ تحَرَّمَ " لِلصَّلاةِ ، فَقَامَ طويلًا ولَمْ يأتِ بشَيء ،

قَولُه: (وفَسَادُها بِتَرْكِ القِرَاءَةِ فِي رَكْعَةِ وَاحِدَةٍ مُجْتَهَدُّ فيهِ).

بِعْنِي: أَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ القِراءةِ فِي إَخْدَىٰ الرَّكْعَتَينِ مُجْتَهَدٌ فيهِ، أي: اجْتَهَدَ فِيهِ العُلماءُ وَاخْتَلَفُوا:

فمَذْهَبُنا: أنَّه يُفْسدُ،

<sup>(</sup>١) مصئ لخريجه -

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل مضبوطًا: قانْ يُحْرِم 8، والمثبت من: قات 8 ، وقم 8 ، وقز 8 ، وقو 8 ، وقف 9 ، وقو
 هناك مضبوط أيضًا ،

الْقَضَاءِ، وَحَكَمْنَا بِبِقَاءِ التَّحْرِيمَةِ فِي حَقِّ لُزُومِ الشَّفْعِ الثَّانِي ؛ احْتِيَاطًا . إِذَا ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الْكُلِّ قَضَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمَا ، فَلَمْ يَصِحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، وَبَقِيتُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عِلَى فَصَحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، ثُمَّ إِذَا فَسَدَ الْكُلُّ وَبَعِيتُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَا الْأَرْبَعِ عِنْدَهُ . 

بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ عِنْدَهُ .

وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرَ؛ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَمْ تَبْطُلْ فَصَحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، ثُمَّ فَسَادُهُ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ لَا التَّحْرِيمَةَ لَمْ تَبْطُلْ فَصَحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، ثُمَّ فَسَادُهُ اللَّولَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ لَا غَيْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيْنِ بِوسُفَ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إِنْ صَحَّ فَقَدْ [٣٢/ظ] أَدَّاهُمَا ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ ؛ فَعَلَيْهِ فَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ ؛ فَعَلَيْهِ فَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ ؛ فَعَلَيْهِ فَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ وِالْإِجْمَاعِ . وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَالْحِدَى الْأُولَيَيْنِ وَالْعِمَاء اللَّوْ فَيَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْنِ وَالْمِولَةُ الْأُولَيَيْنِ وِالْإِجْمَاعِ . وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَالْمُعَامِ . اللَّوْدَيْنِ وَالْمُعَامِ . وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَالْمِعْمَاء . اللَّهُ وَكَيْنُ وَالْمُعْمَاء . وَلَوْ قَرَأَ فِي الْمُعْرَوقِيْنِ وَالْمِعْمَاء . وَلَوْ قَرَأَ فِي الْمُعْرَادِيْنِ وَالْمَاع .

🚓 غاية البيان 🍣

ومذْهبُ الحسَنِ البَصْرِيِّ: أنَّه لا يُفْسدُ.

فَلمَّا كَانَ كَذَلِكَ حَكَمْنا بِالفسادِ في حقِّ وُجُوبِ قضَاءِ الشَّفْعِ الأُوَّلِ ؛ بِالنَّظرِ إلىٰ دَليلِنا ، [٢٤٣/١ء د/م] وحَكَمْنا بِبقاءِ التَّحريمةِ في حقِّ لُزومِ الشَّفْعِ الثَّاني ؛ بِالنَّظرِ إلىٰ دَليلِ الحَسَنِ احتِياطًا .

قُولُه: (الْأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي)، فلمَّا لَم يصِحَّ؛ لا يَكُونُ الشَّفْعُ الثَّاني صَلاةً عِندَهُما.

وعِندُ أَبِي يُوسُف: يَصحُّ .

وتَمرةُ الاخْتِلافِ: تَظْهِرُ في الاقْتِداءِ بِه في الشَّفْعِ الثَّاني: هَل يصحُّ أَمْ لا ؟

وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَىٰ الْأُولَبَيْنِ وَإِحْدَىٰ الْأُخْرَيَيْنِ، فَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ﴿ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيَمْدَ بَاقِيَةٌ ﴿ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ ﴾ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ قَدِ ارْتَفَعَتْ عِنْدَهُ ﴾

وَقَدُ أَنْكُرَ أَبُو بُوسُفَ ﴿ هَذِهِ الرَّوَايَةَ عَنْهُ، وَقَالَ: رُويَتْ لَكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّهُ بَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ، وَمُحَمَّدٌ ﴿ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ.

وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَىٰ الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرَ؛ قَضَىٰ أَرْبَعًا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قَضَىٰ رَكْعَتَيْنِ.

وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَىٰ الْأُخْرَيَيْنِ لَا غَيْرٌ؛ قَضَىٰ أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ، وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ.

ولي غاية البيان ع

رَفِي الثَّهْقَهةِ: هَل تَكُونُ ناقِضةً لِلوُّضوءِ أَمُّ لا ؟

قَولُه: (وَقَدْ أَنْكُرَ أَبُو يُوسُفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ)، أي: عَن أَبِي يوسُف.

قَالَ فَخُرُ الإسْلامِ البَرْدُويُّ فِي أُوَّلِ الشَّرِحِ الجامِعِ الصَّغيرِ»: كَانَ أَبُو يُوسُفُ بِتَوقَّعُ مِن مُحَمَّدُ هذا الكِتابَ \_ أَيْ: بَوقَّعُ مِن مُحَمَّدُ هذا الكِتابَ \_ أَيْ: كَتابِ اللّجامِعِ الصَّغيرِ » \_ ، وأَسْندَه عَن أَبِي يُوسُفَ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَة ؛ فَلمَّا عُرِضَ كتابِ اللّجامِعِ الصَّغيرِ » \_ ، وأَسْندَه عَن أَبِي يُوسُفَ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَة ؛ فَلمَّا عُرِضَ على أَبِي يُوسُف اللّهُ عَن اللّهُ عَلَمًا عُرِضَ على أَبِي يُوسُف إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَة ، فَلمَّا عُرِضَ على أَبِي يُوسُف اللّهُ عَلَمًا مُو عَبِدِ اللهِ » إلاّ مسَائِلَ خَطَّأَهُ فِي رِوايتِها عنه ، فَلمَّا بِلَغَ ذَلِكَ مُحمَّدًا قَالَ: البَلْ حَفِظُتُها ونَسِيَ » .

وهِي سِتُ مَسائِلَ مَذْكورةٌ في شرَّح «الجامِع الصَّغير»(١).

منْها: رَجُلٌ صَلَّىٰ التَّطَوْعَ أَرْبِعًا ، وقَرأَ في إحْدَىٰ الأُولَتَيْنِ ، وإحْدَىٰ الأُخْرَتَيْنِ

لا غَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) يظر: قشرح الجامع الصغيرة [ق ٢]٠

رَوَى مُحَمَّدٌ: أَنَّه يَقْضِي أَرْبعًا، وقالَ أَبُو يُوشُفَ: إِنَّمَا رَوَيْتُ لَه رَكْعَتَينٍ. وقالَ فَخُرُ الإِسْلام: وَاعْتَمَدَ مَشَايِخُنا رِوايةَ مُحَمَّدٍ.

وَقَالَ أَيضًا: يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا حَكَىٰ أَبُو يُوسُّفَ مِن قُولِ أَبِي خَنَفَيةَ قَيَاسًا، وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ استِحْسانًا، ذكرَ القياسَ والاستحسانَ في «الأصْل»(١٠)، ولَم يذُكُر في «الجامِع الصَّغير».

قُولُه: (قَالَ: وَنَفْسِيرُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُصَلَّىٰ بَعْدَ صَلَّاةٍ مِثْلُها»(٢٠٠٠). إلى آخره،

(١) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [١٣٥/١].

(Y) قال ابنُ التركماني: «لم أزّه مرفوعاً»،

وقال عبد القادر القرشي: «أمَّا الحديث الذي ذَكَره المصنَّفُ (بعني: صاحب «الهداية») فلَمْ نجده مرفوعًا، ولكنْ رواه ابن أبي شيبة (في «المصنف» [رقم/ ١٩٩٨، ٥٩٩٧، ٥٩٩٧]) مِن ثلاث طرق عن عُمر ﷺ موقوقًا».

وقال ابنُ أبي العز: «ولا يُعْرَف هذا الحديث مرفوعًا في كتب الحديث». وقال الزيلعي: «غريب مرفوعًا».

وقال ابنُ حجر: «حَدِيث: «لَا يُصَلّى بعد صَلَاة مثلُها» لم أَجِدهُ، وَقد أخرج أَبُو دَاوُد (في كتاب الصلاة/ باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد [رقم/ ٥٧٩])، وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان من طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار: أَتَبْتُ ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ، فَقلتُ: أَلا تصلي مَعْهم؟ قَال: قد صليتُ ؛ إِنِّي سَمِعت وَسُول الله ﷺ يَتُول: «لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَبْن».

وقال العيني: «رَفّعُ هذا الخبر إلى النبي ـ ١٤٤٤ ـ لم يَثّبُت، وإنما هو موقوف على عُمر وابن مسعود». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١٤/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بياريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي إق٤٤/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨٨)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [١٤٨٣]، و«العرب الراية» للزيلعي [٢٨٨١)، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للبن أبي العز [١٤٨٣]، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٢٩/٢]،

حي غايه البنان الم

أَيْ: قَالَ مُحَمَّدٌ في الهُرُونِ الجامِع الصَّغيرِ» (١) وهَذَا حَديثٌ خُصَّ مَنْهُ البَعضُ؛ لِأَنَّهُ يُصَلَّىٰ سُنَّةُ الظَّهرِ أَربعًا، ثُمَّ لِأَنَّهُ يُصَلَّىٰ سُنَّةُ الظَّهرِ أَربعًا، ثُمَّ يُصَلَّىٰ الفَرْضُ أَربعًا وهُما مِثْلَانِ، وكذا يُصَلَّىٰ المَرْضُ الظَّهرِ رَكْعتَينِ في يُصَلَّىٰ الفَرْضُ الظَّهرِ رَكْعتَينِ في السَّفرِ، ثُمَّ يُصَلَّىٰ الشَّهْرِ، ثُمَّ يُصَلَّىٰ السَّنَّةُ رَكْعتَينِ أَن

فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ إِجْرِاؤُه عَلَىٰ العُمومِ؛ وجَبَ حمْلُه عَلَىٰ أَخصَّ الخُصوصِ، كَما هُو الحُكْمُ في العامِّ إِذا لَمْ يمْكِنِ العَمَلُ بِعُمومِه.

فَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَالمُرادُ منْه أَنْ لا يُصَلَّىٰ بَعدَ أَداءِ الظَّهرِ نافِلةٌ رَكعَتانِ بِقراءةٍ وركْعتانِ بِغيرِ قِراءةٍ.

يعْني: لَا تُصَلَّىٰ النَّافِلَةُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ مِثْلًا لِلفَرْضِ، بَل يَقْرَأُ في جَميعِ ركعاتِ النَّافِلةِ ؛ فيكونُ الحديثُ بيَانًا لِفَرْضِيَّةِ القِراءةِ فِي جَميعِ ركعاتِ النَّفْلِ.

وقالَ بعضُ مَشايِخِنا: المُرادُ منه النَّهْيُ عَن تَكْرارِ الجَماعةِ في المَساجِدِ ("). قَالَ فخُرُ الإسلامِ: «هذا تَأْويلُ حسَنٌ ، فيكونُ حُجَّةً عَلَىٰ الشَّافِعِيُّ » . وقالَ بَعضُهُم: المُرادُ منه أَنْ لا يقْضِيَ المرءُ ما أَدَّاهُ بوَسُوسةٍ .

قَالَ الإمامُ حَميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ في «شرْحه»: «هذا الحديثُ مَنقولٌ عَن النَّبيُّ وَمَنقولٌ عَن عُمَرَ وعَلِيٍّ وابْنِ مَسْعودٍ (١) أيضًا» (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٤الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير١ لمحمد بن الحسن [ص/١٥٩].

<sup>(</sup>١) وكذلك يُصلَّىٰ السُّنَّة بعد الجمعة ركعتان عند الشافعي. كذا جاء في حاشية: ١٩٥١.

 <sup>(</sup>٣) قال قاضي خان في قشرح الجامع الصغيرة: ولو حمل على النهي عن تكرار الجماعة في المحد.
 ينظر: قشرح الجامع الصغيرة [ق٣٩]، البحر الرائق [٦٦/٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شببة (٥٩٩٩).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الموائد الفقهية في شرح الهداية» [ق٣٨].

وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيامِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَلَاهُ الْقَاعِدِ عَلَى القِيامِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَلَاهُ الْقَائِمِ»، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، وَرُبَّمَا يَشُقُ عَلَيْهِ

وعِندِي: أَنَّه لِيسَ بِنابِتٍ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ بَلْ هُو كَلامُ عُمَرَ، بِدَلِيلِ أَنْ لَشَيْحَ أَبا جَعْفِرِ الطَّحَاوِيَّ ذَكَرَ فِي الشَّرِحِ الآثارِا، فِي بابِ النَّطَاقِعِ بعدَ الجَمْعَةِ، وَشَيْحَ أَبا جَعْفِرِ الطَّمِّرَةِ اللهِ عَمْرَ: النَّه كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا اللهِ اللهِ عَمْرَ: اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[عنه عند من وقد قَالَ الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ في شرْح (الجامِع الصَّغير): (وهذا الخبَرُ يُرْوَىٰ عَن عُمَرَ، وعَبدِ اللهِ بْنِ مَسعودٍ، وزَيدِ بنِ ثابتٍ (١)، وغَيرِهِم مِنَ الصَّحابةِ ؛ تَنَهم قالوا: لا يُصلَّىٰ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا).

ولا يُقَالُ: هذا الحَديثُ مَخْصوصٌ، وخبَرُ الواحِدِ إِذَا لَمْ يكُنْ مَخْصوصًا لا حَجْتُ الْقَرْضِيَّةُ؛ فكَيْفَ إِذَا كَانَ مَخْصوصًا؟

لأنَّا تَقُولُ: مَا ثَبُتَ بِهِ إِلَّا بَيَانُ أَنَّ الأَرْبِعَ مِن النَّفَلِ مَحَلُّ القِراءةِ ، وخبَرُ الواحِدِ يَصْلُحُ الْ يَكُونَ مُبَيْنًا لِمُجْمَلِ الكِتابِ ، ثمَّ الفَرْضِيَّةُ ثبَتَتْ بِقُولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَأَقْرُءُواْ مَا نَيْشَرُهِنَ لِلْفُرْمَالِ ﴾ [العزمل: ٢٠].

قُولُه: (وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ القِيَامِ).

قال العيني: «إسناد الأثر المذكور صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرّح المعاني والآثار» للعيني [٣٩٠/٥].

 <sup>(\*)</sup> أبرده العيني في (البناية) (١٩٩/٢): وقال: وفي الجامع الأسبيجابي، هذا التفسير بروئ عن عمر والسيجابي، هذا التفسير بروئ عن عمر والسيجابي، معود وزيد بن ثابت، وفي (البزازية) عن علي مكان زيد.

## الْقِيَامُ؛ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْلَا يَنْقَطِعَ عَنْهُ.

وهَذَا لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهِ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِثْرِ رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا» (١٠). ورُوِيَ أَنَّه ﷺ قَالَ: «صَلاةُ القَاعِدِ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِمِ» (٢٠). سمَّاها: صلاةً ؛ فعُلِمَ أنَّ صَلاةَ القاعِدِ تَجوزُ.

ثم لا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ المُرادُ هُنا فَرْضًا أَو نَفْلًا، فَلا يَجُوزُ الأَوَّلُ. فَتَعَيَّنَ الثَّاني؛ لأَنَّ أَداءَ الفرْضِ قاعدًا لا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يكونَ بعُنْرٍ أَوْ بغيرِ عُنْرٍ، والثّاني: لا يَجُوزُ بِالإِجْماعِ، وإِذَا كَانَ بِعُنْرٍ يَكُونُ ثَوَابُه مِثلَ ثَوَابِ القائِمِ، فَلا يكونُ عَلى النّصفِ منه؛ فَتَعيَّنَ النّفلُ، فَجَازَ أَداءُ النّفلِ قاعِدًا بِلا عُنْرٍ؛ لِأَنّهُ قَالَ: العَلَى النّصفِ منه؛ فَتَعيَّنَ النّفلُ، فَجَازَ أَداءُ النّفلِ قاعِدًا بِلا عُنْرٍ؛ لِأَنّهُ قَالَ: العَلَى النّصفِ». فإنّه إذا قعَدَ بِعنْرٍ يَكُونُ ثَوَابُه مثلَ ثَوابِ القائِمِ، ولأَنّ الصّلاةَ خَيرُ النّصفِ»، فإنّه إذا قعَدَ بِعنْرٍ يَكُونُ ثَوابُه مثلَ ثوابِ القائِمِ، ولأَنّ الصّلاةَ خَيرُ مُوضوعٌ، فيُدَاوِمُ الإنسانُ عَلَى النّوافِلِ تَحْصِيلًا للخَيرِ، فرُبّما يشقُ عَلَيْه القِيامُ، فَجَازَ القُعودُ؛ دَفْعًا للحرَجِ.

قُولُه: (عَنْهُ) ، أَيْ: عَنِ الخَيرِ الْمَوضوعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي الله في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة [رقم/ ٧٣٨]، وأبو داود في أبواب قيام الليل باب في صلاة الليل [رقم/ ١٣٤٠]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب كيف الوتر بسبع [رقم/ ١٧١٨]، من حديث عائشة على ولفظ مسلم: النُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالمِنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل معض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا [رقم / ٧٣٥]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار / باب فصل صلاة القائم على صلاة القاعد [رقم / ١٦٥٩]، وابن ماجه في باب صلاة القاعد على النصف صلاة القائم / باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم [رقم / ١٢٢٩]، وأحمد في قالسنه صلاة القائم / باب صلاة القاعد على النصف من العاص الله المناس الله بن عمرو بن العاص الله به ولفظ مسلم: قصلاة الرَّجُلِ قَابِهُ نَصْفُ الصَّلَاة الرَّجُلِ قَابِهُ

وَاخْنَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ القُّعُودِ: وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقْعُدَ كَمَا يَقْعُدُ فِي حَالَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ مَشْرُوعًا فِي الصَّلَاةِ.

وَإِنِ افْتَنَحَهَا قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِلْهِ.

قَولُه: (وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ [١/٥٢٤٠/م] القُعُودِ)، أيْ: في حالِ الفِراءةِ.

قَالَ في «خُلاصة الفَتاوي»: عَن أَبِي حَنِيفَةَ ثَلاثُ رِواياتٍ:

فِي رِوايةٍ: يَجلِسُ كُما يجلِسُ في النَّشهُّدِ.

وفِي رِوايةٍ: يتَربُّعُ.

وفِي رِوايةٍ: يَحْتَبِي (١).

وقالَ أَبُو سُلَيْمانَ الجُوزَجانِيُّ في «مَبْسُوطه»: «قلتُ لِمُحمَّدِ: أَرأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا صلَّىٰ تَطَوُّعًا قَاعِدًا، يَتَربَّعُ ويقْعدُ كَيفَ شاءَ، ويُصلِّي مُحْتَبِيًا ؟ قَالَ: نعَمْ » (٢).

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: وفي قَولِ زُفَر: يَجْلسُ كَما يَجْلسُ [٢/٠٤] في التَّشهُّدِ، وفِي حالِ التَّشهُّدِ: يَجْلسُ كَما يَجْلسُ في التَّشهُّدِ بِالإِجْماعِ (٣).

وتَفْسِيرُ الاحْتِبَاءِ: أَنْ ينْصِبَ ركبتَيْه ، ويَجْمَعَ يدَيْهِ عِندَ ساقَيْه (٤).

قُولُه: (فَإِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ جَازَ)، أَيْ: إِنِ افْتَتَحَ النَّافِلةَ، وإنَّما قيَّدَ بِقَوْلِه: (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)؛ لِأَنَّهُ إِذا قعَدَ بِعَذْرٍ؛ يَجوزُ بِالاتِّفاقِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «خلاصة الفتارئ» [ق/٢٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيباني [٢١٤/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ق/٥٥).

<sup>(</sup>٤) وقبل: الآخيباء: هُوَ أَنْ يَضُمُ الْإِنْسَانُ رِجْلَيْه إِلَى بَطْنه بِثَوْبِ، يَجْمَعَهُما بِهِ مَعَ ظَهْره، ويَشُدُه عَلَيْهَا. وقَدْ يَكُونُ الاَخْيَبَاء باليَدَيْن ؛ عوض التَّوب، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [١/٣٣٥// مادة: حبا].

وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. وَعِنْدَهُمَا لَا يُجْزِئُهُ وَهُو قِيَاسٌ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُعْتَبَرٌ بِالنَّذْرِ. وَلَهُ: أَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْقِيَامَ فِيمَا بَقِيَ، وَلِمَا بَاشَرَ صَحَّتْ بِدُونِهِ بِخِلَافِ بِالنَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ نَصًّا، حَتَّىٰ لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ الْقِيَامِ؛ لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَثْمَابِخ.

و غاية البيان ع

وقُولُه: (اسْتِحْسَانٌ)، وقُولُهُما: قِياسٌ.

لهُما: أنَّ الشَّروعَ مُلْزمٌ كَالنَّذْرِ ، فإذا نذَرَ أنْ يُصلِّي قائِمًا لا يَجوزُ لَه أنْ يُصلِّي قاعِدًا ، فكذا إِذا شرَعَ قائِمًا ؛ لا يَجوزَ لَه أنْ يُتِمَّ قاعدًا .

ولأبي حَنِيفَة؛ أنَّ الشَّروعَ مُلْزِمٌ لِمَا شرَعَ فيهِ، ولِمَا هُو مِن لَوازِمِ ما شَرَعَ فيهِ، والقيامُ ليسَ مِن لَوازِمِ الصَّلاةِ، بِدليلِ أنَّه إِذَا قَعَدَ بِعَذْرٍ يَجُوزُ، وَإِذَا شرَعَ فِي النَّفلِ قَاعِدًا بِلا عُذْرٍ يَجُوزُ؛ فَعُلِمَ أنَّه لَيسَ مِن لَوازِمِ الصَّلاةِ، فَلا يَلزَمُ القِيامُ فِي النَّانِيةِ مِن مُباشَرةِ القِيامِ في الأُولَىٰ؛ لأنَّ لِما بَاشَرَ مِن القِيامِ في الأُولَىٰ صحَّةً فِي النَّانِيةِ مِن مُباشَرةِ القِيامِ في الأُولَىٰ؛ لأنَّ لِما بَاشَرَ مِن القِيامِ في الأُولَىٰ صحَّةً بِدونِ القِيامِ في الأَولَىٰ عَنِ الرَّعْعةِ الثَّانِيةِ؛ حَيْثُ تلزمُ مِن الشَّروعِ في الرَّعْعةِ الثَّانِيةِ؛ حَيْثُ تلْزمُ مِن الشَّروعِ في الرَّعْعةِ الأُولَىٰ لا صِحَّةً لَها بِدونِ التَّانِيةِ؛ لِورُودِ [١/٥٤٢٤/م] النَّهِي اللَّهُورَاءِ الرَّاعِةَ الأُولَىٰ لا صِحَّةً لَها بِدونِ التَّانِيةِ؛ لِورُودِ [١/٥٤٢٤/م] النَّهِي عَنْ البَّيْرَاءِ (١).

قَولُه: (عِنْدَ بَعْضِ المَشَايِخِ) أَرادَ بِه فَخْرَ الْإِسْلَامِ، ومَن وافَقَه.

قَالَ فَخَرُ الإسْلامِ البَرْدَويُّ في شرْح «الجامِع الصَّغير»: وإِذَا نَذَرَ أَنْ يُصلِّي مُطْلقًا؛ لَمْ يَلْزَمْهُ القِيامُ، ثمَّ قَالَ: هَذَا هُو الصَّحيحُ مِنَ الجَوابِ(٢).

<sup>(</sup>١) يعني: ما أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» [٢٥٤/١٣] ، من حديث أبي سَعِيدٍ الخدريّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنِ البُّنَيْرَاءِ ؛ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ يُوتِرُ بِهَا». وسُولَ اللهِ وَلِلَّا نَهَىٰ عَنِ البُّنِيّ وَاللَّهِ لَهُيْ عَنِ البُّنَيْرَاءِ ، ينظر: «المحلى» لابن حزم [٢/٢]. .

والنصب الراية؛ للزيلعي [٢/٩٠]. (٢) ينظر: الشرح الجامع الصغير؛ للبزدوي [ق/٣٠].

وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَنَفَّلُ عَلَىٰ دَائِتِهِ إِلَىٰ أَيْ جَهِةِ تَوجَهِتْ ؛ يُومَىٰ اِبْمَاءً ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَهُو أَبِمَاءً ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَهُو مُتَوَجِّهٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ ، يُومِئُ إِيمَاءً . وَلِأَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ النَّوْوَلَ وَالْإِسْنِقْبَالَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّافِلَة ، أَوْ يَنْقَطِعُ هُوَ عَنِ الْقَافِلَةِ .

قُولُه: (وَمَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ يَتَنَقَّلُ عَلَىٰ دَاتِّتِهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةِ تَوَجَهِتُ ؛ يُومِيْ إِيمَاءً).

وهذا لِمَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»: مُشندًا إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلَّي عَلَىٰ حِمَارِ وَهُوَ مُوَجَّةٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ»(١).

ورُوِيَ في «السُّنَن» أَبضًا: مُسْندًا إِلَىٰ جابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ ، فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ» (٢) ، ولأَنَّ النَّافِلةَ لَيْستْ بِمُختَصَّةٍ بِالوقْتِ؛ فَتجُوزُ في أيِّ وقْتٍ شاءَ المُصلِّي ؛ سِرَىٰ الأَوْقاتِ المَكْروهةِ ، فإنَّ فيها تكْرَهُ (٣).

**فَلَمَّا لَمْ تَخْتَصَّ بِالوقتِ: قُلْنا: لَوْ لَزِمَ النَّزُولُ واسْتِقبالُ القِبلةِ ؛ لا يَخْلُو: إمَّا** 

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت [رقم/ ۲۰۰]، وأبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب التطوع إلى الراحلة والوتر [رقم/ ۲۲۲]، والنسائي في كتاب المساجد/ الصلاة على الحمار [رقم/ ۲۲۲]، وأحمد في قالمسند، [۷۲۷]، من حديث عبد الله بن عُمَر في به.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب التطوع إلى الراحلة والوتر [رقم/ ١٢٢٧]،
 والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجّهت
 به [رقم/ ٣٥١]، وأحمد في «المسند» [٣٣٢/٣]، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ به.

قال النرمذي: ١ حديث جابر حديث حسن صحيح ١٠٠

وقال ابن الملقن: «هَذَا إساد كُله عَلَىٰ شَرْط مُسلم، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٥/٣].

<sup>(</sup>٣) في الته: فإنها تُكُره فيها،

## أَمَّا الفَرَائِضُ فَمُخْتَصَّةً بِوَقْتٍ وَالسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ نَوَافِلُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً عَلَا

أَنْ يَنزِلَ أَوْ لَا يَنزِلَ ؛ فَعلَىٰ الأَوَّلِ: يلْزمُ انقِطاعُه عَنِ الفافِلةِ وهُو حَرَجٌ ، وعَلَىٰ الثَّاني: يَلزَمُ انقِطاعُ ثَوابِ النَّافِلةِ عنْه ؛ لِأَنَّهُ إذا لزِمَ النُّزولُ لَا يقْدرُ أَنْ يَنطَقَّعَ راكبًا .

قُولُه: (أَمَّا الفَرَائِضُ فَمُخْتَصَّةٌ بِوَقْتٍ).

يغني: أنَّ الفَراثِضَ لَمَّا كانَتْ مُختصَّةً بِوقتٍ ؛ لَمْ يجُزْ أَنْ يؤدِّيَها راكِبًا ؛ لِعدَمِ لُزومِ الحرَجِ في التُّزولِ.

قَالَ في «خُلاصة الفَتاوَىٰ»: أمَّا صَلاةُ الفَرضِ عَلَىٰ الدَّابَّةِ بِالعَذْرِ؛ فجائِزةٌ. ومِنَ الأَعْدَارِ: المطَرُ.

عَن مُحَمَّدٍ: إِذَا كَانَ الرَّجَلُ فِي سَفْرٍ، [٢٤٦/١] فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ، فَلَمْ يَجِمُ مَكَانًا يَايِسًا يَنزِلُ لِلصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّه يَقِفُ عَلَىٰ الدَّابَّةِ مُستقْبِلَ القِبلةِ ، ويُصلِّي بِالإيماءِ إِذَا مُكَانًا يَايِسًا يَنزِلُ لِلصَّلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْه ؛ يُصلِّي مُسْتَدْبِرَ القِبلةِ ، وهَذَا إِذَا كَانَ الطَّينُ بِحَالُ أَمْكُنَه إِيقَافُ الدَّابَّةِ ، فإنْ لَمْ يُمْكِنْه ؛ يُصلِّي مُسْتَدْبِرَ القِبلةِ ، وهَذَا إِذَا كَانَ الطَّينُ بِحَالُ يَغِيبُ وَجْهُهُ ، فإنْ لَمْ يكُنْ بِهِذِه المَثَابِةِ ، لكِنَّ الأَرْضَ نَدِيَّةً ؛ صلَّى هُنَالِك .

ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ تَسِيرُ بِنفْسِها، أَمَّا إِذَا سَيَّرَها صَاحِبُها؛ فَلا يَجوزُ، لا التَّطوُّعُ وَلا الفرْضُ.

ومِن الأعْدَارِ: أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ جَمُوحًا<sup>(١)</sup>، لَو نزَلَ لا يُمْكُنُهُ الرُّكوبُ. ومِنَ الأَعدَارِ: اللِّصُّ والمرَضُ

وأمَّا في البادِيةِ: فجَوَّزُوا ذلِك ، كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ «التَّخَلاصة»(٢). قَولُه: (وَالسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ نَوَافِلُ) .

 <sup>(</sup>١) بقال: جَمَعَ الفرس جُموحًا وجِمَاحًا؛ إذا اعْتَزَّ فارسَهُ وغلبه، فهو فَرَسَّ جَموحٌ. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢٦٠/١مادة: جمع].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخلاصة الفتاوئ، للبخاري [ق/٤٤].

أَنَّهُ يَنْزِلُ [٣٣/و] لِسُنَّةِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ سَائِرِهَا، وَالنَّقْبِيدُ بِخَارِجِ المِصْرِ يَنْفِي اشْتِرَاطَ السَّفَرِ، وَالْجَوَازَ فِي الْمِصْرِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﴿ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمِصْرِ أَيْضًا . وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ خَارِجَ الْمِصْرِ ، وَالْحَاجَةُ إِلَىٰ الرُّكُوبِ فِيهِ أَغْلَبُ .

يَعْني: حُكْمُها حكْمُ النَّوافِلِ في جَوازِ الأَداءِ عَلَىٰ الدَّابَّةِ إِلَىٰ أَيِّ [١٠٠١٠] جِهةٍ تَوجَّهَتْ.

قولُه: (وَالتَّقْيِيدُ بِخَارِجِ المِصْرِ يَنْفِي اشْتِرَاطَ السَّفَرِ)، لأنَّه أعمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَفرًا أَوْ غَيرَ سَفَرٍ، ويَنْفِي أيضًا جَوازَ التَّنفُّلِ عَلىٰ الدَّابَّةِ في المِصْرِ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ بِخارِجِ المِصْرِ، وتخْصيصُ الشَّيءِ بِالذِّكْرِ في الرِّوايَاتِ؛ يدُلُّ عَلىٰ نَفْيِ ما عدَاهُ.

(وَعَنْ أَبِي بُوسُفَ: أَنَّهُ بَجُوزُ فِي المِصْرِ) استِحْسانًا لِمَا رُوِيَ: «أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَنْتَفِلُ عَلَىٰ حِمَارِه فِي سِكَكِ المَدِينَةِ (١٠). فَتُرِكَ القياسُ لأَجْلِه.

وَجُهُ الظَّاهِرِ: أَنَّ الصَّلاةَ عَلَىٰ الدَّابَّةِ بِالإِيماءِ مَعَ القُدْرةِ عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ خِلافُ القِياسِ، فاقْتَصَرَ جَوازُها عَلَىٰ مَوْرِدِ النَّصِّ، وهُو خارِجُ المِصْرِ؛ فَبَقِيَ الحُكْمُ في المِصْرِ عَلَىٰ أَصْلِ القِياسِ.

قُولُه: (يَتَنَفَّلُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ).

بِتَفْيِ اشْتِراطِ [استقبال](٢) القِبلةِ في الابْتِداءِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جازَ الصَّلاةُ إلىٰ غَيرِ جِهةِ الكَعْبةِ جازَ الافتِتاحُ إلىٰ غَيرِ جِهَتِها أَيضًا.

أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الموطأ» [ص/٨٣] أُخْتِرَنَا مَالِكٌ، أُخْتِرَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ،
 قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ ٱنسَ بْنَ مَالِكِ في سَفَرٍ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارِه، وَهُوَ مُتَوَجَّةٌ إِلَىٰ غَيْرِ القِبْلَةِ، يَرْكُمُ ويَسْجُدُ ليماءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَضَعَ وَجْهَةُ عَلَىٰ شَيْءٍ».

<sup>(</sup>٣) ما يبن المعقوفتين: زيادة من قمه،

فَإِنِ افْتَنَحَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ يَبْنِي ، وَإِنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَكِبَ ، اسْتَفْبَلَ ؛ لِأَنَّ إِحْرَامَ الرَّاكِبِ انْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرِّكُوعِ والسُّجُودِ ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَىٰ النُّؤُولِ ، فَإِذَا أَتَىٰ بِهِمَا صَحَّ ، فَإِحْرَامُ النَّازِلِ انْعَقَدَ ؛ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَا يُعْذَرُ عَلَىٰ تَرْكِ مَا لَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ إِذَا نَزَلَ أَيْضًا، وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ ﴿

ورُوِيَ عَن بَعْضِهمْ: أنَّه يَستَقْبِلُ في الابْتِداءِ ، ثمَّ يُحوِّلُ وجُهَه إِذَا بِدَا لَه ، وإِذَا حرَّكَ رِجُلَه أَوْ ضرَبَ دابَّتَه ؛ فَلا بأسَ بِه ؛ إِذَا لَمْ يَصنَعْ شَيئًا كثيرًا ، ذَكَرَه الفَقيهُ أَبو اللَّيثِ في «النَّوازِل»(١).

قولُه: (فَإِنِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ يَبْنِي ، وَإِنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَكِبَ؛ اسْتَقْبَلَ).

وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ: بِأَنَّ النَّزُولَ عَمَلٌ قَلَيلٌ ، والرُّكوبَ عَمَلٌ كَثيرٌ ، ومُنِعَ بِأَنَّه: لَو رُفِعَ وَوُضِعَ عَلَىٰ السَّرْجِ ؛ لا يَبْنِي ، معَ أنَّ العَملَ لَمْ يوجَدْ فضلًا عنِ العَمَلِ الكَثيرِ ·

والفرْقُ الصَّحيحُ: أنَّ (إِخْرَامَ الرَّاكِبِ انْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)، عَلَىٰ مَعْنَى: أنَّ الرَّاكِبَ بِالْخِيَارِ، إنْ شاءَ تَرَكَ وأتَمَّها بِرُكوعِ وسُجودٍ، وإنْ شاءَ أتمَّها عَلَىٰ الدَّابَّةِ، بِخِلافِ إِحْرامِ النَّازِلِ؛ فإنَّه انْعقَدَ مُوجِبًا لِلرُّكوعِ والسُّجودِ؛ فلا يَجوذُ تَرْكُ ما وجَبَّ بغَيرِ عُذْرٍ.

قُولُه: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ إِذَا نَزَلَ أَيْضًا).

ورُجَّهَ أَنَّه بِنَاءُ القَوِيِّ عَلَىٰ الضَّعِيفِ، فَصارَ كَالمَرِيضِ المُومِئِ إِذا قَدَرَ عَلَىٰ الرُّكوعِ والسَّجودِ في أَثناءِ الصَّلاةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «النوازل» للسمرقندي [ق/٧٠].

## إِذَا نَزَلَ بَعْدَ مَا صَلَّىٰ رَكْعَةً ، وَالْأَصَحُّ هُوَ الظَّاهِرُ .

البيان البيان الله

ويَجوزُ أَنْ يُقَالَ فِي الفَرقِ بَيْنَهُما: بأنْ يُقَالَ<sup>(١)</sup>: إنَّ إِحْرامَ المَريضِ لَمْ ينعَفِدْ مُجَوِّزًا؛ لِأَنَّهُ إِذا قدَرَ عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ لا تَجوزُ صَلاتُه بِالإيماءِ.

أَمَّا الرَّاكِبُ: فَيَجوزُ لَه أَنْ يَتَطَوَّعَ مُومِيًا ؛ وإنْ كَانَ قادِرًا عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ بِالنُّرُولِ.

قولُه: (وَالأَصَحُّ هُوَ الظَّاهِرُ)، أَيْ: ظاهِرُ الرَّوايةِ، وهُو أَنَّ الرَّاكِبَ المُتطوِّعَ إِذَا [١/٤٢٤/١] نزَلَ يَبْنِي.

@ co/0

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: وأنَّ يُقَالَ ١، والمثبت من: ات، وامَّا، وقزَّا، وقوا، وقفًا.

### فَصْلُ فِي قِيَامِ رَمَضَـَانَ

### فَصْلُ فِي قِسَامِ رَمَصَسَانَ

لَمَّا فَرَغَ عَن ذِكْرِ القِراءةِ عَقيبَ بابِ النَّوافِلِ، وَكَانَ لِلقِراءةِ زِيادةُ تَعلَّقِ بِالنَّافِلةِ ؛ مِن حَيْثُ وُجوبُها في جَميعِ رَكَعاتِها ؛ شرَعَ في التَّراويحِ ؛ لأَنَّها نَوافلُ ؛ إلا أنَّ لَها خَصائِصَ لَيْستْ لسائِرِ النَّوافِلِ ، وهِي: الأَداءُ بِالجَماعةِ ، وكونُها مُقدَّرةً بِعِشْرِينَ رَكْعةً ، وكؤنُ الخَيْمِ فيها سُنَّةً .

والإِضافةُ بمعنَى: «في»، أَي: القيامُ في رَمَضانَ؛ مثْلُ قَولِهم: ضَرْبُ اليَوْم. يعْني: في قِيامِ النَّاسِ في ليالِي رَمَضانَ.

وجاءَ في الحَديثِ أيضًا بِهذا اللَّفظِ؛ وهُو ما رُوِيَ في «السَّنَن»: عَن أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيُّ: «معنَى الإِيمَانِ بِهِ: التَّصْدِيقُ بِوجوبِه، والتَّعْظِيمُ لِحَقِّه، ومعنَى الإحقَّه، ومعنَى الاحْتِسَابِ فيهِ: أَنْ يَتَلَقَّى الشَّهِر بِطِيبَةِ نَفْسٍ، وأَنْ لا يَستَطيلَ زَمَانَه؛ لَحَقَّه، ومعنَى الاحْتِسَابِ فيهِ: أَنْ يَتَلَقَّى الشَّهِر بِطِيبَةِ نَفْسٍ، وأَنْ لا يَستَطيلَ زَمَانَه؛ لَكَنْ يغْنِيمُ طُولَ أَيَّامِهِ وامتِدادَ ساعاتِها؛ لِمَا يَرْجُو مِنَ الأَجْرِ والثَّوابِ فيها»(١).

(٣) ينظر: «أعلام الحديث شرّح البخاري» للخطابي [١٦٩/١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح [رقم/ ٥٥٩]، وآبو داود في تفريع أبواب شهر رمضان/ باب في قيام شهر رمضان [رقم/ ١٣٧١]، والترمدي في كتاب الصوم عن رسول الله الله الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من العضل [رقم/ ٨٠٨]، والنسائي في/ ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتسابًا [رقم/ ٢١٩٨]، من طريق عبد الرزاق قال: ألبأن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه، به.

# بُسْتَحَبُّ أَنْ بَجْتَمِعَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ

قُولُه: (يُسْتَحَبُّ ...). إِلَىٰ آخِرِه.

قَالَ الإمامُ حَميدُ الدِّينِ الضَّريرُ: «نفْسُ التَّراويحِ سُنَّةٌ، أمَّا أَداؤُها بِالجَماعةِ: فمُسْتحَبُّه(١).

وقالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «كِتابِ النَّراويح»: «ذَكَرَ [٢٠٠٥] الطَّحَاوِيُّ في «الخِيرِيُّ في المُعلَّى عن أَبِي يُوسُف، وذَكَرَ أيضًا الطَّحَاوِيُّ في «الخُيرِلف العُلَماء» (٢)، عَنِ المُعلَّى، عَن أَبِي يُوسُف، وذَكَرَ أيضًا عَن مالِكِ (٣): أَنَّهُما قالا: إنْ أَمْكَنَه أَداؤُها في بيْتِه مثْلَ ما يُصَلِّي في المَسجِدِ؛ مِن مُرَاعاةِ سُنَّةِ القِراءةِ وأَشْباهِهِ؛ فليُصَلِّها في بيْتِه.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ \_ في [٢/٤٧/١] قَولِه القَديمِ \_: أَدَاءُ التَّرَاويحِ عَلَىٰ وَجُهِ الأَنْفِرادِ أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِمَا فيها مِنَ الإِخْفَاءِ<sup>(١)</sup>.

وقالَ عِيسَىٰ بْنُ أَبَانَ، وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ (٥)، وأَحْمدُ بْنُ أَبِي عِمْرَ،نَ (٦)،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الفوائد الفقيهة شرح الهداية» [ق٩٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصره» للطحاوي [١/٣١٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنح الجليل؛ لعُلَيْش [٣٤٢/٢]. والشرح مختصر خليل؛ للخرشي [٧/٢].

 <sup>(</sup>٤) ومعتمدُ المَدْهب: أن صلاتها في الجماعة هو السنة ، ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد
 الغزائي [٢١٥/٢] . و«البيان» للعمراني [٢٧٧/٢] ، و«المجموع شرح المهدب» للنووي [٤/٥ ، ٦] .

<sup>(</sup>٥) هو بَكَّار بن قتيبة بن عبيد الله القاضي، أبو بكرة البَكْراوي، البصري الفقيه الحنهي، قاصي مصر. أستاذ أبي جعفر الطحوي، كان له اتساع في الفقه والحديث. وصنَّف كتاب: «الشروط»، وكتاب «المحاضر والسجلات»، وكتاب «الرثائق والعقود»، وغيرها. (توفي سنة: ٢٧٠هـ). ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي [١٦٨/١]. و«تاج التراجم» لابن قطلُوبغا [ص/٤٤١]. و«الميرقاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادِيّ [ق/١٦/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)].

 <sup>(</sup>٦) وقع العطبوع من المبسوط»: ((وأحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ»! وكذا وقع في بعض لنُستخ الخَطِّية أيصاً من (المبسوط»: ((قه الحفظ: ٥٧٩)) -=

والمُزَنِيُ ( ): الجماعةُ أحبُّ وأَفْضَلُ، وهُو الأَصحُّ ( ) .

والتَّرَاوِيعُ: جَمْعُ: تَرْوِيحَةٍ، وهِي في الأَصْلِ: اسمٌ لِلجَلْسةِ، وسُمِّيَتُ بِالتَّرْوِيحَةِ لِاسْتِرَاحَةِ النَّاسِ بعدَ أَربعِ ركَعاتٍ بِالجلْسةِ، ثُمَّ سُمِّيَتْ كُلُّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: تَرْوِيحَة ؛ مَجازًا ؛ لِمَا في آخِرِها مِنَ التَّرْوِيحَةِ (٣).

قَولُه: (وَيَجْلِسَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ).

ثمَّ هُو مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وإِنْ شَاءَ هَلَّلَ ، وإِنْ شَاءَ صَلَّىٰ ، وإِنْ شَاءَ سَكَتَ ؛ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُو حَسَنٌ ؛ لِقُولِه ﷺ: «المُنْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ»(٤). كَذَا قَالَهُ

أو [١/ق ٩٧/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٨٣)]. وهو تحريف،
 والمثبت هو الموافق لِمَا وقع في «اختلاف العلماء/ مختصره» للطحاوي [٣١٣/١].
 وهو أَخْمد بن أبي عمرَان مُوسَئ بن عِيسَىٰ أَبُو جَعْفَر الفَقِيه البَغْدَادِيِّ، نزيل مصر، وأستاذُ أبي جَعْفَر الطُّحَاوِيّ. (توفي سنة: ٢٨٠ هـ). ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٣٤٨/٦]،

و الجواهر المضية العبد القادر القرشي [١٢٧/١]. و المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية العَيْرُوزآبادِيَّ [ق/٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٧١)].

(۱) هو: إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل المُزني، أبو إبراهيم، من أهل مصر، وأصّلُه من مُزَينة واحبُ الإمام الشافعي كان زاهدًا عائِمًا مجتهدًا قَوِيَّ الحُجة غوَّاصًا على المعاني الدقيقة وهو إمام الشافعية قال فيه الشافعي: «المُزنيَّ ناصر مذهبي، من كُتبه: «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«المختصر»، و«الترغيب في العلم» (توفي سنة: ٢٦٤هـ) ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيراري [٨٧/١] ، و «طبقات الشافعية» للسبكي [٢٩٩١ - ٢٤٧] .

(٢) ينظر: «الميسوط» للسرخينيّ [٢/٤٤].

(٣) ينظر: والمعرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّذِي [ص/٢٠١].

(٤) أحرجه: البحاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (رقم/ ٦٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب وقت العشاء وتأخيرها (رقم/ ٦٤٠)، من حديث أنس بن مالك رفي مرفوعًا: الإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ؛ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةً؟

ذَكَرَ لَفْظَ الْاسْتِحْبَابَ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا سُنَّةٌ كَذَا رَوَىٰ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ لِأَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ . وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيَّنَ العُذْرَ فِي تَرْكِهِ المُواظَبَةَ وَهُوَ خَشْيَةُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْنَا .

🚓 غابه البيال

قاضي خان(١).

قُولُه: (وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيَّنَ العُذْرَ فِي تَرْكِهِ المُوَاطَبَةَ).

وهُو مَا رَوَىٰ صَاحِبُ «السُّنَن»: عنِ القَعْنَبِيِّ (٢) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّىٰ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّىٰ مِنَ القَابِلَةِ ، فَكُثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّبِلَةِ فَصَلَّىٰ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّبِلَةِ النَّابُ ، فَكُثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ الثَّالِيَّةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ النَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهُمْ ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ » (٣) وَذَلِكَ فِي قَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ » (٣) وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ » .

وقالوا: كانَ النَّاسُ يُصلُّونَ فُرَادَىٰ إِلَىٰ أَيَّامٍ عُمرَ ، ثمَّ قَالَ عُمرُ: «إِنِّي أَرَىٰ أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ إِمَامٍ وَاحِدٍ ؛ فَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ » (٤) . وكانَ يُصلِّي بِهمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المدونة» لسحنون [٧٨٧/١]. و[التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلَّاب [٦٤/١].

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، الإمام، النبت، القدوة، شيخ الإسلام، أبوعبدالرحمن الحارثي القعنيي المدني، نزيل البصرة ثم مكة، مولده بعد سنة ١٣٠ بيسبر، سمع من أفلح بن حميد وأسامة بن زيد بن أسلم وداود بن قيس الفراء، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود. ينظر سير أعلام النبلاه ٢٥٨/١٠٠ ٢٥٨ ـ تذكرة الحفاظ ٣٨٣/١].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٢٠٣]، ومن طريقه البخاري في كتاب صلاة التراويح/ باب
 فضل من قام رمضان [رقم/ ١٩٠٦]، عن عمر بن البخطاب ﷺ به.

وَالسُّنَّةُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ لَكِنَّ عَلَىٰ وَجْهِ الْكِفَايَةِ ، حَتَّىٰ لَوْ امْتَنَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ عَنْ إِفَامَتِهَا كَانُوا مُسِيشِينَ ، وَلَوْ أَقَامَهَا الْبَعْضُ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ تَارِكُ لِلْفَضِيلَةِ ؛ لِأَنَّ أَفْرَادَ الصَّحَابَةِ يُرُوىٰ عَنْهُمُ التَّخَلُّفُ ،

وَالْمُسْنَحَبُّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّرْوِيحَةِ ، وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِيْرِ ؛ لِعَادَةِ أَهْلِ الحَرَمَيْنِ ، وَاسْتَحْسَنَ الْبَعْضُ الْإِسْتِرَاحَةَ عَلَىٰ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِيْرِ ؛ لِعَادَةِ أَهْلِ الحَرَمَيْنِ ، وَاسْتَحْسَنَ الْبَعْضُ الْإِسْتِرَاحَةَ عَلَىٰ خَمْسِ تَسْلِيمَاتٍ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ،

وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُوتِرُ بِهِمْ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ وَقْتَهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ

خَمسَ تَرْوِيحَاتٍ، يجْلسُ بيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مَقْدارَ تَرْوِيحَةٍ، وكانَ ذلِك سَنةَ أَرْبعَ عَشْرَةَ مِنَ الهِجرةِ.

وعِندَ [١/٨٤٢٤/م] مالِكِ: التَّراويحُ سِتٌّ وثَلاثونَ رَكُعةٌ (١).

قَولُه: (لِعَادَةِ أَهْلِ الحَرَمَيْنِ)، أرادَ بِه: أَهْلَ مَكَّةَ والمَدينةِ.

قُولُه: (يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ وَقُتَهُ)، أَيْ: وقْتَ أَداءِ التَّراويحِ بعْدَ العِشاءِ قَبلَ الوَّرِ. وقالَ صاحِبُ «الخُلاصة»: «قَالَ إشماعيلُ الزَّاهدُ(٢) وجَماعةٌ مِن أَنْمَةٍ بُخارَىٰ: إِنَّ اللَّيلَ كلّها(٣) وقْتُ قبلَ العِشاءِ وبعْدَها، ثمَّ قَالَ: وقالَ عامَّةُ مَشايخ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٥ المدونة السحنون [١/ ٢٨٧] ، و١١ التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلَّاب [١/ ٦٤].

 <sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون الفقيه الزاهد البخاري ، إمام وقته في الفروع
 والفقه ، حدث عن: محمد بن أحمد بن حبيب البخاري ، توفي سنة ٢٠٤ هـ . ينظر: ١١لجواهو
 المصية ١٤٧/١] ، ١٤١ريخ بغداد ٢ [٣١٠/٦].

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في النَّسخ: «كلها»، وكذا هي في جملة من النَّسَخ الخَطّية ل: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخاري [ق٩٢/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٩٤٤)}. وهو علئ حذف و إق٧٧/أ/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢١٠١)]. وهو علئ حذف مضاف بمعنئ: «آناه الليل كلها»،

الْمَشَايِخِ ﴿ اللَّمْ وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَقُتَهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْوَثْرِ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهَا نَوَافِلُ سُنَّتْ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ قَدْرُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَىٰ لِأَنَّهَا نَوَافِلُ سُنَّتُ بَعْدَ الْتَشَهُدِ عِنَ السَّنَّةَ فِيهَا الْخَثْمُ مَرَّةً فَلَا يُتْرَكُ لِكَسَلِ القَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ التَّشَهُدِ مِنَ الدَّعَوَاتِ حَبْثُ يَتُرُكُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ . الدَّعَوَاتِ حَبْثُ يَتُرُكُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ .

چې غايد البيان چې

بُخارَىٰ: وقُتُها ما بيْنَ العِشاءِ والونْرِ»(١). ثمَّ قَالَ: «وهُو الصَّحيحُ».

وقالَ صاحبُ «الهِداية»: (وَالأَصَحُّ أَنَّ وَثْنَهَا بَعْدَ العِشَاءِ ، قَبْلَ الوِيْرِ وَبَعْدَهُ).

والأَصحُّ عِندي: ما قالَه عامَّةُ مَشايِخِ بُخارَىٰ؛ لأنَّ الحَديثَ ورَدَ كَذلِكَ، وكانَ أُبَيِّ يُصلِّي بهِمُ التَّراويحَ كَذلِكَ (٢).

قُولُه: (فَلَا يُتْرَكُ لِكَسَلِ الْقَوْمِ)، أَيْ: لَا يُتُركُ خَتْمُ القُرآنِ مَرَّةً في التَّراويح؛ لِكَسَلِ الْقَومِ، بِخِلافِ الدَّعواتِ بعْدَ التَّشَهُّدِ؛ حَيْثُ يَتركُها لِكَسَلِ الْقَومِ؛ لأَنَّها لِيسَتْ بِسُنَّةٍ.

قَالَ في «النَّجْنيس»: «ثمَّ بَعضُهُم اعْتادُوا قِراءةَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاس: ١]. في كلِّ ركْعةٍ ، وبَعضُهُم اخْتارُوا قِراءةَ سُورةِ الفِيلِ إِلَىٰ آخِرِ القُرآنِ ، وهذا حَسَنٌ ؛ لِأنَّهُ لا يَشْتَبِهُ عَليْه عَددُ الرَّكَعاتِ ، ولا يَشْتَغِلُ قلبُه بحِفْظِها ، فَيَتفرَّغُ لِلسَدَبُّرِ والنَّذَكُّرِ » (٣).

 <sup>(</sup>۱) وقال صاحب «العناية»: وذهب متأخرو مشايخ بلخ إلى أن جميع الليل إلى طلوع الفجر قبل العشاء وبعده وقتها؛ لأنها سميت قبام الليل فكان وقتها الليل. ينظر: «العناية شرح الهدية»
 [219/1].

 <sup>(</sup>٢) ولمرة الخلاف تظهر فيما لو صلاها قبل العشاء، فعلى قول الأول إسماعيل الزاهد هي صلاة التراويح، وعلى القول الثاني لا، وفيما إذا صلاها بعد الوتر فعلى القول الثاني لا. ينظر: «البحر الرائق» [٧٣/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التجنيس والمزيدة للمرغيناني [٢/٠/٢].

### وَلَا يُصَلَّىٰ الوِتْرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرٍ رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ .

ورَوَىٰ المحسَنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الإِمامَ يَقُراُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: عَشْرَ آياتٍ أَو نَخْوَهَا؛ لأَنَّ السُّنَّةَ فِي التَّراويحِ: الخَتْمُ بِركعةٍ، وعَددُ ركَعاتِ التَّراويحِ فِي جَميعِ الشَّهرِ: سِتُّ مثةٍ، وعَددُ آيِ القُرآنِ: سِتَّةُ آلافٍ وَشَيْءٌ(١)، فإذا قَراً في كُلِّ ركْعةٍ عشْرَ آياتٍ يحْصُلُ الخَتْمُ فيها.

قُولُه: (وَلَا يُصَلَّىٰ الوِثْرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ).

ولِهذا [١/٤٢٤/١] لَمْ يُصِلِّ الوثْرَ أحدٌ بِجماعةٍ في سائِرِ الأمْصارِ؛ مِن لَدُنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)، وكَذا التَّطوُّعُ بِجماعةٍ في غَيرِ شهْرِ رَمَضانَ يُكْرَه [١٠٤/١]، ولَو فعَلوا بِاللَّيلِ أَوْ بِالنَّهارِ: أَجْزَأَهُم. نقلَه صاحبُ «التَّتمَّة» (٣)، عَن «زِيادات الزِّيادات» (١٠). واللهُ أَعْلَمُ.

#### 

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: قبيَّةُ الَّافِ وعشره، والعثبت من: لات، ولام، ولاز، ولاو، ولاف.

 <sup>(</sup>٢) استدرك عليه العيني بقوله: ذكر في الحواشي؛ أنه يجوز عند بعض المشايخ، ينظر: «البناية شرح الهداية» (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «نتمة الفتاوئ؛ [ق٦٦]، مخطوط المكتبة الأزهرية (٢٦٧٣٧ رافعي)، فقه حنفي.

<sup>(</sup>٤) ينظر: (زيادات الزيادات/ مع شرح السرخسي) لمحمد بن الحسن [ص/١٦٩].

#### بَابُ إِدُرَاكِ الفَرِيضَـَةِ

[٣٣/٤] وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً مِنَ الظَّهْرِ ثُمَّ أُقِيمَتْ؛ يُصَلِّي أُخْرَىٰ صِيَانَةً لِلْمُؤَدِّىٰ عَنِ الْبُطْلَانِ.

🦂 غاية البيال 🤧

#### بَابُ إِدْرَاكِ الفَرِيضَةِ ----

لَمَّا فَرَغَ عَن بَيانِ أَنواعِ الصَّلواتِ: فرْضِها وواجِبِها ونفْلِها؛ شرَعَ في بَيانِ الأَداءِ الكامِلِ؛ وهُو الأَداءُ بِالجَماعةِ.

قَولُه: (وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ أُقِيمَتْ...). إِلَىٰ آخِرِه.

والأَصلُ: أنَّ الصَّلاةَ نقْضُها بِغيرِ عذْرٍ حَرامٌ ؛ لِأنَّهُ إِبْطَالُ العمَلِ لا سيَّما صلاةً الفَرضِ ؛ إلّا أنَّ النَّقْضَ إِذا كانَ لِلإِكْمالِ يَجوزُ ؛ لِأنَّهُ وإنْ كانَ نقْضًا صورةً إكمالٌ مغْنَى.

وصلاةُ الجماعةِ تفْضُلُ عَلَىٰ صَلاةِ الفَردِ بِسِبِعِ وعِشرِينَ دَرجةً ؛ بِالحَديثِ ''، فلهذا جازَ لِلمُنفردِ نقْضُ صَلاتِه ، ما لَمْ يقيّدْ بِالسَّجَدَةِ ؛ إخرازًا لتِلكَ الفَضيلةِ ، وإذا قَبَدُ بِالسَّجَدةِ ؛ إخرازًا لتِلكَ الفَضيلةِ ، وإذا قَبَدَ بِالسَّجَدةِ يُتِمُّ ركْعَتَينِ ثمَّ يقْطَعُ ، وإنَّما يَفعلُ كذلِكَ صِيانةً لِمَا أَدَّاه عَنِ البُطْلانِ ؛ لِورُودِ النَّهٰيِ عَنِ البُتَيْرَاءِ '') وهذا كَهَدْمِ المَسجِدِ ، فإنَّه لا يَجوزُ ، فكذا لإِحْكامِ لِورُودِ النَّهْيِ عَنِ البُتَيْرَاءِ '') وهذا كَهَدْمِ المَسجِدِ ، فإنَّه لا يَجوزُ ، فكذا لإِحْكامِ

 <sup>(</sup>۱) سیاتی تخریجه قریبًا إن شاء الله .

 <sup>(</sup>١) وصورتُها: أَنْ يُوتِزَ بِرَكْعَةٍ واحِدَةٍ، وقِيلَ: هي التي شَرَعَ في رَكْعَتُيْنِ؛ فأتَمَّ الأُولَىٰ، وقَطَعَ الثَّانِيَةَ.
 والبُّنَيْرَاهُ: هُوَ في الأَصْلِ المَقْطُوعُ الذَّنبِ، ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَنِ النَّاقِصِ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٩٣/١] مادة: بَنَرَ]. و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/٣٤].

نُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدُ الْأُولَىٰ بِالسَّجْدَةِ يَقْطَعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ، هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ، وَالْقَطْعُ لِلْإِكْمَالِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّفْلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِكْمَالِ.

بِنائِه ، فَيَجُوزُ ، وإنَّمَا ينقضُ للإكْمَالِ؛ إذا لَم يثبتْ حكْمُ الفَراغِ؛ بأنْ أَدَّىٰ الأَكثرَ مِن الرَّكَعَاتِ ، وهِي الثّلاثُ ، فإذا ثبَتَ فَلا ينقضُ ·

وقَولُه: (أُقِيمَتْ)، أي: الصَّلاةُ، وليسَ المُرادُ منْه إقامةَ المُؤذِّنِ؛ لِأنَّهُ لا بقْطعُ صلاتَه إِذا أقامَ المُؤذِّنُ، وإنْ لَم يقيدْ بِالسَّجدةِ؛ بَل يُتمُّها رَكْعَتَينِ.

قُولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) احْتَرَازٌ عَن قَولِ بعْضِ الْمَشَايِخِ: أَنَّه لا يقْطَعُها إِذَا كَانَ قائمًا في الرَّكْعةِ الأولَىٰ أَوْ رَاكِعًا ، وإِنْ لَم يُقَيِّدُهَا بِالسَّجْدَةِ .

قَالَ فَخْرُ الإِسْلامِ فِي شرْحِ «الجامِعِ الصَّغير»: «[١/١٢٤٨/م] كَانَ تَخْتَلِفُ فَتَوَىٰ الشَّيخِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهيمَ المَبْدَانِيِّ (١) في هذا ؛ والأشْبهُ أَنْ يَقْطَعَ » (٢).

قُولُه: (لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ)، أَيْ: لأَنَّ ما دونَ الرَّكعةِ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ. يعْني: لَه ولايةُ الرَّفْضِ، ما لَم يُقَيِّدْ بِالسَّجْدَةِ؛ لِأَنَّهُ ليسَ لَه فعْلُ الصَّلاةِ، ولِهذا لَو حَلَفَ: لا يُصلِّي؛ لا يحْنَثُ بِهذا الْقدْرِ.

قُولُه: (بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّفْلِ) مُتعلِّقٌ بِقُولِه: (يَقْطَعُ).

<sup>(</sup>١) هو: أبو بكر الضّرير الميدانيّ. شيخ كبير عارف بالمَدْهب. قَالَ الذَّهَبِيّ: من أَيْمَة الحَنَفِيَّة حدَّث عَرَ أبي مُحَمَّد المُزنيّ وعنهُ مَيْمُون بن عَليّ المَيْمُونِيّ، وَله مناظرات مَعَ أبي أَحْمد نصر العباضي أخي أبي مُحَمَّد المُزنيّ وعنهُ مَيْمُون بن عَليّ المَيْمُونِيّ، وَله مناظرات مَعَ أبي أَحْمد نصر العباضي أخي أبي بكر العباضي. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/٢]، وهالمِزْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية للقيرُ وزآباديّ [ق/٤٦]ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفة 17/١)]، وقالفوائد البهية اللكنوي [ص/١٥٥].

<sup>(</sup>٢) ينطر: فشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق/٢٢].

وَلَوْ كَانَ فِي السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوَ الجُمُّعَةِ، فَأُقِيمَ أَوْ خُطِبَ؛ يَقْطَعُ عَلَىٰ رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ، يُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ. وَقَدْ قِيلَ: يُنِمُّهَا.

وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّىٰ ثَلَاثًا مِنَ الظَّهْرِ يُتِمُّهَا ، لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَلَا يَخْتَمِلُ النَّقْضَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ (١) بُعْدٌ ، وَلَمْ يُقَيِّدُهَا بِالسَّجْدَةِ حَيْثُ يَقْطَعُهَا ؛ لِأَنَّهُ بِمَحِلِّ الرَّفْضِ .

الله عاية البيان ع

يعْني: يَقْطَعُ في الفَرْضِ ما لمْ يُقَيِّدْ بِالسَّجْدَةِ ، وَلا يَقْطَعُ في النَّقْلِ ؛ لأَنَّ القطْعَ في الفرْضِ لإكْمالِ الفرْضِ ، والقطْعُ في النَّفلِ ليْسَ لإِكْمالِه ؛ فَلا يقْطعُ بحالٍ . قَولُه: (وَلَوْ كَانَ فِي السُّنَّةِ قَبْلَ الظَّهْرِ أَوَ الجُمُعَةِ).

يعْني: أَوْ كَانَ في السُّنَّةِ قبلَ الجُمُّعةِ ؛ يَقْطَعُ عَلَىٰ رأْسِ الرَّكْعَتَينِ ، فإِذَا قطَعَ قضَىٰ ركْعَتَينِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ في ظاهِرِ الْجَوابِ ، وعَلَىٰ قِياسِ مَا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف أَنَّه يَقْضِي أَرْبعًا في كلِّ تَطوُّعٍ ؛ يَقْضِي ههُنا أَرْبعًا .

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلامِ: وَكَانَ الشَّيخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بِنُ الفَضلِ البُخارِيُّ (٢) يُفْتِي بأَنَّه يقضِي أَرْبعًا؛ لِأَنَّهُ بِمِنْزِلَةِ صَلاةٍ واجِبةٍ ، حتَّىٰ إِنَّ الشَّفيعَ إِذَا أُخبِرَ بِالشُّفْعةِ ، فقامَ إِلَىٰ الشَّفعِ الثَّاني؛ لَمْ تبطُلْ شُفْعتُه ، وأنَّ ذلِك يمْنعُ صحَّةَ الخلُوةِ ، فأشْبَهَ فرُضَ الظُّهرِ (٣). كذلِك رُوِيَ في «النَّوادِر».

قُولُه: (وَقَدْ قِبِلَ يُتِمُّهَا). ووَجْهُ مَا قُلْنَا: أَنَّهَا بِمَنزِلَةِ صِلاةٍ واحدةٍ.

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «النفل».

 <sup>(</sup>٢) مُحَمَّد بن الفضل البخاري: أستاذ أبي عَلِيّ النسفي، وأبو عَلِيّ النسفي: أستاذ شمس الأثمة الحلواني، وشمسُ الأثمة الحلواني: أستاذ شمسِ الأثمة السرخييّ، وفخرِ الإسلام البَرْدوِيّ. كذا جاه في حاشية: ٤م»، و٤دت، و٤ز»، و٤وه،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٢٢].

وَيَتَخَبَّرُ ، إِنْ شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ كَبَّرَ قَائِمًا يَنْوِي الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِذَا أَتَمَّهَا يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ .

🚗 غاية البيان 🤧

قُولُه: (وَيَتَخَيِّرُ ، إِنْ شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلَّمَ).

وإنَّمَا يَفَعُلُ كَذَلِكَ: لِيكُونَ خَتْمُ صَلاتِه عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ؛ لَكُنْ يُسلُّمُ تَسْلَيْمَةٌ وَاحِدَةً؛ لأَنَّ ذَلِكَ ضَرُورِيٍّ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شُرْحِ «الجامِع الصَّغير»(١)، (وَإِنْ شَاءَ كَبَرَ قَائِمًا)؛ لِأنَّهُ يَخْتُمُ صَلاتَه.

قَالَ فَخُرُ الإسْلامِ: وهذا أَصحُّ، فإذا كَبَرَ قائِمًا يَنْوِي الشَّروعَ [١/٤٢٤٩/١] في صَلاةِ الإمامِ الشَّروعَ الأُولَى (١) في ضِمْنِ شُروعِه في صَلاةِ الإِمامِ (٢)، ثمَّ هُو مُخَيَّرٌ في رفع الأَيْدِي، إنْ شاءَ رفَعَ وإنْ شاءَ لَمْ يرفع . كذا قالَه الإِمامُ حُميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ في الشَّرِيرُ في الشَّرِيرُ .

وعَن شَمْسِ الأَثِمَّةِ الحَلْوَانِيِّ: أَنَّه لَوْ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ التَّشَهُّدِ ؛ تَفْسدُ صلاتُه ، ونقلَه عَنِ «النَّوادِر» ؛ لأَنَّ مَا أَدَّاه مِنَ القَعدةِ ؛ لَمْ يكُنْ فَرضًا ، وقَدِ انقلبَتْ فرْضًا ؛ [١٠٤/١] فلَمْ يكُنْ لَه بُدُّ منْها .

قُولُه: (وَإِذَا أَتَمَّهَا) يَتَعَلَّقُ بِقُولِهِ: (وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّىٰ ثَلَاثًا مِنَ الظُّهْرِ يُتِمُّهَا).

يعْني: أنَّه لا ينْقُضُ صَلاتَه إِذَا حَصَلَ شبهةُ الفَراغِ ؛ بأنْ أدَّىٰ الأَكْثرَ منْها ، كَمَا لا يَنقضُها إِذَا حَصَلَتْ حَقيقةُ الفَراغِ ؛ لأنَّ شُبْهةَ الفَراغِ تَصِيرُ مُعارضةً لشُبْهةِ الفَضْلِ لا يَنقضُها إِذَا حَصلَتْ حَقيقةُ الفَراغِ ؛ لأنَّ شُبْهةَ الفَراغِ تَصِيرُ مُعارضةً لشُبْهةِ الفَضْلِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق ٢٢] ، «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص١٥١]

<sup>(</sup>٢) صلاة الظهر: تُسمَّن صلاة الأولى. كذا جاء في حاشية: لات.

<sup>(</sup>٣) في المها: الأولى؛

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١٩١ لفوائد الفقهية شرح الهداية؛ [ق/٣٩].

### وَالَّذِي يُصَلِّي مَعَهُمْ نَافِلَةً ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

أدَّاها معَهُمْ نافِلةٌ ؛ لِعدَمِ ورُودِ تكرُّرِ الفرْضِ في وَقْتٍ.

وأَصْلُ ذَلِكَ: مَا رَوَىٰ صَاحَبُ «السُّنَن»: عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُوَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ ؛ فَصَلَّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ »(١).

ورُويَ فيهِ أيضًا: عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَأَىٰ رَجُلَينِ لَم يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالاً: قَدْ صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّى مَعَدُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةً »(٢).

قُولُه: (وَالَّذِي يُصَلِّي مَعَهُمْ نَافِلَة)، وإنَّما أنَّتَ [١/٥٢٥/١] الخَبَرَ ؛ بتأويلِ النفْلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام [رقم/ ٦٤٨]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت [رقم/ ٤٣١]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام [رقم/ ١٧٦]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها [رقم/ ١٢٥]، من حديث أبي ذر عليه به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [رقم/ ٥٧٥]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة [رقم/ ٢١٩]، والنسائي في كتاب الإمامة/ إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده [رقم/ ٨٥٨]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ١٦٣٨]، من حديث جَابِرِ بْنِ يَزِيد بْن الأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ به،

قال الترمذي: «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح». وقال النووي: «صَحِيح رَواهُ الثَّلاثَة». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٧٢/١].

فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً ، ثُمَّ أُقِيمَتْ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدُهَا إِلَىٰ الثَّانِيَةِ وَبَعْدَ الْإِثْمَامِ ، لَا يَشْرَعُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ لِكَرَاهِيَةِ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، بِالسَّجْدَةِ وَبَعْدَ الْإِثْمَامِ ؛ لِكَرَاهِيَةِ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَكَذَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ التَّنَقُّلَ بِالثَّلَاثِ مَكْرُوهٌ ، وَفِي جَعْلِهَا أَرْبَعًا مُخَالَفَةُ إِمَامِهِ .

چ غايد البيان چ

لا يُقَالُ: صلاةُ التَّطَوِّعِ بِالجماعةِ خارِجَ رَمَضانَ مَكُروةٌ.

لأنَّا نَقُولُ: ذاكَ فيما إِذا كانَ الإِمامُ مُتطوِّعًا أيضًا.

قَولُه: (وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ)، أَيْ: يَقْطَعُ.

قَولُه: (لِمَا قُلْنَا) إشارةٌ إلى ما قَالَ مِن كَراهيةِ النَّفْلِ.

قُولُه: (وَكَذَا بَعْدَ المَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ).

يَعْني: إِذَا أَتَمَّ الْمَعْرِبَ لَا يُشْرَعُ بَعْدَه في صَلاةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَرَعَ لَا يَخْلو: إِمَّا أَنْ يَصِلِّي ثَلَاثًا أَوْ أَرْبِعًا ، فَفَي الأُوَّلِ: مُخَالفَةُ السُّنَّةِ ؛ لِورُودِ النَّهْيِ عَنِ البُتَيْرَاءِ. وفي الثّاني: مُخالفةُ الإِمامِ ، وكلُّ ذلِك بدْعةٌ .

قَالَ فَخْرُ الْإِسْلامِ: فإنْ شرَعَ معَ ذلِك أَتمَّها أَرْبعًا؛ لأنَّ هذا الوَجْهَ أَخْوَطُ<sup>(١)</sup>؛ لِمَا فيهِ مِن زِيادةِ الرَّكعةِ ، ومُوافقةِ السُّنَّةِ ، وهُو أخَقُّ.

واحتَرَزَ بِقولِه: (فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) عمَّا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّه يدْخلُ مَعَ الإمامِ ويشْفعُ بِالرَّابِعةِ ، هذا فيما إِذا أَتمَّ المَغْربَ ، أمَّا إذا صلَّىٰ منْه رَكْعةً : قطَعَ وشرَعَ معَ الإِمامِ ، وكذا إِذا كانَ في الثَّانِيةِ ؛ ما لَمْ يُقَيَّدُها بِالسَّجْدَةِ ، فإِذا قيَّدَها ؛ فَلا

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٢٢].

وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ أُذِّنَ فِيهِ ؛ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّىٰ يُصَلِّي ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ ﴾ ، أَوْ رَجُلْ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُويِدُ الرُّجُوعَ .

إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ صُورَةَ تَكْمِيلِ مَعْنَى .

يقْطَعُها؛ لِحصولِ شَبْهةِ الفَراغِ بأَداءِ الأَكثرِ(١).

قُولُه: (وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ أُذَّنَ فِيهِ؛ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ).

وهذا لِمَا قَالَ في «السُّنَن»: خرَجَ رجُلٌ حينَ أذَّنَ المؤذِّنُ بِالعَصرِ، فَقَالَ أَبو هُريُّرةَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم ﷺ (٢).

ولأنَّه يلْزمُه طاعةُ اللهِ تَعالىٰ عِندَ سَماعِ النِّداءِ بِالإِجابِةِ ؛ لكِنْ هذا فيما إِذا لَمْ يُصَلِّ مرَّةً ، فإِذا صلَّىٰ مرَّةً فَلا بأْسَ بِالخُروجِ ؛ لِحُصولِ الإِجابِةِ مرَّةً.

إِلَّا إِذَا كَانَ رَجَلًا لَهَ حَاجَةٌ فِي النَّخُرُوجِ فَيَخْرِجُ ؛ مثْلَ أَنْ [٢٠٥٠/١] يكونَ إمامًا فِي مُوضِعِ آخَرَ، أَوْ مُؤذِّنًا، أو رَجَلًا تَفُوتُ الجَماعَةُ ويتَفَرَّقُ النَّاسُ بسبَبِ غَيْبَتِه، وهُو مَعنَىٰ قَولِه: (إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ)؛ لأنَّ ذلِك مِنَ الحَاجَةِ النَّي لا بُدَّ منْها؛ لِأَنَّهُ تَكَميلُ الجَماعةِ مَعنَىٰ، وإنْ كَانَ تَرْكًا لَها صُورةً.

<sup>(</sup>١) ينظر: (تبين الحقائق) [١/١٨١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن [رقم / ٢٥٥]، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الخروج من المسجد بعد الأذان [رقم / ٣٥٥]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان [رقم / ٤٠٢]، والنسائي في كتاب الأذان / باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان [رقم / ٤٠٢]، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها / باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا نخرج [رقم / ٢٨٤]، من حديث أبي هريرة ﷺ به، وليس عند مسلم وابن ماجه والنسائي تسمية الصلاة به: العصر.

وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّىٰ وَكَانَتِ الظُّهْرُ، أَوِ الْمِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ ؛ لِأَنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ اللهِ مَرَّةً ، إلَّا إذَا أَخَذَ المُؤذِّنُ فِي الإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ عِيَانًا .

🊓 غاية البيان

فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَقُتُ الإقامةِ: فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْرِجَ ، وإِنْ كَانَ صلَّىٰ مرَّةً ، أَو كَانَ رجلًا لَه حاجةً ، ويَكُونُ مُسِينًا في الخُروجِ ؛ إلّا إِذَا كَانَ في الفَجرِ والعَصرِ والمَعرِبِ ؛ فَيَخْرِجُ إِذَا صلَّاها ؛ لِكُراهةِ التَّنَقُّلِ بعْدَها ، فَصارَ عُذْرًا في الخُروجِ ، ولأنَّ في المُقَامِ في المُحروجِ ، ولأنَّ في المُقامِ في المَسجدِ مِن غَيرِ أَنْ يَشْرَعَ في صَلاةِ [١/٥٠١٥] الإِمامِ تَحقيقَ المُخلافِ ،

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: لا بأسَ بِذلِك (١)، أَيْ: لا بأسَ بِالشَّروعِ (٢)، لحديثِ الشَّبْحَةِ (٣)، ونَحنُ نَحْملُه عَلَىٰ غَيرِ هذِه الصَّلواتِ؛ كَيْلَا يَلْزَمَ التَّعارُضُ بيْنَه وبينَ حَديثِ النَّقَيْرَاءِ (٤). حَديثِ النَّقَيْرَاءِ (٤).

قُولُه: (إِلَّا إِذَا أَخَذَ المُؤَذَّنُ فِي الإِقَامَةِ)، أي: شرَعَ فيها، وهذا استِثْناءٌ مِن قَولِه: (فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِخُرُجَ).

(١) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [١٩٥/٢]. و«البحر» للروياني [١٢١/٢]. و«كفاية النبيه شرح
 التنبيه لابن الرفعة [٣/٣٥].

(٢) أي: لا بأس بالشروع في صلاة الفجر والعصر والمغرب، وإنْ كان صلَّاها مرة؛ لحديث السُّبَحَة؛ وهو ما رُويَ عن النبي على: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلُّ، قَلْيُصَلِّ مَعَهُ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلُّ، قَلْيُصَلِّ مَعَهُ فِي حَاشَية: قم»، وقف»، وينظر: «سنن داود» في فإنْهَا لَهُ نَافِلَةٌ»، كذا في قالسنن ٥٠٠ كذا جاء في حاشية: قم»، وقف»، وينظر: «سنن داود» في كتاب الصلاة/ باب فيمن صلئ في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [رقم/ ٥٧٥]. وقد مضئ تخريج الحديث،

(٣) بعني: الحديث الماضي: وإذا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فِي رَخْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةً».

(٤) مضئ تخريجه وسِيَاق لَفْظه .

وَإِنْ كَانَتِ العَصْرَ ، أَوِ الْمَغْرِبَ ، أَوْ الْفَجْرَ خَرَجَ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمُؤَذَّنُ فِيهَا ؛ لِكَرَاهَةِ التَّنَقُّلِ بَعْدَهَا ـ

## وَمَنِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ،

قُولُه: (وَإِنْ كَانَتِ العَصْرَ)، أيْ: إنْ كانتِ الصَّلاةُ العَصرَ. أيْ: صَلاةَ العَصرِ. قُولُه: (وَمَنِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ...)، إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أَنَّ الرَّجلَ إِذَا دَخَلَ المَسجدَ والقومُ في صَلاةِ الفَجرِ، وهُو لَمْ يُصَلِّ مُنَّةَ الفَجْرِ، فأن كانَ بحيثُ يُدْرِكُ معَ الإِمامِ رَكْعةً ؛ يُصلِّي السُّنَّةَ، ثمَّ يَشْرَعُ معَ الإِمامِ، وهذا لأنَّ سُنَّةَ الفَجرِ مُؤكَّدةٌ كَالجَماعةِ، فأمْكنَ الجَمْعُ بينَهُما ؛ فيأْتِي بهِما.

وإنْ كانَ لا يُدْرِكُ مِعَ الإِمامِ رَكْعةً ؛ يَتْرِكُ السُّنَةَ ويَشْرِعُ مِعَ الإِمامِ ؛ لأَنَّ ثَوابَ الجَماعةِ أَعْظمُ [١/٥٢٥/١] مِن ثَوابِ السُّنَّةِ ، أَلَا ترَىٰ إِلَىٰ ما روَىٰ مُسلِمٌ في الصَحيحِه ؛ عنِ ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَدُ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »(١).

ولأنَّ في تَرْكِ الجَماعةِ وَعيدًا شَديدًا؛ وهُو ما رُوِيَ في «السَّنن»: بإسْنادِه إلى يَزِيدُ بْن الأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ فِنْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ فَلَا آمْرَ فِنْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ فَلَا آمْرَ فِنْيَتِي فَيَعْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ فَلَا آمْرَ فِنْيَتِي فَيْعَا عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب وجوب صلاة الجماعة [رقم/ ٢١٩]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها [رقم/ ٢٥٠]، من حديث عبد الله بن عمر ، الله به .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها [رقم/ ٦٥٦] ، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب في التشديد في ترك الجماعة [رقم/=

## إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ وَيُدْرِكَ الْأُخْرَىٰ؛ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ

وهَذَا عِندُنا.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يَشْتغِلُ بِالجماعةِ (١)؛ لِأَنَّهُ لا يَخافُ الفوْتَ عَلَىٰ مذَّهبِه، ولأَنَّهُ وَاللَّ

وتَأْويلُه عِندَنا: ما إِذَا صلَّىٰ مُخالِطًا لِلجَماعةِ ، أمَّا إِذَا صلَّىٰ في ناحيةٍ مِنَ المَسجدِ ؛ فَلا يكْرَهُ ، بِدليلِ أنَّه إِذَا علِمَ شُروعَ الإِمامِ في صَلاةِ الفجْرِ ، وهُو في بيِّتِه ؛ يُصلِّي سُنَّةَ الفَجرِ بِالاتَّفاقِ .

وقَد رَوَىٰ الشَّيخُ أَبو جَعْفِرِ الطَّحَاوِيُّ فِي الشَّرِحِ الآثارِ»: بإسْنادِه إِلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ: (أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَيُصَلِّي الدَّرْدَاءِ: (أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ المَسْجِدِ، قُلَّ يَدْخُلُ مَعَ القَوْمِ فِي الصَّلاةِ»(٢).

وذَكَرَ فيهِ أيضًا: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ (٤).

٥٤٩ )، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب [رقم/ ٣١٧]، من حديث يَزِيد بن الأَصَمَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ به.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «البيان» للعمراني [٢/٦٨٦]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣/٥٥٣]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٣٨٥/٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن [رقم/ رفم/ ٧١٠]، وأبو داود في كتاب التطوع/ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر [رقم/ ٢٢٦٦]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﴿ اباب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة [رقم/ ٢٣١]، والنسائي في كتاب الإمامة/ ما يكره من الصلاة عند الإقامة [رقم/ ٨٦٥]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [رقم/ ١١٥١]، من حديث أبي هريرة ﴿ به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثارة [٣٧٥/١]، عن أبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ؛ به.
 قال العيني: الإسناده صحيح». ينظر: النخب الأفكار شرح المعاني والآثارة للعيني [٨١/٦].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثارة [٣٧٥/١]، عن عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ﴿ به .

﴿ غاية الهياں ﴾

وتَخْصيصُ الرَّكِعةِ: لِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ آداءَ الرَّكْعةِ مِعَ الإِمامِ عِندَ العُذْرِ ؛ بِمنزلةِ آداءِ الكُلِّ في إِذْراكِ ثَوابِ الجَماعةِ ، حتَّىٰ لوْ قَسَمَ صلاةَ الخَوفِ ركْعة وَكُمّة ، فإنْ كَانَ يُدْرِكُ الإمامَ في التَّشهُّدِ ؛ فَظاهرُ ما ذكرَه في «الكِتابِ» يدُلُّ عَلَىٰ وَعُعةً ، فإنْ كَانَ يُدْرِكُ الإمامَ في التَّشهُّدِ ؛ فَظاهرُ ما ذكرَه في «الكِتابِ» يدُلُ عَلَىٰ آنَّه يدْخلُ مِعَ الإِمامِ ؛ لِأنَّهُ قَالَ: إِنْ خافَ أَنْ [١/١٥٢٤ المَماعِ الرَّعْتانِ ؛ دخلَ معَ الإِمامِ . كذا قَالَ شمسُ الأَنْمَةِ السَّرَخْسِيُّ في «شرْح الجامِع الصَّغير» .

ثمَّ قَالَ: «وكانَ الفَقيهُ أَبو جعْفرٍ يَقولُ: يُصلِّي سُنَّةَ الفَجرِ ، ثمَّ يَشْرَعُ معَ الإِمامِ عِندَهُما. وعِندَ مُحَمَّدٍ: يتْرُكُ السُّنَّةَ. وهَذا فرْعُ اخْتِلافِهِم في المُدْرِكِ في التَّشهُّدِ في صَلاةِ الجمُعةِ».

ثمَّ قَالَ شَمسُ الأَئمَّةِ: «ويُحْكَىٰ عنِ الفَقيهِ إِسْماعيلَ الزَّاهِدِ، أَنَّه كَانَ يَقُولُ: يَنبَغِي أَنْ يَفْتَتِحَ رَكْعتَيِ الفَجرِ، ثمَّ يَقْطَعها ويَدْخُل معَ الإِمامِ؛ حتَّىٰ تلْزَمَه بِالشُّروعِ؛ فيَتمكَّن مِن القَضاءِ بعدَ الفَجرِ».

ولَكَنْ هذا لَيْسَ بقوِيٍّ ، فإنَّ ما وجَبَ بِالشَّرِعِ لا يَكُونُ أَقْوَىٰ ممَّا يَجِبُ بِالنَّذْرِ ، وقَد نَصَّ في «زِيادات الزِّيادات»: أنَّ المَنذورةَ لا تُؤَدَّىٰ بعْدَ الفَجرِ [١/٥٠١٠] قبلَ طُلوع الشَّمسِ(١).

قَالَ فَحْرُ الْإِسْلامِ: «هذا عَلَىٰ درَجاتٍ ، فأَفْضلُ ذلِك: أَنْ تُؤَدَّىٰ في المَنازلِ ،

 <sup>■</sup> قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٦/٧٨].

<sup>(</sup>١) لم نظفر بهذا النقل في مظانّه من النسخة الخطية التي بحورتنا من: «زيادات الزيادات» لمحمد بن الحسن [ق٨١ ـ • ٢ /أ ـ ب / مخطوط مكتبة تشستربتي ـ أيرلندا/ (رقم الحفظ: ١٨٠٣)]. ولا في شَرِح السرخسي عليه [ص/١٦٥ ـ ١٧٩]. ولعل هذا مِن فَبِيل اختلاف النّسَخ. وينظر: «فتح القدير» [١٦٥٨]، «العنابة» [٤٧٥/١]، «البحر الرائق» [٤٩/٢]، «رد المحتار» [٤٧٥/١].

الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الفَضِيلَتَيْنِ.

وَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهُمَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ، وَالْوَعِيدُ بِالنَّرْكِ أَلْزَمُ، بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ حَيْثُ يَثْرُكُهَا فِي الحَالَيْنِ؛ [١/٢٤] لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنَّمَا الإِخْتِلَافِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ،

ثمَّ في مَواضِعِ الوُّضوءِ ، ثمَّ خارِجَ المَسجِدِ عِندَ البابِ ، أَوْ في الدَّاخِلِ والنَّاسُ في الخارِجِ ، فإنْ تعذَّرَ ؛ فخَلْفَ سارِيةٍ .

وأَشدُّها كَراهِيةً: أَنْ يُصلِّيَها مُخالِطًا لِلصَّفِّ، والَّذي يَلِي ذلِك خَلْفَ الصَّفَّ، مِن غَبرِ حاثِلِ بينَه وبينَ الصَّفِّ»(١).

قُولُه: (بَيْنَ الفَضِيلَتَيْنِ)، أَيْ: فَضيلةِ السُّنَّةِ والجَماعةِ.

قُولُه: (بِخِلَافِ [سُنَّةِ](٢) الظُّهْرِ حَبْثُ يَتْرُكُهَا فِي الحَالَيْنِ).

يعْني: يَتَرُكُها؛ سَواءً خَشِيَ الفَوْتَ، أَوْ لَمْ يَخْشَ.

قُولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) احتِرَازٌ عَن قُولِ بَعضِ المَشَايِخِ: أَنَّ سُنَّةَ الظَّهرِ لا تُفْضَىٰ إِذَا فَاتَتْ ؛ لأَنَّ في سُنَّةِ الفَجرِ ورَدَ الشَّرْعُ بِالقَضَاءِ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ ، ولَمْ يَرِدْ مثلُ ذلك في سُنَّةِ الظَّهرِ ، وهَذَا القَولُ غَيرُ صَحيحٍ ؛ لِورُودِ الاخْتِلافِ بِينَ أَبِي يُوسُفَ ذلك في سُنَّةِ الظَّهرِ ، وهَذَا القَولُ غَيرُ صَحيحٍ ؛ لِورُودِ الاخْتِلافِ بِينَ أَبِي يُوسُفَ ذلك في سُنَّةِ الظَّهرِ ، وهَذَا القَولُ غَيرُ صَحيحٍ ؛ لِورُودِ الاخْتِلافِ بِينَ أَبِي يُوسُفَ ذلك في سُنَّةِ الظَّهرِ ، وهَذَا القَولُ غَيرُ صَحيحٍ ؛ لِورُودِ الاخْتِلافِ بِينَ أَبِي يُوسُفَ

قَالَ أَبُو يُوسُف: يُقدُّمُ الرَّكْعَتَينِ، ثمَّ يقْضِي الأرْبِعَ.

وقالَ مُحمَّدٌ: يُقدُّمُ الأربع ، ثمَّ يَقْضِي الرَّكعتينِ ، كذا ذَكر اخْتِلافَهُما في «الجامع

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٢٢/ب].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الت ، والم ، والز ، والو ، والف ، .

وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ وَتَأْخِيرِهَا عَنْهُمَا ، وَلَا كَذَلِكَ سُنَّةُ الفَجْرِ عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ ؛ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ .

وَالْأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ: المَنْزِلُ(١) هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ

🤏 عَاية الْبِيانْ 🥞

الصَّغير الحُسَاميّ (٢)». وفي «الجامِع الصَّغير العَتَّابيّ (٣)»، و «المَنْظُومة»، وشُرُوحِها: ذُكِرَ الاختلافُ عَلَى العكْسِ، ويُحْتملُ أنْ يكونَ عَن كلِّ واحدٍ مِن الإمامَيْنِ روايَتانِ (٤). قُولُه: (وَلَا كَذَلِكَ سُنَّةُ الفَجْر)،

يعْني: ليسَ سُنَّةُ الفَجرِ مثلَ سُنَّةِ الظُّهرِ ؛ لأنَّ سُنَّةَ الفَجرِ لا يُمْكنُ أَداؤُها بعْدَ الفَرْضِ ؛ فحصَلَ الفَرْقُ بينَ السُّنَتَيْنِ .

قُولُه: (وَالأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ: المَنْزِلُ)، وهَذا لِمَا روَىٰ الشَّيخُ أَبو جَعْفرِ الطَّحَاوِيُّ في «شرْح الآثار»: عَن رَسولِ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي

(١) في حاشية الأصل: «خ: أداؤها في المنزل».

(٢) نِسْبة إلى الإمام حُسام الدّين عُمر بن عبد العزيز المعْرُوف بالصدر الشّهيد. وقد مضت ترجمته.
 وينظر: قشرح الجامع الصغير، للصدر الشهيد [ص١٦٦ – ١٦٧].

(٣) نِسْبة إلى الإمام العتّابِيّ أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر ، وقيل: أبو القاسم زين الدّين . وقد مضت ترجمته . وينظر: «شرح العتابي علي الجامع الصغير» ، [ق/١٢ ، ١٣] ، ميكروفيلم [٤٠٤٢] ،
 فقه حنفي ، دار الكتب المصرية .

(٤) اجابه عنه العيني بقوله: اختلافهما في التقديم والتأخير في القضاء، لا يدل على أن سنة الظهر، تقضئ في الفرض بعد، ولا يدل على ذلك إلا الحديث الذي ذكرناه، والعجب من الأترازي: أنه يستدل باختلاف الإمامين في التقديم والتأخير على قضاء سنة الظهر في الوقت، ثم اختلفوا هل تكون الأربع التي يقضيها بعد الظهر في الوقت سنة أو نفلًا.

قلت: قال في «الذخيرة»: وعن أبي حنيفة أن يكون نفلًا، وهو قول بعضهم، وقيل: يكون سنة، وهو قول صاحبيه، وهو الأظهر. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٥٧١/٢]. قَالَ: وَإِذَا فَاتَتُهُ رَكُعَتَا الْفَجْرِ؛ لَا يَقْضِيهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَىٰ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ»(١). ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصلِّي السُّننَ في بيتِه، رَوَتُه عائِشةُ، مَرَّ ذلِك في بابِ النَّوافِلِ،

قُولُه: (غَدَاةَ لَيْلَةِ النَّعْرِيسِ).

والتّغريسُ: النّزولُ في آخِرِ اللّيلِ. ذَكَرَ في «الصّحيح البخارِيّ»: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «سِرْنَا مَعَ النّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ القَوْمِ: لَوْ عَرَسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصّلاةِ». فَقَالَ بِلالٌ: أَنَا أُوفِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظُ الْفَقِيْمُ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟». قَالَ: مَا النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟». قَالَ: مَا النَّبِيُ عَلَيَ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطْ. قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ النَّيْسُ بِالصَّلاةَ». فَتَوَضَّأَ، [٢/٢٥٢/١] فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ جِينَ شَاءَ، قُمْ يَا بِلالُ، فَأَذِنِ النَّاسَ بِالصَّلاةَ». فَتَوَضَّأَ، [٢/٢٥٢/١] فَلَمًا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ، قُمْ يَا بِلالُ، فَأَذِنِ النَّاسَ بِالصَّلاةَ». فَتَوَضَّأَ، [٢/٢٥٢/١] فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ، قُمْ يَا بِلالُ، فَامَ فَصَلَّى اللهَ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الل

احرجه: البحاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب صلاة الليل [رقم/ ٦٩٨]، ومسلم في كتاب صلاة الساهرين وقصرها/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد [رقم/ ٧٨١]، والطحاوي في قشرح معاني الآثارة [١٢٧/٣]، من حديث زيد بن ثابت ،

<sup>(</sup>٣) أحرجه: البخاري في كتاب مواقبت الصلاة/ باب الأذان بعد ذهاب الوقت [رقم/ ٥٧٠]، عن ع

### وَقْتِ الزَّوَالِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ اخْتِلَافُ المَشَايِخ ﷺ.

ابناد الم

وفي «السَّنن»؛ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِلْتُ مَعَهُ (')، فَقَالَ: «انْظُرْ»، فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: «اخْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا». \_ يَعْنِي صَلَاةَ الفَجْرِ \_. فَضُرِبَ حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّنُوا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّنُوا، وَأَذْنَ بِلَالٌ، فَصَلَّوا رَكْعَتَي الفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوا الفَجْرَ» ('').

قَالَ مُحَمَّد بنُ الحَسَنِ: قَد قضَىٰ رَسولُ اللهِ ﷺ سُنَّةَ الفَجرِ غَداةَ تِلكَ اللَّيلةِ ، فيما قَبلَ الزَّوالِ ، فأسْتَحْسِنُ لأجْلِ هذا قضاءَها ، فيما قبلَ الزَّوالِ لا بعْدَه.

لهُما: أنَّ القَضاءَ مِن خَواصِّ الواجِبِ، فكانَ الأصْل أنْ لا يَقضِي السَّنَةَ أَصْلاً ؛ إلَّا أنَّ الحَديثَ لَمَّا ورَدَ بِقضائِها تَبَعًا ؛ قُلْنا بِقِضائِها ، فبَقِيَ الحَكْمُ في غَيرِ الْصَلا ؛ إلَّا أنَّ الحَديثَ لَمَّا ورَدَ بِقضائِها تَبَعًا ؛ قُلْنا بِقِضائِها ، فبَقِيَ الحَكْمُ في غَيرِ المنصوصِ عَلَى أَصْلِ القِياسِ ، وهُو عَدَمُ قضاءِ السُّنَّةِ ، ولِهذا لا يقْضِي بَعدَ الزَّوالِ بالاتَّفاقِ ،

قُولُه: (وَفِيمَا بَعْدَهُ اخْتِلَافُ المَشَايِخِ)، أَيْ: فيما بعْدَ الزَّوالِ اخْتِلافُ مَشايِخِ ما وَراءَ النَّهرِ، في أَنَّه هَل [١٠٦/١] يقْضِي سُنَّةَ الفَجرِ أَمْ لا؟

قَالَ بِعْضُهِمْ: يقْضِيها تَبَعًا ، ولا يقْضِيها مَقْصودةً .

وقالَ بَعْضُهم: لا يَقْضِيها تَبَعًا أيضًا؛ لأنَّ النَّصَّ ورَدَ في الوَقتِ المهملِ

<sup>🗢</sup> عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رش به .

 <sup>(</sup>١) لعله: وكنتُ معه. كذا جاء في حاشية: «م». والصوابُ ما عند المؤلف.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها [رقم/ ٦٨١]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من نام عن صلاة أو نسيها [رقم/ ٤٣٧]، وأحمد في المسند، [٥/٨٩]، عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة إلى به.

وأمَّا سَائِرُ السُّنَنِ سِوَاهَما(١)؛ فَلَا تُقْضَىٰ بَعْدَ الوَقْتِ وَحُدَهَا . وَاخْتَلَفَ المَشَايِخُ هِي قَضَائِهَا؛ تَبَعًا لِلفَرْضِ .

عاية البيال ﴿ عَالِيهُ البيال ﴿

بِخِلافِ القِياسِ، فَلا يصحُّ أَنْ يُقاسَ بِه وَقْتُ فَرْضِ آخَرَ ؛ وهُو الصَّحيحُ (٢). قُولُه: (وَأَمَّا سَائِرُ السُّنَنِ سِوَاهَما فَلَا تُقْضَىٰ بَعْدَ الوَقْتِ).

وفي بعْضِ النَّسَخِ: «سِواها»(٣) بإفْرادِ الضَّميرِ ، فالأوَّلُ بمَعنَى: سوَىٰ رَكعتَيِ الفجْرِ ، والثَّانِي بمعنَى: سوَىٰ سُنَّةِ الفَجرِ ،

قُولُه: (وَاخْتَلَفَ المَشَايِخُ فِي [٢٥٥٥/١] قَضَائِهَا تَبَعًا لِلفَرْضِ).

قَالَ بِعْضُهُم: يَقْضِيها تَبْعًا؛ لِأَنَّهُ كُمْ مِن شيءٍ ثَبْتَ ضِمْنًا، ولا يَثبتُ قَصْدًا. وقالَ بعْضُهُم: لا يَقْضِيها تَبْعًا، كَمَا لا يَقْضِيها مَقْصودةً، وهُو الأَصَعُّ(١)،

(١) في حاشية الأصل: (خ، صح: سواها).

(٣) ينظر: افتح القدير» [١/٩/١]، «الجوهرة النيرة» [٧١/١]، «البحر الرائق» [٨٠/٢]، «درر الحكام» [١٢٢/١]، «مجمع الأنهر» [١٤٢/١].

(٣) هذا هو المُثبت في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أنندي \_ تركيا]. وهذا هو العثبت في نسخة الأرزكانيّ مِن «الهداية» [١/ق٣٣/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة الشَّهْركَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابريّيّ) من «الهداية و قر/٢٢/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة البّايسُوني من «الهداية و قر/٢٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة القاسمِيّ [ق/٣٢/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة القاسمِيّ [ق/٣٢/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة القاسمِيّ [ق/٣٢/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، واليه أشار الشّهْركَنْديُّ والمؤلِّفُ في حاشية النسخة التي مخطهما من «الهداية»،

واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من: «الهداية» [٧٣/١]: ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانِيّ [١/ق.٣/أ/ مخطوط جامعة برنستون ــ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)]. وكذا في النسخة التي بخط المؤلف [ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي].

(2) ينظر: «الجوهرة النيرة» [٧١/١]، «البحر الرائق» [٨١/٢]، «درر الحكام» [١٢٢/١]، «مجه) الأبهر، [١٤٢/١]، «رد المحتار» [٩/٢]. وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ وَلَمْ يُدْرِكِ النَّلَاثَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: قَدْ أَذْرَكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَذْرَكَ آخِرَ الشَّيْءِ فَقَدْ أَذْرَكَةُ ، فَصَارَ مُحْرِزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا بِالْجَمَاعَةِ حَقِيقَةً ، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ فِي يَمِينِهِ ؛ لَا يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ ، وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ؛ لَا يُدْرِكُ الْجَمَاعَة ، وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ؛ لَا يُصَلِّي الظَّهْرَ بِالْجَمَاعَةِ .

لاختِصاصِ القَضاءِ بِالواجِبِ.

قُولُه: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ)، وإنَّما خصَّ قَولَ مُحَمَّدِ بِإِذْراكِ فَضْلِ الجَمَاعةِ عِندَ صاحبَيْهِ أَيضًا؛ لأنَّ بإذراكِ فَضْلِ الجَماعةِ عِندَ صاحبَيْهِ أَيضًا؛ لأنَّ الشَّبْهةَ وَردَتْ عَلَىٰ قَولِه: إنَّ مُدْرِكَ الإمامِ في التَّشهُّدِ في صَلاةِ الجمُعةِ؛ لا يَكُونُ مُدْركًا لِلجُمُعةِ، في صَلاةِ الجمُعةِ؛ لا يَكُونُ مُدْركًا لِلجُمُعةِ، فيتمُّها أَرْبعًا.

فَكَانَ مَقْتَضَىٰ قُولِهِ: أَنْ لَا يَدْرِكَ فَصَيلَةَ الجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَدْركُ لَلْأَقَلَّ ؛ كَمَا فِي الجَمُعَةِ ، فأَزالَ ذَلِكَ الوهْمَ بِقَولِهِ: (قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ).

أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَسْأَلَةُ «الجامِع الكَبير»(١): إذا قَالَ: عَبْدُه حُوَّ إِنْ صلَّىٰ الظُّهرَ في جَماعةٍ ، فسُبقَ ببغضِها ؛ لَمْ يحْنَثْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ معَهُم ؛ لانفِرادِه ببغضِ الضَّلاةِ.

ولوْ قَالَ: إِنْ أَذْرَكَ الظَّهرَ ؛ يحْنَثُ وإِنْ أَدْرَكَهُم في التَّشهَّدِ ؛ لأنَّ الواصِلَ إِلَىٰ آخِرِ الشَّيءِ مُذْرِكُ لِذلِك الشَّيءِ ، فَلمَّا كَانَ مُذْرِكًا لِلجَماعةِ بإِدْراكِ رَكْعةٍ صَارَ مُدْرِكًا ثوابَها ؛ لكِنْ لا يَكُونُ ثَوابُه مثلَ ثَوابِ مَنْ أَذْرَكَ أَوَّلَ الصَّلاةِ مِعَ الإمامِ ؛ لفوَاتِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/٥٥].

والدَّليلُ عَلَى أَنَّه يَكُونُ مُدْرِكًا ثوابَ الجَماعةِ بِإِدْراكِ رَكعةِ: ما روَىٰ صاحبُ «الصَّحيح البخارِيّ»: عَن عبْدِ اللهِ بنِ مَسْلمة (١)، عَن مالِكِ، وصاحبُ «السَّنن»: عن القعْنبِيِّ، عَن مالكِ أيضًا، ومالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ بنِ (٢) عَبدِ الرَّحمنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصَّلاةِ» فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةِ» (٣).

[٢٠٥٣/١] قَالَ فَخْرُ الْإِشْلَامِ فَي مَشْالَةِ الجُمُعَةِ: والأَشْبَهُ أَنْ يَدْرِكَ ثَوَابَهَا بِالْإَجْمَاعِ؛ لأَنَّ مُحمَّدًا اخْتَاطَ فِي الأَدَاءِ؛ اتّبَاعًا لِلآثارِ، فإذا عمِلَ بِالاخْتِياطِ، بِالإَجْتِياطِ، كيفَ لا يَنالُ الثَّوابَ؟ بَل ذلِك أَحقُّ عَلَىٰ قَولِهِ (٤)، واللهُ أَعْلَمُ.

قُولُه: (وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ)، أَيْ: مُرادُ مُحَمَّدِ بِنِ الحَسَنِ بِقُولِه في «الجامِع الصَّغير»: «لا بأْسَ بِأَنْ يتَطوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ؛ فيما إِذَا كَانَ الوَقَتُ مَنَّسِعًا، وإذَا ضَاقَ الوَقَتُ؛ تَرَكَ التَّطوُّعَ»(٥).

 <sup>(</sup>١) هكذا وقع في النُّسَخ! والذي في البخاري: «عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ». وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «عن أبي سلمة عن»، والعثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ١٥] ، ومن طريقه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة [رقم/ ٥٥٥] ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة [رقم/ ٢٠٧] ، وأبو داود في تفريع أبواب الجمعة/ باب من أدرك من الجمعة ركعة [رقم/ ١٦٢١] ، من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفته به .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق/٢٥].

<sup>(</sup>٥) ينظر: ١١ لجامع الصغير / مع شرحه الناقع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/٩١].

# تَرَكَهُ. قِيلَ: هَذَا فِي غَيْرِ سُنَّةِ الفَجْرِ وَالظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ لَهُمَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ. قَالَ عَ

قُولُه: (قِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ سُنَّةِ الفَّجْرِ وَالظُّهْرِ).

يغني: قَالَ بعْضُ مَشَايخِنَا<sup>(۱)</sup>: أَرادَ مُحَمَّدٌ بِقَوْلِه: «لا بأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ»: التَّطوعَ قبلَ العَصرِ والعِشَاءِ، دونَ التَّطوُّعِ قبلَ الفَجرِ والظَّهرِ؛ لأَنَّ التَّطوُّعَ قَبلَ العصْرِ والعِشَاءِ مَندوبٌ إِليْه، والنَّاسُ في خِيَرَةٍ مِن إثْيانِه وتَرْكِه.

فَإِذَنْ: لا بأَسَ بأَنْ يَتَطَوَّعَ قَبَلَهُما، أَوْ لا يَتَطَوَّعَ، بِخِلافِ التَّطَوَّعِ قَبَلَ الفَجرِ والظُّهرِ؛ فإنَّ في تَطوُّعِ الفَجرِ: أَمْرًا وتَوكيدًا. وفي تَطوُّعِ الظُّهرِ: وَعِيدًا شديدًا. قَالَ ﷺ فِي سُنَّةِ الفَجْرِ: ﴿صَلُّوهَا؛ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الخَيْلُ»(٢).

وقالَ ﷺ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ: «مَنْ تَرَكَ الأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ لَمْ تَنَلَّهُ شَفَاعَتِي»(٣).

 (١) أي: قول محمد: لا بأس بأن يتطوع، وهذا القول اختيار أبي الليث في «جامعه»، كذا ذكره العيني في «البناية شرح الهداية» [٢/٧٧].

(٢) أخرجه: أبو داود في كتاب التطوع/ باب في تخفيفهما [رقم/ ١٢٥٨] ، وأحمد في «المسند» [٢٥٥/ ٤٠٥/٢] ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٢٩٩/١] ، من حديث أبي هريرة ، في به. قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلَمْ يُضعَفهُ ، وفي إشناده رجل مُخْتَلف في توثيقه». وقال عبد المحق الإشبيلي: «لَيْسَ إشنادُه بِقَويّ». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٣٣/١] ، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥٣٨٨].

(٣) قال عبد القادر القرشي: «هذا لَمْ أَرَه». وقبله قال الزيلعي: «غريب جدًّا»، وقال ابنُ حجر: «لَمْ أجده».
 وقال العيني: «هذا ليس له أصل، والعجبُ مِن الشُّرَّاح ذكروا هذا، ولَم يتعرَّضوا إلى بيان حاله وسكتوا عنه»!

وقال عَلِيّ القاري: قوما رواه صاحب «الهداية» من قوله ﷺ: «مَن تَرَك الأربعَ قبل الظهر لم تَنَلُه شفاعتي» . فغير معروف» . ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٦٢/٢] ، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٤٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٠٥/١] ، و«البناية شرح الهداية» للعنيّ القارِي [ق ٨٦/ب/ مخطوط=

فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ: "صَلُّوهَا وَإِنْ طَرَدْتُكُمُ الْخَيْلُ"، وَقَالَ فِي الْأُخْرَىٰ: "مَنْ تَرَكَّ الْأَرْبَعَ قَبُلَ الظَّهْرِ؛ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي" وَقِيلَ: هَذَا فِي الجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ بِالْجَمَاعَةِ، وَلَا شُنَّةَ دُونَ الْمُوَاظَبَةِ.

وَالأَوْلَىٰ أَلَا يَتُرُكَهَا فِي الأَخْوَالِ كُلِّهَا؛ لِكَوْنِهَا مُكَمَّلَاتٍ لِلْفَرَائِضِ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ. [٢٤/٤]

وَمَن انْتَهَىٰ إِلَىٰ الإِمَامِ فِي رُكُوعِهِ فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّىٰ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ؛

قُولُه: (وَقِيلَ هَذَا فِي الجَمِيعِ).

يغْنِي: قَالَ بَعضُ مَشَايِخِنَا: قُولُ مُحَمَّدٍ: ﴿ لَا بَأْسَ بَأَنْ يَتَطَوَّعَ ﴾: عامٌّ في جَميعِ السُّنَن ، ولِلمُصَلِّي الخِيَارُ بِيْنَ أَنْ يَتَطَوَّعَ وبِيْنَ أَلَّا يَتَطَوَّعَ ؛ لأَنَّ السُّنَةَ لا تَثْبَتُ إلاَ يَتُطَوَّعَ ؛ لأَنَّ السُّنَةَ لا تَثْبَتُ إلاَ يَتُطَوَّعَ ؛ لأَنَّ السُّنَةَ لا تَثْبَتُ إلاَ يَعْفِى السُّنَن قَبُلُ بِمُواطَّبَةُ النَّبِيِّ (١٠٦/١٤) ﷺ عَلَىٰ السُّنَن قَبُلُ المَّكْتُوبَاتِ ؛ عِندَ أَدَاءِ المَكتُوبَاتِ بِالْجَمَاعَةِ .

وهُنا في مَسْأَلْتِنا: الجَماعةُ مُنْتَفِيةٌ؛ لأَنَّ التَّقْديرَ فِيمَنْ أَتَىٰ مُسجِدًا قَد صُلَّيَ فيهِ، فَلا يكونُ في حقَّه إتيانُ السُّنَّةِ سُنَّةً، فتبْقَىٰ نَفْلًا [١/١٥٤/١] مُطلقًا؛ فيكونُ عَلىٰ خِيَرةٍ مِن إثيانِه وترَّكِه، والقَولُ الأوَّلُ أَخْوَطُ.

قُولُه: (وَالأَوْلَىٰ أَنْ لَا يَتُرُكَهَا فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا)، أي: الأُولَىٰ أَنْ لَا يَتُرُكَهَا فِي الأَحْوَالِ عَلَا مُؤَدِّيًا بِالجَماعةِ أَوْ مُنفردًا، أو مُفِيمًا الشُّنَن الرَّواتِبَ في جَميع الأَحْوالِ عَسواهً كَانَ مُؤَدِّيًا بِالجَماعةِ أَوْ مُنفردًا، أو مُفِيمًا أَوْ مُسافرًا وَ لاَنَّهَا شُرِعَتْ جَبْرًا لنُقْصالِ يقَعُ في الفَرائِضِ وَ إِلَّا إِذَا تركَها لضِيقِ الوَقْتِ، فَهُو بِسبيلٍ منه، ويُنظَرُ مُنا في حَديثِ أَبِي هُرَيْرةً في أَوَّلِ كِتابِ الطَّهاراتِ وَلَا قَرِلهَ : (وَ لِأَنَّهُ إِكْمَالُ الفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ).

قُولُه: (وَمَن انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْإِمَامِ)، أي: وصَلَ إليه.

مكتبة راعب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٦١)].

لَا يَصِيرُ مُدْرِكًا لِيَلْكَ الرَّكْعَةِ؛ خِلَافًا لِزُفَرَ ﴿ مُوَ يَقُولُ: أَذَرِكَ الإمام فيما لَهُ حُكْمُ القِيَامِ (١). وَلَنَا: أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ تُوجَدُ لَا فِي الْقِيَامِ وَلَا فِي الرَّكُوعِ.

وَلَوْ رَكَعَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ إِمَامِهِ فَأَدْرَكَهُ الْإِمَامُ فِيهِ ؛ جَازَ.

وَقَالَ زُفَرُ ﴿ إِنَّا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ مَا أَتَىٰ بِهِ قَبْلَ الإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدَّ بِهِ ، فكذا مَا يَبْنِيهِ عَلَيْهِ .

🚓 غاية البيان 😤

قُولُه: (أَذْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا لَهُ حُكْمُ القِيَامِ)، أَيْ: في الرُّكوعِ، وهَذَا لأَنَّ الرُّكوعَ يُشْبِهُ القِيامَ؛ لِوجودِ اسْتِواءِ النِّصفِ الأَسفَلِ الَّذي بِه يَمْتَازُ القَائِمُ مِنَ القَاعِدِ؛ لأنَّ استِواءَ النَّصفِ الأَعلَىٰ مَوجودٌ في القاعِدِ أيضًا، ولِهذَا لَو شَارَكَه في الرُّكوعِ صارَ مذْركًا،

وَلَمَا: أَنَّ الاقْتِداءَ شَرِكَةً ، ولا شَرِكَةَ في الإحْرامِ ، وإنَّما الشَّرِكَةُ في الفِعلِ ولَمْ توجَدْ ، لا مِنْ كلِّ وجْهٍ وَلا مِن وجْهٍ ؛ لأنَّ القِيامَ لَيسَ مِن جنْسِ الرُّكوعِ ، وَلا الرُّكوعُ مِن جنْسِ القِيامِ ، فَلا يَصِيرُ مُدْركًا لِتِلكَ الرَّكْعةِ .

قُولُه: (مَا أَتَىٰ بِهِ قَبْلَ الإِمَامِ غَيْرُ مُعْنَدُّ بِهِ فَكَذَا مَا يَبْنِيهِ عَلَيْهِ).

يعْني: أنَّ الَّذي أتَىٰ بِه قبلَ الإِمامِ غَيرُ مُعْتبرٍ ، يِدليلِ أنَّه لَو رفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أنْ يرْكَعَ إِمامُه؛ تفْسدُ صَلاتُه، فكذا الرُّكوعُ الَّذي أنَىٰ بِه معَ الإِمامِ؛ لِأنَّهُ بِناءٌ عَلمَىٰ الفاسِدِ، والبِنَاءُ عَلمَىٰ الفاسِدِ فاسِدٌ.

وَلَنَا: أَنَّ شُرْطَ الجَوازِ المُشاركةُ في جزْءِ واحدٍ، وقَد وُجِدَتْ، ولِهذا لَو شَارَكَ مَعَ الإِمامِ في أوَّلِ الرُّكوعِ [١/٤٥٢٤/١] فَرَفَعَ رأْسَه قَبَلَ الإِمامِ ؛ تَصحُّ صلاتُه

<sup>(</sup>۱) زاد في (ط): «فصار كما لو أدركه في حقيقة القيام».

### وَلَنَا: أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الطَّرَفِ الأَوَّلِ.

بِالاَتِّفَاقِ، فَكَذَا إِذَا شَارَكَ مَعَه في آخِرِ الرُّكوعِ؛ لأنَّ المُشَارِكَةَ في جزْءِ واحدٍ قَد رُجِدَتْ، ولا نُسَلِّمُ أنَّه بناءٌ عَلَىٰ الفاسِدِ؛ لأنَّ ما أنّىٰ بِه قبلَ الإِمامِ صارَ كأن لَمْ يكُنْ؛ فَصارَ كأنَّه رَكَعَ ابتِداءً حينَ ركَعَ إمامُه.

قَولُه: (كَمَا فِي الطَّرَفِ الأَوَّلِ).

يَعْني: كَما في الجُزءِ الأُوَّلِ مِن الرُّكوعِ ، وقَد مرَّ بيانُه السَّاعة ، والله ﷺ أَعْلمُ.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

#### بَابُ قَضَاءِ الفَوَائِتِ

الية لبيان اله

#### بَابُ قَضَاءِ الفَوَائِتِ ---

والفَوائِتُ: جَمْعُ فائِتةٍ . أَيْ: قَضاءُ الصَّلواتِ الفَوائِتِ .

لَمَّا فَرَغَ عَن ذِكْرِ الأَداءِ \_ وهُو الأَصْلُ \_ شرَعَ في ذِكْرِ القَضاءِ وهُو الفَرعُ ؛ لأَنَّ القَضاءَ يَخْكِي سابقةَ الفائِتِ، ثمَّ المَاْمورُ بِه عَلَىٰ نَوعَيْنِ : أَداءٍ وقَضاءٍ . فالأَداءُ : تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِهِ إِلَىٰ مُسْتَحقه،

والقَضاءُ: إِسْقَاطُ الوَاجِبِ بِمِثْلِ مَنْ عِنْدَ المَأْمُورِ هُوَ حَقَّهُ ، هذا اخْتِيارُ شَمسِ الأَثمَّةِ السَّرَخْسِيِّ (١).

وعِبارَةُ فَخْرِ الإِسْلامِ الْبَزْدَويِّ: الأداءُ: اسْمٌ لِتَسْلِيمٍ نَفْسِ الوَاجِبِ بِالأَمْرِ. وَالْقَضَاءُ: اسْمٌ لِتَسْلِيمٍ لِتَسْلِيمٍ مِثْلِ الوَاجِبِ بِهِ (٢)، وقَد تُسْتَعْملُ إحْدَى العِبارتَيْنِ مَقامَ الأُخرَىٰ؛ مثلَ قَولَه تَعالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾ [الجمعة: ١٠]، أَيْ: أُدِيتُ.

ومثْلَ قُولِهِم: أَدَّىٰ فُلانٌ دَيْنَه ؛ أَيْ: قَضَى .

ثمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجوبِ القَضَاءِ: فَقَالَ عَامَّتُهُم: يَجِبُ بِالسَّبِ الَّذِي يَجِبُ بِالسَّبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الأَدَاءُ، ولِهذا يَجْهِرُ الإِمَامُ القِراءةَ ؛ إِذَا قَضَىٰ صَلاةَ اللَّيلِ بِالنَّهَارِ ، ويُخْفِيها إِذَا قَضَىٰ صَلاةَ النَّهارِ بِاللَّيلِ ، ويُصلِّي صَلاةَ السَّفرِ رَكْعَتَينِ إِذَا قَضَاها في الإقامةِ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: (أصول السرخسي) [٤٤/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أصول البزدوي/ ومعه شرَّحه كشَّف الأسرار؛ للبزدوي [١٣٤/١].

وَمَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةً قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَقَدَّمَهَا عَلَىٰ فَرْضِ الْوَقْتِ . وَالأَصْلُ: أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الفَوَائِتِ وَبَيْنَ فَرْضِ الوَقْتِ عنْدنا مُسْتحقًى ،

ويُصلِّي صَلاةَ الإِقامةِ أَرْبعًا إِذَا قَضَاهَا في السَّفَرِ.

وَقِيلَ: يَجِبُ بِسَبَبٍ ١/٥٥٥٥/م] جَدَيدٍ، وفيهِ بَخْتٌ قَدَ عُرِفَ في الأُصولِ<sup>(١)</sup>. قُولُه: (وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ)، فيهِ رِعايةُ الأدَبِ ١/٧/١٦)؛ حَيْثُ لَمْ يقُلْ: ومَنْ تركَها؛ لأنَّ ترْكَ الصَّلاةِ لا يَلِيقُ بِحالِ المُسْلِم،

قُولُه: (وَالأَصْلُ: أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الفَوَاثِتِ وَفَرْضِ الوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْتَحَقِّ)، أَيْ: فَرْضُ (٢)،

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: مُستَحَبُّ (٣).

وَجُهُ قُولِهِ: أَنَّ النَّرَتِيبَ إِذَا كَانَ فَرْضًا؛ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ الفَائِتَةِ شُرْطًا لَصَخَةٍ الوَقْتِيَّةِ، فَلا يَجُوزُ؛ لأَنَّ شُرْطَ الشَّيءِ تَبَعٌ لِذَلِكَ الشَّيءِ، وكُلُّ صَلاةٍ أَصُلُّ بنفْسِها، وبينَ كُوْنِ الشَّيءِ أَصْلًا وتَبَعًا تنَافٍ.

يَرِدُ عليه الإيمانُ ؛ فإنَّه أصْلُ جَميع العِباداتِ ، شَرْطٌ لِصِحَّتِها .

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْ

 <sup>(</sup>۱) والحاصل أن وجوب القضاء لا يتوقف على أمر جديد، وإنما يجب بالأمر الأول. ينظر: «كشف الأسرار» [٢٠٨/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۲۸٥/۱)، «فتاوئ النوازل» (ص ۲۶)، «التجريد» (۲۸۸/۲)، «المبسوط» (۱۵٤/۱)، «المبسوط» (۱۵۵/۱)، «المبسوط» (۱۵۵/۱)، «المغاية» (۱۵۸/۲)، «المبسوط» (۲۳۵/۱)، «المغاية» (۲۳۵/۱)، «المحيط البرهاني» (۲/۷۶٪)، «المغاية» (۱۸۵/۱)، «فتح القدير» (۱۹۹/۲)، «عمل (۲۸۵/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شَرح مُشْكِل الوَسِيطِ» لابن الصلاح [١٥٤/٢]. و«روضة الطالبين؛ للنووي [١٥٤/١].

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ مُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ ، فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ ﴿ مُنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُو مَعَ الْإِمَامِ ؛ فَلَيْصَلِّ الَّتِي ذَكَرَهَا ، ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِي ذَكَرَهَا ، ثُمَّ لِيُعِدُ الَّتِي صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ ؛ فَلَيْصِلِّ الَّتِي مَلَىٰ مَعَ الْإِمَامِ » .

😤 غاية البيان 🥞

قَالَ: ﴿ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ ﴿ قَالَ: أَقِمَ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ٩ (١٠).

ورُوِيَ فيهِ أَيضًا: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ "(٢). يعني: لا يلْزَمُه إلَّا فضاؤُها.

ورُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَاتَتُهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ<sup>(٣)</sup> يَوْمَ الخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مِنَ اللَّيْلِ عَلَى التَّرْتِيبِ» (٤)، فدلَّ عَلى وُجوبِ التَّرتيبِ؛ لأَنَّ فِعْلَه وارِدٌ مَوْرِدَ البَيانِ ؛

- (۱) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها [رقم / ٦٨٠] ، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب من نام عن صلاة أو نسيها [رقم / ٣٥٥] ، والبيهقي والنسائي في كتاب المواقيت / باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد [رقم / ٦١٩] ، والبيهقي في السنن الكبرئ [رقم / ٦٠٩] ، من حليث أبي هريرة الله به .
- (٢) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة [رقم/ ٥٧٢]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها [رقم/ ٦٨٤]، من حديث أنس بن مالك ﷺ به .
- (٣) الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كذا ذكره الترمذي. كذا جاء في حاشية: قم». وينظر: «جامع الترمذي» في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ [رقم/ ١٧٩].
- (٤) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأبتهن بيداً [رقم/ ١٧٩]، والنسائي في كتاب الأذان/ الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما [رقم/ ١٧٩]، والنسائي في المسند، [٢٧٥/١]، والبيهقي في النسن الكبرئ، واحدة منهما [رقم/ ١٧٥١]، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عن أبيه قَالَ: اإِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ [رقم/ ١٧٥١]، عَنْ أَرْبِع صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّى ذَعَبَ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللهُ، فَآمَرَ بِلالاً فَأَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الغَهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العِشَاءَ». 

  عَمْ اللهِ العَلْمَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَفْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العِشَاءَ». 
  عَنْ العَشْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَشْرَ، العَمْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَلْمَ فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَمْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَمْرِبَ العَمْرِ عَنْ العَلْمَ فَصَلَىٰ المُعْرِبَ المَعْرَا العَسْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَىٰ العَلْمَ فَصَلَىٰ العَلْمَ فَصَلَّىٰ العَمْرِ عَنْ اللهُ المَامِ العَلَهُ المَامَ فَالِهُ المَامِ المَامَ فَالَاهُ المَامَ فَالْمَامِ فَالَمْ فَامَ فَصَلَّىٰ العَلْمَ فَالَاهُ اللهُ المَامَ فَالَاهُ المَامَ فَالَاهُ المَامِ المَامِ المَامِ المَامَ فَامِ المَامِ المَامَ فَامَ المِنْ المَامَ فَامِ المَامَ فَامَ الْمَامِ المِنْ المَامَ فَامَ فَامَ المَامَ فَامَ المَامَ فَامَ فَامَ فَامَ المَامَ فَامِ فَامِ المَامَ فَامَ المَامَ فَامَ فَامَ المَامَ فَامَ المَامَ فَامَ المَامَ فَامَ فَامَ المَامَ فَامَ المَامَ المَامَ المَامَ المَامَ المُعْمَ المَامَ المَامَ

عابة البيال ع

لأنَّ الصَّلاةَ مُجْملٌ.

ورُوِيَ أَنَّه قَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١)، وهَذا أيضًا دَلَّ عَلَىٰ التَّرِيبِ.

ورَوَى الشَّيخُ أَبُو جَعْفُو الطَّحَاوِيُّ: عَنِ ابْنِ مَرْزُوقِ عَن أَبِي عَامِرٍ عَن مَالِكِ بْن أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مَعَ الإِمَامِ ؛ فَلْبُصَلَّه مَعَهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّذِي نَسِيَ ، ولِيُصَلِّ [١/٥٥٥٤/م] الأُخْرَىٰ بَعْدُ» (١).

وحدَّثَ البُخارِيُّ في «الصَّحيح»: بإسْنادِه إِلَىٰ جَابِرٍ قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ، فَقَالَ: «مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتْ»، فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّىٰ العَصْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ المَغْرِبَ»(")،

فإنْ قَلْتَ: خَبَرُ الواحِدِ لا يُوجِبُ العِلْمَ؛ فَكَيْفَ ثَبْتَ الفرْضُ؟

قُلتُ: لَمَّا ورَدَ بيانًا لمُجْمَلِ الكِتابِ التَحَقّ بِه ؛ فَصارَ كَأْنَّ فرْضَ التَّرتيبِ ثبَتَ بِالكِتابِ.

قال الترمذي: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لَمْ يسمع مِن عبد الله».
 وقال النووي: «رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَهُوَ مُنْقَطع ؛ إِنْ أبا عُبَيْدَة لم يُدْرِك أَبَاهُ». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١/١].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجَمْع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة [رقم/ ٢٠٥]، من حديث مالك بن الحويرث ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثارة [٦٧/١]، عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت [رقم/ ٥٧١]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر [رقم/ ٦٣١]، من حديث جابر بن عبد الله على به.

البيان عليه البيان ع

فإنْ قَلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكُم سُقُوطُ التَّرتيبِ ؛ إِذَا أَكْثَرَ الفُّوائِتَ.

قُلُنا: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ فِعْلَه ﷺ ورَدَ فيما كانَ أقلَّ مِن يومٍ وليْلةٍ.

فإنْ قَلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكُمْ سُقوطُ التَّرتيبِ بِالنِّسيانِ(١).

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَيضًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرَطَ الدِّكْرَ.

فإنْ قَلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكُم سُقوطُ التَّرتيبِ ؛ إِذا ضَاقَ الوقْتُ ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ التَّرتيبَ إنَّما ثبَتَ بِخَبرِ الواحِدِ، ويجِبُ العَملُ بِه عَلىٰ وَجُه لا يَلزمُ منْه ترْكُ العَملِ، فإذا قُلْنا بِوجوبِ التَّرتيبِ عِندَ ضِيقِ الوقْتِ؛ يلْزمُ منْه ترْكُ العمَل بِكِتابِ اللهِ تَعالَىٰ ؛ فَلا يَجوزُ .

ولأنَّا نَقولُ: التَّرتيبُ فرْضٌ، وفِعْلُ الصَّلاةِ في الوقْتِ فرْضٌ، فعِندَ ضِيقِ الوقْتِ لَمَّا لَمْ يمْكِنِ الجَمْعُ بينَهُما ؛ احتَجْنا إلى دفْعِ أَحَدِهِما ، وقَد علِمْنا أنَّ فرْضَ الوقْتِ لَمَّا لَمْ يمْكِنِ الجَمْعُ بينَهُما ؛ احتَجْنا إلى دفْعِ أَحَدِهِما ، وقَد علِمْنا أنَّ فرْضَ الوقْتِ آكَدُ مِن فرْضِ التَّرتيبِ ؛ لأَنَّ التَّرتيبَ يَشْقُطُ بِعَذْرِ النِّسْيانِ ، وَلا يَشْقُطُ فرْضُ الوقْتِ ؛ فسَقَطَ التَّرتيبُ .

والمَعْقُولُ [١/٥٥٦/١] لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْفَائِنَةَ وَالْوَقْتِيَّةِ صَلاتَانِ وَاجِبَتَانِ غَيرُ مَعْوَلَتَيْنِ عَلَىٰ وَجُهِ التَّكُرارِ ؛ فيجِبُ التَّرتيبُ بيْنَهُما ؛ كَمَا في صلاتَيْ عَرَفةَ وصَلاتَي المُزدلِفةِ ، ولأَنَّ كُلَّ تَرتيبٍ وجَبَ مَعَ بَقاءِ الوقْتِ ؛ وجَبَ بَعْدَ فَوَاتِه ؛ كَتَرْتيبِ الرُّكوعِ والسُّجودِ.

فَإِنْ قَلْتَ: التَّرتيبُ يَسْقَطُ مَعَ النِّسيانِ، فوجَبَ أَنْ يَسْقُطَ مَعَ الذِّكْرِ؛ كَمَا إِذَا

 <sup>(</sup>١) ثم الترتيب لا يجب عند النسيان، ولا عند ضيق الوقت، وعند كثرة الفوائت في قول عامة العلماء.
 ينظر: قنحفة الفقهاء، [٢٣١/١].

وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ؛ يُقَدِّمُ الْوَقْتِيَّةَ ثُمَّ يَقْضِيهَا؛ لأنَّ النرنب سَنْطُ بِضِيقِ الوَقْتِ، ......

🚗 غابة السال 🗞

فاتّه يوْمانِ مِن رمَضانَ.

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ القِياسَ صَحيحٌ، وهذا لأَنَّ النَّسيانَ عَذُرٌ بِخِلافِ الذَّكْرِ، ولا يصحُّ أَنْ يُقاسَ ما لَيْسَ بِعَذْرٍ عَلَىٰ ما هُو عَذْرٌ، وقضاءُ رَمَضانَ (١٠١٠هـ فَرْضُ يتكرَّرُ، ولا كَلامَ لَنا في المتكرِّرِ؛ لأنَّ الصَّلواتِ إذا تكرَّرَتْ؛ سَقَط التَّرنيبُ فيهَا أَيضًا.

قُولُه: (الأَنَّ التَّرْثِيبَ يَسْقُطُّ بِضِيقِ الوَقْتِ).

وإنَّما يسقُطُ بِضيقِ الوقْتِ؛ لِئَلَّا يلْزَمَ تَرْكُ العَملِ بِكتابِ اللهِ تَعالَىٰ، ولأَنْ فرْضَ الوقتِ آكَدُ مِن فرْضِ التَّرتيبِ، وقَد بيَّنَّاه قُبَيْلَ هَذَا.

وقالَ صاحبُ «المُحيط»: اخْتلفَ المَشايخُ فيما بَيْنَهُم أنَّ العِبْرةَ لِأَصْلِ الوَقْتِ، أَمْ لِلوقْتِ المُستَحَبُّ الَّذي لا كرَاهةَ فيهِ ؟

قَالَ بعضُهُم: العِبْرةُ لِلوقْتِ المُستَحَبِّ.

وقالَ الطَّحاويُّ (١): عَلَىٰ قِياسِ قَولِ أَبِي حَنيفةَ وأَبِي يوسُفَ ـ ﷺ ـ: العَبْرةُ لأَصْلِ الوقْتِ ، وعَلَىٰ قِياسِ قَولِ مُحمَّدٍ: العِبْرةُ لِلوقْتِ المُستَحَبِّ.

بِيانُه: إذا شرَعَ في العَصرِ وهُو ناسٍ لِلظُّهرِ ، ثمَّ تَذكَّرَ الظَّهرَ في وقْتٍ لوِ اشْتغلَ بالظُّهرِ ؛ يقَعُ العَصرُ في وقْتٍ مَكْروهِ ·

فَعلَىٰ قولِ مَنْ قالَ: العِبرةُ لأصلِ الوقْتِ؛ يقْطَعُ العصْرَ ويُصلِّي الظُّهرَ، ثمَّ يُصلِّى العَصْرَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٢٩].

#### وَكُفًّا بِالنُّسْيَانِ، وَكُثْرَة الفوائتِ كَيْ لا يُؤدِّي إلى تعويت الوقنية

وطَلَىٰ قُولِ مَن قَالَ: العِبرةُ لِلوَقْتِ المُستَحَبِّ؛ ينصي في العصَر، ثُمْ يُصلَّي الطُّهرَ بِعُدَ [٢/١٥٦/١] فُروبِ الشَّمسِ،

وفي المُنْتَقَىٰ؟ (١) في الوادر الصَّلاةِ؟: إذا افْتنح العصر في أَنْ وَقْتَهَا، وَهُو نَاسَيَ لِلظَّهْرِ، ثُمَّ احْمَرُتِ الشَّمسُ، ثُمَّ ذَكَرَ الظَّهْرَ؛ يَنْضَي في العصر، وهُدا نصَّ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلوَقْتِ المُستَحَبُ (١).

قُولُه: (وَكُنَّا بِالنَّسْيَانِ وَكُثْرَةِ الفَوَائِتِ)، أَيْ: يَسقُطُ التّرتيبُ بهما؛ كما بسُقطُ يَضِيقِ الوقَّتِ،

وقولُه: (كَيْ لَا يُؤدِّيَ إِلَىٰ تَفْوِيتِ الوقْتِيَّةِ) دليلَّ لكَفْرة الفَوائِتِ لا لِلنَّسيانِ، ولِنَّما يشْقُطُ بِالنِّسيانِ، لأنَّ الحَديثَ شَرَطَ الذَّكْرَ، ولأنَّه معَ النِّسيانِ عاجِزٌ عَن مُراعاةِ التَّرتيبِ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَها، وإنَّما يشْقُطُ بكثرةِ الفَوائِتِ؛ لأنَّ فَيما اللهُ نفسًا إلا وُسْعَها، وإنَّما يشْقُطُ بكثرةِ الفَوائِتِ، ولأنَّ كَثْرةَ فَيما إذا لَمْ يدْخلُ حَدَّ التَّكْرارِ بِكثرةِ الفَوائِتِ، ولأنَّ كَثْرةَ الفَوائِتِ، ولأنَّ كَثْرةَ الفَوائِتِ، ولأنَّ كَثْرةَ الفَوائِتِ في معتى ضِيقِ الوقتِ،

بِيانُه: أنَّه لَوْ لَزِمَه مُراعاةُ التَّرتيبِ مَعَ كَثْرَةِ الفَواثِتِ؛ تفوتُ الوَقْتِيَّةُ ، فيلُزمُ منْه تَرْكُ العمَلِ بِكتابِ اللهِ تَعالَىٰ ، وهُو لا يجوزُ .

وعِندَ زُفَرٍ: لا يَسْقُطُ التَّرتيبُ إِلَىٰ شَهرٍ ؛ حتَّىٰ إِذَا ترَكَه فَسدَتْ صَلاةُ الشَّهرِ كُنُها. وهُو المَذْكورُ في «شرْح الطَّحَاوِيّ)(٣)، و«المَنظومة» و«المُخْتَلف»(١٠).

<sup>(</sup>١) العنظي عند الإطلاق: هو «المنتقى» للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدًا (سنة ٢٣٤هـ)، قال حاجي خليفة: «وفيه توادر مِن المذهب، ولا يوجد «المنتقى» في هذه الأعصار، كذا قال بعض العلماء». ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [١٨٥١/٢].

 <sup>(°)</sup> إن هنا انتهئ النقل من «المحيط البرهاني» [٥٣٢/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرح الطحاوي، للأسبيجابي [ق/٦٠].

<sup>(</sup>١) يخر: فمختلف الرواية، لأبي الليث السمرقندي [٢٠٥/١]. قالمحيط البرهاني، [٢٥٠/٢].=

وَلَوْ قَدَّمَ الفَائِئَةَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقْدِيمِهَا لِمَعْنَىٰ فِي غَيْرِهَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سِعَةٌ وَقَدَّمَ الْوَقْتِيَّةَ ، حَيْثُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا النَّابِتِ لَهَا بِالْحَدِيثِ ،

🥞 غاية البيار 🤧

### وقالَ في «شرَّح الأَقْطَع»: قَالَ زُفَر: لا يَسْقُطُ التَّرتيبُ أَبدًا(١).

وقالَ في «المُحيط»: قَالَ زُفَرُ: التَّرتيبُ لا يسْقُطُ بِكَثْرةِ الفَوائِتِ؛ إِذَا كَانَ الوَقْتُ يَسَعُ لَهَا ولِلوَقْتَيَّةِ، وإِنْ كَانَ الفَوائِتُ عَشْرًا أَو أَكْثَرَ؛ لأَنَّ مُراعاةَ النَّرتيبِ حُكْمٌ اسْتُفِيدَ بِخبَرِ الواحِدِ، وليْسَ في العمَلِ بِه تَرْكُ حُكْمٍ الكِتابِ، فإنَّ الوقْتَ يسَعُ لِلكُلِّ؛ فيجْمعُ بينَهُما.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَقْتُ لَا يَسَعُ لِلكُلِّ: فالعَمَلُ بِالنَّخِبَرِ يُؤدِّي إِلَىٰ تَرْكِ الْعَملِ الْعَملِ وَالْحَبَرِ، وَهَذَا حَسَنَّ، وَيَخْتَملُ الْكِتَابِ عَلَىٰ حَكْمِ النَّجَبَرِ، وَهَذَا حَسَنَّ، وَيَخْتَملُ أَنْ يَكُونَ عَن زُفَر: ثلاثُ رِوايَاتٍ كَمَا تَرَىٰ (٢).

وعِندَ ابنِ أبي ليْلَى: لا يَسقُطُ التَّرتيبُ إِلَىٰ سَنَةٍ.

وعِندَ بِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ: لا يَسقُطُ فِي جَميعِ عُمرِه؛ لِعدَمِ الفَصْلِ فِي دَليلِ وُجوبِ التَّرتيبِ<sup>(٣)</sup>، وجَوابُه ما مرَّ.

قُولُه: (وَلَوْ قَدَّمَ الفَائِنَةَ جَازَ) عَطْفٌ عَلَىٰ قَولِه: (وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الوَقْتِ يُقَدًّأُ الوَقْتِيَّةَ).

<sup>= «</sup>شرح مجمع البحرين» [٧١٣/١]، «شرح تحفة الملوك» [٣/٧٧]، «البناية» [٢١١٧]، «البناية» [٢١١٧]، «البحر الرائق» [٨٨/٢].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الأقطع» [ق/٣٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحيط البرهاني» [٢/٥٣٢، ٥٣٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢/٨٨٥].

وَلَوْ فَاتَنَّهُ صَلَوَاتٌ ؛ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبِتْ فِي الْأَصْل ؛ لأَنْ النَّبِيّ الله شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ بَوْمَ الخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبًا ، ثُمَّ قَالَ: «صلُوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

إِلَّا أَنْ تَزِيدَ الفَوَاثِتُ عَلَىٰ سِتِّ صَلَوَاتٍ ؛ لِأَنَّ الْفَوَاثِتَ قَدْ كَثْرَتْ.

بغني: الواجبُ عَلَيْه تقْديمُ الوَقْتِيَّةِ ، ولوْ قَدَّمَ الفائِتةَ عَلَيْها عندَ ضِيقِ الوقْتِ ، جازَ أيضًا ؛ لأنَّ النَّهْيَ عَن تقْديمِ الفائِتةِ عَلى الوَقْتِيَّةِ عِندَ ضِيقِ الوقْتِ ، لا لمَعنَى في الفائِتةِ ، بَل لمعنَّى في غَيرِ الفائِتةِ ، وذلِك المَعنَىٰ لزُومُ فَوَاتِ الوَقْتِيَّةِ .

والنَّهْيُ الوارِدُ لِمعْنَىٰ في غَيرِه لَا يَعْدَمُ المَشْرُوعِيَّةَ ؛ كَمَا في الصَّلاةِ في الأَرْضِ المَغصوبةِ ، بِخلافِ مَا إِذَا قَدَّمَ الوَقْتِيَّةَ عِندَ سَعةِ الوَقْتِ عَلى الفائِتةِ حَيْثُ الأَرْضِ المَغصوبةِ ، بِخلافِ مَا إِذَا قَدَّمَ الوَقْتِيَّةِ عِندَ سَعةِ الوَقْتِ عَلَى الفائِتةِ حَيْثُ لا يَجوزُ ؛ لأنَّ وقْتَ التَّذكُّرِ وقْتُ الفائِتةِ ؛ بِالحديثِ ، فيلْزمُ مِن تقديمِ الوَقْتِيَّةِ أَداؤُها قَبَلَ وَقْتِها الثَّابِتِ بِالحَديثِ ؛ فَلا يَجوزُ .

ولا يُقَالُ: أَينَ ورَدَ النَّهْيُ عَنِ الفائِتةِ [١٠٨/١] عِندَ ضِيقِ الوقْتِ؟

لأنَّا نَقُولُ: لَمَّا كَانَ الوقْتُ لا يَسَعُ الفَائِنةَ وَالْوَقْنِيَّةَ جَمِيعًا، وَهُو مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الوَقْنِيَّةِ ضَرُورةً، وفِي كُوْنِ الأَمْرِ بِالشَّيءِ نَهْيًا عَن ضِدِّه كَلامٌ قَد مرَّ في شرْحِ الأُصولِ(١).

قُولُه: (يَوُمَ الخَنْدَقِ)، أَيْ: يَوْمَ حَفْرِ الخَندقِ في الْمَدينةِ، والْحَديثُ رَوَيْناهُ عنِ ابنِ مَسْعودٍ في بابِ الأَذانِ<sup>(٢)</sup>.

قولُه: (إلَّا أَنْ تَزِيدَ الفَوَائِتُ عَلَىٰ سِتِّ [١/٥٥/ظ/م] صَلَوَاتٍ) اسْتِثْناءٌ مِن قَولِه: (رَتَّبَهَا فِي الفَضَاءِ).

<sup>(</sup>١) بنظر: (التَّبْيِين شرَح الأُخْسِيكَثِيُّ) للمؤلف [١/٥٢٥].

<sup>(</sup>۲) مضئ تخریجه.

🚓 غاية البيال 🤧

فإنْ قلْتَ: لا شكَّ أنَّ المَزيدَ غَيرُ المَزِيدِ عَليْه ، والفَواثِتُ جمْعٌ أقلَّه: ثلاثةٌ ، فَيَقْتَضِي هَذَا التَّركيبُ أَنْ تَكُونَ الفَواثتُ تِسْعًا ؛ حتّىٰ يَسقُطَ التَّرتيبُ ، وهُو خِلافُ ما ذَكَرَ أَصحابُنا ،

قُلتُ: أرادَ المُصنِّفُ بِالفَواثِتِ: الأَوْقاتَ؛ مَجازًا؛ كَما فِي قَولِه ﴿ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقاتُ عَلَىٰ ستَّ صلَواتٍ · أَمَامَكَ » (١). فصارَ كأنَّه قَالَ: إلّا أَنْ تَزيدَ الأَوْقاتُ عَلَىٰ ستَّ صلَواتٍ ·

فحاصِلُه: إلَّا أَنْ تَفُوتَ ستُّ صَلواتٍ بِدُخولِ وقْتِ السَّابِعةِ؛ فَبَسَقُطُ التَّرْتيبُ، وهذا ما عِندِي مِنَ البَيانِ.

وقالَ بعْضُ الشَّارِحينَ (٢): المُرادُ بِستِّ صَلواتٍ: الأوقاتُ مَجازًا.

وفيهِ نظَرٌ عِندِي؛ لِأَنَّهُ حِينَئذٍ يَكُونُ مَعْناهُ: إلَّا أَنْ تَزيدَ الفَوائِتُ عَلَىٰ سِتَّ أَوْقاتٍ، إلَّا إِذَا فَاتَتِ السَّابِعَةُ أَيضًا، وهُو خُلافُ الرِّوايةِ عَن أَصْحَابِنا؛ لأَنَّ فَوْتَ السَّابِعةِ لِيسَ بِشَرْطٍ؛ لسُقوطِ التَّرتيبِ. خلافُ الرِّوايةِ عَن أَصْحَابِنا؛ لأَنَّ فَوْتَ السَّابِعةِ لِيسَ بِشَرْطٍ؛ لسُقوطِ التَّرتيبِ.

وقالَ بَعضُهُم: أَرادَ بِه أَوْقاتَ الفَوائِتِ ؛ بِطريقِ حذَّفِ المُضافِ.

وفيهِ نظَرٌ أيضًا؛ لأنَّ أَوْقَاتَ الفَوائِتِ لا تَزيدُ عَلَىٰ سَتِّ صَلَواتٍ؛ إلَّا إِذَا فَاتَ وَقُتُ السَّابِعةِ، وهُو ظاهِرٌ، وذلِك ليْسَ بِمُرادِ المُصنَّفِ؛ لِكونِه خِلافَ مذْهبِ أَصْحابِنا(٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء / باب إسباغ الوضوء [رقم/ ١٣٩]، ومسلم في كتاب الحج / ١٢٨] المجر المتحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رئمي جمرة العقبة يوم النحر [رقم/ ١٢٨٠]، من حديث أسامة بن زيد ﷺ به المجاهد المج

<sup>(</sup>٢) أراد ببعض الشارحين السغناقي.

 <sup>(</sup>٣) قال العيني: هذا الرد ليس له وجه، لأنه إذا مضئ جزء من وقت الصلاة السابعة فقد زاد الوقت على
السبعة، وبدخول جزء منه لا تكون السابعة فائتة، ثم إطلاق اسم الفائنة عليه يكون تغلباً.=

فَيَشَفُطُ التَّرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ الفوائت نفسها، كما سقط بيُنها وبين الوَفْنَهُ، وَحَدُّ الْكَثْرَةِ أَنْ تَصِيرَ الْفَوَائِتُ سِتًا بِخُرُوجِ وقْت الصَّلاة السَّادسة، وهُو الله اذ بِالمَدْكُورِ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَهُو قَوْلُهُ: وإِنْ فانتُهُ أَكْثَرُ مِنْ صلاة يؤمِ وليُلةِ، بِالمَدْكُورِ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَهُو قَوْلُهُ: وإِنْ فانتُهُ أَكْثَرُ مِنْ صلاة يؤمِ وليُلةِ، أَجْرَأَتُهُ النِّي بَدَأَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَىٰ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نَصِيرُ سَتًا.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ ١ اللَّهِ أَنَّهُ اعْتَبَرَ دُخُولَ وقَتْ السَّادِسَةِ. والأولُ هُو الصحيخ ،

فإن قُلت: أليس يَرِدُ عَلَيْكَ الاعْتِراضُ الثَّانِي؟

قلتُ: لا يَرِدُ أَصلًا ؛ لأنَّي اسْتَعَرْتُ الفَوائِتَ لِلأَوْقاتِ نفْسها، لا للأَوْقاتِ الفَوائِتِ، وزيادةُ الأوقاتِ تخصُلُ بِمُجرَّدِ دُخولِ وقْتِ السَّابِعةِ، ولا حاجة إلىٰ فَوَاتِ وقْتِ السَّابِعةِ؛ فافْهَمْ.

[۱/۵۲۵۸/۱] قولُه: (فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ الفوَائت نفْسها)، وهَذا لأنَّ كَثرة الفَوائِتِ لَمَّا كَانَتْ مُسقِطةً لَه في أَنفْسِها بِالطَّرِيقِ الفَوائِتِ لَمَّا كَانَتْ مُسقِطةً لَه في أَنفْسِها بِالطَّرِيقِ الأُولَى، لأنَّ العِلَّة إِذا كَانَ لَها أَثَرٌ في غَيرِ مَحلُها أُولَى،

قُولُه: (وَهُوَ المُرَادُ بِالمَدْكُورِ فِي «الجَامِعِ الصَّغير»(١)، أَيْ: كُوْنُ الفَوائِتِ سِنَّا بِخُروجِ وقْتِ السَّادِسةِ، وهُو المُرادُ بِالمَدْكُورِ فِي ذَلِكَ الكِتَابِ بِقَوْلِه: (وَإِنْ فَاتَنَهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ أَجْرَأَتْهُ الَّتِي بَدَأَهَا). لأنَّه تَصِيرُ الفَوائتُ سِتًا حينَنذِ.

قُولُه: (وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ)، أي: المَذكورُ في «الجامِع الصَّغير»(٢) هُو

<sup>&</sup>quot; ينظر: والبناية شرح الهداية ١ [٢/٢٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ١٠٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٢٠٦]، «مختصر اختلاف العلماء» [١٥٥/١، ٢٣٦/١) والجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٢٠٦]، «الفقد النافع» [٢٨٦، ٢٣٦/١، «لتاوئ الموازل» [ص ٦٤]، «المبسوط» [٢٥٤/١]، «الفقد النافع» [٢٣٦]، «لتابع الصنائع» [٣٤٧]، «لتابع الصنائع» [٣٤٧]، «لتابع الصنائع» [٣٤٤]، «لتاوئ قاضي خان» [٢/٩،١]، «المحيط البرهاني»

لِأَنَّ الْكَثْرَةَ بِالدُّخُولِ فِي حَدِّ التُّكْرَارِ ، وَذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ.

وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الفَوَائِتُ إهمهُ إللَّهَدِيمَةُ ، وَالحَدِيثَةُ قِيلَ: يَجُوزُ الْوَقْتِيَّةُ مَعَ تَذَكُّرِ الْحَدِيثَةِ ؛ لِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ. وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ ، وَيَجْعَلُ الْمَاضِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ؛ زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّهَاوُنِ.

—﴿ غاية البيان ﴾

الصَّحيحُ؛ لأَنَّ المُعْتَبَرَ الزِّيادةُ عَلىٰ يومٍ وليْلةٍ بِالصَّلواتِ؛ حتَّىٰ تصِيرَ واحدةٌ مِنَ الصَّلواتِ مُكرَّرةً، وذلِك لا يحْصُلُ إلَّا بِخُروجِ وَقْتِ السَّادِسةِ.

قَولُه: (وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الفَوَائِتُ القَدِيمَةُ وَالحَدِيئَةُ ٠٠٠). إلى آخِرِه .

صورةُ الفوائِتِ القَديمةِ: أَنْ يَتْرَكَ الشَّخصُ صَلاةَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ فِسْقًا ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَىٰ الصَّلاةِ نَدَمًا عَلَىٰ شُوءِ صَنِيعِه ، ثمَّ يَتْرُكُ أقلَّ مِن صَلاةِ يومٍ وليْلةٍ ، فهَلْ يَجوزُ لَه الوَقْتِيَّةُ مَع تَذَكَّرِ مَا فَاتَ أَقلَ مِن يَومٍ وليْلةٍ ؟

قَالَ بعضُ مَشايِخِنا المُتأَخِّرينَ: تَجوزُ ، وهُو القِياسُ (١) ؛ لأَنَّ الحَديثةَ لَيسَ أَداؤُها بأَحقَّ مِن القَديمةِ ؛ فتتَحقَّقُ كثْرةُ الفَواثتِ ، وهِي مُسْقِطةٌ لِلتَّرتيبِ.

وقالَ بَعضُهُم (١): لا تَجوزُ الوَقْتِيَّةُ ، وهُو الاسْتِحْسانُ ، مِعَ تذكَّرِ الحَديثةِ ، زجْرًا لَه عنِ التَّهاوُنِ بِالصَّلاةِ ، وتجْعلُ القَديمةُ كأَن لَم تَفُتْ ؛ بَل تَجْعلُ كَأَنَّ الحَديثةَ [١/٨٥٢٤/م] هي الفائِتةُ فحَسْبُ ، فلا تتَحقَّقُ الكَثرةُ [١/٨/١٤] ، فلا يسقُطُ التَّرتيبُ ؛ لِمَا قُلْنا .

 <sup>= [</sup>۲/۰۰۲]، «شرح مجمع البحرين» [۲/۳/۱]، «شرح تحفة الملوك» [۲/۷۷/۳]، «البناية»
 [۲/۲۷]، «البحر الرائق» [۲/۸۸ – ۹۲].

 <sup>(</sup>١) هكذا ذكر الحاكم في «المنتفئ»: عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أنه تجوز الوقتية ، وهكذا ذكر
 الفقيه أبو الليث في «عيون المسائل» ، وعليه الفتوئ ؛ كما في «المحيط» [٣١/١] .

 <sup>(</sup>٣) وهو فخر الإسلام علي البزدوي، كما في «المحيط البرهاني» [٥٣١/١]. وينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١٤].

وَلَوْ قَضَىٰ بَعْضَ الفَوَاثِتِ حَتَىٰ قُلَ مَا بَقِي؛ عَادَ النزيب عَنْ المعض، وَهُوَ الأَظْهَرُ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى فَيْمَنْ تَرِكُ صَلاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةِ وَحَمَّلَ نَفْضِي

قُولُهُ: (وَلَوْ قَضَىٰ بَعْضَ الفَوَائِتِ حَتَىٰ قُلَّ مَا بَقِي عَادَ النَّرِيبِ عَنْدَ النَّعْضِ وَهُوَ الأَظْهَرُ ﴾.

أرادَ بِالبَعضِ: بعضَ المَشابِخِ، وهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ صَاحَبُ «الهدابة»، مِن عَوْدِ التَّرْتِيبِ بَعَدَ سُقُوطِه؛ خلاف ما اختَارَهُ شمسُ الأنمَّةِ السَّرِخْسيّ، ومخرِ الرَّسُلامِ البَرْدُويِّ؛ حَيْثُ قالا: ومتَى سقَطَ التَّرتيبُ؛ لَمْ يُعِدُ في أصحَ الرَّواينين، وذلِك مَذْكُورٌ في مَسَائِلِ الشَّيخِ أَبِي حَفْصِ الكَبِيرِ البُخَارِيِّ(۱).

وتَفْسيرُ ذلِك: في رَجُلٍ ترَكَ صلاةً شهْرٍ ، فقضاها إلَّا صَلاةً أوْ صلاتَيْنِ ، ثُمّ صلَّىٰ صَلاةً دخَلَ وقتُها ، وهُو ذاكِرٌ لَها ، فإنَّ ذلِك جائِزٌ ؛ لأَنَّ التَّرتيبَ قَد سقط ، والسَّاقطُ لا يَعودُ ؛ كالماءِ القَليلِ إِذَا تَنجَّسَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ المَاءُ الْجارِي حتَّىٰ كُثر وسَالَ ، ثمَّ عادَ إِلَىٰ القِلَّةِ ؛ لا يَعودُ نَجِسًا .

وَوَجُهُ مَا اخْتَارَه صَاحِبُ ﴿الهِدَايَةِ﴾: مَا رَوَىٰ ابنُ سَمَاعَةَ ، عَن مُحَمَّدٍ \_ في رَجُلٍ تَرَكَ صَلاةً يومًا وليْلةً ، ثُمَّ صلَّىٰ مِن الغَدِ مِعَ كُلِّ صَلاةٍ ؛ صلاةً \_ : أنَّ الفَوائِتَ كُلُّهَا صَحِيحةٌ ، قدَّمَها أَوْ أَخَرَها ، وَالوَقْتِيَّاتُ فَاسِدَةٌ كلُّها إِذَا قدَّمَها ؛ لأَنَّه متَىٰ أَدَّىٰ ثَيّا منها ؛ صارَتْ سادِسةَ المَتروكاتِ ؛ إلّا أنَّه إِذَا قضَىٰ مَتْروكةٌ بعُدَها عادَتْ خسًا ، ثمَّ لا يَزالُ كذلِكَ ، فَلا يَعودُ إلَىٰ الجَوازِ ، فأمَّا إذا أخَّرَ الوَقْتِيَّاتِ ؛ فتفسدُ كلُّها إلّا العِشَاء الأخيرة ؛ لِأنَّهُ صلَّاها وقد صلَّىٰ جَميعَ مَا علَيْه عندَه ، فَصارَ كَالنَّاسِى.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فتاوئ النوازل» [ص ٦٥]، «المبسوط» [٨٩/٢]، «شرح الجامع الصغير للبردوي» [ق/٨٤]، «بدائع الصنائع» [١/٧٨]، «الهداية» [٩٩/١]، «الاختيار» [٨٧/١]، «فتح القدير» [٩٣/١].

مِنَ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقْنِيَّةٍ فَائِنَةً ، فَالْفُوَاثِتُ جَائِزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَالْوَقْتِيَّاتُ فَاسِدَةٌ إِنْ الْغَدِ مَعَ كُلِّ حَالٍ ، وَالْوَقْتِيَّاتُ فَاسِدَةٌ إِنْ قَدَّمَهَا ؛ لِدُخُولِ الفَوَاثِتِ فِي حَدِّ القِلَّةِ ، وَإِنْ أَخْرَهَا فَكَذَلِكَ إِلَّا الْعَشَاءَ

وأَصلُ ذلِك: أنَّ مَن ترَكَ صَلاةً ثمَّ صلَّىٰ أُخرَىٰ \_ وهُو ذاكِرُها \_؛ لَمْ تُجْزِهِ هذِه، وإنْ وقَعَ عِندَه أَنَّ ذلِك يُجْزئُه، خِلافًا لزُفَر<sup>(١)</sup>؛ [٢٠٩/١م] لأنَّ المَتروكةَ مَتروكةٌ بيَقينٍ، فلزِمَ العملُ بِخبَرِ الواحِدِ في وُجوبِ التَّرتيبِ، ولَمْ يُعْذَرْ بِالجَهلِ.

فأمَّا إِذَا وقعَتِ الشَّبْهةُ في المَتروكةِ ؛ فيُعْذَرُ ، كَمَا ذَكرَ في «الأَصْل (٢٠): في رجُلِ صلَّى الظُّهرَ بِغَيرِ وُضوءٍ ، ثمَّ صلَّى العَصرَ وهُو يظنُّ أَنَّ العَصرَ أَجْزَأَه ؛ لَمْ يُجْزِهِ العَصرُ ، فإنْ أعادَ الظُّهرَ ولَمْ يُعِدِ العَصرَ حتَّى صلَّى المَغرِبَ وهُو ذَاكِرٌ للعَصرِ ؛ فإنَّ أعادَ الظُّهرَ ولَمْ يُعِدِ العَصرَ حتَّى صلَّى المَغرِبَ وهُو ذَاكِرٌ للعَصرِ ؛ فإنَّ المعربَ تُجْزَنُه ؛ لأَنَّ العَصرَ غَيرُ مَتروكةٍ بِيقينٍ .

وإنَّما صارَتْ مَتْروكةً بِخَبرِ الواحِدِ، وذلِك لا يُوجِبُ العِلْمَ، وإنَّما جازَتِ السُّنَّةُ في العَملِ بِالتَّرتيبِ في مَتْروكةٍ بِيَقينِ عِلْمًا وعمَلًا، فإذا لَمْ يَثَبُتْ لَمْ يَجِبِ العمَلُ بِخبَرِ الواحِدِ. كَذا ذَكَرَه فخرُ الإسْلامِ (٣).

قَولُه: (مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ فَائِنَةً).

يغني: قضى الفَجرَ بِالفَجرِ، والظُّهرَ بالظُّهرِ، والعَصرَ بِالعَصرِ، عَلَى هَذَا التَّرنيبِ، وَعَلَى الفَوَائِتِ فِي حَدِّ القِلَّةِ)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ الوَقْتِيَّةَ؛ فَسَدَتْ وصارَتِ الفَوائثُ سِتًا، ثمَّ لَمَّا قضَى الفائِتةَ عادَتِ الفَوائثُ خمْسًا، ودخَلَتْ في حَدِّ القِلَّة.

 <sup>(</sup>١) فعلئ قول زفر: يلزمه إعادة المتروكة وصلاة شهر بعده بناء علئ مذهبه في حد الكثرة التي سقط بها الترتيب. ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٢٤٤/١] ، «البدائع» [١٣٦/١] .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [٢٨٣/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الجامع الصغير، للبزدوي [ق/١٤].

الْأَخِيرَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِنَةً عَلَيْهِ فِي ظُنِّهِ حَالَ أَدَائِهَا .

وَمَنْ صَلَّىٰ الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ ؛ فَهِيَ فَاسِدةٌ ، إِلَّا إِدا كان فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّرْتِيبِ .

وَإِذَا فَسَدَتِ الفَرْضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي بُوسُفَ الشَّهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِذَا بَطَلَت الشَّهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِذَا بَطَلَت النَّحْرِيمَةِ عُقِدَتْ لِلْفَرْضِ ، فَإِذَا بَطَلَت الْفَرْضِيَّةُ بَطَلَتِ التَّحْرِيمَةُ (١). الْفَرْضِيَّةُ بَطَلَتِ التَّحْرِيمَةُ (١).

قولُه: (لِأَنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ أَدَائِهَا)، أَيْ: حالَ أَداءِ العِشاءِ الأخبرةِ الوَقْتِيَّةِ، وإنَّما اعْتبرَ ظنّه لِوقوعِه في موقِع الاجْتِهادِ، وكوْنِ المَتروكةِ غيرَ مَتروكةٍ

بِيقينٍ ؛ لأنَّ عِندَ الشَّافِعِيُّ مُراعاةُ التَّرتيبِ لَّيْستْ بِشرْطٍ .

وَقِيلَ: إِنَّمَا تَصِحُّ الْعِشَاءُ الأَخيرةُ إِذَا أُخَّرَ الْوَقْتِيَّاتِ، إِذَا كَانَ الْمُصلِّي جَاهِلًا، فإذا كَانَ عَالِمًا؛ فلأنَّه صلَّىٰ العِشَاءَ واعْتَقَدَ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبِعَ مَتْرُوكَاتٍ.

قولُه: (وَإِذَا فَسَدَتِ الفَرْضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ)(٢).

[۱/۶۰۶۲۱م] يعْني: يَكُونُ نَفْلًا ؛ لَكَنْ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ بِسبيلِ التَّوقُّفِ ، حتَّىٰ لَو أَدًىٰ سِتَّ صَلَواتٍ انقلبَتِ الكُلُّ فرْضًا .

وعِندَ أَبِي يُوسُف: يكونُ عَصْرُه بعْدَ ما فَسدَتْ نفْلًا ؛ بِسبيلِ النَّباتِ.

لِمُحمَّدٍ: أَنَّ التَّحْرِيمةَ انْعقدَتْ إلَّا لِلفرْضِ، وقَد بَطُلَ، فتبْطُلُ التَّحْرِيمةُ الَّتِي انْعَفَدَتْ لأَجْلِه.

 <sup>(</sup>١) زاد في (ط): وأصلاه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فيدائع الصنائع؟ [١/٩/١] ، قالعناية؟ [١/٥/١] ، قامجمع الأنهر؟ [١٤٥/١] .

ولهُما: أنَّ التَّحْرِيمةَ انْعقدَتْ لِصلاةٍ مَوصوفةٍ بِصفةِ الفَرْضِيَّةِ، والعارِضُ يُنافِي صِفةَ [١٠٩/١] الفَرْضِيَّةَ لا أَصْلَ الصَّلاةِ، فَلا يلْزمُ مِنِ انتِفاءِ صِفةِ الفَرْضِيَّةِ انتِفاءُ أَصْلِ الصَّلاةِ.

### قُولُه: (وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ).

وهُو ما ذكرَ في كِتابِ «الصَّلاة»(١): إِذَا ترَكَ الصَّلاةَ، ثمَّ صلَّىٰ بعْدَها واحدةً وثانيةً وثالثةً ورابعةً وخامسةً ؛ فسدَتِ الخمسُ كلُّها عِندَهُما.

وعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ: هِي موْقوفةٌ ، فإنْ صلَّىٰ السّادِسةَ انقلَبَتْ هذِه الخَمسُ صَحيحةً .

والقِياسُ: قَولُهُما؛ لأنَّ سُقوطَ التَّرتيبِ حُكْمٌ، والكَثرةُ عِلَّةٌ لِهذا الحُكْمِ، فإنَّما يَثبتُ الحُكْمُ إِذَا ثبتَتِ العِلَّةُ في حَقِّ ما بَعْدَها، فأمَّا في حقِّ نَفْسِها فَلا، وهذا لأنَّ العِلَّةَ ما تَحلُّ بالمَحلُّ؛ فيتَغيَّرُ بِحُلولِه المحَلُّ، فَلا يَجوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ العِلَّةِ مَحلًّ للإستِحالةِ المَحلُّ المَعلَّةِ ؛ لِلاستِحالةِ المَعلَّةِ ؛ لِلاستِحالةِ المَعلَّةِ ؛ لِلاستِحالةِ اللهِ اللهِ المَعلَّةِ اللهِ المَعلَّةِ اللهِ المَعلَّةِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ولأبي حَنِيفَةَ: أنَّ الكَثرةَ صِفةٌ لِهذِه الجُملةِ مِن الصَّلواتِ؛ فإذا ثبتَتْ صِفةٌ اسْتندَتْ إلى أوَّلِها بِحُكْمِها، وهُو سُقوطُ التَّرتيبِ؛ فسَقَطَ التَّرتيبُ في آحادِها؛ كَما سَقَطَ عَنْ أَغْيَارِهَا، وهَذا كَمَرَضِ المَوْتِ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ باتِّصالِه بِالمَوتِ؛ اسْتندَ إلى أوَّلِه بِحُكْمِه.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيباني [١/١٦].

وَلَوْ صَلَّىٰ الْفَجْرَ وَهُو ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُوتِز؛ فَهِي فاسِدةٌ عنْد أَبِي حنيفة؛ خِلَاقًا لَهُمَا.

وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْوِثْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ ، سُنَّةٌ عِنْدَهُما ، ولا تؤتيب فيما بيْن الفَرَائِضِ وَالشَّنَنِ ، وَعَلَىٰ هَذَا: إِذَا صَلَّىٰ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ تَوضَّا ، وصلَّىٰ الشَّة وَالْمِثْرَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ، فَعِنْدَهُ يُعِيدُ الْعشاءَ والسُّتَّةُ دُون الْوِثْرِ (۱) . وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُ الْوِثْرَ أَيْضًا ، لِكَوْنِهِ تَبَعًا لِلْعِشَاءِ .

و عايد البيان اله

وقالَ في بابِ المُسافِرِ مِن «المَبْسوط»: «هذِه المَسْأَلَةُ هِي الَّتِي بُقَالُ: واحِدةٌ تُصَحَّحُ خَمسًا وواحدةٌ تُفْسدُ خَمسًا، فالواحدةُ المُصحِّحةُ لِلخَمسِ: هِي السَّادِسةُ لَصَحَّحُ خَمسًا وقاحدةٌ المُفْسِدةُ لِلخَمسِ: هي المَتروكةُ تُقْضَىٰ قَبَلَ قَضَاءِ المَتروكةِ ، والواحدةُ المُفْسِدةُ لِلخَمسِ: هي المَتروكةُ تُقْضَىٰ قَبَلَ السَّادِسةِ » (٢).

قولُه: (وَلَا تَرْتِيبَ فِيمَا بَيْنَ الفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ).

يعْني: أنَّ وُجوبَ التَّرتيبِ فيما بيْنَ فرْضٍ وفرْضٍ، لا فيما بينَ فرْضٍ وسُنَّةٍ، فلمَّا ثَبَتَ هَذا قالا: جازَ أداءُ الفَجرِ مَعَ تذكُّرِ الوثرِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عندَهُما.

قُولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا)، أَيْ: وعَلَىٰ هَذَا الاخْتِلافِ، وهُو أَنَّ الوَتْرَ واجِبٌ عِندَه، سُنَّةٌ عندَهُما(٣)، لا يُعِيدُ الوِتْرَ عِندَه؛ إِذَا تحقَّقَ أَنَّ عِشَاءَه كَانَتْ بِغَيرِ طَهارةٍ وأَعادَها، فَيجْعَلُ كَأْنَّه صلَّىٰ فَرْضًا بِنِسْيانِ فَرْضٍ آخَرَ.

وعِندَهُما: يُعِيدُ الوثر تبَعًا لِلعشاءِ؛ لِأنَّهُ سُنَّةٌ عندَهُما، والله على أَعْلمُ.

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «لأن الوثر فرض علئ حدة عنده».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للشَّرَخْسِيُّ [٢٤٤/١].

<sup>(</sup>٣) انظر: «النتف في الفتاوئ» [٧/١]، «التجريد» [٧٩٢/٢]، «المبسوط» [١٥٥١، ١٥٦]، «العناية» [٤٩٢/١]، «العناية» [٤٩٢/١]، «العناية» [٤٩٧، ٤٩٣]، «الفتاوئ الهندية» [٤٩٧١].

#### بَابُ شُجُودِ السَّهُو

و هاية البيان الم

### بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

لَمَّا فَرَغَ عَن ذِكْرِ القَضاءِ والأَداءِ: شَرَعَ في بَيانِ جابِرِ نُقْصانٍ يفَعُ فيهِما ؛ وهُو السُّجودُ، ثمَّ هذِه الإِضافةُ إِضافةُ المُسَبَّبِ إِلَىٰ السَّبَبِ، وهِيَ الأَصلُ في الإِضافاتِ.

اعلَمْ: أَنَّ العُلماءَ اخْتَلَفُوا في سُجودِ السَّهْوِ.

قَالَ عُلماؤُنا: إنَّه بعدَ السَّلامِ، سواءٌ كانَ لِلزِّيادةِ أَوْ لِلنَّقْصانِ(١٠).

وقالَ مالِكٌ: هُو لِلزِّيادةِ بعدَ السَّلامِ، ولِلنَّقْصانِ قَبلَ السَّلامِ (٢٠). والضَّابطُ لمَذْهبه: «القَافُ معَ القافِ، والدَّالُ معَ الدَّالِ».

وقالَ الشَّافِعِيُّ: هُو قبلَ السَّلامِ في الحاليْنِ (٣)؛ لِحديثِ: عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ»(٤). ولأنَّه جَبْرٌ لِلفائِتِ، والفائثُ

(٦) ينظر: الممع الجليل، لعُلَيْش [٢٩٢/١]. والشرح مختصر خليل، للخرشي [٣٠٨/١]. والإِرْشاد
 السالك، إلى أشرف المسالك، لابن عسكر البعدادي [ص/٢١].

(٣) يضر. ١١لحاوي الكبيرة للماوردي [٢١٤/٢]. و١١لبيان، للعمراني [٢/٢].

(١) أحرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب مَنْ لَم يَر التشهد الأول واجبًا لأن النبي ﷺ قام=

<sup>(</sup>۱) ينظر: همختصر الطحاوي، [ص ٣٠]، «فتاوي النوازل» [ص ٢٦]، «مختلف الرواية» [٢/٥١]، هالنجريد، [٢/٩٨٢]، هالمبسوط» [٢/٩/١]، «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [مخطوط، ٤٢/ب، ٤٣/أ]، «تحفة الفقهاء» [٢/٤/١]، «بدائع الصنائع» [١/٥١٤، مخطوط، ٤٤/ب، ٣٤/أ]، «البناية» [٢/٢٧/]، «فتح القدير» [١/١٠٥]، «حاشية الشلبي علن تهيين الحقائق، [١/٢٠]، «حاشية ابن عابدين» [٢/٢٨].

يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ: سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

🚗 غاية البيان 👺

قبلَ السَّلامِ ؛ فكذا ما قامَ مَقامَه.

ولِمَالِكِ في النُّقصانِ: حديثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً: «أَنَّهُ ﷺ سَجَدَ لِلسَّهُوِ قَبْلَ السَّلامِ» (١) . وكانَ سَهُوًا في نقْصانِ.

وفي الزِّيادةِ: حَدِيثُ عَبْدِ [٢٦٠/١٤] اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ»(٢). ولأنَّه إِذَا نَقَصَ كَانَ سُجودُ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ»(٢). ولأنَّه إِذَا نَقَصَ كَانَ سُجودُ الطَّهْوِ جَبْرًا لنَقْصانٍ، وجَبْرُ الصَّلاةِ لا يُفْعلُ خارِجًا عنْها.

أَمَّا السُّجودُ لِلزِّيادةِ: فإنَّما هُو لِتَرْغِيمِ الشَّيْطَانِ، فيُفْعلُ خارِجًا عنْها.

وَلَنَا: مَا ذَكُر أَبُو دَاوُد فِي «سُننِه»: عَن أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن حَجَّاجٍ، عَنِ

من الركعتين ولم يرجع [رقم/ ٧٩٥] ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في
 الصلاة والسجود له [رقم/ ٥٧٠] ، من حديث عَبْد الله بن بُحَيْنَة ﷺ به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [رقم/ ۱۰۳۷]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا [رقم/ ٣٦٤]، وأحمد في «المسند» [٢٤٧/٤]، والبيهقي في «السنن الكبرى» [رقم/ ناسيا [رقم/ ٣٦٦]، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ قَالِي ، يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قال ابن الملقن: «صَحِيح» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢ ٢٣/٤] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في أبواب القبلة/ باب ما جاء في القبلة ومَن لا يرئ الإعادة على من سها فصلى الن غير القبلة [رقم/ ٣٩٦]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رقم/ ٣٩٦]، من حديث عَبْد الله بّن مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ الظَّهْرَ خَمْسًا، والسجود له [رقم/ ٢٧٧]، من حديث عَبْد الله بّن مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ١٤. فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ ؟ فَقَالَ: الوَمَا ذَاكَ ؟) قَالَ: صَلَيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ١٤.

المن المنال الم

الْسِ جُزيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُنْبة نُسِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: المَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَا يُسَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَا يُسَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ

أَطْنَقَ عِنْهِ وَلَمْ يُفَصِّلْ بِينَ مَا إِذَا شَكَّ [١٠٩/١] لِلزِّيادةِ أَوْ لِلنَّفْصانِ.

وذكَرَ أَبُو بَكُرِ الرَّازِيُّ في الشَّرِحِ الطَّحَاوِيُّ الْأَانِ اللَّيْ ثَوْبَانَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللِّكُلُّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وفيهِ أَيضًا (١٠): بإسْنادِه إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ

اللهِ قَالَ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدُ

خَذَتَيْنٍ (١٠).

رقال النووي: ﴿ رَواهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ، ضَعَّفُوهُ ؛ ينظر: ﴿خلاصة الأحكامِ اللَّنووي [٢٤٢/٢].

(٢) يظر: قشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [١٦/٢].

قال المووي: قاروه أثير ذاؤد، والن ماجة، ضَعَفه البَيْهَةِيّ وَغَيره، وفي إسْنادِه ضعيفان». ينظر قاعلانية الأحكامة للنووي [٦٤٢/٢]، وقانصب الراية» للزيلعي [١٦٧/٢].

(٤) ينظر: فشرح مختصر الطحاوي، للجمناص [٢/١٤]،

 <sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب من قال بعد التسليم [رقم/ ١٠٣٣]،
 والبياتي في كتاب الافتتاح/ باب التحري [رقم/ ١٢٤٨]، وأحمد في «المسند» [٢٠٤/١]،
 والبيهني في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٦٣٧]، من حديث عبد الله بن جعفر رائليه به.
 قال البيهني: «هذا الإسناد لا بأس يه»،

 <sup>(</sup>٣) أحرجه أبو دلود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [رقم/ ۲۰۱۸] ، وابس ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن سجدها بعد الله إرقم ٢٥٣٩] ، وأحمد في «المسند» (٢٨٠/٢) ، وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٣٥٣٣] ، من حديث الأباد الله به ،

<sup>(</sup> د ) أحرجه. البحاري في أبواب الفيلة/ ياب التوجه تحو القبلة حيث كان [رقم/ ٣٩٢]، ومسلم في=

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِمَا رُوي أَنَّهُ ﴿ سجد للسَّهُو قَبْلَ السَّلَامِ ، فِرُوي أَنَّهُ ﴿ سجد للسَّهُو مَجْدَ السَّلَامِ ، وَرُوي أَنَّهُ ﴿ اللَّهُ اللهِ السَّلَامِ ، وَرُوي أَنَّهُ اللهِ صَجْدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ ، فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ ، وَبقِيَ التَّمَسُّكُ بقُولُه سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ ، فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ ، وَبقِيَ التَّمَسُّكُ بقُولُه سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ ، فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ ، وَبقِيَ التَّمَسُّكُ بقُولُه

وذَكَرَ الشَّيخُ أَبُو جَعْفُرِ (١) الطَّحَاوِيُّ في الشَّرِحِ الآثارِ»؛ الرُّوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ النَّهُمْ سَجَدُوا لِلسَّهْوِ بعْدَ السَّلامِ» (٢)، ولأَنَّ السَّلامَ فِعْلٌ مِنْ أَفْعالِ الصَّلاةِ؛ فَيَجِبُ تَأْخِيرُه عَنْهُ، كَما يجبْ تَأْخِيرُه (٣) عَن سائِرِ الأَفعالِ، ولأَنَّ الأَصْلَ [في الأَحْكام] (١) الشَّرعيَّةِ: ١ ٢١١٠، أَنْ لا تُوَخَّرَ عَن زَمانِ عِلَلِها، فإذا جازَ لِلسُّجودِ أَنْ يؤخَّرَ عَن زَمانِ العِلَّةِ، وهُو السَّهُو؛ فلاَنْ يؤخَّرَ عَن زَمانِ العِلَّةِ، وهُو السَّهُو؛ فلاَنْ يؤخَّرَ عَن زَمانِ العِلَّةِ أُولَى وأَحْرَى، ولأَنَّه سُجودٌ لا يُفْعلُ عَقِيبَ السَّهُو؛ فلا يُفْعلُ عَقِيبَ مَنْ فَل يُقْعِلُ في نَفْسِ الصَّلاةِ؛ كَالسَّجِدةِ المَنذورةِ.

والجوابُ عمَّا تَمسَّكُوا فَنَقُولُ: أمَّا حَديثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ: فالمُرادُ منْه قَبلَ السَّلامِ الأخيرِ ، وفاثِدتُه أنَّه لَو سجَدَ لِلسَّهوِ لَمْ يَقُمْ لكنَّه يتَشهَّدُ ويُسَلِّمُ.

وإنَّما قُلْنا كذلِك: تَوفِيقًا بيْنَه وبيْنَ ما رَوَيْنا. أَو نَقولُ: لَمَّا تعارَضَ الفِعْلانِ عَن رَسولِ اللهِ ﷺ، ترَكْناهُما جانبًا فعَمِلْنا بِقولِه ؛ لِسلامتِه عنِ المُعارِضِ، وهُو ما رُوِيَ في حَديثِ ثوبانَ.

كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رقم/ ٥٧٢]، عن عَلْقَمَة،
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﷺ به.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «أبو مُحَمَّد»، والمثبت من: لات»، ولام»، ولاز»، ولاو»، ولاف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح معاني الأثار؛ للطحاوي [١/١] ٤].

 <sup>(</sup>٣) الضمير في: «تأخيره» عائد على السجود في الموضعين. وفي «عنه»: عائد إلى السلام. كذا جاء في حاشية: «ت».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

# سَالِمًا، وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهُو مِمَّا لَا يَنَكَرَّرُ، فَيُؤَخِّرُ عَنِ السَّلَامِ، حَتَّىٰ لَوْ سَهَا ﴿ سَهَا ﴿ عَالِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ

وفرُقُ مالكِ بينَ الرِّيادةِ والنُّقصانِ لا معنَىٰ لَه ، فإنَّ الزِّيادةَ عَلَىٰ الكَمالِ نقْصانُ كالإصْبع الزَّاثِدةِ ، والسِّنِّ الشَّاغِيَة (١) ، وَإِنَّ الشَّغَا نَقْصُ وَإِنْ كَانَ زَاثِدَا ·

وهُنا حِكَايَةٌ لَطِيفَةٌ: ذَكرَها شَيخُ الإسْلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مَبْسُوطِه»، وقالَ: «رُوِيَ أَنَّ أَبا يُوسُفُ كَانَ مَعَ هارُونَ الرَّشيدِ، فَجاءَ مالِكٌ فَسَأَلَه عَن هَذِه المَسْأَلَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَن نُقصانٍ: يَسْجِدُ قَبلَ السَّلامِ، وإِن كَانَ عَن زِيادةٍ: بَعدَ السَّلامِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُف: مَا قُولُكَ لَو وَقَعَ السَّهُوُ فَيِ الزَّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ جَمِيعًا؟ فَسَكَتَ مَالِكُ، فَقَالَ أَبُو يُوسُف: الشَّيخُ تَارَةً يُخْطِئُ وَتَارَةً لا يُصِيبُ، فَقَالَ مَالِكُ: عَلَىٰ هَذَا أَذْرَكْنَا مَشَايِخَنَا، فَظَنَّ أَنَّ أَبَا يُوسُف قَالَ: الشَّيخُ تَارَةً يُخْطِئُ وَتَارَةً يُصِيبُ،،

قُولُه: (وَالْإَنَّ سُجُودَ السَّهُو مِمَّا لَا يَنَكَرَّرُ فَيُؤَخِّرُ عَنِ السَّلَامِ).

بَيانُه: أنَّ سُجودَ السَّهوِ، كانَ يَنبَغي أنْ [٢٦٦/١] لا يَتأخَّرَ عَن زَمانِ وُجودِ العِلَّةِ، وهِي السَّهوُ، إلّا أنَّه تأخَّرَ لِضَرورةِ أنْ لا يتكرَّرَ؛ لأنَّه إِذا سجَدَ زَمانَ وجودِ السَّهوِ، ثمَّ إِذا سَها فَلا يخْلو:

إمَّا أَنْ يَسَجَدَ ثَانِيًا أَوْ لا ، فإنْ لَمْ يَسَجُدْ؛ بَقِيَ نَقْصٌ لازِمٌ لا جَبْرَ لَه ، وإنْ سَجَدَ يَلْزُمُ التَّكْرارُ.

وسُجودُ السَّهوِ لَيسَ بِمكرَّرٍ بِالإجْماعِ؛ فَلأَجْلِ هذا المَعنَى أُخَّرَ عَن زَمانِ العِلَّةِ؛ اقْتَضَىٰ تأخيرَه عَن زَمانِ العِلَّةِ؛ اقْتَضَىٰ تأخيرَه عَن العِلَّةِ؛ اقْتَضَىٰ تأخيرَه عَن

 <sup>(</sup>١) السّن الشافية: هي الزائدة على الأسنان، وهي التي تُخالِف نبْتَتُها نَبْتةَ غيرِها مِن الأسنان. يقال: رجلٌ أشْغَن، وامرأة شُغْواء، والجمّع: شُغُوّ. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْمَري [٢٣٩٣/٦/ مادة: شغا].

### [٣٥/ط] عَنِ السَّلَامِ يَنْجَبِرُ بِهِ، وَهَذَا خِلَانٌ فِي الأَوْلَوِيَّةِ.

السَّلامِ؛ حتَّىٰ لَوْ سَهَا عَنِ السَّلامِ؛ بَأَنْ قَامَ في الخَامِسَةِ ــ مثلًا ــ سَاهِيّا: يَلْزَمُهُ سُجودُ السَّهوِ؛ لتأخيرِ السَّلامِ، فيَرْتَفِعُ بِهِ النَّقْصَانُ المُتمكّنُ بِتأْخيرِ السَّلامِ.

ثمَّ هذا السَّلامُ قَبَلَ سُجودِ السَّهوِ لَه ضَرْبُ تَحْليلٍ؛ حتَّىٰ يَبقَىٰ بعْدَه مَوضْعُ الجَبْرِ، لَا مَوضعُ وُجوبِ الجَبْرِ أَصلًا، ولِهذا لَوْ سَها بعْدَ السَّلامِ؛ لا يَلْزمُه السَّجودُ؛ لِأَنَّهُ يؤدِّي إلىٰ ما لا يتناهَىٰ، وَما لا نِهايةَ لَه فنِهايتُه في بِدايتِه.

وقَد رُوِيَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحسَنِ: أنَّه سأَلَ الكِسائِيَّ، فَقَالَ: هَل لِلسَّهوِ سَهْوٌ؟ فَقَالَ: لا. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لِمَ؟ فَقَالَ: [لأنَّ]() التَّصْغِيرَ لا يُصَغَّرُ().

قولُه: (وَهَذَا خِلَافٌ فِي الأَوْلَوِيَّةِ)، أَي: الخِلافُ بِيْنَنا وبَيْنَ الشَّافِعِيِّ في الأَوْلَوِيَّةِ ( ) أَي: الخِلافُ بِيْنَنا وبَيْنَ الشَّافِعِيِّ في الأَوْلَوِيَّةِ ( ) ، لا في الجَوازِ ، يَعنَي أَنَّ الأَولَىٰ عِندَنا: أَنْ يَسجُدَ لِلسَّهوِ بعْدَ السَّلامِ ، ولَوْ سَجدَ قَبلَ السَّلامِ يَجوزُ عِندَنا أيضًا ( ) .

والأولَىٰ عِندَه: قبلَ السَّلامِ ، وبعْدَ [١٠٠/٠] السَّلامِ يَجوزُ أَيضًا (٥) ، وهَذَا الَّذي ذَكَرَه صاحبُ «الهِداية» هُو جَوابُ ظاهِرِ الرِّوايةِ .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن خلكان في «وفيات الأعيان» [٣٩٦/٣]، والصفدي في «الوافي بالوفيات» [٤٨/٢١]، وقال: وقبل: إن هذه جرت لمحمد بن الحسن والفراء النحوي، فقال محمد بن الحسن فما تقول في تعليق الطلاق بالملك؟، قال: لا يصح . قال لم؟ قال: لأن السيل لا يسبق المطر . وكذا نبه عليه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥١/١٤).

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «الأولية»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٤) ينظر: مصادر الفقه الحنفي السابقة .

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الأم» [١/١٣٠]، «المجموع» [٤/٥٤١]، «الحاوي» للماوردي [٢/٥٣٥].

# ويأتي بتشليمتين، هُو الصَّحِيعُ؛ صَرْفًا لِلسَّلَامِ(١) إِلَىٰ مَا هُوَ الْمَعْهُودُ.

وَقَدْ ذَكَرَ فِي قَالنَّوادِرِهِ: أَنَّه إِذَا سَجَدَ لِلسَّهِرِ قَبَلَ السَّلَامِ لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِه فِي غَيرِ مَحلَّه ، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، كَمَا لَوْ سَجَدَ قَبَلَ القَعْدةِ ؛ [٢٦٢/١/م] فعَليْه الإِعادةُ.

وجُهُ ظاهِرِ الرَّوايةِ: أنَّ هَذا فَصْلٌ مُجْتَهَدٌّ فِيهِ، فإذا أَتَىٰ بِهِ أَجْزَأَه ؛ لِوقُوعِه في محلِّ الاجتِهادِ، بخِلافِ ما قَبَلَ القعْدةِ؛ لِأنَّهُ لِيسَ بِمَحلِّ الاجتِهادِ؛ فلَمْ يُعْتَدَّ بِمَا أَتَىٰ بِهِ٠

قُولُه: (وَيَأْتِي بِنَسْلِيمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ).

إنَّما قَالَ: (هُوَ الصَّحِيحُ)؛ لأنَّ في السَّلامِ قَبلَ سُجودِ السَّهوِ اخْتِلافُ المَشايِخِ.

قَالَ عامَّتُهُم: إِنَّه يُسَلِّمُ تَسْليمتَيْنِ ، ثمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهوِ(١).

وقالَ بَعضُهُم: يُسَلِّمُ تَسليمةً مِن تِلْقاءِ وَجْهِه، وعَليْه فخر الإسلامِ (٣).

وجْهُ قولِ العامَّةِ: أنَّ السَّلامَ وَرَدَ مُطلقًا فيما رُوِيَ عنْه: أنَّه ﷺ «سجَدَ لِلسَّهْوِ بغُدَ السَّلامِ»، فَيُصْرَفُ إلى ما هُو المُتعارَفُ، وهُو السَّلامُ مِن الجانِبَيْنِ.

وَوَجْهُ قَولِ فَخْرِ الْإِشْلَامِ: أَنَّ السَّلَامَ قَائِمٌ بِحَكْمَيْنِ: بِحُكْمِ التَّحَيَّةِ لَلْقَومِ، وحكْمِ التَّحليلِ، والحُكْمُ الأوَّلُ ليسَ بِمُرادٍ في سَلامِ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ قاطعٌ للإِحْرامِ، والتَّحليلُ لا يتكرَّرُ، فَلا حاجةَ إِلَىٰ تكْرارِ السَّلامِ؛ لِكُونِه عَبَثًا.

<sup>(</sup>۱) زاد في (ط): «المذكور»،

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المبسوط» (۲۱۹/۱)، «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [مخطوط، ٤٢/ب، والمبسوط» (۲۱۹/۱)، «نتحفة الفقها» [۲۱٤/۱]، بدائع الصنائع [۲/۵۱۱، ۱۵۱۱)، «فتح القدير» [۲۱۶/۱]، «حاشية ابن عابدين» [۲/۲۸].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الجامع الصغير؟ للبزدوي [ق/٨].

وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ، هُو الصَّحيحُ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ.

🚗 غاية البيال 🤧 —

قَالَ فخْرُ الإسْلامِ: ولَو فعَلَه فاعِلٌ؛ يقْطَعُ الإخْرام، فلمَّا بطَلَ في هذا السَّلام مَعنَى التَّحيَّةِ؛ لا ينْحَرِفُ؛ بلْ يُسلِّمُ تِلْقاءَ وَجْهِه (١).

ولا نُسَلِّمُ أَنَّ المُتعارَفَ في السَّلامِ (٢) هُو السَّلامُ مِن الجانِبَيْنِ، وإنَّما هُو في السَّلامِ الأَخيرِ، فكيفَ يُصْرَفُ ما ورَدَ في سَلامِ السَّهْوِ مُطلقًا إلى ما ورَدَ في السَّلامِ الأَخير؟

قَولُه: (وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيحُ).

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلامِ فِي «شَرْحِ الجامِعِ الصَّغيرِ»: «فمِنْ مَشَايِخِنا مَنِ اخْتَارَ الدُّعَاءَ قَبَلَ السَّلامِ وبعْدَه» • ثمَّ قَالَ: «وهُو قَولُ الطَّحَاوِيِّ ؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ مِن التَّشهُدَيْنِ فِي آخِرِ الصَّلاةِ» • [٢٦٢/١] ثمَّ قَالَ: «ومِنهُم مَنْ أَخَرَ الدُّعاءَ إلى ما بَعدَ سَجْدَتَي السَّهوِ ، وهُو اخْتِيارُ الكَرْخِيِّ وعامَّةِ أهلِ النَّظرِ مِن مَشايخِنا» •

ثمَّ قَالَ: ((وهُو المُخْتارُ عِندَنا؛ لأَنَّ الدُّعاءَ مَشروعٌ بَعدَ الفَراغِ مِن الأَداءِ، ولا فرَاغَ قَبلَ الجَبْرِ»(٣).

وقالَ الفَقيهُ أَبُو اللَّيْثِ في كِتابِ «النَّوازِل»: «قَالَ بعضُهُم: إنَّ في فِياسِ قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف: يتَشهَّدُ ويدْعو قَبلَ السَّلامِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يخرِجُ مِن حُرْمةِ الصَّلاةِ بِالتَّسليمِ، وفي قِياسِ قَولِ مُحَمَّدٍ: يؤخِّرُ الدُّعاءَ إِلى القَعدةِ الأَخيرةِ بَعدَ السَّلامِ؛ لأنَّ مِنْ أَصْلِه أَنْ لا يخْرجَ مِن حُرْمةِ الصَّلاةِ»(٤).

 <sup>(</sup>١) ينظر: (شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٨].

 <sup>(</sup>٢) وقع في دت، و وف، (نفي سلام السهو).

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح الجامع الصغير " للبزدوي [ق/م].

<sup>(</sup>٤) وينظر: الفتاوئ النوازل» [ص٤٠].

قَالَ: وَيَلْزَمُهُ السَّهُوُ ؛ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلَا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا · وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ سَجْدَتَيِ (١) السَّهْوِ: وَاجِبَةٌ ؛ هُوَ الصَّحِبِحُ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ ، فَتَكُونُ وَاجِبَةٌ كَالدِّمَاءِ فِي الْحَجِّ ، وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا

قُولُه: (وَيَلْزَمُهُ السَّهُوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا)؛ كَما إِذَا رَكَعَ رُكُوعَيْنِ، أَوْ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ سَاهِيًّا؛ لأَنَّ الرُّكُوعَ الزَّائِدَ والسُّجُودَ الزَّائذَ مِن جَنْسُ الصَّلاةِ؛ مِن حَيْثُ إِنَّهُما رُكُوعٌ وسُجُودٌ؛ لكِنَّهُما لَيْسَا مِن الصَّلاةِ؛ لِكَوْنِهِما زِيادةً،

والأَصلُ فيهِ: مَا رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَىٰ الخَامِسَةِ فَسُبِّحَ بِه ؛ فَرجَعَ وسَجَدَ للسَّهُو»(٢).

قُولُه: (وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: وَاجِبَةٌ؛ هُوَ الصَّحِيحُ)، أَيْ: قُولُ القُدُورِيُّ (٣): ويلْزُمُه السَّهْوُ؛ يدُلُّ عَلَىٰ وُجوبِ سُجودِ السَّهْوِ، وإليْه ذَهَبَ الشَّيخُ أَبُو الحسَنِ الكَرْخِيُّ.

وقالَ القُدُورِيُّ في «شرَح مُخْتَصَر الكَرْخِيِّ»: وكانَ غَيرُه مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: إِنَّه سُنَّةٌ ، والأوَّلُ هُو الصَّحِيحُ مِن المَذْهَبِ؛ لأَنَّ مُحمَّدًا ذَكَرَ: إِذَا سَهَا الإِمَامُ؛ وجَبَ عَلَىٰ الْمُؤْتَمِّ أَنْ يَسْجِدَ (٤).

يدلُّ عَليْه قَولُه ﷺ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ﴿خَ اسجدة ١٠

<sup>(</sup>٢) مضىٰ تخريجه مِن حديث عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُّوري، [ص/٣٤].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق ٤٣]، «المبسوط» للسرخسي [٢١٨/١]، «المحيط البرهاني» [١٩٩/١]، «الاختيار لتعليل المختار» [٧٢/١]، «البحر الرائق» [٩٩/٢].

 <sup>(</sup>a) مضئ تخريجه من حديث عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ ﷺ.

لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ تَأْخِيرِهِ، أَوْ تَأْخِيرِ رُكُنِ سَاهِيًا، هذا هُو الأصلُ فَإِنَّمَا وَجَبِ الزَّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَعْرَىٰ عَنْ تَأْخِيرِ رُكُنٍ أَوْ تَرُكِ وَاجِبٍ.

[٢/٦٢٦٢/١] ومُطْلَقُ الأمْرِ لِلوُجوبِ، عَلَىٰ مَا عُرِفَ في الأُصولِ.

ولأنَّها سجْدةٌ بفِعْلِ لعارِضٍ في الصَّلاةِ؛ فَكَانَتُ واحِبةٌ كَسَجُدةِ النَّلاءِةِ، ولأنَّها تُفْعَلُ لِجَبْرِ النَّقْصِ الدَّاخِلِ في العِبادةِ؛ فَكَانَتُ واجِبةً ؛ كدِماء الحجُّ.

قُولُه: (هَذَا هُوَ الأَصْلُ).

[١١٠/٨] يعني: أنَّ الأصلَ في وُجوبِ سَجْدةِ السَّهْوِ: تَرْكُ الواحبِ، أوْ تُحبِّرُ الواجبِ، أَوْ تَأْخيرُ الرُّكْنِ سَهْوًا، فإذا وُجِدَ واحدٌ منْها؛ يتَحقَّقُ سبَبُ الوُجوبِ. قَيَجِبُ سُجودُ السَّهْوِ.

نَظِيرُ تَرْكِ الواجِبِ: ما إِذَا تَرَكَ القَعْدَةَ الأُولَىٰ، أَوِ القِرَاءَةَ فيها. وَقَامَ إِلَىٰ الثّالثةِ ساهِيًّا.

ونظِيرُ تأخيرِ الواجِبِ: ما إِذا قامَ إِلَىٰ الخامِسةِ ساهِيًا ؛ لأنَّ إِصابةَ لفُظةِ السَّلامِ واجِبةٌ ، أَوْ بَقِيَ قاعدًا عَلَىٰ ظنَّ أَنَّه سلَّمَ ، ثمَّ تَبَيَّنَ أَنَّه لَمْ يُسلَّمْ ؛ يجِبُ عليُه سُجودُ السَّهو ،

ونظِيرُ تأخيرِ الرُّكنِ: ما إِذَا أَتَىٰ بِثلاثِ سَجَدَاتٍ، أَو دَعَا في الفَّعْدةِ الأُولَىٰ ؛ لأذُّ القِيامَ رُكْنٌ يتأخَّرُ بِزِيادةِ السَّجدةِ ، أوِ الدُّعاءِ .

قُولُه: (فَإِنَّمَا وَجَبَ بِالرِّيَادَةِ).

جوابُ سُوالٍ مُقدَّرٍ: وهُو أَن يُقَالَ: لِمَ قُلتُم: إِنَّ الأَصْلَ في سَبَبِ وُجوبِ سُجودِ السَّهوِ: تَرْكُ الواجِبِ، أَوْ تأخيرُ الواجِبِ، أَوْ تأخيرُ الرُّكْنِ ساهِيًا، وقَد يجِبُ بِسَبِ الزَّيادةِ ساهيًا. قَالَ: وَيَلْزَمُهُ إِذَا تَرَكَ فِعْلَا مَسْنُونًا، كَأَنَّهُ أَرَادَ: فِعْلَا وَاجِبًا، إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا(١) بِالسُّنَّةِ.

البيان البيان الله

فَقَالَ فِي جَوابِه: إنَّما وجَبَ السَّجودُ بِالزِّيادةِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ (لا تَعْرَىٰ عَنْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ)؛ كَما فِي تَأْخِيرِ رُكْنٍ)؛ كَما في زِيادةِ السُّجودِ، أَوْ لا تَعْرَىٰ عَنْ (تَوْكِ وَاجِبٍ)؛ كَما في زِيادةِ السَّجودِ، أَوْ لا تَعْرَىٰ عَنْ (تَوْكِ وَاجِبٍ)؛ كَما في زِيادةِ القِيامِ؛ بأَنْ قامَ إِلَىٰ الخامِسةِ ساهِيًا؛ لِأَنَّهُ حينَئذٍ يلْزَمُ تَوْكُ الواجِبِ؛ وهُو إصابةُ لفْظةِ السَّلامِ.

قُولُه: (قَالَ: وَيَلْزَمُهُ (٢) [٢٦٢٢ط،م] إِذَا تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا ، كَأَنَّهُ أَرَادَ: فِعْلًا وَاجِبًا). قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحُسيْنِ القُدُورِيُّ: «وتَسميةُ الواجِبِ بـ: «المَسْنون»؛ لِثبوتِه السُّنَّةِ».

اعْلَمْ: أنَّ الصَّلاةَ تَشتَمِلُ عَلَى الأَفْعَالِ والأَذْكَارِ ، فَإِذَا وَقَعَ السَّهُو فِي الأَفْعَالِ ؛ يجبُ عَليْه سَجدَتا السَّهو ، كَمَا إِذَا قَعَدَ فِي مَوضِعِ القِيامِ ، أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ القُعودِ ، أَوْ رَكَعَ رُكوعَيْنِ ، أَوْ رَكَعَ في مَوضِعِ الرُّكوعِ ، أَوْ رَكَعَ رُكوعَيْنِ ، أَوْ أَوْ رَكَعَ في مَوضِعِ الرُّكوعِ ، أَوْ رَكَعَ رُكوعَيْنِ ، أَوْ سَجَدَ فَي مَوضِعِ الرُّكوعِ ، أَوْ رَكَعَ رُكوعَيْنِ ، أَوْ سَجَدَ فَي مَوضِعِ الرُّكوعِ ، أَوْ رَكَعَ رُكوعَيْنِ ، أَوْ سَجَدَهَا ، سَجَدَ ثَلاثَ سَجداتٍ ، أَو تَوَكَ سَجْدةً مِن رَكْعةٍ ، فَتَذَكَّرَ فِي آخِرِ الصَّلاةِ فَسَجَدَها ، أَو قَرَكَ سَجْدةً مِن رَكْعةٍ ، فَتَذَكَّرَ فِي آخِرِ الصَّلاةِ فَسَجَدَها ، أَو قَرَكَ القَعْدةَ اللَّهُ مِنَ الرَّابِعةِ إِلَى الخَامِسةِ قَبَلَ أَنْ يَقْعَدَ قَدْرَ التَّشَهِّدِ فَعَادَ ، أَوْ تَرَكَ القَعْدةَ الأُولَى .

وأمَّا إذا سَها عَنِ الأَذْكَارِ: فَلا يجبُ عَليْه السَّجودِ؛ كالسَّهوِ عنِ الثَنَاءِ، والتَّعوُّذِ، وتَحْبيراتِ الرُّكوعِ، والسَّجودِ، وتَسْبيحاتِها؛ إلَّا في خَمسِ مَواضعَ: تَكْبيراتِ الأَعيادِ، والقُنوتِ، والنَّشَهَّدِ، والقِراءةِ، وتأخيرِ السَّلامِ.

امَّا تَكْبِيرِاتُ الأَصْادِ: فإنَّه بِجِبُ عَلَيْهِ السُّجودُ بِالسَّهوِ عنْها؛ كَما إذا زادَ أَوْ

<sup>(</sup>۱) زاد في (ط): «ليت».

 <sup>(</sup>٢) في دمة: دولا يلزمه، والمثبت من الأصل هو الأصح.

قَالَ: أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ. أَوِ الْقُنُوتَ، أَوِ التَّشَهُد، أَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَبْنِ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً،

نَفَصَ ، أَوْ أَتَىٰ بَشَيْءٍ مَنْهَا فِي غَيرِ مَوضِعِه .

وَأَمَّا القُنوتُ: إِذَا سَهَا عَنْهُ ؛ فَتَذَكَّرَ بِعَدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكوعِ: يجِبُ عَلَيْهُ سُجودُ السَّهْوِ ولا يَعودُ ، وإِذَا تَذَكَّرَ في الرُّكوعِ ؛ فَفَيهِ رِوايَتَانِ عَن أَبِي حَنِيفَةً ''.

وأمَّا التَّشهُّدُ: فإنَّه إِذا سَها عَن قِراءتِه في القَعدةِ الأولَىٰ، أوِ الأَخيرةِ: يجِبُ السُّجودُ،

وأمَّا القِراءةُ: فإنَّه إِذَا سَها عَنِ الشَّورةِ في الرَّكعةِ الأُولَىٰ، أَوِ الثَّانيةِ، فتَذَكَّرَ في الرُّكوعِ، أَوْ بعْدَه قَبَلَ أَنْ يسجُدَ: فإنَّه يَعودُ إِلَىٰ قِراءةِ السَّورةِ [٢٦٤/١] وَيَرْكعُ، ثمَّ يسجُدُّ لِلسَّهوِ.

وكذا إِذَا سَهَا عَنِ الفَائِحَةِ: فَإِنَّه يَعُودُ وَيَقْرُؤُهَا وَيُعِيدُ السُّورَةَ، ثُمَّ يَسْجَدُ للسَّهُوِ، وَلَوْ تَذَكَّرَ الفَاتِحَةَ فِي الأُخْرَيَيْنِ (٢٠): لا يَقْضيها فيهِما؛ لِلزَومِ تَكْرَارِ الفَاتِحَةِ، وَلَوْ تَذَكَّرَ السَّورَةَ فِي الأُخْرَتَيْنِ: يَقْضِيهِا فيهِما.

وذكرَ في «العُيون» (٣): عَن مُحَمَّدٍ: إِذَا قَرَأَ: «الْحَمْد» مرَّتَيْنِ في إحْدَىٰ الْأُولَتَيْنِ: فعَلَيْه السَّهوُ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ السَّورةَ، ولَو قرأً: «الحمْد»، ثمَّ السّورة، ثمَّ «الحمْد»: لَمْ يَجِبْ عَلَيْه السَّهوُ، وصارَ كأنَّه قَرأَ شُورةً طَويلةً، ولوْ قرأَ: «الحمْد»

<sup>(</sup>١) والصحيح: أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه قائم لم يرتفض، ينظر: "مختصر الطحاوي" [ص٠٣]، "مختصر الحتلاف العلماء" [٢/٥/١]، "فتاوئ النوازل" [ص ٦٧]، "بدائع الصنائع" [٢/١٠٠]، "فتاوئ قاضي خان" [٢/١/١]، "شرح مجمع البحرين" [٢/٥/١]، "فتح القدير" [٢/١/١].

<sup>(</sup>٢) الأَوْلَىٰ: الأُولَيْئِنِ. كذا بخط ابن الشلبي. كذا جاء في حاشية: ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «عُيُون المسائل» لأبي الليث السمرقنْدِيّ [ص/٢٧].

وَهِيَ أَمَارَةُ الوُجُوبِ، وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ؛ فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا، وَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ.

مرَّتَيْنِ فِي إِخْدَىٰ الأُخْرَتَيْنِ: فَلا سَهُوَ عَلَيْهُ، وإِذَا تَشَهَّدَ مرَّتَينِ: فَلا سَهُوَ عَلَيْهُ، وإنْ قرأَ القُرآنَ في رُكوعِه أَوْ سُجودِه: فعَلَيْه السَّهْو؛ لِأنَّهُ ليسَ بموْضعِ القِراءةِ.

ولوْ تشهَّدَ في رُكوعِه أَوْ في شُجودِه ، أَوْ حَالَ قِيامِه : لاَ سَهْوَ عَلَيْه ؛ لأَنَّ هَذَا ثنَاءٌ ، والقيامُ والرُّكوعُ والسُّجودُ مَوضِعٌ لِلنَّنَاءِ . كَذَا ذَكَرَه الإِمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»(١).

وَامَّا تَأْخِيرُ السَّلامِ: فإنَّه إِذَا بَقِيَ قَاعِدًا عَلَىٰ ظنَّ أَنَّه سَلَّمَ ؛ فَبَانَ أَنَّه لَمْ [١١١/١] يُسلُمْ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْه السُّجُودُ.

قولُه: (وَهِيَ أَمَارَةُ الوُجُوبِ)، أَيْ: مُواظبةُ النَّبيِّ ﷺ مِن غَيرِ تَرْكِ عَلامةِ الوَّجوبِ. الوُّجوبِ.

والأمَارَةُ: بِفَتحِ الهَمزةِ؛ هِي العلامةُ. قَالَ:

إِذَا طَلَعَتْ شَهْسُ النَّهادِ فإِنَّها ﴿ أَمَارَةُ تَسْلِيمِي عَلَيْكِ فَسَلِّمِي (١)

قُولُه: (وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَىٰ جَمِيعِ الصَّلَاةِ؛ فَلَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا)، أَيْ: لأَنَّ القُنوتَ والتَّشهُّدَ وتَكْبيراتِ الْعيدَينِ تُضافُ إِلَىٰ الصَّلاةِ، والإضافةُ دَليلُ الاخْتِصاصِ، [١/٤٦٦٤/١] والاخْتصاصُ إِنَّما يَكُونُ بِالرُّجوبِ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ عَدمٌ مِن وجْهِ، ولِهذا علَّمَ النَّبِيُّ قَالِيُّ الأَعْرابِيَّ الواجِباتِ دونَ السُّنَنِ.

<sup>(</sup>١) ينظر المسألة بالتفصيل في الشرح الطحاوي للأسبيجابي [ق/ ٦٦،٦٥].

 <sup>(</sup>٢) القائل: غير منسوب في «لسان العرب» لابن منظور [٤/٣٢/مادة: أمر]، وفي «تهذيب اللغة» للأزهري [٥٠/١٠/١]، وفي «معجم ديون الأدب» للفارابي [٤/٢١٠].
 ومراد المولف من الشاهد: الاستدلال به علئ كون الأمَارَة: هي العلامة.

ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ يَحْتَمِلُ الْقَعْدَةَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا ، وَكُلُّ ذَلكَ وَاجِبٌ ، وَفِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيخُ .

والخَصَائِصُ: جمْع: الخَصِيصَةِ، تأنيثُ: الخَصِيصِ؛ بِمَعْنى: المُخَاصَ، كَالشَّرِيكِ والنَّدِيم؛ بِمعنَى: المُشارِك والمُنادِم.

قُولُه: (وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ)، أَيْ: كلُّ المَذكورِ مِن القَعْدةِ الأولَىٰ، أوِ النَّانيةِ، والقِراءةِ فيهِما واجِبٌ.

لَا يُقَالُ: القَعدةُ الثّانيةُ فرْضٌ، فكَيفَ قَالَ: (وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ)؟

لْأَنَّ المُصنِّفَ أَرادَ بِوجوبِها: أنَّه إِذا سَها عَنْها؛ بأنْ قامَ إِلَى الخامِسةِ ، ثمَّ عادَ إِلَى المُصنِّفُ أَرادَ بِوجوبِها: أنَّه إِذا سَها عَنْها ؛ بأنْ قامَ إِلَى الخامِسةِ ، ثمَّ عادَ إِلَى التَّشَهُّدِ: يلْزُمُه سُجودُ السَّهوِ ؛ لتَرْكِ الواجِبِ ؛ لِأنَّهُ كانَ يجِبُ عَلَيْه أَنْ لا يؤخِّرَ الرَّخْنَ ، وهُو القَعدةُ الأَخيرةُ ، فلمَّا سَها عنْها ؛ ترَكَ الواجِبَ .

قُولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ)، أَيْ: وُجوبُ سَجْدتَيِ السَّهوِ في كُلِّ ذَلِك هُو الصَّحيحُ<sup>(۱)</sup>.

وإنَّما قيَّدَ بِالصَّحبِحِ احْترازًا عمَّا قَالَ القاضي الإِمامُ أَبو جَعْفرِ الأُسْتَرُوشَنِيِّ (٢): أنَّ قِراءةَ التَّشَهَّدِ في الفَعْدةِ الأُولى: سُنَّةٌ ؛ لأَنَّ القَعدةَ الأَخيرةَ لَمَّا

(١) أبو جعفر هذا: غير أبي جعفر الأُسْتَرُوشَنِيّ صاحب: «الفصول». كذا جاء في حاشية: «ت».
 قلنا: قد تقدمتْ ترجمة أبي جعفر هذا.

أمّا صاحب: «العصول»: فهو محمد بن محمود بن حسين، مجد الدين الأُسْتَرُوشَنِيّ: الفقيه الحنفي الكبير، نِسْبته إلى (أُسْرُوشَنة)، أو: (أُسْتُرُوشَنة) قرية تقع شرقي سمرقند، وكان حَبْرًا في الفقه بحرًا في الفتوى، الفتوى، من المجتهدين في عصره، له مصنفات، منها: «القصول»، و«أحكام الصغار»، و«الفتاوي»، (توفي سنة: ٦٣٢ هـ)، ينظر: «سُلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٦١/٣]. و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٠٠٠].

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «فتاوئ النوازل» [ص ۱۷]، «فتاوئ قاضي خان» [۱۲۱/۱]، «شرح مجمع البحرين»
 [۷٦٩/۱]، «تبيين الحقائق» [۱/۹۳/۱]، «فتح القدير» [۳/۱۱].

وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخْفَى، أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ ؛ يَلْزَمُهُ سَجْدَةُ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الْجَهْرَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَالْمُخَافَتَةُ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ ·

كَانَتْ فَريضةً ؛ كَانَتِ القِراءةُ فيها واجّبةً ، والقَعْدَة الأولَىٰ لَمَّا كَانَتْ واجِبةً ؛ فالقِراءةُ فيها يجبُ أَن تَكُونَ سُنَّةً .

أَوْلُ: المُلازمةُ مَمْنوعةً ، لأنَّا نَقولُ: لا نُسلّمُ أنَّ القِراءةَ في النَّشهّدِ الأخيرِ إنّما وجَبَتْ لِكُونِ القَعْدةِ فرْضًا ؛ بَل وُجوبُها ثبَتَ بِمُواظبةِ النّبيّ ﷺ ، ومُواظبتُه حاصِلةً عَلَىٰ قِراءةِ النّشهّدِ في الأولَىٰ كالثّانيةِ ، ولئِنْ سلّمْنا ؛ لكِنْ لا نُسلّمُ المُلازمةَ النّابِعة ؛ وهي أن تَكُونَ قِراءةُ النّشهّدِ في القعدةِ الأولَىٰ: سُنّةً ؛ [٢٥٢٦٥/١] لكؤنِ الفّعدةِ واجبةً ،

فَإِنْ قُلْتَ: القِراءةُ في القَعْدةِ الأولَىٰ تابعةٌ لِمَا ليسَ بِفرْضٍ؛ فَيَكُونُ حالُها أَدنَىٰ مِن حالِ مَتْبوعِها؛ فيلْزمُ أَن تَكُونَ سُنَّةً ؟

قُلتُ: لا نُسلِّمُ أنَّ قِراءةَ التَّشَهُّدِ بِسَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ حتى يلْزمَ هذا؛ بَل هيَ ذِكْرٌ مَشْروعٌ في حالةٍ مخْصوصةٍ، داوَمَ عَليْه رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قُولُه: (وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي المِقْدَارِ)، أي: اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عَن أَصْحَابِنا في مِقْدارِ مَا يتَعَلَّقُ بِهِ السَّهُوُ مِن الجَهْرِ فيما يُخْفَى، أوِ الإخْفاءِ فيما يُجْهَرُ، فذَكَرَ الحاكمُ الجَليلُ، عنِ ابنِ سَمَاعةً، عَن مُحَمَّدٍ أنَّه قَالَ: إذا جَهَرَ بأكثرِ الفاتِحةِ: سَجَدَ.

ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إذا جَهَرَ مِقْدارَ مَا تَجوزُ بِهِ الصَّلاةُ: يَجِبُ؛ وإلَّا فَلا.

ورَوَىٰ أَبُو سُلَيْمانَ: عَن مُحَمَّدِ: إِذَا جَهَرَ بِأَكْثَرِ الفَاتِحَةِ: سَجَدَ، وإِنْ جَهَرَ بِغَبِرِ الفَاتِحَةِ: فَآيَةٌ طَويلةٌ. حو المالة الميان اله

ورَوَى المُعلَّى: عَن أَبِي يُوسُف: إِنْ جَهَرَ بِحَرْفِ: فَعَلَيْه سُجودُ السَّهوِ. كَذَا دَكَرَه الشَّيخُ أَبُو الخُسيْنِ القُدُّورِيُّ في «شرْح مُخْتَصَر الكَرْخِيُّ» وغَيرُه مِن مَشايخنا ( ).

وجْهُ قُولِ مُحَمَّدٍ الأَوَّلِ: أَنَّ الجَهرَ اليَّسيرَ لا يُمْكِنُ الاحْترازُ عنْه، وكَذا الإخْفاءُ؛ فَاعْتُبِرَ أَكْثَرُ الفَاتِحَةِ.

ووجْهُ الطَّولِ الثَّانِي: أَنَّ مَا يُجْزئُ بِهِ الصَّلاةُ رُكْنٌ؛ فَتَرْكُ هَيْئَتِه تُوجِبُ<sup>(١)</sup> السُّجودَ.

ووَجُهُ رِوايةِ أَبِي سُلِيْمانَ: أَنَّ الفاتِحَةَ وإِنْ كانتْ قُرانَا مِن حَيْثُ الحَقيقةُ ؛ إلَّا أَنَّهَ أُقِيمَ مُقَامَ الدُّعاءِ في الأُخْرَتَيْنِ ، وهِي دُعاءٌ وثناءٌ أيضًا [١١١/١٤] ، فلو كانَتْ دُعاءً عَلَى الحَقيقةِ ؛ لَمْ يُوجِبْ تَغْييرُ صفةٍ مِن أوْصافِها سجدَتَيِ السَّهوِ ؛ كَما إذا جَهَرَ بِقراءةِ التَّشهُّادِ ،

وَلَوْ كَانَتُ قُرآنَا حَقيقةً وحُكُمًا ؛ [٢٠٢٥/١] لَوجَبَ السَّهوُ بِتغيَّرِ (٣) صِفةٍ مِن أَوْصَافِها، مِن حَيْثُ الجَهرُ والمُخافَتةُ ، فإذا كانَ فيها جِهتانِ ، جهةُ الدَّعاءِ حُكْمًا ، وجهةُ القِراءةِ حَقيقةً ؛ وفَرْنَا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظَّهُمَا ، بِخِلافِ غَيرِها مِن السُّورِ ؛ لأنَّا لَمْ نُعْطِ لَها حُكْمَ الدُّعاءِ ، فاكتُفِيَ بِما يتَعلَّقُ بِه جَوازُ الصَّلاةِ ؛ وهي ثلاثُ آياتٍ ، لوْ آيةٌ قصيرةٌ عَلَىٰ مَذْهبِ أَبِي حَنِيفَةَ .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق٤٤]، انظر: «محتصر اختلاف العلماء»
 [٢٧٥/١]، «بدائع الصنائع» [١٥/١]، [فتاوئ قاضي خان] [١٢٢/١]، «شرح مجمع البحرين»
 [٧٧٥/١].

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (بوجوب)، والمثبت من: (ت)، والم)، والز)، والو)، والفار،

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية قم، إلى أنه وقع في نسخة أخرئ: «فيُعْتبر، بدل: «بتغيير».

والأصعُ قدْر مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ في الفصلين؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الْجَهْرِ والْإِخْفَاهِ
لا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ عَنْهُ، وَعَنِ الْكَثِيرِ يُمْكِنُ، وَمَا يَصِعُ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ، غَيْرِ أَنَّ
ذلك عِنْدهُ آيَةً وَاحِدَةً، وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَ آيَاتٍ، وهذا في حتى الإمام دُون المُنفرد؛ لأنَّ الجهْرِ وَالمُخافِنة منْ خصائص الجماعة.

ووجّه رواية المعلَّى: أنَّ ما وجَبَ السَّهوُ فِي كَثيرِه ؛ وجَبَ في قَليلِه كالأَفْعالِ. ثمَّ اخْلَمْ: أنَّ وُجوبَ شُجودِ السَّهوِ بِسَبَبِ الجهْرِ والإخْفاءِ مَذْهَبْنا . وذَكَرَ في شرَح الأَقْطَع: عَنِ الشَّافِعِيُّ: أنَّه لا شُجودَ عَليْه (۱). لَنْ فَولُه عَلَيْه (۱). لَنْ لَنْ سَجُودَ عَليْه (۱). لَنْ لَنْ اللَّهُ وَ سَجُدَتَانِ (۱).

ولأنَّ الجَهرَ مَقْصودٌ في القِراءةِ؛ فَصارَ كَتَرُكِ السَّورةِ المَقْصودةِ، ولأنَّه هيئةٌ لرُّكُنٍ، فإذا ترَكَه لزِمَه الجُبْرانُ؛ كَمَنْ أفاضَ مِن عَرَفةَ قَبلَ الإِمامِ.

فَإِنْ قَبِلَ: رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّه ، قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْمِعُنَا الآبَةَ وَالآيَتَيْنِ أَخْيَانًا فِي صَلاةِ الظُّهْرِ﴾ (٣).

قبل: كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجُهِ العَمْدِ، وَالشَّجُودُ لا يَجِبُ بِهِ.

قُولُه: (فِي الفَصْلَيْنِ)؛ أراد بِهِما: جهْرَ الإمامِ فيما يُخْفَى، وإخْفاءَه فيما يُجْهَرُ. قُولُه: (وَهَذَا فِي حَقَّ الإِمَامِ دُونَ المُنْفَرِدِ؛ لِأَنَّ الجَهْرَ وَالمُخَافَتَةَ مِنْ خَصَائِصِ الجَمَاعَةِ)،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [٢٢٥/٢]، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٦٤/٢]،
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٩٠/٣].

<sup>(</sup>٢) مضي تخريجه من حديث قَوْبَانَ ﷺ،

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: الهخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب القراءة في العصر [رقم/ ٧٢٨]، ومسلم في كتاب
 الصلاة/ باب الفراءة في المظهر والعصر [رقم/ ٤٥١]، من حديث أبي قتادة ﷺ مه.

قَالَ: وَسَهْوُ الإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى المُؤْتَمِّ السَّجُودَ؛ لتَقَرُّر السَّبَب المُوجِب فِي حَقِّ الأَصْلِ، وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ.

قَالَ في «تحفة الفُقهاء»(١) ، وفي «شرْح مُخْتَصَر الكَرخِيِّ»: «المُنفَرِدُ إِذَا جهرَ في مَوضِعِ الإِخْفَاءِ لا سَهوَ عَلَيْه ؛ لأَنَّ الإِخْفَاءَ لَيسَ بِواجبٍ بَل هُو مَخَيَّرٌ بَينَ أَنْ يَجْهَرَ ويُسْمِعَ نفْسه وبينَ أَنْ يُسْمِعَ غَيرَه ، وبينَ أَنْ يسرَّ بِالقِرَاءَةِ [١/٢٦٢/١] وَلَا يُسْمِعَ نفسه وَلِينَ أَنْ يُسْمِعَ غَيرَه ، وبينَ أَنْ يسرَّ بِالقِرَاءَةِ [١/٢١٢/١] وَلَا يُسْمِعَ نفسه وَلَا غَيرَه ، وإنْ أَخْفَى في صَلاةِ الجَهرِ فَلا سَهْوَ عَلَيْه أيضًا ؛ لِأَنَّهُ مَخيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وإِنْ شَاءَ أَخْفَى ؛ فلمْ يدْخلُ عَليْه بالإِخْفاءِ نقْصٌ (٢).

ونقَلَ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ» عَن كِتابِ «الصَّلاة»(٣): إذا جهَرَ المُنفردُ فيما يُخافتُ ، أَوْ خافَتَ فيما يجْهرُ: لا يجبُ عَليْه سَجْدتا السَّهْو<sup>(٤)</sup>.

وذَكَرَ شَيخُ الإسْلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مَبْسوطِه»: المُنفردُ بِالصَّلاةِ الَّتِي يُخَافتُ فِيهَا بِالقِراءةِ لا يتخيَّرُ بينَ الجَهرِ والمُخافَةِ بَل يُخَافِتُ ، فعلَىٰ ما ذكرَ شيخُ الإسْلامِ يَنبَغي أنْ يجِبَ عَلَىٰ المُنفرِدِ سَجدَتا السَّهوِ (٥) إِذا جهَرَ فيما يُخَافتُ.

وحَدُّ الجهْرِ والمُخافَتةِ: مرَّ في فصْلِ القِراءةِ.

قُولُه: (قَالَ: وَسَهْوُ الإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى المُؤْتَمِّ السُّجُودَ؛ لِتَقَرَّرِ السَّبَبِ المُؤتِمِّ السَّجُودَ؛ لِتَقَرَّرِ السَّبَبِ المُوجِبِ فِي حَقِّ الأَصْلِ).

وأرادَ بِالسَّبِ: السَّهوَ، وبالأصل: الإمام.

<sup>(</sup>١) ينظر: التحقة الفقهاء) لعلاء الدين السمر قندي [٢/٣/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح مختصر الكرخي، لأبي الحسين القدوري [ق٤٤].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الأصل/ المعروف بالمبسوط) [٢٢٨/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للأسبيجابي [ق/٦٦].

<sup>(</sup>٥) وقع بالأصل: «وسجدتا السهو»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

سوچ خانه السال چ

اهْلمْ: أنَّ سهْوَ الإمامِ يوجِبُ السُّجودَ عَلَىٰ الإِمامِ وعَلَىٰ المؤتَّمُ، وسَهو المُؤتَّمُ لا يوجبُه لا عَلَيْه ولا عَلَىٰ الإِمامِ.

أمَّا سَهُ الإِمامِ: فإنَّما يوجِبُ السَّجودَ عَليْه؛ لِأَنَّهُ أُوجَبَ نُقصانًا في صَلاتِه، فوجَبَ جُئِرَانُه بِالسَّجودِ، كَما لَو كَانَ مُنفرِدًا، فلمَّا وجَبَ عَليْه وجَبَ عَلىٰ مَن خَلْفَه؛ لأنَّ النَّقْصَانَ المُتَمَكِّنَ في صَلاةِ الإِمامِ مُتمكِّنٌ في صَلاةِ القومِ؛ لأنَّ صَلاتَهُم مُتعلِّقةٌ بِصلاتِه صِحَّةً وفسادًا فَوجَبَ عَليْهِم السَّجودُ لأَنَّهُم تَبَعٌ لِلإِمامِ فَما وجبَ عليْه وجَبَ عليْهِم بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ وإنْ لَمْ يوجدِ السَّبُ منْهُم حقيقةً، كَما إذا وجبَ عليْه وجَبَ عليْهِم بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ وإنْ لَمْ يوجدِ السَّبُ منْهُم حقيقةً، كَما إذا نوى الإمامُ في وسَطِ صلاتِه الإقامة ؛ يَصيرُ فرْضُهُم أَرْبِعًا، وإنْ لَمْ يوجدْ مِنهُم النَّهُ .

وأمَّا سَهُوُ المؤتمِّ: فإنَّمَا لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ عَلَىٰ [٢٦٦٦/١] الإِمامِ؛ لِأَنَّهُ بِمنزلةِ المُنفرِدِ، ولا يَجِبُ عَلَىٰ المُنفرِدِ شَيُّ بِسَهْوِ غَيرِه؛ ولأنَّ صَلاتَه لِبُسَنْ بِمَبْنِيَّةٍ عَلَىٰ صَلاةِ القَومِ صحَّةً وفسادًا؛ فالنَّقصُ في صَلاتِهِم لا يُوجِبُ نَفْصًا في صَلاتِهِ،

فلمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَىٰ الإِمامِ بِسَهْوِ المُؤتَمِّ شَيَّ ؟ لَمْ يَجِبْ عَلَىٰ الْمُؤتَمَّ أَيضًا تَخْفَيقًا لِلتَّبَعِيَّةِ ، ولأنَّه لَوْ وجَبَ عَلَيْه لا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَسَجُدَ وَخْدَه أَوْ يَسَجُدَ [١١٢/١] معه الإمامُ.

فَلا يَجوزُ الأوَّلُ لِمُخالفتِه إِمامَه ؛ لِأَنَّهُ صارَ مُنفردًا في مُوضِعِ الاقْتِداءِ، ولَهُ قَالَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) لَمْ نجده بهذا اللفظ، لكنه معنى الحديث المشهور: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ قَلَا تَخْتَلِنُوا
 قَلَيْهِ ﴿ أَخَرِجِهِ : البخاري في كتاب الجماعة والإمامة / باب إقامة الصف من تمام الصلاة {رفم أخْ

فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا، وما المزم الأَدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا.

فَإِنْ سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمُّ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ وَحْدهُ كَانَ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، وَلَوْ تَابَعَهُ [٣٠/و] الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ الْأَصْلُ تَبَعًا.

وَمَنْ سَهَا عَنِ القَعْدَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَىٰ حَالَةِ الْقُعُودِ أَقْرَبِ، عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ؛ لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ مِنَ الشَّيْءِ يَأْخُذُ خُكْمَهُ، ثُمَّ قِيلَ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلتَّاخِيرِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ كَمَا إِذَا لَمْ يَقُمْ.

وَلا يَجوزُ النَّاني؛ لِأَنَّهُ يلزمُ أَنْ يَكُونَ المَتْبُوعُ تَبَعًا، وهُو قلْبُ المؤضوعِ وعكْسُ المشروعِ.

قُولُه: (وَمَا التَزَمَ الأَدَاءَ إِلَّا مُنَابِعًا) ، أَيْ: لَمْ يلْتَزِمِ المُؤتَمُّ – وهُو المُقتدِي – أَداءَ الصَّلاةِ إِلَّا مُتابِعًا لإمامِه ، فلمَّا لَمْ يسْجُدْ إمامُه لَمْ يَسْجُدْ هُو أَيضًا ؛ تَحْقيقًا لِلمُتابِعةِ ، وفيهِ خِلافُ الشَّافِعِيِّ ، حَيْثُ قَالَ: يَسجُدُ المُؤْتَمُّ إِذَا سَها إمامُه ولَم يَسجُدُ المُؤْتَمُ إِذَا سَها إمامُه ولَم يَسجُدُ (١).

لَنا: مَا بَينًا؛ وَلأَنَّ سَهْوَ الإِمَامِ لِيسَ بِأَكْثَرَ مِن سَهْوِ الْمُؤْتَمِّ نَفْسِه، فإِذَا لَمْ يَجُزُ أَنْ ينفرِدَ بِسُجرِدِ سَهْوِه؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ ينفرِدَ بِسَهْوِ إِمَامِه.

قُولُه: (وَمَنْ سَهَا عَنِ القَعْدَةِ الأُولَىٰ) . إِلَىٰ آخِرِه .

اعلَمْ: أَنَّ الرَّجلَ إِذَا سَها عنِ القَعدةِ الأُولَىٰ فَقَامَ قَبلَ أَنْ يَقْعدَ مِقْدارَ التَّشهُّدِ، فإنَّ لا يخلو: إمَّا يَسْتوِيَ قائمًا أَوْ لا ، فإنِ اسْتوَىٰ لا يَعودُ إِلَىٰ القَعْدةِ ويلْزمُه السَّهوُ ؛

١٨٩]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام [رقم/ ١١٤]، من حديث أبي هريرة
 إنه.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [٢٢٨/٢]. و«البيان» للعمراني [٣٤٠/٢].

وَلَوْ كَانَ إِلَىٰ الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَمْ يَعُدُ ، لِأَنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعْنَىٰ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو ، لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ.

لِمَا رَوَىٰ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ ؛ فَسُبِّحَ بِهِ فَلَمْ يَعُدْ ، وَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهْوِ »(١).

وَالفِقُهُ فَيهِ: أَنَّ القَعدةَ الأُولَىٰ واجِبةٌ ، والقِيامُ إِلَىٰ الثَّالَثَةِ فَرْضٌ ، فَلا يَجوزُ رفْضُ الفرْضِ [١/١٦٧/١] لأَجْلِ الواجِبِ .

فإنْ قلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكُم ما إِذا تَلا آيَةَ السَّجدةِ في القِيامِ فإنَّه يأْتِي بِها ، وفيهِ تُرْكُ الفَرضِ ؟

قلتُ: لا نُسلِّمُ أنَّ فيهِ ترْكَ الفرضِ؛ لأنَّ سَجدةَ التَّلاوةِ جائزٌ إِتيانُها في جَميعِ الصَّلاةِ، فيإِنْيانِ السَّجدةِ لا يرْتفِضُ القِيامُ، بِخِلافِ القَعْدةِ فإنَّه لوْ أَتَىٰ بِهِ عائدًا إليها يرْتفِضُ القِيامُ الَّذِي أَتَىٰ بِه ؛ لأَنَّ الفَعْدةَ مَوضعُها قبلَ القِيامِ ، فلَمْ يَجُزُ رفضُ الفَرضِ بعْدَ التَّمامِ .
الفَرضِ بعْدَ التَّمامِ .

وإنْ لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا فَلا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِلَىٰ الْقُعُودِ أَقُربَ \_ وَهُو فَيما إِذَا لَمَ يَرْفَعُ رُكبتَيْهُ مِن الأَرْضِ \_، أَوِ إِلَىٰ القِيامِ أَقْربَ \_ وهُو مَا إِذَا رَفَعَ رُكبتَيْهُ مِن الأَرْضِ \_، أَوِ إِلَىٰ القِيامِ أَقْربَ \_ وهُو مَا إِذَا رَفَعَ رُكبتَيْهُ مِن الأَرْضِ \_، فَفِي الأَوْلِ يَعُودُ إِلَىٰ القُعُودِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ إِلَىٰ القُعُودِ أَقُربَ؛ صارَ الأَرْضِ \_، فَفِي الأَوَّلِ يَعُودُ إِلَىٰ القُعُودِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ إِلَىٰ القُعُودِ أَقُربَ؛ صارَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [رقم / ١٠٣٧]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتس ناسياً [رقم / ٣٦٤]، وأحمد في «المسند» [٢٤٧/٤]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم / ٣٦٤]، عنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ في الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجُدَتَيِ السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ، يَعْمَنَعُ كَمَا صَنَعْتُ».

قال النرمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قال ابن الملقن: «صَحِبح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٢٣/٤].

وَإِنْ سَهَا عَنِ القَمْدَةِ الأَخِيرَةِ حَتَى قَامَ إِلَى الخَامِسَة ، رَجَعَ إِلَىٰ الْقَمْدة ما لَمْ يَسْجُدُ ، لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكُعة بمحرَّ الرَّفْضِ . الرَّفْضِ .

كالقاعِدِ، والحُكْمُ في القاعِدِ أنَّه يقْعدُ مِقْدارَ التَّشهُّدِ ثمَّ يَقومُ؛ فكَذا هَذا، ثمَّ هلْ يلْزمُه سُجودُ السَّهو؟

قَالَ شَيخُ الإِسْلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطِه»: اخْتلَفَ فيهِ المَشايِخُ ، فَكانَ الشَّيخُ أَبو بكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ يَقولُ بأنَّه لا يَسجُدُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِلَىٰ الفُعودِ الشَّيخُ أَبو بكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ يَقولُ بأنَّه لا يَسجُدُ ؛ لأنَّه إِذَا كَانَ إِلَىٰ الفُعودِ أَقُربَ ؛ فَكَأْنَه لَمْ يَقُمْ ؛ ولِهذَا يَقْعدُ ، وقالَ غَيرُه : يلْزَمُه السَّجُودُ ؛ لأنَّ بِهذَا القَدْرِ مِن القيامِ صَارَ مؤخِّرًا واجبًا عنْ وقْتِه .

وفي الثّاني لَا يَعودُ، بَل يَمضِي في صَلاتِه؛ لِأنَّهُ لَمَّا كَانَ إِلَىٰ القِيامِ أَقْرِبَ صَارَ كَأَنَّه قائِمٌ، فإِذَا اسْتَوَىٰ قائِمًا لا يَعودُ، فكذا هَذَا، ويلْزَمُه السَّهوُ لِتَرْكِ القَعدةِ ساهِيًا.

قُولُه: (وَإِنْ سَهَا عَنِ القَعْدَةِ الأَخِيرَةِ حَتَّىٰ قَامَ إِلَىٰ الخَامِسَةِ).

اعلَمْ: أنَّ المُصلِّيَ إِذَا سَهَا عَنِ القعدةِ الأَخيرةِ في ذَوَاتِ الأَربَعِ؛ كَالظُّهرِ وَالعَصرِ وَالعِشَاءِ [١/٢٦٧/١] فقامَ إِلَىٰ الخَامِسةِ، أَوْ في ذَوَاتِ النَّلاثِ؛ كَالْمَعْرِبِ وَالعِشَاءِ إلى الرَّابِعةِ، أَوْ في ذَوَاتِ الثَّنَتَيْنِ؛ كَالْفَجرِ فَقَامَ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ؛ فإنَّه يَعودُ والوثرِ فقامَ إلى الثَّالِثَةِ؛ فإنَّه يَعودُ إلى القَّالِثَةِ؛ فإنَّه يَعودُ إلى القَّعْدةِ ويُسَلِّمُ ويَسجُدُ سجْدتي السَّهوِ ثمَّ يتَشهَّدُ ويُسَلِّمُ؛ لأَنَّ مَا أَتَىٰ بِهِ فَلَيْسَ بِصلاةٍ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الرَّكْعةِ.

فلمَّا لَمْ تَكُن صلاةً كَانَ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ، فَيَرْفُضُه بِالْعَوْدِ إِلَىٰ الْقَعْدةِ، وهَذَا إِذَا تَذَكَّرَ قَبَلَ أَنْ يُقَيِّدَ الزِّيادةَ بِالسَّجدةِ، فإنْ قَيَّدَهَا بِالسَّجْدَةِ يَبْطُلُ فرْضُه عِندَنا؛ سواءٌ كَانَ القِيامُ إِلَىٰ الْخَامِسَةِ عَمدًا أَوْ سَهْوًا. سو۾ غابه السان ج

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: إِذَا كَانَ قِيامُهُ سَهُوًا لَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ، ولَكِن يَعُودُ إِلَىٰ الْقَعْدَةِ ويتَشْهَّدُ ويَسَجَدُ لِلسَّهُوِ، وإِنْ كَانَ عَمَدًا [١١٢/١٤] تَفْسُدُ صلاتُه، كَمَا قَامَ إِلَىٰ الخامِسةِ('').

وإنَّما يَبْطُلُ فرْضُه عِندَنا؛ لِأنَّهُ زادَ عَلَىٰ الفَرضِ ما هُو صلاةٌ قَبلَ تَمامِ الفَرضِ؛ فتَفْسُدُ صلاتُه؛ قياسًا عَلَىٰ ما لوْ صلَّىٰ رَكْعَتَينِ٠

ولا يُقَالُ: لا نُسلِّمُ أنَّه زادَ عَلَىٰ الفَرضِ ما هُو صَلاةً .

لْأَنَّا نَقُولُ: زادَ عليْه ركْعةً ، والرَّكعةُ الواحِدةُ صَلاةٌ حَقيقةً وحُكْمًا

أمَّا حقيقةً: فلِوُجودِ أَرْكَانِهَا مِنَ القِيامِ والقِراءةِ والرُّكوعِ والسُّجودِ.

وأمَّا حُكْمًا: فلِدلالةِ الحِنْثِ في يَمِينِه: لا يُصلِّي، إذا صلَّىٰ ركْعة عندَنا.

وعِندَه: الوثرُ بِركعةِ واحدةٍ صَلاةٌ.

فَصحَّ قولُنا: أنَّه زادَ عَلَىٰ الفَرضِ ما هُو صلاةٌ؛ فيُوجبُ فَسادَ الفَرضِ \_ وإنْ لَم يكُنْ تامًّا \_، كَما لَو صلَّىٰ ركْعَتَينِ ولَمْ يقعُدْ.

فَإِنْ قَلْتَ: القيامُ إِلَىٰ الخامِسةِ لا يُفْسِدُ الفرضَ إِذَا كَانَ سَاهِيًا ؛ بِدَلْيَلِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّىٰ الظَّهِرَ خَمْسًا (٢) ، ولَمْ يُرُو أَنَّه قَضَاهًا ؟

قُلتُ: ذاكَ فيما إِذا قعَدَ؛ [١/٣٦٨/١] بِدليلِ أنَّه قالَ: «صلَّىٰ الظّهرَ»، ولا ظُهْرَ بِدونِ القَعْدةِ الأَخيرةِ، وكلامُنا فيما إذا لَمْ يقْعُدْ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢/٥/٢]، و«البيان» للعمراني [٣٣٢/٢]،
 و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [٢/٢٧] - ١٩٣].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه .

قَالَ: وَأَلْغَىٰ الْخَامِسَةَ ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَىٰ شَيْءِ محلَّهُ قَبْلهُ (١). فَيُرْتَفَضُ لِيكُونَ إِثْنِيَانُهُ فِي مَحِلَّهِ ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ أُخَّرَ وَاجِبًا.

وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ ؛ بَطَلَ فَرْضُهُ عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﷺ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَمَنْ ضَرْورته خُرُوجُهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَمَنْ ضَرْورته خُرُوجُهُ عَنِ الفَرْضِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةً حَقِيقَةً ، حَتَى يَحْنَثَ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي .

وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ هِنْ ، خِلَافًا

فإنْ قلْتَ: لِمَ لا تفْسدُ زِيادةُ ما دونَ الرَّكعةِ ؟

قلتُ: لأنّه ليسَ بِصلاةٍ حقيقةً وحكْمًا ، بَلْ هُو بعضُ الصَّلاةِ ، وبعضُ السَّبَبِ الشَّرعيِّ وجودُه كَعَدَمِه ؛ كأحَدِ شَطْرَيِ البَيعِ ، وأحَدِ الشَّاهدَيْنِ ، فلَو عُدِمَ كانَ يُجْزِئُه صلاتُه ؛ فكذا هَذا .

قُولُه: (لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَىٰ شَيْءِ مَحَلُّهُ قَبْلَهُ)، أَيْ: رَجَعَ إِلَىٰ الفُعودِ الَّذي مَحلَّهُ قَبْلَهُ )، أَيْ: رَجَعَ إِلَىٰ الفُعودِ الَّذي مَحلَّه قبلَ القيامِ إِلَىٰ الخامِسةِ، فَيرْتَفضُ قيامُه إِلَىٰ الخامِسةِ؛ ليكونَ إِتيانُ القُعودِ في محلَّه.

قولُه: (الْأَنَّهُ أَخَرَ وَاجِبًا)؛ لأنَّ الواجِبَ عليْه أنْ يأتيَ بِالقَعْدةِ الأَخيرةِ؛ قبلَ القِيامِ إلى الخامِسةِ.

قُولُه: (وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الفَرْضِ)، أَيْ: مِن ضَرورةِ الشُّروعِ في النُّلُوءِ في النُّلُوءِ في النُّلُوءِ في الفُرْضِ؛ لأنَّ بيْنَهما مُنافاةً.

قُولُه: (وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «ط: قبل»،

لِمُحَمَّدٍ ﴿ ﴿ عَلَىٰ مَا مَرٍّ .

فَيَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً ، وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ مظنُّونٌ .

ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ بِوَضْعِ الجَبْهَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ كَامِلٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عِلِيْهِ بِرَفْعِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ بِآخِرِهِ وَهُوَ الرَّفْعُ ، وَلَمْ يَصِعُ مَعَ الْحَدَثِ .

🚓 غاية البيال 💸

يغني: إِذَا لَمْ يَقْعَدْ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ النَّشَهُّدِ، وقَيَّدَ الخَامِسَةَ بِالسَّجَدَةِ؛ يَبْطلُ فَرْضُه، ويتحوَّلُ نَفْلًا عَندَهُما؛ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ)، وهَذَا بِنَاء (عَلَىٰ مَا مَرَّ)، قُبِيلَ هذا البابِ: أَنَّ بِطْلانَ الوصْفِ لا يوجِبُ بطْلانَ الأصلِ عِندَهُما؛ خلافًا لمُحمَّدِ(١).

قَولُه: (الْأَنَّهُ مَظْنُونٌ)، وهذا الأَنَّهُ قامَ عَلى ظنِّ أَنَّها ثالثةٌ، وشُروعُ المَظْنونِ لَيسَ بِملْزمٍ عندَ عُلماثِنا الثَّلاثةِ؛ خِلافًا لِزُفَرَ، وقَد عُرِفَ.

قُولُه: (ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ بِوَضْعِ الجَبْهَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ . . .) . إِلَىٰ آخِرِهِ.

اعْلَمْ: أَنَّ الانتِقالَ عَن الفَرضِ إِلَىٰ النَّفلِ؛ لا يتَحقَّقُ مَا لَمْ يَسْجَدُ فِي النَّفْلِ؛ الخامِسةِ؛ لأَنَّ خُروجَه عنِ الفَرْضِ [٢٠١٨/١] إنَّمَا يكونُ حُكْمًا لِشُروعِه في النَّفْلِ؛ لِمُنافَاةٍ بَيْنَهُما، وفِعْلُ النَّفلِ لا يَحْصلُ بِدونِ القِيامِ والقِراءةِ والرُّكوعِ والسَّجودِ؛ لِمُنافَاةٍ بَيْنَهُما، وفِعْلُ النَّفلِ لا يَحْصلُ بِدونِ القِيامِ والقِراءةِ والرُّكوعِ والسَّجودِ؛ حَنَّىٰ إِذَا تَذَكَّرَ القَعْدةَ وهُو قَائمٌ أَوْ رَاكعٌ؛ يَعُودُ إِلَىٰ القَعْدةِ؛ لَكِنَ الانتِقالُ هَل يَحْصلُ بِمُجرَّدٍ وضْع الجَبْهةِ أَمْ لا؟

فَقَالَ أَبُو يُوسُف: يَخْصَلُ؛ لأنَّ وُجودَ السَّجْدةِ بِوضْعِ الجَبْهةِ عَلَىٰ الأرضِ؛ لا بِالرَّفْع.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح مجمع البحرين» [۷۷۹/۱]، «تبيين الحقائق» [۱۹٦/۱]، «العناية» [۱۹۰۸]، «الجرهرة النيرة» [۱۰۰/۱]، «البناية» [۷۴٤/۲]، «فتح القدير» [۱۹۸۸].

وَثَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ: تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السَّجُودِ بَنَىٰ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ﷺ.

وقالَ مُحَمَّدٌ: لا يحْصلُ الانتِقالُ بمُجرَّدِ الوضْعِ، وإنَّما يحْصلُ بِالرَّفْعِ؛ لأنَّ تَمامَ كلَّ شيءِ يتِمُّ بآخِرِه، وآخِرُ السُّجودِ الرَّفْعُ.

وَثَمَرَةُ الاخْتِلافِ تظْهِرُ فيما إِذَا أَحدَثَ في السَّجودِ، فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ، ثمَّ تَذَكَّرَ أَنَّه لَمْ يَقُعُدْ في الرَّكعةِ، هَل يَعودُ إِلَىٰ القعْدةِ ويبْنِي علىٰ صَلاتِه؟

قَالَ أبو يوسُف: لا يَعودُ؛ لأنَّ<sup>(١)</sup> ظُهْرَه فَسدَ؛ لِأَنَّهُ تحقَّقَ الانتِقال عَنِ الفَرضِ إلى النَّفلِ بِمُجرَّدِ الوضْعِ.

وقالَ مُحَمَّدٌ: يعودُ ويُتِمُّ ظُهْرَه؛ لأنَّ تَمامَ السَّجدةِ بِالانتِقالِ، والانتِقالُ حصَلَ معَ الحدَثِ، فَلا يصحُّ، ويِدونِ الانتِقالِ لا تصحُّ السَّجدةُ، فَصارَ كأنَّه لَمْ يسجدُ أُصلًا؛ فيعودُ إلى القُعودِ.

وقالوا: أُخْبِرَ أَبو يوسُف بِجوابِ مُحَمَّدِ فقالَ: «زُهْ» (٢) صَلاةً فَسَدَتْ يُصْلِحُها الحَدَثُ ؟ فهِي هذِه الصَّلاةُ العَامَّةُ: أَيَّةُ صلاةٍ يُصْلِحُها الحدَثُ ؟ فهِي هذِه الصَّلاةُ [/١٣/١] عَلَىٰ قَولِ مُحَمَّدٍ.

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلامِ فِي «شرْح الجامِع الصَّغير»؛ والمُختارُ لِلفتوَىٰ قولُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ وَاقْبَسُ (٣).

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: ولأنه، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

 <sup>(</sup>۲) هكذا ضبطه في «ت»، و«ف»، «ز» و«م»، وزاد في «ت»، و«م» وَضْعَ ثلاثِ نقاط فوق حرف الزاي، إشارة إلى أنها غير خالصة كما سيذكر المؤلف، لكن قال في حاشية «م»: «لعله: زه»!

 <sup>(</sup>٣) ينظر «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٩]، «تبين الحقائق» [١٩٦/١]، «فتح القدير»
 [١١١/١]، «البحر الراثق» [١١١/٢].

وَلُوْ قَعَدَ فِي الرَّابِغَةِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ؛ عَادَ إِلَىٰ الْقَعْدَةِ مَا لَمُ يسْجُدُ لِلْخَامِسَةِ وَيَسَلِّمُ \* وَأَمْكَنَهُ الإقامةُ لِلْخَامِسَةِ وَيَسَلِّمُ \* وَأَمْكَنَهُ الإقامةُ عَلَى وَجْهِهِ بِالْقُعُودِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَحِلِّ الرَّفْضِ .

فَإِنْ قَيْدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةٌ أُخْرَىٰ وَتَمَّ فَرْضُهُ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ إِصَابَةُ لَفُظِةِ السَّلَام، وَهِيَ وَاجِبَةٌ.

🚓 غابة البيان 🚓

ازُهْ الله عَلَيْمَةُ اسْتِعْجَابٍ عِنْدَ أَهْلِ العِرَاقِ ، وَإِنَّمَا قَالَهَا أَبُو يُوسُفَ تَهَكُّمًا .

وَقِيلَ: الصَّوَابُ ﴿زُهُۥ ﴿ إِللَّهُمِّ ، وَالزَّايُ لَيْسَتْ بِخَالِصَةٍ . كذا قَالَ صاحِب المُغرِب (\*\*).

[٢٦٩١] قُولُه: (وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ٠٠٠)، إلى آخِره،

اعْلَمْ: أَنَّه إِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَقَامَ إِلَىٰ الْخَامِسَةِ عَلَىٰ ظَنِّ أَنَّهَا الْقَعْدَةُ الأُولَىٰ ؛ يَعُودُ إِلَىٰ الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسَجُدُ فِي الْخَامِسَةِ ؛ لِمَا رُوِيَ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَىٰ الْخَامِسَةِ ، فَسُبِّحَ بِهِ ؛ فَعَادَ وَسَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ السَّهُو ﴾ (٤) .

ولأنَّ السّلامَ في حالةِ القِيامِ لِيسَ بِمسْنونِ ؛ فأَمْكَنَه إِقامتُه عَلَىٰ الوجْهِ المَسنونِ ؛ بأنْ يَعودَ إِلَىٰ القَعْدةِ فَيَعودُ ؛ لأنَّ ما دونَ الرَّكعةِ بِمحلِّ الرَّفْضِ ، عَلَىٰ ما مرَّ بَيانُه .

ولو سلَّمَ قائمًا كما هُو جازَتْ صلاتُه ، كذا ذكرَه صاحبُ «خُلاصة الفَتاوَىٰ»(١٠) .

قُولُه: (وَأَمْكَنَهُ الإِقَامَةُ عَلَىٰ وَجْهِهِ)، أَيْ: إِقَامَةُ التَّسليمِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّسليمِ. يغني: عَلَىٰ ما هُو الوجْهُ في التَّسليمِ، وهُو الوجْهُ المَسْنونُ الواقِع في حالةِ القُعودِ.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: قوسلم .. أصح .....

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: ٥(٥٥، بالراه المهملة، والمثبت من: ٥٩١، و٥ف، و٥و، و٥(٤) و٥ت،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ١٥ لمغرب في ترتيب المعرب، للمُعلَّرُزِي [ص/٢١٣].

 <sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه من حديث عَبْد الله بْن مُشعودٍ.

<sup>(</sup>٥) ينظر: (خلاصة الفتاوئ) [ق/٤٠].

## وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا رَكُعَةً أُخْرَىٰ ؛ لِيَصِيرَ الرَّكْعَثَانَ نَفْلًا ؛ لِأَنَّ الرِّكْعة الْواحدة

قُولُه: (وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرِئ . . .). إلىٰ آخره.

اعْلَمْ: أَنَّه إِذَا قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجدةِ؛ لا يَعودُ إِلَىٰ القَعْدةِ، ويُجْزِئُه الفَرْضُ، لَكِنْ في الظُّهرِ والعِشَاءِ يُضيفُ إليُها السَّادِسةَ؛ لِيكونَ الأَرْبِعُ الأُولُ فرْصًا، وَالأَخْرَيَانِ نَفْلًا.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يَعُودُ إِلَىٰ القَعْدةِ ، ولا يُضيفُ السَّادِسةَ ، فإنْ أَضَافَهَا فَسَدَتْ صلاتُه (۱) ؛ لِأَنَّهُ انتقلَ إِلَىٰ صَلاةٍ أُخرَىٰ وعَلَيْه ركْنٌ ؛ لأنَّ إصابةَ لفُظِ السَّلامِ ركْنٌ عِندَه.

وعِندَنا: لا يفسدُ ظُهْرُه (٢)؛ لِأَنَّهُ انتقلَ إِلَىٰ صَلاةٍ أُخرَىٰ وليسَ عَليْه ركْنٌ؛ لأنَّ إصابةَ لفْظةِ السَّلامِ ليسَ بِركْنِ عِندَنا؛ لِمَا مرَّ بيانُه في آخِر بابِ صِفةِ الصَّلاةِ.

وإضافةُ السّادِسةِ لِلاحتِرازِ عنِ البُّتَيْرَاءِ المَنْهِيّة (٢)، وهِي تصْغيرُ بَتْرَاء، تَأْنِيثُ أَبْتَر، وتفْسيرُها: أَنْ يصلِّيَ الشَّخصُ [٢٦٩/١ظ/م] بركعةِ.

ولا يُضِيف السّادِسةَ في العصْرِ؛ لأنَّ التَّنفُّلَ بعدَ العصْرِ مَكْروهٌ، وعَن هشام، عَن مُحَمَّدٍ: أَنَّه لا بأسَ بِه ؛ لأنَّ التَّنفُّلَ بعدَ العَصرِ إنَّما يُكْرهُ إِذا قصَدَه، أمَّا إذا وقُع

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي [١٨٥/٢]، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي
 [٨٣/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط [۲۱۹/۱]، «بدائع الصنائع» [۲۳/۱]، «شرح مجمع البحرين» [۲۸۰/۱]
 ۲۸۲]، «البوهرة النيرة» [۲/۱۱]، «البناية» [۷۷۷/۲]، «فتح القدير» [۱۸/۱، ۱۹۵].

 <sup>(</sup>٣) يعني: ما أخرجه ابنُ عبد البر في «التمهيد» [٢٥٤/١٣] ، من حديث أبي سَعِيدِ الحدري ﷺ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ البُتَيْرَاءِ ؛ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا» .

قال ابنُ حزم: «لَمْ يَصِحُّ عَن النَّبِيِّ ﷺ نَهْيٌ عَن البُّنَيْرَاءِ». ينظر: «الصحلَّى» لابن حزم [٢/٢]، وهنصب الراية» للزيلعي [٢/٣].

لَا تُجْزِفْهُ ؛ لِنَهْيِهِ عَلَى الْبُتَيْرَاءِ ، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهْرِ هُوَ الصّحيحُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ .

وَيَسْجُدُ لِلسَّهُوِ اسْتِحْسَانًا ؛ [١٠/٣٦] لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ فِي الْفَرْضِ بِالْخُروجِ

فيهِ \_ لا بِقصْدِه \_ فَلا يَكُره ؛ لِأَنَّهُ لا عِصْيانَ إلّا عَنِ اخْتِيارٍ . كذا ذَكَرَه الصَّدرُ الشَّهيدُ في «شرَّح الجامِع الصَّغير»(١).

قَولُه: (ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ).

قَالَ فخرُ الإسْلامِ البَرْدُويُّ في شرْحِ «الجامِع الصَّغير»: إنَّ هاتيْنِ الرَّكْعتَينِ لَا تُجْزِيَانِ عَن سُنَّةِ الظُّهرِ ، بِذلِك كانَ يُفْتِي مَشايخُنا بِبخارَى ، ويُحْكَى ذلِك عَن الشَّيخِ أَبِي عبدِ اللهِ الخَيْزَاخُورِيِّ (٢) وهُو الصَّوابُ ؛ لأنَّ المشْروعَ صَلاةٌ كامِلةٌ عَلى وجُهِ السُّنّةِ ، فَلا يتأدَّى بِما هُو مَظنونٌ ناقِصٌ غَيرُ مَضمونٍ (٣).

ورَوَىٰ ابنُ سَمَاعَةَ عَن مُحَمِّدٍ: أنَّهما يَنُوبَانِ عَن سُنَّةِ الظُّهرِ .

قَولُه: (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اسْتِحْسَانًا).

اعْلَمْ: أَنَّ سُجودَ السَّهوِ فيهِ اختِلافٌ.

قَالَ أَبُو يُوسُف: لنقْصِ في النَّفلِ.

وقالَ مُحَمَّدٌ: لِنقْصِ في الفَرضِ.

بِيانُ الأَوَّلِ: أَنَّ مُراعاةَ حُدودِ النَّفْلِ عَلَىٰ المُباشِرِ واجِبةٌ ، وإنْ لَم يكُنِ النَّفلُ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (ص١٧٤)٠

 <sup>(</sup>٣) وقع في النَّسَخ: «الخيراخريّ»! وهو موافق لِمّا رسّمه المُطَرّزِيُّ في: «المغرب» [٢٥٠/١]، لكن
 مضئ أن ذلك خلاف المشهور، والأصح ما أثبتناه.

والخَيْزَاخُزِيِّ: هو عبد الله بن الفضل الفقيه الحنفي الكبير. مضتُ ترجمتُه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق/٧].

لَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ، وَفِي النَّفْلِ بِالدُّخُولِ لَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ، ولوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ.

💨 خابة البيان 🥞 —

واجبًا كالنَّكاحِ، وقَد تركَ ذلِك لأنَّه لَمْ يشْرعْ فيهِ بتَحْريمةٍ مُبْتدأةٍ.

قيلَ: فائدتُه: أنَّه لوِ اقتدَىٰ بِه إِنسانٌ في هانَيْنِ الرَّكعتيْنِ؛ يُصلِّي ركعتَينِ. وبيانُ الثّاني: أنَّ إِصابةَ لفُظةِ السَّلامِ واجِبةٌ، وقَد تركَ ذلِك؛ فيكونُ نقْصًا في الفرْض.

> وقيلَ: فائِدتُه: لوِ اقْتدَىٰ بِه إِنسانٌ يُصلِّي سِتَّا. وحاصِلُه: أنَّ إحْرامَ الفرْضِ هَل انقطَعَ أمْ لا؟ قَالَ أَبُو يُوسُف: انقَطعَ. وقالَ مُحَمَّدٌ: لا(١).

وجْهُ تُولِ أَبِي يُوسُف: أنَّ الانتِقالَ إِلَىٰ النَّفَلِ تَحقَّقَ بِالاتِّفاقِ ، [٢٠٠/١-رم] فلزِمَ مِن ضَرورةِ ذلِك انقِطاعُ إحْرامِ الفرْضِ.

ووجْهُ قولِ مُحَمَّدٍ: أنَّ إحْرامَ الفرْضِ اشْتملَ عَلىٰ الأَصْلِ والوَصْفِ، فلَمْ يلْزَمْ مِن الانتِقالِ إلى النَّفلِ إلّا انقِطاعُ وصْفِ الفَرضِ؛ لِمُنافاةٍ بينَ وصْفَيِ الفرْضِ والنَّفلِ، فبقِيَ الإحْرامُ في حقَّ الأَصْلِ عَلىٰ ما كانَ.

[١١٢/١٤] يُحقِّقُه: أنَّ هذا الشَّخصَ شرَعَ في الخامِسةِ مِن غَيرِ تَكْبيرةِ الافتِتاحِ ، فَلُوْ كَانَ إِحْرَامُ الفَرْضِ مُنقطعًا لَاحْتِيجَ إلى تكْبيرةِ الافتِتاحِ بإحْرامِ جَديدٍ ؛ لأَنَّ الإحْرامُ الفَرْضِ مُنقطعًا لَاحْتِيجَ إلى تكْبيرةِ الافتِتاحِ باعْدِمَ أنَّ الإحْرامَ الأَوَّلَ باقِ حتى الإحْرامَ الجَديدَ لا ينعقِدُ إلّا بتَكْبيرةِ الافتِتاحِ ؛ فعُلِمَ أنَّ الإحْرامَ الأَوَّلَ باقِ حتى صعَّ بناءُ النَّفلِ عَليْه ، والمُختارُ لِلفتوى قولُ مُحَمَّدٍ .

قُولُه: (وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ)، أيْ: لَو قطَعَ الخامِسةَ؛ بأنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) ينظر المسائل بالتفصيل في: «فتح القدير» [١٩٨/١]، «تبين المحقائق» [١٩٨/١].

ولو اقْتدى به إنْسانٌ فيهما يُصلِّي سِتًا عِنْد مُحمّدِ ﷺ؛ لأنّهُ هو المُؤدّىٰ بِهذِه التَحْرِيمةِ، وعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ؛ لِإنَّهُ اسْتَحْكَمَ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ

وَلُوْ أَفْسَدَهُ المُقْتَدِي؛ فَلَا قَضاء عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ اعْتِبَارًا بِالْإِمَامِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّ السَّقُوطَ بِعَارِضٍ يَخُصُّ الْإِمَامَ.

يضِفْ إليها سادِسةً ، لَمْ يلزمه شيءٌ عندَنا .

وقالَ زُفَرُ: عَلَيْه القَضاءُ؛ وهذا لأنَّ الشَّروعَ في الصَّلاةِ أَوْ في الصَّومِ عَلَىٰ وجْهِ الظَّنِّ، ليسَ بِملْزمِ عِندَنا؛ خِلافًا لَه.

قُولُه: (وَلَوِ اقْتَدَىٰ بِهِ إِنْسَانٌ فِيهِمَا يُصَلِّي سِتًّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ هو المُؤَدَّىٰ بِهَذِهِ التَّحْرِيمَةِ، وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ)، أَي: عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف.

وذَكَرَ صاحبُ «خُلاصة الفتاوى» (١) الخلاف بيْنَ مُحَمَّدٍ وصاحبَيْه ، كما ذكر صاحبُ «الهداية» ، ولكِن المذْكور في «شرْح الجامِع الصَّغير» للصَّدرِ الشَّهيدِ ، وهشرِح الطَّحَاوِيّ» ، و «المَنظومة » (٢) وشُروجِها: أنَّه يُصلِّي سِتًّا عِندَ مُحَمَّدٍ ، وركُعتَينِ عندَ أَبِي يُوسُف ، ولَمْ يذكرُ قولَ أبي حَنِيفَة ، وهُو الصَّحيحُ ؛ لِأَنَّهُ ذكرَ النَّاطِفِيُّ في «الأَجْنَاس» قولَ أبِي يُوسُف عَن «نوادِر المُعلَّى» وقولَ مُحَمَّدٍ عَن «نوادِر ابنِ سَمَاعَة» ، ولَمْ يُذْكِرُ قولُ أبي حَنِيفَة في كُتُبِ المتَقدِّمِينَ .

قُولُه: (وَلَوْ أَفْسَدَهُ المُقْتَدِي ١/٢٧٠٠١م) فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ)، أي: لؤ أفسدَ المُقْتدِي ما شرَعَ فيهِ: لا شَيءَ عليه ·

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الحجة على أهل المدينة» [١/٤٠/١]، «المبسوط» [٢٢٧/١]، «شرح الطحاوي» للأسبيجابي
 [ق/، ٧]، «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص٥١٥]. «خلاصة الفتاوئ» [ق/٤٠].

 <sup>(</sup>٢) مضئ أنَّ المنظومة عند الإطلاق: هي «منظومة الخلاف»، لنجم الدين النسفيّ، نظمَ فيها المسائلُ
 التي اختلَفَ فيها الأثمة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزُفَر، والشافعي، ومالك.

قَالَ: وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ تَطَوَّعًا، فَسَهَىٰ فِيهِما، وسجد للسَّهُو، ثُمَّ أراد أَنْ يُصَلِّي أُخْرَيَيْنِ؛ لَمْ يَبْنِ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ يَبْطُلُ لِوُقُوعِه في وسط (١) الصّلاة،

والأصلُ فيهِ: ما ذكرَ فَخرُ الإسلامِ ناقِلًا عَنِ «النَّوادِر» أنَّه إذا شرع في صلاةٍ مَظنونةٍ ، هَل تَكونُ هِي مَضْمُونَةً في حتِّ المقتدِي أمْ لا؟

قَالَ أَبُو يُوسُف: هِيَ مَضْمُونَةٌ. وقالَ مُحَمَّدٌ: غَيرٌ مَضْمُونَةٍ (٢).

وَجْهُ قَولِ مُحَمَّدِ: أَنَّ هَذِهِ الصَّلُواتِ غَيرُ مَضْمُونَةٍ فِي حَقِّ الإِمامِ ، فلو صارتْ مَضْمُونَةً فِي حَقِّ المُقتدِي لصارَ بِمنزلةِ اقتِداءِ المُفترضِ بِالمُنتفَّلِ ؛ وهُو باطلٌ .

ورجْهُ قَولِ أَبِي يُوسُف: أنَّ الصَّلاةَ مَضْمُونَةٌ في الأَصْلِ، وإنَّما سقَطَ وصْفُ الضَّمانِ في حقَّ الإِمامِ بسبَبٍ عارِضٍ مُختصِّ بِالإمامِ، وهُو شروعُه ساهِيًا عَلىٰ عزمِ الضَّمانِ في حقَّ الواجِبِ، ولَمْ يوجَدْ هذا العارضُ في حقَّ المُقتدِي؛ فيَلزمُه القَضاءُ دونَ الإمامِ؛ لكِنْ يقْضِي ركْعَتينِ؛ لانقِطاعِ إحْرامِ الفَرضِ عندَ أَبِي يُوسُف.

وإنَّما قُلْنا: تَكُونُ الصَّلاةُ مَضْمُونَةً في الأصْلِ؛ لأنَّ ابتِداءَ النّفلِ بِلا ضَمانٍ غَيرُ مَشروعٍ ؛ إذا كانَ قصدًا كاملًا ، بِخِلافِ الصَّبِيِّ والمَعْتوهِ ؛ فإنَّ شُروعَهُما لِيسَ بِملْزمٍ ؛ لقُصُورِ قَصْدِهما ، فلمّا قصر قصْدُ هذا الشَّخصِ بسبَبِ شُروعِه ساهِيًا ؛ التَّحقُ بِهما ؛ بِخِلافِ المُقتدِي ؛ فإنَّه شرَعَ عامِدًا ؛ فلَم يَجُزُ إلْحاقُه بهِما ، وفتوَىٰ فخْرِ الإسْلام هُنا عَلَىٰ قولِ أَبِي يُوسُف ،

قُولُه: (قَالَ وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ تَطَوَّعًا)، أَيْ: قَالَ مُحَمَّدٌ في «الجامِع الصَّغير»؛ ومَن صلَّىٰ ركْعتَينِ تطوَّعًا فَسَهَا، فسَجدَ لِلسَّهوِ، ثمَّ أَرادَ أَنْ يَبْنِيَ ركْعتَينِ ؛ للسَّهوِ، ثمَّ أَرادَ أَنْ يَبْنِيَ ركْعتَينِ ؛ لِلسَّهوِ، ثمَّ أَرادَ أَنْ يَبْنِيَ ركْعتَينِ ؛ لِلسَّهُ وَمَن صلَّىٰ ركْعتَينِ السُّجودِ [٢٧١/١، /م] لا يخلو: إمّا أَنْ يَبْطلَ سُجودُه

<sup>(</sup>١) تحد بالأصل: الصح).

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة بالتفصيل في: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ ٢ ، ٧].

بِخِلَافِ المُسَافِرِ إِذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ نَوَىٰ الْإِقَامَةَ (١)؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْنِ يَبْطُلُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَدَّىٰ صَحَّ؛ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ، وَيَبْطُلُ سُجُودُ السَّهُو؛ هُوَ الصَّحِيحُ،

😭 غاية البيان 🥵-

أَوْ لا ، وكلُّ ذلِك غَيرٌ مشروعٍ .

أمَّا الأوَّلُ: فلِأَنَّهُ إِبْطَالُ العمَلِ؛ وهُو حرامٌ بِالنَّصِّ.

وأمَّا النَّاني: فلِأنَّه يلزمُ أنْ يقعَ السُّجودُ في خِلالِ الصَّلاةِ ، وسُجودُ السَّهوِ لَمْ يَشْرعُ إِلَّا في آخِرِ الصَّلاةِ ، ومعَ هذا لوْ بنَى صحَّ بِناؤُه ؛ لِبقاءِ التَّحْريمةِ ، وهُو غَيرُ مذْكورٍ في ظاهرِ الرَّوايةِ . كذا قَالَ خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطه» . ثمَّ قَالَ: ويَنبَغي أنْ يُعِيدَ سجْدَتَيِ السَّهوِ ثانيًا ؛ لأنَّ سُجودَ السَّهوِ في وسطِ الصَّلاةِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا .

قَولُه: (بِخِلَافِ المُسَافِرِ).

يغني: أنَّ المُسافرَ إِذَا سَهَا؛ فَسجدَ لسهْوِه، ثمَّ نوَى الإقامةَ يتِمُّ وإنْ كَانَ يلْزَمُ إِبْطَالُ سُجودِ السَّهو؛ لِأَنَّهُ لو لَمْ يَبْنِ تَبْطلُ صلاتُه أَصلًا؛ لِأَنَّهُ صارَ فرْضُه أَربعًا بِنِيَّةِ الإِقامةِ، وإبْطالُ السَّجودِ أَهْوَنُ مِن إِبْطالِ الصَّلاةِ، فلأَجْلِ هذِه الضَّرُورَةِ قُلْنا بِمشْروعيَّةِ البِنَاءِ في حقَّ المُسافرِ، دونَ المُتطوِّعِ؛ حَيْثُ لا ضَرورةَ في بِنائِه.

قَولُه: (وَيبْطلُ [١١٤/١] سُجُودُ السَّهْوِ ؛ هُوَ الصَّحِيحُ).

وإنَّما يبْطلُ لِوقوعِه في وسطِ الصَّلاةِ، وقيْدُ الصَّحيحِ احْترازٌ عَن قولِ أَبِي بكْرٍ الأَعْمشِ: إنَّ سجودَ السَّهوِ إِذا وقعَ في وسطِ الصَّلاةِ يُعْتَدُّ بِه، وبِه أَخَذَ الفَفَهُ أَبو جعْفرِ (١). كذا في «الفَتاوى الصَّغرَى»(٦).

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): الحيث يبني١٠

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الهِنْدُوَانِيّ. وقد مضت ترجعه.

 <sup>(</sup>٣) المراد بها: «الفتاوئ الصغرئ» للشيخ الإمام الصدر عُمر بن عبد العزيز، المعروف بحسام الدين؟

وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، فَلَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، فإنْ سَجَدَ الْإِمَامُ كَانَ دَاخِلًا، وَإِلَّا فَلَا؛ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً، وَأَبِي بُوسُفَ عَالَا.

ثمَّ لَمَّا بَطَلَ سُجودُه عَلَىٰ ما هُو الصَّحيحُ مِن المَذْهِبِ يُعِيدُه في آخِرِ الصَّلاة. قُولُه: (وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَنَا السَّهْوِ . . .) . إلىٰ آخِرِه .

اعْلَمْ: أَنَّ سَلامَ مَن عَلَيْه السَّهوِ لا يُخْرِجُه عَن حُرْمةِ الصَّلاةِ عندَ مُحَمَّدِ، وهُو قولُ زُّقَر. كذا في «المخْتَلف»(١).

وعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف: يُخْرِجُه خُروجًا مَوقوفًا، [٢٧١/١] فإذا سَجدَ يُنسَّهِوِ كَانَ فِي حَرْمَةِ الصَّلاةِ؛ وإلّا فَلا،

لَهُحَمَّدِ: أَنَّ هذا السَّلامَ لا أَثْرَ لَه في التَّحليلِ لأَنَّ سُجودَ السَّهوِ شُرِعَ جبْرًا لَمُتَصانِ، فلا بُدَّ للجابِرِ مِن أَنْ يكونَ في إحْرامِ الصَّلاةِ؛ فيسْقطُ مَعنَى التَّحْليلِ عَن السَّلام، ولِهذا لَو سجَدَ؛ يشقطُ معنَى التَّحليلِ بِالاتِّفاقِ.

ولهُما: أنَّ العِلَّةَ المَوضوعةَ لحُكْمٍ يشتُ حكْمُها معَها؛ إلَّا لمانعٍ ، والمانعُ مُنا الحَاجةُ إلى إلَّحاقِ الجَبْرِ بِالأصلِ ، فإنْ سجَدَ يسْقطُ معنَى التَّحليلِ عَن السَّلامِ ؛ تَحقُقِ الحَاجةِ ، وإنْ لَمْ يشتِ التَّحليلُ ؛ لكونِه حكْمًا لِلسَّلامِ ، ولا مانِعَ ثَمَّةً عَن تُحقُقِ الحاجةِ ، وإنْ لَمْ يشتِ التَّحليلُ ؛ لكونِه حكْمًا لِلسَّلامِ ، ولا مانِعَ ثَمَّةً عَن تُحقُقِ الحاجةِ ، القولُ بالوقفِ .

#### وثمَرةُ الخِلافِ(٢) تظهرُ في مَسائِلَ (٣):

قشهيد المقتول (سنة ١٩٣٦هـ)، ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [١٢٢٤/٢]، وينظر:
 «الفتارئ الصغرئ» [ق/٢٣] مخطوط مكتبة فيض الله.

١٠) ينظر: المختلف الرواية، لأبي الليث السمرقندي [٢٢٢/١].

 <sup>(\*)</sup> ذكر في حائبة الأصل: أنه وقع في يعض النُّسُخ: «الاختلاف».

٣١) ينظر: ﴿العنايةِ ﴾ وقفع القديرِ ﴾ [١/٥١٥] ، فتبين الحقائق؛ [١٩٨/١] ، والبحر الرائق؛ [٢/١١٥] ،=

وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ إِنَّ عِنْدَهُ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوِ لا يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلاةِ أَصْلاً ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ جَبْرًا لِلنَّقْصَانِ ،

منها: صحَّةُ الاقتِداءِ، فعِندَ مُحَمَّدِ: يصحُّ، سَواءٌ سجَدَ الإِمامُ أَوْ لَمْ يسجُدْ، ما لَمْ ينحرف عن القِبلةِ،

وعِندَهُما: يكونُ الأمرُ موقوفًا ، فإذا سجَدَ الإِمامُ يصحُّ اقتِداؤُه ؛ وإلّا فَلا . ومنْها: أنَّ وُضوءَه بِالقهْقهةِ هَل ينتقِضُ أمْ لا ؟

فعِندَ مُحَمَّدٍ؛ ينتقضُ،

وعِندَهما: إِنْ سَجَدَ لِلسَّهُوِ يَنتَقَضُ ؛ وَإِلَّا فَلا . وَعِندَهما: إِنْ سَجَدَ لِلسَّهُوِ يَنتَقَضُ ؛ وإلَّا فَلا ؟ ومنْها: أَنَّ فَرْضَه بِنِيَّةِ الإِقامةِ هَلَ يَتغَيَّرُ أَمْ لا ؟ فَعِندَ مُحَمَّدٍ: يَتغَيَّرُ ، سُواءٌ سَجَدَ أَوْ لَمْ يَسَجُدْ.

وعِندَهُما: لا يتغيَّر إلَّا إِذَا سَجَدَ.

والرّابِعةُ: أنَّه إذا اقتدَىٰ بِه إِنسانٌ في هذِه الحالةِ ، ثمَّ وُجِدَ منْه ما يُنافِي الصَّلاةَ قَصْدًا ؛ هَل يقضِي أمْ لا ؟

فعِندَ مُحَمَّدٍ: يقْضِي سجَدَ الإمامُ أَوْ لَمْ يسجُدْ؛ لصِحَّةِ الاقتِداءِ.

وعِندَهُما: لا يقْضِي ؛ لعدَم صِحَّةِ الاقتِداءِ.

قَولُه: (لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلاةِ أَصْلًا).

يعْني: لا خُروجًا مَوقوفًا، ولا خُروجًا باتًّا.

وعِندُهما: لا [٧/٧٧/١] يخْرجُه خُروجًا باتًّا؛ ولكنْ يخْرجُه خُروجًا موقوفًا.

 <sup>= «</sup>مجمع الأنهر» [١٥٢/١].

فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْرَامِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَهْمَا يُخْرِجُهُ على سببل التَّوقُف ، لِأَنَّهُ مُحَلِّلٌ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ ، لِحَاجَتِهِ إِلَى أَدَاء السَّجْدَةِ فَلَا تَطْهَرُّ دُونَهَا ، وَلَا حَاجَةً عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ . وبظهرُ الاخْتلافُ في هذا وفي دُونَهَا ، وَلَا حَاجَةً عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ . وبظهرُ الاخْتلافُ في هذا وفي انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالقَهْقَةِ وَتَغَيَّرِ الْفَرْضِ ، بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي هذهِ الْحَالة .

وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ سَهْقٌ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدُ للسَهْوِ لِسَهْوِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّلامَ غَيْرُ قَاطِع، وَنِيَّتُهُ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ فَلَغَتْ.

قولُه: (الْأَنَّةُ مُحَلِّلٌ ١٠٠). إلى آخِرِه. أي: الأنَّ السَّلامَ مُحَلِّلٌ في نفْسِه، وإنَّما لا يعْملُ السَّلامُ عمَلَه، وهُو التَّحليلُ لِحاجةِ المُصلِّي إلى أَداءِ السَّجدةِ، فَلا يظهرُ الحاجةُ دونَ السَّجدةِ. يعْني: إذا سجَدَ للسَّهوِ تتحقَّقُ الحاجةُ، فيسْقطُ مَعنَى التَّحليلِ عنِ السَّلامِ لِلحاجةِ، والا تتحقَّقُ الحاجةُ إذا لَمْ يَعُدْ إلى سُجودِ السَّهوِ؛ فيثبتُ التَّحليلِ عنِ السَّلامِ لِلحاجةِ، والا تتحقَّقُ الحاجةُ إذا لَمْ يَعُدْ إلى سُجودِ السَّهوِ؛ فيثبتُ التَّحليلُ .

قُولُه: (وَيَظْهَرُ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا) ، أَي: تظْهرُ فائِدةُ الاخْتِلافِ فيما إِذا دخَلَ رجُلٌ في صَلاةٍ بعدَ التَّسلبمِ، هَل يَكونُ داخلًا أَمْ لا؟

فعِندَ مُحَمَّدٍ: يَكُونُ داخِلًا ، سواءٌ سجدَ لِلسَّهوِ أَوْ لا .

وعِندَهُما: إنْ سَجَدَ يَكُونُ دَاخِلًا ؛ وإلَّا فَلا ؟

نَولُه: (لِأَنَّ هَذَا السَّلامَ غَيْرُ قَاطِعٍ).

يَعْني: أَنَّ سَلامَ مَنْ عليه السَّهِ غَيرُ قاطِعٍ ؟ لِحرْمةِ الصَّلاةِ .

أمَّا عِندَ مُحَمَّدٍ: فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لا يخْرِجُه عَن حرْمةِ الصَّلاةِ أصلًا .

وَأَمَّا عِندَهُمَا: فَلا يخْرِجُه خُرُوجًا بِاتًّا، فَلا ينقطعُ الإِحْرِامُ مُطلقًا، فلمَّا نوَىٰ القطْعَ تكونُ نبَّتُه مُبدِّلَةً لِلمشروعِ، وليسَ لِلعبدِ تَبديلُ المَشروعِ، فَتَلْغُو نِيَّتُهُ، كما إِذَا

وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَانًا صَلَّىٰ أَمْ أَرْبَعًا ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ: اسْتَأْنَفَ (') الصَّلَاة ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كُمْ صَلَّىٰ ؛ فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاة ».

نوَىٰ الإبانةَ بِصريحِ الطَّلاقِ؛ لا تصحُّ نيَّتُه ؛ فيكونُ رجْعِيًّا .

قُولُه: (وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ: اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ).

قيلَ: مَعْنَاهُ: أَوَّلُ مَا سَهَا فِي عُمُرِهِ. هكذا فسَّرَ صاحبُ «الأَجْنَاس» قولَ مُحَمَّدٍ، وعلَّلَ وقالَ: لأنَّه قَد ذكرَ في «صَلاة الأَثَر (٢)»(٣): إنْ شكَّ بعدَ ذلِك في مِثْلِه مِنَ الصَّلاةِ ؛ بنَى عَلَى أَكْثرِ ظنَّه،

وَقَالَ شَمسُ الأَنمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: «معْنىٰ قولِه (٤): «أَوَّل مَا سَهَا»: أَنَّ السَّهْوَ لَيْسَ بِعَادَةٍ لَهُ ، لا أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ قطِّ (٥)»(١).

وقالَ فخرُ الإسْلامِ: أي في هذِه الصَّلاةِ · [٢٧٢/١] وكلاهُما قَريبٌ (٧٠). اعْلمْ: أنَّه إِذَا سَها في صَلاتِه ، فلَمْ يدْرِ أَثلاثًا صلَّىٰ أَمْ أَرْبعًا ؛ فينظُر: إِنْ كَاذَ

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «استقبل».

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «صلاة ألا ترئى». والمثبت مِن: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ز»، و«ت».

 <sup>(</sup>٣) هو اسم كتاب لهِشَام بن عبد الله الرَّازِيِّ الحَتَفِيِّ (المُتَوفَّىٰ سنة: ٢٠١ هـ). ينظر: «كشف الظنونا لحاجى خليفة [٢٠٨١/٢].

<sup>(</sup>٤) أي: معنئ قول محمد في «الأصل». كذا جاء في حاشية: «م». و«ت».

 <sup>(</sup>٥) في «المبسوط»: (لأنه لم يشهُ في عُمرِه قطًّ».

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ [١/٩/١].

<sup>(</sup>٧) أول ما عرض له من الشك بعد بلوغه في صلاة، وهذا قول الأكثر. وقول فخر الإسلام، اختاره ابن الفضل. وذهب السرخسي إلئ أن المعنئ أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يسمه قط، وليه يشير قول القدروي بعده: (يعرض له كثيراً). ينظر: «المبسوط» [٢١٩/١]، «فتاوئ قاضي خاذا القدروي بعده: (يعرض له كثيراً)، ينظر: «المبسوط» [٢١٩/١]، «فتاوئ قاضي خاذا إلى المرابع عليه المرابع والترجيح» [ص٢٧١]، «المبحر الرائق» [٢/٢/١]، «اللباب في شرح الكتاب! (٩٨/١].

ح€ غاية البيار ﴿﴾

السَّهِوُ وقَعَ لَه أُوَّلَ مرَّةٍ ؟ يستقبلُ الصَّلاةَ عندَ [١/١١٤/١] عُلمائِنا(١).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْنِي عَلَىٰ الأَقلِّ (٢).

لَه: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد فِي «سُنَنه»: بِإِسْنادِه إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ اليَقِينِ»(٣).

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ خُوَاهَر زَادَه ، وغيرُه في «المبْسوط»: عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ؛ أَنَّهُ كَمْ صَلَّىٰ؟ فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ»(١٠).

- (۱) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص٠٣]، «محتصر احتلاف العلماء» [٢٧٧/١]، «فتاوئ النوازل» [ص/٦٩، ٧٠]، «المبسوط» [٢/٩/١]، «بدائع الصائع» [٤٠٣/١]، «شرح مجمع البحرين» [٧٨٠/١]، «الجوهرة النيرة» [١٠١/١]، «البناية» [٧٨٧/١]، «فتح القدير» [١٨/١، ٥١٩].
- (٢) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الحويبي [٢٧٤/٢]، و«التعبيقة للقاضي حسين/ على مختصر المزني» [٨٩٢/٢].
- (٣) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رتم/ ٥٧١]، وأبو داود في جماع أبواب التشهد في الصلاة/ باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك [رقم/ ١٠٢٤]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك [رقم/ ١٠٣٨]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى البقين [رقم/ ١٢٦٠]، من حديث أبي سعيد الخدري على به ولفظ مسلم: ﴿إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَبْقَنَ ﴾ .
- (٤) قال عبد القادر القرشي: (لَمَّ أَرَهُ في كُتُب الحديث فيما رأيتُهُ»! وقال ابنُ أبي العز: «لا أصل له في كُتُب الحديث». وقال العيني: «هذا بهذا اللفظ غريب، ولَمْ يُبيِّن أحديث، وقال العيني: «هذا بهذا اللفظ غريب، ولَمْ يُبيِّن أحدٌ مِن الشَّرَاح حالَ هذا الحديث، فهذا عجيب منهم»! وسَكَت عنه ابنُ التركماني!

ينظر: قالتنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة » لابن التركماني [ق ١٥/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية » لعبد القادر القرشي [ق٨٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية الابن أبي العز [٩/٤/٣]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لابن حجر [٩/٤/٣]، =

# وإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ أَكْبَرِ رَأْبِهِ ؛ ....

وقالَ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لا يَرِيبُكَ»(١٠).

ورَوَىٰ عامرٌ الشَّعبيُّ عنِ ابنِ عبّاسِ أنَّه قَالَ: «إذا شكَّ الرَّجلُ في الصَّلاةِ؛ اسْتَفْبلَ الصَّلاةَ» (٢) ولأنَّه قادِرٌ عَلَىٰ إسْقاطِ فرْضِ بيَقينٍ مِن غَيرِ مَشْقَةٍ تلْحقُه؛ فيلُزمُه الاستِقْبالُ؛ كما إذا شكَّ في أصْلِ صَلاتِه أنَّه صلَّىٰ أمْ لا؟ وكَما إذا ترَكَ صَلاةً واحدةً مِن يومٍ وليلةٍ، ولا يدْرِي أنَّها أيُّ صلاةٍ؛ فإنَّه يُصلِّي خمسَ صَلواتٍ حتىٰ يخرجَ عنِ العهْدةِ بيَقينٍ؛ بخِلافِ ما إذا كانَ يسْهو كثيرًا؛ حَيْثُ لا يَقولُ بالاستِقْبالِ؛ لِلزومِ الحرَجِ؛ لأنَّ الحرَجَ لَه أثرٌ في الإسْقاطِ.

والجوابُ عَن حَديثِ أَبِي سَعيدٍ: أَنَّ إِلْقَاءَ الشَّكِّ كَمَا يَكُونُ بِالبِنَاءِ عَلَىٰ الأَقَلِّ يَكُونُ بِالاستِثْنَافِ، بلِ الاستِثْنَافُ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهُ أَبعدُ مِنَ الشَّكِّ ؛ لَكُونِه خُروجًا عنِ العُهدةِ بِيَقِينِ .

قُولُه: (وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا؛ بَنَىٰ عَلَىٰ أَكْبَرِ رَأْيِهِ)، يعْني: عَلَىٰ غالِبِ رأْيه، وهُو الظَّنُّ.

اعْلَمْ: أَنَّه إِذَا [٢٧٣/١/م] كَانَ السَّهُو يَعْرِضُ لَه كَثِيرًا ؛ يَتَحَرَّىٰ إِنْ كَانَ لَه ظنَّ، فَعَلَىٰ أَيِّ شيءٍ وقّعَ تَحرِّيهِ يَعْمَلُ بِهِ .

و ١ البناية شرح الهداية ٤ للعَيْني [٢/ ٦٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله هيم /باب منه [رقم/ ٢٥١٨]، وأحمد ٢٥١٨]، وأحمد على ترك الشبهات [رقم/ ٢٥١١]، وأحمد في «المسند» [٢٠٠١]، وأبو يعلى في «مسند» [رقم/ ٢٧٦٢]، من حديث الحسن بن علي هيه،

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» [۲۰۰/۲] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: «إِذَا لَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَىٰ فَلْبُعِدْ حَتَّىٰ يَحْفَظَ».

و فاية البيان ،

وقالَ الشَّيخُ أبو الحسّينِ القُدُوريُّ في «شرَح مخْتصر أبي الحسن الكرخيَ »: 
اكانَ أبو الحسّنِ يَقولُ: معْناهُ أنَّ الشَّكَّ يعْنادُه حتَّىٰ يكون غالب أَحْواله، فكلّما 
أعادَ شكَّ، ولا يتوصَّلُ إلى أَداءِ فرْضِه بِاليَقينِ إلّا بمشقَّةٍ ؛ فجازَ أنْ يرحع إلىٰ 
الاجْتِهادِ ».

ثمَّ قَالَ: «هذِه رِوايةُ الأُصولِ»(١). يعْني: التَّحرِّي.

ورَوَىٰ الحسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه يَبْنِي عَلَىٰ اليَقينِ، وهُو قولُ الشَّافِعيَّ ''.' والتَّحرِّي: طلَبُ ما هُو الأَحْرَىٰ، وهُو الصَّوابُ.

ولَنا: مَا رَوَىٰ الشَّيخُ أَبُو جَعْفِرِ الطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ الآثار»: عَنْ رَبِيعِ المُؤذِّنِ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ حَسَّان، عَن وُهَيْبٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، المُؤذِّنِ ، عَنْ يَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّىٰ أَمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَى أَرْبَعًا ؟ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ الصَّوَابِ ، فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ، ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَى الشَّهْ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ » '' .

ولأنَّ عدَدَ الرَّكعاتِ شرَّطٌ مِن شَرائِطِ الصَّلاةِ؛ فَجازَ التَّحرِّي عِندَ الاشْتِباهِ، كما في التَّوجُّه إلى القِبلةِ،

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْجُوابُ عَنْ حَدَيْثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَيْسَ فَيْهِ فَصْلٌ بَيْنَهُمَا إِذَا وَقَعَ لَهُ السَّهُوُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ كَثِيرًا، وقَد أُمِرَ فَيْهِ بِالبِنَاءِ عَلَىٰ الْيَقِينِ، وتَمَسَّكَ بِه الشَّافِعِيُّ ؟

<sup>(</sup>١) بنظر: قشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق٨١] مخطوط مكتبة فيص الله.

<sup>(</sup>۲) مضئ توثيق ملعبه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الطحاوي في قشرح معاني الآثار» [٤٣٤/١]، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله س مسعود ، به.

قال العيني: «طريق صحيح»، ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٢/٥٧].

لِقَوْلِهِ ﷺ؛ "مَنْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَىٰ عَلَى النَّقِينِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّىٰ أَمْ أَرْبَعًا ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ الْأَقَلُ».

وَالْإِسْتِقْبَالُ بِالسَّلَامِ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهُ عُرْفَ مُحَلِّلًا دُونَ الْكَلَامِ ، وَمُجَرَّدُ النَّيْةِ

قلتُ: المَذكورُ في حَديثِ أَبي سَعيدِ الشَّكُّ، وهُو عِبارةٌ عَن تَساوِي الطَّرفَيْنِ، فإذا كانَ الأمْرُ كذلِك؛ فنَحنُ نَقولُ أيضًا بِالبِناءِ عَلىٰ الأقلِّ، وليسَ كلامُنا فيهِ، وإنَّما هُو في الظَّنِّ، وهُو عِبارةٌ عَن رُجْحانِ أحدِ الطَّرفَيْنِ.

[۲۷۳/۱] فإنْ قلتَ: حديثُ عبدِ اللهِ أيضًا مطْلَقٌ، فكيفَ حمَلْتُموهُ عَلىٰ ما إذا كانَ السَّهوُ يقَعُ لَه كَثيرًا؟

قلتُ: تَوفِيقًا بينَ حَديثَيْ عبدِ اللهِ وأَبي سَعيدٍ ، ولأنَّ في السَّهوِ \_ إِذَا كَانَ لَهُ عادةً \_ حرَجًا بيِّنًا في الاستِقْبالِ ؛ بخِلافِ ما إذا لَمْ يكُن لَه عادةً .

قُولُه: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَىٰ عَلَىٰ اليَقِينِ)، أَي: عَلَىٰ الأَقلِّ، وهذا لِمَا رُوِيَ عَن أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْبُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ اليَقِينِ»(١). وهُو محْمولٌ عَلَىٰ ما إِذَا لَمْ يكُنْ لَه ظنَّ؛ لأَنَّ الثَّكَ عبارةً عَن تَساوِي الجِهتَيْنِ.

قَولُه: (وَالإسْتِقْبَالُ بِالسَّلَامِ أَوْلَىٰ)، وهذا مُتعلِّقٌ بِقولِه: (اسْتَأْنَفَ) الصَّلاةَ.

يغني: إذا استأنفَ الصَّلاةَ فيما إذا عرَضَ لَه السَّهوُ أَوَّلَ مرَّةِ اسْتأنفَ بِالسَّلامِ؛ لأَنَّه المُحَلَّلُ المَشروعُ [١١٥/١] دونَ الكَلامِ ، فإنِ استأنفَ بِالكلامِ أيضًا يجوزُ؛ لِأَنَّةُ قاطعٌ لِلصَّلاةِ كالسَّلامِ ، أمَّا إذا استأنفَ بِمجرَّدِ النَّيَّةِ؛ فلا اعتِبارَ لَه.

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه قریبًا.

يَلْغُو، وَعِنْدَ البِنَاءِ عَلَىٰ الأَقَلَّ: يَقْعُدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَنَوَهَمُ آخِرَ [٣٠] صلاته ؛ كَيْ لَا يَصِيرَ تَارِكًا فَرْضَ القِعْدَةِ.

🔧 غاية البيان 🤧 🗝

قولُه: (وَعِنْدَ البِنَاءِ عَلَىٰ الأَقَلِّ: يَقْعُدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بَتَوَهَّمُ آخِرَ صَلَاتِهِ ؛ كَيْ لَا يَصِيرَ تَارِكًا فَرْضَ القِمْدَةِ) .

بيانه: فيما ذكر الإمامُ الأسبيجابيُّ في «شرَح الطَّحَاوِيّ»: أنَّه إذا لَمْ يقَعْ تَحرِّيهِ عَلَىٰ شيء؛ بَنَىٰ عَلَىٰ الأقلِّ، كَمَا إِذَا وقَعَ لَه الشَّكُ في الرَّكعةِ والرَّكْعتبنِ ، فإنَّه يجْعلُه ركعة واحدة ، ولوْ وقعَ الشَّكُ في الرَّكعتينِ والنَّلاثِ يجْعلُها ركْعتينِ ، فإنَّه يجْعلُه ركعة واحدة ، ولوْ وقعَ الشَّكُ في الرَّكعتينِ والنَّلاثِ يجْعلُها ركعتينِ ، وعَليْه أَنْ يتشهَّدَ عَقيبَ وإنْ كَانَ بِينَ الثَّلاثِ والأرْبِعِ يجْعلُها ثَلاثًا ، فيُتِمُّ صَلاتَه ، وعَليْه أَنْ يتشهَّدَ عَقيبَ الرَّكعةِ التي يقعُ لَه الشَّكُ أَنَّها آخِرُ صلاتِه احتِياطً ، ثمَّ يَقومُ فيُضِيفُ إليْها ركعة أَخرَى (۱).

وهذا الَّذي [١/٤٧٢/٠/م] قُلْنا: فيما إِذَا سَها أَنَّه صَلَّىٰ ثلاثًا أَمْ أَرْبِعًا. أَمَّا إِذَا سَها في الفجر أَنَّه صلَّىٰ ثلاثًا، أَو سَها في ذَواتِ الأرْبِعِ أَنَّه صلَّىٰ أَرْبِعًا أَمُ خمسًا؟ فإنَّه يُؤْمَرُ بِالتَّحرِّي؛ فيعْمَلُ بِتحرِّيهِ عَلَىٰ ما وقَعَ؛ إلّا أَنَّه إِذَا كَانَ قائمًا يَعودُ إلى القعْدة إِذَا وقعَ تَحرِّيهِ عَلَىٰ أَنَّها خامِسةٌ ؛ لاحتِمالِ فسادِ الصَّلاةِ بترْكِها.

وإنْ كَانَ قَاعِدًا يَتْحَرَّىٰ فِي أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ أَوَّلًا ، فَإِنْ وَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَىٰ أَنَّهَا ثانيةٌ فِي صَلاقِ الفَجْرِ ، أَوْ رَابِعةٌ فِي ذَوَاتِ الأَرْبِعِ ؛ أَجْزَأَتُه هَذِه القَعْدَةُ ، وإِنْ وقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَىٰ أَنَّه وَادَ رَكْعَةً ، يَتَحَرَّىٰ أَنَّه هَلَ قَعَدَ عَلَىٰ رَأْسِ الثَّانِيةِ فِي الفَجْرِ ، أَوْ عَلَىٰ رَأْسِ الرَّابِعةِ فِي ذَوَاتِ الأَرْبِع أَمْ لا ؟

﴿ فِلْ وَقَعَ أَنَّهُ قَعَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ ، وإِنْ وَقَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعُدُ فَإِنَّهُ لَمْ يُجْزِهِ . فإنْ لَمْ يَقَعْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الطحاوي» للأسبيجابي [ق/٦٨] ، «بدائع الصنائع» [١٦٦/١].

🚓 غاية البيان 🤧

تَحرِّيهِ عَلَىٰ شيءٍ تَفْسد صَلاتُه، ولا يَبْنِي عَلَىٰ الأقلِّ. كذا ذَكَرَ خُوَاهَر زَادَه في «مَبْسوطه»؛ لأنَّ البِناءَ عَلَىٰ الأقلِّ فيما إذا لَمْ يكنِ احتِمالُ الفَسادِ، كَما إذا شَكَّ أَنَّه صَلَّىٰ ثلاثًا أَوْ أَرْبِعًا، وقَد ثَبَتَ الاحتِمالُ هُنا؛ لجوازِ تَرْكِ القَعْدةِ الأَخيرةِ.

والصَّلاةُ إِذا دارَتْ بينَ الفَسادِ والجَوازِ؛ يُخكُمُ بِفسادِها، ومثْلُ هذا الاحتِمالِ لَمْ يُعْتبرْ معَ التَّحرِّي؛ لأنَّ الشَّرعَ جَعَلَ احتِمالَ الفَسادِ ساقِطَ الاعتِبارِ معَ التَّحرِّي، كما في باب القِبْلةِ والثَّوْبِ، واللهُ أعْلمُ.

#### بَابُ صَلاةِ المَريضِ

وإذَا عَجَزَ المَرِيضُ عَنِ القِيَامِ ، صَلَّىٰ قَاعِدًا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِعُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ : «صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ الْجَنْبِ تُومِئُ إِيمَاءً » ولِأَنَّ الطَّاعَة بِحَسَبِ الطَّاقَةِ .

#### آبُ صَلاةِ المَريضِ حد حد

لمَّا ذَكَرَ صَلاةَ السَّاهِي \_ وهِي صلاةٌ مَعَ قُصورٍ ، ولَها جابِرٌ \_: شَرَعَ في صَلاةِ المَريضِ ؛ لأنَّها صَلاةٌ معَ قُصورٍ ، ولَها جابِرٌ أيضًا ، وهُو قدْرُ الإمْكانِ ، أَوْ لأَنَّ كُلًّا مِنَ السَّهوِ والمَرضِ مِن العَوارِضِ السَّماويَّةِ ؛ فتنَاسَبَا ؛ بأَنْ يذْكُرَ أحدَهُما عَقيبَ الآخَرِ ؛ [١/٤٧٤٤/١] لكِن تقْدِيم السَّهُو لكثْرةِ وُقوعِه .

قَولُه: (إِذَا عَجَزَ المَرِيضُ عَنِ القِيَامِ...). إِلَىٰ آخِرِهِ.

اعْلَمْ: أنَّه لا يشترطُ العجْزُ عنِ القِيامِ، بحيْثُ لا يُمْكنُه القيامُ أصلاً؛ بأنْ يَصِيرَ مُقْعَدًا حتى إذا خافَ زِيادةَ المَرضِ أَو أَبطاً البُرْء؛ كانَ عاجزًا عنِ القيامِ. كَذَا ذكرَه خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطه».

وجُملةُ القَولِ هُنا: أنَّ المَريضَ إِذَا قَدَرَ عَلَىٰ أَدَاءِ المَكْتُوبَةِ قَائِمًا \_ بِركُوعٍ وسُجودٍ \_: يلْزمُه ذلِك، ولا يُجزئُه غَيرُه كالصَّحيحِ.

وإنْ عجَزَ عنِ القيامِ وقدَرَ (١) عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ قاعدًا: يُجْزِئُه أداؤُه كما قدَر .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «وقعد» ، والمثبت من: «م» ، و«ف» ، و«و» ، و «ز» ، و «ت» .

البيان عليه البيان

وإنْ قَدَرَ عَلَىٰ القُعودِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ: يُومِئُ بِهِما قاعدًا ، فإنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ القُعودِ أَيضًا: فَحينَئذٍ يُومِئُ بِهِما مُضطجِعًا؛ لأنَّ الطَّاعة بحسبِ الطَّاقةِ ، ويجْعَلُ سُجودَه أَخْفضَ مِن الرُّكوعِ .

والأصْلُ في هذا: قولُه تَعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣]. والمُرادُ منه الدِّكْرُ في الصَّلاةِ ؛ لأنَّ الأَمْرَ لِلوُجوبِ، ولا ذِكْرَ يجبُ خارجَ الصَّلاةِ ؛ فتعيَّنَتْ حارجَ الصَّلاةِ ؛ فتعيَّنَتْ صلاةُ الصَّحيحِ لا تصحُّ بِهذهِ الصَّفةِ ؛ فتعيَّنَتْ صَلاةُ الصَّديحِ لا تصحُّ بِهذهِ الصَّفةِ ؛ فتعيَّنَتْ صَلاةُ المَريض.

قَالَ شيخُ الإسلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مَبْسُوطُه»: رُوِيَ عَن عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ خَرَجَ فَرَأَىٰ أَقُوامًا يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا، فَقَالَ [١/٥/١٤]: مَا هَذِهِ البِدْعَةُ ؟ فَقَالُوا: سَمِعْنَا اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَأَذْكُرُولَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ فَقَالُوا: سَمِعْنَا اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣] فَقَالَ: إنَّمَا قَالَ هذا في الصَّلاةِ»(١).

ورَوَىٰ أَبُو داوُد في «سُننه»: بِإِسنادِه إِلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّه قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُورُ (٢)، فَسَتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ» (٣). [١/٥٧٥/١] والحديثُ مُسْنَدٌ في «الصَّحيح» أيضًا؛ إلّا أنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٨٤٥٥، ٢٩٧٠١، وابن أبي حاتم في «تفسيره» [١٠٥٦]، عَنِ الضَّحَّاكِ، قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أُناسًا يَقُومُونَ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ يَدْعُونَ قِيَامًا، فَاتَنَاهُمْ فَقَالَ: ما هَذَا ؟ الضَّحَّاكِ، قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أُناسًا يَقُومُونَ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ يَدْعُونَ قِيَامًا، فَاتَنَاهُمْ فَقَالَ: ما هَذَا ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا اللهَ يَقُولُ: ﴿ اذْكُرُوا اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾. فقالَ: إِنَّمَا ذَاكَ في الصَّلاةِ، يُصَلِّي الرَّجُلُ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَشْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَشْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِهِ، ثُمَّ نَهاهُمْ». لفظ ابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٢) النَّاصُورُ: قُرْحة غائرة قلَّما تَنْدمل. كذا في «المغرب». كذا جاء في حاشية: «م». و«ت».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب في صلاة القاعدة [رقم/ ٩٥٢]،
 والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم [رقم/ ٣٧٢]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في صلاة المريض=

قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ؛ يُومَىُّ إيماءً، يغني: قاعداً؛ لأَنَّهُ وُسْعُ مِثْلِهِ،

قَالَ فِي «الصَّحِيح»: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلّ

قَائِمًا ١٠٠٠ . إلى آخِرِه .

قَولُه: (يُومِئُ إِيمَاءً . يَعْنِي: قَاعِدًا).

قَالَ صاحبُ «التُّحْفة»: «اخْتلفتِ الرِّوَايَاتُ عَن أَصْحَابِنا في أَنَّه كيفَ يَفْعدُ؟ فَرَوَىٰ مُحَمَّدٌ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه يَجلِسُ كيفَ ما شاءَ.

وروَىٰ الحسَنُ ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يتربَّعُ ، وإِذَا رَكَعَ يَفْتُوسُ رِجْلَه اليُسرَىٰ ويجْلسُ عَلَيْها .

وعَن أَبِي يوسُف؛ أنَّه يَتربَّعُ في جَميعِ صَلاتِه.

وعَن زُفر: أنَّه يفْترِشُ رِجْلَه اليُّسرَىٰ في جَميعِ صَلاتِه.

والصَّحيحُ روايةُ مُحَمَّدٍ ؛ لأنَّ عذْرَ المَريضِ يُسْقِطُ عنْه الأرْكانَ ؛ فلأَنْ يُسْقِطَ عنْه الهيْئاتِ أَوْلَى»(٢).

قولُه: (لِأَنَّهُ وُسْعُ مِثْلِهِ)، أيْ: لأنَّ الإِيمَاءَ بِالرُّكوعِ والسُّجودِ قاعدًا وُسْعُ مِثْلِ هذا الرَّجلِ الَّذي لا يقْدرُ عَلىٰ القِيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ، والطَّاعةُ بِحسبِ الطَّاقةِ،

 <sup>[</sup>رقم/ ۲۲۲] ، والحاكم في «المستدرك» [۲۰/۱] ، من حديث عمران بن حصين الله به .
 قال الحاكم: قعدًا حديث صحيح على شَرْط الشيخيْنِ ولَمْ بخرجاه بهذا اللفظ ؛ إنما أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زُريع عن حسين المعلم مختصرًا» .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يعلق قاعدا صلى على حنب [رقم/ الحرجه: البخاري على حنب [رقم/ الحرجة] ، من حديث عمران بن حصين ، به الم

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۱۸۹/۱ ـ ۱۹۰]، «بدائع الصنائع» [۲۸۷/۱]،
 دحاشية ابن عابدين» [۲/۲/۱].

وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا ، فَأَخَذَ خُكُمَهُمَا ، وَلا يُزفعُ إلى وَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : "إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَيْهِ اللّهَ وَهُوَ يَخْفِضُ رَأْسِهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ فَاسْجُدْ ، وَإِلّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ » وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَخْفِضُ رَأْسِهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ فَاسْجُدْ ، وَإِلّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ » وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَخْفِضُ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ ؛ لِإنْعِدَامِهِ . أَجْزَأَهُ ؛ لِوُجُودِ الْإِيمَاءِ ، وَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ لَا يُحْزِئُهُ ؛ لِإنْعِدَامِهِ .

فيُجْزِئُه إيماؤُه ، ولِعدمِ قُدْرتِه عَلَىٰ أَزْيِدَ مِن ذلِك .

قُولُه: (وَلَا يُرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْءُ(١) يَسْجُدُ عَلَيْهِ)، وهذا لِمَا رُوِيَ عنِ ابنِ مَسعودٍ: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَرَآهُ يَسْجُدُ عَلَىٰ عُودِهِ، فَانْتَزَعَهُ وَرَمَىٰ بِهِ وقالَ: هَذَا مِمَّا عَرَضَ بِهِ لَكُمُ الشَّيْطَانُ»(٢).

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحسَينِ القُدُورِيُّ: كَانَ ابنُ عُمرَ ينْهَىٰ الْمَريضَ أَنْ يسْجِدَ عَلَىٰ عُودٍ أَوْ عَلَىٰ وسَادَةٍ (٣)، ولأنَّ هذا تكلُّفٌ لا يَحْتاجُ إليْه المَريضُ؛ فَلا يفْعلُ ذلِك،

<sup>(</sup>١) هكذا وقعت الجملة مضبوطة بالشكل في: (ف»، و(ت»، و(و»، و(ز)»، وكذا ضَبَط في الأصل كلمة: فشيء على الرفع، ومثله وقع مضبوطاً بالشكل الكامل في نسخة الشَّهْرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من (الهداية) [ق/٤ ٣/أ/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا]، وكذا في النسحة التي بخط المؤلف [ق٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي].

وعلى هذا السياق: شرّح البدرُ العينيُّ في «البناية» [٢٣٧/١].

والذي في المطبوع من «الهداية» [٧٦/١]: «وَلا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجُهِهِ شَيْئًا»، على بِناء الفعل للمعلوم، وهو الذي شَرَح عليه البابرتي في «العباية» [٤/٢].

<sup>(</sup>٢) أحرجه: ابن أبي خيثمة في «تاريخه» [٨٠/٣]، عنْ زَيْد بْنِ مُعاوِيةً، عَنِ الأَسْوَدِ وعَلْقَمةً؛ قالا: «دخَلْنا مَعَ عَبْد اللهِ (يعني: ابن مسعود) عَلَىٰ أَخِيهِ عُتُبَة وهُوَ مَريضٌ، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ عَلَىٰ عُودِ سواكِ، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: إنِ استطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَىٰ الأَرْضِ وَإِلَّا فَأَوْمِىٰ إِيمَاءً، واجعلْ شَجُودَكَ أَخْفَصَ مِنْ رُكُوعِكَ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الحداد في اجمع الصحيحين بحَذْف المُعاد والطرق» [٢٠/٢] ، من طريق حفص
 بن عاصم ، قال: «اشتكيْتُ فأتاني ابن عُمر يَعُودني ، وقد ثنَيْتُ لي مرفقة ، ويسَطَتُ عليه خميرة فأنا أسجد عليها ، فقال: با ابن أخي ، لا تُصَلِّ هذه الصلاة ، إنْ قدرْت أنْ تسجُد على الأرض ،=

وإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ القُّغُودَ؛ اسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَجَعل رَجُلَبُه إِلَىٰ القَبْلَة، وَأَوْمَاً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

ح∰ غايه البياں ﴾

ولوْ فعَلَ فَلا يخْلُو: إمَّا أَنْ يحْصلَ سُجودُه عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّيءِ بِإِيماءِ أَوْ لا ، فإنْ كَانَ بِإِيماءِ يُجْزِيهِ ؛ وإلّا فَلا ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الفَرضَ ، وهُو الإِيمَاءُ ، كَذَا ذَكرَ [١/٥٧٧ظ/م] الشَّيخُ أَبو الحسّنِ الكَرخِيُّ<sup>(١)</sup> .

وهُو مَعنَىٰ قولِ صاحِبِ «الهِداية»: (وإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ لَا يُجْزِئُهُ لِانْعِدَامِهِ)، أَيْ: إِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ جَبْهةِ المَريضِ كَيْ يَسْجَدَ عَلَيْه؛ لَا يُجْزِئُهُ؛ لانعِدام الإِيماءِ.

قُولُه: (وإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ القُّعُودَ اسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَىٰ القِبْلَةِ وَأَوْمَأَ).

قَالَ الإِمامُ حميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ<sup>(۲)</sup> وغَيرُه في «شُروجِهم»: يُوضَعُ وسادةٌ تحتَ رأْسِه، حتّى يكونَ شِبْهِ القاعِدِ؛ لِيتمكَّنَ مِن الإِيمَاءِ بِالرُّكوعِ والسُّجودِ؛ إِذ حقيقةُ الاستِلْقاءِ تَمنَعُ الأصِحَّاءَ عنِ الإِيمَاء؛ فكيفَ المَرضَى ؟

ثمَّ اختلفَتِ الرِّواياتُ عَن أَصْحابِنا في كيفيَّةِ الاسْتِلْقاءِ: فَقَالَ في ظاهِرِ الرِّوايةِ: يُصلِّي مُسْتَلقِيًا عَلَىٰ قَفَاهُ ورِجْلاهُ إِلَىٰ القِبلةِ (٣).

ورَوَىٰ ابنُ كاسٍ (٤) عنهُم: أنَّه يُصلِّي عَلَىٰ جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، ووَجْهُه إِلَىٰ القِبلةِ،

وإلا فأومئ برأسك إيماءً .

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الكرخي، للقدروي [١/ق٧٥].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الفوائد الفقهية على شرح الهداية» [ق/٤٣/ب].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل» لمحمد [١٩٢/١]، «مختلف الروية» [١٩٧/١]، «فتاوئ النوازل» [ص٧٧،
 (٣) ، «التجريد» [٦٣٢/٢]، «الفقه النافع» [٢٥٨/١]، «بدائع الصنائع» [٢٨٦/١].

<sup>(</sup>٤) هو: عَلَيّ بن مُحَمَّد بن الحسن بن كاس النَّخعِيّ الكاسي القَاضِي الكُوفِي أَبُو القَاسِم. ولِيَ قضاء=

لِقَوْلِهِ ﷺ: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَافُ يُومِئُ إِيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ » .

فإنْ عَجَزَ عَن ذَلِكَ: استَلْقَىٰ عَلَىٰ قَفَاهُ، وهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ (١).

ورَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه يُصلِّي عَلىٰ جَنْبِه الأَيْمنِ، ووجْهُه إِلىٰ الْقِبلةِ. كَذا في «شرْح الأَقْطَع» وغَيرِه (٢).

وجْهُ المَشهورِ: ما رُوِيَ عنِ ابنِ عُمرَ أَنَّه قَالَ: «يُصَلِّي المَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَىٰ فَفَاهُ ؛ تَلِي قَدَمَاهُ القِبْلَةَ ﴾ (٣).

ولأنَّ مَن نامَ عَلَىٰ جَنْبِه ؛ فهُو منْحرِفٌ عَن القِبلةِ ، وأَحوالُ الصَّلاةِ يجبُ فيها التَّوجُّه دونَ الانجِرافِ ، فكانَ الاستِلْقاءُ عَلَى الظَّهْرِ أُولَىٰ ؛ لأنَّ إشارةَ المُسْتَلْقِي على الظَّهْرِ أُولَىٰ ؛ لأنَّ إشارةَ المُسْتَلْقِي على الجَنْبِ تقَعُ إِلَىٰ رجْلَيْهِ ، لا إِلَىٰ القِبلةِ .

ووَجْهُ روايةِ ابنِ كاسٍ: ما رُوِيَ عَن عليٌّ، عنِ النَّبيُّ ﷺ أَنَّه قَالَ في المَريضِ: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَىٰ جَنْبِهِ، فَعَلَىٰ ظَهْرِهِ» (٤٠).

دمشق وغَيْرِهَا، وكَانَ إمّامًا فِي الفِقْهِ كَبِيرَ القَدْرِ. قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة فاضلًا عارفًا بالفقه على مذهب أبي حنيفة». (توفي سنة: ٣٢٤هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٩٨/٧]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٧١/١].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [١٩٧/٢]، و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي
 إسحاق الشيرازي [ص٠٤]، و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [١٠٤/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأقطع [ق/٤٤].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤١٣٠]، ومن طريقه الدارقطني في «سننه» [٤٣/٢]،
 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٤٩٤]، من طريق نافع عن ابن عُمر ﷺ: به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارقطني في السننه [٢/٢]، ومن طريقه البيهةي في االسنن الكبرئ [رقم/ ٣٤٩٣]، عنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُصَلِّي المَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ صَلَّىٰ قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ =

وَإِنِ اسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ فَأَوْماً جَازَ ؛ لِمَا رَويْنَا مِنْ قَبْلُ ، إِلَّا أَنْ الْأَوْلَىٰ هُوَ الْأَوْلَىٰ عِنْدَنَا ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﷺ ؛ لِأَنَّ إِشَارَةَ الْمُسْتَلْقِي تَقَعُ إِلَىٰ هَوَاءِ الْكَعْبَةِ ، وَإِشَارَةُ الْمُضطَّجِعِ عَلَىٰ جَنْبِهِ إِلَىٰ جَانِبِ قَدَمَيْهِ ، وَبِهِ تَتَأَدَّىٰ الصَّلَاةُ .

ح ﴿ مَائِدُ البيان ﴾ ←

ووجْهُ مَا رَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ [١١٦/١]: حديثُ عِمرانَ ، وهُو قولُه ﷺ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ؛ فَعَلَىٰ جَنْبٍ»(١).

ويُجابُ عنْ هذا: بأنَّ المُرادَ منه الاضطِجاعُ. يُقَالُ لمَنِ استلقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِه: أَنَّهُ عَلَىٰ جَنْبِه. يدلُّ عَلَيْه: قولُ عُمَرَ بنِ [٢٧٦/١] أَبِي رَبِيعةَ:

إِنَّ جَنبِ علَى الفِرَاشِ لَنَابِ ﴿ كَنْبُوفِ عِنْدَ فِي عِنْدَ فِي عِنْدَ فِي عِنْدَ فِي السِّرَابِ (٢) ومَعلومٌ أنَّه أخبَرَ بعدَمِ استِقْرارِ النَّومِ، وأرادَ بِه ترْكَ الاضطِجاع.

قُولُه: (جَازَ لِمَا رَوَيْنَا) إِشارةٌ إِلَىٰ حَديثِ عِمرانَ الَّذِي ذُكِرَ في أَوَّلِ البابِ. (إِلَّا أَنَّ الأَوْلَىٰ)، أي: الأَحرَىٰ هُو الأَوَّلُ، وهُو الاستِلْقاءُ عَلَىٰ الظَّهْرِ.

قُولُه: (وَبِهِ تَتَأَدَّىٰ الصَّلَاةُ)، أَيْ: بِوقوعِ الإِشارةِ إلى هوَاءِ الكعْبةِ ؛ تتأدَّى الصَّلاةُ.

انْ يُصَلِّي قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَفْيِلَ القِبْلَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَفْيِلَ القِبْلَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلاهُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ » .

قال النووي: «رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣١٦/٤].

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) لَمْ نظفر بهذا البيت في «ديوانه» ، ولا وقَفْنا علىٰ مَنْ نسبته إليه . وهناك بيت مشهور لابن الرومي هكذا:
 إِنَّ جَنبِسي علَسى الفِسرَاشِ لَنَسَابِ ﴿ كَتَجَسَافِي الْأَسَسرُّ فَسَوْقَ الظَّسرابِ
 ينظر: «ديوان ابن الرومي» [٢٢٩/١] .

ومرادُ المؤلف مِن الشاهد: الإخبار بعدَم استقرار النوم، والمستفادُ منه ترُّكُ الاضطجاع مطلقًا؛ فيكون: «الجَنْب» غير مقصود لفُظًا؛ وإنما المراد مدلوله،

### وإِذَ لَمْ بَسْتَطِعِ الإِبِمَاءَ بِرَأْسِهِ؛ أُخَرَتِ الصَّلاةُ عَنْهُ، وَلَا يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ،

قُولُه: (وإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ؛ أُخِّرَتِ الصَّلاةُ عَنْهُ).

اعْلَمْ: أنَّ المَريضَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ، هَلْ يَلْزَمُهُ الإِيمَاءُ بِالْعَينَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَلَمْ يَذَكَرُ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرَّوايَةِ.

ورُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَة \_ في غَيرِ رِوايةِ الأُصولِ \_: أنَّه قَالَ: لا يُومِئُ المَريضُ بِحجبَيْهِ ، ولا بِعينَيْه ولا بقلْبِه في الصَّلاةِ. وهَكذا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف أَيضًا.

ورُوِيَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحسَنِ: أنَّه قَالَ: لا يُومِئُ بِقلْبِه، ولَمْ يذكُرِ الحَاجِبَيْنِ والْعَيْنَيْنِ.

وعَن زُفَر: أَنهَ يُومِئُ بِالحَاجِبَيْنِ أَوَّلًا؛ لقُرْبِه مِنَ الرَّأْسِ، فإنْ عجَزَ فبِالعَينَيْنِ، فإنْ عجَزَ فبِقلْبِه.

وقالَ الحسنُ بنُ زيادٍ: يُومِئُ بِعينَيْهِ وبِحاجِبَيْهِ، ولا يُومِئُ بِقلْبِه، كَذَا ذَكَرَ شَيخُ الإشلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطه»: خِلاقَهُم(١).

وقالَ الإِمامُ القُدُورِيُّ وصاحبُ «النَّحْفة»(٢): قَالَ الحسنُ بنُ زِيادٍ: يُومِئُ بِحاجِبَيْه وبِقلْبِه، ويُعِيدُ مَتىٰ قَدَرَ عَلىٰ الأرْكانِ.

وقالَ الشَّافِعِيُّ: يُومِئُ بِعينَيُّه وقلْبِه (٣).

<sup>(</sup>١) مقل الحلاف صاحب «المبسوط» ثم قال: ولكنا نقول: بأن الإيماء عبارة عن الإشارة، والإشارة المما نقول: بأن الإيماء، وبالقلب يسمئ نية وعزيمة وبمجرد الما تكون بالرأس، فأما العين يسمئ إنحاء، ولا يسمئ إيماء، وبالقلب يسمئ نية وعزيمة وبمجرد النية لا تتأدئ الصلاة، ونصب الأبدال بالرأي لا يجوز. وقال في «البدائع»: ولو عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا. ينظر: «المبسوط» [٢١٧/١]، «تحفة الفقهاء» [١٩٧/١]، ومدائع الصنائع» (٢١٧/١)، «الفقه النافع» (٢١٠/١)، «العناية» [٢/٥]، «الاختيار» [٧٧/١].

<sup>(</sup>١) ينطر: النحفة العقهاء العلاء الدين السمرقندي [١٩٢/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١٩لوسيط في المذهب؛ لأبي حامد الغزالي [٢/٥/٢]، و١دروضة الطالبين؛ للنووي [٢٣٧/١].

# وَلَا بِقَلْبِهِ، وَلَا بِحَاجِبَيْهِ؛ خِلَافًا لِزُفَرَ ﷺ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلِأَنَّ نَصْبَ

وجْهُ قولِ الحَسنِ: أنَّ الصَّلاةَ شُرِعَتْ بأَفْعالِ توجَدُّ مِنَ الأَعْضاءِ الظَّاهِرةِ لا مِنَ الأَعْضاءِ الظَّاهِرةِ لا مِنَ الأَعْضاءِ الباطِنةِ ، ولِهذا تَجوزُ الصَّلاةُ إِذا لَمْ يحْضرُ قلْبه في الصَّلاةِ ؛ فَلا يجوزُ الإِيمَاءُ [١/٢٧٦/١] بِالقلبِ ، فما دامَ يقْدِرُ عَلَى الأَفْعالِ بِالأَعْضاءِ الظَّاهِرةِ ؛ يُخاطَبُ بِالصَّلاةِ ، فإذا عجزَ سَقطَتْ عنْه الصَّلاةُ .

ووجْهُ قولِ زُفَر: أَنَّ الإِيمَاءَ بِالرَّأْسِ يَجُوزُ بِالاَتْفَاقِ، وفي الإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ المِيمَاءِ بِالرَّأْسِ وقدَرَ عَلَى الإِيمَاءِ إِللَّأْسِ وقدَرَ عَلَى الإِيمَاءِ بِالتَّأْسِ وقدَرَ عَلَى الإِيمَاءِ بِالتَّأْسِ وقدَرَ عَلَى الإِيمَاءِ بِالعَينَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ؛ يلْزُمُه مَا قَدَرَ عليْه، ويشقطُ عنْه مَا عَجَزَ عنْه؛ لأنَّ الطَّاعةَ بِالطَّاقةِ، فإذا عَجَزَ عَن ذلِك: يُومِئُ بِالقلْبِ؛ لأنَّ للقلْبِ حظًّا في الطَّلاةِ، وهيَ النَّيَّةُ.

ولَنا: أنَّ فرْضَ السَّجودِ يَتَأَدَّىٰ بِالرَّأْسِ، فَجازَ الإِيمَاءُ بِه عِندَ العجْزِ، ولَمْ يَعلَّ وَكُنَّ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ بِالحَاجِبَيْنِ والعَينَيْنِ والقَلْبِ، فَلَمْ يَجُزِ الإِيمَاءُ بِهَا عَندَ العَجْزِ، كَمَا لَمْ يَجُزْ بِاليدِ، ولأنَّ الإِيمَاءَ بِالقَلْبِ مُجرَّدُ الاعتِقادِ، والصَّلاةُ مِن الْعَالِ الْعَرْدِ، والصَّلاةُ مِن أَفْعالِ الْجَوارِحِ الظّاهِرةِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنُوبَ مَنابَهَا، كَمَا فِي الْحَجِّ والصَّومِ.

قولُه: (لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ) إِشَارةٌ إِلَىٰ قَولِه ﷺ: «إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَىٰ الأَرْضِ، فَاسْجُدْ، وَإِلَّا فَأَوْمِىٰ بِرَأْسِكَ»(١).

قال ابنُ حجر: ﴿رَواهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيُّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو خَاتِمٍ وَقُفَّهُ ۚ . ينظر: «نصب الراية» للزبلعي [٢/٥/٢]، و«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/٨٥]،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ١٨١١]، والبيهةي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٣٤٨٤]، من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ مَالَ: «عَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرِيضًا وَأَنَا مَعَهُ قَرَاهُ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَىٰ وسَادَةٍ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَىٰ الأَرْضِ فَاسْجُدُ، وَإِلَّا فَأَوْمِىٰ إِيمَاءً، وَاجْمَلِ السُّجُودَ وَسَادَةٍ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَىٰ الأَرْضِ فَاسْجُدُ، وَإِلَّا فَأَوْمِىٰ إِيمَاءً، وَاجْمَلِ السُّجُودَ الْخَفَض مِنَ الرُّكُوع».

الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ ، وَلا قياسَ عَلَىٰ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَأَدَّىٰ بِهِ رُكُنُ الصَّلَاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأُخْتَيْهِ (').

وَقَوْلُهُ: أُخِّرَتْ عَنْهُ: إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ (٢)، وَإِنْ كَانَ العَجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ، إِذَا كَانَ مُفِيقًا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مَضْمُونُ الخِطَابِ، بِخِلَافِ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ.

🚓 غاية النيان 🤧

#### قُولُه: (وَلَا قِيَاسَ عَلَىٰ الرَّأْسِ).

يغني: لا يصحُّ قِياسُ زُفَرَ الإِيمَاءَ بِالحَاجِبَيْنِ والعَيْنَيْنِ والقَلبِ عَلَىٰ الرَّأْسِ؛ لأنَّ بِالرَّأْسِ يَتَأَدَّىٰ رَكْنُ الصَّلَاةِ، وهُو السُّجودُ، بِخِلافِ المَقِيسِ، والقياسُ مَعَ وُجودِ الفارِقِ لا يَصحُّ.

قُولُه: (وَقَوْلُهُ: أُخِّرَتْ عَنْهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ العَجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِذَا كَانَ مُفِيقًا هُوَ الصَّحِيحُ)، وهذا هُو اختِيارُ بعْضِ المَشايخ.

وقالَ بَعضُهم: يسْقطُ عنه الصَّلاةُ إِنْ كَانَ الْعَجْزُ أَكْثَرَ مِن [٢٧٧/١] يومٍ وليْلةٍ ، وهُو اختِيارُ شمسِ الأَثمَّةِ السَّرَخْسِيِّ ، وشيخِ الإسلامِ خُوَاهَر زَادَه ، [٢١٦/١٤] حتَّىٰ لؤ قدَرَ عَلَىٰ الإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ لا يلْزمُه القَضاءُ ، وإِنْ كَانَ الْعَجْزُ دُونَ يومٍ ولَيْلةٍ: لا تَسقطُ بِالاتّفاقِ<sup>(٣)</sup> ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل

<sup>(</sup>٢) زادني (ط): اعنه)،

<sup>(</sup>٣) وذهب شيخ الإسلام وقاضي خان إلى أن الصحيح هو السقوط عن الكثرة لا القلة ، وفي «الظهيرية» وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى ، وفي «الخلاصة»: وهو المختار ؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ، وصحح في «البدائع» وجزم به الولوالجي وصاحب «التجنيس»، مخالفًا لما في «الهداية» ، واختاره النسفي في «الكافي» وصححه في «الينابيع» ، ورجحه في «فتح القدير» بالقياس على المغمى عليه اه ، ينظر: «فتاوئ قاضيخان» [١٥٣/١] ، «شرح مجمع البحرين»=

# وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ القِيَامِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ؛ لَمْ بِلْزَمْهُ القيامُ ،

وجُهُ الأوَّلِ: أنَّه لا يعْجزُ عَن فهُمِ الخِطَابِ، فلَمْ تَسْقطْ عنْه الصَّلاةُ ، بِخِلافِ المُغْمَىٰ عَلَيْه ؛ لِأَنَّهُ يعْجزُ عَن فهُمِ الخِطَابِ ، فَجازَ أَنْ تَسقطَ عنْه الصَّلاةُ بالدُّخولِ في حدَّ التَّكْرارِ .

ووجْهُ النّاني: أنَّ العَجزَ عنِ الإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ؛ سَبَبٌ مُعْجِزٌ عنِ الأَداءِ كالإِغْماءِ؛ فَسَقَطَتْ عنْه الصَّلاةُ، كما سقَطَ عنِ المُغْمَىٰ عَليْه إِذا دخلَ في حدِّ التّكرارِ.

قُولُه: (وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ القِيَامِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ القِيَامُ ). يغني: إِنْ شَاءَ صلَّىٰ قائِمًا يُومِئُ ، وإِنْ شاءَ صلَّىٰ قاعدًا بالإيماءِ ، وهُو المُستحَبُّ(١) .

وقالَ زُفَرُ والشَّافعيُّ: يُصلِّي قائمًا (٢).

لهُما: ما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّه قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»(٣).

 <sup>= [</sup>٧٨٧/١]، «البناية» [٧٧٢/٢]، «فتح القدير» [٦/٢]، «البحر الرائق» [١٢٥/٢]، «الجوهرة النيرة» [٨٠/١]، «التصحيح والترجيح» [ص١٧٧]، «تحفة الملوك» [ص١٠٠١]، «الاختيار لتعليل المختار» [٧٧/١]، «مراقي الفلاح» [ص١٦٨]، «اللباب في شرح الكتاب» [١٠٠/١].

 <sup>(1)</sup> قال الحاكم الشهيد: وإن قدر على القيام إذا لم يستطع السجود وإن لم يستطع القعود صلى مضطجعاً على قفاه متوجهاً نحو القبلة ، ينظر: المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٨/٢] ، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢/٦٦].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

وَيُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ إِيمَاءً ؛ لِأَنَّ رُكْنَيَّةِ الْقِيَامِ للتَّرَسُّلِ بِهِ إِلَىٰ السَّجْدَةِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيمِ ، وإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ ، لَا يَكُونُ رُكْنًا فَيَتَخَبَّرُ ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ .

وقَد نقلَ الحكُم مِن القيامِ إِلَىٰ القُعودِ، ولأنَّه إِذا كانَ قادِرًا عَلَىٰ القِيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ؛ كانَ يلْزمُه أنْ يأتيَ بِالكُلِّ، فإذا قدَرَ عَلَىٰ البعْضِ وعجَزَ عنِ

البعضِ؛ لزمَه ما قدَرَ عليْه ، وسقَطَ عنْه ما عجَزَ عنْه .

وَلَنا: أَنَّ فَرْضَ الرُّكوعِ والسُّجودِ إِذَا سَقَطَ عَنِ الإِنسَانِ ؛ [٢٧٧٧/١] سَقَطَ فَرْضُ القِيامِ أَيضًا ، كَمَا في الرَّاكبِ ، ولأنَّ العاجِزَ عنِ الرُّكوعِ والسُّجودِ عاجِزٌ عَن القِيامِ غالبًا ؛ لأنَّ الانتِقالَ مِن القُعودِ إلى القِيامِ أَشَقُّ مِنَ الانتِقالِ مِن القِيامِ إلى القِيامِ أَشَقُّ مِنَ الانتِقالِ مِن القِيامِ إلى القِيامِ أَشَقُّ مِنَ الانتِقالِ مِن القِيامِ إلى الرَّكوعِ ، فإذا كانَ الغالِبَ كذلِك لَمْ يُعْتبرْ بِالنَّادِرِ ، فَجُعِلَ كالعاجِزِ عنِ الأَمرَيْنِ ، وَلاَنَّ رُكْنِيَّةَ القِيَامِ) لكونِه وسيلةً إلى السَّجدةِ ؛ لِمَا في السَّجدةِ (مِنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيمِ) ، فلمَّا سقطَتْ عنْه السَّجدةُ \_ وهِي الأَصْلُ \_ سقطَ عنْه القِيامُ ، وهُو الوسيلةُ ، كمَنْ سقطَتْ عنْه الصَّلاةُ ؛ سقطَتْ عنْه الطَّهَارَةُ .

وإنَّما أَجْزَأَهُ القِيامُ: لِأَنَّهُ تكلُّف ما لا يَلزمُه، فصارَ كما لوْ تكلُّفَ الرُّكوعَ.

والجَوابُ عنِ الحَديثِ: قُلْنا ذاكَ في المَريضِ الَّذي يَقْدِرُ عَلَىٰ الرُّكوعِ والسُّجودِ، ولا كَلامَ لَنا فيهِ، وكلامُنا فيما إذا لَمْ يكُنْ قادِرًا علَيْهِما.

قَولُه: (لِمَا فِيهَا)، أيَّ: في السَّجدةِ،

قَولُه: (وإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ، لَا يَكُونُ رُكْنًا فَيَتَخَيَّرُ)، أَيْ: إِذَا كَانَ لَا يتعقّبُ القِيامَ السُّجودُ، لا يكونُ ركْنًا؛ فيتخيَّر المُصلِّي بينَ أَنْ يُصلِّي قائمًا بِالإِيماءِ وبينَ أَنْ يصلِّي قاعدًا بِالإِيماء؛ لكِن الأفضَل أَنْ يُومِئَ قاعدًا؛ (لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ)؛ وَإِنْ [٣/٣٧] صَلَّىٰ الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا، ثُمَّ حدث به مرضٌ؛ تَمَّمَهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، أَوْ يُومِئُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ، أَوْ مُسْتَلْقِبًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ؛

لِكُونِ القُعودِ أَقْرَبَ إِلَىٰ السُّجودِ مِن القِيامِ.

لا يُقَالُ: يَرِدُ عَلَيْكُم صلاةُ الجنازةِ ؛ حَيْثُ لَمْ يلزمْه ثمَّةَ سُقوطُ القِيامِ بسبَبِ سُقوطِ السُّجودِ.

لأنَّا نَقُولُ: صلاةُ الجنازةِ ليسَتْ بِصلاةٍ حقيقة ؛ بَل هيَ دُعاءٌ.

قُولُه: (وَإِنْ صَلَّىٰ الصَّحِبِحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا، ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ.٠٠). إِلَىٰ آخِرِهِ.

يعْني: أنَّ الصَّحيحَ [٢٧٨/١] إِذا صلَّئ بعض صلاتِه، ثمَّ عرَضَ لَه مرَضٌ ؟ يَتْنِي عَلَىٰ حسبِ إمْكانِه، وهذِه رِوايةُ الأُصول.

ورَوَىٰ بِشْرُ بنُ الوَليدِ<sup>(١)</sup> عَن أَبِي يُوسُف، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه يَستقبلُ الصَّلاةَ إذا صارَ إِلىٰ حالِ الإِيمَاءِ.

وجْهُ المشْهورِ: أنَّه إِذَا بنَىٰ كَانَتْ صَلاتُه بعضُها كَامِلةٌ ، وبعضُها ناقصةٌ ، وإِذَا اسْتقبلَ كَانَ كُلُها ناقصاً ، وكانَ البِناءُ أَوْلَىٰ ، ولأنَّه بَنَىٰ صَلاةَ الإِيمَاءِ عَلَىٰ تَحْريمةٍ بِركوع وسُجودٍ ؛ فَصارَ كَاقتِداءِ المُومِئِ بِالرّاكعِ والسّاجدِ .

وَوَجُهُ الرِّوايةِ الأُخرَىٰ: أَنَّهما فرْضانِ مُخْتلِفانِ، فَلا يُبْنَىٰ أَحَدُهُما<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ الآخرِ، كالظُّهْرِ والعَصرِ.

 <sup>(</sup>١) هو: بِشْرُ بن الوّلِيد بن خالِد بن الوّلِيد الكِنْدِيّ القَاضِي أحد أعْلام المُسلمين وَأحد المَشاهِير ، وَهُوَ أحد أَصْحَاب أَبِي يُوسُف خَاصَّة وَعنهُ أَخذ الفِقْه ، حمَلَ النَّاسُ عَنهُ من الفِقْه والنوادر والمسائل مَا لا يُمكن جمْعُهَا كَثْرَة . (توفي سنة : ٢٣٨هـ) . ينظر : «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٢٦١/٧] ، وقالجواهر المضية » لعبد القادر القرشي [١٦٦/١] .

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «إحداهما»، والمثبت من: «م»، و«قه»، و«و»، و«ز»، و«ت».

لِأَنَّهُ بِنَاءُ الْأَدْنَى عَلَىٰ الْأَعْلَىٰ، فَصَارَ كَالِاقْتِدَاءِ.

وَمَنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّ؛ بَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاتِهِ قَائِمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ عَلَىٰ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ: اسْتَقْبَلَ بِنَاءً عَلَىٰ اخْتِلَا فِهِمْ فِي الْإِقْتِدَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

وَإِنْ صَلَّىٰ بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَىٰ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛

قُولُه: (فَصَارَ كَالِاقْتِدَاءِ)، أَيْ: صَارَ بِنَاءُ الْمَريضِ عَلَىٰ أَوَّلِ صَلاتِه؛ كالاقتِداءِ. أَيْ: يَجوزُ هذا [١١٧/١] كَمَا يَجوزُ ذاكَ، إذْ يصحُّ اقتِداءُ القائِمِ بِالقاعِدِ، وَالمُومِئِ بِالرَّاكِعِ والسَّاجِدِ.

والأصْلُ في المسالة: أنَّ كلَّ مَوضِعٍ يصحُّ الاقتِداءُ يصحُّ البِناءُ؛ وإلَّا فَلا، كما إِذَا شرَعَ في الصَّلاةِ ثمَّ عرَضَ لَه مرَضٌ؛ يتمُّها بحسبِ ما يُمكنُه؛ لأنَّ اقتِداءَ القاعِدِ والمُومِئِ بِالقائِم يصحُّ بِالاتِّفاقِ،

أمَّا إِذَا ابْتدأَهَا قَاعِدًا، يركعُ ويسجدُ، فَقَدَرَ عَلَىٰ القيامِ؛ هَل يَبْنِي؟ فقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُف: يَبْنِي؛ لأنَّ مِن أَصْلِهَا أنَّ اقتِداءَ القائِم بِالقاعِد: يَجوزُ، فكذلِك البِناءُ.

وقالَ مُحَمَّدٌ: لا يَبْنِي؛ لأنَّ مِن أَصْلِه: أنَّ اقتِداءَ القائِمِ بِالقاعِدِ: لا يصحُّ، فكذلِك البِناءُ.

قُولُه: (وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ) ، أَيُّ: بيانُ اختِلافِهِم في الاقتِداءِ مَرَّ في بابِ الإِمامةِ . قُولُه: (وَإِنْ (١/٨٧٧هـ/م) صَلَّىٰ بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءِ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَىٰ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ؛ اسْتَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اقتداءُ الرَّاكِعِ بِالْمُومِيِّ ، فَكَذَا الْبِنَاءُ.

وَمَنِ افْتَتَحَ النَّطَوُّعَ قَائِمًا ، ثُمْ أَعْيَا ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصًّا أَوْ حَائِطٍ أَوْ يَقْعُدُ ، لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ ، وَإِنْ كَانَ الاِتِّكَاءُ بِغَيْرٍ عُذْرٍ يُكْرَهُ ، لِأَنَّهُ إِسَاءَةٌ فِي الأَدَبِ ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، لِأَنَّهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَكَذَا لَا يُكْرَهُ الِاتِّكَاءُ.

🥞 غاية البيان 🧇 —

اسْنَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا)، أيْ: عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأَبِي يُوسُفَ ، ومُحمَّدٍ (١).

وعِندَ زُفَر والشّافِعيِّ: يَبّنِي (١)، وهذا لأنَّ اقْتداءَ الرّاكعِ والسّاجدِ بِالمُومِيْ يَجوزُ عِندَهُما، فكذا البِناءُ.

وعِندَنا: لا يَجوزُ إِمامةُ المُومِئِ لِلرّاكعِ والسّاجِدِ، فلَمْ يَجُزْ بِناءُ الرّكوعِ والسّاجِدِ، فلَمْ يَجُزْ بِناءُ الرّكوعِ والسّجودِ عَلَىٰ تخريمةٍ انعقدَتْ بِإيماءِ، وقَد مرَّ تحْقيقُ مَسألةِ الاقتِداءِ في بابِ الإِمامةِ.

قُولُه: (وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)، وهَذا لأنَّ الاِتِّكَاءَ أَدْنَىٰ حالًا مِن القُعودِ؛ لِأَنَّهُ لا يُنافِي القِيامَ، بِخِلافِ القُعودِ فإنَّه ينافِيهِ، فلمَّا كانَ القُعودِ بِغيرِ عُذْرٍ جائِزًا مَكروهًا عندَه؛ كانَ الاِتِّكَاءُ غيرَ مَكروهٍ.

وعندَهُما: يكْرهُ الاِتِّكَاءُ بغَيرِ عذْرٍ؛ لأنَّ القُعودَ بغيرِ عذْرٍ يقطعُ الصَّلاةَ عندَهُما، والاِتِّكَاءُ دونَ القُعودِ، باعتِبارِ أنَّه لا يُنافِي القيامَ، فكانَ مَكروها لِكونِه إساءةً في الأدّب(٣).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر اختلاف الفقهاء» [٢٧١/١]؛ «المبسوط» للسرخسي [٢١٨/١]، «الاختيار لتعليل
 المختار» [٧٧/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [٢٣٨/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٤/١/٤].

<sup>(</sup>٣) ينظر: والمبسوط؛ [٢/٣/١]، وتحفة الفقهاء؛ [١٩٣/١]، وبدائع الصنائع؛ [١/٠٥٠]، والهداية؛ ==

وَمِنْدَهُمَا يُكُوهُ } لِأَنَّهُ لا يَجُوزُ الْقُعُودُ عِنْدَهُمَا فَيُكُرَهُ الِاتِّكَاءُ وَإِنْ قعد معنر عُذْرِ بُكُرهُ بِالِاتْفَاق ، وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا ، وَقَدْ مَرْ فِي بَابِ النّوَافِل ،

ومَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ: أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً،

قُولُه: (وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ بِالْإِتَّفَاقِ)، أَيْ: وإِنْ قَعَدَ في صَلاةِ التَّطوُّعِ بغَيرِ عذْرٍ بعْدَما شرَعَ قائمًا؛ يكْرَهُ بِالاتِّفاقِ؛ لكِن هَل تَجوزُ الصَّلاةُ أَمْ لا؟

فعندَ أبي حَنِيفَةَ: تَجوزُ. وعِندَهُما: لا تَجوزُ. وقَد مرَّ بيانُه في فصْلِ القِراءةِ. وقَولُه: (وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ النَّوَافِلِ) فيهِ نظرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يذكُرُه في باب النَّوافِل. قَولُه: (وَمَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ: أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ). قولُه: (وَمَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ: أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ). وجُملةُ القَولِ في هذا: أنَّ المُصلِّي لا يخلو: إمَّا إنْ كانَ عاجِزًا عنِ القِيامِ أَوْ لا ، والسَّفينةُ جارِيةٌ أَوْ رَاسِيَةٌ (١).

فإنْ كَانَ [٢٧٩/١] عاجزًا عنِ القِيامِ: تَجوزُ لَه الصَّلاةُ قاعدًا بالاتِّفاقِ، وإنْ لَمْ يكُن عاجزًا عنِ القِيامِ \_ والسَّفينةُ رَاسِيَةٌ \_: لا تُجْزئُه الصَّلاةُ قاعدًا بالاتِّفاقِ، فإذا كانَت جارِيَةً: تَجوزُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وقَد أَسَاءَ.

وعِندَهُما: لا تَجوزُ. وبِه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (٢).

 <sup>= [</sup>۲۷۱/۱] ، «العناية» [۲۷۱/۱] ، «فتح القدير» [۲۷۱/۱] .

<sup>(</sup>١) قال علاء الدين السمرة ندي في التحفة الفقهاء [١٥٦/١]: وَقُولُ أَبِي حَنَيْفَة أَرْفَقَ بِالنَّاسِ. وهو الأظهر كما في اللبرهان، وفي اللحلية، هو الأشبه، وفي اللحاوي القدسي، به نأخذ. ثم بشترطُ في الصَّلاةِ على السَّفينة أن يتوجَّة إلى القبلة، ويدورُ كيف ما دارتِ السَّفينة، كذا في اللهداية، واللهداية والسابة، وغيرها. كما حققه الحموي في اللدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة، [ق٩٣/ب].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٨١/٢]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج»
 للدُميري [٩٧/٢].

وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ. وَقَالًا: لا يُجْزِئُهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتْرَكُ (١). وَلَهُ أَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا دَوَرَانُ الرَّأْسِ وَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ، إِلَّا أَنَّ الْقِيام أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ.

ح عاية البيان ع

لهُما: أنَّه (٢) تَرُكَ القِيامَ في المَكْتوبةِ معَ القُدرةِ عَليْه ، فَصارَ كَما لوْ كانَ عَلىٰ الأرْضِ؛ حَيْثُ لا يجوزُ لَه تَرْكُ القِيامِ معَ القُدْرةِ عَليْه .

ولَه: ما رُوِيَ عنِ ابنِ سِيرِينَ، أَنَّه قَالَ: الصَلَّىٰ بِنَا أَنَسٌ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا، وَلَوْ شِئْنَا لَخَرَجْنَا» (٣). والأنَّ الغالبَ مِن حالِ الرَّاكِبِ: دَوَرَانُ الرَّأْسِ، وَاسْوِدَادُ العَبْنِ، والعجْزُ عنِ القِيامِ، فلمَّا كانَ الغالبُ ذاكَ جُعِل (كَالمُتَحَقِّقِ)، كَما في العَبْنِ، والعجْزُ عنِ القِيامِ، فلمَّا كانَ الغالبُ ذاكَ جُعِلَتِ المشقَّةُ كالمتحقِّقةِ، بخِلافِ السَّفرِ؛ لَمَّا كانَ الغالبُ أَنْ يكونَ فيهِ المشقَّة؛ جُعِلَتِ المشقَّةُ كالمتحقِّقةِ، بخِلافِ ما لؤ كانَ عَلى الأرْضِ؛ لأنَّ الغالِبَ أَنْ لا يدورَ الرَّأْسُ ولا تَحَارَ الأَعْينُ.

#### وأيضًا: إنَّ السفينةَ لَها شَبَهانِ:

شَبَهٌ بِالأَرضِ: مِن حَيْثُ إِنَّه يباحُ الجُلوسُ عَلَيْه لِلقَرارِ ، ولهذا لَمْ يجُزْ أَنْ يَثْرِكَ الرَّكُوعِ والسَّجُود في التَّطُوَّعِ ، ويكْفِيهِ سَجِدةٌ واحدةٌ إذا تَلَا آيةَ السَّجدةِ مرَّتَيْنِ ، ويلْزمُه التَّوجُّه إِلَى القبلةِ أَيْنَما دارَتْ.

وشَبَهُ بِالدَّابَّةِ: لأنَّ السَّفينةَ مَرْكَبُ البحْرِ ، والدَّابة مَرْكَبُ البَرِّ .

فَوَقَرْنَا مِن الشَّبَهَيْنِ حَظَّهَا، فَقَلْنَا: لا يسقطُ الرِّكُوعُ [١١٧/١٤] والسَّجودُ، كما لوْ كَانَ عَلَىٰ الأرضِ، ويسقطُ القِيامُ، كما في صَلاةِ الرَّاكِبِ عَلَىٰ الدَّابَّة (٤).

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): ﴿إِلَّا لَعَلَّهُ ا

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «أن». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«زا»، و«و».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤٥٤٦]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٦٥٦١]، والطحاوي
 في «شرح معاني الآثار» [٤٢٠/١]، عن ابن سيرين هذا به نحوه.

<sup>(</sup>١) الدَّابة لا يُباح الجلوس عليها للقرار، بل يُباح للانتقال؛ لقوله: الا تَتَخِذُوا ظُهُورَ دَوَابُّكُمْ كَرَاسِيٍّ ١٠=

وَالخُرُوجُ أَفْضَلُ إِنْ أَمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِقَلْبِهِ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوطَةِ، وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوطَةِ، وَالمَرْبُوطَةُ كَالشَّطَّ هُوَ الصَّحِيحُ.

قُولُه: (وَالخُرُوجُ أَفْضَلُ إِنْ أَمْكَنَهُ)، أي: الخُروجُ مِن السَّفينةِ.

يغني: إِذَا كَانَ يَقْدَرُ [١/٧٧٤/١] عَلَىٰ الخُروجِ إِلَىٰ [الشَّطِّ](١)؛ يُسْتحبُّ لَهُ الخُروجُ.

قُولُه: (وَالْمَرْبُوطَةُ كَالشَّطِّ)، يعْني: أنَّ حكْمَ السَّفينةِ إِذَا كَانَتْ مَربوطةً \_ أَي: مشْدودةً \_ حُكْمُ الشَّطِّ، حتَّىٰ لا تَجوز الصَّلاةُ فيها قاعدًا مِعَ القُدرةِ عَلَىٰ القِيامِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ الشَّطِّ.

قَالَ شيخُ الإسلام خُوَاهَر زَادَه: «لَمْ يَفْصلْ في الكِتابِ \_ يعْني: في «المبسوط»(٢) عَلَىٰ قَولِ أَبِي حَنِيفَة \_ بينَ أَنْ تكونَ السَّفينةُ جاريةً ، وبينَ أَنْ تَكونَ رَاسِيَة ، بَلِ أَطْلَقَ الجَوابَ إطلاقًا».

ثمَّ قَالَ: «قَالَ بعضُ مَشايخِنا: إنَّ عَلَىٰ قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ: يُصلِّي قاعدًا إِذَا كَانَتِ السَّفينةُ جارِية ؛ لأنَّ الغالبَ دورَانُ الرَّأسِ، فإِذَا كَانَتْ رَاسِيَةً: لا تُجْزِئُه الصَّلاةُ قاعدًا».

وقُولُه في «الهِداية»: (هُوَ الصَّحِيحُ) احْترازٌ عَن قولِ عامَّةِ المَشايخِ: أنَّ عَلىٰ قولِ أَبِي حَنِيفَة تَجوزُ الصَّلاةُ قاعدًا في السَّفينةِ ، جارية كانتُ أوْ رَاسِيَةً ؛ لإطْلاقِ ما ذكرَه في «المبْسوط» (٣) ، و «الجامِع الصّغير» (٤).

كذا جاء في حاشية: ﴿مَا ، و﴿اتِ١٠

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من (م)،

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿ الأصلِ المحمد [١/٢٦٨]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١/٥٠٦\_٣٠٦].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/١٠٧ ـ ١٠٨].

# وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْ دُونَهَا ؛ قَضَىٰ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛

والصَّحيحُ: أنَّ الخِلافَ في الجاريةِ لا في الرَّاسِيةِ ، كما قَالَ بعضُ مَشايخِنا (١٠). قَولُه: (وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْ دُونَهَا قَضَىٰ . . .) . إلى آخِرِه .

المريضُ إذا أُغْمِيَ عليهِ يومًا وليلةً ، أوْ أقلَّ ، ثمَّ أَفاقَ: يقْضِي استِحسانًا ، وكانَ القِياسُ: أَن لا يقْضِيَ إِذا أُغْمِيَ عليْه وقْت صلاةٍ كامِلةٍ ؛ كما إِذا كانَ الإغْماءُ أَكْثَرَ مِن يومٍ وليلةٍ ،

وبِه قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، إلّا أنَّه يَقُولُ: إذا أُغْمِيَ عليْه قبلَ الزَّوالِ، ثمَّ أَفاقَ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ؛ لزِمَه قضاءُ الظُّهرِ والعصْرِ؛ لِأَنَّهُ يجعلُ الوقتَيْنِ بمنزلةِ وقْتِ واحدٍ، حتّى جوَّزَ أَداءَ أحدِهِما في وقْتِ الآخرِ لِلمَريضِ والمُسافرِ، وكذا إذا واحدٍ، حتّى عَلَيْه قبلَ غُروبِ الشَّمسِ ثمَّ أَفاقَ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ؛ يجبُ عليْه قضاءُ المغْربِ والعِشاءِ.

وَجْهُ القِياسِ: أَنَّ الإغْماءَ عَذْرٌ يُعْجِزُه عَن فَهْمِ الْخِطَابِ، وكثيرُه يَمْنعُ الوُجوبَ؛ الوُجوبَ؛ الوُجوبَ؛ الوُجوبَ؛ للهَ يَمْنعُ الوُجوبَ؛ للهُ كثيرَه لا يَمْنعُ الوُجوبَ؛ للنُدُرَتِه، فكذا قَليلُه.

ووجْهُ الاستحْسانِ: ما روِيَ: «أَنَّ عَلِيًّا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ؛ فقضَى ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۱) وفي «المجتبئ»: والخلاف في السائرة، وقيل: في الساكنة أيضًا. أما في المربوطة لا يجوز إلا
 قائمًا بالإجماع، وعند الدوران يجوز قاعدًا بالإجماع. ينظر: البناية على الهداية (٦٤٩/٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٨/٢]، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [٢٥/٢].

 <sup>(</sup>٣) قال عبد القادر الفرشي: الأما الرواية عن عَلِيّ: فلم أجدها ، وقال ابنُ حجر: (أمَّا أثرُ عَلَيّ فَلَمْ أرّه .
 وقال العبني: اللمأثور عن علِيّ: غريب ، وذكره أصحابنا في كُتبهم أن عليًا رهي أغْمِي عليه في أربع صلوات فقضاهن . وسكت عليه ابنُ التركماني ، ينظر: اللتنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة »

لَمْ يَفْضِ، وهَذَا اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاسُ: أَلَّا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الْإِغْمَا، وَفُنَ صَلَاةٍ كَامِلًا ؛ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ، فَأَشْبَهَ الْجُنُونَ.

وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ؛ أَنَّ الْمُدَّةَ إِذَا طَالَتْ كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ، فَيَحْرَجُ (١) فِي الْأَدَاءِ، وَإِنْ (٢) قَصُرَتْ قَلَّتْ، فَلَا حَرَجَ، وَالْكَثِيرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ لِأَنَّهُ

وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، فَقَضَاهُنَّ»(٣٠٠ وعَنِ ابنِ عُمرَ: «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَلَمْ يَقْضِ ١٤٠٠ .

والفقّهُ في المسْالةِ: أنَّه عذْرٌ يُعْجِزُه عَن فهْمِ الخِطَابِ، فَلا يُنافِي الوُّجوبَ في الدُّمَةِ، ما لَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ الحرَجِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يشقَّ عليْه قَضاؤُه، ألا ترَىٰ أنَّ الحائِضَ تَفْضِي الصَّلاةَ لِأَنَّهُ تلحقُها مشقَّةً.

وأمَّا اعتِبارُه بِالجُنونِ: فغَيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنَّ الجنونَ عندَنا كالإِغْماءِ، نصَّ عَليْه في «نوادِر الصَّلاة»: أنَّ الجُنونَ إِذا كانَ أكْثرَ مِن يومٍ وليلةٍ؛ يُسْقطُ القَضاءُ، وإنْ كانَ أقلَّ مِن ذلِك؛ فَلا يُسْقطُ.

قُولُه: (وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ)، أَي: قَضاءُ المُغْمَىٰ عَلَيْه خَمسَ صَلواتٍ، وما

<sup>=</sup> لابن التركماني [ق ٢٥/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم المحفظ: ٢٤٤)]، و«العنابة في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٨٤/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«البناية شرح الهداية» للعَيْني [٢/٢٥٦]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٠٩/١].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل-

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وني الحاشية: «خ، أصح: وإذا».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شببة [رقم/ ١٥٨٤]، والدارقطني في «سننه» [٨١/٢]، ومن طريقه البيهقي
 في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٦٩٢]، عن عمار بن ياسر ، به.

<sup>(؛)</sup> أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٦٥٨٦]، وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤١٥٣]، والدارقطني في «سننه» [٨٢/٢]، عن عبد الله بن عمر ﷺ به نحوه.

يَدْخُلُ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ .

وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ، كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ ﷺ، بِخِلَافِ النَّوْم؛ لِأَنْ الشِيرَةُ وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ، كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الشِيرَ، الْمَيْدَادَةُ نَادِرٌ فَيَلْحَقُ بِالْقَاصِرِ.

ثُمَّ الزِّيَادَةُ تُعْتَبُرُ ، مِنْ حَيْثُ الأَوْقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَتَحَقَّقُ الْمُؤْتُورُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ﴿ وَاللهُ أَنُورُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . [٣٨]

دونَها استِحْسانٌ.

قُولُه: (بِخِلَافِ النَّوْمِ). يعْني: إِذَا زَادَ النَّومُ عَلَىٰ يَومٍ وَلَيْلَةٍ: لا يَشْقطُ القَضاءُ؛ لأنَّ امتِدادَ النَّومِ أكْثرَ مِن يَومٍ وليلةٍ نَادِرٌ، فلا عِبرةَ بِالنَّادرِ؛ فأُلْحِقَ كثيرُه بقَصِيرِه.

قولُه: (ثُمَّ الرِّيَادَةُ تُعْتَبَرُ، مِنْ حَيْثُ الأَوْقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ)، أي: من حَيْثُ أَوْقَاتُ الصَّلُواتِ.

يعْني: أنَّ محمِّدًا يعتَبِرُ أَوْقاتَ الصَّلواتِ حتَّى لا يَسْقط عنْه القَضاءُ، [١/٨٠/١] ما لَمْ تَصِرِ الفوائثُ سِتَّا، وإنْ زادَتِ السَّاعاتُ عَلَىٰ يومٍ وليلةٍ؛ كَما إذا أُغْمِيَ عليْه قبلَ الزَّوالِ، ثمَّ أَفاقَ مِن اليومِ الثَّاني وقْتَ الظُّهرِ: يجبُ عليْهِ القَضاءُ عندَ مُحَمَّدٍ؛ خلافًا لهُما.

لمُحَمَّدِ: أَنَّ حقيقةَ التَّكرارِ تحْصلُ بِفواتِ السِّتِّ ؛ فتُعْتَبرُ الأوْقاتُ(١).

<sup>(</sup>۱) وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا، وهو الأصح كما في «تبيين الحقائق»، و«فتح القدير»، و«مجمع الأنهر» وصححه في «البناية». انظر: «الأصل» [۲۰۹/۱]، «المبسوط» [۲۱۷/۱]، «رؤوس المسائل» [ص ۱۳۹]، «تحفة الفقهاء» [۱۹۲/۱]، «الفقه النافع» [۲۱۲،۲۱۱)، «بدائع الصنائع» المسائل» [ص ۱۳۹)، «الهداية» [۹/۲]، «المحيط البرهاني» [۳۱/۳]، «شرح مجمع البحرين» [۲۸۸/۱]، «البحرين» [۲۸۸/۱]، «البحرين» [۲۸۰/۱]، «البحرين» [۲۸۰/۱]، «البحرين» [۲۸۰/۱]، «البحرين» [۲۸۰/۱]، «البحرين» المحمع المحمع المحمع الأنهر» [۱۷۰/۱]، «المحمع المحمع الأنهر» [۱۷۵/۱]، «المحمع المحمع المحمد المح

﴿ عَالِهُ البِيانِ ﴿﴾.

ولهُما: مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمرَ: «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَوَاتِ»(١) [١١٨/١]. والعبرةُ في المَنصوصِ عليْه؛ لعيْنِ النَّصْ، لا للمعْنَى، واللهُ أَعْلَمُ.

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ الخِلافَ في «مبْسوط خُوَاهَر زَادَه»، وفي «أُصول فخْر الإسلام البَرْدُوي»، وفي «أُصول فخْر الإسلام البَرْدُوي»، في باب الأُمور المُعترضة عَلى الأهْليَّة (٢)، كما ذكر صاحبُ «الهداية»: بينَ أَبِي حَنِيفَة وأَبِي يُوسُف وبينَ مُحَمَّدٍ.

والفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ: جعَلَ اعتِبارَ السَّاعاتِ رِوايةٌ عَن أَبِي حَنِيفَةَ.

وذَكَر شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيِّ: أنَّ اعتِبارَ السّاعاتِ روايةٌ عَن أَبي حَنِيفَةَ. والصَّحيحُ: أنَّ العِبرةَ لِعددِ الصَّلواتِ. كذا قَالَ في «شرْح الكافي»(٣).

وفي «المنظومة»، و «المختلف» (٤)، و «شرْح الطَّحَاوِيّ»: ذكرَ الخِلاف بينَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ، ولَمْ يذْكرْ قَول أَبِي يُوسُف، واللهُ أَعْلمُ.

6 400 00 10

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه أنفًا،

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أصول البزدوي» [ص٣٢٩ ـ ٣٣٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسرخيني [٢/٧٧].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [٦/٦].

#### بَابُ فِي سُجُودِ السِّلَاوَةِ

🚓 غاية البيال 🤧

### بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ

كانَ مِن حَقِّ البابِ: أَنْ يُذْكَر عَقِبَ باب سُجودِ السَّهوِ؛ لمُناسبةٍ بينَهُما مِن حَيْثُ بيانُ حَكْمِ السَّجودِ؛ إلّا أنَّ المُصنَّفَ لَمَّا قدَّمَ باب صَلاةِ المَريض؛ لكونِ المرضِ مِن العوارِضِ السَّماويّةِ كالسَّهوِ؛ تأخَّرَ هذا البابُ ضَرورةً، وهُو في الحقيقةِ ملْحَقٌ ببابِ سُجودِ السَّهو أيضًا.

ثمَّ الإِضافةُ إضافةُ الحكم إِلَىٰ سبَيِه.

فإنْ قلتَ: التّلاوةُ سَبَبٌ في [٢٨١/١/م] حقّ التّالِي، والسماعُ سببٌ في حقّ السّامِع (١)، فكيفَ لَمْ يقُلِ المُصنّف: باب في سجودِ التّلاوةِ والسّماعِ ؟

قُلتُ: لا نُسلَّمُ أَنَّ السَّماعَ سببٌ في حقِّ السَّامِع ؛ بلِ السَّببُ في حقَّه التّلاوةُ أيضًا ، كما هُو مذْهبُ بعضِ مَشايخِنا ، ولئِنْ سلَّمْنا أَنَّ السَّماعَ سببٌ في حقّه ؛ لكِن إنّما لَمْ يذكرُه لكُونِ التّلاوةِ أصلًا في الباب ؛ لأنَّ التّلاوةَ إِذَا لَمْ توجَدْ لَمْ يوجَدِ السَّماعُ .

ثمَّ اعْلَمُ: أَنَّ الكلامَ هُنا يَقَعُ في مواضِعَ: الأُوَّلُ: في أَنَّها واجبةٌ أَمْ سُنَّة ؟

 <sup>(</sup>١) وهو الصحيح، والسماع شُرط، كذا بخط شيخنا يحين الرهاوي على حاشية نسخة المؤلف، كذا
 جاء في حاشية: ١٩٥٠.

**حريج غاية** البيان چهـ

والثَّاني: في سبَبِ وجوبِها.

والثَّالث: في شرُّطِها.

والرّابع: في ركْنِها.

أمَّا الأوَّلُ: فقد قَالَ عُلماؤُنا: إنَّها واجبةٌ (١).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّها سُنَّة (٢).

لَه: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَرَأَ سورةَ: والنَّجْم، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَسْجُدْ لَهَا، وَلا سَجَدَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ (٣). فدلَّ على أنَّها غَيرُ واجبةٍ.

ولأصحابِنا: قولُه تَعالَى: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَى عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَرْمِنُونَ ﴾ [الانشان ٢٠ ـ ٢١] . فذمَّهُم عَلَى تَرْكِ السَّجودِ، وإنَّما يستحقُّ الذَّمِّ بَتَرْكِ السَّجودِ، وإنَّما يستحقُّ الذَّمِّ بِتَرْكِ الواجِب. وقولُه تَعالَىٰ في سورة النَّجم: ﴿ فَأَسْجُدُوا ﴾ . وقولُه تَعالَىٰ في سورة النَّجم: ﴿ فَأَسْجُدُوا ﴾ . وقولُه تَعالَىٰ في سورة النَّجم: ﴿ فَأَسْجُدُ وَاللهِ عَلَىٰ الأَمْرِ لِلوجوبِ .

وقد رُوِيَ عَن عليِّ أَنَّه قَالَ: عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبَعَةٌ: «تَنْزِيلُ، وحم، وَالنَّجْمُ، واقْرأ باسْم رَبِّكَ»(٤). والعَزيمةُ: عِبارةٌ عَن الواجِب.

<sup>(</sup>۱) ينظر الانوازل؟ [ص۷۰]، «التجريد» [٦٤٤/٢]، «تحفة الفقهاء» [٢٣٦/١]، «بدائع الصنائع» [٢٩٩/١]، «المحيط البرهاني» [٣٦٥/٢]، «شرح مجمع البحرين» [٧٩٨/١]، «الجرهرة النيرة» [٢/٤/١]، «البناية» [٧٩٣/٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٠٠/٢]، و\(التنبيه في الفقه الشافعي\) لأبي
 إسحاق الشيرازي [ص/ ٣٥].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في أبواب سجود القرآن/ باب من قرأ السجدة ولم يسجد [رقم/ ٢٠٢]، ومسلم
 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة [رقم/ ٥٧٧]، من حديث زيد بن ثابت
 الله به -

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٤٣٤٩]، والحاكم في «المستدرك» [٧٧/٢]، والطبراني≈

الله السال ال

ورُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَاسِ أَنَّه قَالَ: «السَّجْدَةُ عَلَىٰ مَنْ جَلَسَ لَهَا» (١٠٠٠ . وعنِ ابنِ عُمرَ أَنَّه قَالَ: «السَّجْدَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهَا» (١٠٠ . وكلِمةُ اعلى اللهِيجابِ،

ولأنَّ في بعضِ آيِ السَّجدةِ: ذِكْر طاعةِ الأنبياءِ والأوْلياءِ، وفي بعْضِها: ذِكْر استنكافِ [۱/٥٢٨١/١] الكَفَّارِ، وموافقةُ الأَنبياءِ والأَوْلياءِ واجِبةٌ لِقولِه تَعالى: ﴿فَيْهُ دَلْهُمُ أَقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وكذا مُخالفة الأعداء، ولأنَّها لوْ لَمْ تكُن واجِبةً لَمَا جازَ أَداوُها في الصَّلاةِ ؛ لأنَّ زِيادةَ سجْدةٍ هيَ تطوُّعٌ توجِبُ الفَسادَ عِندَه إِذا كانَ عمدًا، وعِندَنا: يكُرهُ.

ولأنَّه ركْنٌ مُفْرَدٌ عَن أَرْكَانِ الصَّلاةِ الأَصْليَّة ، شُرِعَتْ قُرْبةٌ خارِجَ الصَّلاةِ ؛ فوجَبَ أَنْ تكونَ واجِبةٌ قياسًا عَلى القِيامِ في صَلاةِ الجنازةِ .

وأمَّا الجَوابُ عَن حَديثِ زيدٍ: فنقولُ: يختملُ أنَّه كانَ عَلَىٰ غَيرِ طهارةٍ، أوْ كانَ في وقْتٍ يُكُرهُ السُّجودُ فيهِ (٣). ويختملُ أنَّه أخّرَ ؛ لأنَّ وجوبَه ليسَ على الفوْرِ. والاحتِجاجُ بِالحديثِ إنَّما يَستقيمُ إذا رُوِيَ أنَّه ﷺ لَم يسجُدُ حتى خرَجَ مِن الدّنيا.

فإنْ قلتَ: إنَّهَا رُكْنٌ مَفْرَدٌ عَنِ الصَّلاةِ، فَلا تَجِب قياسًا على القِيامِ والرُّكوع ؟

 <sup>=</sup> في «المعجم الأوسط» [٧/رقم/ ٧٥٨٨]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٥٣١]، عن
 عليٌ بن أبي طالب ، به ٠

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ۵۹۰۸]، وابن أبي شيبة [رقم/ ۲۱٦]، والبيهقي
 في «السنن الكبرئ» [رقم/ ۳۵۸۷]، عن ابن عباس الله به،

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٤٣٢٥]، عن ابن عمر رالله به.

 <sup>(</sup>٣) يعني: الأوقات الثلاثة. كنصف النهار، ووقت الطلوع، ووقت الغروب. كذا جاء في حاشية: «م».
 ٥٤ دات.

قلتُ: القياسُ ليسَ بِصحيحٍ؛ لأنَّها مَشنونةٌ عِندَه، معَ أنَّ القِيامَ أوِ الرُّكوعُ خارِجَ الصَّلاةِ؛ ليسَ بِمشنونٍ (١).

فإنْ قلتَ: جازَ أداؤُها عَلَىٰ الدّابّة [١١٦٨/٠] بإيماءِ إِذا تلَا آيةَ السَّجدةِ راكبًا، ولوْ كانتْ واجبةً ؛ لَم تَجُزْ كالوثْرِ والمَكْتوباتِ؟

قلتُ: لَمَّا كَانَ يَكْثُرُ وجودُها بِكَثْرَةِ القِراءةِ ، جازَ أَداؤُها راكبًا ؛ دفْعًا للحرَجِ ، بخِلافِ الوترِ وسائِرِ المكْتوباتِ ؛ فإنَّها شُرِعَتْ في أوقاتٍ مخْصوصةٍ ؛ فلا حرَجَ في النُّزولِ (٢).

وأمَّا النَّاني: فنَقُولُ: إنَّ سببَ وُجوبِها التِّلاوةُ الصَّحيحةُ ، أوِ السَّماعُ لتِلاوةٍ صَحيحةِ.

أمَّا التّلاوةُ: فظاهرٌ؛ لأنَّها تُضافُ إليْها؛ حَيْثُ يُقَال: سجْدة التّلاوةِ، والإِضافةُ دليلُ السبَبِيَّة.

وأمَّا السَّمَاعُ: فلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يسْجدُ لِسماعِ تِلاوةِ غَيرِه، كَما [٧٨٢/١] يسجُدُ لتِلاوةِ نفْسِه.

وعنِ الصَّحابةِ أنَّهم قالوا: السَّجدةُ عَلىٰ مَنْ سمِعَها، كما قالوا: عَلَىٰ مَن تَلاها.

 <sup>(</sup>١) أو نقول: إن النبي ﷺ لا يترك السنة ، لكن قد يقال تعليمًا للجواز . يحيئ الرهاوي أيضًا . كذا جاء في حاشية: ٤٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المبسوط» [۲/۲]، «بدائع الصنائع» [۲/۳۳ - ۳۳۵]، «فتارئ قاضي خان» [۱۵۷/۱]،
 «المحیط البرهاني» [۲/۹۲، ۳۲۰]، «شرح مجمع البحرین» [۸۱۳/۱]، «تبیین الحقائق» [۲/۲۸]، «فتح القدیر» [۲/۲۰]،
 (۲/۲۰ ۲ ، ۲۰۸)، «العنایة» [۲/۲ - ۲۰]، «البنایة» [۲/۹/۱]، «فتح القدیر» [۲/۲۲ - ۲۲]،
 (۲) «البحر الرائق» [۲/۵۲].

قَالَ: سُجُودُ التَّلَاوَةِ فِي القُرْآنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ (١): فِي آخِرِ (الْأَغْرَافِ)، وَفِي (الرَّعْدِ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْدِ)، وَالْأُولَىٰ فِي (الْحَجْ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْلِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَ(النَّعْمِ)، وَالْمَعْتَمَدُ.

كاية البيال ع

وأمَّا الثّالثُ فنَقولُ: إنَّ شُروطَها أَرْبعةٌ: الطَّهَارَةُ عنِ الحدَثِ، والطَّهارةُ عنِ الخبَثِ، والطَّهارةُ عنِ الخبَثِ، واستِقْبالُ القِبلةِ، وسَتْرُ العَورةِ، وهذا لأنَّ السَّجدةَ ركْنٌ مِن أَرْكانِ الصَّلاةِ؛ فاشْترطَ لأداءِ كلِّها(١).

وأمَّا الرّابعُ فَنقولُ: إنَّ ركْنَها وضْعُ الجبهةِ عَلىٰ الأرْضِ؛ لأنَّ ركْنَ الشَّيءِ ما يقومُ بِه ذلِكَ الشَّيءُ، والسَّجدةُ لا تَحصلُ إلّا بِوضْع الجبْهةِ عَلىٰ الأرْضِ.

قَالَ في «النَّوازِل»: إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ آيةَ السَّجدةِ بِالهِجاءِ؛ لا تَجبُ عليْه السَّجدةُ؛ لِأَنَّهُ لا يُقَالُ: قرأَ القُرآنَ، وإنَّما يُقَالُ: هجَا القُرآنَ، ولو فعَلَ ذلِك في الصَّلاةِ؛ لا يقْطعُ صلاته؛ لأنَّ ذلِك مِنَ القُرآنَ؛ لأنَّ الهِجاءَ مَوجودٌ في القُرآنِ.

قَولُه: (قَالَ: سُجُودُ التَّلَاوَةِ فِي القُرْآنِ أَرْبَعَة عَشَر).

اعلَمْ: أنَّه لا خِلافَ بيْنَنا وبينَ الشَّافِعِيِّ في أنَّ السّجودَ في أرْبعةَ عشَرَ مَوضعًا ؛ إلّا أنَّه لا يقولُ بِالسَّجدةِ في سورة «ص»، ويقولُ بِالسّجدتَيْنِ في سورة المحَجِّ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زاد في (ط): قسجدة۱.

<sup>(</sup>٢) شرائط صحة أداء سجدة التلاوة أو هي كانت من شرائط صحة الصلاة، من الطهارة من النجاسة المحقيقة بدنا ومكاناً وثياباً، وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها، لأنها بعض الصلاة فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل. ينظر: «تحفة الفقهاء» [٢٣٦/١]، «بدائع الصنائع» [١٨٦/١]، «الجوهرة النيرة» [٨٤/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [١٧٦/٢] ، و«المهذب في فقه الإمام الشافعي»=

وقالَ مالكُ: لا سُجودَ في المُفَصَّلِ: في سورةِ النَّجم، وفي سورة إذا السَّماءُ اسْقَت، وفي اقْرأ باسْمِ ربَّك(١)، وبِه قَالَ الشَّافِعِيُّ في القَديم(٢)، فيكونُ عَلَىٰ قولِ مالكِ: إحدَىٰ عشرةَ سجُّدةً.

والمُفَصَّلُ عندَ بعْضِهم: ما دونَ الحَوَامِيمِ مِن سورةِ الحُجراتِ. وعندُ بعضِهم: ما دونَ سورةِ الحجراتِ. كذا ذَكَر خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطِه» الاختلافَ في المُفَصَّل<sup>(٣)</sup>.

قَالَ أَصْحَابُنا: السَّجدةُ الثَّانيةُ في الحجّ ليسَتْ بسجْدةِ تِلاوةٍ ؛ بَل [٢٨٢/١] هيَ سجْدةُ صلاةٍ ؛ بِدليلِ قِراءتِها بالرُّكوعِ ، ولأنَّ هذِه سورةٌ واحدةٌ ، فَلا يجْتمعُ فيها سجْدتانِ ؛ قياسًا على سائِرِ السُّورِ .

فَإِنْ قَلْتَ: رَوَىٰ أَبُو دَاوَدَ فِي «سُننه»: عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ، أَنَّه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

الشيرازي [۲/۲۲].

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التفريع في مذهب مالك» لابن الجَلَّاب [۱۳۰/۱]، و«التاج والإكليل لمختصر خليل»
 للمواق [۲٦١/۲].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٠٢/٢] ، و «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٢٠٣/٢].

 <sup>(</sup>٣) المفصّلُ سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة ، وتمامه في «الاتقان في علوم القرآن»
 للسيوطي [١٧٤/١] ، و «البرهان في علوم القرآن» للزركشي [٢٥٤/١] .

<sup>(</sup>٤) أحرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن [رقم/ ٢٠٠٧]، وأحمد [١٤٠٧]، والترمذي في أبواب السفر/ باب ما جاء في السجدة في الحج [رقم/ ٥٧٨]، وأحمد في «المسند» [٤/٥٥]، والدارقطني في «سننه» [٤/٨٠٤]، من حديث عقبة بن عامر الله به قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي». وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ وَضَعَّفه وَهُوَ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وهُوَ ضَعِيف بالإتَّفَاقِ لاختلال ضَبطه». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي (٢/٥/٢).

ح﴿ غاية البيال ﴿﴾

قلتُ: نحنُ نَقولُ بِموجِبِ ذلِك ؛ لكِن الأُولَىٰ للتَّلاوةِ والثَّانيةُ لِلصَّلاةِ .

وقالَ أَصْحَابُنا: إنَّ سَجْدَةَ «صَ» سَجْدَةُ تِلاوةٍ.

وقالَ الشَّافِعِيِّ: إنَّها سجْدةً شُكْر (١).

وثمرةُ الخِلافِ: في أنَّها هل تُفْعَلُ في الصَّلاةِ أمْ لا؟

لَنا: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد في «سُننه»: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ المِنْبَرِ: «ص»، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ (٢)» (٣).

وفي «مبْسوط خُوَاهَر زَادَه»: عَن عُثمانَ ﷺ أنَّه قرأَ سورةَ «ص» في الصَّلاةِ وسجَدَ<sup>(٤)</sup>، وسجَدَ النّاسُ معَه، وكانَ بِمحْضرٍ مِن الصَّحابةِ، ولَمْ ينكِرْ عليْه أحدٌ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٠١/٢]، و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي
 إسحاق الشيرازي [ص٥٣].

 <sup>(</sup>٢) تمامُ حديث أبي سعيد: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَثَافِينَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَلَرَّلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا». كذا جاء في حاشية: قت».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يخرجاه»، وقال البيهقي: «هذا حديث حسن الإسناد صحيح»، وقال النووي: «روَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَىٰ شَرط البُخَارِيّ». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٢٢/٢].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارقطني في «سننه» (٤٠٧/١]، ومن طريقه البيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ الخرجه: الدارقطني في إلى الكبرئ» (قَرَأَ: ص عَلَىٰ المِنْبُرِ فَنَوْلَ فَسَجَدَ».

﴿ عَالِهُ الْبِيَانَ ﴿ ﴾-

ولوِّ كَانْتُ سَجُّدَةً شُكُّرٍ مَا جَازَ إِدْخَالُهَا فِي الصَّلاةِ.

فإنْ قلتَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَةِ ﴿ صَ ﴾: «سَجَدَهَا دَاوُهُ تَوْبَةً ، وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا» (١٠).

قلتُ: هذا لا يصحُّ بِه الاحتِجاجُ لِلشَّافِعيّ؛ لِأَنَّهُ مُرسلٌ، وليسَ بحُجَّةٍ عندَه؛ إلَا مَراسيل سَعيدِ بنِ المُسيَّبِ، ولئِنْ صحَّ أنَّه مُسْنَد؛ فنقولُ: يَجوزُ أَن تكونَ سَجْدةَ تِلاوةٍ وسَبَبُها شُكْر.

وقالَ عُلماؤُنا: في المُفَصَّلِ ثلاثُ سجَداتٍ؛ بِدليلِ ما رَوَىٰ أَبو داوُد في «سُننه»: بإِسْنادِه عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «[٢٥٣/١] أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي القُرْآنِ، مِنْهَا ثَلاثُ فِي المُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الحَجِّ سَجْدَتَانِ» (٢٠). عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي القُرْآنِ، مِنْهَا ثَلاثُ فِي المُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الحَجِّ سَجْدَتَانِ» (٢٠). اللهُ النَّا نَقولُ: السَّجدةُ الثَّانيةُ [٢/١١٥] في الحَجِّ هي سَجْدةُ الصَّلاةِ.

ورَوَىٰ البُّخارِيُّ في «الصَّحيح»؛ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: النسائي في كتاب الافتتاح / باب سجود القرآن السجود في ص [رقم / ٩٥٧] ، والدارقطني في «سننه» [/٧٠٤] ، ابن عباس الله به. في «سننه» [/٧٠٨] ، ابن عباس الله به. قال ابن حجر: «أخرجه النّسَائِيّ وَرُواتُه ثِقَات». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٥٠٠]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢١/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن [رقم/ ١٠٥٧]،
 (١٤٠١]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب عدد سجود القرآن [رقم/ ١٠٥٧]،
 والحاكم في «المستدرك» [٣٤٥/١]، والدارقطني في «سننه» [٤٠٨/١]، من حديث عمرو بن العاص رفي به.

قال الحاكم: «هذا حديث رُواتُه مصريون قد احتجَّ الشيخان بأكثرهم، وليس في عدد سجود القرآن أتم منه، ولم يُخرجاه،

وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٦٢٠/٢].

﴿ عَابِهُ السِّالِ ﴾

النَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّىٰ \_ أَوْ تُوَابٍ \_ فَرَفَعَهُ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكُفِينِي هذا. فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا»(١).

وفي «الصَّحيح» أيضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ»(٢).

وفي "السُّنَن": عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ ، فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، فَسَجَدَ ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ قَالَ: شَهِدْتُ " بِهَا خَلْفَ أَبِي السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ " (٤). القَاسِم ﷺ ، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ " (٤).

وقالَ الشَّيخُ أَبو جعْفرِ الطَّحَاوِيُّ في «شرْحِ الآثار»: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ (٥)، قَالَ: ﴿إِنَّ عَزَائِمَ السَّجُودِ أَرْبِعَةٌ: تَنْزِيلُ، وَحم، وَالنَّجْمِ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ (١).

(١) أخرجه: البخاري في أبواب سجود القرآن/ باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها [رقم/ ١٠١٧]،
 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة [رقم/ ٥٧٦]، من حديث عبد الله
 بن مسعود ﷺ به.

(۲) أخرجه: البخاري في أبواب سجود القرآن/ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس
 ليس له وضوء [رقم/ ١٠٢١]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

(٣) عند أبي داود: ﴿سَجَدْتُ ﴾ .

(٤) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب الجهر في العشاء [رقم/ ٧٣٧]، ومسلم في كتاب
 المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة [رقم/ ٥٧٨]، عن أبي رافع ﷺ به.

(٥) وقع بالنسخ: «ابن وهب»! وهو خطأ مكشوف، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لِمَا وقع في «شرح معاني الآثار».

ووَهْبٌ هنا: هو وَهْب بْنُ جَريرٍ بْنِ حازِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَزْدِيُّ ، البَّصْرِيُّ .

(1) أخرجه: الطحاوي في الشرّح معاني الآثار؟ [٥٠٥/١]، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ به. قال العيني: الطريق صحيح؟. ينظر: النخب الأفكار شرح المعاني والآثار؛ للعيني [١/٠٠٥]. وَالسَّجْدَةُ النَّانِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا، وَمَوْضِعُ السَّجْدَةِ فِي (حَمِ السَّجْدَةِ) عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَسْعَنُونَ ﴾ [سل ٢٨] فِي قَوْلِ عُمَرَ ﴿ لِلْيَسْعَنُونَ ﴾ [سل ٢٨] فِي قَوْلِ عُمَرَ ﴿ لِلْيَسْعَنُونَ ﴾ [سل ٢٨]

وذَكَرَ في «شرِّح الآثار» أيضًا: بإسْنادِه إلى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَكُو فِي الشَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ؛ سَجْدَتَيْنِ »(١).

فإنْ قلتَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ المُفَصَّلِ ؛ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ١ (١).

قلتُ: معْناهُ أَنَّه لَمْ يَسْجَدُ عَقَيبَ التَّلَاوَةِ؛ بِدَلَيلِ مَا [٢٨٣/١] رَوَيْنَا مِنْ الأَّحاديثِ، أَوْ نَقُولُ: إِنَّه مُرسلٌ، رَواهُ عِكْرِمةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٣)، والمُرسلُ ليسَ بِحُجَّةٍ عندَ الخَصْمِ؛ فكيْفَ يحْتَجُّ بِه علَيْنا؟!

قُولُه: (وَمَوْضَعُ السَّجْدَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَسْقَعُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨]. فِي قَوْلِ عُمَرَ). اعْلَمْ أَنَّ مواضِعَ السَّجدةِ في آخِر الأعْرافِ عِندَ قَولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَيِكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

## وفي الرَّعدِ عِندَ قُولِهِ: ﴿ وَيِلَّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهُمَّا وَظِلَالُهُم

قال العيني: "[سناده على شرط مسلم" . ينظر: "نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٥٠٠٥] .

(٢) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن / باب من لم ير السجود في المفصل [رقم / ٢٠٤] ، والطبالسي في «مسنده» [رقم / ٢٦٨٨] ، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم / ٢٥١٧] ، والطبراني في «المعجم الكبير» [11 / رقم / ٢١٩٣٤] ، عن ابن عباس ، به به به به به المهير الكبير» إلى المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعرب المعجم المعرب المع

قال النووي: ﴿ رَوَهُ ۚ اَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، وضعَّمه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره ﴾ . ينظر: ﴿ خلاصة الأحكامِ الننووي [٢/٥/٢] ، وانصب الراية؛ للزيلمي [١٨٢/٢] .

(٣) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه [رقم/ ٤٠٥]، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدَّثُ قالَ: السَجَدَ النَّبِيُّ
 الخرجه: عبد الرزاق في المُفَصَّل إِذْ كَانَ بِمَكَّةٌ لِيَقُولُ: النُمَّ لَمْ يَسْجُدُ بَعْدُه.

🔧 غاية البيان 🤧

بِٱلْفُدُةِ وَأَلْاَصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥].

وفي النَّحلِ عِندَ قُولِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَٱلْمَلَتَكِكَةُ وَهُمْرَ لَا يَشَتَكُمْرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ مْ رَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الحل: ١٩] - ١٠] .

وفي بني إسْرائيلَ عِندَ قُولِهِ: ﴿ وَيَخِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُنُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

وفي مرْيمَ عِندَ قُولِهِ: ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّمْنَنِ خَرُّواْ سُجِّدًا ۖ وَبُكِيَّا ﴾ [مريم: ٥٥].

وفي الحَجِّ عِندَ قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَأَتَ اللّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِيرٌ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ ﴾ [الح: ١٨].

وفي الفُرقانِ عِندَ قُولِهِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُراْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُـفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

وفي النَّملِ عِندَ قُولِه: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ عَلَىٰ قِراءةِ العامَّةِ (١٠)، وعِندَ قُولِه: ﴿ أَلَّا يَشَجُدُواْ ﴾ عَلَىٰ قِراءةِ الكِسائيِّ (١).

 <sup>(</sup>۱) يعني: على قراءة تشديد اللام في ﴿ أَلَا يُسجدُوا ﴾ وهي قراءة مَن سوئ الكسائي من السبعة.
 ينظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الدائي [ص٤٣].

<sup>(</sup>٢) يعني: على قراءة الكسائي، وهي بتخفيف اللام في ﴿ ألا يسجدوا ﴾ تكون مجدة التلاوة عند قوله تعالى: ﴿ ألا يسجدوا ﴾ . أي: على رأس الآية السابقة لها، وهي الآية (٢٤). قال السعرقدي في تفسيره «بحر العلوم» [٧٩/٢]: «وقال بعضهم: وإذا قرئ بالتَّخفيف فهُو موضعُ السّحدة، وإذا قرئ بالتَّخفيف فهُو موضعُ السّحدة، وإذا قرئ بالتَّشديدِ فليسَ بموضعِ سجدةٍ في الوجهينِ جميعًا»، وينظر: «معاني القرآن» للفراء قرئ بالتَّشديدِ فليسَ بموضعِ سجدةٍ في الوجهينِ جميعًا»، وينظر: «معاني القرآن» للفراء [٢٩٠/٢].

وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلِاحْتِيَاطِ.

وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ عَلَىٰ التَّالِي ، وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سَمَاعَ وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سَمَاعَ

وفي ألم تَنزيل عِندَ قُولِهِ: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايِكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا [١/٨٤/١م] ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ اللَّهِ مَا يَخَدُنَا وَسَبَنَحُواْ بِحَالِمَ وَهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥] ·

و في ص عِندَ قُولِهِ: ﴿ فَأَسْتَغَفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِكًا ۖ وَأَنَّابَ ﴾ [س: ٢٤].

وفي حم عِندَ قَولِه: ﴿ فَإِنِ ٱلسَّـتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَـبِّحُونَ لَهُ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسَّتَمُونَ ﴾ [نصلت. ٢٨]. على مَذْهبِنا، وهُو المَرْوِيُّ عنِ ابنِ عبّاسٍ (١١).

(وَهُوَ المَأْخُودُ لِلاحْتِبَاطِ)؛ لِأَنَّهُ لا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ السَّجدةِ في الواقِعِ عندَ قَولِه: ﴿ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ كما قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، أَوْ عندَ قَولِه: ﴿ لا يَضَرُّهُ لا يَضَرُّهُ لا يَضَرُّهُ لا يَضَرُّهُ النَّانِي؛ لِأَنَّهُ لا يَضَرُّهُ النَّاخِيرُ ، وإِنْ كَانَ عِندَ الثَّانِي: فَلا يَجُوزُ أَداءُ السَّجدةِ عِندَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لا يَضُرُّهُ النَّاخِيرُ ، وإِنْ كَانَ عِندَ الثَّانِي: فَلا يَجُوزُ أَداؤُها عِندَ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يلْزُمُ تَقْديمُ النَّاخِيرُ ، وإِنْ كَانَ عِندَ الثَّانِي: فَلا يَجُوزُ أَداؤُها عِندَ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يلْزُمُ تَقْديمُ النَّاخِيرُ ، وإِنْ كَانَ عِندَ الثَّانِي: فَلا يَجُوزُ أَداؤُها عِندَ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يلْزُمُ تَقْديمُ النَّاخِودُ عِندَ المُسَبِ وهُو فاسدٌ ، ولأَنَّ تَمامَ الكَلامِ يقَعُ بِما قُلْنا ، والسُّجودُ عِندَ تَمام الكَلام أُوْلَىٰ .

وفي النَّجمِ عِندَ قُولِهِ: ﴿ فَٱلسَّجُــٰ دُولً لِلَّهِ ۖ وَٱعْبُدُولًا ﴾ [النجم: ٦٢] .

وفي إذا السَّماءُ انشقَّتْ [١١٩/١ظ] عِندَ قولِه: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَى عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانساق: ٢٠ - ٢١].

وفي اقْرأْ باسْمِ ربِّكَ عِندَ قُولِهِ: ﴿ وَأَسْجُدْ وَأُقْتِرِب ﴾ [العلن: ١٩]. واللهُ أَعْلَمُ. قُولُه: (وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ المَوَاضِع)، وقَد بيَّنَّا ذلِك؛ فَلا نُعِيدُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه ا (٥٨٧٥ - ٥٨٧٦)٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٥الحاوي الكبيرًا لأبي الحسن العاوردي [٢٠٢/٢] ، و«روضة الطالبين» للنووي [١٩/١].

الْقُرْآنِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: السَّجْدَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهَا، وَعَلَىٰ مَنْ تَلَاهَا. وَهُو عَلَىٰ مَنْ تَلَاهَا. وَهُو غَيْرُ مُقَبَّدِ بِالقَصْدِ.

وَإِذَا تَلَا الإِمَامُ السَّجْدَةَ سَجَدَهَا ، وَسَجَدَهَا الْمَاْمُومُ مَعَهُ ، لِالْتِزَامِهِ مُتَابَعَتَهُ . وَإِذَا تَلَا المَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ ، وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ عِلى .

قُولُه: (وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدِ بِالقَصْدِ)، الضَّميرُ يَجوزُ أَنْ يرجِعَ إِلَىٰ قَولِه ﷺ. ويَجوزُ أَنْ يرجِعَ إِلَىٰ قَولِه ﷺ.

يعْني: أنَّ الإيجابَ مُطْلَقٌ عَن قَيْدِ القَصْدِ، فيجِبُ السُّجودُ عَلَىٰ كلِّ سامِعٍ ؛ سَواءٌ كانَ قاصدًا لِلسَّماعِ أَوْ لَمْ يكُنْ.

قُولُه: (وَإِذَا تَلَا الإِمَامُ السَّجْدَةَ) ، أَيْ: آيةَ السَّجدةِ عَلَىٰ حذْفِ المُضافِ وإقامةِ المُضافِ المُضافِ المُضافِ المُضافِ المُضافِ إليْه مقامته ،

([١/٨٢٤/١] سَجَدَهَا، وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ)، لِمَا رُوِيَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأً آيَةَ سَجْدَةٍ فِي صَلاةِ الفَجْرِ؛ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ (٢). ولأنَّه لوْ لَمْ يسجُدِ المُقتدِي يلْزمُه المخالَفةُ بينَ الأَصْلِ والتَّبَعِ، فَلا يَجوزُ.

قُولُه: (وَإِذَا تَلَا المَأْمُومُ ...). إِلَىٰ آخِرِه.

المُقتدِي لوْ قرأَ آيةَ السَّجدةِ ، وسمِعَها الإمامُ والقَومُ: لا يسْجُدونَها في الصَّلاةِ بِالاَتِّفاقِ ، وبعدَ الفَراغِ هَل يسْجُدونَها؟

قَالَ أَبِو حَنِيفَةً وَأَبُّو يُوسُف: لا يسْجُدونَها.

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى قول صاحب الهداية: «وَهِيَ كُلِمَةُ: إيجَابٍ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٧٨/١].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه قريبًا، وليس فيه: «في صلاةِ الفَجْرِ».

وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ يَسْجُدُونَهَا إِذَا فَرَغُوا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ ، وَلَا مَانِعَ . بِخِلَافِ حَالَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ خِلَافِ مَوْضُوعِ الْإِمَامَةِ أَوِ التَّلَاوَةِ ·

وَلَهُمَا: أَنَّ الْمُفْتَدِيَ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، وَتَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ لَا حُكْمَ لَهُ.

餐 غاية البيان 🤧

وقالَ مُحَمَّدٌ عِنْ: يَسْجُدُونَها(١).

وإنّها لا يسْجُدُونَها في الصَّلاةِ: لِأَنَّهُ لا يخْلُو: إمَّا أَنْ يَسْجَدَ الْإِمَامُ ويُتَابِعهِ التَّالِي، أَوْ يَسَجُدُ التَّالِي ويُتَابِعهِ الإِمَامُ؛ فَفِي الْأَوَّلِ: خلافُ مؤضوعِ التَّلاوةِ، فَلا يجوزُ؛ لِقولِ عُمَرَ للتَّالِي: «كَنْتَ لنا إِمامًا، فَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا معَكَ» (١). وفي الثّاني: خِلافُ مؤضوعِ الإِمامةِ، فَلا يَجوزُ أَيضًا، لأنّه ينقلبُ المَتبوعُ تَبَعًا.

وإنْ سَجَدَ التّالَي وحْدَه ، فَلا يَجوزُ أيضًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُنفرِدًا بِأَداءِ سَجْدةٍ في مؤضعِ الاقتِداءِ ، وتَحرِيمتُه انعقَدَتْ عَلَىٰ أَنْ يؤدِّيَ مَعَ الإِمامِ ، فَلا يَجوزُ أَنْ ينفرِدَ بِشيءٍ ·

لِمُحَمَّدِ: أَنَّ سببَ وُجوبِ السَّجدةِ التّلاوةُ الصَّحيحةُ ، أوِ السَّماعُ لِتلاوةٍ صَحيحةٍ ، وقَد وُجِدَ السّبَبُ ؛ لأَنَّ التّالِيَ مِن أهلِ المَعْرفةِ والتَّمييزِ ، يدلُّ عَلى هذا: وُجوبُ السَّجدةِ عَلى مَن سبعَ خارجَ الصَّلاةِ ، فلَوْ كانَت تِلاوتُه فاسِدةً ؛ لَمْ يجِبْ عليْ مَن سبعَ مِن المَجنونِ ، وتِلاوةُ الجُنُبِ والحائضِ والصّبِيئ عليْ مَن سبع مِن المَجنونِ ، وتِلاوةُ الجُنُبِ والحائضِ والصّبِيئ والكافرِ تُوجِبُ السَّجدةَ ، [١/٥٨٥ر/م] فَهذا أَوْلَىٰ ؛ إلّا أنَّه لَمْ يجِبْ أَداؤُها في الصّلاةِ لمانِع بعدَ الفَراغِ ؛ فيشجدونَ ،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «تنحفة الفقهاء» [۲۳۸/۱]، «بدائع الصنائع» [۲/۲۱]، «شرح مجمع البحرين»
 (۱) ينظر: «تنحفة الفقهاء» [۲/۵/۱]، «بدائع الصنائع» [۲/۷/۷]، «فتح القدير» [۱/٤/۱]، (۱/۱۱).

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نجده موقوقًا، والمشهور أنه مِن مراسيل عطاء بن يسار ١٠٠٠ ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر
 (٢) ٨٤٩/٢].

بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَايْضِ؛ لِأَنَّهُمَا مَنْهِيَّانِ عَنُ الْقِرَاءَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَىٰ الْحَائِضِ بِتِلَاوَتِهَا كَمَا لَا يَجِبُ بِسَمَاعِهَا؛ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ الْجُنُبِ،

وكي غاية السان 🚓

ولهُما: أنَّ سَبَبَ وُجوبِ السَّجدةِ قَد وُجِدَ في الصَّلاةِ، فكانتِ السَّجدةُ مِن أَجْزائِها، والسَّجدةُ الصَّلاةِ أَذَا لَمْ تُؤَدَّ في الصَّلاةِ لَمْ تُؤَدَّ خارجَ الصَّلاةِ، كما لؤ كانَ الإِمامُ تَلا ولَمْ يَسْجُدُ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاتِيَّةَ تُؤدَّئ بتخريمةِ الصَّلاةِ، ولا تَحْريمةَ بعدَ الصَّلاةِ.

وهؤُلاءِ لَمَّا لَمْ يَقْدِرُوا<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ الأَداءِ في الصَّلاةِ لِمَا قُلْنا؛ لَمْ يَكُنْ في الوَّجوبِ فائِدةٌ؛ لأَنَّه لا تُؤدَّىٰ الصَّلاتِيَّةُ خارجَ الصَّلاةِ، ألا ترَىٰ أنَّ المَريضَ إِذَا سَمِعَهَا وَلَمْ يَقْدُرْ عَلَىٰ أَدائِهَا بِالإِيماءِ؛ لا تجبُ عليه، بِخِلافِ مَا إِذَا سَمِعَهَا مَن لِيسَ في الصَّلاةِ؛ لأَنَّ هذِه السَّجدةَ ليْستْ بِصلاتِيَّةٍ في حقّه، فيقُدِرُ عَلَىٰ أَدائِها خارجَ الصَّلاةِ، وبِخِلافِ مَا لَوْ سَمِعُوا مَمَّنْ لِيسَ في صَلاتِهِم؛ لأَنَّهَا لِبُستْ مِن خَارِجَ الصَّلاةِ، وبِخِلافِ مَا لَوْ سَمِعُوا مَمَّنْ لِيسَ في صَلاتِهِم؛ لأَنَّهَا لِبُستْ مِن أَنْعَالِ صِلاتِهِم، فلمَّ لَمْ تَكُن صَلاتِيَّة أَمْكنَهُم الأَداءُ خارِجَ الصَّلاةِ.

ومَن سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ مِن أَصْحَابِنَا رَجَهُم اللهُ تَعَالَ يَقُولُ بِوجُوبِ هَذِهِ السَّجَدَةِ عَلَىٰ السَّامِعِ خَارِجَ الصَّلاةِ.

وطريقة أُخرَىٰ: أنَّ تِلاوة المُقتدِي فاسدة شرْعًا، فَلا تكونُ سببًا لِلوجوبِ، كَتِلاوةِ المَجنونِ، وهذا لأنَّ الشَّرعَ حَجَرَه عنِ القِراءةِ خلْفَ الإِمامِ، وتصرُّفُ الصَّحْجُورِ لا حُكْمَ لَه، ألَّا ترَىٰ أنَّ تصرُّفَ الإِمامِ ينفُذُ عليْه في حقَّ القِراءةِ ؛ بِخِلافِ المَحْجُورِ لا حُكْمَ لَه، ألَّا ترَىٰ أنَّ تصرُّفَ الإِمامِ ينفُذُ عليْه في حقَّ القِراءةِ ؛ بِخِلافِ المَحْدُورِ لا حُكْمَ لَه، ألَّا ترَىٰ أنَّ تصرُّفَ الإِمامِ ينفُذُ عليْه في حقَّ القِراءةِ ؛ بِخِلافِ الجُنُبِ والحائِضِ، فإنَّه لا نَهْيَ في حقِّهِما في قدْرِ ما يتعلَّقُ بِه وُجوبُ [١/مه٢٤٥/م] السَّجدةِ، وهُو ما دونَ الآيةِ، بخِلافِ المقتدِي فإنَّه محْجورٌ عَن قِراءةِ الآيةِ وما

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «وهؤلاء لَمْ يَقْدِروا»، والمثبت من: النه، والم)، وازا، واوا، والله،

وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ سَجَدَهَا، هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الحَجْرَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَعْدُوهُمْ.

🚓 غاية البيان 🦫

دونَها، فلا يتعلُّقُ بِالمحْجورِ (١) حُكُمٌ يُؤْمَرُ بِهِ٠

ولئِنْ سلَّمْنا أَنَّهِما منهِيَّانِ؛ لكِن النَّهْي لا يعْدمُ المشْروعيَّة [١٠٢٠/٠]، كَيْلا يلْزَمَ النَّهْيُ عمَّا لا يتكوَّن، ألا ترَىٰ أنَّ الطَّلاق حالة الحَيضِ يقَعُ وإنْ كانَ مَنهِيًّا، بخِلافِ الصّبيِّ والكافِر، فإنَّهما ليْسا بِمحْجُورَيْنِ ولا مَنْهِيَّيْنِ؛ لأنَّ الصَّبيَّ ليسَ بِمحْجُورٍ عمّا يَنفعُه ولا يضُرُّه، ومَنَ سلَك هذِه الطَّريقة لا يَقولُ بِوجوبِ السَّجدةِ عَلى السّامعِ خارجَ الصَّلاةِ،

قيلَ: المحْجُورُ: المَمنوعُ مِن التَّصرُّفِ عَلَىٰ وَجْهِ يَنْفُذُ مثْلُ ذَلِكَ التَّصرَّفِ عليْه مِن جهةِ غَيرِه ؛ كالصَّبيُّ والعبْدِ والمَجنونِ ، ألاَ ترَىٰ أنَّ تصرُّفَ الولِيِّ والموْلَىٰ يَنْفُذُ عَلَىٰ هؤُلاءِ<sup>(١)</sup>.

قَولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الحَجْرَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَعْدُوهُمْ).

يَعْنِي: أَنَّ كُونَ المُقْتَدِي مَحْجُورًا ثَبَتَ في حقِّ المُقْتدِينَ ، فَلا يتجاوزُ الحَجْرُ عليهم غَيرَهم ، فَلا جَرَمَ يجبُ السُّجُودُ بِقِرَاءَةِ المُقْتَدِي عَلَىٰ مَن هُو خارجَ الصَّلاةِ .

واحْترَزَ صاحِبُ «الهداية» بقولِه: (هُوَ الصَّحِيحُ) عَن قولِ بعضِ المَشايخِ النَّذينَ سلَكوا الطَّريقةَ النَّانيةَ ؛ حَيْثُ قالوا: بعدَمِ الوُّجُوبِ ·

وهذا الَّذِي قالَه صاحِبُ «الهِداية» ضَعيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سلَّمَ أَنَّ هَذا الشَّخصَ مَحْجُورٌ، وجَبَ عليْه أَن يَقُولَ بِعدمِ وُجوبِ السُّجُودِ عَلَىٰ السَّامِع خارجَ الصَّلاةِ؛

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «المحجور». والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

 <sup>(</sup>۲) ينظر المسألة بالتفصيل في «المبسوط» للسرخسي [۲/۱۱، ۱۱]، «بداتع الصنائع» [۱/۱۸۷،
 (۲) ينظر المحيط البرهاني» [۲/۲، ۱۵]، «تبين الحقائق» [۲/۲].

وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلاةِ<sup>(۱)</sup> مِنْ رَجُل لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلاَةِ؛ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ، لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجْدَةِ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ،

وَيَسْجُدُهَا بَعْدَهَا ؛ لِتَحَقُّقِ سَبَبِهَا.

وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُجْزِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ لِمَكَانِ النَّهْيِ ، فَلَا يَتَأَدَّىٰ بِهِ الْكَامِلُ .

لِأَنَّهُ قَد ثَبَت مِن أُصولِنا: أَنَّ تصرُّفَ المَحْجُورِ لا حُكْمَ لَه (٢).

قُولُه: (وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلاةِ . . .) . إِلَىٰ آخِرِه . الواوُ في (وَهُمْ) [١/٦٨٦/١] للحالِ .

المُصَلِّي إِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ مِن أَجنبيُّ ؛ يَسْجِدُهَا بِعْدَ الفَراغِ فِي قَولِهِم ؛ لِأَنَّ لا السَّبَ ... وهُو التِّلاوَةُ الصَّحيحةُ ، أو السَّماعُ لِتِلاوةٍ صَحيحة \_ قَد وُجِدَ ؛ إلَّا أَنَّهُ لا يَسْجُدُها فِي الصَّلاةِ ؛ لِأَنَّ سَماعَ هذِه السَّجْدَةِ لِيْسَتْ مِن أَفعالِ هذِه الصَّلاةِ ؛ لِأَنَّ يَسْجُدُها فِي الصَّلاةِ إللَّ سَماعَ هذِه السَّجْدَةِ لِيْسَتْ مِن أَفعالِ هذِه الصَّلاةِ ؛ لِأَنَّ اللهُ السَّدِهِ إِللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): السجدة،

<sup>(</sup>٢) قال في البحر: وهو مردود؛ لأن تصرف المحجور لغيره صحيح؛ كالصبي إذا حجر عليه يظهر في حقه لا في حق غيره، حتى يصح تصرفه لغيره، وذكر الزيلعي: ولو تلا آية السجدة في الركوع أو السجود أو التشهد لا يلزم السجود للحجر عن القراءة فيه، قال المرغيناني: وعندي أنها تجب وتتأدئ فيه اهـ.

وذكر في «المجتبئ» في الفرق بين الجنب والحائض، وبين المقتدي: أن القدر الذي يجب به السجدة مباح لهما على الأصح دون المقتدي. ينظر: «البحر الرائق» [١٣١/٢].

قَالَ: وَأَعَادُوهَا؛ لِتَقَرُّرِ سَبَبِهَا، وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدِ السَّجْدَةِ لَا يُنَافِي إِحْرَامَ الصَّلَاةِ.

وَفِي النَّوَادِرِ: أَنَّهَا تَفْسَدُ؛ لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا. وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ ﷺ.

🚓 غاية البيان 🤧

بِها ما وجَبَ كامِلًا.

قَالَ الْقُدُورِيُّ: ورَوَىٰ ابنُ سَمَاعةَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف: أنَّ صَلاتَه تَفْسدُ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا تَفْسدُ. كَذا في «شرْح الأقْطع» أَيضًا (١).

وهذا عَلَىٰ خِلافِ ما ذكرَه صاحِبُ «الهِداية» بِقولِه: (وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ). أي: الفَسادُ قولُ مُحَمَّدٍ.

وفي «مبسوط خُوَاهَر زَادَه» ذَكَرَ الفَسادَ عَلَىٰ قَولِ مُحَمَّدٍ ، ثمَّ قَالَ: «والصَّحيحُ أَنْ لا تَفْسدَ صَلاتُه عِندَ الكُلِّ». ثمَّ قَالَ: «هكذا قالَ عَلِيُّ القُمِّيُّ (٢) ، وَإِنَّمَا فسدَتِ الصَّلاةُ عَلَىٰ رِوايةِ ابنِ سَمَاعةَ ؛ لِأَنَّهُ اشتغلَ في صَلاتِه بِشيءٍ حُكْمُه أَنْ يُفْعلَ بعْدَ الصَّلاةِ ؛ فَصارَ رافِضًا لِصلاتِه ، كمَنْ صلَّىٰ النَّفْلَ في خِلالِ الفرْضِ (٣).

 <sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الأقطع» [ق/٤٤].

<sup>(</sup>۲) هو: أبو الحسن علي بن موسئ بن يزيد القُمِّي النَّيْسابُورِي الإمام ، العلامة ، شيخ الحنفية بخراسان ، كان عالم أهن الرأي في عصره بلا مدافعة ، وصاحب التصانيف ، منها: كتاب (أحكام القرآن) وهو كتاب نفيس. تصدَّر بنيسابور للإفادة ، وتخرَّج به الكبار ، وبَعُدَ صِيتُه ، وطال عمره ، وأملئ الحديث ، وكان صاحب رحُلة ومعرفة . (توفي سنة: ٥٠٥ هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٩١/٧] ، و«الجواهر المفية» لعبد القادر القرشي [٣٨٠/١] .

وجاء في حاشية: «ت»: عليّ القُمِّيّ هذا هو الذّي يُسَمِّيه أصحابُنا عَلِيًّا الصغير، له التصانيف المشهورة، منها: «شرح لكافي»، وشروح «الجامعينِ»، و«الزيادات»، وغير ذلك. وأما عَلِيًّا الكبير: فهو الإمام علِيّ الرازي، تلميذ محمد بن الحسن .

<sup>(</sup>٣) وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في سجدة الشكر ، فعند محمد السجدة الواحدة عبادة مقصودة ،=

فَإِنْ قَرَأَهَا الإِمَامُ ، وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلاةِ ، فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ [٣٨] يَسْجُدَهَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُدْرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ . الرَّكْعَةِ .

会 غابة البيان

وجْهُ رِوايةِ الأُصولِ: أنَّ سَجْدَةَ التِّلاوَةِ عِبادةٌ، والصَّلاةُ لا تُنافِيها، فَصارَ كَمَنْ أَتَىٰ بِسَجْدَةٍ زائدةٍ تَطوُّعًا؛ فَلا نَفْسدُ؛ بِخِلافِ مَن صلَّىٰ النَّفلَ في حالِ الفَرضِ؛ لِأَنَّ إِحْرامَ صَلاةٍ أُخرَىٰ [٢٨٦/١/م] يُنافِي الصَّلاةَ.

قُولُه: (فَإِنْ قَرَأَهَا الإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلاةِ...). إِلَىٰ آخِرِه. إِذَا سَمِعَ رَجُلٌ إِمَامًا يَقْرَأُ آيَةَ السَّجْدَةِ، فَاقْتَدَىٰ بِه؛ فَلا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ اقتِداؤُه قَبْلَ شُجودِ الإِمَامِ لِلتّلاوةِ، أَو بعدَ السُّجُودِ.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّجُودِ: يسْجد معَ الإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لوْ لَمْ يَفْتدِ كَانَ يسجدُ لِوجودِ السَّبِ، فَمَعَ الإِمَامِ سَقَطَ عَنْهُ ما لزِمَه بِسماعِه قَبْلَ السَّببِ، فَمَعَ الإِمَامِ الْوَلَىٰ، فلمَّا سَجَدَ معَ الإِمَامِ سَقَطَ عَنْهُ ما لزِمَه بِسماعِه قَبْلَ السَّببِ، فمَعَ الإِمَامُ يتَحمَّلُ عنْه القِراءةَ. الاقْتِداءِ؛ لِأَنَّ قِراءةَ الإِمَامِ كَقِراءتِه؛ مِن حَيْثُ إِنَّ الإِمَامَ يتَحمَّلُ عنْه القِراءةَ.

وإنْ كانَ اقْتِداؤُه بعدَ سُجودِ الإِمامِ يَسْقطُ عنْه ما وجَبَ بِالسَّماعِ، لأَنَّه لَمَّا أُدرَكَ الإِمامَ في تِلكَ الرَّكْعَةِ صارَ مُدْرِكً لِلقِراءةِ، فَصارَ مدْركًا لِمَا تعلَّقَ بِالقِرَاءَةِ.

وقَالَ شيخُ الإسْلامِ خُوَاهَر زَادَه: ذكرَ في «زيادات الزِّيادات»(١): أَنَّهُ لا يَسْقُطُ

لهذا حكم بأن سجدة الشكر مسنونة ، فتفسد لشروعه في راجب قبل إكمال الفرض.
 وعند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: أنها غير مسنونة ، والسجدة الواحدة بمنزلة الركعة ، وفي كونها ركنًا من أركان الصلاة غير مستقلة عبادة.

وفي «المختلف» و«ملتقى البحار» قول أبي يوسف مع محمد في مشروعية سجدة الشكر، وفي «قاضي خان» عن أبي يوسف روايتان فيها، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢٦٧/٢]،

 <sup>(</sup>١) لم نظفر بهذا النقل في مظانه من النسخة الخطية التي بحرزتنا من: «زيادات الزيادت؛ لمحمد بن

وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَهَا سَجَدَهَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ سَجَدَهَا مَعَهُ ، فَهَاهُنَا أَوْلَىٰ .

وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُ سَجَدَهَا وَحْدَهُ ؛ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ.

عَنْهُ مَا لَزِمَه بِالسَّمَاعِ ، ويسْجِدُ بعْدَ الفَراغِ .

ئمَّ قَالَ: «وذلِك قِياسُ ما ذُكِرَ في «نَوادِر الصَّلاة» لأَبِي [١٠٠/١] سُلَيْمَانَ (١) ١٣٠٠.

وجُهُ مَا ذَكَرَ في الزِيادات الزِّيادات»: أنَّ التِّلاوَةَ في الصَّلاةِ فرُضٌ، وفي خارِجِ الصَّلاةِ ليستْ بفرْض، فجُعِلَتْ تلاوةً مُبتدأةً حكْمًا، لا إعادةً وتكْرارًا للأُولَى؛ فصارَ كأنَّه تَلا تِلاوةً أُخرَىٰ، فلا تَسقطُ الأولَىٰ، هذا فيما إذا أَدْركَ الإِمَامَ في تِلكَ الرَّكْعَةِ الأُخرَىٰ؛ قِيلَ: ينبَغي أنْ يسجُدَها خارِجَ الصَّلاةِ.

وقَالَ الإِمَامُ العَتَّابِي: وأَشارَ في بعضِ النُّسَخِ إِلَىٰ أَنَّهَا تَسْقَطُ عَنْهَا ؛ لِأَنَّهَا صارَتْ صلاتِيَّة ،

قَولُه: (لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ).

يَعْنِي: إِذَا لَمْ يسمَعِ المُقْتَدِي آيةَ السَّجْدَةِ؛ بأنْ أَخفَاها الإِمَامُ؛ يسْجدُها معَه؛ [٢٨٧/١] فَفي هذِه الصَّورةِ قَد سمِعَها؛ فيسجُدُها بِالطَّرِيقِ الأَوْلَىٰ.

قُولُه: (لِتَحَقَّقِ السَّبَبِ)، وهُو التَّلاوةُ الصَّحيحةُ ، أَو السَّماعُ لِتِلاوةٍ صَحيحةٍ عَلَىٰ اختِلافِ المشايخِ

الحسن [ق10 ـ ٢٠/أ ـ ب/ مخطوط مكتبة تشستربتي ـ أيرلندا/ (رقم الحفظ: ٣٠١٨)]. ولا في شَرِّح السرخسي عليه [ص/١٦٥ ـ ١٧٩]. ولعل هذا مِن قَبِيل اختلاف النَّسَخ.

 <sup>(</sup>١) هو: أبو سليمان الجُوزَجانِي الحَنَقِي، صَاحِب أبِي يُوسُف ومُحمَّد بن الحسن الشيباني. وقد مضَتْ ترجمته.

وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْجُدُهَا فِيهَا لَمْ نُقْضَ خَارِجَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاتِيَّةٌ وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلَاةِ فَلَا تَتَأَدَّىٰ بِالنَّاقِصِ.

وَمَنْ تَلَا سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُدُهَا حَتَّىٰ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ، فَأَعَادَهَا وَسَجَد؛ أَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلاوَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَثْوَىٰ؛ لِكَوْنِهَا صَلَاتِيَّةٌ فَاسْتَتْبَعَتِ الْأَوْلَىٰ.

🤗 غاية البيال 🤧

قُولُه: (لَمْ تُقْضَ خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا صَلَاتِيَّةٌ).

وهذا لِأَنَّ السَّجْدَةَ المَتْلُوَّةَ في الصَّلاةِ أَفضلُ مِن غَيرِها؛ لِأَنَّ قِراءةَ القُرآنِ في الصَّلاةِ أفضلُ مِنْهَا في غَيرِها، فلَمْ يَجُزْ أَداؤُها خارجَ الصَّلاةِ؛ لِأَنَّ الكامِلَ لا يَتأدَّئ بِالنّاقِصِ،

قُولُه: (وَمَنْ تَلَا سَجُدَةً فَلَمْ يَسْجُدُهَا حَتَّىٰ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ، فَأَعَادَهَا وَسَجَدَ؛ أَجْزَأَتُهُ السَّجْدَةُ عَنِ التَّلاوَتَيْنِ)، أَيْ: أَعادَ في الصَّلاةِ تِلكَ الآيةَ الَّتِي قَرأَها خارجَ الصَّلاةِ، وهذا فيما إذا لَمْ يختلفِ المَجلسُ؛ بأنْ شرَعَ في الصَّلاةِ في مَكانِه ذلِك قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِعَمَلٍ آخَرَ، فإذا اختلَفَ يسجُدُ بعْدَ الفَراغِ؛ لِمَا تَلا خارجَ الصَّلاةِ.

وَإِنَّمَا أَجَزَأَتُه السَّجْدَةُ المَفْعُولَةُ في الصَّلاةِ عَن تِلاوتِه في الصَّلاةِ، وعَن تِلاوتِه في الصَّلاةِ، وعَن تِلاوتِه خارِجَ الصَّلاةِ؛ لِمَا أَنَّ المَثْلُوَّةَ في الصَّلاةِ أَفضلُ مِن المَثْلُوَّةِ في غَيرِها، فَقامتِ السَّجْدَةُ المَفْعُولَةُ فيها مقامَ السَّجدتَيْنِ؛ لِدفْعِ الحرَجِ.

فإذا لَمْ يسجُدْ في الصَّلاةِ لا يبقَىٰ عليْه إلَّا المأْثَمُ؛ لِأَنَّ ما تَلاها خارِجَ الصَّلاةِ صارَتْ صَلاتِيَّةً ، وَالصَّلاتِيَّةُ لَا تُقْضَىٰ ، وهذا ـ أَعْنِي: اسْتِبَاعَ المَفْعولةِ في الصَّلاةِ ما وجبَتْ خارِجَ الصَّلاةِ ـ عَلیٰ رِوايةِ «الجامِع الكَبير»(١) ، و«المبْسوط»(٦) ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص١٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [١٣٨/١].

البيال علية البيال

و «نوادِر الصَّلاة» الَّتي رَواها أَبُو حفْصٍ.

وأمَّا عَلَىٰ روايةِ «نَوادِر الصَّلاة» الَّتي رَواها أَبُو سُلَيْمَانَ: لا تَسْتَتَبعُ إحْداهُما الأُخرَىٰ.

وجْهُ ما رَوَىٰ أَبُو [٢/٢٨٧/١] سُلَيْمَانَ: أَنَّ الْمَجلسَ تبدَّلَ حُكْمًا اللَّهِ الْمَجلسَ مَجلسَ التَّلاوَةِ عَيْرُ مَجلسِ الصَّلاةِ ؛ فَتعلَّقَ بكلِّ تِلاوةٍ حُكْمٌ ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ المجْلسَ مَجلسَ التَّلاوَةِ عَيْرُ مَجلسَ مُذَاكرةِ عِلْمٍ ، قَد يتَبدَّلُ بِتبدُّلِ الأَفْعالِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَجلسَ عَقْدٍ ، ثمَّ يَكُونُ مَجلسَ مُذَاكرةِ عِلْمٍ ، ثمَّ يَصِيرُ مَجلسَ أَكُلٍ ؛ فَيعْتبرُ التّعدُّدُ الحُكْمِيُّ كما يعْتبرُ الحَقيقيُّ ، وَلِأَنَّ للأُولِي فَقَ السَّبْقِ وللثّانيةِ قَوَّةَ الصَّلاتِيَّةِ ، فاسْتَوَيَا في الوُجُوبِ ، فَلا تسْتَتبعُ إحداهُما الأُخرَىٰ .

ووجْهُ الظَّاهِرِ: أَنَّ المجْلسَ واحدٌ حَقِيقَةً وحكْمًا ، فَلا يتَعدَّدُ الوُجُوبُ . أَمَّا الحَقيقةُ: فَظاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ شرَعَ في الصَّلاةِ في مَكانِه ذلِك .

وأمَّا الحُكْمُ: فإنَّ التِّلاوتَيْنِ مِن جنسٍ واحدٍ؛ مِن حَيْثُ إنَّ كُلًّا منهُما عِبادةٌ

أمًّا الْأَوُّلان: فالمرادُ بهما اختلافُ المتلوِّ والمسموع، حتى لو تلا سجداتِ القرآنِ كلُّها أو سمعَها في مجلسِ واحدٍ أو مجالس، وحيث كلّها.

وأمّا الأخيرُ فهو قسمان: حقيقيٌّ بالانتقالِ منه إلى آخرَ بأكثرِ من خطوتَيْن، كما في كثيرٍ من الكتب، أو بأكثرَ من ثلاث، كما في اللمحيط؛ ما لم يكن للمكانَيْن حكمُ الواحدِ كالمسجدِ والبيتِ والسّفينةِ ولو جارية، والصّحراءُ بالنّسبةِ للتّالي في الصّلاةِ راكباً حكمي، وذلك بمباشرةِ عملِ يعدُّ في العرف قطعاً لما قبله؛ كما لو ثلا ثمّ أكل كثيراً، أو نام مضطجعاً، أو أرضعت ولدها، أو أخذَ في بيعٍ أو شراء أو نكاح، بخلافِ ما إذا طال جلوسُهُ أو قراءته، أو سبَّحَ أو هلّل، أو أكلَ لقمة أو شربَ شربة، أو نامَ قاعداً، أو كان جالساً فقام، أو مشى خطوتَيْن أو ثلاثاً على الخلاف، أو كان قائماً فقعد، أو نازلاً فركبَ في مكانِهِ فلا تكرُّر، انتهى ملخصاً، ينظر: «حلبة المجلي» [٢/٨٨٥].

 <sup>(</sup>١) قال في ١١-طبة المحلي١: الأصلُ أنه لا يتكرَّرُ الوجوبُ إلا بأحدِ ثلاثةِ أمور: اختلافُ التّلاوة، أو
 السّماع أو المجلس.

وَفِي النَّوَادِرِ: يَسْجُدُ أُخْرَىٰ بَعْدَ الْفَرَاغِ؛ لِأَنَّ لِلْأَوْلَىٰ قُوَّةَ السَّبْقِ فَاسْتَوَيَا. قُلْنَا: لِلثَّانِيَةِ قُوَّةُ اتَّصَالِ المَقْصُودِ فَتَرَجَّحَتْ بِهَا.

وَإِنْ تَلَاهَا فَسَجَدَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَلَاهَا سَجَدَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ المُسْتَتْبِعةُ ،

وَلا وَجْهَ إِلَىٰ إِلْحَاقِهَا بِالأُولَىٰ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ سَبْقِ الحُكْمِ عَلَىٰ السّببِ.

بِخلافِ الأَكْلِ ؛ لِأَنَّهُ ليسَ مِن جنسِ التَّلاوَةِ.

قُولُه: (قُلْنَا: لِلنَّانِيَةِ قُوَّةُ اتِّصَالِ المَقْصُودِ)، وهُو أَداءُ السَّجْدَةِ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ مِن وُجوبِ السَّجْدَةِ أَداؤُها.

وأطْلَقَ في المثن «النَّوادِر»، والمرادُ: «نوادِر أَبِي سُلَيْمَان»، وبِه صرَّحَ الشَّيخُ أَبُو المُعِينِ (١) في «شرْح الجامِع الكَبير».

قُولُه: (وَإِنْ تَلَاهَا فَسَجَدَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَتَلَاهَا سَجَدَ لَهَا)، هذا عَلَىٰ الرِّواياتِ كلِّها.

أمَّا عَلَىٰ رِوايةِ «النَّوادِر»: فظاهِرٌ.

وأمَّا عَلَىٰ رِوايةِ «الجامِع»(٢) و«المبْسوط»(٣): فَلِأَنَّ المَثْلُوَّةَ في الصَّلاةِ مُسْتتبعةٌ لقوَّتِها للمَثْلُوّةِ في غَيرِ الصَّلاةِ لِضغْفِها، فلوْ قُلْنَا بعدَمِ تعَدُّدِ الوُجُوبِ بإلْحاقِ الثّانيةِ بِالأُولَىٰ؛ يلْزمُ اسْتِتباعُ التّابِعِ منْبوعَه؛ فَلا يَجُوزُ.

قُولُه: (وَلَا وَجْهَ إِلَىٰ إِلْحَاقِهَا بِالأُولَىٰ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ سَبْقِ الحُكْمِ عَلَىٰ السَّبَب).

<sup>(</sup>١) هو: مَيْمُون بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل أَبُو المعِين النَّسَفِيّ المكحوليّ. وقد تقدَّمَتْ ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص١٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١/٣٨/].

وَمَنْ كَرَّرَ تِلاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؛ أَجْزَأَتُهُ سَجْدَةٌ، فَإِنْ قَرَأَهَا فِي مَجْلِسِهِ فَسَجَدَهَا، ثُمَّ ذَهَبَ فَرَجَعَ فَقَرَأَهَا؛ سَجَدَهَا ثَانِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ لِلأُولَى؛ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ.

🕵 غاية البيان 🤧-

بِيانُه: آنَا لُوْ ٱلْحَقْنا المَثْلُوَّةَ [١٢١/١] في الصَّلاةِ بِالمَثْلُوَّةِ في [٢٨٨/١] غَيرِها؛ بِأَنْ قُلْنَا: السَّجْدَةُ المَفْعولةُ خارِجَ الصَّلاةِ تُجْزِئُ عنِ التَّلاوتَيْنِ جَميعًا؛ يلْزمُ تقدُّمُ الحكْم، وهُو السَّجْدَةُ عَلى السَّبِ، وهو التَّلاوَةُ، وتقدُّمُه عليْه لا يَجُوزُ.

وفي هذا التَّعليلِ نظَرُ عِندي؛ لِأَنَّا لا نُسَلِّمُ تقدُّمَ الحكْمِ عَلَىٰ السَّبِ؛ لِأَنَّ مَئْنَىٰ السَّجْدَةِ عَلَىٰ التَّدَاخُلِ في السَّبِ، فَعلَىٰ تقديرِ إلْحاقِ الثّانيةِ بِالأُولَىٰ، لا يلزمُ ما قَالَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ السَّبِ هُو الأُولَىٰ وحدَها، وقَد تقدَّمَ السَّبِ فتلَاهُ حُكْمُه.

أَلا تَرَىٰ إلىٰ ما قَالَ مُحَمَّدٌ في «الجامع الصَّغير»: «رجُلٌ قَرأَ آيةَ السَّجْدَةِ فَسَجَدَها» (١٠). فسَجدَها، ثمَّ قَرأَها في مجْلسِه؛ فَليسَ عَليْه أَنْ يسْجُدَها» (١٠).

فَعُلِمَ بِهِذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَقَدُّمُ الحُكْمُ عَلَىٰ السَّبِ، والمُعَوَّلُ هُو الَّذِي حَقَّقْتُه أَوَّلًا، واللهُ أَعْلَمُ.

قُولُه: (وَمَنْ كَرَّرَ تِلاَوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؛ أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةً). سَجَدَ لِلأُولَىٰ أَوْ لَمْ يَسَجُدُ، وبِهِ صرَّحَ في «الجامِعَيْن» (٢)، و «المبْسوط» (٣).

والمُرادُ مِن قَولِه: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ لِلأُولَىٰ؛ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ): ما إِذا ذَهَبَ عَن مَجْلَسِه فَرَجَعَ إِلَيْه نَقراً ثَانيًا، والأصلُ هُنا: أَنْ لا تَنكرَّرَ السَّجْدَةُ عِندَ اتِّحادِ المَجْلَسِ بِتَكرُّرِ آيةِ السَّجْدَةِ، وكانَ القِياسُ أَنْ تَتكرَّرَ؛ لِأَنَّ التِّلاوَةَ سَبَبٌ لِلوجوبِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص٣٠٠].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص٠١]، و«الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»
 [ص ١٠٣].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيباني [١/٢٣٨].

وَالْأَصْلُ أَنَّ مَبْنَىٰ السَّجْدَةِ عَلَىٰ التَّدَاخُلِ؛ دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَهُوَ تَدَاخُلْ فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، وَهَذَا أَلْيَقُ بِالْعِبَادَاتِ، وَالنَّانِي بِالْعُقُوبَاتِ، وَإِمْكَانِ السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، وَهَذَا أَلْيَقُ بِالْعِبَادَاتِ، وَالنَّانِي بِالْعُقُوبَاتِ، وَإِمْكَانِ السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، وَهَذَا أَلْيَقُ بِالْعِبَادَاتِ، وَالنَّانِي بِالْعُقُوبَاتِ، وَإِمْكَانِ التَّدَاخُلِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ؛ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمُتَفَرِّقَاتِ.

كَالنَّذُرِ؛ إِلَّا أَنَّا استحْسَنَّا؛ لِأَنَّ جِبرِيلَ ﴿ كَانَ يِقرأُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، ويقْرأُ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ، ويسْجِدُ مرَّةً واحدةً (١) ، ولأنَّ أبا مُوسَىٰ ﴿ يَهُ كَانَ بُلقِّنُ النَّاسَ القرآنَ في مسجِدِ البصرةِ ، ويُكرِّرُ السَّجْدَةَ ويسجدُ مرّةً واحدةً .

وقد رُوِيَ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ \_ وهُو مُعلِّمُ [٢٨٨/١] الحَسَن والحُسيْنِ ﴿ مُعلَّمُ الآيةَ الواحِدةَ مِرارًا ، ولا يَزِيدُ عَلَىٰ سَجْدَةٍ واحدةٍ ، والحُسيْنِ ﴿ مُعَلِّمُ كَانَ يُعلِّمُ الآيةَ الواحِدةَ مِرارًا ، ولا يَزِيدُ عَلَىٰ سَجْدَةٍ واحدةٍ ، وقد أَخَذَ التَّلاوَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ ، فالظّاهرُ أَنَّهُ أَخَذَ حكْمَها عَنْهُم .

وَلِأَنَّ المُعلِّمَ مُبْتلِّى بِتكْرِيرِ الآيةِ لِتعْلَيمِ الصَّبْيانِ ، وفي إيجابِ السَّجْدَةِ متكرّرةً حرَجٌ ، وهُو مدْفوعٌ ؛ بخِلافِ ما إِذَا نَلا آيةً واحدةً في مجلسٍ واحدٍ ؛ حَيْثُ تجبُ السَّجْدَةُ متكرِّرةً ؛ لأنَّهم نرَكوا القياسَ في الآيةِ الواحدةِ في مجلس واحدٍ ، فيبْقَى ما سِواها عَلى أصلِ القِياسِ وَلِأَنَّهُ لا يلزمُ الحرَجُ . ثمَّ التَّداخلُ في السَّبِ ، وهُو أَنْ يجْعلَ التِّلاوات المُتعدِّدة حَقِيقةً متَّجِدةً حُكْمًا ، لا في الحُكْم ؛ لِأَنَّا لو قُلْنَا بالتَّداخلِ في الحُكْمِ دونَ السَّبِ يلزمُ ترْكُ الاحتِياطِ في الحُكْم ؛ لِأَنَّا لو قُلْنَا بالتَّداخلِ في الحُكْم دونَ السَّبِ يلزمُ ترْكُ الاحتِياطِ في أَمْرِ العِبادةِ ؛ لِأَنَّهُ يلزمُ الإسْقاطُ بعدَ وُجوبِ سببِ الإثباتِ ؛ فَلا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ العبادةَ يُحْتاطُ في إثباتِها ، لا في إسْقاطِها .

ولِهذا قُلْنَا: إذا كرَّرَ (٢) آيةَ سَجْدَةٍ في مجْلسِ واحدٍ لا يلْزمُه إلَّا سَجْدَةٌ واحدةٌ ،

اعترض عليه العيني بقوله: نزول جبريل - على النبي السجدة وغيرها من القرآن على النبي - على النبي - على النبي - على النبي التبي التبي

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «تكرَّر»، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

فَإِذَا اخْتَلَفَ عَادَ الْحُكْمُ إِلَىٰ الْأَصْلِ، وَلَا يَخْتَلِفُ بِمُجَرَّدِ القِيَامِ بِخِلَافِ المُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيلً الإعراضِ وَهُوَ الْمُبْطِلُ هُنَالِكَ، وَفِي تَسْدِيَةِ النَّوْبِ ؛ يَتَكَرَّرُ المُجُوبُ. المُجُوبُ.

سواءٌ سجَدَ للأُولَىٰ أَوْ لَمْ يسجُدْ؛ لاتِّحادِ السَّببِ، بخِلافِ التَّداخُلِ في العُقوباتِ، فإنّه في الحكم دونَ السَّببِ.

ولِهذا إِذَا زَنيْ ولَمْ يُحَدَّ، ثمَّ زَنَىٰ وحُدَّ، ثمَّ زَنَىٰ يُحَدُّ ثانيًا ؛ لتعدُّدِ السَّببِ، بخِلافِ ما إِذَا زَنَىٰ ولَمْ يُحَدَّ، ثمَّ زَنَىٰ يُحَدُّ مرَّةً واحِدةً ؛ لتَدَاخُلِ الحكْمِ ؛ دَرْءًا لِلعُقوبةِ.

قولُه: (وَلَا يَخْتَلِفُ بِمُجَرَّدِ القِيَامِ)، أَيْ: لا يَخْتَلَفُ المَجْلَسُ بِمَجَرَّدِ القِيامِ، حَتَىٰ إِذَا قرأَهَا وهُو قَاعِدٌ، ثمَّ قَامَ فَقَرأَهَا؛ لا تجبُ إلَّا سَجْدَةٌ واحدةٌ.

(بِخِلَافِ المُخَيَّرَةِ)، وهيَ الَّتي قَالَ لَها زوجُها: «اخْتارِي»، فقامَتْ فَقالتِ: «اخْتَرْتُ نَفْسي»؛ لا يقعُ الطَّلاقُ؛ لِوجودِ [١/١٨٩/١] دَلِيلِ الإِعْرَاضِ، لا لتعدُّدِ المَجْلسِ؛ لِأَنَّ القُعودَ أَجْمَعُ لِلرأْيِ.

قُولُه: (وَفِي تَسْدِيَةِ الثَّوْبِ؛ يَتَكَرَّرُ الوُجُوبُ).

قَالَ شيخُ الإسْلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطه»: إنْ كانَ يُسَدِّي الكِرْبَاس<sup>(١)</sup> ويقْرأُ آيةٌ واحدةً مِرارًا؛ اخْتلفَ المَشايخُ،

قَالَ بعضُهم: يكْفِيه سَجْدَةٌ واحدةٌ ؛ لِأَنَّ المجْلسَ واحدٌ مِن حَيْثُ الاسمُ . وقَالَ بعضُهم: يلْزمُه بكلِّ تِلاوةٍ سَجْدَةٌ ؛ لِأَنَّ المجلسَ تبدَّلَ حَقِيقَةً بتبدُّلِ المكانِ ، ولا [١٢١/١٤] يُعْتبرُ اتّحادُ العملِ ، كما في سَيْرِ الدّابَّةِ ؛ وهُو الأصحُّ .

 <sup>(</sup>١) الكِرْباسُ \_ بكسر الكاف \_: فارسيٌّ معرَّب، يُنْسَبُ إليه بيَّاعُه؛ فَيُقَالُ: كَرابيسيّ. والجمْعُ: الكرابيس،
 وهي ثباب خَشِنة. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٣/ ٩٧ /مادة: كربس].

وَفِي المُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنِ إِلَىٰ غُصْنِ ، كَذَلِكَ فِي الأَصحِّ ، وكذا في الدَّباسَة ؛ لِلاحْتِيَاطِ ،

عاية البيال ع

قُولُه: (وَفِي المُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنٍ إِلَىٰ غُصْنٍ كَذَٰلِكَ فِي الأَصَحِّ)، إِذَا تَلا آبةً عَلَىٰ غُصْنِ، ثمَّ انتقلَ إِلَىٰ غُصْنٍ آخَرَ فَتَلاها؛ قَالَ بعضُ مشايخِنا: تَكْفيهِ سَجْدَةٌ واحدةٌ؛ لاتّحادِ المجْلسِ باعتِبارِ أَصْلِ الشَّجرةِ؛ لِأَنَّهُ واحدٌ.

وقَالَ بعضُهم: تجِبُ أُخرَىٰ، وهُو الأصعُّ (١). أَلا تَرَىٰ أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا عَلَىٰ غُصْنٍ في الحَرَمِ، وأَصْلُ الشَّجرةِ في الحِلِّ؛ يجِبُ عليْه الجَزَاءُ؛ اعتِبارًا لمكانِ الغُصْنِ، وقدِ اختلفَ الغُصْنُ هُنا.

قُولُه: (وَكَذَا فِي الدِّيَاسَةِ<sup>(٢)</sup>)، أيْ: يتكرَّرُ الوُجُوبُ في الدِّيَاسَةِ أيضًا، وفيهِ اختِلافُ المَشايخ أيضًا.

ذَكُو خُوَاهَر زَادَه وغَيرُه: إِذَا تَلا آيَةً واحدةً مِرارًا، عَلَىٰ الدَّوَّارَةِ<sup>(٣)</sup> الَّتِي تُسمَّىٰ بِالفارسيَّة: جَرْخ<sup>(٤)</sup>.

قَالَ بِعضْهُم: تَكْفِيهِ سَجْدَةٌ واحدةٌ ؛ لِأَنَّ العَملَ واحدٌ فاتَّحدَ المجْلسُ.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «بدائع الصنائع» [۲۳۳/۱ ـ ٤٣٥]، «فتاوى قاضي خان» [۱۵۷/۱]، «المحيط البرهاني»
 [۲۰۳، ۳۲۹/۲]، «شرح مجمع البحرين» [۸۱۳/۱]، «تبيين الحقائق» [۲۰۷، ۲،۷/۱]، «تبيين الحقائق» [۲۰۷، ۲۰۸]، «البحر ۲۰۸]، «البحر ۲۰۸]، «البحر ۲۰۸]، «البحر القدير» [۲۲/۲ ـ ۲۵]، «البحر الرائق» [۲۳۵/۲].

 <sup>(</sup>٢) الدَّياسَةِ: من الدَّوْسُ، وهو الوَطْءُ بالرِّجْلِ، يقال: دَاسَهُ برِجْلِه يَدُوسُه دَوْسًا ودِياسًا ودِياسَةً، والدَّياسَةُ فِي الطَّعَامِ: أَنْ يُوطَأً بِقَوَائِمِ الدَّوَابُ، أَوْ يُكَرَّزَ عَلَيْهِ المِدْوَسُ يَعْنِي الجَرْجَرَ حَتَّىٰ يَصِيرَ تِبْنَا.
 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/١٧٠].

 <sup>(</sup>٣) الدوارة: كل ما تحرك أو دار ومستدار، يدور حوله الوحش. ينظر المعجم الوسيط ٦٣٩/١ ـ باب
الدال، مادة (دور).

<sup>(</sup>٤). هكذا ضبّعله في: لات؛ ولام؛ ولازًا، ولاوا، ولفًا.

🚓 غاية البيان 🐎

وقَالَ بعضُهم: يتكرَّرُ الوُجُوبُ؛ لِأَنَّ المكانَ مُتبدِّلٌ حَقِيقَةً، ولَمْ يوجَدْ ما يجْمعُه حكْمًا، فإنَّ الجامِعَ لِلأَمْكنةِ المُختلفةِ: حُرْمةُ الصَّلاةِ لا عمَلٌ مِن أَعْمالِ الدُّنيا؛ فصارَ كَما لو كَانَ راكبًا عَلَىٰ الدَّابّةِ.

وفي كِرَابِ الأَرْضِ<sup>(١)</sup>: اختلَفَ [١/٨٩/١] المشايخُ أيضًا، ذكرَه الإِمَامُ العَتَّابِيُّ في «شرْح الجامِع الكَبير».

والقِيامُ، والقُعودُ، والاتّكاءُ، والرُّكوبُ، والنّزولُ، والخطّوةُ، والخطْوتانِ: لا يوجبُ اختِلافَ المجْلسِ؛ لِأَنَّ المُعَلَّمَ قَد يحْتاجُ إِلَىٰ هذا القدْرِ، وكذلِك أكْلُ لُقْمةِ أَوْ شَرْبة ماءٍ.

وكذلِك الدُّورَانُ في البيتِ، والانتِقالُ مِن زاوِيةٍ إِلَىٰ زاوِيةٍ في المسجدِ. وَقِيلَ: إذا كَانَ البيتُ كبيرًا، والمسجدُ عظيمًا كالجامِعِ؛ يختلِفُ المسْجدُ.

وني الكَرْمِ وَالأَرْضِ يختلفُ المجْلسُ.

والسَّيْرُ عَلَىٰ الدَّابَّةِ في الصَّلاةِ لا يوجِبُ اختِلافَ المجْلِسِ حَكْمًا ؛ لِجواذِ الصَّلاةِ ، وفي غَيرِ الصَّلاةِ يُوجِبُه ؛ هُو الصَّحيحُ ، كذا ذكرَه الإِمَامُ العَتَّابيُّ ·

وني السَّفينةِ لا يخْتلفُ المجْلسُ؛ لِأَنَّ سيْرَها مُضافٌ إليْها لا إِلَىٰ الرَّاكِبِ، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ قَولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَهِيَ تَجَرِي بِهِمْ ﴾ [مود: ٤٢]. وإِلَىٰ قَولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢].

وإذا تكرَّرَتِ التَّلاوَةُ في رَكْعَتَيْنِ: فالقياسُ أَنْ يلْزَمَه سَجْدَةٌ واحدةٌ ، وهُو قولُ أَبِي يُوسُف الآخرُ .

<sup>(</sup>١) كُرَبَ الأَرْض: أي حَرَثُها، يقال: كَرَبَ الأَرْض كِرَابًا؛ أي: قَلَّبَها لِلحَرْثِ، مِنْ بابِ طَلَبَ، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص٤٠٤].

[١/٠٢٩٠/١] وفي الاستِحْسانِ: يلْزَمُه لكلِّ تِلاوةٍ سَجْدَةٌ، وهُو قولُ أَبِي بُوسُف الأَوَّلُ، وهُو قولُ مُحَمَّدٍ. ذكرَه الشَّيخُ أَبُو المُعِينِ في «شرْح الجامع الكَبير»، والقُدُورِيُّ في «شرْحِه».

وهذه مِن المسائِلِ الثَّلاثِ الَّتي رجَعَ فيها أَبُو يُوسُف مِن الاستِحْسانِ إِلَىٰ القِياس (١). إحْداها: هذه،

والثّانيةُ: أنَّ الرّهْنَ بمَهْرِ المِثْلِ لا يَكُونُ رهْنَا بالمُنعةِ؛ قياسًا، وهُو قولُ أَبِي يُوسُف الأَخيرُ.

وني الاستِحْسانِ: يَكُون رَهْنًا، وَهُو قَولُ مُحَمَّدٍ.

والنّالثة: أنَّ العبدَ إِذَا جَنَىٰ جنايةً فيما دونَ النَّفْسِ، واخْتَارَ الْمَوْلَىٰ الْهِدَاءَ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ؛ القياسُ: أنْ يُخَيَّرُ الْمَولَىٰ ثانيًا، وهُو فَولُ أَبِي يُوسُفُ الْأَخِيرُ. الْأَخِيرُ.

وفي الاستخسانِ: لا يُخيَّرُ ، وهُو قولُ أَبِي يُوسُف الأوَّلُ ، وهُو قولُ مُحَمَّدٍ . وجُهُ القِياسِ: أنَّ التَّحْرِيمَةَ تَجْمَعُ أَفْعالَ الصَّلاةِ ؛ فتصيرُ كالمجْلسِ الواحِدِ . وَجُهُ القِياسِ: أنَّ التَّحْرِيمَةَ تَجْمَعُ أَفْعالَ الصَّلاةِ ؛ فتصيرُ كالمجْلسِ الواحِدِ . وَوَجْهُ الاستِحْسانِ: أنَّ المجْلسَ وإنِ اتَّحَدَ ؛ لكنْ لا يَجُوزُ إِلْحاقُ التّلاوَةِ في الرَّكْعَةِ الأولَى ؛ لِأَنَّهَا لوِ الْتحقَتُ ؛ لخَلَتْ هذِه الرَّكْعَةِ القَانيةِ بِالَّتِي حصلَتْ في الرَّكْعَةِ الأولَى ؛ لِأَنَّهَا لوِ التَّحقَتُ ؛ لخَلَتْ هذِه الرَّكْعَةُ عَن القِرَاءَةِ ؛ فحينَتُذِ يلْزمُ فَسادُ الصَّلاةِ ؛ بخِلافِ التَّلاوَةِ المُتكرَّرةِ في ركْعةٍ ؛ الرَّكْعَةُ عَن القِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ لا يلْزمُ الفَسادُ .

والجَوابُ عَن قُولِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ حُكْمَ جَوازِ الصَّلاةِ، معَ حكْم وُجوبِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «بدائع الصنائع» [١٨٣/١]، «البحر الرائق» [١٣٦/٢].

وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ النَّالِي؛ يَنَكَرَّرُ الوُجُوبُ<sup>(١)</sup>؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاءُ، وَكَذَا إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ النَّالِي دُونَ السَّامِعِ عَلَىٰ مَا قِيلَ ·

السَّحْدَةِ: أَمْرَانِ مُتغايِرانِ، يُتَصَوَّرُ الْآنفِكَاكُ بِينَهُما. أَلَا تَرَىٰ أَنَّ تِلَاوةَ آيةِ السَجْدَةِ
في غَيرِ الصَّلَاةِ يَتعلَّقُ بِها حَكْمُ وُجوبِ السَّجْدَةِ، دونَ جَوازِ الصَّلَاةِ. وتِلَاوة غَيرِ
آيَةِ السَّجْدَةِ في الصَّلَاةِ يَتعلَّقُ بِها حَكْمُ جَوازِ الصَّلَاةِ، ولا يَتعلَّقُ بِها وُجوبُ
السَّجْدَةِ،

فَلَمَّا نُبَتَ هذا قُلْنَا: لا يلْزمُ مِن عدَمِ الْنحاقِ التَّلاوَةِ في الثَّانيةِ بِالتَّلاوةِ في الأُولَىٰ في حقِّ (١٢٢/١) جوازِ الصَّلاةِ \_ بأنْ كَانَتْ مُقتصرةً عَلَىٰ الثَّانيةِ \_ عدمُ النُّولَىٰ في حقِّ وجوبِ السَّجْدَةِ، واللهُ أَعلمُ.

قُولُه: (وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي يَتَكَرَّرُ الوُجُوبُ)، أَيْ: يتكرَّرُ الوُجُوبُ عَلَىٰ السامِعِ باتِّفاقِ المَشايخِ، وبِه صرَّحَ الإِمَامُ الزِّاهدُ (٢) العَتَّابي.

أَمَّا عَلَىٰ قُولِ مَن يَقُولُ: إِنَّ السَّبِ في حقِّ السَّامِعِ هُو السَّماعُ فظاهِر ؛ لِأَنَّهُ اختلفَ مَكانُ السَّماعِ ·

واْمَّا عَلَىٰ قُولِ مَن يَقُولُ: إِنَّ السَّبِ في حقِّ السَّامِعِ هُو التَّلاوَةُ أَيضًا فكذلِك ؛ [١/٠٢٩/١] لِأَنَّ الشَّرْعَ أَبطلَ تعدُّدَ التَّلاوَةِ المُتكرِّرةِ في حقّ التالِي حكْمًا ؛ لاتِّحادِ مجْلسِه ، لا حَقِيقَةُ ، فلَمْ يظهرْ ذلِك في حقِّ السّامعِ ؛ فاعْتبرَتْ حَقِيقَةُ التعدُّدِ ، فتكرَّرَ الوُجُوبُ عَليْه . الوُجُوبُ عَليْه .

قُولُه: (وَكَذَا إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ عَلَىٰ مَا قِبلَ) ، أَيْ: يتكرَّرُ السَّامِعِ عَلَىٰ مَا قِبلَ) ، أَيْ: يتكرَّرُ الوَّجُوبُ عَلَىٰ السَّامِعِ عَلَىٰ قولِ بَعضِ المَشايخِ ؛ لِأَنَّ السَّببَ في حقِّ السّامعِ هُو الوُجُوبُ عَلَىٰ السّامعِ عَلَىٰ قولِ بَعضِ المَشايخِ ؛ لِأَنَّ السَّببَ في حقِّ السّامعِ هُو

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): (على السامع)،

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «الزاهدِيّ، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الوُّجُوبُ عَلَىٰ السَّامِعِ ؛ لِمَا قُلْنَا.

وَمَنْ أَرَادَ السَّجُودَ كَتَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَتَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ؛ اعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ.

-﴿ عَايِهَ البِيانَ ﴾

التِّلاوَةُ في قَولِهم، وقَد تكرَّرَتْ.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الوُجُوبُ عَلَىٰ السَّامِعِ لِمَا قُلْنَا). وهذا إشارةٌ إِلَىٰ قَولِه: (لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ). ومكانُ السَّماعِ مُتَّحِدٌ فَلا ينكرَّرُ الوُجُوبُ. وهذا قولُ القاضي الأَسْبِيجَابِيِّ صاحِب «شرْح الطَّحَاوِيِّ»(١).

قَولُه: (وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ . . .). إِلَىٰ آخِرِهِ .

أَمَّا التَّكْبِيرُ: فلِمَا رَوَىٰ أَبُو داودَ في «سُننه»: بإسْنادِه إلىٰ ابنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا»(٢).

وَإِنَّمَا لا يرفَعُ يدَيْه عِندَ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّ هذا التَّكْبِيرَ مَفْعولٌ لأَجْلِ الانحِطاطِ، لا للتَّحريمةِ كما في سُجودِ الصَّلاةِ؛ فَلا يرفَعُ يدَيْه،

وكَذَا تَكْبِيرُه عِندَ رَفْعِ الرَّأْسِ لا تُرْفَعُ اليَدَانِ فيهِ أَيضًا ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لِلرَّفْعِ كَمَا في سُجودِ الصَّلاةِ . (وَهُوَ المَرْوِيُّ) مِن سُجودِ (ابْن مَسْعُودٍ).

ولا تشهُّدَ فيه ؛ لِأَنَّ التَّشهُّدَ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا في صَلاةٍ ذاتِ رُكوعٍ وسُجودٍ ، ألا

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الطحاوي، للأسبيجابي [ق/٦٢].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآن/ باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة [رقم/ ٣٥٩٢]، عن نافع عن الصلاة [رقم/ ٣٥٩٣]، عن نافع عن ابن عمر ﷺ به.

قال النووي: «رَواهُ أَبُو دَوُد، وإسْنَاده ضَعِيف». ينظر: «حلاصة الأحكام» للنووي [٦٢٤/٢]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٢٦٠/٤].

وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامٌ ؛ لِأَنّ ذَلِكَ لِلتَّحَلَّلِ ، وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ ، وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ .

ڪئيه ليال چ

تَرَىٰ أَنَّ صَلاةَ الجنازةِ ليسَ فيها تشهُّدٌ.

ولا سَلامَ فيهِ؛ لِأَنَّهُ يقتضِي سابِقةَ التَّحْرِيمَةِ، والتَّحْرِيمةُ مُنعدِمةٌ، وكذلِك الاعتِبارُ بِسجودِ الصَّلاةِ لا يقْتضِي السَّلامَ.

وعَن مالِكٍ: فيها [٢٩٦/١] تَسليمٌ (١).

وقَالَ خُواهَر زَادَه: قَالَ الشَّافِعِيُّ في كِتابِه: ليسَ فيها تشليمٌ ولا تشهُّدُ<sup>(٢)</sup>، وبِه أَخَذَ بعضُ أَصْحابِه، ومِن أصحابِه مَنْ لَمْ يأخُذُ بِما قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لكنْ قَالَ: فيها تشهُّدٌ وتسليمُ<sup>(٣)</sup>.

وكانَ (١) ابنُ سُرَيجٍ (١) \_ مِن أَصْحابِ الشَّافِعِيِّ \_ يَقُولُ: فيها تشليمٌ لكِن لا يحْتاجُ فيها إِلَىٰ النَّشُهُّدِ.

> ثمَّ اخْتلَفَ أَصْحابُنا في أَنَّهُ ماذا يَقُولُ في السَّجُودِ ؟ قَالَ بعضُهم: يقْرأُ فيها: «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي».

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التاح والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٣٦٠/٢]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي
 (١) ينظر: «التاح والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٣٦٠/٢]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۲/۹/۲]، و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي
 إسحاق الشيرازي [ص ۳۵].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنوري [٦٤/٤].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: الوقال؟ والمثبت من: "ت، و (م) ، و (ز) ، و (و) ، و (ف) .

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن عُمر بن شُرَيْج البغداديّ ، أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره . مولده ووفاته في بغداد . من كُتبه: «الأقسام والخصال» ، و«الردائع لمنصوص الشرائع» . (توهي سنة: ٣٠٦هـ) . وقد أفَضْنا في التعريف به وبمُؤلَّفاته في مقدمتنا لتحقيق كتابه: «الودائع» . وينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٩٩/٧] ، و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي [٢١/٣] .

وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فِي الصَّلاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ؛ [٣٠ و] لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الاِسْتِنْكَافَ عَنْهَا.

وقَالَ بعضُهم: يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبُّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبُّنَا لَمَفْعُولًا». حتَّىٰ يَكُونَ مُوافِقًا للآيةِ.

وقَالَ أَبُو بِكُرِ الإِسْكَافِ: يَقُولُ: (سُبحانَ رَبِيَ الأَعلَىٰ) ؛ لِأَنَّ سَجْدَةَ الصَّلاةِ أَفضلُ مِن سَجْدَةِ التَّلاوَةِ ويَقُولُ فيها ذلِك ؛ كذلِك مُنا.

قَالَ الفقيةُ أَبُو اللَّيثِ: وبِه ناخُذُ (١).

وفي «السُّنَن»: عَن عائِشةَ قالَتْ (٢): كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودٍ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ، فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»(٣).

ويشتقبلُ في سُجودِ النَّلاوَةِ: القِبلةَ؛ اعتبارًا بسجودِ الصَّلاةِ. قولُه: (وَيُكُرَهُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فِي الصَّلاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ). قَالَ مُحَمَّدٌ في «الجامِع الصَّغير»: «قالَ: وأكْرهُ أنْ يقْرأَ السَّورةَ، ويدَع السَّجْدَةَ

 <sup>(</sup>۱) قال في المبسوط [۲۰/۲]: والأصح أنه يقول في سجوده من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة.
 وينظر: «شرح مجمع البحرين» [۸۱۸/۱]، «تبيين الحقائق» [۲۰۸/۱]، «فتح القدير»
 [۲٦/۲]، «البحر الرائق» [۲۳۷/۲].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (قال»، والمثبت من: ((م)، و(ف)، و(و)، و(ز)، و(ت).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآل/ باب ما يقول إذا سجد [رقم/ ١٤١٤]، والترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ/باب ما يقول في سجود القرآن [رقم/ ٣٤٢٥]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب الدعاء في السجود [رقم/ ١١٢٩]، وأحمد في «المسند» [٣٠/٦]، عن عائشة ،

قال الترمذي: «هذا حليث حسن صحبح».

وقال ابن الملقن: ﴿ هَذَا الحَدِيث صَحِيحٍ ﴾ . ينظر: [البدر المنير ؛ لابن العلقن [٤/٦٦].

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ ، وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ ؛ دَفْعًا لِوَهُمِ التَّفْضِيلِ، وَاسْتَخْسَنُوا إِخْفَاءَهَا شَفَقَةً عَلَىٰ السَّامِعِينَ .

في غَيرِ الصَّلاةِ»(١)؛ لِأَنَّ في تَرْكِ آيَةِ السَّجْدَةِ هَجْرَ شيءٍ مِنَ القُرآنِ، وذلِك ليسَ مِن أَعْمَالِ المُسلمينَ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَــُرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱلْخََـَذُواْ هَــَذَا ٱلْقُــرَةِانَ مَهْجُورًا ﴾ [النرقاد: ٣٠]، وَلِأَنَّهُ [١٢٢٧ط] فِرَارٌ مِنِ التِرَامِ السَّجْدَةِ، وذلِك ليسَ مِن أَخْلاقِ المؤْمِنينَ.

> وقَولُه: «في غَير الصَّلاةِ»؛ لبيانِ أنَّ هذِه الكَراهةَ في الصَّلاةِ أَشدُّ. قُولُه: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ [٢٩٦/١] يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَبَدَعَ مَا سِوَاهَا).

ولا يُستحَبُّ قِراءَةُ آيةِ السَّجْدَةِ بتَرْكِ ما سِواها ؛ لِمَا فيها مِن وهُمِ تَفْضيلِ بعضِ الآياتِ عَلَى البغضِ ؛ فلِأَجْلِ هذا قَالَ مُحَمَّدٌ في كِتابِ «الصَّلاة»: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يَقْرأُها وآياتٍ معَها (٢).

قَولُه: (وَاسْتَحْسَنُوا إِخْفَاءَهَا شَفَقَةً عَلَىٰ السَّامِعِينَ)، وذلِك لِأَنَّ السَّامِعَ ربَّمَا لا يُؤدِّيها في الحالِ لِمَانِعٍ، فلا يُؤدِّيها بعدَ ذلِك بسبَبِ النِّسيانِ؛ فيَبْقَىٰ عليْه الواجِبُ فيأثَم، واللهُ أعْلمُ.

#### 6 400 00 MO

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير المحمد بن الحسن [ص/١٠٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قالأصل/ المعروف بالمبسوطة [٢/٠/١].

## بَابُ صَلاةِ السَّفَر

السَّفَرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الأَحْكَامُ: أَنْ يَقْصِدَ الإِنْسَانُ مَوْضِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَسِيرَة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِبِهَا ، سَيْرَ الإِبِلِ وَمَشْيَ الأَقْدَامِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: الْمَوْضِعِ مَسِيرَة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِبِهَا ، سَيْرَ الإِبِلِ وَمَشْيَ الأَقْدَامِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ:

# آباب صَلاةِ السَّفَرِ

قِيلَ في وَجْهِ المُناسِةِ: لَمَّا وقَعَ المصنَّفُ في بيانِ النَّقْصَانَاتِ (١) مِن السَّهْوِ والمرَضِ، وكانَ سَجْدَة التِّلاوَةِ مِنْها؛ لِأَنَّها اقتصارٌ على ركْنٍ واحدٍ مِن الصَّلاةِ؛ أَنَّبَعُها السَّفَرَ؛ لِأَنَّ صلاةَ المُسَافِرِ شطرُ صَلاةِ المُقِيمِ؛ إلَّا أنَّ سببَ السَّجْدَةِ \_ وهُو التَّلاوَةُ \_ لَمَّا كَانَ عبادةً مِن أُمورِ الدِّينِ، وسبب قصْرِ صَلاةِ المُسَافِر لَمَّا كَانَ مُعاملةً مِن الأَفْعالِ المُبَاحةِ؛ قدَّمَ بابَ السَّجْدَةِ على هذا الباب.

ثمَّ المشروعاتُ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ:

عَزيمةٌ: وهِي ما تقرَّرَ عَلَىٰ الأَمْرِ الأَوَّلِ.

ورُخْصَةٌ: وهِي ما تغيَّرَ مِن عُسْرٍ إلىٰ يُسْرٍ، وهِي عَلَىٰ نوعَيْنِ:

رُخْصَةً إِسْقاطٍ: كَفَصْرِ الصَّلاةِ.

ورُخْصَةُ تَرْفِيهِ: كالفِطْرِ، وقَد عُرِفَ في الأُصولِ.

قُولُه: (السَّفَرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الأَحْكَامُ، أَنْ يَقْصِدَ الإِنْسَانُ) مَوْضِعًا بَيْنَهُ وبيْنَ ذلِك الموْضِع: (مَسِيرَة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، سَيْرَ الإِبِلِ وَمَشْيَ الأَقْدَامِ).

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «النُّقْصَانِيَّات». والمثبت من: (ت)، وامَّا، والزَّا، والوَّا، والفَّا.

سوچ عاية البيان ج

أَرادَ بِتغَيِّرِ الأَحْكَامِ: قَصْرَ الصَّلاةِ، والإِفْطارَ، والمَسْحَ ثَلاثةَ أَيَّامٍ ولياليها، وسقوطَ الجُمُّعَةِ وَالعِيدَيْنِ، وسُقوطَ الأُضْحِيّةِ، وحُرْمةَ الخُروجِ عَلَىٰ الحُرَّةِ بغَيرِ مَحْرَمٍ.

والضَّميرُ في (بَيْنَهُ) راجعٌ إِلىٰ(١) الإنْسانِ.

ثمَّ الكَلامُ [٢٩٢/١] هُنا يقَعُ في فُصولٍ:

مِنْهَا: بيانُ الشَّرْطِ الَّذِي يتعلَّقُ بِه رُخْصَةُ المُسَافِرِ ، وذلِك قصْدُ مُدَّةِ السَّفَرِ ومُجاوَزَةُ بُيوتِ المِصْرِ عَيرَ قاصِدٍ لمدَّةِ السَّفَرِ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ لِأَنَّ الإنسانَ قَد يَخْرُجُ إلى بعضِ القُرَى ؛ فلا يُعْتَبَرُ ذلِك سفَرًا ، وكذا إذا قصدَ مُدَّةَ السَّفَرِ ولَمْ يُجاوِزْ بُيوتَ المِصْرِ لا يَكُونُ مُسافرًا ؛ لِأَنَّ مُجرَّدَ العزْمِ لا يُعْتَبَرُ ما لَمْ يَتَصَلْ بِالفعْلِ .

فَعَنْ هَذَا: عَرَفْتَ أَنَّ صَاحَبَ «الهِداية» تَسَامَحَ ؛ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ قَيْدَ مُجَاوَزَةِ بيوتِ المِصْرِ.

ومنْها: أنَّ مُدَّةَ السَّفَرِ مؤقَّتَةٌ ؛ خِلافًا لئُفَاةِ القياسِ (٢) ؛ فإنَّ عندَهم قليلُه وكَثيرُه سَواءٌ ، وهُو باطلٌ بإِجْماعِ السَّلفِ؛ فرُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ: أنَّ أقلَ ما يقْصرُ فيهِ الصَّلاة: يومٌ تامِّ (٢) ، وبِه قَالَ الزُّهرِيُّ والأَوْزَاعِيُّ .

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «راجع في» و والمثبت من: «م» ، و «ف» ، و «و» ، و «ز» ، و «ت» .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المحلئ» لابن حزم (٥/٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصفه» [رقم/ ٤٢٩٣]، وابن حزم في «المحلي» [٥/٦]، عن ابن عمر
 ﴿ قَالَ: ﴿ لا تُقْصَرُ الصَّلاةُ إِلَّا فِي يَوْمٍ تَامَّ ﴾. لفظ ابن حزم.

🔧 غابة السيان 🏤

وعنِ ابنِ عَبَّاسِ: إِذَا زَادَ عَلَىٰ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَصَرَ (١).

وعنِ الحَسنِ: ليْلتانِ (٢).

وعَن أنسِ: خمْسةُ فرَاسِخَ (٣).

وعنِ ابنِ عُمَر فِي رِوَايَةٍ: ثَلاثَةُ أَيَّامُ (١٠).

وعنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وابنِ جُبَيْر: مِن المَدائِنِ إِلَىٰ الكُوفَةِ ، وهُو مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أيَّام (٥).

وعَن سُويْد بْنِ غَفَلَة: ثَلاثَة أَيّام (١) . كذا ذكرَه الشَّيخُ أَبُو الحسَينِ القُدُوريُّ وغَيرُه .

فَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَقلُّ مُدَّةِ السَّفَرِ مُقدَّرٌ.

ومنْها: أَنَّهُ مَقدَّرٌ بِثلاثةِ أَيَّامٍ ولياليها عِندَنا، عَلَىٰ رِوايةِ الأُصولِ.

وَرَوَى الحسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ إِذَا سَافَرَ إِلَىٰ مُوضِعِ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمِينِ،

(١) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٨١١٩]، عن ابن عباس ﷺ به.

- (٢) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٨١٢٤]، وعبد الرزاق في «مصنعه» [رقم/ ٤٣٠٥]، وابن حزم في «المحلئ» [٥/٤]، عن الحسن قَالَ: الإذَا كَانَ اسَّقَرُ مَسِيرَةَ لَلْلَيْنِ فَأَكْثَرَ فَاقْصُرِ الصَّلاةَ». لعظ عبد الرزاق.
- (٣) أخرجه: ابن حزم في «المحلى» [٤/٣] ، من طريق حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثنا آتَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ. ﴿ خَرَجْتُ مَعَ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ إِلَى أَرْضِهِ بِبُدُّ فِي سِيرِينَ ، وَهِي خَمْسَةُ فَرَاسِخَ ، فَحَضَرَتْ صَلاةُ العَصْرِ ، فَأَمَّنَا قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ فِي السَّفِينَةِ ، فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّم ، ثُمَّ صَلَّى بِنا رَكْعَتَيْن » .

(٤) المشهور عن آبن عُمر أنه قال: التُقْضَرُ الصَّلاةُ في تمسِرَةٍ ثَلاثَةِ النَّيَالِ». أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٨١٢٠]، وابن حزم في اللمحلي» [٥/٨].

(٥) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» [٢٠١/٢] ، وهمصنف ابن أبي شيبة» [٢٠١/٢].

 (١) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٨١٣٠]، وعبد الرزاق في المصنفه [رقم/ ٤٣٠٣]، عن سُويْد ينن غَفَلَة به. ﴿ غَايِهُ البِيانَ ﴿ ﴾

وأكْثر اليوم الثَّالثِ؛ قَصَرَ.

وَرَوَىٰ ابنُ سَمَاعَةَ عَن [١٩٢٩٠/١] أَبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ: أَنَّ السَّفَرَ إِذَا كَانَ يُوسُف ومُحَمَّدٍ: أَنَّ السَّفَرَ إِذَا كَانَ يُوسُف. يومَيْنِ وأَكْثر اليومِ النَّالَثِ [١٩٣/١] قَصَرَ ، وكذلِك رِوايةُ المُعَلَّىٰ عَن أَبِي يُوسُف. وَرَوَىٰ المُعَلَّىٰ عَن مُحَمَّدٍ: أَنَّ السَّفَر لا يَكُونُ أقلَّ مِن ثَلاثَةِ أَيَّامٍ كامِلةٍ (١٠). وقَالَ مالكُ: أَرْبِعةُ بُرُد(٢).

والبَرِبِدُ (٣): أَرْبَعَة فَرَاسِخ ، وَالفَرْسَخُ: ثَلاثَةُ أَمِيالٍ . ويِه قَالَ الشَّافِعِيّ (١) . وعنِ الشَّافِعِيِّ في قَولٍ: يومٌّ وليلةٌ . وفي قَولٍ: يومٌّ وليْلتانِ (٥) .

ولَنا: م رُوِيَ في حَديثِ علِيِّ ﷺ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَبَّام وَلَيَالِيهَا ، .....

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الأصل» [۷٤٧/۱]، «الجامع الصغير» [ص٩٠١]، «مختصر الطحاوي» [ص٣٣]، «الفقه التجريد» (٨٦٨/٢)، «المبسوط» (٢٣٥/١)، «الفقه التجريد» (٢٦٩/١)، «بدائع الصنائع» (٢٦١/١).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «التاج والإكبيل لمختصر خليل» للمواق [۲/۲۸]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي
 (۲) ماراً.

<sup>(</sup>٣) البريد: البغلة المرتبة في الرباط، تعريب «بريده دم» ثم سمي به الرسول المحمول عليها ثم سميت به المسافة وهو اثنا عشر ميلاً. ينظر: «مختار الصحاح» [ص ٧٣]، مادة (برد) ـ لسان العرب [٨٢/٣]، مادة (برد) ـ المغرب [٦٧/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الأم» للشافعي [٣٦٣/٢]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٥٩/٢].

<sup>(</sup>c) قال النووي: «للشافعي سبعةُ نصوص في مسافة القصر، قال في موضع: ثمانية وأربعون مِيلًا، وفي موضع: سعة وأربعون، وفي موضع: أكثر من أربعين، وفي موضع: أربعون، وفي موضع: يومان، وفي موضع: ليلتان، وفي موضع: يوم وليلة»، ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي وليلة»، ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٤٥٣/٤]، و«العزيز شرح الوجيز؛ للرافعي [٤٥٣/٤].

-﴿ عابه السال ﴿ \_\_\_\_\_

### 

بَيانُه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ «المُسَافِر» محَلَى بالألِفِ واللام، فَلا يخْلو: إمَّا أنْ يَكُونَ المُرادُ المعْهود أو الجِنْس، والمعْهودُ مُنتَف فتعيَّنَ الجِنْس، وهُو أنْ يَكُونَ المُسَافِرُ شَاملًا لِجميعِ المُسافِرِينَ، فَلا يَكُونُ القاصِدُ لِمَا دُونَ ثَلاثَةِ أَيَّام ولياليها مُسافرًا؛ إذْ لَوْ كَانَ مُسافرًا يلزمُ أنْ لا تَكونَ اللّامُ للجِنْس، وهُو فاسدٌ؛ لِأَنَّ التَقديرَ تَقْديرُ الجِنْس، فَتَبَتَ أنَّ أقلَ مُدَّةٍ تَثبتُ بِه رُخْصَةُ السَّفَرِ: ثَلاثَةُ أَيَّام ولياليها.

قَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ في «شُرْحه لمخْتَصَر الطَّحَاوِيُ»("): إنَّ طَرِيقَ هذا الضَّرْبِ مِنَ المَقاديرِ: التَّوقيفُ أوِ الاتِّفاقُ، وقَد حصَلَ الاتِّفاقُ في الثَّلاثِ، ولَمْ يَرِدْ تَوْقِيفٌ فيما دونَها ولا اتّفاقٌ؛ فلَمْ يَثْبَتْ.

فَإِنْ قِيلَ: رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَدْنَىٰ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ عُسْفَانَ»(٤).

قُلْنَا: هذا خَبَرٌ رَواهُ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الدَّارِقُطنيُّ: عبدُ الوهّابِ ليسَ بِالقويِّ<sup>(ه)</sup>.

ما بين المعقوفتين زيادة من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف»، و هو الموافق لما وقّع في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه في «كتاب الطهارة».

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٩١/٢].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١١/رقم/ ١١١٦]، والدارقطي في اسنته [٣٨٧/١]،
 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٨٥٥]، وكذا ابن الجوزي في «التحقيق»
 [٤٩٣/١]، من حديث ابن عباس ، به.

قال النووي: «رَواهُ الدَّارَتُطْنِيَ ، والبَيْهَقِيّ بوسْنادِ ضَعيف جدًّا». ينطر: اخلاصة الأحكام؛ للنووي [٧٣١/٢] ، و«البدر المنير» لابن الملقن [٤٢/٤].

<sup>(</sup>ه) ينظر: لاسنن الدارقطني؛ [١/٤٥٣]، و«تهذيب النهذيب؛ لابن حجر [١/٥٣].

وقَالَ غَيرُه [٢٩٣/١]: كَانَ عبدُ الوهّابِ يرْوِي عَن أَبيهِ ، ولَمْ يَوَه (١) ، ويُجِيبُ في كُلِّ ما يُسْأَلُ عَنْهُ وإِنْ لَمْ يحْفظْ ، وكانَ شُفيانُ يَرْمِيهِ بِالكذِبِ (٢) ، وقَالَ يحْيى بنُ مَعِين: ليسَ بشيءٍ (٦) ، وقَالَ أحمدُ بنُ حَنبِنِ: هُو ضعيفٌ جدَّا (٤) .

ومنْها: أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِثلاثةِ أَيَّامٍ ولياليها المَشْيَ ليلًا ونهارًا؛ ولكنْ جعلَ النَّهارِ لِلمشْي واللَّيل للاسْتراحةِ، وبِه صرَّحَ في «شرْح الطَّحَاويّ»(٥).

ومنها: اعْنِبارُ سَيْرِ الإبلِ، ومشْيِ الأقْدامِ، وهذا لِأَنَّهُ أَوْسَطُ أَنواعِ السَّيْرِ، وخَيْرُ الأُمورِ أَوْسَاطُها، فإنَّ سَيْرَ الفرَسِ والبَرِيد<sup>(١)</sup> سَريعٌ جدًّا، وسَيْر العجَلةِ بَطِيءٌ جدًّا، وسَيْر العجَلةِ بَطِيءٌ جدًّا، وسَيْر القافِلةِ . جدًّا، وسَيْر القافِلةِ .

قَولُه: (عَمَّ الرُّخْصَةُ الجِنْسَ، وَمِنْ ضَرُّورَتِهِ عُمُومُ التَّقْدِيرِ).

بيانُه: أنَّ اللّامَ في قَولِه ﷺ: ﴿يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ﴾( ) للجِنْسِ ؛ لِعدمِ العهْدِ ، فيعُمُّ رُخْصَةُ المسْحِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ولياليها جَميعَ ( أَ المُسافرينَ ، للجِنْسِ ؛ لِعدمِ العهْدِ ، فيعُمُّ رُخْصَةً المُسَافِرِ بلْزمُ عُمومُ تقديرٍ مُدَّةِ السَّفَرِ ، حتى تثبت ومِن ضَرورةِ عُمومِ الرُّخْصَةِ جنْسَ المُسَافِرِ بلْزمُ عُمومُ تقديرٍ مُدَّةِ السَّفَرِ ، حتى تثبت

<sup>(</sup>١) قَالَ وكِيع: كَانُوا يَقُولُون: إنَّهُ لَمْ يَسْمِع مِن أَبِيه. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري [٦/٩٨].

 <sup>(</sup>٧) قال مهران بن أبي عُمر: كنتُ مع سفيان الثوريّ في المسجد الحرام؛ فمَرَّ عبدُ الوهاب بن مجاهد؛
 فقال سفيان: هذا كذاب، ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم [٧٦/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (تاريخ ابن معين/رواية الدارمي» [ص/١٨٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: االعلل ومعرفة الرجال/ رواية عبد الله بن أحمد» الأحمد بن حنبل [١١٥/٣].

<sup>(</sup>٥) ينظر: (شرح الطحاوي، للأسبيجابي [ق/٨٢/ب].

<sup>(</sup>٦) لعله: والبرذون. كذا جاء في حاشية: (م).

 <sup>(</sup>٧) مضئ تخريجه في الكتاب الطهارة) .

<sup>(</sup>٨) وقع بالأصل «جمع» والمثبت من (م)، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

وَقَدَّرَ أَبُو يُوسُفَ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنَ البومِ الثَّالِثِ، وَالشَّافِعِيُّ ﷺ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي قَوْلٍ ، وَكَفَىٰ بِالسُّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا.

هذِه المدَّةُ في حقِّ كُلِّ مُسافرٍ، فَلا يَكُونُ اليوْمُ واللَّيلةُ مُدَّةً يترخَّصُ فيها المُسَافِرُ؛ لِأَنَّهُ حينتُذٍ يلْزمُ الكذِبُ في خبَرِ الرَّسولِ ﷺ، وهو لا يَجُوزُ؛ لعدمِ إِرادةِ معنَىٰ الحِنْس؛ فافْهَم.

ولا يُقَالُ: عُمومُ التَّقديرِ في المدَّةِ إنَّما يلْزمُ مِن عُمومِ الرُّخْصَةِ جِنْسَ المُسَافِرِ إذا كَانَ قولُه: «ثَلاثَةَ أَيَّامِ» ظَرْفًا لِقولِه: «يمْسح» ، لا للمُسافرِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ جَازَ ذَلِك ؛ جَازَ في قولِه: ((يومًا وليلة) أَنْ يَقَعَ ظُرْفًا للمُقيم، لا لِقولِه: ((يمْسَح)) ؛ لِأَنَّ القرِينَتَيْنِ عَلَىٰ نَسَقٍ واحدٍ؛ فحينَتْذِ يفسدُ المعْنى ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعْنَاهُ: (١/٩٣/٣٤م) المقيمُ يومًا وليلةً يمْسحُ ، وغيرُه لا! كما إذا أَقَامَ شهرًا أو سنتَيْن مثلًا ، فإذا كَانَ كذلِك ؛ قُلْنَا: الظرْفُ للفِعلِ ، لا للفاعِل في الوجهَيْنِ .

قولُه: (وَقَدَّرَ أَبُو يُوسُفَ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنَ اليومِ النَّالِثِ)، وهذا بأنْ يبُلُغَ مَفُصِدَه في اليومِ النَّالثِ بعدَ الزَّوالِ، وهذِه رِوابةُ المُعَلَّىٰ عَن أَبِي يُوسُف، وقَد مرَّتْ وجْهُ هذِه الرّوايةِ [١٣٣/١٤]: أنَّ الإنسانَ قَد يُسافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثَةَ أيّامٍ، فيُعجَّلُ السَّيْرَ فيَبْلُغُ قَبْلَ الوَقْتِ بِساعةٍ، ولا يعْتدُّ بذلِك.

قُولُه: (وَكَفَى بِالسَّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا)، والباءُ زائدةٌ، أَيْ: كَفَى السُّنَّةُ حُجَّةً عَلَيْهِمَا، أَيْ: عَلَىٰ أَبِي يُوسُف وَالشَّافِعِيِّ.

قُولُه: (وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الأَوَّلِ)، أَي: التَّقديرُ بِالمراحِلِ قَرِيبٌ مِنَ التَّقديرِ

## وَلَا مُّعْتَبَرَ بِالْفَرَاسِخِ، هُوَ الصَّحِيخُ.

وَلَا يُغْتَبُرُ السَّيْرُ فِي المَاءِ ، مَعْنَاهُ: لَا يُعْتَبَرُ بِهِ السَّيْرُ فِي البَرِّ ، فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ، كَمَا فِي الْجَبَلِ ·

بِثلاثةِ أَيَامٍ؛ لِأَنَّ الغالبَ سَيْرُ مَرحلةٍ في كُلِّ يومٍ، لا سيَّما في الشّتاءِ لِأَنَّ أَيَّامَها قَصِيدةٌ،

## قولُه: (وَلَا مُعْتَبَرَ بِالفَرَاسِخِ هُوَ الصَّحِيحُ)(١).

وهذا احتِرَازٌ عمَّا ذكرَ في «شرَّح الطَّحَاويّ»: عَن بعضِ مشايخِنا أَنَّهم قالوا: إذا كَانَ مقُصدُه خمْسةَ عشَرَ فرْسخًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسافرًا، وجعَلوا لكلِّ يومٍ خمسةً فراسِخَ (٢).

قُولُه: (وَلَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي المَاءِ، مَعْنَاهُ: لَا يُعْتَبَرُ بِهِ السَّيْرُ فِي البَرِّ).

والضَّميرُ في: (بِهِ) راجعٌ إِلىٰ (السَّيْر فِي المَاءِ)، يَعْنِي: لا يُعْتبرُ سَيْرُ الْبَرِّ بِسَيْرِ الماءِ.

بيانُه: فيما إِذا قصَدَ إِلَىٰ موضِعٍ لَه فيهِ طَريقانِ: أحدُهُما: مِن الْبَرِّ، والآخَر: مِن البحْرِ، ومِن طَريقِ البَرِّ: مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ، ومِن طَريقِ البحْرِ: أقلَّ مِن ذلِك .

فَلُوْ سَلَكَ طَرِيقَ الْبَرِّ: يَترخَّصُ ترخُّصَ المُسافرينَ ، ولَو سَلَكَ طَرِيقَ البَحْرِ: لا يَترخَّصُ ، ولا يعْتبرُ أَحَدهُما بِالآخَرِ ، وسَيْرُ البحرِ يُعْتبرُ فيهِ أَنْ تَكُونَ الرِّيحُ مُشْتَويةً ، لا ساكِنةً [٢٩١٤/١] ولا شَديدةً .

 <sup>(</sup>١) قال في «المبسوط» [٢٣٦/١]: «ولا معنئ للتقدير بالفراسخ هإن ذلك يختلف باختلاف الطرق مي
 السهول والجبال والبحر والبر، وإنما التقدير بالأيام والمراحل».

<sup>(</sup>٢) ينظر: (شرح الطحاوي) للأسبيجابي [ق/٨٢/ب].

# وَفَرْضُ المُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَنَانِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا .

وهَكذَا إِذَا كَانَ لَه طَرِيڤانِ: أحدُهما: مِن الجَبَل، والآخَر: مِن السَّهْل. وأحدُهما: مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أيّامٍ. والآخَرُ: أَفْرِبُ مِن ذَلِك؛ لا يعْتبُرُ أحدُهُما بالآخَرِ، فإنْ سلَك الطَّرِيقَ الَّذِي هو مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أيّامٍ: ترخَّصَ؛ وإلَّا فَلا.

قُولُه: (وَفَرْضُ المُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَانِ).

قَيْدُ الفرْضِ احتِرازٌ عنِ السُّنَّنِ؛ إذْ لا يَتنَصَّفُ فيها، وقيْدُ الرِّباعيَّةِ احتِرازٌ عنِ الفجْرِ والمغْربِ والوثْرِ؛ فإنَّها لا تتنَصَّفُ.

اعْلَمْ: أَنَّ القَصْرَ في الصَّلاةِ هَل هُو عَزِيمةٌ أَوْ رُخْصَةٌ ؟ فيهِ اختِلافُ المَشايخِ ، فعامَّتُهم عَلى أَنَّهُ رُخْصَةً (١).

وقَالَ صاحِبُ «التُّخفة»: «هُو عَزيمةٌ والإِكْمالُ مَكْروهٌ (٧).

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّهُ مُخَيِّرٌ بينَ القَصْرِ والإثمامِ ؛ لكِن الإِتمامُ أفضَلُ (").

لَنا: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد في «السُّنَن»: بإِسْنادِه إِلَىٰ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿ فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ وَيُ الحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَتْ صَلاةِ الحَضَرِ» (٤).

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكمال: وعلم أن من الشارحين من يحكي خلافا بين المشايخ في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة، وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك، وهو غلط؛ لأن من قال رخصة عنى رحصة الإسقاط، وهو العزيمة، وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحيث لا يخفئ على أحد، ينظر: "فتح القدير" [٣٣/٢]،

<sup>(</sup>٣) يتظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٣١/٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٦٦/٢]، واروضة الطالبين» للمووي
 [٤٠٣/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٣٣٥]، ومن طريقه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها /=

🚓 غاية البيال

وفي «الصَّحيح» البُخَارِيّ (۱): بإسْنادِه إِلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ ﴾ (٢).

وعَن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلاةُ الفجْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلاةُ المُسَافِر رَكْعَتَانِ ، وَصَلاةُ المُسَافِر رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيَّكُمْ »(٣) .

وني «شرْح الآثار» لِلطَّحاويِّ: بإِسْنادِه إِلَىٰ يَعْلَىٰ بْنِ مُنْيَةَ (٤) قَالَ: قُلْتُ

باب صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ ٦٨٥]، وكذا أبو داود في نفريع أبواب صلاة السفر/ باب
 صلاة المسافر [رقم/ ١١٩٨]، عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة الله به.

(١) هذا الأسلوبُ مشَىٰ عليه المؤلَّف كثيرًا في كتابه؛ وهو محمول على كون: «البخارِيِّ» بَدَلًا
 ل: «الصحيح» أو عَطْفَ بَيَان.

(۲) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر [رقم/ المحادي المحدد المحدد

(٣) أخرجه: النسائي في كتاب الجمعة / عدد صلاة الجمعة [رقم/ ١٤٢٠]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب تقصير الصلاة في السفر [رقم/ ١٠٦٤]، وأحمد في «المسند» [٣٧/١]، وأبن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ١٤٢٥]، عن عُمَر ، الله به .

قال أبنُ الملقنُ: (رَواهُ النَّسائِيّ وَابْن ماجة والبَيْهَقِيّ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: «لَمْ يَسْمعهُ ابْن أبي لَيْلَى من عمر ٤ من عمر ٤ من عمر ٤ منتصل» - ينظر: التحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [١٠/٥٥ - ٥٤١] .

(٤) هو يَعْلَىٰ بْن مُنيَة من المهاجرين، وأَمَّه مُنيَة نُسِب إليها، وهي مُنيَة بنت الحارث بن جابر من بني مازن، ومُنيَّةُ عمَّة عتمة بن غروان، وكان اسم أبيه أمية بن أبئ عبيدة ، من: بنئ زيد مالك بن حنظلة، وجاء اليعلى البيه إلى النبي الله فقال: «با رسول الله ، بايعه على الهجرة، فقال: لا هجرة بعد الفتح». كذا ذَكَر الفُتَبِيُّ في كتاب: «المعارف»، كذا جاء في حاشية: «م»، و «و اس وينظر: «المعارف» لابن فتية [ص/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦].

العال العال

لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الْصَلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو [الساه: ١٠٠]. وقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: إِنِّي خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو [١٠٤/١] النَّاسُ، فَقَالَ: إِنِّي خَفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُو [١٠١٠] وقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: إِنِّي خَفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُو إِلَا اللهِ عَلِيْهُ فَقَالَ: الصَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: الصَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وذَكَر الشَّيخُ أَبُو بِكْرِ الجَصَّاصُ الرَّازِيُّ (١): عَن عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّىٰ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيَمُوا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ﴾ (٢).

## وفي «الصّحيح البُخَارِيّ» أَيضًا: صَلَّىٰ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصوها [رقم/ ٦٨٦]، والترمذي في كتاب وأبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب صلاة المسافر [رقم/ ١٩٩٩]، والترمذي في كتاب تقصير تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ/باب من سورة النساء [رقم/ ٣٠٣٤]، والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السعر [رقم/ ١٤٣٣]، وبن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب تقصير الصلاة في السفر [رقم/ ١٠٦٥]، والطحاوي في الشرح معاني الآثارة [٢٥٥١]، من حديث الصلاة في السفر أو أُمّية) ، والمحاوي في الشرح معاني الآثارة [٢٥٥١]، من حديث يَعْلَى بْن مُنْيَة (أو أُمّية) ، والمحاوي في الشرح معاني الآثارة [٢٥٥١]، من حديث

قال الترمذي: الهذا حديث حسن صحيح ١٠

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [۹۳/۲].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر / باب متئ يتم المسافر [رقم / ١٢٢٩]، والترمذي في أبواب السفر / باب ما جاء في التقصير في السفر [رقم / ٥٤٥]، والطيالسي في «مسنده» [رقم / ٨٥٨]، ومن طريقه البيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم / ٥١٧٠]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم / ٨٥٨]، من حديث عِمْرَان بِن حُصَيْن ﴿ به نحوه، وهو عند الترمذي مختصر.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال البوصيري: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ بِاخْتِصارٍ ، كُلِّهُمْ مِنْ طَرِيقٍ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وهُوَ ضَعِيفٌ». ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري [٣١٩/٢].

🚓 غاية البيان 🌦

نَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ (')، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ بِمِنَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِمِنَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ "('').

قَالَ أَبُو بِكُمِ الرَّازِيُّ: «اعتذَرَ عُثْمَانُ عَلَىٰ إِثْمَامِهِ: بِأَنَّهُ تَأْهَلَ بِمَكَّةً وَعَن الزُّهْرِيِّ: إِنَّمَا أَتَمَّ عُثْمَانُ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ الإِقَامَةَ ﴾ (٣) ، وهذا كلَّه يدلُّ عَلَىٰ أَنَّ [١٠٢٤/١] الزُّهْرِيِّ: إِنَّمَا أَتَمَّ عُثْمَانُ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ الإِقَامَةَ ﴾ (٣) ، وهذا للَّنَي النَّييِّ فرْضَ الصَّلاةِ في الكِتابِ مُجْمَلٌ ، وفِعْلُ النَّبِيِّ فرْضَ الصَّلاةِ في الكِتابِ مُجْمَلٌ ، وفِعْلُ النَّبِيِّ وَرَدَ عَلَىٰ وَجُهِ البَيانِ ،

والمعقولُ في المسالةِ: أنَّ هذِه رُخْصَةُ إسقاطِ ، فَلا يَكُونُ فرْضُه أَربعًا . ويعْنِي بِها: أنْ يسقطَ لا إلى بَدَلِ ، أَلا تَرَىٰ أنَّ المُسَافِرَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ الشَّفْعَ الثَّاني لا يقْضِيهِ ، ولا يَكُونُ آثِمًا عَلَىٰ ترْكِه كالنَّفْلِ ؛ بخِلافِ رُخْصَةِ الصَّومِ ؛ فإنَّها رُخْصَةُ تَرْفِيهِ ، ويعْنِي بِها: سقوط وُجوبِ الأداءِ في الحالِ ، عَلَىٰ وجْه يَترتَّبُ عليْه القَضاءُ ، ولِهذا إذا لَمْ يَصُمْ في السَّفَرِ يقْضِي في الحَضرِ ،

فَإِنْ قُلْتَ: رُوِيَ عَن عائِشةَ قالَتْ [١/٥٢٥/م]: «قَصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ، وَأَتَمَّ اللهِ عَلَى التَّخْييرِ ؟

أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب الصلاة بمنى [رقم/ ١٠٣٤] ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصره/ باب قصر الصلاة بمنى [رقم/ ٦٩٥] ، من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ
 قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٌ ﷺ بِمِنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . . . به .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٩٥/٢].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: لشامعي في السنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ٥١٨]، والطحاوي في الشرح معاني الآثار»
 [٤١٥/١] والدارقطني في السننه [١٨٩/٢]، ومن طريقه البيهقي في اللسنن الكبرئ!=

-﴿يُ غَايِدُ البِيانِ عِهـ

قُلْتُ: معْناه: قَصَرَ في الفعْلِ وأتمَّ في الحُكْمِ.

ولا يُقَالُ: كَانَتْ عائشةُ تُتِمُّ، وقَد رُوِيَ عَن عائِشةَ اَنَّها قالَتْ: «المُسَافِرُ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قَصَرَ»(١).

لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّهَا سُئِلَتْ عَن ذلِك، فقالَتْ: «أَنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَحَيْثُ حَلَلْتُ؛ فَهُوَ دَارِي».

ومعْنى قولِها: «إِنْ شَاءَ [أَتَمَّ](٢)»: أَنْ يدْخُلَ في صَلاةِ المُقِيمِ فَيُتِمّ.

فَإِنْ قُلْتَ: قولُه تَعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقَصُّرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ [الساء: ١٠١] يدلُّ عَلَىٰ التَّخييرِ؟

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ، بِلْ فِيهِ جَوَازُ القَصْرِ، ولا يدلُّ عَلَىٰ نَفْيِ الوُجُوبِ، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ قَولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَظَوَّفَ بِهِ مَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] لَم يَنْفِ وجوبَ السَّعْيِ بِيْنَهِما، وأيضًا: القصْرُ المَذكورُ فِي الآيةِ مَعْقودٌ بشرْطِ الخَوفِ، وقَصْرُ السَّغْرِ . السَّغْرِ عَيْرُه سَواءٌ فِي قَصْرِ السَّغَرِ . السَّفَرِ عَيْرُه سَواءٌ فِي قَصْرِ السَّغَرِ . السَّفَرِ عَيْرُه سَواءٌ فِي قَصْرِ السَّغَرِ .

أُو نَقُولُ: ليسَ المُرادُ منْه قَصْرَ أَعْدادِ الرَّكعاتِ عِندَنا، وهُو عَلَىٰ أَحَدِ وجُهيْنِ: إِمَّا إِبَاحة الصَّلاةِ بِالإِيماءِ في حالِ الخَوفِ، فيكونُ قَصْرًا في أَوْصافِ الصَّلاةِ، أَو إِبَاحة الاختِلافِ والمشي في صَلاةِ الخَوفِ؛ لِأَنَّ مَثْلَه في غَيرِها يفسدُ

<sup>= [</sup>رقم/ ٥٢٠٦] ، من حديث عائشة ، الله به.

قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وقال الزيلعي: «أَصَحُّ هَذِه الأَّسَابِيد سَنَد الدَّارَفُطْنِيِّ». ينظر: «تخريج أحاديث الكثاف» للزيلعي [٣٥٣/١].

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي في «شرْح معاني الآثار» [١/٤١٥]، عن عائشة ﷺ به.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ فَرْضُهُ الْأَرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اعْتِبَارًا بِالصَّوْمِ. وَلَنَا الشَّفْعَ النَّافِي لَا يُقْضَىٰ وَلَا يُؤْثَمُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَىٰ. الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَىٰ.

وَإِنْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا وَقَعَدَ فِي النَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ؛ أَجْزَتْهُ (١). وَالْأَخْرَيَانِ نَافِلَةٌ؛ اعْتِبَارًا بِالْفَجْرِ، وَيَصِيرُ مُسِيئًا؛ لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ.

😩 غاية البيان 🥞

الصَّلاةَ ، فسمَّاه قصْرًا وأَباحَ الصَّلاةَ معَه .

قولُه: (وَهَذَا آبَةُ النَّافِلَةِ)، أَيُّ: عدَمُ القضاءِ وعدَمُ التَّأْثيمِ: علامةُ النَّافِلةِ. قَولُه: (وَإِنْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا)... إلى آخِرِه.

المُسَافِرُ إِذَا صلَّى أَربِعًا فَلا يِخْلُو: إِمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْقَعْدَةِ الأُولَىٰ أَوْ لَا ، فإنْ أَتَىٰ بِهَا [المُسَافِرِ بِهُ الشَّفْعُ الأُوَّلُ عَن فَرْضِه ، والثّاني نَفْلٌ ؛ لِمَا أَنَّ فَرْضَ المُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ، وقَد تمَّ فَرْضُه بِالقُعودِ عَقيبَ الشَّفعِ الأَوَّلِ ، وبناءُ النَّفْلِ عَلَىٰ تحريمةِ الفَرض يَجُوزُ ؛ فصحَّ ؛ إلَّا أَنَّهُ كُرِه لِتَرْكِ التَّسليم .

وإنْ لَمْ يأتِ بالقعْدةِ الأولَىٰ؛ يفسد فرْضُه؛ لاختِلاطِ النّافلةِ بِه قَبْلَ إكْمالِه؛ لِأَنَّهُ ترَكَ الفَعْدَةَ عَقيبَ الرَّكْعَتَيْنِ، وهي فرْضٌ في صَلاةِ المُسَافِرِ؛ لِأَنَّه هي الأَخيرةُ فيما يقصرُ مِنَ الصَّلاةِ، كما في صَلاةِ الفَجرِ إِذا صلَّاها أَرْبعًا، فإنْ فعَلَ القَعْدَةَ الأُولَىٰ نُجْزِئُهُ صَلاتُهُ؛ وإلَّا فَلا.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا افْتَتَحَ الظُّهْرَ وهُو ينْوِي أَنْ يَصَلِّيَهَا أَرْبِعًا، ثمَّ بَدَا لَهُ فصلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ؛ تَجُوزُ صَلاتُه كالمُقِيمِ إِذَا نوَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ الفَجْرَ أَربعًا، ثمَّ صلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ لا يَصِيرُ الفَجرُ بنِيَّتِه أَربعًا؛ فكذا المُسَافِرُ إِذَا نوَىٰ أَربعًا، وبِه صرَّحَ

<sup>(</sup>١) أشار بلحق بعده في الحاشية أن بعده في تسخة: ﴿خَ: الأوليانِ﴾.

وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِي النَّانِيَةِ قَدْرَهَا بَطَلَتْ؛ لِاخْتِلَاطِ النَّافِلَةِ بِهَا قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِهَا،

وَإِذَا فَارَقَ المُسَافِرُ بُيُوتَ المِصْرِ صَلَّىٰ رَكْعَتَبْنِ؛ لِأَنَّ الْإِفَامَةَ تَتَعَلَّقُ بِدُخُولِهَا، فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا، وَفِيهِ الْأَثُرُ<sup>(۱)</sup>: لَوْ جَاوَزْنَا هَذَا الخُصَّ لَقَصَرْنَا.

😝 غاية البيان 🤧

في «مبسوطه»: خُوَاهَر زَادَه.

وقَد ظنَّ بعضُ المُخَبِّطِينَ: أنَّ المُسَافِرَ إِذَا افتتَحَ الظَّهْرِ وهُو ينْوِي أَرْبِعًا؛ لا يَخْرُجُ عَن عُهْدَةِ الفرْضِ وإنْ قعَدَ عَقيبَ الرَّكْعَتَيْنِ! وإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الحقِّ شيئًا.

قَولُه: ﴿ وَإِذَا فَارَقَ المُسَاقِرُ بُيُوتَ المِصْرِ صَلَّىٰ رَكْعَنَيْنِ ﴾ .

اعْلَمْ: أَنَّ المُسَافِرَ مَتَىٰ يَقْصُرُ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ في «الأَصْلَ»: ولا يُصَلِّي المُسَافِرُ رَكُعَتَيْنِ ؛ حتى يُخَلِّفُ المِصْرَ (٢).

وعنِ الحسنِ عَن أَبِي حَنِيفَةً: مَن خَرَجَ مِن الكُوفَةِ يُرِيدُ سَفَرًا، فإذا جازَ الفُراتَ وهُو يُرِيدُ بغْدادَ؛ قَصَرَ، وإنْ كَانَ يُرِيدُ مَكَّةً؛ فحينَ يُجورِزُ الأَبياتَ، وإنْ كَانَ يُرِيدُ مَكَّةً؛ فحينَ يُجورِزُ الأَبياتَ، وإنْ كَانَ في سفينةٍ ؛ فحينَ يرْكَبُها [١٧٤/١٤] ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ في وسطِ المِصْرِ ؛ فيُعْتبرُ أَنْ يَجاوِزَ البُيوتَ.

والأَصْلُ [١/٩٦/٠] في ذلِك: ما رُوِيَ عَن عليَّ: أَنَّهُ خَرَجَ يُرِيدُ الكُوفَةَ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ أَرْبَعًا ، وقَالَ: «لَوْلَا الخُصُّ (٣) .....

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): (عن على ﷺ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [٢٦٦/١].

<sup>(</sup>٣) النُّحُصُّ: بَيْت يُعْمَل مِنَ الخَشَبِ والقَصَب، وَجَمُّعُهُ: خِصَاصٌ، وَأَخْصَاصٌ. سُمِّيَ بِدٍ؛ لِمَا فِيدٍ=

وَلَا يَزَالُ عَلَىٰ خُكُمِ السَّفَرِ؛ حَتَّىٰ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَوَىٰ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ مُدَّةٍ؛

الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ لَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ١١٠٠٠.

وفي «السُّنَن»: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» (٢)، وَلِأَنَّ بِفَاعَ المِصْرِ مؤضعُ الإِقَامَةِ؛ فَلا يَقْصُرُ حتى يُجاوزَها، فصارَتْ كدَارِه، وَلِأَنَّهُ لُوْ صَارَ إِلَىٰ هذا الموضعِ مِن مِصْرِه مِن السَّفَرِ؛ يثبتُ لَه حكْمُ الإِقَامَةِ، فلا يثبتُ لَه حكْمُ السَّفَرِ ما لَمْ يُجَاوِزْه؛ فلا يَقْصُرُ، وهذا لِأَنَّ الإِقَامَة ضِدُّ السَّفَرِ، والشَّيْء إذا كَانَ مُتعلقًا بشيء يَكُونُ ضدُّهُ مُتعلقًا بضيء يَكُونُ ضدُّهُ مَتعلقًا بضدً ذلِك الشَّيء، وحكْمُ الإِقَامَةِ ـ وهُو الإثمامُ ـ لَمَّا تعلَّقَ بِهذَا المؤضعِ مَتعلقًا بضدَ ذلِك الشَّيء، وهُو القَصْرُ بِالمُجاوزةِ عَن ذلِك.

والخُصُّ: بَيْتُ مِنْ قَصَبِ<sup>(٣)</sup>.

قُولُه: (وَلَا يَزَالُ عَلَىٰ حُكْمِ السَّفَرِ؛ حَتَّىٰ يَنْوِيَ الإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا)، هذا فيما إذا سارَ ثَلاثَةَ أَيَّام، ثمَّ نوَىٰ الإِقَامَةَ.

أَمَّا إِذَا نَوَىٰ الْإِقَامَةَ قَبْلَ أَنْ سَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وعزَمَ الرَّجوعَ إِلَىٰ وطَنِه؛ فَإِنَّهُ

مِنَ الخِصَاصِ، وَهِيَ الفُرَجِ والأنْقابِ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٣٧/٢]
 مادة: خصص ].

 <sup>(</sup>١) أخرجه، الطبري في «تهذيب الآثار/ مسند عمر بن الخطاب» [٩١٤/٢] ، عَنْ أبي الأَسْوَدِ، قَالَ: «خَرَجَ عَلِيٌّ إِلَىٰ الكُوفَةِ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَرَأَىٰ خُصًّا مِنْ أَخْصَاصِ أَهْلِ البَيْصُرَةِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَصَلَّىٰ أَرْبَعًا وَقَالَ: لَوْلَا الخُصُّ لَمْ أَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في أبواب تقصير الصلاة/ باب في كم يقصر الصلاة [رقم/ ١٠٣٩]، ومسلم في
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ ٦٩٠]، من حديث أنس
 بن مالك ﷺ: به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرَّزِي [ص٢٤].

الهادة البيان ع

يَكُونُ مُقِيمًا ، وإنْ كَانَ في المَفَازَةِ . وبِه صرَّحَ في «شرْحِ الطَّحَاوِيِّ» للإسْبِيجَابِيِّ (١٠٠.

والتَّقديرُ بِخمْسةَ عَشَرَ يومًا: مذْهبُنا، وهُو قولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وابنِ جُبَيْرٍ. كَذا ذَكَرَ الشَّيخُ أَبُو الحسَينِ القُدُوريُّ.

وعندَ مالك (٢) وَالشَّافِعِيِّ (٢) واللَّبثِ: إِذَا أَقَامَ أَرْبِعًا أَتُمَّ الصَّلاةَ.

لَنا: مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا نَوَىٰ إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ أَتَمَّ [١/٩٩٦ظ/م] الصَّلاةَ ﴾(٤) ، ومثلُه عنِ ابنِ عُمَرَ (٥) ، وعن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ ، كذا ذكرَه مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ في «موطَّئه» (٦) ، وَلِأَنَّ مُدَّةَ الإِقَامَةِ مُدَّةً مُوجِبةً لِلصَّلاةِ والصَّومِ ، فأشبهَتْ مُدَّةَ الطُّهْرِ ، فقُدِّرَتْ مدَّتُها بِمُدَّنِهِ .

ولا يُقالُ: رُوِيَ عَن عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْه ..: أَنَّه قالَ: مَن أَقامَ أَرْبعًا أَتَمَ (١) - لأنَّا نَقولُ: قَد رُوِيَ عَن عُثْمَانَ خِلافٌ ذلك ؛ فَلا يصحُ الاحتجاجُ به .

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الطحاوي» للإسبيجابي [ق/٨٢/ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المدونة» لسحنون (٢٠٧/١)، و«التاج والإكليل لمختصر خليل اللمواق (٢/٠٠٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الموردي [٣٧١/٢]، والنجم الوهاج في شرح المنهاج اللسّميري [٤١٧/٢].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: الحافظ طلحة بن محمد في المسنده، كما في الجامع المسانيد، للخوارزمي [٤٠٤].
 من طريق أبي حنيفة عن موسئ بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر وابن عباس ، به.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [٤٨٩/١] أخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مُسْلِم،
 عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ رَضِي اللهُ تعالىٰ عَنْهُما، قَالَ: اإِذَا كُنْتَ مُسَايِرًا، فَوَطَنْتَ نَفْسَكَ عَلَىٰ إِفَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَأَتْمِم الصَّلاةَ، وَإِنْ كُنْتَ لا تَدْرِي فَأَتْصِرْ».

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الموطأ» لمحمد بن الحسن [١/٨١].

 <sup>(</sup>٧) علّقه الشافعي في: «القديم» كما في «معرفة السنن والآثار» للبيهةي [٢٧٠/٤]، و«السنر الكبرئ»
 [ ١٤٧/٣] ، عن قتادة ، عن عثمان بن عفان في قال: «مَنْ أَجْمَعَ إِفَامَةَ أَرْبَعِ أَتُمَّ الصَّلاةَ».
 قال البيهةي: «أما حديثُ عثمان في فلم أجد إسناده».

لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبِٰكُ فَقَدَّرْنَا بِمُدَّةِ الطَّهْرِ؛ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَانِ مُوجِبَتَانِ، وَهُوَ مَأْنُورٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ ﴿ إِلَيْهُ ، وَالأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ.

وَالتَّقْبِيدُ بِالْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ [٣٩/ظ] نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي الْمَفَازَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.

وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا، أَوْ بَعْدَ غَدِ، وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الإِقَامَةِ، حَتَّى بَقِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ سِنِينَ؛ قَصَرَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِنَةً أَشْهُرٍ، وَكَانَ يَقْصُرُ. وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصِّحَابَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

قُولُه: (لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبُثُ)، يَغْنِي: أَنَّ المُسَافِرَ رُبَّمَا يلْبَثُ في بعْضِ المَواضع؛ لمَصْلحةٍ لَه؛ كانتِظارِ الرَّفْقةِ، أَوْ شرَاءِ السِّلْعةِ، فَلا يُعْتَبَرُ ذلِك، فَلا بُدَّ المَواضع؛ لمَصْلحةٍ لَه؛ كانتِظارِ الرَّفْقةِ، أَوْ شرَاءِ السِّلْعةِ، فَلا يُعْتَبَرُ ذلِك، فَلا بُدَّ أَنْ يَقَدَّرَ اللَّبُثُ بِمُدَّةٍ، فَقَدَّرْنَا بِمُدَّةِ الطَّهْرِ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الإِقَامَةِ وَمُدَّةَ الطَّهْرِ مُوجِبةً.

قُولُه: (وَالأَثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالخَبَرِ)، يَعْنِي أَثَرَ الصَّحابِيِّ فِي مثْلِ ما ذَكَرُنا، وهو أَنْ يكونَ الشَّيءُ يُخْتاجُ فِيهِ إِلَىٰ السَّماعِ كالخَبَرِ؛ يَعْنِي: عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ لا مذْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، فالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّحابِيَّ رَوَاهُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، والخَبرُ مُوجِبٌ؛ فكانَ الأَثَرُ كذلِك.

قُولُه: (وَهُوَ الظَّاهِرُ)، اخْترازٌ عمَّا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُفَ قَالَ في الأَعْرابِ إِذَا نزَلوا بِجماعتِهِم في موضِع يَنْوونَ الإِقَامَةَ خمْسةَ عشرَ يومًا: صارُوا مُقِيمِينَ، وَإِنَّمَا لا تَجُوزُ نيَّةُ الإِقَامَةِ في المَفَازَةِ؛ لِأَنَّ حالَه مُبْطِلٌ عزِيمتَه،

تُولُه: (وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَىٰ عَزْمِ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا، أَوْ بَعْدَ غَدِ، وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الإِقَامَةِ، حَتَّىٰ بَقِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ سِنِينَ؛ قَصَرَ)، وهذا مذهَبُنا.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: إِذا أَقامَ سبْعةَ عشَرَ يؤمَّا أَتمَّ، وإنْ لَمْ يَنْوِ الإِقَامَةَ. وَعَنْهُ: إِذا

الله البدال الم

أَمَامَ أَكْثَرَ مِن (١٩٧/١مر/م) أَرْبِعةِ أَيَّامٍ أَتُمَّ (١).

لَنا: مَا رُوِيَ فِي اللَّمْنَنَا: مُسْنَدًا إِلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اليَا أَهْلَ البَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا؛ فَإِنَّا سَفْرٌ، (''.

فَجَعَلَ العِلَّةَ: بِقَاءَهُ عَلَىٰ نِيَّةِ السَّفَرِ.

وفي «السُّنَن» أيضًا: مُسْنَدًا إِلَىٰ جَابِر بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللهِ [١/٥٢٥] ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ»(٣).

وفيهِ أيضًا: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ»(٤).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۳۷۴ \_ ۳۷۴]، وقالمهذب في ظه الإمام الشافعي» للشيرازي [۱۹۵/۱].

 <sup>(</sup>٢) مضى تخريجه سابقًا. وهذا لفظ أبي داود في استنهه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه الرقم (٤٣٣٥)، وعنه أحمد في المسندة [٢٩٥/٣]، وعنه أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب إذا أقام بأرص العدو ثم يقصر [رقم/ ١٢٣٥]، والسهقي في اللسنن الكبرئ الرقم/ ٢٦٥]، من حديث جاير بن عبد الله يلك به.

قال النووي: «الحَدِيث صَحِيح الإِسْنَاد عَلَىٰ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم، وقال ابن الملقن: هقدًا الحَدِيث صَحِيح»، ينظر: «خلاصة الأحكام» للووي [٧٣٤/٢]، و«البدر المنير» لابن المنقن [٤/٣٤/].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب متى يتم المسافر [رقم, ١٢٣٠]، وأحمد في «المسند» [٣١٥/١]، وابن حبان في «صحبحه» [رقم/ ٢٧٥٠]، والدارقطني في «صحبح» [رقم/ ٢٧٥٠]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٢٤]، من حديث الن عَبَّاس عَبَّاس عَبَّا به.
قال النووي: «إسناده عَلَىٰ شَرط البُحَارِيُّ».

وقال ابن حجر: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا . ينظر: ﴿ خلاصة الأحكامِ ۗ للنووي [٧٣٢/٢] ، و﴿ الدراية في=

البيال علامة البيال اله

وفيهِ أيضًا: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقُ (١)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، حَتَّىٰ رَجَعْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ . فَقُلْنَا: هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْتًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا عَشْرًا»(١).

وعن ابنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؛ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » (٣).
وعن أنس: «أَنَّهُ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنةً أَوْ سَنَتَيْنِ ؛ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ » (٤).
وعَن أنسٍ: «أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقَامُوا بِالسُّوسِ (٥) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
يَقْصُرُونَ الصَّلاةَ » (٦).

تخريج أحاديث الهداية الابن حجر [٢١٢/١].

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: "يَخْيَىٰ بْن إِسْحَاقَ ١٠ والمثبت من: الت ١١ و ((م)) و ((ز)) و ((و))، و (ف). وهو الموافق لِمَا وقَع في مصادر تخريج الحديث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البحاري في أنواب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر [رقم/ اخرجه: البحاري في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها [رقم/ ١٠٣١]، عن يحيئ بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رائل به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤٣٣٩]، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ به .

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٥١٠٠]، عن أنَس بْن مَالِكِ ، ١٠٠٪

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل: البالشوش المعجمة والمثبت من: «ت» ، و «م» ، و «ز» ، و «و» ، و «ف» . و «ف» . و الشوش: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي على وهي بالفارسية شوش . أي: جيد . ينظر: المعجم البلدان لباقوت الحموي [٣/١٨] ، و «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [٣/٩/١] .

<sup>(</sup>٦) هذا الأثر مشهور ؛ لكن دون تلك الجملة: «أقامُوا بِالسُّوسِ»! وعلَّقه بهذا اللفظ: صاحبُ «الاختيار لتعليل المختار» [٨٠/١] ، وبيَّض له العلَّامةُ ابنُ قُطْلوبغا في كتابه: «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» [ص/٥٦٦ ـ ٥٦٨] ؛ وهو في النسخ المخطية للكتاب: [ق٥٥ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)] ، وكذا [ق٤٤ /ب/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)].

وَإِذَا دَخَلَ العَسْكُرُ أَرْضَ الحَرْبِ فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ بِهَا؛ قَصَرُوا وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوا فِيهَا مَدِينَةً (١) ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ بَيْنَ أَنْ يَهْزِمَ فَيَقِرَّ، وَبَيْنَ أَنْ يُهْزَمَ (١) فَيَفِرَّ، فَيَقِرَّ، وَبَيْنَ أَنْ يُهْزَمَ (١) فَيَفِرَّ، فَلَمْ تَكُنْ دَارَ إِقَامَةٍ.

😤 غاية البيان 🥞

وعَنْ عَلْقَمَةَ: «أَنَّهُ أَقَامَ بِخُوَارِزْمَ سِنِينَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ»(").

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: «أَنَّهُ أَقَامَ بِمَكَانٍ شَهْرِينِ يَقْصُرُ الصَّلاةَ، (١) ، وَلِأَنَّ هذا الشَّخصَ مُنفردٌ بِنفْسِه في غَيرِ وطنِ ، فَما لَمْ يقْطَعْ سَفَرَه بنِيَّةِ الإِقَامَةِ ، لا يُتِمّ .

ولا يُقَالُ: قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء: ١٠١] ، [١٩٧/١] وقَد شرَطَ الضرْبَ في الأرضِ ، وهذا ليسَ بِضارِبٍ فيها ؛ فَيُتِمَّ .

لِأَنَّا نَقُولُ: المُرادُ منْه قَصْرُ الصَّفاتِ لا قَصْرُ الرَّكعاتِ؛ بِدليلِ قِرَانِ شرْطِ الخَوفِ، وأثرُه في قَصْرِ الصَّفاتِ لا الأفْعالِ.

قُولُه: (وَإِذَا دَخَلَ العَسْكُرُ أَرْضَ الحَرْبِ)... إِلَىٰ آخِرِه.

أميرُ الجَيشِ أوِ الإِمَامُ إِذا نوَىٰ إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُومًا في أَرْضِ الحَرْبِ؛ لا يصحّ، ويقْصرونَ الصَّلاةَ.

وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٤٨٠]، عَنْ انسٍ: «أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَقَد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٤٨٠]، عَنْ انسٍ: «أَنَّ أَصْحَابَ وَسُولِ اللهِ وَقَيْهُما أَقَامُوا بِرَامَهُرْمُزَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُونَ الصَّلاةَ». وصحَّحه النووي وابنُ حجر وغيرهما. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٧٣٥/٢]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٧٣٥/٢]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢١٢/١].

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «أو حصنا».

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: الخ: ينهزما،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه [رقم/ ٤٣٥٥]، عَنْ عَلْقَمَةَ: (اللهُ أَقَامَ بِخُوَارِزْمَ سَنَتُيْنِ فَصَلَّىٰ
 رَكْعُتَيْن ».

عَلَقه: أَلبيهقي في «الخلافيات/ مختصره» [٣٢١/٢]. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﷺ به.

وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوا أَهْلَ الْبَغْي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ مِصْرٍ ، أَوْ حَاصَرُوهُمْ فِي الْبَحْرِ ؛ لِأَنَّ حَالَهُمْ مُبْطِلٌ عَزِيمَتِهِمْ .

وَعِنْدَ زُفَرَ عِلَى: يَصِحُ فِي الوَجْهَئِنِ إِذَا كَانَتِ الشَّوْكَةِ لَهُمْ ؛ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ

وعَن أَبِي يُوسُف: يِتِمُّونَ.

وَعَنْهُ: إِنْ عَلَبُوا عَلَىٰ بعضِ البُيوتِ يِتِمُّونَ ؛ وإِلَّا فَلا ، وهُو معْنَىٰ قولِ صاحِبِ «الهِداية»: (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُّ ؛ إِذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ المَدَرِ (١)).

وعِندَ زُفَر: يصحُّ إِذَا كَانُوا يَامَنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهم ؛ بأَنْ تَكُونَ الشَّوْكَةُ للعَسْكرِ . وجُهُ قولِ أَبِي يُوسُف: أَنَّهم إِذَا غَلَبُوا عَلَىٰ بَعضِ البُيوتِ والظَّاهرُ الغَلَبةُ ، فتصحُّ الإِقامةُ ، بِخِلافِ ما إِذَا كَانُوا في الخِيَامِ وَالفَسَاطِيطِ (٢) ، لأَنَّ الظَّاهرَ عَدَمُ الغَلَبةِ ، فَلا تَصحُّ نَيِّتُهم .

ووجه الظاهر: أنَّ حالَهم مُبْطِلٌ عَزيمتَهم؛ لأنَّهم إنَّما أقاموا الفرْض ، فإذا حصَلَ ذلك انزَعَجوا ، فلَمْ تُصادِفِ النَّيَّةُ مَحلَّها ، وَلِأَنَّ دارَ الحَربِ ليسَتْ بموضع إقامة المُسلِمينَ ؛ لِمكانِ الحَربِ ، فلَمْ تصحَّ نيَّتُهم كَما في المَفَازَةِ ، وَلِأَنَّ الإقامَةَ إذا لَمْ تكُنْ بِاحْتِيارٍ لا يَتعلَّقُ بِنِيَّتِها حكمٌ ؛ لأنَّهم بينَ قَرَارٍ وفِرَارٍ ؛ ولأنَّهم إذا عَلَبُوا إذا لَمْ تكُنْ بِاحْتِيارٍ لا يَتعلَّقُ بِنِيَّتِها حكمٌ ؛ لأنَّهم بينَ قرَارٍ وفِرَارٍ ؛ ولأنَّهم إذا عَلَبُوا أقاموا وإنِ انهزموا فرُّوا ؛ كالعبدِ لا تثبُتُ بنيَّتِه إقامةٌ إذا كَانَ معَ مؤلاهُ . وكذلك الجلافُ فيما إذا حاصروا أهلَ البَغي في غيرِ مِصْرٍ ، وهُم الَّذينَ خرَجوا عَلَىٰ السَّلْطَانِ .

قُولُه: (وَعِنْدَ زُفَرَ: يَصِحُ فِي الوَجْهَيْنِ) ، أَيْ: فيما إِذا [١/٩٩٨٥م] دَخَلَ العسْكرُ

المدر: قطع الطين اليابس وقيل الطين العلك، بنظر: «لسان العرب» [٥/١٦٢] ، مادة (مدر) ، «المعجم الوسيط» [٢٩٧/٢] ، باب الميم ، «القاموس المحيط» [٦/٩/١] ، باب الراء ، فصل الكاف .

<sup>(</sup>٢) الْقَساطِيط: مفرد الفشطاط، وهو بَيْت بُتَّحذ من الشَّعْر ، ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [٢/٢٧] /مادة: فسط].

الْقَرَارِ ظَاهِرًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ: يَصِحُ إِذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعَ إِقَامَةٍ.

وَنِيَّةُ الإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الكَلَّا، وَهُمْ أَهْلُ الأَخْبِيَةِ، قِبلَ: لَا نَصِحْ.

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ مُقِيمُونَ، يُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ، فَلَا تَبْطُلُ بِالإِنْتِقَالِ مِنْ مَرْعَىٰ إِلَىٰ مَرْعَىٰ.

وَإِذَا اقْتَدَىٰ المُسَافِرُ بِالمُقِيمِ فِي الوَقْتِ أَتَمَّ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إِلَىٰ أَرْبَعٍ لِلتَّبَعِيَّةِ ، كَمَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ ؛ لِاتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبِ وَهُوَ الْوَقْتُ . أَرْبَعٍ لِلتَّبَعِيَّةِ ، كَمَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ ؛ لِاتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبِ وَهُوَ الْوَقْتُ .

أَرْضَ الحَربِ، فنَوَوُّا الإِقَامَةَ ، وفيما إِذا حاصَروا أَهلَ البغْيِ في دارِ الإسْلامِ فِي غَيرِ مِصْرٍ.

قَولُه: (وَنِيَّةُ الإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الكَلَاِ، وَهُمْ أَهْلُ الأَخْبِيَةِ، قِيلَ: لَا نَصِحُّ)، وأرادَ بهِم: الأعْرابَ والتُّرْكَ والكُرْدَ الَّذينَ يَسْكنونَ في المَفَازَةِ.

وعَن أَبِي يُوسُف: أنَّها تصحُّ ؛ لِأَنَّ موضِعَ مَقامِهم المَفاوِزُ عادةً ، وَلِأَنَّ إِقَامِتَهم أَصْلُ ، وانتِقَالَهم إِلَىٰ مَرْعَىٰ آخَرَ عارِضٌ ؛ فَلا يَبْطلُ الأَصلُ بِالعارِضِ (١٠٠. والكلاُ: العُشْتُ (٢٠).

> والأَخْبِيَةُ: جَمْعُ الخِبَاء، وَهُوَ بَيْتٌ مِنْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ<sup>(٣)</sup>. قَولُه: (وَإِذَا اقْتَدَىٰ المُسَافِرُ بِالمُقِيم فِي الوَقْتِ أَنَمَّ أَرْبَعًا).

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحسَينِ القُدُورِيُّ: قَالَ مالكُ: إنْ أَدرَكَ معَه ركْعةً أَنمُّها أَرْبعًا ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المبسوط» [۲/۸/۱]، «العقه النافع» [۲۷۱/۱]، «بدائع الصنائع» [۲۷۱/۱]، «العناية» [۳۲/۲)، «فتح القدير» [۳۲/۲، ۳۷].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح في اللغة؛ للجَوْهَري [٦٩/١/مادة: كلاً].

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق [٦/٥٢٣٢/مادة: خبا].

وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةِ لَمْ يَجْزِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْوَقْتِ ؛ لِانْقِضَاءِ السَّبَبِ، كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ بِنِبَّةِ الْإِقَامَةِ، فَيَكُونُ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ أَوِ الْقِرَاءَةِ.

🥞 غاية البيان 🥞

وإنْ أَذْرِكَ أَقلَ مِن ذَلِك صلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ (١).

ومِن النَّاسِ مَن قَالَ: لا يلْزمُه الإِتْمامُ في [١/٥/١٤] جَميعِ الأَحْوالِ، وَإِنَّمَا يُتمُّها أَرْبعًا إِذَا لَمْ يفْسِدِ الإِمَامُ صلاتَه، فَإِنَّهُ إِذَا أَفسدَها فَعلَى المُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّي يُتمُّها أَرْبعًا إِذَا لَمْ يفْسِدِ الإِمَامُ صلاتَه، فَإِنَّهُ إِذَا أَفسدَها فَعلَى المُسَافِرِ أَنْ يُصلِّي رُكْعَتَيْنِ عِندَنا خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ (٢)؛ لِأَنَّ أَصلَ فَرْضِه رَكْعَتَانِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الزِّيادَةُ بالمُتابِعةِ ، فلمَّا أَفسدَ الإِمَامُ صلاتَه؛ زالتِ المُتابِعةُ (٣).

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ يُتِمُّ أَرِبِعًا ؛ لِأَنَّ المُقْتَدِيَ تابِعٌ لِإِمامِه ، ولِهذا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عليه في السَّهْوِ وغَيرِه ، ولِهذا يتُرُكُ رأْيَه لرأْي الإِمَامِ في تَكْبِيرَاتِ العِيدِ ، فلمَّا كَانَ تَبَعًا للإمامِ ؛ وجبَتْ عَليْه الأرْبعُ ، كالعبْدِ لَمَّا ثَبَتَتْ إقامتُه تبَعًا لإقامةِ مؤلاهُ ؛ بخلافِ ما إذا خَرَجَ الوَقْتُ ، ثمَّ اقْتدَى بِالمُقِيمِ ؛ حَيْثُ لا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّةُ لا يتغيَّرُ فرْضُه عَن قَصْرِ إلى إكمالٍ ؛ لِعدمِ اتَصالِ المُغَيِّرِ ، وهُو الاقتِداءُ بِالسَّبِ ، وهُو الوَقْتُ ، كما في نيَّةِ الإِقَامَةِ بعد خُروج [١٩٥٨ه ٢ ٤/م] الوَقْتِ .

فَلَمَّا لَمْ يَتغَيَّرُ فَرْضُه ؛ لَمْ يَجُزِ اقْتِداؤُه ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لا يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يَقْتَذِيَ في الشَّفْعِ الأَوَّلِ ، أَوْ في الشَّفْعِ الآخرِ .

فَفِي الْأُوَّلِ: يلْزمُ اقتِداءُ المُفترضِ بِالمُتنفِّلِ في حقِّ القَعْدَةِ ؛ لِأَنَّ القَعْدَةَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الكامي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [٢٤٥/٢]، و«منح الجليل» لعُلَيْش [١/١٤].

 <sup>(</sup>۲) قال الشافعية: فإن لم يمو القصر أو نوى الإنمام أو اثنم بمقيم ثم أفسد صلاته لزمه الإنمام؛ لأنه
 فرض لزمه فلا يسقط عنه بالإفساد. ينظر المهذب [١٠٣/١]، المجموع [٢٩٤/٤].

<sup>(</sup>٣) حيث يكون بالخيار بين الركعتين والأربع عمده. كذا جاء في حاشية: المها. والتها. والوها.

الأُولَىٰ فرْضٌ في حقِّ المُسَافِرِ ، ونفْلٌ في حقِّ المُفِيمِ.

وفي الثّاني: يلْزمُ اقتِداءُ المُفترضِ بِالمتنفِّلِ في حقَّ القِراءةِ دونَ الإِمامِ، واقتِداء المُفترضِ بالمتنفِّل لا يَجُوزُ عِندَنا؛ خلافًا لِلشَّافِعِيِّ (١)، ويخِلافِ ما إِذا اقْتدَى المُقِيمُ بِالمُسَافِرِ؛ حَيْثُ يَجُوزُ في الوَقْتِ ويعْدَه؛ لِأَنَّ فرْضَه لا يُعْتبِرُ في الحالَيْنِ.

أَلا تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّىٰ بِمَكَّةَ صَلاةَ المُسافِرينَ، ثمَّ قَالَ: "بَا أَهْلَ البَلَدِ، صَلَّوا أَرْبَعًا بِدليلِ شرْعِيٍّ؛ كَانَتِ الفَعْدَةُ صَلَّوا أَرْبَعًا بِدليلِ شرْعِيٍّ؛ كَانَتِ الفَعْدَةُ الْأُولِي فِي حَقِّه نَفْلًا، وفي حَقِّ الإِمَامِ فَرْضًا، فَكَانَ اقتِداءَ المُتَنَفَّلِ بالمَفْتَرِضِ، وذلِك جائزٌ عِندَن ؛ خِلافًا لمالكِ (")، وهي معْروفةٌ.

ولا مَعنَىٰ لفرْقِ مالكِ بينَ الرَّكْعَةِ وما دونَها؛ لأَنَّ مُشارِكةَ الإِمَامِ لَمَّا أَوْجَبَتِ الإِكْمالَ؛ صارَ أوَّلُ الصَّلاةِ وآخِرُها سواءً، كَنِيَّةِ الإِقَامَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفَرقُ بِينَ مَا إِذَا اقتدَىٰ مَتَطَوِّعٌ بِالإَمَامِ الَّذِي يُصَلِّي الظَّهرَ، ثمَّ أَفسدَ الإِمَامُ صلاتَه ؛ حَيْثُ يجبُ عَلى المُقْتَدِي قضاءُ أَرْبِعِ ركَعَاتٍ، وبينَ مَا إِذَا اقْتدَىٰ المُقْتَدِي المُسَافِرُ بِالمُقِيمِ في الظُّهْرِ، ثمَّ أَفْسدَ المُقِيمُ صلاتَه ؛ حَيْثُ لا يلْزمُ عَلى المُسَافِرِ إلَّا رَكْعَتَانِ؟

قُلْتُ: هُو ما ذَكَرَه شيخُ الإسْلامِ خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطه»: مِن أنَّ الاقتِداءَ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣١٦/٢]، واالمهذب في فقه الإمام الشافعي،
 للشيرازي [١٨٥/١].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الناج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٢/٤٦٤]، والشرح مختصر خليل» للخرشي
 [٣٢،١٨/٢].

وَإِنْ صَلَّىٰ المُسَافِرُ بِالمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ ؛ سَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ المُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ الْتَزَمَ الْمُوافَقَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَيَنْفَرِدُ فِي الْبَاقِي كَالْمَسْبُوقِ ، لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ الْبَاقِي كَالْمَسْبُوقِ ،

كَالنَّذْرِ؛ مِن حَيْثُ الالتِزامُ، حَيْثُ (١٩٩٨ه/م] التزمَ ما لزمَ إمامه، ولَو نَذَرَ المُسَافِرُ أَنْ يُصَلِّي الظَّهرَ [أربعًا] (١)، فَذَهَبَ الوَقتُ؛ لا يقْضِي إلّا ركْعتينِ، ولَو نذَرَ أَنْ يُصلِّي الظَّهرَ [أربعًا] (١)، فَذَهَبَ الوَقتُ؛ لا يقْضِي إلّا ركْعتينِ، ولَو نذَرَ أَنْ يُصلِّي التَّطَوُّعِ مُلْزِمٌ، وبِالفَرضِ ليسَ يُصلِّي التَّطَوُّعِ مُلْزِمٌ، وبِالفَرضِ ليسَ بملْزِم.

قَولُه: (وَإِنْ صَلَّىٰ المُسَافِرُ بِالمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ ؛ سَلَّمَ ثُمَّ أَتُمَّ المُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ).

وهذا فيما سوَىٰ المغْربِ والوثرِ؛ لِأَنَّ المُسَافِرَ لا يُسدِّمُ فيهِما عَلى رأسِ رَكْعَتَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ في السَّفَرِ كَانَ يُصَلِّي المَغْرِبَ ثَلاثًا؛ فَيُسَلِّمُ (٢٠٠٠.

وَإِنَّمَا يِتِمُّ المُقِيمُونَ صلاتَهم إذا سلَّمَ المُسَافِرُ ؛ لِمَا رُوِيَ في حديثِ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثمَّ يَقُولُ : ﴿ يَا أَهْلَ البَلْدِ ، صَلَّوا أَرْبَعًا ؛ فَإِنَّا سَفْرٌ ﴾ (٣) ، وَلِأَنَّ المُقِيمَ لا يَتغيَّرُ فرْضُه إلى قَصْرٍ بِدخولِه في صَلاةِ المُسَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نوَى السَّفَرَ وعزَمَ عليه ؛ كَانَتْ إقامتُه مانعةً لَه أَنْ يدْخلَ في حُكْمِ المُسَافِرِ ، لأَنَّهُ لَوْ نوَى السَّفرَ وعزَمَ عليه ؛ كَانَتْ إقامتُه مانعةً لَه أَنْ يدْخلَ في صَلاةِ المُسَافِرِ ، وليسَ كالمُسافِرِ يدْخلُ في صَلاةِ المُسَافِرِ ، وليسَ كالمُسافِر يدْخلُ في صَلاةِ المُسَافِرِ ، وليسَ كالمُسافِر يدْخلُ في صَلاةِ المُقيمِ ، لأَنَّه لؤ نوَى الإقامة في هذِه الحالةِ يَكُونُ مُقِيمًا ، فكذلِك إذا حصلَ في صَلاةِ المُقيمِ ، لأَنَّه لؤ نوَى الإقامة في هذِه الحالةِ يَكُونُ مُقِيمًا ، فكذلِك إذا حصلَ في صَلاةِ المُقِيمِ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من «م».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في أبواب نقصير الصلاة / باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر [رقم / ١٠٤١]، ومسلم في كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة [رقم / ١٢٨٨]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى المُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ المَعْرِبِ والعِشاء بِحَمْع ، صَلَّى المَعْرِبَ ثَلاثًا وَالعِشاء رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ » . لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدِ تَحْرِيمَةً لَا فِعْلًا، وَالْفَرْضُ صَارَ مُؤَدًّىٰ فَيَتْرُكُهَا احْتِيَاطًا، بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ قِرَاءَةَ نَافِلَةٍ فَلَمْ بَتَأَدَّىٰ الْفَرْضُ، فكانَ الْإِثْيَانُ أَوْلَىٰ.

قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ؛ .....قُومٌ سَفَرٌ؛ ......قُومٌ سَفَرٌ؛

وحُكِيَ: أَنَّ أَبِا يُوسُف حجَّ معَ الرَّشِيدِ، فَصلَّىٰ الرَّشِيدُ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فلمَّا سلَّمَ قامَ (١) أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: «أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةً؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. فَقَالَ لَه رَجُلٌ مِن مَكَّةً: نحنُ أَفْقَةُ مِنكَ [١٢٦/١]، وأعلَم بهذا منكَ، فَقَالَ أَبُو يُوسُف: لوْ كَنْتَ فقيها ما تكلَّمْتَ في الصَّلاةِ» (٢).

## قَولُه: (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ تَحْرِبِمَةً لَا فِعْلًا).

بيانُه: أنَّ المُقِيمَ المُقْتَدِي بِالمُسَافِرِ كالمسْبوقِ؛ لِأَنَّهُ [٢٩٩٨/١] مُقْتدِ تحْرِيمةً لا لا فِعْلاً ؛ لِأَنَّ الشَّفْعَ النَّاني ليسَ عَلَى الإِمَامِ ، وكذلك المَسْبُوقُ مُقْتدٍ تحْرِيمةً لا فِعْلاً ؛ لِأَنَّ الشَّفْعِ النَّاني ليسَ عَنْهُ ؛ إلَّا أنَّ المُقيمَ المُقْتَدِي لا يأتي بِالفِرَاءَةِ في باقِي فِعْلاً ؛ لِأَنَّ الصَّلاةِ فاتَ عَنْهُ ؛ إلَّا أنَّ المُقيمَ المُقْتَدِي لا يأتي بِالفِرَاءَةِ في باقِي الصَّلاةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلاةِ صارَ مُؤَدَّى ، بخِلافِ المَسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ في الشَّفعِ التَّاني ؛ حَيْثُ يأتي بِالفِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ فِراءة نافِلة .

وَإِنَّمَا قَالَ: (فَيَتْرُكُهَا احْتِيَاطًا)؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظرِ إِلَىٰ كونِه مُقْتدِيًا لا يأْتي بِالقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ بِالنَّظرِ إِلَىٰ كونِه مُقْتدِيًا لا يأْتي بِالقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا حَرَامٌ، ويِالنَّظرِ إِلَىٰ كونِه مُنفردًا يأتِي بِها استِحْبابًا، فيتركُها احتِياطًا؛ لِأَنَّ المُحَرِّمِ، أَمَّا المَسْبُوقُ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَأَدَّ فَرْضُه؛ المُحَرِّمِ، أَمَّا المَسْبُوقُ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَأَدَّ فَرْضُه؛ صارَ جَعْلُه منفردًا أَوْلَىٰ مِن جَعْلِه مُقْتدِيًا؛ فيأتي بِالقِرَاءَةِ.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «قال»، والمثبت من: قم»، و«ف»، و«وه، وقز»، وقات».

<sup>(</sup>٢) أورده الزيلعي في «تبين الحقائق» [٢١٦/١].

لِأَنَّهُ فِي قَالَه حِبنَ صَلَّىٰ بِأَهْلِ مَكَّة وَهُوَ مُسَافِرٌ . وَإِذَا دَخَلَ المُسَافِرُ مِصْرَهُ ؛ أَتُمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ المُقَامَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عِلَى وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَلَصَّكَابُهُ عَلَيْهِ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَىٰ أَوْطَانِهِمْ مُقِيمِينَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ جَدِيدٍ .

وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ، ثُمَّ سَافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الأَوَّلَ؛ قَصَرَ؛ .....الأَوَّلَ؛ قَصَرَ؛ ....

🚓 غاية البيان 🍣

قُولُه: (لِأَنَّهُ ﷺ قَالَه حِبنَ صَلَّىٰ بِأَهْلِ مَكَّة وَهُوَ مُسَافِرٌ)، رَوَىٰ صاحِبُ «السُّنَن»: بإسْنادِه إلىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الفَنْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّة ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ: «يَا أَهْلَ البَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»(۱).

قَولُه: (وَإِذَا دَخَلَ المُسَافِرُ مِصْرَهُ ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ المُقَامَ فِيهِ).

المُقَامَ \_ بِالضَّمَّ \_: الإِقَامَةُ. وهذا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسافَرُ فيقْصُرُ فإذا عادَ إلى المَدينة ؛ كَانَ يُتِمَّ بِلا عزْمٍ جَديدٍ ؛ وَلِأَنَّ المُرَخِّصَ للقَصْرِ هُو السَّفَرُ ، وقَد زالَ بدخولِ الوَطَنِ ؛ فَزالَ حَكْمُه ، ثمَّ لا يختلفُ الجَوابُ بينَ ما إِذا دخَلَ مِصْرَه مُجتازًا ، أَوْ لِقضاءِ حاجةٍ حدَثَتْ معَ نيَّةِ الخُروجِ ، أَوْ بدَا لَه أَنْ يتُرُكَ السَّفَرَ ؛ [١/٥٣٠٠/م] لِأَنَّ مِصْرَه مُتعيِّنٌ لِلإقامة ، فَلا يحْتاجُ فيه إِلَى النَّيَّة ، وبِه صرَّحَ صاحبُ (التَّحْفة»(٢).

قُولُه: (وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنَّ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ، ثُمَّ سَافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الأَوَّلَ؛ قَصَرَ).

اعْلَمْ: أَنَّ الأوطانَ ثَلاثَةٌ:

وطَنُّ أَصلِيٌّ، ويُسمَّى: وطَن القَرادِ: وهُو ما يَكُونُ بِالتَوَطُّنِ بِالأَهْلِ، أَوْ بالمَوْلِدِ.

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه.

<sup>(</sup>٢) يتظر: التحقة الفقهاء، [١٥٢/١]،

......

والثّاني: وطَنُ الإِقَامَةِ، ويُسمَّىٰ: الوَطَن الحادِث، والوَطَن المُسْتعار أيضًا، وهُو أَنْ ينْوِي المُسَافِرُ الإِقَامَةَ في بلدةٍ خمْسةَ عشَرَ يومًا فصاعدًا.

والنّالث: وطَنُ السَّكَنِ، وهُو أَنْ ينْوِيَ المُسافرُ الإقامةَ ببلْدةِ أقلَ مِن خمْسةَ عشَرَ يومًا.

والوَطَنُ الأَصْلِيُّ يَبْطُلُ بِمثلِهِ ، ولا يَبْطُلُ بِالسَّفرِ ، ولا بوطَنِ الإِقَامَةِ ، ولا بوطَنِ السُّكْنَىٰ ؛ لِأَنَّ الشَّيءَ إِنَّما ينتقضُ بِما هوَ مثْلُه أَوْ بِما هُو أَقْوَىٰ منْه ، لا بِما هُو دونَه.

ووطنُ الإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِالأَصْلَيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقَوَىٰ منْه ، وبِالسَّفْرِ ؛ لِأَنَّهُ ضَدُّ الإِقَامَةِ ، وبوطنِ الإِقَامَةِ لِأَنَّهُ مثلُه ، بلِ القاني أقوى مِنَ الأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ بنفْسِ النقْلِ اننقَضَ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا تَبقَىٰ حُكْمُه ، وهو أَنْ يصيرَ مُقِيمًا متىٰ عددَ إليه قَبْلَ أَنْ يصيرَ مُسافرًا ، والنّاني ثابتٌ حَقِيقَةً وحُكْمًا ، فكنَ فوقَ الأَوَّلِ ، فيرفَعُ الأَوَّلَ ، ولا يَبْطُلُ وطَنُ الإِقَامَةِ بِوطَنِ السُّكْنَىٰ لِأَنَّهُ دونَه .

وأمَّا وطَنُ السُّكْنَى: فيبْطُلُ بهذِه الأشْياءِ كلِّها لضَعْفِه.

نظِيرُ الوَطَنِ الأَصْلِيِّ: رجُلُ وطَنُه بِالكُوفَةِ، ترَكَ وطَنَه وخرَجَ إِلَىٰ مكَّةَ فَاستَوْطَنَهَا، ثمَّ بَدَا لَه أَنْ ينتقلَ منْها ويتوطَّنَ خُراسانَ، فخرَجَ منْها ومرَّ بِالكوفةِ ، فَصلَّىٰ بِها ركْعتَينِ ؛ لأنَّ (١) وطَنَه بِالكوفةِ [١/٠٠٠هـ/م] انتقَضَ باسْتيطانِه بِمَكَّةً ، وانّخاذِها دارًا.

فلوْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَطَّنْ بِمَكَّةَ، ثمَّ بدَا لَه أَنْ يرْجِعَ ويتَّخذَ خُراسانَ دارًا، فمرَّ بِالكُوفَةِ؛ يُصَلِّي بِهِا أَرْبِعًا؛ لِأَنَّ الوَطَنَ الأَصْلِيَّ لا يَبْطُلُ بِالوَطَنِ الحادِثِ، وفي

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «لأنه». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

الأوَّلِ كَانَ وطنًا مثْلَ الوَطَنِ الأَصْلِيِّ لذلِك أَبطَلَ وطَنَه بِالكُوفَةِ، ولوُ<sup>(١)</sup> أَنَّ هذا الكوفيَّ باعَ دارَه، ونقَلَ عِيالَه وخرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَتَوَطَّنَ مَكَّةً، فلمَّا انتهَىٰ إلىٰ القَّعْلَبِيَّةِ<sup>(١)</sup> بذا لَه أَنْ لا يَتَوَطَّنَ مَكَّةً ويَتَوَطَّنَ خُراسانَ، فمرَّ بِالكُوفَةِ ؛ صلَّىٰ بها أَرْبعًا.

ونظِيرُ الوَطَنِ الحادِثِ، وهُو وطَنُ الإِقَامَةِ: خُراسانيَّ قَدِمَ الكُوفَةَ فَأَقَامَ بِهَا وَأَتُمَّ الصَّلاةَ، ثمَّ خَرَجَ إلى الحِيرَةِ (٣)، فوطنَ نفْسَه عَلَى إِقَامَةِ حَمْسةَ عَشرَ يومًا، وأَتَمَّ الصَّلاةَ، ثمَّ خَرَجَ إلى الخِيرَةِ (٣) فوطنَ نفْسَه عَلَى إِقَامَةِ حَمْسةَ عَشرَ يومًا، فأَقَامَ بِالحِيرَةِ أَبُامًا عَلَى تلك النَّيةِ ثمَّ خَرَجَ مِنْهَا يُرِيدُ خُراسانَ، [١٢٦/١٤] ومرَّ بِالكُوفَةِ؛ فَإِنَّهُ بَقْصُرُ الصَّلاةَ لِأَنَّهُ انتقض وطنَه الحادِثُ بِالكُوفَةِ، بوطنِه الحادِثِ بالحَدِثِ الحَدِدِةِ.

فإنْ لَمْ ينُو المقامَ بِالحِيرَةِ خَمْسةَ عَشَرَ يُومًا؛ إلَّا أَنَّهُ كَانَ بِهَا يُتِمُّ الصَّلاةَ، ثمَّ خَرَجَ إِلَىٰ خُراسانَ فمرَّ بِالكُوفَةِ، فَإِنَّهُ يَتِمُّ الصَّلاةَ؛ لِأَنَّ وطَنَ الإِقَامَةِ لا يَبْطُلُ بُوطَنِ السُّكْنَىٰ.

فإنْ نوَىٰ أَنْ يَقِيمَ بِالكُوفَةِ خَمْسَةً عَشَرَ يُومًا، ثُمَّ خَرَجَ يُويِدُ مَكَّةً، فلمَّا مَرَّ بِالقَادِسِيَّةِ ذَكَرَ حَاجَةً لَه بِالكُوفَةِ؛ فرجَعَ إلى الكُوفَةِ؛ فَإِنَّةُ يَقْصُرُ الصَّلاةَ بِالكُوفَةِ؛ لِأَنَّةُ انقطَعَ وطنُه الحَادِثُ بِالكُوفَةِ، بِوُرُودِ سَفَرِه إلى مَكَّةَ سَفَرًا تَامًّا، ولا كَذَلِك

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (وله)، والمثبت من: (ت)، وقم)، وقز)، وقوا، وقف،

 <sup>(</sup>۲) وقع في الأصل: «التغلبيّة»، وفي (ف): «التّغلبيّة» هكذا مضبوطًا. والمثبت من: «ت»، وهم»،
 واز»، واو». وهو المعروف.

والنَّمْلَيَّةُ: مِن منازل طريق مكة مِن الكوفة، وقد كانت قرية فخَربَتُ، وهي مشهورة، ينظر: المعجم البلدان، لياقوت الحموي [٧٨/٢]، والمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، للقطيعي [٢٩٦/١].

 <sup>(</sup>٣) الجيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال مِن الكوفة ، على موضع يقال له: النَّجف ، وقبل: كانت على شاطئ الفرات العربي ، كانت عاصمة ملوك لخم . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٣/٨/٣] ، و«معجم المَعالِمِ الجُعْرَافِيَةِ في السَّيرَةِ النَّبِويَّةِ العاتق بن غيث الحربي [ص/١٠٧] .

لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنَّا [١٠/و] لَهُ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ ﷺ بَعْدَ الْهِجْرَة عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّة مِنَ المُسَافِرِينَ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الوَطَنَ الأَصْلِيِّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُونَ السَّفَرِ،

خَرُوجُه إِلَىٰ الحِيرَةِ؛ لِأَنَّ بِينَ الكُوفَةِ والحِيرَةِ لاَ يُوجَدُّ مُدَّةُ سَفَرٍ نَامٌ، فإنِ اتَّخَذَ بلْدةً أُخرَىٰ دارًا؛ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ الصَّلاةَ بِالكُوفَةِ؛ لِأَنَّ الوَطَنَ [٢٠٠٠،١٠] الحادِثَ يَبْطُلُ بِالوَطَنِ الأَصْلِيِّ،

ونَظِيرُ الوَطَنِ السَّكْنَى: رجُلُّ خَرَجَ مِنَ النَّيلِ (')، وهي سَوَادُ الكُوفَةِ ، وبينَهُما أَقُلُ مِن مَسِيرَةِ فَلانَةِ أَيَّامٍ ، وترَكَ بِالكُوفَةِ ثِقَلَه ، ثمَّ خَرَجَ مِن الكُوفَة إِلَىٰ القَادِسِيَّةِ يُرِيدُ الشَّامَ ، وَيُرِيدُ أَنْ يمُرَّ بِالكُوفَة ؛ فَإِنَّهُ يُصلِّي يطلبُ عَزيمة ، ثمَّ خَرَجَ مِنَ القَادِسِيَّةِ يُرِيدُ الشَّامَ ، وَيُرِيدُ أَنْ يمُرَّ بِالكُوفَة ؛ فَإِنَّهُ يُصلِّي بِالكُوفَة وَكُوبَة وَاللَّهُ وَطَنَ سُكُناه بِالقَادِسِيَّةِ أَبطَلَ وطَنَ سُكُناه بِالكُوفَة ؛ لِأَنَّ وطنَ الشَّكْنَى يَبْطُلُ بوطن الإِقَامَة ، وكذلِك إِذَا انتقلَ إِلى القَادِسِيَّة بِأهلِه ومَتَاعِه ؛ يُصَلِّي الكُوفَة وَكُوبَة وَكُوبَة وَكُوبَة وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاعِه ؛ يُصَلِّي الكُوفَة وَكُوبَة وَلَوْنَ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الل

قَولُه: (لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنَّا لَهُ).

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ: هذا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا نَقَلَ أَهْلَهُ عَنِ الأَوَّلِ، فأَمَّا إِذَا استَحدَثَ وطَنَّا وأَهْلًا في بلَدٍ آخَرَ، وأهلُه في البلدِ الأَوَّلِ، وكُلَّ واحدٍ منْهِمَا وطَنُّ أَصلِيُّ ؛ لا يَبْطُلُ أحدُهما بالآخَرِ<sup>(۱)</sup>.

قُولُه: (عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّة مِنَ المُسَافِرِينَ) ، ولِهذا كَانَ يَقُولُ: "يَا أَهْلَ البَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا ؛ فَإِنَّا مَنفُرٌ»(٣).

قَولُه: (وَهَذَا لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الوَطَنَ الأَصْلِيَّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ)، هذا إِشارةٌ إِلَىٰ ما

 <sup>(</sup>١) السّل: مدينة بين الكوفة وواسِط. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٣٣٤/٥)، و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للجميري (ص٥٨٦)،

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح الأقطع؛ [١/ق/٤٤].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه.

وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ ، وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِيِّ .

وَإِذَا نَوَىٰ المُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّة ، وَبِمِنَا (١) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاة ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارُ النَّيَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، يَقْتَضِي اعْتِبَارُهَا فِي مَوَاضِعَ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَعْرَىٰ عَنْهُ ، إِلَّا إِذَا نَوَىٰ (٢) أَنْ يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي أَحَدِهِمَا فَيَصِيرَ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَوْءِ مُضَافٌ إِلَىٰ مَبِيتِهِ ،

غاية البيان الله

ذَكَرَ مِنْ قَصْرِ الدَّاخِلِ وطَنَه الأَوَّلَ بعْدما اسْتوطَنَ غَيرَه ، أَيْ: قَصْرُه لأَجْلِ أَنَّ الوطنَ الأَصْدِيِّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ ، ويَجوزُ أَن يَكُونَ إِشارةً إِلى مدْلولِ قَولِه: (لَمْ يَبْقَ وَطَنَا لَهُ) ، أَيْ: عدَم بقاءِ الوَطَنِ الأَوَّلِ وطَنَّ لَه لأَجْلِ أَنَّ (الوَطَنَ الأَصْلِيَّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ) .

قُولُه: (وَإِذَا نَوَىٰ المُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّة وَمِنَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ)، وهذا لِأَنَّهُ لَمْ ينُو الإِقَامَةَ في كُلِّ واحدٍ منهُما خمْسةَ عَشَرَ يومًا، وَإِنَّمَا نَوَىٰ أَقَلَ مِن ذَلِك، ويه لا يَصِيرُ مُقِيمًا، ولا تعْتبرُ نيَّةُ الإِقَامَةِ خمْسةَ عَشَرَ في مؤضعين لا يجْمعُهما مِصْرٌ واحدٌ، أَوْ قريةٌ واحدةٌ؛ لِأَنَّهُ حينَتْذِ يلْزُمُ اعتِبارُها في ثَلاثَةِ أمصارٍ، أَوْ أربعةِ أمْصارٍ إلى خمسةَ عشرَ؛ فيُؤدِّي إلى أَن يَكُونَ الشَّخصُ مُقِيمًا بنفُسِ النُّزولِ، وذلِك فاسِدٌ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لا [٢٠١٠هـ علم] يخلو عَن ذلِك القدْرِ؛ إلَّا إذا نوى البَيْنُونَةَ بِأَحدِهِما؛ فحينَنَذِ يَكُونُ مُقِيمًا يدخولِه فيهِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ مِنَى بَمَنَوْلَةِ مَحَلَّةٍ مِن مَكَّةً لِمَا رُوِيَ عَن عَبِدِ اللّهِ بِنِ عُمَر: «أَنَّهُ كَانَ يُكْمِلُ الصَّلاةَ بِمَكَّةَ ، وإذا خَرَجَ إلى مِنَى قَصَرَ»(٣) ، فعُلِمَ أَنَّ مِنَى لَيْسَتْ بَمَنَوْلَةِ قريةٍ مِن قُرَىٰ مَكَّةً .

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: (ومنئ).

<sup>(</sup>۲) زاد في (ط): «المسافر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شبية [رقم/ - ١٣٥٥]، عن عبد الله بن عُمَر ﷺ به.

وَمَنْ فَاتَنَّهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ؛ قَضَاهَا فِي الحَضَرِ رَكْعَتَبْن، ومنْ فَاتَنَّهُ صَلاةٌ فِي الحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ القَضَاءَ بِحَسَبِ الأَداء، .......

قولُه: (وَمَنْ فَاتَنْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَنْ فَاتَنْهُ صَلَاةٌ فِي الحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ القَضَاءَ بِحَسَبِ الأَذَاءِ).

اعْلَمْ: أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا خَرَجَ وقَد بقِيَ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُمْكُنُه أَدَاءُ رَكْعَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ بِلا خِلافٍ بِينَ أَصْحَابِنا، وإذَا خَرَجَ وقَد بقِيَ مِنَ الوَقْتِ مقْدَارُ مَا يُمْكُنُه أَدَاءُ ركعةٍ، أو مقْدَارُ التَّحْرِيمَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ عِندَنا؛ خلافًا لزُفَر (''.

وقَالَ بعضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيّ: إِذَا مَضَىٰ مِن الْوَقْتِ مَقْدَارُ مَا يَتَمَكَّنُ مِن أَدَاءِ الأَرْبِعِ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِثْمَامُ [١٢٧/١]، وإِذَا مَضَىٰ مِن الْوَقْتِ مَا لَا يَسِعُ الأَرْبِعَ ركعاتٍ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ<sup>(٢)</sup>، وهذا بناء عَلَىٰ أَنَّ الصَّلاةَ تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ عِندَهُم.

وعِندَنا: السَّببُ هُو الجُزْءُ القائِمُ مِنَ الوَقْتِ.

وقَد مرَّ تحْقيقُ الكَلامِ فيهِ في فصَّلِ الأوْقاتِ الَّتِي يكْرهُ فيها الصَّلاةُ.

لَنا: أَنَّهَا صَلاةٌ يَجُوزُ تأخيرُها عَن هذا الوَقْتِ، أَعْني: أَوَّل الوَقْتِ مِن غَيرِ عُذْرٍ، فَلَمْ تَكُن فيهِ واجبةً ، كالعَصرِ في وقتِ الظَّهْرِيومَ عَرَفَةَ ، فإذا ثبَتَ أَنَّ الوُجُوبَ مُتقرِّرٌ بآخِرِ الوَقْتِ ، وقَد حصَلَ وهُو مسافرٌ فيهِ ؛ كَانَ عَلَيْه أَنْ يأتي بفرْضِ السَّفَرِ أداءً وقضاءً ؛ لِأَنَّ القضاءَ يَحْكِي الفَائِتَ .

وكذلِك إِذَا أَقَامَ وقَد بقِيَ مِن الوَقْتِ [٢/٥٣٠٢/١] مقْدَارُ التَّخْرِيمَةِ؛ يجبُّ عليْه

<sup>(</sup>١) ينظر: «العناية» [٢/٥٤]، «تبين الحقائق» [٢١٢/١]، «الجوهره البيرة» [٨٨/١]، «مجمع الأمهر» [١٦٢/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «بحر المذهب؛ للروياني [٣٢٩/٢]، و«المجموع شرح المهذب؛ للنووي [٣٦٨/٤].

🚓 غاية البيان 🤧

الأَرْبِعُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا وَقْتَ الوُجُوبِ، وكانَ عَلَيْه فرْضُ الإِقَامَةِ أَداءً وقضاءً، وهذا معنَىٰ قولِه: (وَالمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الوَقْتِ)، وهُو الَّذِي يسَعُ فيهِ التَّحْرِيمَة.

ثمَّ صلاةُ الحضرِ تُقْضَىٰ في السَّفَرِ أَرْبعًا بِلا خِلافٍ ، وصلاة السَّفَرِ تُقْضَىٰ في الحضرِ رَكْعَتَيْنِ عِندَنا (١) ،

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقُضِيها أَرْبِعًا (٢)، وهذا بِناء عَلَىٰ أَنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ عِندَنا، فإذا صلَّىٰ أَرْبِعًا؛ كَانَتِ الأُخْرَيَانِ نافِلةً،

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: فرْضُ المُسَافِرِ أَرْبعٌ ، ما لَمْ يَنْوِ القصْرَ وقْتَ الشُّرُوعِ (٣).

فإذا كَانَ مِن مذهبِنا أنَّ فرْضَه رَكْعَتَانِ، وقدِ استقرَّ دَيْنًا في ذِمَّتِه بِمُضِيِّ الْوَقْتِ؛ فَلا يجبُ عَليْه إلَّا رَكْعَتَانِ، كَمَا لَوْ فَاتَه صَلاةُ الفَجرِ، وقَد بيِّنّا أَنَّ فرْضَ المُسَافِرِ رَكْعَتَانِ مشْبعًا في أوَّلِ البابِ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفَرْقُ بِينَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ حَيْثُ يَعْتبِرُ حَالُ الأَدَاءِ دُونَ القَضاءِ ، فإنْ كَانَ المَكلَّفُ مُسافرًا حَالَ تقرُّرِ الوُجُوبِ ؛ يقْضِيها رَكْعَتَيْنِ ، وإنْ كَانَ مُقِيمًا يقْضِيها أَربعًا ، وبينَ مَا إذَا فَاتَتْهُ صلاةٌ في المرض ؛ حَيْثُ يقْضيها في الصَّحَّةِ قائِمًا بركوعٍ وسُجودٍ ، وكذلك إذا فَاتَتْهُ صَلاةٌ في الصَّحَّةِ ؛ يقْضِيها في المرَضِ بِالإيماء ، فيعْتبرُ حال القضاءِ دونَ الأَدَاءِ ،

قُلْتُ: الفرْقُ بينَهما أنَّ المرضَ لا تأثيرَ لَه في أصْلِ الصَّلاةِ ؛ بلْ لَه أَثْرُ في

<sup>(</sup>١) ينظر: «المحر الرائق» [١٤٩/٢]، «رد المحتار» [١٣١/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٦٢/٢]، و«مغني المحتاج» للشربيني [١/٢١٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: (التعليقة/ (على مختصر المزني)) للقاضي حسين [٢/٢]، و (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغري (٢/٧/٢].

## وَالمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ المُعْتَبَرُ فِي السَّبَيِيَّة عِنْدَ عَدَم الأَدَاءِ(١).

الوصْفِ، حتّى يقَع الأداءُ بحسبِ القدْرةِ، ثمَّ المَريضُ إِذَا كُلُفَ بِقضاءِ صلاةٍ الصَّحّةِ كَمَا يصلِّيها الأصِحَّاءُ؛ يلْزمُ تكْليفُ ما ليسَ في الوسْعِ، وذلِك لا [٢٠٣٠٢/١] يَجُوزُ بِالنصِّ.

والصَّحيحُ إِذَا صلَّى صلاةَ المرَضِ، مثلَ ما يُصلَّيها المَرْضَى؛ يلزَمُ ترْكُ العملِ بِالنَّصِّ، وهُو قولُه تَعالى: ﴿ وَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقولُه تَعالى: ﴿ وَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقولُه تَعالى: ﴿ وَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقولُه تَعالى: ﴿ أَرْكَ عُولًا وَالسَّجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]، وهُو لا يَجُوزُ أيضًا، بخِلافِ السَّفرِ؛ فإنَّ لَهُ أَثْرًا في أصْلِ الصَّلاةِ ؛ حَيْثُ يتغيَّرُ الحكْمُ مِن الإكمالِ إلى القصْرِ، فلمَّا تَحقَّقَ القصْرُ في أَخِرِ الجُزْءِ صَارَ ذلِك دَيْنًا لَمْ يتغيَّرْ بعدَ ذلِك، ولِهذَا لا يَجُوزُ اقتِداءُ المُسَافِرِ بِالمُقِيمِ في القَضَاءِ، وكذلِك إِذَا فاتتُ صَلاةُ الإِقامَةِ يقْضِيها في السَّفرِ المُسَافِرِ بِالمُقِيمِ في القَضَاءِ، وكذلِك إِذَا فاتتُ صَلاةُ الإِقامَةِ يقْضِيها في السَّفرِ المُسَافِرِ بِالمُقِيمِ في القَضَاءِ، وكذلِك إِذَا فاتتُ صَلاةُ الإِقامَةِ يقْضِيها في السَّفرِ المُسَافِرِ بِالمُقِيمِ في القَضَاءِ، وكذلِك إِذَا فاتتُ صَلاةُ الإِقامَةِ يقْضِيها في السَّفرِ المُسَافِرِ بِالمُقِيمِ في القَضَاءِ، وكذلِك إِذَا فاتتُ صَلاةً الإِقامَةِ يقْضِيها في السَّفرِ أَرْبِعًا ؛ لِأَنَّ الوُجُوبَ لَمَّا تقرَّرَ بَآخِرِ الوَقْتِ وصار دَيْنًا ؛ لَمْ يتغيَّرُ بعدَ ذلِك.

قُولُه: (وَالمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ المُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِيَّة عِنْدَ عَدَمِ الأَدَاءِ).

فَإِنْ قُلْتَ: قَد قالوا في أُصولِ الفِقهِ: إِنَّ الوُجُوبَ يُضافُ إِلَىٰ كُلِّ الوَقْتِ إِذَا خَلَا الوَقْتِ المُعْتَبَرُ في السَّبَبِيَّة آخِرُ الهِداية»: المُعْتَبَرُ في السَّبَبِيَّة آخِرُ الوَقْتِ عِندَ عدَمِ الأَداءِ؟

قُلْتُ: الَّذِي قَالَه صَاحِبُ (الهِداية) هُو الصَّوابُ؛ لِأَنَّ الوُجُوبَ يُضافُ إلى الجُزءِ الَّذِي يَتَصلُ بِهِ الأَداءُ إِذَا وُجِدَ الأَداءُ؛ فإذا لَمْ يوجَدِ الأَداءُ تنتقِلُ السَّبَيَّةُ الجُزءَ الْذِي يَتَصلُ بِهِ الأَداءُ إِذَا وُجِدَ الأَداءُ؛ فإذا لَمْ يوجَدِ الأَداءُ تنتقِلُ السَّبَيَّةُ اللهُ يَوجَدُ اللّهَ عَنْ السَّبَيَّةِ ؛ حَيْثُ يتَقرَّرُ فيهِ جُزْءًا فَحُوبٌ إلى آخِرِ الأَجْزاءِ؛ فيكونُ الآخِر مُعْتبرًا في السَّبَيَّةِ ؛ حَيْثُ يتَقرَّرُ فيهِ الوُجُوبُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بعُده ما بحتملُ انتِقالَ السَّبَيَّةِ إليْه ؛ بِدليلِ وُجوبِ الصَّلاةِ الوُجُوبُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بعُده ما بحتملُ انتِقالَ السَّبَيَّةِ إليْه ؛ بِدليلِ وُجوبِ الصَّلاةِ

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): قافي الوقت#.

وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي سَفَرِه فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَا اللَّمُعْصِيةِ لَا يُفِيدُ الرُّخْصَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ تَخْفِيفًا ، فَلَا تَتَعَلَّقُ بِمَا يُوجِبُ التَّغْلِيظَ ، وَلَنَا: إِطْلَاقُ النَّصُوصِ ، وَلِأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ ، فَصَلَحَ مُتَعَنَّقُ الرُّخْصَةِ .

📲 غاية البيان

عَلَىٰ مَنْ أَسلَمَ فِي آخِرِ الجُزْءِ [١٢٧/١]، أَوْ بلَغَ فِيهِ، أَوْ طَهُرَتْ عِنِ الحَيْضِ فِيهِ،

وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزُ قضاءُ العَصرِ الأَمْسِيِّ (') إِذَا أُسلَمَ في ذلِك الجُزءِ إِذَا قَضاها في الجُزْءِ الأَخيرِ مِن هذَا اليومِ ؛ لِأَنَّ فسادَ الصَّلاةِ باعْتِبارِ اتَّصالِ الصَّلاةِ بذلِك الوَقْتِ الجُزْءِ الأَخيرِ مِن هذَا اليومِ ؛ لِأَنَّ فسادَ الصَّلاةِ باعْتِبارِ اتَّصالِ الصَّلاةِ بذلِك الوَقْتِ الجُزْءِ الأَخيرِ مِن هذَا لَمْ يُحُزُ قَضَاؤُها في [٢٠٠٠موم] فإذَا لَمْ يُحُزُ قَضَاؤُها في الوَقْتِ] ('') النَّاقِصِ ، وسَيِجِيءُ تَمَامُ الكَلامِ في «شرَّح أُصول فخْر الإسلام» (").

قُولُه: (وَالعَاصِي وَالمُطِيعُ فِي سَفَرِه فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ).

وفي بَعضِ النُّسَخِ: ﴿في سَفَرِهُما ﴾(٤).

(١) هكذا في النُسَخ ، وكأنَّ مراده بذلك: قَضَاء عَصْرِ الأَمْسِ.
 مناذه أم افته الرااكا عند حامه من الأداء: أنه لا يحمد قضاء الو

وفائدة إصافته إلى الكل عند حلوه من الأداء: أنه لا يجوز قضاء العصر وقت التغير في اليوم الآتي، ولو كان السبب هو الجزء الأخير لجاز. بنظر: البحر الرائق [٩/٢]، رد المحتار [١٣١/٢].

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، وقد أثبتها بالأصل، إلا أنه
 أشار في الحاشية إلى كونها زائدة!

 <sup>(</sup>٣) يعني: في كتابه الكبير: «الشامل في شرّح أصول البَزْدُوِيّ».

 <sup>(</sup>٤) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [٨١/١]. وهو المثبّت في نسخة القاسمِيّ [٥١/٣٦].

واللفظ الأول: هر المثبت في السخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [١/ق١٥/أ/ مخطوط مكتبة فيض فيض الله أفندي \_ تركبا]، وفي نسخة الأرْزَكانِيّ مِن «الهداية» [١/ق٣١/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/٣٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [ق/٣٧/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة اين الفصيح من «الهداية» [١/٣٧/أ/

🚓 غاية البيان 🤧

والعاصي: هُو الَّذِي يَخْرُجُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوِ الإِبَاقِ. والمُطِيعُ: هُو الَّذِي يَخْرُجُ لِلحجِّ أَوِ الجِهادِ..

اعْلَمْ: أَنَّ مَطْلَقَ السَّفَرِ يُفِيدُ الرُّخْصَةَ ؛ مِن القَصْرِ والإفْطارِ واستِكمالِ مُدَّةِ المَسْحِ ، وتَناوُلِ المَيْتةِ عِندَ المَخْمَصَةِ (١) ، سواءٌ كَانَ السَّفَرُ سفَرَ طاعةٍ ، كالحجِّ والحِيادِ ، أَوْ سفَرَ مَعصيةٍ ، كَقَطْعِ الطَّرِيقِ والجِهادِ ، أَوْ سفَرَ مَعصيةٍ ، كَقَطْعِ الطَّرِيقِ والإبَاقِ .

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَنشَأَ السَّفَرَ لِلمعْصيةِ؛ لَمْ يتَرخَّصْ، وإنْ طرَأَ العِصْيانُ في حالِ السَّفَرِ؛ ففيه وجُهانِ<sup>(٢)</sup>.

لَنا: أَنَّ النَّصوصَ المُقْتَضِيةَ لِلقصْرِ والإنْطارِ ، وغَيرِ ذلِك مِن الرُّخَصِ مُطلقةٌ لا تَفْصِلُ بينَ سفَرٍ وسفَرٍ ؛ فيثبتُ الحُكْمُ في العاصِي والمُطِيعِ سَواء.

لا يُقَالُ: الرُّخْصَةُ لِلنَّخفيفِ، والمَعصية سبَبِ التَّغليظِ، فَلا يتعلُّقُ بِالمَعصيةِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: كُلُّ حَالَةٍ جَازَ التَّرِخُّصُ فِيهَا لِلمُطِيعِ جَازَ للعَاصِي أَيضًا؛ أَلا تَوَىٰ أَنَّ المُقِيمَ الْمَريضُ العَاصِي، وَلِأَنَّ المُقِيمَ الْمَريضُ العَاصِي، وَلِأَنَّ المُقِيمَ الْمَريضُ العَاصِي، وَلِأَنَّ المُقِيمَ الْعَاصِي يَجُوزُ لَهَ التَّرِخُّصُ بِمَسْحٍ يومٍ وليلةٍ ، فكذلك المُسَافِرُ العَاصِي، وَلِأَنَّ العَاصِي، وَلِأَنَّ العَاصِي، وَلِأَنَّ العَصيانَ مَا يُجَاوِرُه ؛ بأنْ العِصيانَ مَا يُجَاوِرُه ؛ بأنْ العِصيانَ مَا يُجَاوِرُه ؛ بأنْ

مخطوط مكتبة ولِي الدين أفندي ـ تركيا]. وفي النسحة المنقولة عن نسخه المزعِيثانِي [١/ق٤٤/ب/ مخطوط جامعة برنستون ـ أمريكا/ (رقم الحفط: ٣٥٩٣)].

<sup>(</sup>١) المَحْمَصَةُ: الجُوعِ والمَجَاعة. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [٢/٠٨مادة: حَمَصَ].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ۱۱ الحاوي الكبير، الأبى الحسن العاوردي [۲۸۷/۲]، و العزيز شرح الوجيز، للرافعي
 [۲۲۳/۲].

\_\_\_\_\_ غاية البيان ع

خَرَجَ عَاقًا لِلوالدَيْنِ، أَوْ خَرَجَ عَلَىٰ الإِمَامِ، أَوْ مَا يَحْصَلُ بَعَدَ السَّفَرِ؛ بَأَنْ خَرَجَ لِلمَجِّ أَوِ الْجِهادِ، [١/٢٠٣١/م] ثمَّ قَطَعَ الطَّرِيقَ، وَالقُبْحُ المُجَارِرُ لا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ ؛ كالصَّلاةِ في أَرْضٍ مَعْصُوبةٍ، وَالبَيْعِ وَقْتَ النَّدَاءِ؛ فَصَلحَ السَّفَرُ مَنَاطًا لِلرُّخْصَةِ، وَاللهُ أَعْلَم.

@\@ ~\\@

#### بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

لا تَصِحُ الجُمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، أَوْ فِي مُصَلَّىٰ المِصْرِ ، . . . . . . . . . . .

### بَابُ صَكَلَاةِ الجُمُعَةِ

<del>- > ⇔ -</del>

قِيلَ في وَجْهِ المناسبةِ بينَ البابَيْنِ: أنَّ صلاةَ السَّفَرِ تَتَنَصَّفُ بِواسطةِ السَّفَرِ، وصلاةً الجُمُّعَةِ تَتَنصَّفُ بِواسطةِ الخُطْبَةِ.

قُولُه: (لا تَصِحُّ الجُمُعَةُ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، أَوْ فِي مُصَلَّىٰ المِصْرِ). اعْلَمْ: أَنَّ الجُمُعَةَ لَهَا شُرُوطٌ زائدةٌ عَلَىٰ شُرُوطِ سَائِرِ الصَّلَواتِ.

مِنْهَا سَتَةٌ في ذاتِ المُصَلِّي: الذّكورةُ، والحُرِّيَّةُ، والإِقَامَةُ، والصَّحَّةُ، وسَلامةُ الرِّجْلَيْنِ، وسَلامةُ العَيْنَيْنِ، حتى لا تجِب الجُمُّعَةُ عَلَىٰ النَّمْوَانِ، والعَبيدِ، والمُسافرينَ، والمرْضَى، والزَّمْنَىٰ(۱)، والعمْيانِ.

ومنْها ستَّةٌ خارجَ ذاتِ المُصَلِّي: المِصْرُ الجامِع، والسُّلْطَان، والخُطْبةُ، والوَقتُ، والجَماعةُ، والسَّادسُ: الشَّهرةُ، ذكرَها مُحَمَّدٌ في «نوادِر الصَّلاة»(١)، والوَقتُ، والجَماعةُ، والسّادسُ: الشّهرةُ، ذكرَها مُحَمَّدٌ في «نوادِر الصَّلاة»(١)، حَنَّىٰ إِنَّ أَمِيرًا لَوْ جَمَعَ جُنودَه في الجِصْنِ، وأَغْلَقَ الأَبْوابَ وصلَّىٰ بهِم الجُمُعَةُ؛

الزَّمْنَى جَمْع: زَمِن: وهو المُبْتَلَى والزِّمَانةُ: العاهةُ وعُدْمُ بعض الأعضاء، وعلى هذا الوزْن سائرُ الآفات؛ كالمرَّضَى والصرْعَى والجَرْحَى والفَتلَى والأَسْرَى والهلْكَى والصَّعْقَى ينظر: «التعريفات الأفات؛ كالمرَّضَى والبركتي [ص/١٠٩/مادة: الزُّمِن].

 <sup>(</sup>٢) هو من كُتُب محمد بن الحسن غير المطبوعة. وقد نسبَه إليه النديمُ في: ١١لفهرست، [ص ٢٨٧].
 وابنُ الساعي في ١١٤در الثمين في أسماء المصنفين» [ص ١٦٠].

#### فَإِنَّهُ لا يُجْزِنُهم.

واقْتُسِسَتْ هذِه الشَّرائطُ مِن قَولِه تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ لَلْخَمُعَةِ فَأَسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكِ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجُمُعَة: ٩]؛ لأنَّه قَالَ: ﴿ نُودِى ﴾ ، وأنّه تشْهيرٌ ، وقَالَ: ﴿ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ ، وفُهِمَ منْه الوَقْتُ مُطلقًا.

وقُبَدَ بوقْتِ الظُّهْرِ يفِعْلِ النَّبِيِّ فِيهِ ، أَوْ قَيَّدَ بإِشَارِةِ قَولِه : ﴿ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ إِنَمَا تَحَرُّ '' البيوعُ ، وتنتهِبُ سُوقُ التّجارةِ وقْتَ الظَّهيرةِ ، عندَ انصِبابِ القُرَئ وهُيوطِ النّاسِ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ '' في مُجْتمعِهم ·

وقَالَ: ﴿ إِلَىٰ ذِصَــُـرِ [٢٠٠٤/١] ٱللَّهِ ﴾ ، وفُهِمَ منْه الخُطْبَةُ ؛ لِأَنَّه لا ذِكْرَ هُناكَ يجبُ السَّعْيُ إليْه بعدَ الأَذَانِ إلَّا الخُطْبَةُ ، ويُفْهَمُ منْه السَّلْطَانُ [٢٨٨/١] أيضًا ؛ لِأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الذّاكِرُ مَن لَه وِلَايةُ الإقَامَةِ .

وشَرْطُ الجَمَاعَةِ فُهِمَ مِن قَولِهِ: ﴿ إِلَىٰ ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ ، وقَولِه: ﴿ فَٱسْعَوْا ﴾ ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ يدلُّ عَلَىٰ الذَّاكِرِ ، وهُو الإِمَامُ ، وقوله: ﴿ فَٱسْعَوْا ﴾ جمْعٌ يدلُّ عَلَىٰ سَعْيِ ثَلاثَةٍ سَوَىٰ الإَمَامِ .

وقَالَ: ﴿ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ ، وفيهِ إشارةٌ إلى شَرْطِ المِصْرِ ؛ إذِ البيعُ الَّذِي يحْتاجُ إلىٰ منْعِه يَكُونُ في الأمْصارِ الَّتي هيَ مصّبُ النَّواحِي ومَهْبِطُ القُرَىٰ ·

وقُولُه: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِ اللَّهِ ﴾ يدلُّ عَلَىٰ سَائِرِ الشَّرُوطِ ؛ لِأَنَّهُ لا يَقْدِرُ المرْضَىٰ والزَّمْنَىٰ والعمْيان عَلَىٰ السَّعْيِ، والطَّاعةُ بحسبِ الطَّاقةِ، والنَّسُوانُ أُمِرْنَ بالقَرارِ ؛

<sup>(</sup>١) تَحَرُّ: مِن الحَرَارَة.

<sup>(</sup>٢) أَيْ:َ مِنْ كُلِّ مَآبِ ومُسْتَقَرِّ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٩/١/مادة: أَوَبَ].

چي غاية السبان چ**ي** 

بقولِه: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحراب: ٣٣] ، فَلا يَكُنَّ مأموراتِ بالسَّعْيِ ، وكذا شَرطُ الحرِّيّةِ والإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ العبدَ مَشْغُولٌ بِخدمةِ المَوْلَىٰ ، والمُسافر بِفَقَلِهِ ، والله أعْلمُ . ولحرِّيّةِ والإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ العبدَ مَشْغُولٌ بِخدمةِ المَوْلَىٰ ، والمُسافر بِفَقَلِهِ ، والله أعْلمُ . قِيلَ : التَّصرُّفُ في كُلِّ عمل . قِيلَ : المُرادُ بِالسَّعْيِ : القصْدُ دونَ العَدْوِ ، والسَّعْيُ : التَّصرُّفُ في كُلِّ عمل . ومنه قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ [الصافات: ١٠٢] . ﴿ وَأَن لَيْسَ اللّهِ السَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] ، كذا قالَ صاحِبُ (الكشاف ١٠٠) . (().

والبيعُ وإنْ كَانَ مخصوصًا بالذِّكْرِ؛ ليسَ هُو المُراد وحْدَه دونَ غَيرِه مِنَ الأُمورِ الشّاغلةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ البيعَ؛ لِأَنَّ أَكْثرَ مَن كَانَ يتخلّفُ عَنْها لأَجْلِ البّيعِ، وكانَ البيعُ مِن مُعْظَمِ مَنافِعِهم ومَقاصدِهِم؛ فنُصَّ عَلىٰ البيعِ وعُقِلَ أنَّ ما دونَه مِن الأُمورِ الشّاغلةِ عَنْها أُوْلَىٰ بكونِه مَنْهيًّا عَنْهُ، كقَولِه تَعالىٰ: ﴿ فَلَا نَقُل لَهُ مَا أَنِي ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وفي المِصْرِ الجامِع: اخْتلافٌ، [٢/٤٣٠٤/١] ذكرَ خُوَاهَر زَادَه في المبْسوطه»: رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ قَالَ: المِصْرُ الجامِعُ: ما يجْتمِعُ فيهِ مَرَافِقُ أَهْلِه دِينًا ودُنْيا،

وفيهِ أيضًا: وقَد رُّوِيَ عَن أَبِي يُوسُف في «الإمْلاء»: كُلُّ موضِعٍ فيهِ مِنْبرٌ وقاضٍ يُنَفِّذُ الأَّحْكَامَ وَيُقِيمُ الحُدُودَ؛ فهو مِصْرٌ يجِبُ عَلىٰ أَهْلِهِ الجُمُعَةُ. وكَذَا ذكَرَ الحسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ في كِتاب «صلاته».

وفيهِ أيضًا: وقَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ: المِصْرُ الجامِعُ: ما يَعدُّه النَّاسُ مِصْرًا عندَ فِحُرِ الأَمْصارِ المُطْلقةِ ؛ كَبُخارَى وسمرْ قنْد.

وقَالَ الكَرْخِيُّ: المِصْرُ الجامعُ مَا أُقِيمَتْ فِيهِ الحُدُّودُ، وَنُقِّذَتْ فِيهِ الأَحْكَامُ،

<sup>(</sup>١) وقال في حاشية: «م»: لعله «المُغْرِب»!

<sup>(</sup>۲) ينفر: «الكشاف» للزمخشرى [٤/٥٣٥ ـ ٥٣٥].

وَلَا تَجُوزُ فِي القُرَىٰ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ ﴿ لَا جُمْعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا فِطْرَ ، وَلَا أَضْحَىٰ؛ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ » .

أَضْحَىٰ؛ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ » .

وهُو اخْتِيارُ صاحِب «الكشّاف»(١).

وعَن أَبِي عَبْد اللهِ البَلْخِيِّ (\*) أَنَّه قَالَ: أحسنُ ما سمعْتُ: إِذَا اجْتَمعُوا فِي أَكْبَرِ مَساجِدِهُم، فَلَمْ يَسَعُوا فِيهِ؛ فَهُو مِصْرٌ جَامِعٌ (\*\*).

وَرُوِيَ عِن أَبِي حَنِيفَةَ: هِيَ بِلْدَةٌ كَبِيرةٌ فيها سِكَكُ وأَسُواقٌ ، ولَها رَسَاتِيقُ (١) ، وفيها وَال يقْدِرُ عَلَىٰ إنْصافِ المَظلومِ عَلَىٰ الظّالمِ بِحِشْمَتِهِ وَعِلْمِهِ ، أو عِلْمِ غَيرِه ، وفيها وَالْ يقْدِرُ عَلَىٰ إنْصافِ المَظلومِ عَلَىٰ الظّالمِ بِحِشْمَتِهِ وَعِلْمِهِ ، أو عِلْمِ غَيرِه ، ويرْجعُ النّاسُ إليه فيما وقعَتْ لهُم مِنَ الحَوادِثِ ، وهُو اخْتِيارُ صاحِبِ «التَّحْفة» (٥).

وقَالَ أَبُو يُوسُف في «نَوادِر ابنِ شُجاع»: إِذَا كَانَ في القَريةِ عَشَرةُ آلافٍ ؛ فهُو مِصْرٌ. ومِن أَصْحَابِنا مَن قَالَ: المِصْرُ مَا يَتَعَيَّشُ فيهِ كُلُّ صَانِعٍ بِصَنْعَتِهِ.

قولُه: (وَلَا تَجُوزُ فِي القُرَىٰ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا فِطْرَ ، وَلَا فِطْرَ ، وَلَا أَضْحَىٰ؛ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ﴾ (١٠) ، وهذا مذْهبُنا .

المصدر السابق [٤/٤٣٥].

 <sup>(</sup>٣) في (ف)، والتُّه، ولام، وغيرها: «الثلْجِي». وكلاهما صحيح. وهو مُحَمَّد بن شُجَاع فَقِيه أهل
 العرَاق في وقته. وقد تقدَّمَتْ ترجمتُه. وينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٠/٢].

 <sup>(</sup>٣) وهذا أقرب من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن مذهبهما إقامة الجمعة بمنئ جائزة-ينظر: «المبسوط» [٢٣/٢]، «العناية» [٢/٢]، «الاختيار» [١٠٨/١].

<sup>(</sup>٤) هو لفظ قارسي معناه: السَّوَاد، أو الجَمْع، أو القرية، أو محلَّة العسكر، أو السوق، أو البلَد التَّجَارِي، ونُهِنَتْ إلى العربية بلفظ: رزداقات، ورزاديق. ينظر: «مختار الصحاح» لزين الرازي [ص/١٢٢/ مادة: رستق]، ودمعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، لمحمد أحمد دهمان [ص/٨٢].

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحفة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [١٦٢/١].

<sup>(</sup>٦) جزمٌ جماعة مِن المتأخرين بأنهم لَمْ يظفروا بهذا الخبر مرفوعًا عن النبي ﷺ ، كما جزّم به الزيلعيُّ ، وابنُ الممام ، وطائفة كثيرة ، وقال ابنُ قُطْلُوبغا \_ ومِن خطَّه نقَلْنا \_: «قال مُخرُّجو «الهداية»: لم مجده مرفوعًا».

لكنْ علَّقه الطحاويُّ والجَصَّاصُ وغيرهما عن علِيِّ في مرفوعًا، وقال أبو يوسف في االآثارِ» [ص/٦٠]: "زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيُّ فَيُّ أَنَّهُ فَلَ: «لَا حُمْعَةَ وَلا تشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ». ومثله محمد بن الحسن في: "الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [١٣/٥، طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]، بل سيذكر المؤلف قريبًا أن شيخ الإسلام خُواهر زاده ذكره في المبسوطه، وقَالَ: "ذكرَه أَبُو يُوسُف في "الإملاء» مُسْنَدًا مرفوعًا إلى النَّبي عَنِيًّا،

وذكره القدوريُّ عن سعيد بن المسيب عن عَلِيِّ في به مرفوعًا. ثم قال: اوروى سراقةُ بن مالك عن النبي وَلِيُّةِ مثله. ولا يقال: إنه موقوف على عَرِيِّ؛ لأنه رُوِيَ مرفوعًا وموقوقًا، ذكره محمد في االجامع». وذكره أبو يوسف في «الأصل» مسندًا مرفوعًا».

وقد أنكره البيهقي مرفوعًا وقال: ﴿إِنَّمَا يُرْوَىٰ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ﴿ فَأَمَّا لَنَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّهُ لا يُرْوَىٰ عَنَهُ في ذَلِكَ شَيءً ﴾ وقال الزيلعي: ﴿غريب مرفوعًا، وإنما وحَلْناه موقوفًا على عليّ ﴾ وقال ابن القيم: ﴿الا يصح عن رسول الله ﷺ ﴿ وقال ابنُ أبي العز: ﴿هذَا الحديث ضعيف ﴾ وقال عَلِيّ القاري: ﴿رَفْعُهُ غير معروف ﴾ .

وقد غَلِط كل مَن نقلَ تضعيفَ الإمام أحمد بهذا الحديث مربوعًا! \_ كعبد القادر القرشي وجماعة \_ وإنما ضعَّفَ الإمامُ بعض طُرقه الموقوفة على عَلِيّ في وحسب، وقد اكتفى ابنُ التركمائي بتحريج الموقوف وأهمَل الكلامَ على المرفوع!

ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي [٣٢١/٤]، و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٣/٢]، و«البدر [٢٣/٢]، و«البدر [٢٣/٢]، و«التجريد» للقدوري [٢١٩/١]. «وأعلام المعوقعين» لابن القيم [٢٣/٤]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٤/٥٩]، و«التنبيه عني أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١٦/ب/ محطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٤٢٤)]، و«العناية في تخريح أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٤٩/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفتدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«نصب الرابة» للزيلعي [٢/٥٥]، و«التبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [٢/٤١]، و«الدرابة في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢/٤١٧]، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٣/٤٤]، و«التعريف والإحبار بتخريج أحاديث الاجتراب لابن قُطنُوبُغ [ق ٥٥/أ/ مخطوط مكتبة بيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٩)]، و«فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي القاري [ق ٨٥/ب/ محطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٢)]. و«فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي القاري [ق ٨٥/ب/ محطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٢)].

وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ: كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ، يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ، وَيُقِيمُ الْحُدُودَ، وَهَا وَهَذَا عِنْدَ(١) أَبِي يُوسُفَ ﷺ.

ابدة البيان ع

وعندَ الشَّافِعِيِّ: إِذَا كَانَ في القَريةِ أَرْبعونَ رجُلًا حُرُّا مُقِيمًا ؛ فعَلَيْهِم إِقَامَةُ الجَمُعة (٢٠).

لَه: قَولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَأَشْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِاللَّهِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ عامٌّ ، وقولُه ﷺ: «الجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ [١/ه٣٠٥/م] النِّدَاءَ»(٣).

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلامِ ؛ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلامِ ؛ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ بالمدينةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَا (٤) ، قَرْيَةٌ مِنْ قُرِّئ الْبَحْرَيْنِ (٥) .

(١) في حاشية الأصل: اخ: عن ا-

(٢) يتظر: «الأم» للشافعي [٣٧٨/٢]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٤٠٤/٢]،
 و«التهذيب في نقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢/٢٦].

(٣) أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب من تجب عليه الجمعة [رقم/ ١٠٥٦]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٣٧١]، والدارقطني في «سننه» [٦/٢]، من حديث عبد الله بن عَمْرو ﷺ به.

قال عبد المحق الإشبيلي: «رُوِيَ مَوْقُوفا وهُوَ الصَّحِيح»، وقال ابنُ الملقن: «هُوَ حَدِيث ضَعِيف». منظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٣٩٩/٣]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣٩٤/٤].

(٤) جُواثًا بضم الجيم، وفَتَح الواو الحفيفة، وتُرَسَم: جُوَانَى، وقد تُهْمَز؛ فيقال: جوثَاء. وهي قرية مِن قُرَئ البحريْنِ، فَتَحَها العلاءُ بنُ الحضرميّ أن مُرئ عبد القيس، أو مدينة، أو حِصْن، أو قرية من قُرَئ البحريْنِ، فَتَحَها العلاءُ بنُ الحضرميّ أيم أبي بكر الصديق الله منظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٢٧٤/٢]، و«تاج العروس» للزَّبيدي [٥/٠٠٠/مادة: جوث].

(٥) أخرجه: البخري في كتاب الجمعة / باب الجمعة في القرى والمدن [رقم / ٨٥٢] ، وأبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة / باب الجمعة في القرئ [رقم / ١٠٦٨] ، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» [٣١٧/٤] ، والنسائي في اللسنن الكبرئ» في كتاب الجمعة / بدء الجمعة [رقم / ١٠٥٥] ، عن ابن عبّاس ، به .

- عابة البيال

قَالَ الشَّافِعِيُّ: ودَخلْتُها فوجدتُها قريةً.

وَلَنَا: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ ، وهذا إنَّما يَكُونُ في الأمْصارِ الَّتي لَها أَسُواقٌ واشْتِغالٌ بالتِّجاراتِ دونَ القُرَىٰ .

وَرَوَىٰ سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ: عَن عليِّ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُمُّعَةَ، وَلَا تَشْرِيقَ [١/٨٢٨٤]، وَلَا يُطْرَ، وَلَا أَضْحَىٰ؛ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ»(١).

لا يُقَالُ: إِنَّهُ قُولُ عَلَيٍّ ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ أَبِا عُبَيْدٍ ('' ذَكَرَ في «كتابِه» ، وقَالَ: حَدَّثَنَاه (٣) جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة (١) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ (٥) بَلِي الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، وَقَالَ: ذكرَه أَبُو عَنْ عَلِيٍّ (٥) ؛ لِأَنَّ شَيْخَ الإِسْلامِ خُوَاهَر زَادَه: ذَكَرَ في «مَبْسُوطه» ، وقَالَ: ذكرَه أَبُو يُوسُف في «الإمْلاء» مُسْنَدًا مرْفُوعًا إلى النَّبِيِّ ﷺ.

أَمَّا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَشَعَوْا ﴾ فليسَ عَلَىٰ عُمومِه ؛ لِأَنَّهُ خُصَّ منْه العَبدُ والمُسافرُ بِالاتِّفاقِ ، وما دونَ أَرْبعينَ عِندَه ، فَيُخَصَّ المُتَنَازَعُ بِما تَلَوْنا وما رَوَينا ، وكَذا الحَديثُ مخصوصٌ ؛ لِأَنَّهُ لا يجبُ عَلىٰ كُلِّ سامعٍ ، عَلىٰ أَنَّ فَيهِ طَعْنًا مِن أَنْهَةِ

 <sup>(</sup>١) لَمْ أَظْفَر به مِن هذا الطريق ، لكن له طرق أُخرَئ عن عليّ بن أبي طالب ﷺ به. وسبأتي منها: طريق أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عنه.

<sup>(</sup>٢) في كتابه: «غريب الحديث» [٤/٤] ٣٤٤/طبعة لهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «حَلَّثنا». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافق لِمَا وقَع في «غريب الحديث».

 <sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ» وهو تحريف، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»،
و«ف»، وهو الموافق لِمّا وقَع في «غريب الحديث»،

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: ابن أبي شببة [رقم/ ٥٠٥٩]، وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٥٦٧٦]، والطحاوي
في «أحكام القرآن» [١٤٥/١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٦١٥]، من طريق سَعْدِ بْنِ
عُبَيْدَةً، عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيًّ ﷺ موقوقً به.

وَعَنْهُ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ، وَالْأَوَّلُ اخْتِيارُ الْكَرْخِيِّ ﴿ لَمْ يَسَعْهُمْ، وَالْأَوَّلُ اخْتِيارُ الْكَرْخِيِّ ﴿ وَالْحُكُمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ الْكَرْخِيِّ ﴿ وَالْحُكُمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى المُصَلَّى، وَلَاحُكُمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى المُصَلَّى، وَلَاحُكُمُ خَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى المُصَلَّى، وَلَا تَجُورُ فِي جَمِيعِ أَفْنِيَةِ المِصْرِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي حَوَاثِحِ أَهْلِهِ.

الحَديثِ (١).

قَالَ أَبُو داودَ في «السُّنَن»: «إنَّهُ مقْصورٌ عَلى ابنِ عَمرو(٢)»(٣).

ولئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَنَقُولُ: مَعْناه: مَن سَمِعَ نِدَاءَ الجُمُعَةِ، وَبِه نَقُولُ؛ ولكنْ لا جمعةَ إلَّا في المِصْرِ؛ لِمَا بَينًا.

وأمَّا تسميةُ جُوَانًا قرْية: لا يدلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيسَتْ بِمِصْرٍ؛ لِأَنَّ العربَ قَدَ [١/٥٠٣٤١] تُسَمِّي المِصْرَ: قرْية؛ أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ قولِه تَعالَىٰ: ﴿ مِن قَرَيَتِكَ ٱلَّتِيَ الَّتِيَ الْحَرَبَ عَلَىٰ المَعْمِ: ١٣] ، وإلى قولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِلتَٰذِرَ أُمِّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الانعام: ٩٢] . الْحَرَجَةُكَ ﴾ [الانعام: ٩٢] .

وقولُ الشَّافِمِيِّ: دخلْتُها فوجدتُها قرْيةً ؛ لا يدلُّ عَلىٰ أَنَّها لَمْ تكُن بلْدةً كَبيرةً ؛ لِجوازِ أَنَّها نقَصَتْ عمَّا كَانَتْ .

قولُه: (إذَا اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ).

يَعْنِي بِه اجتِماعَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِم الجُمُّعَةُ ، لا اجْتِماعَ كُلِّ مَن يَسْكُنُ في المِصْرِ. قُولُه: (وَالمُحُكُمُ غَبْرُ مَقْصُورٍ عَلَىٰ المُصَلَّىٰ، بَلْ تَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَفْنِيَةِ المِصْرِ). وَإِنَّمَا تَجُوزُ الجَمُّعَةُ في المُصَلَّىٰ؛ لِأَنَّهُ مِن توابِعِه، فكانَ في حُكْمِه، وكذا سَائِرُ أَفْنِيَه؛ لِأَنَّها بِمنزلةِ المِصْرِ في حَوائِجِ أَهْلِه.

<sup>(</sup>١) يعنى: الحديث الماضي: اللجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ ١٠

<sup>(</sup>٢) وقع في النُّسَخ: ١١ بن عُمَر ١! والصوابُ ما أثبتناه؛ وهو الموافق لِمَا في السنن أبي داود؟ [٢٤٤/١].

 <sup>(</sup>٣) عبارة أبي داود: الروّئ هُدَا الحَديثُ جَماعَةٌ ، عَنْ شُفْيانٌ ، مَقْصُورًا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، ولَمْ
 يَرْفَعُوهُ ، وإنّما أَسْتَدَهُ قَبِيصَةً ا ، ينظر: السنن أبي داود الله [٢٤٤/١] .

غاية البيان على الميان الم

قَالَ في «الفتاوَى الصَّغْرَى»: تَجُوزُ صَلاةُ الجُمُعَةِ والعِيدَيْنِ في فِناءِ المِصْوِ، وهُو أَن يَكُونَ عَلَى قَدْرِ غَلْوَةِ (١) متصل بِرَبَض (١) المِصْوِ، كما هُو المعتادُ في صَلاةِ العِيدِ؛ لكِن إِذَا خَرَجَ رجُلٌ مِن المِصْوِ بِنِيَّةِ السَّفَوِ؛ يُصَلِّي في هذا المؤضعِ صَلاةً المُسافرينَ، وكذا لو انتهَى المُسَافِرُ إلى هذا الموضعِ، نقلَه مِن آخِر باب الجُمُعَة، مِن «نوادِر شمْس الأثمَّةِ الحَلْوَانِيّ».

وتَفسيرُ فِناءِ المِصْرِ: مَا أُعِدَّ لِحَوائِجِ المِصْرِ، وفِناءُ الدَّارِ، وفِناءُ كُلِّ شيءِ كَذَٰلِكَ.

قَالَ شَمَسُ الْأَنْمَةِ الْحَلْوَانِيّ في «نَوادِره»: اخْتَلَفُوا في فِناءِ الْمِصْرِ وتقَّليرِ الحدِّ فيهِ، فقَدَّرَه مُحَمَّدٌ هُنا: بِغَلْوةٍ، ويعْضُهم: بفرْسَخٍ، ويعضُهم: بفرْسَخَيْنِ، وبعضُهم: بمُنتَهَىٰ حدِّ صوتِ مُؤذِّنِهم إذا أذَّنَ. كذا في «تَتَمَّة الفتاوَىٰ»(٣).

وفي «شرّح الطَّحَاويّ»: عَن أَبِي يُوسُف: أنَّ الإِمَامَ إِذَا خَرَجَ يومَ الجُمُعَةِ مقْدارَ مِيلِ أَوْ مِيلَيْنِ، وحضَرَتْه الصَّلاةُ فصلَّىٰ؛ جازَ.

وقَالَ بعضُهُم: لا تَجُوزُ الجُمُعَةُ خارِجَ المِصْرِ مُنقطعًا مِن العُمْرَانِ. وقَالَ بعضُهُم \_ عَلى [١/٥٣٠٦/١] قولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بُوسُف \_: تَجُوزُ (١).

<sup>(</sup>۱) الغَلْوَة: مِقْدَار رَمْية سهْم، وتُفدَّر بِثَلاث منه ذِرَاع، إِلَىٰ أَربِع منه. ينظر: التعريفات الفقهية ا للمجددي البركتي [ص/٥٩/مادة: الغَلوة]، و«المعجم الوسيط» [٢٠٠/٢]. وجاء في حاشية: «م»: العُلْوة: قَدْر ثلاث منه ذراع، إلىٰ أربع منه دراع، والمِيلُ: قَدْر ثلاثة آلاف ذراع إلىٰ أربعة آلاف ذراع، كذا ذكره ابنُ شجاع في كتاب: «الخراج».

 <sup>(</sup>٢) الرّبَض: ما حول المدينة من بيوت ومساكن. ومن ذلك قولهم: لا بد للقصر في السفر منمجاوزة القرية المتصلة بريض المصر، ينظر: «المغرب» [٣١٥/١]، «القاموس المحيط» [ص/٨٢٨]، «المعجم الوسيط» [٣٢٣/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر بالتفصيل في (تتمة الفتاوئ) [ق/١٦، ١٧].

<sup>(</sup>٤) قال الفقيه أبوالليث ١١٤٥ وبقول أبي يوسف نأخذ. ينظر: ابدئع الصنائع؛ [٨٦/١]

وَتَجُوزُ بِمِنَى؛ إِنْ كَانَ الإِمَامُ أَمِيرَ أَهْلِ الحِجَازِ، أَوْ كَانَ الحَلِيفَةُ مُسَافِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، وَأَبِي يُوسُف عِلْها.

وقَالَ مُحَمَّدٌ عِنْهِ: لَا جُمُّعَة (١) بِمِنَّى ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْقُرَىٰ ، حَتَّىٰ لا يُعيَّدُ بِهَا.

وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا تَجُوزُ. كَما الْخْتَلَفُوا في مِنِّي (٢). كَذا ذكرَه الأَسْبِيجَابِيُّ في

«شرَّح الطَّحَاويّ».

قولُه: (وَتَجُوزُ بِمِنِّى؛ إِنْ كَانَ الإِمَامُ أَمِيرَ أَهْلِ الحِجَازِ، أَوْ كَانَ الخَلِيفَةُ مُسَافِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف،

وقَالَ مُحَمَّدُ: لَا جُمُعَة بِمِنَّىٰ).

وفي «شرَّح الطَّحَاوِيِّ»: إِنْ كَانَ الأَميرُ أَميرَ الحِجازِ ، أَوْ أَميرَ العِراقِ ، أَوْ أَميرَ مَكَّةَ ، أو الخَليفة معَهم ؛ مُقِيمِينَ كانوا أَوْ مُسافِرينَ ؛ جازَ إقامةُ الجُمُّعَةِ عندَهُما ، وإِنْ كَانَ أَميرَ المَوْسِمِ إِنْ كَانَ مُقِيمًا جازَ ، وإِنْ كَانَ مُسافرًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ المُسَافِرَ لا جُمُّعَةَ عَليْه إِلَّا تَبَعًا (").

وذَكرَ فخرُ الإسلامِ: أنَّ أَميرَ المَوْسِمِ لَيسَ لَه حقُّ إِقامةِ الجُمُعَةِ ، إنَّما لَه سياسةُ الحُجَّاجِ(1).

وَقَالَ فِي «المُخْتَلف»: «أميرُ الحاجِّ ليستْ له وِلايةُ إقامةِ الجُمُّعَةِ؛ إلَّا إِذَا وَلَاهُ الخَليفةُ، أَوْ مَن لَه ذلِك، وهُو مُقيمٌ»(٥).

<sup>=</sup> ٥٨٧]، (فتاوي قاصي خان» [١/٤/١]، «البناية» [٨/٣]، «البحر الرائق» [٢/٢٥].

<sup>(</sup>١) في الحاشية: الآ يجوز ا وصحح عليه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الطحاوي» للإسبيجابي [ق/٨٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الطحاري» للإسبيجابي [ق/٨٧].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبردوي [ق/٧٧] مخطوط مكتبة فيض الله رقم [٨٢٩] -

 <sup>(</sup>a) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [١/٢٣٨].

وَلَهُمَا أَنَّهَا تَتَمَصُّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ، وَعَدَمُ التَّعْبِيد لِلتَّخْفيفِ.

وَلَا جُمْعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهَا فَضَاءٌ وَبِمنَا أَبْنِيَةٌ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُمَا، أَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَيَلِي [٠: ١] أُمُورَ الْحَجِّ لَا غَيْرَ.

وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلْطَانِ ، أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانِ ؛ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعِ

وجْهُ قولِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ منَّىٰ قَرِيةٌ ، ولا جُمُّعَةَ في القَريةِ ، أَوْ هوَ مَنزلٌ مِن منازِلِ الحاجِّ ؛ فصارَ كعَرَفتٍ ، ولِهذا لا يُصَلُّونَ بمِنَّىٰ صَلاةَ العِيدِ .

وَوَجُهُ قُولِهِما: أَنَّ فِي [١٢٩/١] مِنَّى جَمِعًا وأسواقًا وسُلطانًا وقاضيًا في أيّامِ المَوْسِمِ، يُقِيمُ الحُدودَ، فَيَجْتَمِعُ فِيهِ مَصَالِحُ الدُّنيا والدَّينِ؛ فَيَكُونُ كَسَاثِرِ الأَمْصَارِ، بِخُلافِ عَرَفَاتٍ؛ لِأَنَّهَا مَفَارَةٌ.

وَإِنَّمَا لا يُصلُّونَ صَلاةَ العِيدِ يومَ النَّحرِ بِمِنْي: طلبًا للتَّخفيفِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مَشغولُونَ بأُمورِ المَناسِكِ، وَلِأَنَّ مِنْي مِن أَفْنِيةِ مَكَّةَ وتَوابِعِها؛ لِأَنَّهَا في الحَرَمِ، وَسُوابِعُ الشَّيءِ يَقُومُ مَقامَ ذلِك الشَّيءِ الا تَرَىٰ أَنَّ أَميرَ مِصرٍ لوْ خَرَجَ [٢٠٠٦/١] وتوابعُ الشَّيءِ يَقومُ مَقامَ ذلِك الشَّيء ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّ أَميرَ مِصرٍ لوْ خَرَجَ [٢٠٠٦/١] مِن المِصْرِ لِحاجةٍ مِعَ أَهلِ المِصْرِ ؛ لحَرْبٍ أَوْ لغيرِ ذلِك ، مقدارَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ ؛ جازَ لَه أَنْ يُصَلِّي الجُمُعَةَ هُناكَ . هكذا قَالَ أَبُو يُوسُف في «الأمالي» . كذا قَالَ الفقيهُ أَبُو اللَّيث .

قُولُه: (وَعَدَمُ التَّغْيِيدِ لِلتَّخْفِيفِ)، جوابٌ عَن قُولِ مُحَمَّدٍ: (حَتَّىٰ لَا يُعيِّدَ بِهَا)، وَإِنَّمَا أَنَّتَ الضَّميرَ في قَولِه: (لِأَنَّهَا)، وفي قَولِه: (بِهَا) بتأريلِ القَريةِ، أو البلدةِ، أو البقْعةِ،

قَولُه: (وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلْطَانِ، أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَان)، وهذا عِندَنا،

و غابة لسيال ﴾

حتى إِذَا أُقِيمَتِ الجُمُّعَةُ بِغيرِ أَمْرِ أَميرِ البلْدةِ ، أَوْ بِغيرِ قاضٍ ؛ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ عِندَنا. كَذَا ذَكرَه خُوَاهَر زَادَه .

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِن النَّاسِ؛ صَلَّوْا بِأَنْفُسِهِم (١٠).

لَه: مَا رُوِيَ أَنَّ عَلَيًّا صَلَّىٰ بِالنَّاسِ الجُمُّعَةَ وَعُثمَانُ كَانَ مَحْصُورًا، وكانتِ الولايةُ في يَدِ عُثْمَانَ<sup>(٢)</sup>، وَلِأَنَّ هَذِهِ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فَلا يُشْتَرَطُ لإقامتِها السُّلْطَانُ، كسائِرِ الصَّلَوَاتِ.

ولنا: مَا رَوَىٰ جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ فَالَ فِي خُطبِتِه: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ فِي يَوْمِي هَذَا ، فِي مَقَامِي هَذَا ، فِي شَهْرِي هَذَا ، فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَمَنْ تَرَكَهَا جُحُودًا لَهَا ، وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فِي حَيَاتِي ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِي ، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ ، أَوْ جَائِرٌ ، فَلا جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ ، وَلا أَتَمَّ لَهُ أَمْرهُ ، أَلا لا صَلاةً لَهُ ، أَلا لا صَلاةً لَهُ ، أَلا لا صَلاةً لَهُ ، أَلا لا رَكَاةً لَهُ ، أَلا لا حجَّ لَهُ ، أَلا لا صَوْمَ لَهُ ، إِلّا أَنْ يَتُوبَ ، وَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » (٣) ، وهذا يدلُّ عَلَىٰ أَنَّها لا تُقامُ إلَّا بِالسَّلطانِ ؛ لِأَنَّهُ أَلْحِقَ الوَعيدَ إِذَا كَانَ لَه سُلطانٌ ؛ وَلاَ نَ الجُمُعَةَ تُقَامُ بِجَمْعِ عَظِيمٍ ، فلوْ لَمْ يَكُنِ السَّلطَانُ شَرْطًا تَقَعُ [١/٧٠٣٤/م]

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [٢/٣]، و«المهدب في فقه الإمام الشافعي»
 للشيرازي [٢٢٠/١].

<sup>(</sup>٢) أورده الماوردي في: ﴿الحاوي الكبيرِ ﴾ [٢٠١٥/٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في فرض الجمعة [رقم/ ٨١ ] ، وأبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ١٨٥٦] ، وعبد بن حميد في «مسنده/ المنتخب» [رقم/ ١١٣٦] ، والبيهقي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٥٣٥٩] ، من حديث حابر بن عبد الله ﷺ به نحوه ، وليس عند ابن حميد والبيهقي ذِكْرُ الصوم ،

قال ابن الملقن: «هو حَلِيث ضَعِيف»، وقال البوصيري: «هَذَا إِشْنَادٌ ضَعِيف»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤٣٤/٤]، و«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [١٣٨/١].

المُنَازَعَةُ في التَّقديمِ؛ بأنْ تقُولَ طائفةٌ؛ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فُلانٌ؛ تعصَّبًا لَه، ويَقُولَ الآخَرونَ: يُصَلِّي بِهِم فُلان الآخَر، وتقَعُ المُنَازَعَةُ في التَّقَدُّمِ: بأنْ يَقُولَ واحِدٌ: أنا أُصَلِّي بِهِم. وقَد تقَعُ المُنَازَعَةُ في غَيرِ ذلِك: بأنْ تَقولَ طائِفةٌ: نُصَلِّي في مسْجدِنا، ويَقُولَ الآخَرونَ: نُصَلِّي في مسْجدِنا! فشَرَطْنا سُلطانًا يُقِيمُ رجُلًا بِعَيْنِه؛ لِقَطْعِ التَّنازُعِ وحَسْمِ الحِلافِ.

وأمَّا تعلَّقُه بِحديثِ عُثْمَانَ فساقِطٌ ؛ لِأنَّهُ يحْتملُ أنَّ عليًّا فعَلَ ذلِك بأمْرِه ، أوْ لَمْ يتوَصَّلُ إِلَىٰ إِذْنِ عُثْمَانَ .

وعِندَنا: إِذَا لَمْ يَتُوصَّلْ إِلَىٰ إِذْنِ الْإِمَمِ؛ فَلِلنَّاسِ أَنْ يَجْنَمِعُوا، وَيُقَدِّمُوا مَن يُصَلِّي بِهِم. كَذَا ذَكَرَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ (١)، فَمِنْ أَينَ يُعْلَمُ أَنَّ عَلَبًا فَعَلَ ذَلِك بِلا إِذْنِ عُثْمَانَ وَهُو بِحِيثُ يَتُوصَّلُ إِلَىٰ إِذْنِه؟

وقياسُه على سَاتِرِ الصَّلَوَاتُ فاسدٌ ؛ لِأَنَّ الجُمْعَةَ شُرِطَ لها مَا لَمْ يُشْرَطُ لغَيرِهَا مِن الصَّلَوَاتِ ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الخُطْبَةَ ليْستْ بشرْطِ لسائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وهِي شرْطٌ لِلجُمُعَةِ ، وكذا الجَمَاعَةُ شرْطٌ لِلجُمُعَةِ دونَ غَيرِهَا مِن الصَّلَوَاتِ ، ولِهذَا يَجُوزُ فِعْلُ لِلجُمُعَةِ ، ولا يَجُوزُ أَنْ ينفرِدَ الواحدُ بِالجُمُعَةِ . كُلِّ واحدٍ مُنفردًا في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، ولا يَجُوزُ أَنْ ينفرِدَ الواحدُ بِالجُمُعَةِ .

ولا يُقَالُ: هذِه عبادةٌ عَلَىٰ البدَنِ، فَلا يَكُونُ السُّلْطَانُ فيها شَرْطً، كما في الحجِّ والصَّوم.

لِأَنَّا نَقُولُ: هذا يَبْطُلُ بِإِقامةِ الحَدِّ، وَلِأَنَّ الحجَّ إِذَا انفَرَدَ بِهِ الواحدُ؛ لَمْ يُفَوِّتُه عَلَىٰ غَيرِه ، وفي الجُمُعَةِ إِذَا انفردَ بإِقامتِها طائفةٌ [١/١٢٨] فاتَتِ البافينَ؛ فافْتَرَقا.

[۱/۳۰۷/۱] ونقلَ صاحبُ «الأجْناس»: عَن «نوادِر ابنِ سَمَاعة» ، عَن مُحَمَّدٍ: لوُ غَلَبَ عَلى مِصرِ متغلِّبٌ ، فَصلَّى بهِم الجُمُعَةَ ؛ جَازَتْ ، فكذلِك إِذا أَجْمَعَ جَميعُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الأقطع» [ق/١٥].

عَظِيمٍ، وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي النَّقْدِيمِ وَالنَّقَدُّمِ، وَقَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِأَمْرِهِ.

وَمِنْ شَرَائِطِهَا: الوَقْتُ؛ فَتَصِحُّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَلَا تَصِحُّ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ 
هِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ » وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا؛
هِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ » وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا؛

النَّاسِ عَلَىٰ رجُلِ يُصلِّي بِهِم الجُمُّعَةَ ؛ جَازَتْ (١).

قُولُه: (تَثْمِيمًا لِأَمْرِهِ)، الضَّميرُ يرْجِعُ إلى الجُمُّعَةِ عَلَى تأْويلِ المَدْكورِ، يَعْنِي: إنَّما فوّضَ إِقامة الجُمُّعَةِ إلى الإِمَامِ؛ كَيْلا تقَعَ المُنَازَعَةُ المُبْطِلةُ لِلجُمُّعَةِ؛ فَيتمَ أَمْرِهَا.

قولُه: (وَمِنْ شَرَائِطِهَا: الوَقْتُ؛ فَنَصِحٌ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ، وَلَا تَصِحُّ بَعْدَهُ)، وهذا مذَّهبُنا.

وقَالَ مالكُ: تصحُّ في وقْتِ العصْرِ (٢). كذا في «شرْح الأقْطَع» (٣).

لَنا: أَنَّ فَرْضَ الجُمُّعَةِ مُجْمَلٌ في كِتابِ اللهِ تَعالىٰ ، مَفْتَقِرٌ إِلَىٰ البيانِ ، ولَمْ يَرِدْ عنِ النَّبِيِّ ﷺ فِعْلُها إِلَّا في وقتِ الظُّهْرِ ؛ فدلَّ عَلىٰ الوُّجُوبِ .

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ في «صَحبحه»: عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «كَانَ يُصَلِّي الجُمُّعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ»(١). وقَالَ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٥)،

<sup>(</sup>١) ينظر: (الأجناس) للناطفي [١/٠/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المدونة» لسحنون [۲۳۹/۱]، و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [۲/۹/۱]،
 و«منح الجليل» لعُلَيْش [۲/٤/۱] - ٤٢٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح الأقطعة [١/ق/٥١٠].

 <sup>(</sup>٤) أحرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب وقب الجمعة إذا زالت الشمس [رقم/ ٨٦٢]، وأحمد
 في المسندة [١٢٨/٣]، من حديث أنس بن مالك ﷺ به .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري في كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة=

اسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ، وَلَا يَبْنِيهِ عَلَيْهَا؛ لِاخْتِلافِهِمَا. وَمِنْهَا الخُطْبَةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَا صَلَّاهَا بِدُونِ الْخُطْبَةِ فِي عُمُرِهِ.

🤧 غابة السيال 🤧

وَلِأَنَّهَا لَوْ جَازَتْ في وقْتِ العَصرِ؛ لَجَازَتْ في وقْتِ المَغْرِبِ؛ لِأَنَّ فعْلَها في الوقتَيْنِ قضَاء، وَلِأَنَّهَا صلاةٌ وُضِعَتْ لها خُطْبَةٌ، فكانَ مِن شرْطِها الوَقْتُ كالعِيدِ.

قَالَ الشّيخُ أَبُو الحسّينِ القُدُورِيُّ: واللَّذي رُوِيَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ صلَّىٰ الجُمُعَةَ ضُحَّىٰ»(١)، فمعناهُ: ما قَرُبَ مِن ذلِك(١).

قُولُه: (لِاخْتِلافِهِمَا)، أَيْ: لاخْتِلافِ الظُّهْرِ وَالجُمُّعَةِ، وهذا لِأَنَّ الظُّهْرَ أَرْبِعةٌ، وَالجُمُّعَةُ رَكْعَتَانِ، وتخْتَصُّ الجُمُّعَةُ بِشروطٍ لا تُشْتَرطُ لِلظُّهْرِ، والظُّهْرُ يُخْفَئ فيها وَالجُمُّعَة يُجْهَر فيها. واسمُ أحدِهِما: ظُهْرٌ، واسمُ الآخَرِ: جُمُّعَة؛ فَتَبَتَ اختلافُهما قَدْرًا وحالًا واسْمًا، فلا يُبْنَى الظُّهْرِ عليها.

[١/٨٠٥رم] وعِندَ الشَّافِعِيِّ: إِذَا خَرَجَ الوَقْتُ ، وهُو فيها؛ أَتَمَّها أَرْبِعًا ("). قُولُه: (وَمِنْهَا الخُطْبَةُ).

اعْلَمْ: أَنَّ الخُطْبَةَ شَرْطُ الجَوازِ ، بِدليلِ أَنَّ الجُمُّعَةَ تَتَوقَّفُ صِحَّتُها عَلَىٰ وُجودِ الخُطْبَةِ بِالإِجْماعِ ، فكانتْ شرْطًا ؛ وهذا لِقولِه تَعالىٰ: ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِصَّرِ ٱللَّهِ ﴾ .

والمُرادُ منْه: الخُطْبَةُ ؛ بِالنَّقلِ عَن أَنْمَةِ التَّفسيرِ ، وقَد فرضَ السَّعْي إلى الخُطْبَةِ ،

وجَمْع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة [رقم/ ٦٠٥]، من حديث مالك بن الحويرث هي به.

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة [رقم/ ١٣٤٥]، والطحاوي في «أحكام القرآن» [١٤٤/١]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 سَلمَةَ، قَالَ: «صَلَّىٰ بِنا عَبْدُ اللهِ الجُمُعَةَ ضُحَىٰ، وَقَالَ: خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الحَرَّ».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق٥٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «العريز شرح الوجيز» للرافعي [٢٤٩/٢]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري
 [٤٥٦/٢].

فدلَّ أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يُفْتَرَضُ إلى مَا ليسَ بفرْضٍ ، ولِأَنَّ سُقوطَ الظُّهْرِ بِالجُمُعَةِ ، ولا مُماثلَةَ ببِنَهُما عُرِفَ بخِلافِ القِيَاسِ ؛ فيُرَاعَىٰ جميعُ مَا ورَدَ بِهِ النَّصُّ ، والشرْعُ مَا أَقَامَ الجُمُعَةَ بِلا خُطْبَةٍ ؛ فدَلَّ عَلَىٰ كونِها شرْطًا(٢).

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لا تَجُوزُ الخُطْبَةُ أَنْ تَكُونَ رَكْنًا لا شَرْطًا، وقَد قَامَتْ مَقَامَ الرَّكْعَنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالرَّكْعَتَانِ مِن الظَّهْرِ رَكْنٌ، فينبَغي أَنْ تَكُونَ الخُطْبَةُ كذلِك؟

قُلْتُ: إِنَّمَا لَا تَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الخُطْبَةُ رِكنًا؛ لِأَنَّ وجودَ الجُمُّعَةِ بأَرْكَانِهَا لَا بِالخُطْبَةِ، ولو كَانَتْ رِكْنًا لاشْتُرِطَ لَهَا شَرائطُ سَاثِرِ الأَرْكَانِ؛ مِن نحوِ استقْبالِ القِبلةِ، فدلَّ أَنَّهَا شرْطٌ،

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ كَانَتْ شَرْطًا ؛ لكانتْ شَرْطًا حالةَ الأَداءِ ؟

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ المُلازمةَ؛ لِأَنَّ الشَّرطَ وجودُ الخُطْبَةِ، لا فِعْلُها حالَ أداءِ الجُمُعَةِ، كالطَّهارةِ وسَثْرِ العَورةِ، فإنَّ الشَّرْطَ حُصولُهما، لا فِعْلُهما حالةَ الأداءِ.

قُولُه: (بِهِ جَرَىٰ التَّوَارُثُ)، يَعْنِي: هكذا فعَلَ النَّبِيُّ ﷺ والأَثمَّةُ مِن بعْدِه إِلَىٰ يومِنا هذا.

رُوِيَ فِي اللَّمْنَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ [١٠٠٠هـ ١٠] ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ الللللَّالِمُواللَّا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): قبعد الزوال،١٠

<sup>(</sup>٢) وروي حديثًا: «إن صلاة السفر ركعتان، والجمعةُ تمامًا من غير قَصْر على لسان نبيكم» وهذا أوْكَد في الجواب عن الركنية، كذا بخط يحيئ الرهاوي على نسخة المؤلف، كذا جاء في حاشية: «م».

<sup>(</sup>٣) أحرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب الجلوس إذا صعد المنبر [رقم/ ١٠٩٢]،=

## وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَىٰ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فِيهِمَا مُتَوَارَثٌ.....

قَولُه: (وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَىٰ الطَّهَارَةِ).

أَمَّا اعتِبارُ القِيامِ: فَلِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، وذلِك سُنَّةٌ لا شرْطٌ؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يخطبُ قاعدًا لَمَّا أَسَنَّ»(١). كذا ذكرَ الشِيخُ أَبُو نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ(٢).

وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ يتقدَّمُ التَّحْرِيمَةَ ، فلَمْ [١٣٠/١] يَكُنْ مِن شُرْطِهِ القِيامُ كالأذانِ ، وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ لا يُعْتَبُرُ فيهِ استِقْبالُ القِبلةِ بِحالٍ ، فَلا يجبُ فيهِ القيامُ كالشَّهادَتَيْنِ.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: لا تصِحُّ الخُطْبَةُ قاعدًا(٢).

وأمَّا الطّهارةُ: فهِي سُنَّةٌ عِندَنا لا شرْطٌ؛ خِلافًا لأَبِي يُوسُف وَالشَّافِعِيِّ (١)، حتّى إذا خطَبَ عَلىٰ غيرِ طهارةٍ يَجُوزُ عندَنا، ويكْرَهُ.

ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٥٣٨]، من طريق العُمَرِيُّ، عَنُ نافِعٍ، عن ابْنِ
 عُمَرَ ﷺ به.

قال المناوي: «وفي إسناده العُمَرِيّ، وهو: عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال المنذري: وفيه مقال».

قلت: وأَصْلُه في «الصحيحين» مختصرًا، ينظر: «كَشْفُ المنَاهِجِ والتَّناقِيحِ في تَخْرِيجِ أَخَاديثِ المَصَابِيحِ» للصدر المناوي [٥١٤/١].

(١) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه [رقم/ ٢٦٦]، عن ابن جُرَيْج قال: قُلْتُ لِعَطاءِ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ في الخَطْبَةِ جُلُوسًا؟ قَالَ: اعْنُمَانُ في آخِرِ زَمَانِهِ حِينَ كَبِرَ وَأَحَٰلَتُهُ رِعْدَةٌ، فَكَانَ يَجْلِسُ هُنَيْهَةً ثُمَّ يَقُومُ»، قُلْتُ: وَكَانَ يَخْطُبُ إِذَا جَلَسَ؟ قَالَ: اللا أذرِي».

(٢) ينظر: الشرح الأقطع ال [١/ق/٥١]،

(٣) قال النووي: «ولن وَجْه: أنه تصح الخطبة قاعدًا مع القدرة على القيام، وهو شاذ». ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [٣/٢]، و«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» للحصني [ص/ ١٤٥].

(٤) هذا مذهب الشافعي في الجديد. ينظر: «الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢/٢]،
 والروضة الطالبين» للنووي [٢٧/٢].

## ثُمَّ هِيَ شَرْطُ الصَّلاةِ فَيُسْتَحَبُّ فيه الطَّهَارَةُ كَالأَذَانِ ، وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَىٰ

وعندَهُما: لا يَجُوزُ.

لَنا: أَنَّه ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ الصَّلاةَ، فَلا يُشْتَرطُ فيهِ الطَّهارةُ؛ كالأذانِ، وَلِأَنَّ ما لا يُبْطلُه كلامُ العامِدِ؛ لا يَكُونُ الوُّضوءُ مِن شرْطِه؛ كالصَّومِ وغَيرِه.

لأَبِي بُوسُف: مَا رُوِيَ عَن عُمَرَ وَعَائِشَةَ: «إِنَّمَا قَصُرَتِ الصَّلاةُ لِأَجْلِ الخُطْبَةِ»(١)، والطَّهارةُ تُشْتَرَطُ في الصَّلاةِ، فكذا في الخُطْبَةِ الَّتي قَامَتْ مَقَامَ بعضِ الصَّلاةِ.

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهَا قَامَتْ مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ استِقْبالَ القِبلةِ لا يُشْتَرطُ فيها، ولا يقطعُها الكلامُ، وَإِنَّمَا كُرِهَتِ الخُطْبَةُ عَلَىٰ غَيرِ طهارةٍ لِأَنَّ المُحْدِثَ إِذَا خَطَبَ يلْزمُ الفَصْلُ بِينَ الخُطْبَةِ والصَّلاةِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لا يفْصلَ بينَهُما، المُحْدِثَ إِذَا خَطَبَ يلْزمُ الفَصْلُ بينَ الخُطْبَةِ والصَّلاةِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لا يفْصلَ بينَهُما، المُحدِدِثَ إِذَا خُطَبَ والأَمْرُ في (١) الجَنَابةِ أَظْهرُ؛ لِأَنَّ الجُنْبَ لا يَجُوزُ لَه دُخولُ المسْجِدِ لِغيرِ الخُطْبَةِ؛ فكذا لِلخُطْبَةِ؛ فكذا لِلخُطْبَةِ؛

قُولُه: (ثُمَّ هِيَ شَرْطُ الصَّلاةِ قَيُسْتَحَبُّ فيه الطَّهَارَةُ كَالأَذَانِ)، فيهِ نظرٌ (٣) ؛ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ مِن هذا التَّركيبِ أَنَّ الأَذَانَ شرْطُ الصَّلاةِ، وليسَ كذلِك ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وبِه صرَّحَ صاحِب (الهِداية) نفسُه في باب الأَذَان، وأيضًا فيهِ تكُرارٌ ؛ لِأَنَّ كُونَها شرْطًا ؛ فُهِمَ مِن قَولِه: (وَمِنْهَا الخُطْبَةُ)، فلوْ قَالَ: (ثمَّ هيَ ذِكْرٌ يتقدَّمُ الصَّلاةَ ؛ فيُستحبُّ فيهِ

 <sup>(</sup>۱) علَّقه الجصاصُ في «شرَح مختصر الطحاوي» [۱٤٧/۲] ، عن عُمر بن الخطاب ﷺ به ،
 وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٥٤٨٥] ، عَنِ الأوْزاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قالَ :
 سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّبِ: «الخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكُعَتَيْنِ ، مَنْ فاتَتْهُ الخُطْبَةُ صَلَّىٰ أَرْبَعًا» .

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «فيه» والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ژ»، و«ت».

 <sup>(</sup>٣) رده العيني بقوله: لا نسلم بذلك ، لأن قوله: «كالأذان» يتعلق بقوله تستحب فيها الطهارة و لا بقوله
 هي شرط الصلاة ، ينظر: «البنابة شرح الهداية» [٥٧/٣] .

غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمْخَالَفَتهِ النَّوَارْث، وَلِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ.

وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ ؛ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ. وَقَالًا: لَا بُدًّ

الطُّهارةُ كالأَّذانِ»؛ لوَقَعَ<sup>(١)</sup> الكلامُ مَحَزَّه (٢).

قُولُه: (لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَارُثَ) مُتَعَلِّقٌ بِقولِه: (خَطَبَ قَاعِدًا)، وقُولُه: (وَلِلفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ) يتعلَّقُ بِقولِه: (أَوْ عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ). وقَد مرَّ بيانُه.

قَولُه: (وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً).

اعْلَمْ: أَنَّ الخُطْبَةَ تَجُوزُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالاقتِصارِ عَلى: الحمْد للهِ. أَوْ عَلَىٰ: سبْحانَ اللهِ، أَوْ عَلَىٰ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ.

وقالا: لا تَجُوزُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بَلِكْرٍ طَويلِ يُسمَّىٰ خُطُّبَةً (٣).

لَكِنْ هذا فيما إِذا قَالَ: الحمدُ للهِ؛ بنِيَّةِ الخُطْبَة ، أَمَّا إِذا عطَسَ؛ فَقَالَ: الحمدُ للهِ؛ لأجلِ الخطَبة ، أَمَّا إِذا عطَسَ؛ فَقَالَ: الحمدُ للهِ؛ لأجلِ العطَاسِ؛ لا يُجْزئُه عنِ الخُطْبَةِ بالإجْماع . كذا في «الفتاوى».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بُدًّ مِن خُطْبَتَيْنِ فيهِما أَرْبِعةُ أَجْناسٍ: حمَّدُ اللهِ، والصَّلاةُ

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «لَو وَقَعَ» هكذا مضبوطًا، روقع في «ف»: «نوتوع»! والمثبت من: «ت»، و«م»،
 و«ز»، و«و»، وهو المُوَافِق لسياق الكلام،

 <sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «مجز»، والمثبت من: (م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ات».
 والمَحَزِّ: جمْعُ مَحَازٌ، وهو مَوْضِعُ الحَزِّ، أي الفَطْع، بقال: فلانٌ قَطَعَ فأصاب المَحَزّ، وتكلَّمَ فأصاب المَحَزِّ، أي: تكلَّم فأقنع منظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [١١٠/١١/مادة: حر].

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الأصل» [٢١٨/١]، «مختصر الطحاوي» [ص/٣١]، «التجريد» [٩٥٨/٢]، «المبسوط»
 [٣٠/٢]، «الفقه النافع» [٢٦٧/١]، «بدائع الصنائع» [١/٩٠٠]، «المحيط البرهاني»
 [٢٥١/٢].

مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّىٰ خُطُبَةً فِي الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ، وَالنَّسْبِيحَةُ أَوِ التَّحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّىٰ خُطْبَةً.

🚓 غاية البيان 🤧

عَلَىٰ رسولِه ﷺ ، والعِظَّةُ ، والقُرآنُ (١).

لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّ ذِكْرَ اللهِ مُجْمَلُ لا يُدْرَى أَيُّ ذِكْرٍ هُو ؟ وقَد فسَّرَه رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخُطْبَتَيْنِ بِفِعْلِهِ ، فَصارَ بِيانًا لِلكِتابِ .

ولهُما: أَنَّ الجوازَ مُعَلَّقٌ بِالخُطْبَةِ ، والقدْرُ القَليلُ (١/٣٠٩ظ/م) لا يُسمَّىٰ خُطْبَةً ، فَلا يُجْزِئُه .

وَلَنَا: فَوَلُّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱشْعَوْاْ إِلَىٰ ذِحْرِ ٱللَّهِ ﴾ •

بيانُه: أنَّ المأْمورَ بِه ذِكْرُ اللهِ، والمُرادُ منه الخُطْبَةُ بِالنَّقْلِ، وهذا القَدْرُ القَليلُ ذِكْرٌ للهِ؛ فَيُجْزِئُهُ عنِ الخُطْبَةِ.

وَرُوِيَ: ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ خطبَ فِي أُوَّلِ جُمُعَةٍ وُلِّيَ ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ ، ثُمَّ أُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ إِلَىٰ إِمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ إِمَامٍ قَوَّالٍ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا المَقَامِ مَقَالًا ، وسَيأتِيكُم الخُطَبُ مِنْ بَعْدُ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ، فَنَزَلَ يُعِدَّانِ لِهَذَا المَقَامِ مَقَالًا ، وسَيأتِيكُم الخُطَبُ مِنْ بَعْدُ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ، فَنَزَلَ وَصَلَّىٰ \*('') ، وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فحلَّ محلَّ الإجماعِ ،

(۱) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [۲۰۹/۱]، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي
 (۱) ٢٨٣/٢]٠

(٢) علّقه أبو محمد السرقسطيُّ في «الدلائل في غريب الحديث» [٢٩/٢]، عن عثمان هذه به به قال ابنُ التركماني وعبد القادر القرشي: «أنكر ابنُ العربي وغيرُه هذا الآثر»، وعبارةُ ابن العربي: «حكى المُؤرِّخون عن عثمان كذبة عظيمة! أنه صعد المنبر فأُرْتِج عليه! فقال كلامًا منه: «وأنتم إلى إمامٍ فَعَالٍ أَخْوَجُ مِنْكُمْ إلى إمامٍ فَوَّالٍ»؛ فيَا لله لقائلِ هذا وللعقول! إنَّ أقلَّنا اليومَ لا يُرْتَجُ عليه؛ فكيف عثمان؟ ، وقال ابن الهمام: «قِصَّة عُثمانَ لَمْ تُعْرَفُ في كُتُبِ الحَدِيثِ بَلْ في كُتُبِ الْهَدِيثِ بَلْ في كُتُبِ الْهَدِيثِ بَلْ في

وَلِأَنَّ الخُطْبَةَ عِبارةٌ عمّا يُخاطَبُ بِه ، مَأْخوذةٌ مِن الخِطَابِ ، وقَد وُجِدَ ذلِك في القدْرِ القَليلِ ؛ فَيُجْزِئُهُ ،

وَلا نُسَلِّمُ أَنَّ ذِكْرَ اللهِ تَعالَىٰ مُجْمَلٌ، لأَنَّ المُجْملَ ما لا يمْكنُ العَملُ بِهِ إلَّا بِبِيانٍ مِن المُجْمِلِ، والعملُ بِالآيةِ مُمكنٌ قَبْلَ البيانِ. لِأَنَّ ما يُسمَّىٰ ذِكْرَ اللهِ تَعالَىٰ مَعلومٌ عندَ النّاسِ، وفِعْلُ النّبِيِّ لِبَيانِ السُّنَّةِ.

وَلا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجُوازَ مَعلَّقٌ بِالْخُطْبَةِ، بلِ الْجَوازُ [١٣٠/١] مَعلَّقٌ بِذِكْرِ اللهِ، وقَد حصَلَ، ولئِنْ سَلَّمْنا؛ لكِن لا نُسَلِّمُ أَنَّ القَدْرَ القَلْيلَ لا يُسمَّىٰ خُطْبَةً، وكيفَ لا يُسَمَّىٰ وحَقيقةُ الخُطْبَةِ موْجودةٌ في ذلِك القَدْرِ؟

فَإِنْ قُلْتَ: ذِكْرٌ رَاتِبٌ مقدَّمٌ عَلَىٰ الصَّلاةِ؛ نوجَبَ أَنْ لا يقْتصرَ عَلَىٰ كَلِمةٍ واحدةٍ؛ كالأذانِ.

قُلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ القِياسَ صَحيحٌ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنَ الأَذَانِ: الإعْلامُ، وهُو لا يخصلُ بِكلمةٍ واحدةٍ ، بخِلافِ الخُطْبَةِ؛ فإنَّ المَقْصُودَ مِنْهَا ذِكْرُ اللهِ ، وهُو يخصلُ بكلِّ ما يُسَمَّى: ذِكْرِ اللهِ .

قَالَ الْكَرْخِيُّ في «[١٠/١٠و/م] شرْحه للجامع الصَّغير»: إنَّ الخُطْبَةَ في الجُمُّعَةِ أُقِيمَتْ مقامَ الرَّكْعَتَيْنِ في الحكْمِ، وكانَ مِن أصلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ: تَجُوزُ القِرَاءَةُ في

قلنا: وفاتهم جميعًا أن أبا هلال العسكري قد أخرجه في كتابه (الأوائل) [ص/١٨١]، عن أبي
 العالية عن عثمان ﷺ به.

ينظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي [٩٠٥/٢]، و«التنبيه على أحاديث الهداية والمخلاصة» لابن التركماني [ق ١٠/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٥٠/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«فتح القدير» لابن الهمام [٢٠/٢].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ حَتَّىٰ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ؛ اعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ، وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱسْتَوْا إِلَىٰ ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فارتِجَ (١) عَلَيْهِ، وَنَزَلَ، وَصَلَّىٰ.

وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ ؛ لِأَنَّ الْجُمْعَةَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا .

الصَّلاةِ بِمِقدارِ قَولِه: ﴿مُدْهَاَمَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٤]، وآية، فكذلِك في الخُطُّبَةِ إِذَا ذَكَرَ ذِكْرًا أَو ثناءً عَلَىٰ اللهِ بِمَقْدَارِ آيةٍ وقولِه: ﴿مُدْهَاَمَّتَانِ ﴾ جازَ ذلِك.

وأَبو يُوسُف ومُحَمَّدٌ ذَهَبَا في الخُطْبَةِ كَما يذْهبانِ في القِرَاءَةِ ؛ لأَنَّهما يَقُولانِ: لا تَجُوزُ القِرَاءَةُ في الصَّلاةِ إلَّا أَن يَكُونَ مقْدار ثَلاثِ آباتٍ ، فكذلِك الخُطْبَةُ تحْتاجُ إلى أنْ يأْتي بمقْدارِ ثلاثِ آباتٍ ، أو ما يُسَمَّى ذلِك خُطْبَة » . إلى هُنا لفْظُ الكَرْخِيِّ.

وقَالَ الإِمَامُ حميدُ الدَّينِ الضَّرِيرُ: «وأقلُّ ما يُسَمَّىٰ خُطْبَةٌ عندَهما: مقْدارُ قولِه: التَّحيات... إلىٰ قولِه: عبْدُه ورسولُه»(٢). وفيهِ نَظر.

قوله: (مِنْ غَيْرِ فَصْلِ)، أَيْ: بينَ قَليلِ الذِّكْرِ وكَثيرِه. (أُرتِجَ عَلَيْهِ)، أَي: استغْلَقَ عَليْه الكَلامُ.

وفي «السُّنَن»: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِقْصَارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفيهِ أيضًا: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُطِيلُ المَوْعِظَةَ

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: ﴿أُرْتَجِا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» لحميد الضرير [ق/٤٧].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة/ باب إقصار الخطب [رقم/ ١١٠٦]، وأبو يعلى في «السنن في «مسنده» [رقم/ ١٦١٨]، والحاكم في «المستدرك» [٢٦٦١]، وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٥٥٦]، من حديث عمار بن ياسر الله به قال المحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه».

يَوْمَ الجُمُعَةِ ، إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ (١).

قُولُه: (وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلاثَةٌ سِوَىٰ الإِمَامِ.

وَقَالًا: اثْنَانِ سِوىٰ الإِمَام(٢).

قَالَ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَحْدَهُ).

اعْلَمْ: أَنَّ الجُمُعَةَ لا تنعقِدُ بدونِ الجَمَاعَةِ ؛ لكنِ اخْتَلَفُوا في عددِ الجَمَاعَةِ .

قَالَ في ظاهِرِ الرِّوايةِ: لا تَقومُ الجُمُّعَةُ إلَّا بِثلاثِ سوَىٰ الإِمَامِ، [٢٠٠/١] كلُّهم يصْلحُ للإمامةِ، حتَّىٰ إِذا كَانَ واحدٌ مِنْهُم صبِيًّا أَوْ مجنونًا لا يَجُوزُ (٣).

وعَن أَبِي يُوسُف أَنَّهُ قَالَ: إذا كَانَ سوَىٰ الإِمَامِ اثْنانِ ؛ أَجزَأَهُم الجُمعةُ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هذا قولُ أَبِي يُوسُف آخِرًا (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبو ب الجمعة/ باب إقصار الخطب [رقم/ ١١٠٧]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٥٥٧]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٢/رقم/ ٢٠١٥]، والحاكم في «المستدرك» [٢٦/١]، من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ الله به.

قال النووي وابن الملقن: «رَواهُ أَبُو دَوُد بِإِسْنادٍ صَحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» لىنووي [٧٩٨/٢]، و«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» [٧٩٨/٢].

 <sup>(</sup>٢) قال في «التصحيح» [ص١٨٤]: رجح في الشروح دليله، واحتاره المحبوبي والنسفي. وانطر:
 «بدائع الصنائع» [٢٦٨/١]، «فتح باب العناية» [٢٧/١]، ويشترط بقاؤهم حنئ يسجد السجدة
 الأولئ، فلو نفروا بعدها أتمها وحده جمعة. كذا في «اللباب في شرح الكتاب» [١١١/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «التجريد» [٢/٣/٢]، «المبسوط» [٢٧/٢ \_ ٢٤]، «الفقه النافع؛ [٢٧٧/١]، «بدائع الصنائع» [١/٤/١]، «فتارئ قاضي خان» [١٧٤/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٣٥].

😂 غابة البيان

وقَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّاذِيُّ في «شرَّح مخْتصر الطَّحَاويُّ»: «الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاويُّ عَن أَبِي يُوسُف، فَإِنَّهُ غَيرُ مشْهورٍ، ولَمْ نَسْمَعْ أَحدًا يحْكِيه غَيرَه»(١).

وقَالَ في «مخْتصر الأسرار»: هيَ رِوايةٌ عَن مُحَمَّدٍ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا تنعقِدُ الجُمعةُ إلَّا بأرْبعينَ رجُلًا سوَى الإِمَامِ(٢).

لَنا: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوَّا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجُمُعَة: ٩].

بِيانُه: أنَّ هذا خِطابٌ يُفِيدُ الجمْعَ ، فيقْتَضِي جوازَ الجُمُّعَةِ بكُلِّ ما يُسَمَّى جمْعًا ، وأدنَى الجَمْعِ الصَّحيحِ: ثَلاثَةٌ ، فتَجوزُ إِقامتُها بِالثَّلاثةِ ، فبَطلَ شرْطُ الأرْبعينَ .

وَرُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه - إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَصَلَّىٰ عَشَرَ رَجُلًا» (٤). ومثلُه المَدِينَةِ ، فَصَلَّىٰ عَشَرَ رَجُلًا» (٤). ومثلُه

(١) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للجصاص [٢/٠٢].

(٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٨/٢]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٤/٢،٥].

(٣) كذا وتَع في جميع النُّسَخ: «سَعْد بْن مُعَاذِ»، والمشهور أنه كان: «سَعد بن خَيْثَمَةً»، كما سيأتي في تخريج الخير.

قلت: وهذا مرسل، وقد ورَد موصولًا مِن وجوه، لكنَّ ليس فيه نصًّا أنهم كانوا اثنَيْ عشر وجلًا .=

حج اية البيال ﴾

لا يخفَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وجْهُ مَا رُوِيَ عَن أَبِي [١٣١/١] يُوسُف رَجَهُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ الاثنينِ في حكْمِ الجَمَاعَةِ، يِدلالةِ جَوازِ تقدُّمِ الإمَامِ.

وجَوابُه: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الاثْنينِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ مُختصٌّ بِلَفْظِ التَّثْنِيةِ، والمذْكورُ في الآيةِ جَمْعٌ لا تثنية ، وتقدُّمُ الإِمَامِ عَلَىٰ الاثنينِ مُختلَفٌ فيهِ.

قَالَ أَبُو بِكْرِ الرَّازِيُّ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ـ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلانِ أَقَامَ أَحَدَهُما عَن يَمِينِه ، والآخَرَ عَن يَسارِه (٢) (٣).

<sup>=</sup> ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزينعي [٢/٢] ، وااللخيص الحبير، لابن حجر [٩٩٩٣].

أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بفي جائزة [رقم/ ٨٩٤]، ومسلم في كتاب الجمعة/ باب في قوله تعالى ﴿ يَإِذَا رَأَوَا بِجَنَوَةً أَوْلَهُواً الضَّمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركب في الركوع ونسخ التطبيق [رقم/ ٥٣٤]، من طريق مَنْصُور، عَنْ إِبْراهِيم، عَنْ عَلْقَمَةَ والأَسْوَدِ: «أَنَهُما دَخَلا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فقالَ: أَصَلَّىٰ مَنْ خُلْفَكُم الْ قَالَ: نَعُمْ، فَقَامَ بَيْنَهُما، وَجَعَلَ أَحْدَهُما عَنْ يَمِينِهِ وَالاَخْرَ عَنْ شِمَالِهِ..).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٧٥/٢].

وَهِيَ مُنْبِنَةٌ عَنهُ. وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمْعَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّهُ جَمْعُ تَسْمِيةٍ وَمْعَنَى، وَالجَمَاعَةُ شَرْطٌ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَكَذَا الإِمَامُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْهُمْ.

وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ قَبُلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَيَسْجُدُ (') إِلَّا النِّسَاءُ ('') اسْتَقْبَلَ الظُّهُرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِ وَقَالًا: إِذَا نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَةً ؛ بَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِمْ .

🚓 غاية البيان 💝 —

قَولُه: (وَهِيَ مُنْبِئَةٌ عَنْهُ)، أي: الجُمُعَةُ مُنْبِئَةٌ عنِ الاجْتِماعِ.

قَولُه: (وَالجَمَاعَةُ شَرْطٌ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَكَذَا الإِمَامُ فَلَا يُعْتَبُرُ مِنْهُمْ)، هذا جَوابٌ سُؤالٍ مُقدَّرٍ: وهُو أَنْ يُقَالَ مِن طَرَفِ أَيِي يُوسُف - رَحَهُ اللهُ تَعَلَى -: سَلَّمْنا أَنَّ الجَمْعَ الصَّحِيحَ ثَلاثَةٌ ؛ لَكِنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ الثَّلاثَةَ لِيسَتْ بِحاصلةٍ فيما قَالَ أَبُو يُوسُف ؛ لِأَنَّ الاَثْنِينِ مِعَ الإِمَامِ ثَلاثَةٌ . فَقَالَ في جَوابِه: كُلُّ واحدٍ مِن الإِمَامِ والجَماعةِ شرُطٌ عَلَىٰ الاَثْنِينِ مَعَ الإِمَامِ وَالجَماعةِ شرُطٌ عَلَىٰ حِدةٍ ، فَلا يُعْتَبُرُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مَعْدُودًا مِن الجَمَاعَةِ ، فيُشْتَرطُ أَنْ يَكُونَ الثَّلاثَةُ سُوى الإِمَام مَعْدُودًا مِن الجَمَاعَةِ ، فيُشْتَرطُ أَنْ يَكُونَ الثَّلاثَةُ سَوَى الإِمَام .

قَولُه: (وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ) ٠٠٠ إِلَىٰ آخِرِهُ٠

اعْلَمْ: أَنَّ النَّاسَ إِذَا نَفَرُوا بِعْدَ الخُطْبَةِ؛ فَلا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِ الإِمَامِ مَعَهُم في الصَّلَاةِ، أَو بِعْدَ الشُّرُوعِ، فإنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ؛ فَلا يُصَلِّي الجُمُعَةَ بِالإِجْماعِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وإِنْ كَانَ بَعدَ الشُّرُوعِ فَلا يخلو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ تَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِالسَّجِدةِ أَوْ بِعْدَه.

فإنْ كَانَ قَبْلَ قَيْدِ السَّجْدَةِ؛ ففيهِ اختِلافٌ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ:

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): لاولم يبق،١

<sup>(</sup>٢) زاد في (ط): اوالصبيان،١٠

حابة البياد ع

[٢١١/١ ظ/م] يستقبلُ الظُّهْرَ .

وقالا: يُصَلِّي الجُمُعَةَ.

وإنْ كَانَ بعدَ قَيْدِ السَّجْدَةِ؛ يُصَلِّي الجُمُعَةَ بالاتَّفاقِ؛ خِلافًا لزُفَر ـ رَحَهٰ اللهٰ تَعَالَ ـ؛ فإنَّ عندَهُ: إنْ نفَروا قَبْلَ القُعودِ قدْرَ التشَهُّدِ؛ تنقلِب جُمعَتُه نفْلًا (١٠٠ كذا ذكره خُوَاهَر زَادَه في «مبْسوطه».

ثمَّ إِنْ رَجَعَ النَّاسُ صلَّىٰ بهِم الجمُعةَ ثانيًا؛ وإلَّا صلَّىٰ الظَّهْرَ، وإنْ نفَروا بعدَ القُعودِ يُجْزِئُه جُمعَتُه.

لزُفَر - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَنَّ الجَمَاعَةَ شَرْطٌ، فَيشْتَرطُ دوامُها، كَما في سَائِرِ الشُّروطِ ؛ مثْل الوَقْتِ والطَّهارةِ وستْرِ العَورةِ واستِقْبالِ القِبلةِ.

ولهُما: أنَّ الجَمَاعَةَ شَرْطُ الانعِقادِ كالخطْبةِ لا شَرْطُ الأَداءِ، فَلا يَشْترطُ دوامُها، والدَّليلُ عَلى أنَّها شَرْطُ الانعِقادِ: أنَّ المُقْتَدِيَ إِذا أَدْركَ رَكْعةً مِن الجُمُعَةِ؛ يقْضِي الجُمُعَةَ بالاتِّفاقِ، وكذا إِذا أَدْركَ التشَهُّدَ عِندَهُما؛ خلافًا لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -،

ثمَّ حاجةً المُقْتَدِي إِلَى الإِمَامِ فوقَ حاجةِ الإَمَامِ إِلَىٰ المُقْتَدِي؛ لِأَنَّ الإِمَامَ أَصُلٌ ، وَالمُقْتَدِي تَبَعٌ ، ودوامُ الإِمَامِ لَمْ يُجْعَلْ شَرْطًا لَصَحَّةِ صلاةِ المُقْتَدِي؛ حتى صحَّ صلاةُ المَشْبُوقِ في الجُمُعَةِ ، معَ أنَّ حاجةَ المُقْتَدِي أَكْثَرُ ، فلَأَنْ لا يُجْعَلَ دوامُ المُقْتَدِي شَرْطًا لَصحَّةِ صلاةِ الإَمَامِ أَوْلَىٰ.

ولأَبِي حَنِيفَةً - رَجَهُ اللهُ تَعَالَى -: أنَّ الجَمَاعَةَ شرْطُ الانعِقادِ ، لا شرْطُ الأداءِ كما

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الجامع الصغير» [ص/۱۱۱، ۱۱۲]، «المبسوط» [۳٤/۲]، «بدائع الصنائع» [۹۸/۱]،
 (۱) ينظر: «المحيط البرهاني» [۲/۸۶]، «الفتاوئ الثائارخانية» [۲/۲].

خِلَافًا لِزُفَرَ هِنَهِ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ شَرْطٌ فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهِ كَالْوَقْتِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمَاعَة شَرْطُ الإِنْعِقَادِ، فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالْخُطْبَةِ. وَلِأَبِي حَنِيفَة أَنَّ الاِنْعِقَادَ [1/6] بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِتَمَامِ الرَّكْعَةِ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَيْسَ بِصَلَاةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا إلَيْهَا بِخِلافِ الخُطْبَةِ؛ لِأَنَّهَا ثُنَافِي الصَّلَاة فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا إلَيْهَا بِخِلافِ الخُطْبَةِ؛ لِأَنَّهَا ثُنَافِي الصَّلَاة فَلَا يُشْرَطُ دَوَامُها،....

چ غاية السيان چه-

قالا؛ إلَّا أنَّ مُشارِكة المُقْتَدِي الإِمَامَ تَشْتُ بِنفْسِ التَّكْبِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ شُرُوعُهُ وحْدَهُ الشُّرُوعِ، ومُشارِكة الإِمَامِ القَومَ لا تَشْتُ بِنفْسِ التَّكْبِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ شُروعُهُ وحْدَهُ فِي الجُمُّعَةِ؛ إِذَا كَانَ عندَه قَومٌ مُتَهَيِّئُونَ ضَرورةَ العَجْزِ عَنِ المُقارِنةِ [٢/٣١٢/١] لا مَحالةَ، وَإِنَّمَا تَبْتُ مُشَارِكتُهُ حَكْمًا لأَداءِ فِعْلِ تَامِّ، وهُو فِعْلُ الصَّلاةِ، وذلِك يتِمُّ بِالقيامِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ.

والأصلُ: أنَّ ما تعلَّق بِالشُّروعِ يثبتُ بنفْسِ التَّكْبِيرَةِ، وما تعلَّق بِالأداءِ لا يثبتُ ؛ ما لَمْ يَكُنِ المُؤدَّىٰ ركْعة ، ولِهذا إذا قامَ إلى الخامِسةِ مِن الظُّهْرِ فكبَّرَ ونوى الشُّرُوعَ في التَّطَوِّعِ ؛ صارَ شارِعًا فيهِ بنفْسِ التَّكْبِيرِ، حتى ينقطِع قرْضُه إذا لَمْ يقْعدُ في الرَّابعةِ ، ولوْ [۱/۱۲ه ع] قامَ إلى الخامِسةِ ، ولَمْ يَنْوِ الشُّرُوعَ في التَّطَوَّعِ لا يَصِيرُ شارِعًا فيهِ ، ما لَمْ يُقَيِّدُ بِالسَّجْدَةِ ،

قَولُه: (وَلَا يَنِمُّ ذَلِكَ)، أي: الشُّرُوعُ في الصَّلاةِ.

قُولُه: (فَلا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا إلَيْهَا)، أيْ: مِن دَوَامِ الجَمَاعَةِ إِلَىٰ الرَّكْعَةِ، يَعْنِي: إلىٰ تَمامِ الرَّكْعَةِ.

قُولُه: (بِخِلافِ الخُطْبَةِ)، بِتَعلَّقُ بِقُولِه: (فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا إِلَيْهَا)، هُو جوابُ سُؤالٍ مقدَّرِ. وَلَا يُعْتَبَرُ بِبَقَاءِ النِّسْوَانِ وَكَذَا الصِّبْيَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ، فَلَا يَتِمُّ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ،

وَلَا تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَىٰ مُسَافِرٍ، وَلَا امْرَأَةِ، وَلَا مَرِيضٍ، وَلَا غَبْدٍ، وَلَا أَعْمَىٰ وَلَا عَبْدٍ، وَلَا أَعْمَىٰ وَلَا عَبْدٍ، وَلَا أَعْمَىٰ وَالْعَبْدُ أَعْمَىٰ وَالْعَبْدُ وَكَذَا الْمَرِيضُ، وَالْأَعْمَىٰ وَالْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ الرَّوْجِ فَعُذِرُوا ؛ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرَرِ. مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ الرَّوْجِ فَعُذِرُوا ؛ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرَرِ.

وجُهُ السُّؤالِ أَنْ يُقَالَ: سَلَّمْنا أَنَّ الجَمَاعَةَ شُرْطُ الانعِقادِ، كالخطْبةِ؛ لكِنْ كَيْفَ شُرْطُ الانعِقادِ، كالخطْبةِ؛ لكِنْ كَيْفَ شُرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَجْتُهُ اللهُ تَعَالَى - دَوَامَ الجَمَاعَةِ إِلَىٰ ثَمَامِ الرَّكُعَةِ، ولَمْ يَشْرِطْ دُوَامَ الجُمَاعَةِ إِلَىٰ ثَمَامِ الرَّكُعَةِ، ولَمْ يَشْرِطْ دُوَامَ الخُطْبَةِ إِلَىٰ تِلكَ الغايةِ، فَقَالَ في جَوابِه بخِلافِ الخُطْبَةِ ؟

يَعْنِي: أَنَّ الخُطْبَةَ تُنافي الصَّلاةَ ، فلِأَجْلِ هذا لَمْ يشْترطْ دَوامَها إلى الرَّكْعَةِ ، والمُنافاةُ بينَ الشَّيئَيْنِ عِبارةٌ عَن عدَمِ الاجتِماعِ بينَهُما في محَلَّ واحدٍ في زَمانِ واحدٍ ، والخطبةُ معَ الصَّلاةِ بهذِه المَثابةِ ؛ لِأَنَّهُ حينَ توجَدُّ الخُطْبَةُ لا توجَدُ الصَّلاةُ ، وحينَ تُوجَدُ الضَّلاةُ لا توجَدُ الضَّلاةُ ،

قُولُه: (وَلَا يُعْتَبُرُ بِبَقَاءِ النَّسْوَانِ)، يتعلَّقُ بِقولِه: (إلَّا النَّسَاءُ)، يَعْنِي: إنَّما لَمْ يُعْتِبُرُ بِقَاءُ الطَّبْيانِ؛ لِأَنَّهُ لا ينعقِدُ بِهؤلاءِ يُعْتَبُرُ بِقَاءُ الصَّبْيانِ؛ لِأَنَّهُ لا ينعقِدُ بِهؤلاءِ يُعْتَبُرُ بِقَاءُ الصَّبْيانِ؛ لِأَنَّهُ لا ينعقِدُ بِهؤلاءِ الجُمُعَةُ، فلا يتِمَّ بِهِم الجَمَاعَةُ، بِخِلافِ ما إِذَا يقِيَ خَلْفَه مِن العَبيدِ والمُسافرينَ الجُمُعَةُ، فلا يَتِمَّ بِهِم الجُمُعَةَ عِندَنا، خلافًا لِلشَّافِعِيِّ؛ فإنَّ عندَه يُصَلِّي الظَّهْرَ؛ لِلثَّافَةُ بُ حَيْثُ يُصَدِّي بِهِم الجُمُعَةَ عِندَنا، خلافًا لِلشَّافِعِيِّ؛ فإنَّ عندَه يُصَلِّي الظَّهْرَ؛ لِإِنَّهُ يشترطُ أَرْبِعِينَ رَجُلًا حُرًّا مُقِيمًا.

قولُه: (وَلَا تَجِبُ الجُمُّعَةُ عَلَىٰ مُسَافِرٍ ، وَلَا امْرَأَةِ ، وَلَا مَرِيضٍ ، وَلَا عَبْدِ ، وَلَا امْرَأَةِ ، وَلَا مَرِيضٍ ، وَلَا عَبْدِ ، وَلَا امْرَأَةِ ، وَلَا مَرِيضٍ ، وَلَا عَبْدِ ، وَلَا امْرَأَةِ ، وَلَا مَرِيضٍ ، وَلَا عَبْدِ ، عَنِ أَعْمَىٰ ) ، وهذا لِمَا رَوَىٰ أَبُو داودَ في «السُّنَن»: بإسنادِه إلىٰ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ أَعْمَىٰ ) ، وهذا لِمَا رَوَىٰ أَبُو داودَ في «السُّنَن»: بإسنادِه إلىٰ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ : عَبْدُ النَّبِيِّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ : عَبْدُ

条 غاية البيان 🍣

مَمْلُوكٌ، أو امْرَأَةً، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ (١).

قَالَ أَبُو داودَ: «طارقٌ قَدْ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ (٢). وهو يُعَدُّ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

وقَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ - رَجَهُ اللهُ تَعَالَى - في «شرْح مخْتَصَر الطَّحَاويِّ » ( ثَنَ رَوَى الْبُو بَكُرِ الرَّازِيُّ - رَجَهُ اللهُ تَعَالَى - في «شرْح مخْتَصَر الطَّحَاويِّ » ( ثَارُ بَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : عَن أَبُوبَ بْنِ عَائِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «أَرْبَعَهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ : المَرْأَةُ ، وَالعَبْدُ ، وَالمَرِيضُ ، وَالمُسَافِرُ ( ٤ ) » ( ه ) .

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةً - رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنها - ، قَالَتْ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْتِيَ اللهُ مُعَةً »(١٠) .

أخرجه: أبو داود في باب تفريع أبواب الجمعة / باب الجمعة للمملوك والمرأة [رقم / ١٠٦٧]،
 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم / ٣٦٨]، والدار قطني في «سننه» [٣/٢]، والحاكم
 في «المستدرك» [٢/٥/١]، من حديث طارق بن شهاب ،

قَالَ النووي: ﴿ رَواهُ أَبُو دَاوُد بِإِشْنَادَ عَلَىٰ شَرَطُ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ -

وقال ابن الملقن: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَىٰ شَرْط الصَّحِيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٧٥٧/٢]، و«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن المنقن [٨٧/١].

 <sup>(</sup>٣) عبارة أبي داود: "طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَىٰ النّبِيّ ﷺ؛ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْتًا» . ينظر: "سنن أبي
 داود» [٣٤٧/١] .

<sup>(</sup>r) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [١٤١/٢].

<sup>(</sup>٤) روَئ محمد هذا الحديث في كتاب: «الآثار» مُسندًا هكذا. كذا جاء في حاشية: «م».

قلنا: هذا مرس. وفي الباب شواهد عن بعض الصحابة. ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [١٠٢٣/٣].

<sup>(</sup>١) كُمْ نجده هكذا بعد التتبع، والمشهور: هو ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب خروج النساء=

- ﴿ عَالِهُ الْبِيانِ ٢٠٠٠

وفي «السّنَن»: عن ابن عُمَر - رَضِي اللهُ تَعَلَى عَنْه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَبُرٌ لَهُنَّ »(١) ، وَلِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُسافِرْ ، ولَمْ يُنقَلْ أَنَّهُ فَعَلَ الجُمُعَةَ في سَفَرِه ؛ وَلِأَنَّ المُسَافِرَ تلْحقُه مشقَّةٌ في الحُضورِ ، وفيها حرَجٌ وهُو مَدْفوعٌ شرْعًا ، وكذا المَريضُ يلْحقُه الحرّجُ ، والعبدُ يلْحقُه في حُضورِه إلى الجُمُعة إضرارٌ بالمؤلَى ؛ بتَرْكِ خِدْمتِه ، فصارَ كالحجِّ والجهادِ ، بخِلافِ الصَّلاةِ المَفْروضةِ ، لأنَّهُ يؤدِّيها بنفْسِه [١٩/٣١٣/١] في زمانٍ بَسيرٍ ، فلا يلزم الضَّرُ بالمؤلَى ، المَفْروضةِ ، لأنَّهُ يؤدِّيها بنفْسِه [١٩/٣١٣/١] في زمانٍ بَسيرٍ ، فلا يلزم الضَّرَرُ بالمؤلَى ، وكذا الصَّومُ ؛ لِأَنَّهُ قادِرٌ عَلَى الجَمْعِ بينَه وبينَ خِدَمةِ المؤلَى .

أَمَّا الأَعمَىٰ إِذَا لَمْ يجدُ قائدًا: فَلا تجِبُ عليْه الجُمُعَةُ بِالاتِّفاقِ، وإنْ وجَدَ قائدًا ففيهِ اختِلافٌ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لا يجِبُ.

وقالاً: تجِبُ(٢).

لهُما: أنَّه قدرَ عَلَىٰ السَّعْيِ ؛ فيلْزمُّه،

في العيد [رقم/ ١٦٣٩]، وأحمد في «المسند» [٨٥/٥]، وأبو بعدى في «مسنده» [رقم/ ٢٣٦]،
 والبيهقي في «السنن الكرى» [رقم/ ٤٢٧]، من حديث أُمَّ عطية ، قالتُ: «أَمَرَن بِالعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِما الحُيَّضَ، و لعُثَقَ، وَلا جُمُعَةَ عَلَيْنا، ونَهَانا عَنِ أَبِّاعِ الجَنائِزِ».

قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَارُد، وَلَمْ يُضعفهُ، وَفِيه رَجُل سكتوا عَهُ». ينظر: اخلاصة الأحكام، للنووي [٧٦١/٢]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [١٠٢٤/٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد [رفم/٥٦٧] ، وأحمد في «المسند» [٧٦/٢] ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/٥١٤٢] ، من حديث ابن عمر ﷺ به. قال النووي: «رواه أبو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَىٰ شَرْط البُخَارِيّ». ينظر: الخلاصة الأحكام» للنووي قال النووي: (رواه أبو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَىٰ شَرْط البُخَارِيّ». ينظر: الخلاصة الأحكام» للنووي [٦٧٨/٢] ، و «تحفة المحتاج إلىٰ أدلة المنهاج» لابن الملقن [٤٣٤/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٣٢/٢، ٢٢/٢]، «بدائع الصنائع» [٢٥٨/١]٠٠].

فَإِنْ حَضَرُوا وصَلُّوا مَعَ النَّاسِ؛ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الوَقْتِ؛ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوهُ فَصَارُوا كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَامَ.

وَيَجُوزُ لِلمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الجُمُّعَةِ.

ولَه: أنَّه غَيرُ قادِرٍ بنفْسِه، فَلا يلْزمُه؛ لِأَنَّ الإنسانَ إنَّما يُكلَّفُ بفِعْلِ نفْسِه، لا بفِعْل غَيرِه، فصارَ كَالزَّمِنِ، والخِلافُ في الحجِّ عَلَىٰ هَذَا.

وقَالَ الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ في «العُيون»: «رَوَىٰ الحسنُ بنُ زيادٍ عَن أَبِي حَنِيفَةَ ـ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: أَنَّ عَلَىٰ الأَعْمَىٰ الجُمُّعَةَ والحجَّ إِذَا كَانَ له مَن يقودُه ، ولَه مالٌ يبْلُغُ بِهِ الحَجِّ ، ومَن يحُجُّ معَه»(١).

قَولُه: (فَإِنْ حَضَرُوا وصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الوَقْتِ).

يَغْنِي: إِنْ حَضَرَ هَؤُلاءِ الْمَذَكُورُونَ ﴿ [١٣٢/١] الْمُسَافِرُ ، وَالْمَرْأَةُ ، والْمَريضُ ، والعبدُ ، والأَّعمَىٰ ﴿ فَصَلُّوا الجُمُّعَةَ ؛ أَجْزأَهم ، وكانَت فرْضَ الْوَقْتِ ·

وعن الحَسَن قَالَ: كَانَ نِسَاءُ المُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الجُمُّعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَشَاءُ يَكُ يُصَلِّينَ الجُمُّعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْسَبْنَ بها مِن الظَّهْرِ(٢) ، ولأنَّهم مِن أهْلِ الفرْضِ ، والرُّخْصةُ لهُم في تَرْكِ السَّعْيِ للعُذْرِ ، فلمَّا حضروا زالَ العُذْرُ ، وسقَطَ الفرْضُ ، كالمُسافرِ إِذَا صامَ في رمضانَ ؛ يسْقُطُ عَنْهُ الفرضُ .

قُولُه: (وَيَجُوزُ لِلمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُّعَةِ) . . . إلى آخِرِه . اعْلَمْ: أَنَّ إمامةَ المُسَافِرِ والْعَبْدِ والْمَريضِ في سَائِرِ الْصَّلَوَاتِ جَائِزةٌ بالاتّفاقِ ، وكذلِك في الجُمُّعَةِ عِندَنا ؛ خلافًا لزُّفَر .

<sup>(</sup>١) ينظر: اعْيُون المَسَائِل؛ لأبي الليث السمرقندي [ص/٣٤].

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٢/١٤) ، حديث (٥١٥٩)، كتاب الصلوات، باب المرأة تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام.

وَقَالَ زُفَرُ ﴿ إِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالْمُرَأَةَ. وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ رُخْصَةٌ ، فَإِذَا حَضَرُوا وَصَلُّوا تَقَعُ فَرْضًا عَلَىٰ مَا بَيَّنَاه، أَمَّا الصَّبِيُّ ﴿ عَابِهِ البِيارِ ﴾

وقَالَ الشَّافِعِيُّ؛ تَجُوزُ إمامتُهم (١) ، ولكنْ لا يعتدُّ بهِم في العدّدِ الَّذِي تنعقِدُ بِهِ الجُمُّعَةُ (٢).

لزُفَر: أنَّ هؤُلاءِ لا تُفْتَرَضُ [٢/٣١٣/١] عليْهِم الجُمُعَةُ، فلَمْ تَجُزُ إمامتُهم فيها، كالصبيِّ والمَرْأَةِ .

ولنا: أنَّ مَن جَازَتْ إمامتُه في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ المَفْروضاتِ؛ جَازَتْ في الجُمُّعَةِ ، كالحرِّ المُقِيمِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عليْهِم الجُمُّعَةُ قَبْلَ الحُضورِ؛ للتَّرْفِيهِ ، فإذا حضروا وصَلَّوا كَانَتْ هِي فرضَهم ، بخِلافِ الصَّبِيِّ وَالمَوْأَةِ؛ حَبْثُ لَمْ تَجُز إمامتُهما ؛ لِأَنَّ الصَّبِيِّ لا أَهْلِيَّةَ لَه ؛ لعدَمِ البُلُوغِ ، وَالمَرْأَة ليسَتْ بصالحةٍ لإمامةِ الرَّجالِ.

وقولُ الشَّافِعِيِّ ضعيفٌ؛ لِأَنَّ مَن جَزَتْ إمامتُه في الجُمُّعَةِ؛ يُعتدُّ بِه في العَدَدِ، كالحُرِّ المُقِيمِ؛ وَلِأَنَّ الإمامةَ يُغْتبرُ فيها مِن الاحتِياطِ ما لا يغْتبرُ في العدَدِ، كالحُرِّ المُقِيمِ؛ وَلِأَنَّ الإمامةَ يُغْتبرُ فيها مِن الاحتِياطِ ما لا يغْتبرُ في العدَدِ.

قولُه: (هَذِهِ رُخْصَةً)، أيْ: سُقوطُ فرْضِ الجُمُعَةِ رُخْصَةً، وَالتَّأْنِيثُ باعتِبارِ الخَبَرِ،

قَولُه: (عَلَىٰ مَا بَيَّنَّا)، إشارةٌ إِلَىٰ قَولِه: (لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوهُ).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٤/٢]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٤٤٧/٢]، و«بحر المذهب» للروياني [٢٨٣/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۲۳/۲]، ودالمهذب في نقه الإمام الشافعي،
 للشيرازي [۲۰۵/۱]، و«روضة الطالبين، للنووي [۳٤/۲].

فَمَسْلُوبُ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ. وَيَنْعَقِدُ بِهِمُ الجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُمْ صَلَحُوا لِلإِمَامَةِ، فَيَصْلُحُونَ لِلإِنْتِدَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ.

وَمَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ بَوْمَ الجُمُّعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ ؛ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ ، وَجَازَتْ صَلَاتُهُ .

وَقَالَ زُفَرُ هِ لَا يُجْزِئُهُ ، لِأَنَّ عِنْدَهُ الْجُمْعَةَ هِيَ الْفَرِيضَةُ أَصَالَةً ، وَالظَّهْرُ كَالْبَدَلِ عَنْهَا ، وَلَا مَصِيرَ إِلَى الْبَدَلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ . وَلَنَا أَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِ هُوَ الظَّهْرُ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ ، هَذَا هُوَ الظَّهْرُ ، إِلَّا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْفُرْضِ هُو الظَّهْرِ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ ، هَذَا هُو الظَّهْرِ بِنَفْسِهِ دُونَ الْجُمْعَةِ ؛ لِتَوَقَّفِهَا عَلَى الْجُمُعَةِ ؛ لِتَوَقَّفِهَا عَلَى الْجُمُعَةِ ؛ لِتَوَقَّفِهَا عَلَى شَرَائِطِ لَا تَبَمُّ بِهِ وَحْدَهُ ، وَعَلَى التَّمَكُن يَدُورُ التَّكْلِيفِ .

قُولُه: (وَيَنْعَقِدُ بِهِمُ الجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُمْ صَلَحُوا لِلإِمَامَةِ)، جوابٌ عَن قُولِ الشَّافِعِيِّ مقدَّرًا؛ لِأَنَّ قولَه ليسَ بِمذكورٍ في «الهِداية»، وبيانُه ما مرَّ آنفًا.

قولُه: (وَمَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الجُمْعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ ؛ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ.

وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُعِجْزِئُهُ)(١).

إنَّما قَيْدَ بِقولِه: (قَبْلَ صَلاةِ الإِمَامِ)؛ لِأَنَّهُ إذا صلَّىٰ الظُّهْرَ في مَنزلِه بعدَما صلَّىٰ الظُّهْرَ في مَنزلِه بعدَما صلَّىٰ الإِمَامُ الجُمُعَةَ؛ يَجُوزُ بِالاتِّفاقِ بِلا كراهةٍ.

وَإِنَّمَا قَيْدَ بِقُولِهِ: (وَلَا عُذْرَ لَهُ)؛ لِأَنَّ الْمَعْذُورَ إِذَا صَلَّىٰ الظَّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ؛ يَجُوزُ بِالاَتِّفَاقِ ولا يُكْرَهُ، والمعْذُورُ كَالمُسافرِ، والعبْدِ، والمَريضِ، وَالْمَرْأَةِ، وهذَا بِنَاءَ عَلَىٰ أَنَّ فَرْضَ الوَقْتِ مَا هُو؟

<sup>(</sup>١) ينطر: «المبسوط» للسرخسي [٢٣/٢] ، «بدائع الصنائع» [٢٥٩/١] ، «الجوهرة النيرة» [١٠٩٠].

فعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف ﴿ فَرْضُ الوَقْتِ الظَّهْرُ ، [٢٠٢٠:١] وَالجُمْعَةُ بِلَلْ عَنْهُ ؟ لَكنَّ الحُوَّ الصَّحيحَ المُقِيمَ مأمورٌ بإسْقاطِ الفرضِ عَن ذِمَّتِه بأَداءِ الجُمْعَةِ ، وهكَذا عندَ مُحَمَّدٍ - رَحِتُهُ اللهُ تَعَالَى - في قولِه الأوَّلِ .

وعَن هذا: قَالَ صاحبُ «الهِداية»: (هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ)، أَيْ: ظاهرُ الرِّوَايَةِ عَن أَصْحابِنا الثَّلاثَةِ (١٠).

وفي قَولِه الآخرِ: فرْضُ الوَقْتِ: الجُمُعَةُ، ولَه أَنْ يَسْقَطَ بِالظَهْرِ. ذكرَه أَبُو بكرٍ الرَّازِيُّ (٢)، والإمامُ القُدُورِيُّ وغَيرُهما (٢).

وَرُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: لا أَعْلَمُ فَرْضَ الوَقْتِ مَا هُو؟ وَإِنَّمَا الفرضُ مَا يسْتقِرُّ عليه فِعْلُه.

> وعندَ زُفَر: فرْضُ الوقتِ: الجُمُعَةُ ، والظَّهْرُ بَدَلٌ عَنْها. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: الجُمُعَةُ ظُهْرٌ قاصِرٌ (٤).

وعندَنا: هُما فَرْضانِ مُخْتلِفانِ، حتى لا يصحّ بناءُ أحدِهِما عَلَى الآخَرِ إِذَا خَرَجَ الوَقْتُ.

وتظهرُ ثمَرةُ الخِلافِ: فيمَنْ تذكَّرَ أَنَّ علَيْه فَجْرَ يومِه، فخافَ فَوْتَ الجُمُعَةِ إِنْ اشتغَلَ بِالفَجْرِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: قالجامع الصغير» [ص/١١١، ١١٢]، قالمبسوط» [٣٤/٢]، قبدائع الصنائع؛ [٩٨/١]، ٩٩٥]، قالمحيط البرهاني، [٤٤٨/٢]، قالغتاوي التاتارخانية؛ [٢/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [١٤٣/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق/٦٦].

 <sup>(</sup>٤) قال النووي: «فيه قولان اقتضاهما كلام الشافعي. أظهرُهما: أنها صلاة بحيالها». ينظر: «الحاوي
الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٤/٢]، و«روضة الطالبين» للنووي [٢٣/٢].

🌉 غاية البيان 🍣

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَبُو يُوسُف رَجَهُمَا اللهُ تَعَالَى: لا يُجْزِئُه الجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الوَقْتِ هُو الظَّهْرُ ، فإذا ترَكَ الجُمُعَةَ ؛ أَمْكَنَه فِعْلُ الظَّهْرِ مِن غَيرِ فَوَاتٍ ·

وقالَ مُحمَّدٌ مَرَجَهُ اللهُ تَعَالَى مَ يُصلِّي الجمُعةَ ؛ لأنَّ فرْضَ الوقتِ هِي [١٣٢/١] الجمُعةُ ، فصارَ كالَّذي تذكَّرَ فجْرَ يؤمِه في آخِرِ وقْتِ الظَّهْرِ ؛ حَيْثُ يُصَلَّي الظُّهْرَ ؛ لِئلًا يفوتَ فرْضُ الوَقْتِ .

ثمَّ عندَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَمَّا كَانَ فَرْضُ الوَقْتِ الجُمُّعَة في قَول ؛ لكِنْ له أَنْ يَسْقَطَهَا بِالظَّهْرِ ؛ جَازَ أَدَاءُ الظَّهْرِ مِن غَيْرِ المعْذُورِ ·

وفي قول: الفَرضُ أحدُهما، وَإِنَّمَا يَتعَيَّنُ بِالتَّعيينِ، وقَدَ عَيَّنَ الظُّهْرَ؛ فَجازَ.
وعندَ زُفَر: لمَّا كَانَ فرْضُ الوَقْتِ هُو الجُمْعَة، والظُّهْر بدَلَّا عَنْها؛ لَمْ يَجُزْ له أداءُ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ أداءَ البدَلِ معَ القُدرةِ عَلى الأصلِ؛ لا يَجُوزُ، والأمرُ عندَهُما أظهرُ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بفرْضِ؛ [١/٤٢٤ظ/م] فَجازَ.

لِمُحَمَّدٍ - رَجَهُ اللهُ تَعَالَ -: أنَّ الجُمُعَةَ مأْمورٌ بِها ، والظَّهْرُ منْهِيُّ عَنْهُ ، فدلَّ على المُحَمَّعَةَ فرْضُ الوَثْتِ ؛ إلَّا أَنَّهُ إِذا فاتَ الوَقْتُ كَانَ لَه أنْ يسْقطَ الفرْض بالظَّهْرِ ، فكذلِك في الوَثْتِ .

وجْهُ قولِه (١) الآخَر: أنَّ الفرضَ يَشْقَطُ بَفِعْلِ كُلِّ وَاحْدِ مِنْهُما ؛ فَدَلَّ أَنَّ الفَرْضَ أَحَدُهما.

ولزُفَر: أَنَّهُ أُمِرَ بِالجُمُّعَةِ، ونُهِيَ عنِ الظَّهْرِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالظَّهرِ بعدَ فَوْتِ الجُمُّعَةِ، وما نُهِيَ عَنْهُ معَ القدْرةِ عَلَىٰ غَيرِه، وأُمِرَ بِه بعدَ العَجْزِ عَنْهُ؛ فهُو بدَلٌ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «قول»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت»،

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَهَا فَتَوَجَّهَ وَالْإِمَامُ فِيهَا بَطَلَ ظُهْرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ بِالسَّعْيِ. وَقَالَا: لَا يَبْطُلُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ دُونَ الظَّهْرِ بِالسَّعْيِ. وَقَالَا: لَا يَبْطُلُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ دُونَ الظَّهْرِ

ولأبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف رَجَهُمَا اللهُ تَعَالَى: قُولُه ﷺ: "وَأَوَّلُ وَقْتِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ" (١) ، وَلَمْ يَفْصِلْ بِينَ يَوْمِ الجُمُّعَةِ وَسَائِرِ الأَيَّامِ ، وَلِأَنَّ الجُمُّعَةَ إِذَا لَمَّ تُصَلَّ حَنِّى خَرَجَ الوَقْتُ ؛ يُقْضَى الظَّهْرِ لَا الجُمُّعَة ، فَلُوْلَمْ يَكُنْ فَرْضُ الوَقْتِ الظَّهْرِ ؛ لَمْ يُقضَى الظَّهْرِ لَا الجُمُّعَةِ مُتَعَلِقٌ بِشِرائطَ نَحْو الإِمَامِ والخَطْبةِ لَمْ يُقضَى الظَّهْرِ الجُمُّعَةِ مُتَعَلِقٌ بِشِرائطَ نَحْو الإِمَامِ والخَطْبةِ والجَماعةِ والمِصْرِ ، وليسَ يقْدِرُ المخاطَبُ عَلَى تَحْصِيلِ تِلكَ الشَّرائطِ بِنَفْسِه ، والمَحْدُ والجَمَّعَة على الوسْعِ بِالنَّصِّ (٢) ؛ فللَّ الظَّهْرَ وحْدَه ، ومَدَارُ التَّكليفِ عَلَى الوسْعِ بِالنَّصِّ (٢) ؛ فللَّ أنَّ الظَّهْرَ وَعْدَه ، ومَدَارُ التَّكليفِ عَلَى الوسْعِ بِالنَّصِ (٢) ؛ فللَّ أنَّ الظَّهْرَ مُو فَرْضُ الوَقْتِ ؛ لَكِن عليْه إِسْقاطُه بِالجُمُّعَة ؛ إذا وُجِدَتْ شرائطُها.

قُولُه: (فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَهَا)... إلى آخِرِه، أَي: إِنْ بدَا لِمَنْ صلَّىٰ في مَنزلِه يومَ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاقِ الإِمَامِ، ولا عُذْرَ لَه أَنْ يحضُّرَ الجُمُعَة ، فتُوجَّة والإمامُ فيها ؛ بطَلَ ظهْرُه عندَ أَبِي حَنِيفَة هِ بالسَّعْي ، وانقلبَ نفْلًا . كَذَا ذَكَرَ خُوَاهَر زَادَه حَنّى يجِب عَلَيْه إعادة الظَّهْرِ ؛ إِذَا لَمْ يُصَلِّ الجُمُعَة (٣).

وقالا: لا يَبْطُلُ حتَّىٰ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ. [١/٥٣١٥/١] كذا ذَكَرُوا قُولَهُما في:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ (باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن المبى المحرجة: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ [رقم/ ١٥١]، والدارقطني في «سننه» [٢٦٢/١]، والدارقطني في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٦٢]، من حديث أبي هريرة ﷺ به. قلمنا: ضعّمه ابنُ معين وغيرُ واحد من النقّاد. بنظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [٢٧/٤]، و «البدر المنير» لابن الملقن [٣/١٦].

 <sup>(</sup>٢) وذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٣٦]، «التجريد» [٩٣٤/٢]، «تحمة الفقهاء» [١٦١/١]، «بدائع الصنائع» [٥٨٠/١]، «المحيط البرهاني» [٤٦٨/٢]، «البناية» [٩٠ ـ ٩٠]، «العناية» [٦٤/٢]، «فتح القدير» [٦٤/٢].

ه منه البيان على البي

«شرْح الجامِعِ الصَّغير». وكَذَا ذَكَر أَبُو بكْرٍ الرَّازِيُّ (١) والأَسْبِيجَابِيِّ في شرْحَيْهما «لمختصر الطَّحَاوِيِّ»(٢).

وكذا ذكرَ القُدُورِيُّ ـ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى ـ في «شرْح مخْتَصَر الكَرْخِيِّ » (٣) ؛ حَيْثُ قَالَ: وَقَالَا: لَا يَبْطُلُ الظُّهْرُ حَتَىٰ يُكَبِّرَ لِلجُمْعَةِ . فهذا كلَّه بدلُّ عَلَىٰ أَنَّ الظُّهْرَ ينْتَقِضُ عِندَهُما بمجَرَّدِ الشُّرُوعِ معَ الإِمَامِ .

وذكَرَ خُوَاهَر زَادَه في «مبسوطه»: أنَّ عَلَىٰ قَولِهِما: لا يَرْتَفِضُ الظَّهْرُ مَا لَمْ يُؤَدِّ الجُمُعَةَ كُلَّهَا، حَنِّىٰ إِذَا شَرَعَ في الجُمُّعَةِ مِعَ الإِمَامِ، ثمَّ إِنَّهُ تَكَلَّمَ قَبْل أَنْ يُتِمَّ الجُمُّعَةَ؛ فَإِنَّهُ يَرْتَفِضُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ـ رَجِتهُ اللهُ تَعَالَى - ·

وعِندَهُما: لا يَرْتَفِضُ. ثمَّ قَالَ: هكَذا ذَكَرَ الحسنُ في كِتاب: «صَلاته»(١٠).

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقُولِهِ: (فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَحْضُرَهَا)؛ لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ لَا يُرِيدُ الجُمُعَةَ لَا يَرْتَفِضُ ظَهْرُه بِالاَتْفَاقِ أَيضًا؛ لِأَنَّهُ لِيسَ يَسْعَىٰ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يَرْتَفِضُ الظُّهْرُ بِالْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ مَامُورٌ بِإِسْقَاطِه بِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا وَقَدَ قَدَرَ، وهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ الجُمُعَةُ مَع قِيامِ الظُّهْرِ؛ فَيَبْطُلُ الظُّهْرُ ضَرورةً.

أُمَّا السَّعْيُ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبًا مِن أَسِبابِ الصَّلاةِ ؛ كالطَّهارةِ وسَتْرِ العوْرةِ ؛ لَمْ يَبْطُلِ الظُّهْرُ بِه عندَهما ؛ لِأَنَّهُ ليسَ بِمقْصودٍ ىنفْسِه ، والظُّهْرُ مَقْصودٌ بنفْسِه ، فَلا

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للجصاص [٢٥٥/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الطحاوي» الأسبيجابي [ق/ ٨٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق/٦٦].

<sup>(</sup>٤) هو: «كتاب الصلاة» للحسن بن زياد اللؤلؤي، نسبه إليه جماعة من أثمة المذهب، منهم: صاحبُ «المحبط البرهاني» [٨٣/٢]، والشَّلْبِيّ في «حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» [١٢٧/١]،

البيال ع

ينْتقِضُ الأعْلَىٰ بالأَدْنَىٰ ، بخِلافِ الجُمُعَةِ ؛ حَيْثُ يَبْطُلُ الظَّهْرُ بِها ؛ لِأنَّها فوُقّه ، حَيْثُ أُمِرَ بإسْقاطِه بِها .

ولأبِي [١٣٣/١] حَنِيفَةَ: أَنَّ السَّعْيَ مِن الفُرُوضِ المُخْتَصَّةِ بِالجُمُعَةِ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَٱسْعَوْ إِلَىٰ ذِحَرِ السَّعْيِ في سَائِرِ الصَّوْ إِلَىٰ ذِحَرِ السَّعْيِ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. الصَّلُواتِ.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا رَوَىٰ صَاحِبُ (السُّنَن): بِإِسْنَادِه إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وأْتُوهَا تَمْشُونَ، وأَتُوهَا تَمْشُونَ، وعَلَيْكُمُ اللهِ ﷺ وَقُولًا: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وأَتُوهَا تَمْشُونَ، وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا» (١)، والشَّخْصُ إذا تَشَاغَلَ وعَلَيْكُمُ الشَّخْصُ إذا تَشَاغَلَ بِالفَرْضِ المُخْتَصِّ بِالجُمُعَةِ ؛ بَطَلَ الظَّهْرُ، كَتَحْرِيمَةِ الجُمُعَةِ.

فإنْ قِيلَ: كيفَ لا يَبْطُلُ الظُّهْرُ إِذَا توضَّاً يُرِيدُ الجُمُعَةَ ، والطَهارةُ مِن فُروضِها؟ قُلْتُ: سَلَّمْنا أَنَّها مِن فُروضِها ؛ لكِنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّها مِنَ الفُرُوضِ المُخْتَصَّةِ بِها. فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفَرْقُ بِينَ هذا وبينَ القارِنِ إِذَا أَحْرَمَ بِالعُمرةِ والحجِّ ، فَإِنَّهُ لا يَكُونُ رَافِضًا لعُمْرِتِه بِمُجرَّدِ التوجُّه إلى عَرَفَاتٍ ؛ بَل يَكُونُ رَافِضًا لَها إِذَا وقفَ بِها. قُلْتُ: في القارِنِ رِوايتانِ: ذكرَهُما أَبُو بكْرِ الرَّازِيُّ (1).

إحْداهُما: أَنَّهُ يَكُونُ رافِضًا لعُمْرتِه بِمجرَّدِ التوجُّهِ، كما في السَّعْي إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة / باب المشي إلئ الجمعة [رقم / ۸٦٦]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانه سعيا [رقم / المساجد ومواضع الصلاة / باب السلام السلام الصلاة [رقم / ۷۷۲]، من حديث أبي هريرة المائة به .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [١٤٥/٢].

فَلَا يَنْفُضُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ ، وَالجُمُعَةُ فَوْقَهَا فَيَنْقُضُهَا ، فَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّهَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَام .

وَلَهُ أَنَّ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ ، فَيَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا فِي حَقَّ ارْتِفَاضِ الظُّهْرِ احْتِيَاطًا، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَعْي إِلَيْهَا. ﴿ الْفَرَاغِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَعْي إِلَيْهَا. ﴿ النَّهَا صَلَّ عَلَى اللهُ اللهُ

الجُمُعَةِ ، فَلا يَرِدُ السُّؤالُ .

والأُخْرَىٰ: أَنَّهُ لا يَكُونُ رافِضًا لعُمْرتِه حتى يقِفَ بِها ، وهي الرَّوَايَةُ المشْهورةُ . ووجْهُ الفرْقِ: أنَّ الأمْرَ وارِدٌ برفْضِ الظُّهْرِ ، بخِلافِ رفْضِ العُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ ، فَلَمْ يَجُزُ إِقَامَةُ التوجُّهِ مقامَ الوُقوفِ . هذا الَّذِي قُلْنَا في غَيرِ المَعْذُورِ ، وكذا الخِلافُ في المَعْذُورِ ، كذا ذكرَه القُدُورِيُ ؛ خِلافًا لزُفَر وَالشَّافِعِيِّ .

فإنَّ عِندَهُما: لا يَنْتَقِضُ ظهْرُه، وكانَ ما أَدَّىٰ مِن الجُمُّعَةِ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ الظُّهْرَ وَلا جُمُّعَةَ عَلَيْه، فَوقَعَ الظُّهْرُ مؤقِعَه، فإذا أَدَّى الجُمُّعَةَ؛ كَانَ نَفْلًا، كَما في سَائِرِ الأَيَّامِ لوْ صلَّىٰ الظُّهْرَ في بيْتِه ثمَّ [٢/٣١٦/م] صلَّىٰ بِجماعةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْتَفِضُ ظَهْرُه.

ولَنا: أنَّ مَا أَدَّىٰ مِن الجُمُّعَةِ وقَعَ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الوُجُوبِ وُجِدَ في حقَّه ، وهُو زَوالُ الشَّمْسِ يومَ الجُمُّعَةِ ، وسُقوطُ السَّعْيِ رُخْصَة نَفْيًا للمَشْقَةِ ، فإذا أَدَّىٰ الجُمُّعَةَ وقَع فَرْضًا ؛ كَيْلا ينقلِبَ المَوضوعُ ؛ فَارْتَفَضَ الظُّهْرُ ضَرورةً ، بِخِلافِ مَا إِذَا أَدَّىٰ الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرىٰ بِجماعةٍ ؛ لِأَنَّ إقامةَ الظُّهْرِ بِجماعةٍ سُنَّة ، ولا يَرْتَفِضُ الفُرْضُ بِالسُّنَةِ ، واللهُ أَعْلمُ .

قُولُه: (فَلَا يَنْقُضُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ)، أي: لا ينقُضُ السَّعْيُ الظُّهْرَ بعدَ تَمامِ الظُّهْرِ. قَولُه: (وَالجُمُعَةُ فَوْقَهَا)، أيْ: فوْقَ الظُّهْرِ، وَإِنَّمَا أَنَّتَ الضَّميرَ؛ لِأَنَّهُ أُوَّلَ

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المِصْرِ ، وَكَذَا أَهْلُ السَّجْنِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِخْلَالِ [٤/٤١] بِالْجُمُعَةِ ، إِذْ هِيَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ . وَالْمَعْذُورُ قَدْ يَقْتَدِي بِهِ غَيْرُهُ ، بِخِلافِ أَهْلِ السَّوَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ صَلَّىٰ قَوْمٌ أَجْزَأَهُمْ ؛ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ .

وَمَنْ أَذْرَكَ الإِمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلَّىٰ مَعَهُ مَا أَذْرَكَ، وَبَنَىٰ عَلَيْهَا الجُمُعَة ؛

الظُّهْرَ بِالصَّلاةِ.

قُولُه: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ المَعْذُورُونَ الظَّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المِصْرِ ، وَكَذَا أَهْلُ السِّجْنِ) ، وهذا مذهبُنا.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: لا يُكْرَه لهُم الصَّلاةُ(١).

لَنا: أَنَّ المِصْرَ لا يخْلُو عَن مَعْدُورٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يُنْقَلَ عَن أَحَدٍ مِن السَّلْفِ فِعْلُ الظُّهْرِ بِجماعةٍ ؛ فدلَّ عَلَىٰ الكَراهةِ ، وَلِأَنَّهُ رَبَّما يَقْتَدِي غَيرُ المَعْذُورِ بِالمَعْذُورِ ، فَيُؤدِّي إِلَىٰ تَرْكِ الجُمُعَةِ ؛ فَيُكْرَه .

قُولُه: (بِخِلافِ السَّوَادِ)، يتَعلَّقُ بِقولِه: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ المَعْذُورُونَ الظَّهْرَ بِجَمَاعَةِ)، يَعْنِي: أَنَّ صلاةَ الظُّهْرِ بِجماعةٍ في السَّوَادِ لا تكْرهُ؛ لِأَنَّهُ لا جُمُعَةَ عَلَىٰ أَهْلِ السَّوَادِ، فَلا يلْزمُ الإِخْلالُ بِالجُمُعَةِ؛ فَلا يكْرَهُ.

قُولُه: (وَلَوْ صَلَّىٰ قَوْمٌ أَجْزَأَهُمْ)، يَعْنِي: لَوْ صلَّىٰ قَومٌ الظَّهْرَ بِجماعةٍ في المِصْرِ أَجْزَأَهم، وإنْ كَانَ يكْرهُ ؛ لِوجودِ شَرائطِه.

قُولُه: (وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلَّىٰ مَعَهُ مَا أَدْرَكَ، وَبَنَىٰ عَلَيْهَا الجُمُعَةَ)... إلى آخِرِه،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٤٩٣/٤]، واروضة الطالبين» له [٤٠/٢]، واالنجم الوهاج في شرح المنهاج» للدِّميري [٤٥٣/٢].

## لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَافْضُوا».

🚓 عاية لبيان 🤧

اعْلَمْ: أَنَّ المُدْرِكَ [١/٥٣١٦/١] لِلإمامِ يومَ الجُمُعَةِ في رُكوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ يُتمُّها رَكْعَنَيْنِ بالاتِّفاقِ، وإنْ أدرَكَه بعْدَما رفَعَ رأْسَه مِنَ الرُّكُوعِ في التَّشهُّدِ، أَوْ في سُجودِ السَّهْو، فكذلِك عندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف.

وعِندَ مُحَمَّدٍ وزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (١): يُصَلِّي [١٣٣٨٤] أَرْبِعًا؛ إلَّا أَنَّ الأَرْبِعَ ظُهُرٌ محْضٌ عَلَىٰ قولِ الشَّافِعِيِّ، حتَىٰ لا يضرُّه ترْكُ القَعْدَةِ عَلَىٰ رأْسِ الثَّانِيَةِ كالظُّهْرِ (٢).

وعَلَىٰ قُولِ مُحَمَّدِ: جُمُّعَةٌ مِن وجْهِ ، بِاعتِبارِ ما وُجِدَ مِن شَرائِطِ الجَمُّعةِ فيما أَدرَكَ ، كالتَّحريمةِ والجَماعةِ والإِمامِ ، وظُهْرٌ باعتبارِ ما عُدِمَ مِنَ الشَّرائطِ فيما يقْضِي كالجَماعةِ والإِمامِ ، فافترضَ القعْدةُ عَلَىٰ رأْسِ الثَّانِيَةِ ، وكَذا القِرَاءَةُ في الكُلَّ كالجَماعةِ والإِمامِ ، فافترضَ القعْدةُ عَلَىٰ رأْسِ الثَّانِيَةِ ، وكذا القِرَاءَةُ في الكُلَّ احتِباطًا ، لِأنَّهُ باعتِبارِ الجُمُعَةِ تَفْترضُ القَعْدَةُ ، وباعتِبارِ الظُّهْرِ لا ، والشَّفْعُ الثَّاني باعتِبارِ الجُمُعَةِ تَفْترضُ القِرَاءَةُ فيهِ ، وباعتِبارِ الظُّهْرِ لا ، فيفترضُ احتِياطًا .

لهُم: قولُه ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ؛ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، وَإِنْ أَذَرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّىٰ أَرْبَعًا»(٣)،

وَرُوِيَ فِي بعضِ الأَلْفاظِ: «وَمَنْ أَدْرَكَ مَا دُونَهَا ؛ صَلَّى أَرْبَعًا»(٤) ، وَلِأَنَّ إقامة

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٤٥] ، و«العزيز شرح الوجيز»
 للرافعي [٢٨١/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر في هذه المسألة المختصر الطحاوي» [ص/٣٥] ، «التجريد» [٩٦٨/٢] ، «المبسوط» [٢/٥٢] ، «بدائع الصنائع» [١/٩٩٥] ، «تبيين الحقائق» [٢٢٢/١] ، «العناية» [٢/٥٢ \_ 70/٢] ، البناية» [٣/٣٠] ، «نتح القدير» [٢/٥٢ \_ ٧٢] ، «البحر الرائق» [٢/٣٢] .

 <sup>(</sup>٣) أخرَحه: أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» [٢٢٤/٣]، والدارقطني في «سننه» [٢٠/٢]، وربن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ! [رقم/ ٢٥٥٧]، من حديث أبي هُرَيْرَة ﷺ به.
 قال النووي: «رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِلْمنادٍ ضَعِيف». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٧٢/٢].

 <sup>(</sup>٤) لَمُّ نحده بهذا اللفظ بعد التبع. والمشهور هو ما قَبْله.

الجُمُّعَةِ مِقَامَ الظُّهْرِ بِخلافِ القِياسِ، فيُراعَىٰ جَميعُ ما ورَدَبِهِ النَّصْ مِنِ الشَّرِائطِ، وقَد عُدِمَ بعضُ الشَّرائطِ فيما يقْضِي المَسْبُوقُ ؛ كالإِمامِ والجَماعةِ ، فَلا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلحَمُّعَةِ ، وكانَ القِيَاسُ أَنْ لا يَكُونَ مُدْرِكًا لَها إِذَا أَدْرَكَ في الرُّكُوعِ أَيضًا ؛ إلَّا أَنَّ لَلْكُمُّعَةِ ، وكانَ القِيَاسُ أَنْ لا يَكُونَ مُدْرِكًا لَها إِذَا أَدْرَكَ في الرُّكُوعِ أَيضًا ؛ إلَّا أَنَّ ذَلِك تُرِكَ فِي الرُّكُوعِ أَيضًا ؛ إلَّا أَنَّ ذَلِك تُرِكَ فِي الرَّكُوعِ أَيضًا ؛ إلَّا أَنْ ذَلِك تُرِكَ بِالنَّصِّ .

ولأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف: فَولُه ﷺ: "مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا» (١)، ويُرْوَى: "فَاقْضُوا» (١).

ومَعْلُومٌ أَنَّ المُرادَ: ما فاتَكُم مِن صَلاةِ الإِمَامِ؛ بِدليلِ قَولِه: المَا (١٠٠٠ و ع) أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا »؛ معْناه (٣): مِن صَلاةِ الإِمَامِ ، والَّذي فاتَ مِن صلاةِ الإِمَامِ هُو أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا »؛ معْناه أَنْ : مِن صَلاةِ الإِمَامِ ، والَّذي فاتَ مِن صلاةِ الإِمَامِ هُو الجُمُعَةُ لا الظَّهْرُ ، ولَو أُمِرَ بِالأَرْبِعِ لَكَانَ قاضِيًا لِمَا لَمْ يَفْتُه مِن صَلاةِ الإِمَامِ .

وَرَوَىٰ خُواهَر زَادَه في «مبْسوطه»؛ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَالَّذِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَالَّذِي النَّشَهُّدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَقَدْ أَذْرَكَ الجُمُعَةَ الْأِمَامَ فِي النَّشَهُّدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَقَدْ أَذْرَكَ الجُمُعَةَ الْأَنْ.

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ (٥): ذكرَ الدَّارَفُطْنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: امَنُ أَدْرَكَ الإِمَامَ جَالِسًا قَبْلَ أَنْ بُسَلِّمَ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةً (١)، وَلِأَنَّهُ شَارَكَ الإمَامَ في

 <sup>(</sup>١) مضى تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٢) أحرجه: النسائي في كتاب الإمامة / السعي إلى الصلاة [رقم / ٨٦١]، وأحمد في اللمسدة [٢٣٨/٢]، والبيهةي وابن خزيمة في "صحيحه» [رقم / ٢١٤٥]، والبيهةي في "السنن الكبرئ» [رقم / ٢٤٤١]، من حديث أبي هريرة إلى به.

قال ابن دقيق العيد: «صَحِيح» . ينظر: «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [١/١٧] .

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «معنا». والمثبث من: «م»، و«ف»، و«و»، واز»، وات».

 <sup>(</sup>٤) قال العيني: «هذا ليس له أصل! ولا ذَكره أحد مِن أثمة الحديث، ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْني [٨٤/٣]

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق/٩٤].

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الدَّارقطني في السننه؛ [١٣/٢]، من طريق نُوح بْن أبي مَرْيَم، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ=

تَحرِيمةِ الجُمُعَةِ ، فَيَصِيرُ مَدْرَكَا لِلجُمُعَةِ ، قياسًا عَلَى مَا لُوْ أَدْرَكَه في الرُّكُوعِ ، وقياسًا عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وقِياسًا عَلَى صَلاةِ العِيدِ ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ في عَلَى سَائِرِ الصَّلَاةِ كَادْراكِه في أَوَّلِها ، هذِه الحالةِ ، يتغيَّرُ فرْضُه إلى أَرْبعِ ، فَصَارَ إِدْراكُه في آخِرِ الصَّلاةِ كَإِدْراكِه في أَوَّلِها ، والجَوابُ عمَّا تعلَّقوا مِن الحديثِ : قُلْنَا ذَاكَ ضَعيفٌ ، نقلَه عنِ الزَّهْرِيِّ ضُعفاءُ أَصْحابِه ، وأمَّا الثقاتُ مِن أَصْحابِه : كَمَعْمرِ والأوْزَاعِيِّ ومالِكٍ ، روَوْا عنِ الزَّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلمة ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ » (أَن الصَّلاة ) والحديثُ مَذكورٌ في «السَّنَن» هكذا .

وقَالَ مَعْمَرٌ: عنِ الزُّهْرِيِّ: «مَا أَرَىٰ الجُمُّعَةَ إِلَّا مِن الصَّلَاةِ، إِنْ أَذْرَكَ مِنْهَا رَعْعةً وَقَد أَدْرَكَها، وإِنْ أَدْرَكَ مَا دُونَها ؛ صلَّىٰ أَرْبِعًا » (٢) ، ولوْ كَانَ عندَه نصَّ في الجُمُّعَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ الرأْيِ ، ولَئِنْ صحَّ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قولُه: «وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا » (٣) .

فمعْناهُ: أَدْرَكَهُم جُلُوسًا بعْدَ الصَّلاةِ قَبْلَ الانصِرافِ ؛ [١٧١٧ظ/م] لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ في الصَّلاةِ.

قَالَ الدَّارِقَطَنِي: «لَمْ يَرُوهِ هَكَذَا غَيْرُ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعيفُ الحَديثِ مَتْرُوكً».

اثْنِ المُسْيَّبِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةً ﷺ به.
 اثْنِ المُسْيَّبِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةً ﷺ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في كتاب مواقبت الصّلاة / باب من أدرك من الصلاة ركعة [رقم / ٥٥٥]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة [رقم / ٦٠٧]، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب من أدرك من الجمعة ركعة [رقم / ١١٢١]، من طريق ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الله به ا

 <sup>(</sup>٢) لَمْ بجده عن الزهري إلا بالفقرة الأولَىٰ منه نقط: «ما أرَىٰ الجُمْعَة إلَّا مِن الصَّلاة» . أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٢٥٥٥] ، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٢٥٥٥] ، وأبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ٩٨٨٥] ، عن معمر عن الزهري قال: «نزَىٰ أن الجمعة مِن الصلاة» .

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا،

وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ؛ بَنَىٰ عَلَيْهَا الْجُمُّعَةَ عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ عِلَيْهَا الظَّهْرَ؛ لِأَنَّهُ جُمُّعَةٌ مِنْ وَجْهٍ، ظُهْرٌ مِنْ الْجُمَعَة ، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّهَا بَنَىٰ عَلَيْهَا الظَّهْرَ؛ لِأَنَّهُ جُمُّعَةٌ مِنْ وَجْهٍ، ظُهْرٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِفُواتِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ فِي حَقِّه، فَيُصَلِّي أَرْبَعًا اعْتِبَارًا لِلظَّهْرِ، وَيَقْعُدُ لَا مَحَالَة عَلَىٰ رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ اعْتِبَارًا لِلْجُمُّعَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأَخْرَييْنِ؛ لِاحْتِمَالِ لَا مُحَالَة عَلَىٰ رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ اعْتِبَارًا لِلْجُمُّعَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأَخْرَييْنِ؛ لِاحْتِمَالِ النَّفْلِيَّةِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُّعَة فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ نِبَّةَ الْجُمُّعَة وَي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ نِبَّةَ الْجُمُعَة وَهِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ نِبَةَ الْجُمُعَة وَهِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ نِبَةَ الْجُمُعَة وَهِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ نِبَةَ الْجُمُعَة وَهِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَتَىٰ يَشْتَرِطَ نِبَةَ الْجُمُعَة وَهِي وَلَهُ مَا مُذْتِلُونَ لَا يُبْنَىٰ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ لَا يُشْتَى أَحَدُهُمَا عَلَىٰ لَلْ يَبْنَىٰ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ لَهُ وَجْهَ لِمَا ذُكُرَ ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ لَا يُبْنَىٰ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ تَحْرِيمَةِ الْآخَوِيمَةِ الْآخَوِيمَةِ الْآخَوِيمَةِ الْآخَوِيمَةِ الْآخَويمَةِ الْمُؤْتِلُونَ لَا يُشْتَىٰ أَعْلَىٰ لَا يُشْتَىٰ الْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتِمُ الْمُؤْتِقُولِ لَهُ وَلَهُ مَا عَلَىٰ مُعْدِلِكُولُهُ الْعُلَىٰ لِلْهُ الْحُولِةِ لَا عَلَىٰ الْمُؤْتِقِيمَةُ الْمُؤْتِقُولُ لَهُ الْمُؤْتِقُولُ الْعَلَقُولُ لَا عُلَيْهَا الْمُؤْتِقُولُ الْمُؤْتِقُولُ الْعَلَىٰ الْمُؤْتِقُولُ الْعَلَاقُهُ الْمُؤْتِقُولُ الْعُلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلِقُولُ الْعَلَىٰ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُولُ الْعَلَقُولُ الْعُهُمُعُولُولُ الْعُلَاقُولُ الْعُرْمُ الْعُلَولُولُ الْعُرْمُ الْعُولِ

چ غاية البيان چـــــ

وأمَّا قولُهم: ترَكْنا القِياسَ فيما إِذا أَدرَكَ في الرُّكُوعِ بِالنصِّ.

فَنَقُولُ: نحنُ ترَكْناهُ أَيضًا في التشهُّدِ بِما رَوَيْنَا مِن النُّصوصِ، وقولُ مُحَمَّدٍ ضَعيفٌ ؛ لِأَنَّ بِناءَ الظُّهْرِ عَلَىٰ الجُمُّعَةِ \_ وهُما فرُّضانِ مُخْتلِفانِ \_ بعيدٌ لا يَجُوزُ عَلَىٰ ضَعيفٌ ؛ لِأَنَّ بِناءَ الظُّهْرِ عَلَىٰ الجُمُّعَةِ \_ وهُما فرُّضانِ مُخْتلِفانِ \_ بعيدٌ لا يَجُوزُ عَلَىٰ مَدْهِ إِلَا تُبْنَى الظُّهْرُ عَلَىٰ الجُمُّعَةِ إِذَا خَرَجَ الوَقْتُ وهُو فيها.

قُولُه: (إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ)، أَرادَ بِهِ الإِدْراكَ في الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الأُصلَ في الصَّلاةِ الأَفْعالُ [١٣٤/١]، فلمَّا أدركَ الرُّكُوعَ صارَ مُدْركًا للرُّكُنَيْنِ، وقَد بَقِيَ القِيامُ.

قُولُه: (وَيَقْعُدُ لَا مَحَالَةَ عَلَىٰ رَأْسِ الرَّكُعَتَيْنِ)، في القُعودِ رِوايتانِ عَن مُحَمَّدٍ: قَالَ القُدُورِيُّ: حَكَىٰ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ وجوبَ القَعْدَةِ الأُولَىٰ بِوجوبِها عَلىٰ الإِمَامِ(١).

وحكَىٰ المُعَلَّىٰ عَنْهُ: أَنَّهَا(٢) لا تجِبُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ في حَالِ البِنَاءِ مُصَلِّبًا لِلظُّهْرِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٣٥].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «أنه»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

البيان علية البيان

قُولُه: (وَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُّعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلاةَ وَالكَلامَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ).

اعْلَمْ: أَنَّهُ يَكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ أَو يَتَكَلَّمَ مِن حَينِ يَخْرُجُ الإِمامُ إِلَىٰ أَنْ يَفُرُغَ مِن الصَّلاةِ.

وقالا: لا بأسَ بأنْ يتكلَّمَ قَبْلَ الخُطْبَةِ وبعْدَها؛ ما لَمْ يدْخلِ الإِمَامُ في الصَّلاةِ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: يُصَلِّي تحيَّةَ المسْجِدِ إِذا جاءَ والإمَامُ يخطبُ (١).

ولَمْ يذْكَرِ الكَلام بينَ الخُطْبَتَيْنِ أَنَّهُ هَل يُكْرَه أَمْ لا في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ ؟ وذَكَر في «صَلاة الأثْر»(٢) إذا قعَدَ الإِمَامُ بينَ الخُطْبَتَيْنِ: لا أَرَىٰ بأسًا بِالكَلامِ ؛ ما دَامَ الإِمَامُ جالسًا في قولِ أَبِي يُوسُف.

وقَالَ مُحَمَّدٌ: أَكْرَهُ ذَلِك.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٩/٢]، و«المهذب في فقه الإمام الشافعي»
 للشيرازي [٢١٦/١].

 <sup>(</sup>۲) يعني: اكتاب صلاة الآثر الهشام بن عبد الله الرَّازِيّ الحَنَفِيّ المُتَوفَّىٰ (سنة ۲۰۱هـ). ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [۱۰۸۱/۲].

وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ؛ تَرَكَ النَّاسَ الْبَيْعَ<sup>(١)</sup>، وَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ الْجُمُّعَةِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِصْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ١].

عاية البيان ع

لِلشَّافِعِيِّ: مَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»: عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: «[٣١٨/١] أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟» قَالَ: «لا»، قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (٢٠).

ولأبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ: ما رُوِيَ عَن عُمَرَ وعُثمانَ: «أَنَّهما كانا إِذَا صَعِدا المِنبَرَ ؛ يَسْأَلَانِ الناسَ عَن أَسْعَارِ السُّوقِ» (٢) ، وَلِأَنَّ الكلامَ إِنَّما يُكُرهُ حالَ الخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ يلْزِمُ الإِخْلالُ بفرْضِ الاسْتِماعِ ، أمَّا في هذِه الحالةِ فَلا يلْزمُ ذلِك ، لا في الحال ولا في الثّاني ؛ لِأَنَّ الكَلامَ لَا يَمْتَدُّ ؛ فيقطّعُه إِذَا شرَعَ الإِمَامُ في الخُطْبَةِ ، بخلافِ الصَّلاةِ في هذِه الحالةِ حَيْثُ تكْرَه ؛ لِأَنَّهَا تمْتَدُّ.

ولأبِي حَنِيفَةَ: مَا رَوَىٰ خُوَاهَر زَادَه في «مَبْسُوطُه»: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ، فَلا صَلاةً ، وَلا كَلامَ»(٤) ، وَلِأَنَّ مَن كَانَ قاعدًا

 <sup>(</sup>۱) زاد في (ط): «والشراء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب إذا رأئ الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين [رقم/ ٨٨٨]، ومسلم في كتاب الجمعة/ باب التحبة والامام يخطب [رقم/ ٨٧٥]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب [رقم/ ١١١٦]، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ به، وليس عند البخاري تسمية: سُلَيْك الغَطَفانيّ.

 <sup>(</sup>٣) لم نقف عليه مُشندًا. وقد ذكره في «المحيط البرهاني» لابن مَازَة البخاري [٨٤/٢]. وفي «البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٨٨/٣].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١٣/رقم/ ١٣٧٠٨/الجزء المطبوع بعناية سعد الحميد]، من حديث ابن عمر قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ والإمّامُ عَلَىٰ الصِنْبَرِ، فَلا صَلاةً ولا كَلامَ، حَتَّىٰ يَقُرُغَ الإمّامُ».

قال ابن حجر: «ضعيف».

وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك، ضعَّفه جماعة=

- البيان البيان الله

في المسجدِ لا يُصَلِّي تحيَّةَ المسجدِ إِذا ابتدأَ الإِمَامُ الخُطْبَةَ ، فكذلِك الداخِلُ ، والعلَّة كونُه مأمورًا بِالاستِماعِ .

وَرُويَ: أَنَّ قُولَه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُـرَةَ اللهُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] نَزَلَ (١) في الخُطْبَةِ .

وَإِنَّمَا كُرِهِ الكَلامُ بِينَ الخُطْبَةِ والصَّلاةِ لِما أَنَّ الخُطْبَةَ قَائِمةٌ مقامَ الشَّفْعِ مِن الطُّهْرِ حَكْمًا ، فكانَ ما بيْنَ الخُطْبَةِ والصَّلاةِ بِمنزلةِ ما بينَ الشَّفْعَيْنِ حَكْمًا ، فلوْ كَانَ حَقيقةً كذلِك حَرُمَ الكَلامُ ، فإذا كَانَ حَكْمًا كُرِهَ ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّ الكَلامَ لا يمْتَدُّ ، وقَد يَمْتَدُّ طَبْعًا ؛ فأشبَه الصَّلاة .

وحديثُ سُلَنِكِ: محْمُولٌ عَلَىٰ مَا قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الكَلَامِ فِي الخُطْبَةِ ، وكَذَا مَا رُوِيَ عَن عُمَرَ وعُثمَانَ ؛ بِدليلِ مَا رُوِيَ فِي «الشَّنَن»: مُسْنَدًا إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ: أَنْصِتْ ؛ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ » (٢).

وبيانُه: أَنَّ قُولَ الرَّجلِ: أَنْصِتْ، [٢٨٨١ظ/م] إِذَا كَانَ لَغُوًا ؛ كَانَ قُولُ الإِمَامِ لرجُلِ: قُمْ فَصَلِّ ؛ لغُوًّا أَيْضًا ؛ فَنْبَتَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ النّهْي ·

وعن ابن عُمَر: «أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ: مَتَى تَخْرُجُ القَافِلَةُ ؟ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَنْصِتْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ ابنُ عُمَرَ لِلَّذِي قَالَ: أَنْصِتْ: أَمَّا

وذكر، ابن حبان في الثقات وقال: يُخْطئ». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [١٨٤/٢]، و«فتح الباري» لابن حجر [٤٠٩/٢].

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «ترك». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب [رقم/ ۸۹۲]،
 ومسلم في كتاب الجمعة/ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة [رقم/ ۸۵۱]، وأبو داود في
 كتاب الصلاة/ باب الكلام والإمام يخطب [رقم/ ۱۱۱۲]، من حديث أبي هريرة ﷺ به .

وَإِذَا صَعَدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، بِذَلِكَ جَرَئ النَّمُؤَذُّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، بِذَلِكَ جَرَئ التَّوَارُثُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا هَذَا الأَذَانُ ؟ وَلِهَذَا قِيلَ:

أَنْتَ فَلا صَلاةَ لَك ، وَأَمَّا صَاحِبُك: فَحِمَارٌ »(١).

واختلفَ مَشايخُنا المُتأخِّرونَ<sup>(٢)</sup> فيمَنْ كَانَ بعيدًا عنِ المِنبرِ لا يسْمعُ الخُطْبَةَ ؛ فاخْتارَ مُحَمَّدُ بنُ سَلمةَ<sup>(٣)</sup>: السكوت، واخْتارَ نصْرُ بنُ يحْيى: قراءةَ القُرآنِ. وبعضُهم اخْتارَ: النظرَ في الفِقهِ. كذا ذكرَه القُدُوريُّ في «شرْحه» (٤).

ونَقَلَ النَّاطِفِيُّ عَن كِتاب «الصَّلاة» \_ لِمُعَلَّىٰ الرَّازِيِّ \_: «قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ومَن حَضَرَ الخُطْبَةَ ، يَنبَغي لَه أَنْ يُنْصِتَ عِندَها ؛ سَمِعَ الخُطْبَةَ أَوْ لَمْ يسمَعْها ، ولا يشْتغِلُ [١٣٤/١ظ] بذِكْرِ اللهِ ولا غَيرِه»(٥).

ثمَّ صاحبُ «الهِداية» لوْ قَالَ: «حتَّىٰ يفْرغَ مِن صَلاتِه» مَكَانَ قولِه: (حَتَّىٰ يَفْرغَ مِنْ صَلاتِه» مَكَانَ قولِه: (حَتَّىٰ يَفُرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ)؛ لَكَانَ أَحْسنَ<sup>(١)</sup>؛ لِأَنَّ الرَّوَايَةَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ مَحْفوظةٌ في «المبسوط» (٧)، وغيرِه: أنَّ الكَلامَ يُكْرَه عِندَه بينَ الخُطْبَةِ والصَّلاةِ.

قُولُه: (وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا هَذَا الأَذَانُ) ، أَي: الأَذَانُ الَّذِي

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن أبي شبية [رقم/ ٥٣٠٣]، وابن حزم في «المحلئ» [٢٦٩/٣] ، عن ابْنِ عُمَرَ به
 نحوه.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (واختلفَتْ مشايخنا المتوخرون)، والمثبت من: (م)، و(ف)، و(و)، و(ز)، و(ت).

 <sup>(</sup>٣) هو: مُحَمَّد بن سَلمَة الفَقِيه أَبُو عبد الله ، تفقه على أبي سُلَيْمان الجوزجَاني ، وعلى شَدَّاد بن حَكِيم وغيرهما ، وتفقه عَلَيْهِ أَبُو بكر الإسكاف. (توفي سنة: ٢٧٨هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣/٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: اشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق/٦٦].

 <sup>(</sup>٥) ينظر المسألة بالتفصيل في: «المبسوط» للسرخسي [٢٨/٢]، ابدائع الصنائع» [٢٦٣/١]، «الجوهرة النيرة» [٩٢/١].

<sup>(</sup>٦) ينظر: ﴿الأجناسِ؛ للناطفي [١٧٨/١]،

<sup>(</sup>٧) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٣٥٢/١].

بينَ يَدَيِ المِنبِرِ، حينَ صَعِدَ الإمّامُ المِنبرَ، وكانتِ الإِقَامَةُ حينَ فُروغِ الإمّامِ مِن الخُطْبَةِ، وهذا لِما رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «صَحيحه»: بإسْنادِه إِلَىٰ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ﴿كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أُوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَىٰ المِنْبُرِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ وَيَّالُهُ وَالْبَيِّ وَيَّالُهُ وَكُثُرَ النَّاسُ؛ زَادَ النِّداءَ الثَّالِثَ [١/٣١٩/١] عَلَىٰ الزَّوْراءِ» (١).

قَالَ البُخَارِيُّ: «الزَّوْراءُ: مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ»(٢).

واخْتَلَفَ مَشَايِخُنا: في أنَّ المُعْتَبَرَ هُو الأَذَانُ الأوَّلُ أُوِ الثَّاني في وُجوبِ السَّعْيِ وكَراهِيةِ البَيعِ والشِّراءِ؟

قَالَ بعضُهم: المُعْتَبَرُ هُو النّاني؛ لِأنَّ الأوَّلَ مُحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ في عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولا في عهْدِ الشيخَيْنِ.

وقَالَ بعضُهم: المُعْتَبَرُ هُو الأذَانُ الأوَّلُ؛ إِذَا كَانَ بعدَ الزَّوالِ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ هُو الإعْلامُ وقد حَصَلَ<sup>(٣)</sup>.

قُولُه: (فِي وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ البَيْعِ) فيه نظَرُ (١)؛ لِأَنَّ البيعَ وقْتَ الأَذَانِ جائِزٌ؛ لكنَّه يكْرَهُ، وبِه صرَّحَ في «شرْح الطَّحَاويّ»، وهذا لِأَنَّ النَّهْيَ لِمعنَّىٰ في

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة [رقم/ ٨٧٠]، عن السَّائِبِ بَنِ يَزيدَ

<sup>(</sup>۲) ينظر: «صحيح البخاري» [۲/۱۳].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البحر الراثق» [٢/١٦٨، ١٦٨]، «رد المحتار» [١٦١/٢]، «درر الحكام» [١/٠٤١].

<sup>(</sup>٤) قال العيني: فيه اختلاف العلماء، فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي – رَحِمَهُمُ اللهُ – اللهُ بيجوز البيع مع الكراهة، وهو قول الجمهور، وقال مالك وأحمد والظاهرية – رَحِمَهُمُ اللهُ – البيع باطل، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٩١/٣].

وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْأَوَّلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لِخُصُولِ الْإِعْلَامِ بِهِ.

غَيرِه لا يَعْدَمُ المَشْرُوعِيَّةَ ، وقَد عُرِفَ في الأُصولِ. قولُه: (هُوَ الأَوَّلُ) ، أي: الأَذَانُ الأَوَّلُ، والله الله المُلمُ.

### بَابُ صَـَلاةِ العِيدَيْنِ

🚓 غاية البيال 🍣

#### بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ ---

وفي بغض النُّسَخِ: «بَابُ العِيدَيْنِ»(١). وهُو عَلَىٰ حذْفِ المُضافِ؛ لعدَمِ اللَّبُس.

والأصلُ في العِيدَيْنِ: ما رَوَى صاحبُ «السُّنَن»: بإسْنادِه إلى أنسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنُّ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما ، فَقَالَ: هَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِما خَيْرًا كُنَا نَلْعَبُ فِيهِما فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِما خَيْرًا مِنْهُما: يَوْمَ الأَضْحَى ، وَيَوْمَ الفِطْرِ »(٢).

(۱) هذا هو المثت في نسخة الأرزكاني من «الهداية» [١/ق٢٥/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] . تركيا] ، وفي نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/٣٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] . وهي نسخة القاسمي [ق/٣٠/ب/ مخطوط مكتبة كوبريبي فاضل أحمد باشا \_ تركيا] . وهي نسخة القاسمي الفط الأون: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [١/٤٨] . وهو المثبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [١/ق١١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، وفي النسخة التي المنقولة عن نسخة المرّغِيناني [١/ق٢١/ب/ مخطوط جامعة برنستون \_ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٢١/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي \_ تركيا] . وفي نسخة الشّهركذي (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/٣٧/أ/

(٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة العيدين [رقم / ١١٣٤]، والنسائي في كتاب صلاة العيدين [رقم / ١١٣٤]، والمستدرك» [١٩٣٤]، العيدين [رقم / ١٥٥٦]، وأحمد في المستدرك (١٠٣٤]، والحاكم في المستدرك (١٩٣٤]، والبيهقي في السنن الكبرئ [رقم / ٩١٨]، من حديث أنس بن مالك الله به. قال الحاكم: الهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولَمْ يخرجاه».

# قَالَ: وَتَجِبُ صَلاةً العِيد عَلَىٰ كُلُّ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صِلاةً الجُمْعة.

ثمَّ وجُهُ المُناسِةِ بِينَ البابَيْنِ ظَاهِرٌ ، وهُو أَنَّ كُلَّا منهُما يُفْعَلُ بِجمْعِ عَظيمٍ ، ويُجْهَرُ فيهِما ، ويُشْتَرطُ لا حدهِما ما يُشْتَرطُ لِلآخَوِ ، إلَّا الخُطُبَة ، فإنَّها شَرْطٌ في الجُمُعَة ، لا تَجُوزُ الصَّلاةُ بِدونِها ، [٢٠١٩/١ م] مُستحبَّةٌ في العِيدِ ، تَجُوزُ صَلاةً العِيدِ بِدونِها ، لا تَجُوزُ الصَّلاةِ الجُمْعَة فَقَدَّمُ بِدونِها ؛ لإنَّهَا سُنَةٌ ، وأيضًا خُطُبَةُ الجُمْعَة تُقدَّمُ بِدونِها ؛ لأنَّهَا سُنَةٌ ، وأيضًا خُطُبَةُ الجُمْعَة تُقدَّمُ عَلَى الصَّلاةِ ، فلو تُدُعَث جازَ ، ولا تُعادُ بعدَ الصَّلاةِ ، فلو تُدُعث جازَ ، ولا تُعادُ بعدَ الصَّلاةِ ، فلو تُدُعث جازَ ، ولا تُعادُ بعدَ الصَّلاةِ ، فلو تُدُعث جازَ ، ولا تُعادُ بعدَ الصَّلاةِ ، وأيضًا ليسَ في العِيدِينِ أذانٌ ولا إقامةٌ ؛ كذا السُّنَةُ .

قولُه: (قَالَ: وَتَجِبُ صَلاةُ العِيدِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الجُمْعَةِ). اعْلَمْ: أَنَّ صلاةً العِيدِ اخْتلفَتِ الرّواياتُ فيها عَن أَصْحابِنا:

ورَوَى الحسَنُ ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّها تجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الأَمْصَارِ ، كَمَا تَجِبُ الجُمُعَةُ .

وذَكَرَ مُحَمَّدٌ في «الأصْل»: «ولا تُصَلَّىٰ نافِلةٌ في جَماعةٍ؛ إلَّا قيامَ رمَضانَ ، وصلاةَ الكُسُوفِ»(١). وهذا يدلُّ عَلى الوُجُوبِ.

وذَكَرَ مُحَمَّدٌ في «الجامِع الصَّغير»: عَن يَعْقُوبَ عَن أَبِي حَنِيفَة في العِيدَيْنِ يَجْتَمِعانِ في يومٍ واحدٍ قَالَ: «يشْهَدُّهُما جميعًا ولا يَثْرَكُ واحدًا مِنهُما، والأُولَىٰ مِنهُما سُنَّةٌ والأُخْرَىٰ فَريضةٌ »(٢)، وهذا أظهرُ (٣).

وقال النووي: «رَواهُ أَبُو دَاوُد، والنَّسائِيّ وغَيرهما بأسانيد صَحيحَة». ينظر: اخلاصة الأحكام» للنووي [٨١٩/٢].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشبباني [٣/١] = ٤٤٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرّحه النافع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/١١٣].

 <sup>(</sup>٣) وفي «العتبية» هي واجبة في أصح الروايات عن أصحابنا، قال قاضي خان: هو الصحيح،
 وفي «المحيط»: الأصح أنها واجبة، وفي المرغيناني كذلك، وفي «جرامع الفقه» و«منية المفتي»=

🏤 غاية البيان

وعَن أَبِي مُوسَىٰ الضَّرِيرِ (١): أنَّها فرْضُ كَفَايةٍ.

وجْهُ الوُجُوبِ: مُواظَبَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ صَلاةِ العِيدِ، وَلِأَنَّهَا صَلاةٌ تخْتصُّ بِجماعةٍ؛ وُضِعَ لَهَا خُطْبُةٌ ، فكانتْ واجبةً كالجُمعةِ .

ووجْهُ [١/٥٣١٥] السُّنَةِ: ما رَوَىٰ في «الصّحيح» البُخَارِيّ: مُسْنَدًا إِلَىٰ طَلْحَةُ بْنِ عُبْنِدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّىٰ دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّىٰ دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا؛ إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لا؛ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ هَذَا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أنها واجبة ، وفي «المفيد» هي واجبة . وفي «البدائع» هو الصحيح . كذا في «البناية شرح الهداية»
 [٣٥/٣] ، «البحر الرائق» [٢/٠/٢] ، «النهر الهائق» [٢٦٦٦] ، «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» [ص: ٣٤٤] .

<sup>(</sup>١) هو تلميذ محمد بن الحسن (الشيباني) . كما جاء في حاشية: «و» .

هو: محمد بن عيسى أبو عبد الله المعروف بابن أبى موسى الضرير ، الفقيه الحنفي كان ثقة مشهوراً بالزهد والتصوف له ، سمت حسن ووقار تام لا مطعن فيه في شيء مما يتولاه وينظر فيه ، ولى الفضاء في زمن المتقي والمستكفي ، وله من الكتب «كتاب الزيادات» ، و «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» و «الكلام في الدار» و «شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن ، قتله اللصوص في في داره سنة ٢٣٤هـ ينظر: «الوافي بالوفيات» [٤/٩٦] ترجمة رقم (١٨٣٧) ، «أخبار أبئ حنيفة وأصحابه» [ص/١٨٣) ، «نكت الهيمان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصعدي وأصحابه) ط دار المدينة المطبعة الجمالية بمصر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام [رقم/ ٤٦]، ومسلم في كتاب=

وَفِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»(١): عِيدَانِ اجْتَمعَا فِي بُوْمٍ واجدٍ: فَالْأَوَّلُ سُنَةً،

فَدَلَّ الحديثُ: أَنَّ صَلاةَ العِيدِ سُنَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ اللهِ اللهُ عَمَّا سِوَىٰ خمْسِ صَلواتٍ .

ووَجْهُ مَا ذَكَرَ أَبُو مُّوسَىٰ: أَنَّهَا تَسْقَطُّ فِي حَقَّ مَن لَمْ يَفْعَلْهَا ؛ كَصَلاةِ الْجِنَازَةِ .

قُولُه: (وَفِي «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ»: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ) ، وَإِنَّمَا سُمِّيتِ
الْجُمُّعَةُ عِيدًا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةُ
أَعْبَادِ أَوْ خَمْسَةٌ أَعْيَادٍ»(١).

وقَد رَوَىٰ مَالَكُ فِي «المُوطَّأَ»: عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الجُمَعِ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ، فَلا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ (٣) (٤).

قَالَ فَحْرُ الإسْلامِ (٥٠)؛ ومِن النَّاسِ مَن قَالَ بِأَنَّهُ إِذَا شَهَدَ الأُولَىٰ مِنْهُما ؛ لا يلزمُه شُهودُ الأُخْرَىٰ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في يومِ عيدٍ وجُمعةِ: «إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ شُهودُ الأُخْرَىٰ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النّبِيِّ ﷺ قَالَ في يومِ عيدٍ وجُمعةِ: «إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ

الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام [رقم/ ١١] ، من حديث طَلْحَة بن عُبَيْد الله عليه به .

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرَّحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/١١٣].

 <sup>(</sup>۲) لَمْ نظفر به موصولًا . وقد علَّقه الطحطاوي في احاشيته على مراقي الفلاح، [ص/۲۷] ، وكذا صاحب: الدُرَر الحكام شرح غُرَر الأحكام، [۱٤٢/١].

 <sup>(</sup>٣) ذُكِر هذا الحديث في «الموطأ» في رواية سعيد بن عُفير، ولم يُذْكَر في رواية يحيئ بن يحيئ. كذا جاء في حاشية: «م»، و«و». وليس بجيد، لكون الحديث مذكورًا أيضًا في رواية يحيئ بن يحيئ الليثي كما سيأتي في تخريجه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ١٤٤]، وعنه الشافعي في «مسنده» [رقم/ ٣٦٨]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٧٥٢]، عن ابن شهاب عن ابن السباق به.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٢٨] مخطوط مكتبة فيض الله رقم [٨٢٩].

وَالنَّانِي فَرِيضَةٌ ، وَلَا يُتُرَكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . قَالَ [1/1/] اللهُ: وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَىٰ النُّنَةِ ، وَالأَوَّلُ عَلَىٰ الوُجُوبِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اللَّوَّلِ . وَجُهُ الْأَوَّلِ النُّنَةِ ، وَالأَوَّلُ عَلَىٰ الوُجُوبِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اللَّوَّلِ . وَجُهُ الْأَوَّلِ

العَوَالِي (١) شَهِدْتُمْ مَعَنَا عِيدًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَرْجِعْ ١٣٠٠٠

والجوابُ: أنَّ قَولَه: ﴿ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ﴾ دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكُها لا يَحِلُّ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَبْعَدِ قُرَىٰ المَدينةِ ، وإذا رجَعَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَطْلَقَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَبْعَدِ قُرَىٰ المَدينةِ ، وإذا رجَعَ أَهْلُ القُرَىٰ قَبْلُ صلاةِ الجُمُعَةِ ؛ لا بأسَ فيهِ ؛ وَلِأَنَّهُ [٢٠٢٠/١] لا مُنافاةً بيْنَهُما ، فلا يلْزمُ مِن شُهودِ إحْداهُما سُقوطُ الأُخْرىٰ .

قُولُه: (وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَىٰ السُّنَّةِ)<sup>(٣)</sup>، أَيْ: قَولُه: (عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَالأَوَّلُ سُنَّةٌ، وَالنَّانِي فَرِيضَةٌ). وهُو قَولُ الشَّافِعِيِّ<sup>(٤)</sup>.

قُولُه: (وَالأَوَّلُ عَلَىٰ الوُّجُوبِ)، أي: قَولُه (وَتَجِبُ صَلَاةُ العِيدِ).

<sup>(</sup>١) العوالي: جمع عالية ، والعالية مواضع وفرئ بقرب مدينة رسول الله على من جهة الشرق ، وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال ، وقيل: ثلاثة وأبعدها ثمانية من جهة نجد ، وأهل العوالي: أهل قرئ في أعابي المدينة . ينظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي [٤/٤٥] ، (السان العرب) لابن منظور [٧٤/٤٥] (علا).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «بيان مشكل لآثار» [١٩١/٣]، من طريق سفيان عن عَبْدِ العَزيزِ بْنِ رُفَيْعٍ،
 عَنْ ذَكُوانَ أبي صالِحٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصَيْتُمْ خَيْرًا وَذِكْرًا،
 وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ فَمَنْ شَاءَ أَنْ بُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ».

قال ابن الملقن: «في إسنده ضعف»،

وقال ابن حجر: «إِسْنادُهُ صَعِيفٌ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥/٣/٥]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [١٠٩٩/٣].

 <sup>(</sup>٣) وقد صرح السرخسي بقوله: الوالأظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين أخذها هدئ وتركها ضلالة».
 ينظر: (المبسوط) [٣٧/٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المجموع شرح المهذب؛ للنووي [٤٩٢/٤] ، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٤٩٧/٢] .

مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهَا، وَوَجْهُ النَّانِي قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ الْأَغْرَابِيِّ عَفِيبَ سُؤَالِهِ هَلْ عَلَي غَيْرِهِنَّ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَتَسْمِيتُه سُنَّةً، لِوُجُوبِهِ بِالسُّنَّةِ.

وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الفِطْرِ: أَنْ يَطْعَمَ الإِنْسَانُ قَبُلَ الخُروجِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ ، وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﴿ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَسِلَ وَيَعْتَسِلَ وَي الْعِيدَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ ، فَيُسَنُّ فِيهِ الْعِيدَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ ، فَيُسَنُّ فِيهِ الْعُيدَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ ، فَيُسَنُّ فِيهِ الْعُشْلُ ، وَالتَّطَيَّبُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ .

قُولُه: (وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الخُروجِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ)، وهذا لِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «صَحيحه»: عَن أنسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدُو

يَوْمَ الفِطْرِ ؛ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ (١)»(٢).

وكذا يُستَحبُّ الإغتِسَالُ، وَالإسْتِيَاكُ، وَالتَّطَيُّبُ؛ وهَذَا لِمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ» (٣)، وَلِأَنَّ العلَّهُ الَّتِي لأَجْلِها نُدِبَ إِلَى الإغتِسَالِ وَالسَّوَاكِ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ (٣)، وَلِأَنَّ العلَّهُ الَّتِي لأَجْلِها نُدِبَ إِلَى الإغتِسَالِ وَالسَّوَاكِ وَالتَّطَيُّبِ فِي الجُمُعَة ؛ موْجودةٌ في صَلاةِ العِيدِ، وهِي ما رُوِيَ: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَيَعْرَقُونَ ثُمَّ يَحْضُرُونَ الجُمُعَة (١٤)، فَنُدِبَ إلى الغَسْلِ وَالسَّوَاكِ عُمَّالًا أَنْفُسِهِمْ، فَيَعْرَقُونَ ثُمَّ يَحْضُرُونَ الجُمُعَة (١٤)، فَنُدِبَ إلى الغَسْلِ وَالسَّوَاكِ

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «ثمراتٍ» بالثاء في أوله، والمثبت من: (ت)، و(م)، و(ز)، و(رع، و(ف).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب العيدين / باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج [رقم/ ٩١٠] ، من حديث أنس بن مالك ، إنه به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/باب ما جاء في الاغتسال في العيدين [رقم/ ١٣١٥]، وأحمد في «المسند» [٧٨٤]، والطبراني في «المعجم الأوسط» [٧/رقم/ ٧٣٠٠]، من حديث الفاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اكَانَ يَغْتَسِلُ بَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ».
 قال اليوصيري: «هَذَا إِسْنادٌ ضَعيف».

وقال ابن حجر: «إِسْناده ضَعِيف». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [١٥٠/١] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٥٠/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب كسب الرجل وعمله بيده [رقم/ ١٩٦٥]، وابن خزيمة=

﴿ غاية البيان ﴾

ومَسَّ الطِّيبِ؛ لِثَلَّا يتأذَّىٰ البعضُ بِالبعضِ.

وقَد رُوِيَ في «السُّنَن»: عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الغُسُلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسَّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ»(١٠).

وكَذَا يُستحبُّ له لُبْسُ أَحْسَنِ ثِيابِه جَدِيدًا كَانَ أَوْ غَسِيلًا ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَفْعلُ كذَلِك (٢).

وكَذَا يُستَحَبُّ لَه إِخْرَاجُ صَدَقَةِ فِطْرِهِ قَبْلَ الخُروجِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ ، وهَذَا لِمَا رَوَىٰ صَاحَبُ ﴿السُّنَنِ»: عن بنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ [١/٥٣١٥] وَاللَّهُ بِزَكَاةِ اللهِ الْمُورُ اللهِ الْمُؤرِدِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلاةِ ، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ الفِطْرِ أَنْ تُؤدِّي وَاليَوْمَيْنِ ﴾ ﴿ وَاليَوْمَيْنِ ﴾ ﴿ ﴾ ،

في «صحيحه» [رقم/ ١٧٥٣]، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [١١٧/١]، والبيهقي في «السن الكبرئ» [رقم/ ١٣٠٨]، عَنْ عَائِشَةَ ﴿إِنَّهُ عَالَتُ : «كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ كَهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ». لَفُظ ابن خزيمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة / باب الطيب للجمعة [رقم / ٨٤٠]، ومسلم في كتاب الجمعة / باب لطيب والسواك يوم الحمعة [رقم / ٨٤٦]، وأبو داود في كتاب الطهارة / باب في الغسل يوم الجمعة [رقم / ٣٤٤]، من حديث أبي سَعيدٍ الخُدْرِيّ ﷺ عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسدد في المسنده كما في التحاف الخيرة المهرة اللبوصيري [٤/٥٠٤]، ومن طريقه البيهقي في السن الكبرئ [رقم/ ٥٧٧٥، ٥٧٧٥]، وابن خريمة في الصحيحه [رقم/ ١٧٦٦]، وزاهر بن طاهر الشحامي في التحفة عبد العطر [ص/٤٤]، وابن الجوزي في العلل المتاهية [٤/٢]، من حديث جابِر في: الأن رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَلْسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ فِي العِمدُنِنِ والجُمُعَة المناهية المعلى الله عند وفي رواية للبيهقي: الكان لِلنّبِي عَلَى المناهية في العِمدَيْنِ وَالجُمُعَة المناهية المناهية

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البحاري في أبواب صدقة الفطر/باب الصدقة قبل العيد [رقم/١٤٣٨] ، ومسلم في كتاب
الزكاة/ ماب الأمر بإخراح زكاة انفطر قبل الصلاة [رقم/ ٩٨٦] ، وأبو داود في كتاب الزكاة/=

وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ؛ لِأَنَّهُ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ جُبةُ فَنَكِ ، أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْأَعْيَادِ ، وَيُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الفِطْرِ ؛ إِغْنَاءً لِلْفَقِيرِ لَيَفْرُغَ قَلْبُهُ لِلصَّلَاقِ ، وَيَتَوْجَهُ إِلَىٰ الْأَعْيَادِ ، وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الفِطْرِ ؛ إِغْنَاءً لِلْفَقِيرِ لَيَفْرُغَ قَلْبُهُ لِلصَّلَاقِ ، وَيَتَوْجَهُ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ ، وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي طَرِيقِ المُصَلَّىٰ . وَعِنْدَهُمَا : يُكَبِّرُ ؛ المُصَلَّىٰ ، وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَهُمَا : يُكَبِّرُ ؛

وكَذَا يُستَحَبُّ لَهَ أَنْ يَخْرُجَ فِي طَرِيقٍ ويرْجِعَ فِي أُخْرَىٰ؛ لِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن» بإسْنادِه إلى ابنِ عُمَرَ أيضًا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ العِيدِ فِي طَرِيقٍ أُخْرَىٰ»(١).

والفَنَكُ (٢): اسمُ حيَوانٍ يُشْبِهُ النَّعلبَ، وهُو معْروفٌ (٣). قُولُه: (وَيُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الفِطْرِ)، بِالنَّصْبِ عطْفًا عَلَىٰ قولِه: (أَنْ يَطْعَمَ). قولُه: (وَيَتَوَجَّهُ إلَىٰ المُصَلَّىٰ)، بِالرَّفْعِ لا بِالنَّصْبِ. قولُه: (وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي طَرِيقِ المُصَلَّىٰ. قولُه: (وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي طَرِيقِ المُصَلَّىٰ. وَعِنْدَهُمَا: يُكَبِّرُ)(٤).

باب مثئ تؤدئ [رقم/ ١٦١٠]، من حديث ابن عُمَر ﷺ، ٥٠ وليس عند الشيخين: فِعْلُ ابن عمر في
 آخره.

<sup>(</sup>۱) أخرسه: أبو داود في كتاب الصلاة / باب الخروج إلى العبد في طريق ويرجع في طريق [رقم / ١١٥٦]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما حاء في الخروج يوم العبد من طريق والرجوع من غيره [رقم / ١٢٩٩]، وأحمد في «المسند» [٢٩٨٦]، والحاكم في «المستدرك» والرجوع من غيره [رقم / ١٠٤٦]، وأحمد في «المستدرك» [رقم / ٢٠٤٦]، من حديث عبد الله بن عمر رائة به . قال ابن رجب: «استغربه الإمام أحمد، وقال: لَمْ أسمع هذا قَطَّ، ينظر: «فتح الباري» لابن رجب قال ابن رجب : «استغربه الإمام أحمد، وقال: لَمْ أسمع هذا قَطَّ». ينظر: «فتح الباري» لابن رجب

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى قول صاحب «الهداية»: «كَانَتْ لَهُ جُبَّةُ فَنَكٍ»، ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٨٤/١].

 <sup>(</sup>٣) هو نوع صغير جدًّا مِن الثعالب في حَجْم القِطَّ ، يَسْكن المَناطق الحارَّة . والعربُ يستعملون فَرْوَه ، و تُكملة وتُعَدُّ فَرْوَتُه مِن أَجود أنواع الفِرَاء . ينظر : «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري [٣٠٥/٢] ، و «تكملة المعاجم العربية» لرينهارت دُوزِي [١٢٧/٨] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٣٧]، «تحفة الفقهاء» [١٧٠/١]، «الفقه النافع» [٢٨٥/١]،=

اعْتِبَارًا بِالْأَصْحَىٰ، وَلَهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّنَاءِ الْإِخْفَاءُ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ فِي الْأَضْحَىٰ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ تُكْبِيرٍ، وَلَا كَذَلِكَ (١١ الْفِطْرُ.

\_\_\_\_\_ غاية البيان ﴾

والمُرادُ منْه: التَّكْبِيرُ بصفةِ الجهْرِ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ خَيْرٌ موْضوعٌ، لا خِلافَ في جَوازِه بِصفةِ الإخْفاءِ.

اعْلَمْ: أَنَّ الطَّحَاوِيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يغْدُو إِلَىٰ مُصلَّاه جَاهِرًا بِالتَّكْبِيرِ في العِيدَيْنِ، حتّى يأْتيَ مُصلَّاه، ولَمْ يذُكرِ الخِلافَ (٢).

وقَالَ أَبُو بِكْرٍ الرَّازِيُّ في «شرْح مخْتَصَر الطَّحَاوِيِّ»: «ويُحْكَىٰ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ في الأضْحَىٰ دونَ الفِطْرِ» (\*)، وعَلَيْه مَشايخُنا بِما وراءَ النَّهرِ.

وجْهُ مَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ ﴾ [الفرة: ١٨٥]، وليسَ بعد كَمالِ العِدَّةِ تَكْبِيرٌ إلَّا هذا التَّكْبِيرُ؛ وَلِأَنَّ يومَ الفِطْرِيومُ عيدٍ كيَوْمِ النَّحْرِ؛ فَيُكَبِّرُ هَهُنا كما يُكَبِّرُ ثَمَّ.

ووجْهُ مَا قَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ حَكَايَةٌ عِن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الأَصْلَ في النَّنَاءِ الإِخْفَاءُ؛ لِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْعُولُ رَبَّكُم نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]، ولِقُولِه الإِخْفَاءُ؛ لِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْعُولُ رَبَّكُم نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف ٥٥]، ولِقُولِه عَلَيْه اللَّمْ عُلَيْه اللَّهُ عُلِيه اللَّمْ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَا عَلَيْهُ اللْعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>= &</sup>quot;بدائع الصنائع" [۲۲۶/۱]، "الاختيار" [۲۲۲/۱]، "تبيين الحقائق" [۲۲۲/۱]، "الفتاوئ التاتارحانية" [۲۲۲/۱]، "البحر الرائق" [۲۲۲/۱]، "الفتاوئ الهندية" [۲۱۵/۱].

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): اليوم).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (مختصر الطحاوي) [ص/٣٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرَّح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [١٥١/٢].

 <sup>(</sup>٤) أخرحه: أحمد في «المسد» [١٧٢/١]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٩٦٦٣]، وأبو يعلئ في «مسئله» [رقم/ ٧٣١]، وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٨٠٩]، من حديث سعد بن أبي وقاص ، الله به مقال النووي: «ليس بثابت»، ينظر: «فتاوك النووي» [ص/٢٦٢].

es - Hele 95

الفِطْرُ ؛ لِأَنَّ الجهْرَ عَلَىٰ خِلافِ الأصل.

قَالَ في «الصَّحيح» البُّخَارِيّ: «[٣٢١/١] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: يَخُرُجَانِ إِلَىٰ الشُّوقِ فِي الأَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» (١).

وقد قِيلَ في قُولِه تَعالَى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱلسَّمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَّعَلُومَاتٍ ﴾ [النج: ٢٨]: إنَّها أَيَّامُ العشرِ، ويؤمُ النَّحرِ. كَذَا قَالَه أَبُو بِكْرٍ الرَّازِيُّ (١).

وقالَ في «الكشّاف»: «الأيّامُ المعْلوماتُ: أَيَّامُ العشْرِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وهُو قَولُ الحسَنِ وقَتادةَ ، وعِندَ صاحبَيْه: هي أَيَّامُ النَّحْرِ»(٣).

وعِندَ الشَّافِعِيِّ (٤): يُكَبِّرُ ليْلةَ الفِطْرِ في طُولِ اللَّيلةِ، وفي طَريقِ المُصَلَّىٰ، والتَّكبيرُ عِندَه مَسْنونٌ بعدَ المَغربِ والعِشاءِ والصُّبْحِ، ويَقْطعُ التَّكْبِيرَ في أحدِ قولَيْه إِذَا فَرَغَ مِن الصَّلاةِ والخُطْبَتَيْنِ. إِذَا فَرَغَ مِن الصَّلاةِ والخُطْبَتَيْنِ.

قَالَ في «شرَّح الأَقْطَع»(٥): ما قالَه الشَّافِعِيُّ مِن التَّكْبِيرِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ ؛ فقولٌ لَمْ يَفُلْ بِه أَحدٌ ، فَلا يُعْتدُّ بِه ؛ وَلِأَنَّهُ لوْ كَانَ سُنَّةٌ لَمْ يَختصَّ بثلاثِ صَلواتٍ كَالْ ضُخَى.

<sup>(</sup>١) علّقه: البخاري في «صحيحه» [٢٢٩/١]، ووصله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي»، وأبو بكر المرّوذِيّ القاضي في «كتاب العيدين» كما في «فتح الباري» لابن رحب [٣٠/٩]، عن مجاهد قال: «كانَ أبو هريرةَ وابنُ عُمرَ بأنيانِ السوقَ أيامَ العشر، فيُكبّرانِ، ويكبّرُ الناسُ معهما، ولا يأتيانِ لشيءٍ».

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [۱۵۱/۲].

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۲/۵۳/].

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المذهب؛ للروياني [٢/٧٥]، واالنجم الوهاح في شرح المنهاج؛ للتَّمِيري [٢/٥٥].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح الأقطع» [ق٤٥/ب].

وَلَا يَتَفَّلُ فِي المُصَلَّىٰ قَبْلَ العِيدِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَفْعَلُ (' ' ، مَعَ حِرْصِهِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ. ثُمَّ قِيلَ: فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَامَّةً ؛ لِأَنَّهُ الصَّلَاةِ. ثُمَّ قِيلَ: فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَامَّةً ؛ لِأَنَّهُ الصَّلَاةِ. لَمْ يَفْعَلْهُ.

﴿ غاية البيال ﴾

قُولُه: (وَلَا يَنَمَقُّلُ فِي المُصَلَّى قَبْلَ العِيدِ)، أي: قَبْلَ صَلاةِ العِيدِ، قَالَ أَبُو جعُفرِ الطَّحَاويُّ وغَيرُه: لا يُصَلِّي قَبْلَ صَلاةِ العِيدِ، وإنْ شاءَ صلَّى بعْدَها أَرْبعًا('').

قَالَ القُدُورِيُّ: معْناهُ: بعْدَ الفَراغِ مِن الخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ لا يَجُوزُ أَنْ يتشاعَلَ عَنْها بِالصَّلاةِ ، كخُطبةِ الجُمُعةِ ، فإذا فرَغَ مِن الخُطْبَةِ فَهذا وقْتُ مِن أَوْقاتِ النَّهارِ ، لا تكْرَه فيها الصَّلاةُ ، فلَه أَنْ يَتَفَّلَ فيهِ ، ولا تعلُّقَ لِهذِه النَّافِلةِ بِالعيدِ .

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يكُرهُ لِلإمامِ ، ولا يكُرهُ لِلمُؤتَّمِّ (") .

لَنا: مَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «صَحيحه»: عَن أَبِي الْمُعَلَّىٰ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَرِهَ الصَّلاةَ قَبْلَ العِيدِ»(٤).

وفيهِ [٢٢٢١٠] أيضًا: عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهُ الْمَعْمُ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلالٌ»(٥).

وَرُوِيَ: «أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ فَرَأَىٰ قَوْمًا يُصَلُّونَ ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «ذلك».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المختصر الطحاوي» [ص/۳۷].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي [٢٣٤/١]، «السراج الوهاج» [٢٦/١]، «مغنئ المحتاج» للشربيني
 (٣) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي [٣٩٦/٢]، «حلية العلماء» [٣٥٥/٢].

<sup>(؛)</sup> علَّقه: البحاري في الصحيحه [٣٣٥/١]، عن أبي المُعَلَّىٰ ﷺ به -قال ابن حجر: قلّم أقف على أثره هذا موصولًا، ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [٢٧٧/٢].

<sup>(</sup>c) أحرجه. البخاري في كتاب العيدين/ باب الصلاة قبل العيد وبعدها [رقم/ ٩٤٥]، عن ابن عباس هنده

−﴿يُ عَالِمَ لَبِيانِ -يُ

(١ ١٣٦ه ، الَّتِي لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقِيلَ لَهُ: 'لَا تَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّى »(١).

وَرَوَىٰ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ إِسْلامًا، فَحَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ: «لَا صَلاةَ فِي العِيدَبْنِ قَبْلَ الإِمَام»(٢).

وقَالَ أَبُو بكرِ الجَصَّاصُ الرَّازِيُّ (\*): رُوِيَ أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ وحُذَبْفَةَ «قَامَا فَنَهَيَا النَّاسَ عَنِ الصَّلاةِ قَبْلَ صَلاةِ الإِمَامِ يَوْمَ الفِطْرِ»(١).

وَرُوِيَ: ﴿ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَىٰ الكُوفَةِ ، فَخَرَجَ يَوْمَ العِيدِ فَرَأَىٰ أَنَاسًا يُصَلَّونَ ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّي قَبْلِ العِيدِ ﴾ (٥) ، وَلِأَنَّ كُلَّ صَلاةٍ لا يتنفَّلُ قبلَها الإِمَامُ لا يتنفَّلُ قبلَها المأمومُ أيضًا كالمغربِ .

واخْتلفَ مَشايخُنا في التَّطَوُّعِ قَبْلَ الخُروجِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ؛ والأصحُّ أَنَّهُ يكْرهُ أيضًا، كما يكْرهُ في المُصَلَّىٰ (١)؛ لِأنَّهُ ﷺ لَمْ يفْعَلْه.

<sup>(</sup>١) أخرجه: عبد الرراق في «مصنفه» [رفم/ ٥٦٢٦]، عن عَديَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ به نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن بشران في «أماليه» [ص/١٢٠]، ومن طريقه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ الغرائب المستقطة لابن حجر» [٢/ق ٣٠٢/مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ٩٩٠٢)]، والمخطيب في «تلخيص المتشابه» [٢٩٣/١]، من حديث جَرير بّن عَبْدِ اللهِ البَجَلِيّ عَلَيْد به.

قال البيهقي. "إسناده ضعيف» . ينظر: "مختصر خلافيات البيهقي» لابن فرَّح الإشبيلي [٣٦٦/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٢٦٠/٢].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: ابن المتذر في «الأوسط» [٢٠٥/٤]، من طريق أبي النّياح، ومُعاوِيّة بن قُرّة كلاهما عن ابن مَسْعُودٍ، وحُدّيْقة به.

 <sup>(</sup>د) أخرجه: النسائي في كتاب صلاة العيدين/ الصلاة قبل الإمام يوم العيد [رقم/ ١٥٦١]، من طريق الأسود بن هلالي، عَنْ ثَعْلَمَة بن زَهْدَم: أنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أبا مَسْعُودٍ إلى به.

<sup>(</sup>٦) قال الشرنبلالي في مراقي الهلاح: ويكُره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى اتفاقاً، وفي البيت عند=

وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَىٰ الزَّوَاكِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ خَرَجَ وقْتُها؛ .....الشَّمْسُ؛ خَرَجَ وقْتُها؛ .....

قُولُه: (وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقُتُهَا إِلَىٰ الزَّوَالِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ خَرَجَ وَقُتُهَا)،

وَإِنَّمَا فَيَدَ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا وقْتَ الطُّلُوعِ ، وَإِنَّمَا تَحِلُّ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فإِذَا ارْتَفَعَتْ دَخَلَ وقْتُ صلاةِ العِيدِ إِلَىٰ الزَّوالِ؛ لِأَنَّ التَّوارُثَ هكَذَا.

وكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [١٠٣٢٢١/م] يُصلِّبها وَالشَّمْسُ عَلَىٰ قِيدِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، وَإِنَّمَا يَخُرُجُ وقْتُها بعْدَ الزَّوالِ؛ لِمَا رُوِيَ في «السُّنَن»: «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ وَإِنَّمَا يَخُرُجُ وقْتُها بعْدَ الزَّوالِ؛ لِمَا رُوِيَ في «السُّنَن»: «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ وَإِنَّهُ النَّهِ يَشْهَدُونَ أَنَّهُم رأُوا الهِلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُصَلَّاهُمُ اللهُ ال

بِيانُه: أنَّ صَلاةَ العِيدِ لوْ جازَ فعْلُها بعدَ الزَّوالِ؛ لَمْ يَكُنْ لِلتَّأْخيرِ إلى الغَدِ معنَى.

عامتهم وهو الأصح. ينظر: «مراقي الفلاح» [ص/٥٣] مع حاشية لطحاوئ، دار الكتب العلمية
 بيروت لبنان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد [رقم/ ١٦٥٧]، وابن ماجه في كتاب الصبام/ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال [رقم/ ١٦٥٣]، والنسائي في كتاب صلاة العيدين/ باب الخروج إلى العيدين من الغد [رقم/ ١٥٥٧]، وأحمد في «المسند» [٥/٥٥]، عن أبي عمير بن أنس، حدثني عمومة لي مِن الأنصار مِن أصحاب رسول الله على به نحوه،

قال الموري: «صَحِيح، رَواهُ أَنُو دَاوُد، والنَّسائِيّ، وَآخَرُونَ بِأَسانِيد صَحِيحَة»، وقال ابن الملقن: «هَدَا الحَديث صَحِيح»، ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٨٣٨/٢]، و«البدر المير» لابن الملقن [٥/٥٥]،

لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَىٰ قِيد رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ، وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَمَرَ بِالخُرُوجِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ مِنَ الْغَدِ.

وَيُصَلِّي الإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَنْنِ : يُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ لِلِافْتِتَاحِ ، وَنَلَاثَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً ، وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُبْتَدِئُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا بَعْدَهَا ، وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ ؛ لِلَافْتِتَاحِ ، وَخَمْسًا ﴾ فَي يَقْرَأُ وَفِي رِوَايَةٍ بُكَبِّرُ أَرْبَعًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هِنَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ ؛ لِلَافْتِتَاحِ ، وَخَمْسًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَفِي رِوَايَةٍ بُكَبِّرُ أَرْبَعًا .

قَولُه: (قِيد رُمْحِ (١))، بِكسرِ القافِ: قَدْر رُمْعِ.

قُولُه: (أَمَرَ بِالخُرُوجِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ)، أَيْ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، وهُو ما رَوَيْنا مِنْ حَدِيثِ السُّنَنِ.

قَولُه: (وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ)... إلى آخِره.

اعْلَمْ: أَنَّ الصَّلاةَ إِذَا حَلَّتْ بِارِتِفاعِ الشَّمْسِ؛ يُصَلِّي الإِمَامُ صَلاةَ العِيدِ رَكْعَنَيْنِ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَاتٍ، يَوْفَعُ رَكْعَنَيْنِ، يُكَبِّرُ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، يَوْفَعُ بَكَيْنِ ، يُكَبِّرُ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، يَوْفَعُ بَدَيْه في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثمَّ يقْرأُ فاتِحةَ الكِتابِ وسُورَةً، ويَجْهِرُ بِالقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ يَدَيْه في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثمَّ يقُرأُ فاتِحةَ الكِتابِ وسُورَةً، ويَجْهِرُ بِالقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ يَكَيْه في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثمَّ يؤكُمُ ويشجدُ.

فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ: قَرأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُلاثَ تَكْبِيرَاتٍ،

 <sup>(</sup>١) يشير إلىٰ قول صاحب «الهدامة»: «كَانَ يُصَلِّي العِيدَ، ولشَّمْسُ عَلَىٰ فيد رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ».
 ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٧٣/١].

<sup>(</sup>٢) وذلك لما روئ عن ابن عمر - ﴿ قال: الكان رسول الله ﴿ يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء وواه الدار قطني في سننه كتاب الاستسقاء [٦٧/٢] حديث رقم (٧)، وأخرج البيهفئ في السنن الكبرئ [٣٩٥/٣] عن علي قال: الجهر في الصلاة العيدين من السنة والحروج، في العيدين إلى الحيانة من السنة.

يَرفَعُ يدَيْهِ في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثمَّ يُكَبِّرُ أُخرَىٰ لِلرُّكُوعِ، ولا ترفَعُ يدَيْه، وهذا مذْهبُ عُلَمائِنا؛ إلَّا أنَّ مُحَمَّدًا قَالَ: يتعوَّذُ بعدَ التَّكْبِيراتِ؛ لِأَنَّهُ استَفْتاحٌ لِلقِراءةِ، فَيُفْعلُ عِندَ الابتِداءِ بِالقِرَاءَةِ (١).

وجْهُ قُولِ أَبِي يُوسُف: أَنَّ التَّعُوُّذَ أَحَدُ الاستِفْتَاحَيْنِ، فَيُفْعَلُ عَقِيبَ الآخَرِ. قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ (٢): قَالَ الحسنُ: يَفْصِلُ بِينَ كُلِّ تَكْبِيرِ تَيْنِ بقدْرِ ثَلاثِ تَسْبِيحاتٍ ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ [٣٩٣٣/١] يَفْصِلِ اختلَطَ الأَمْرُ عَلَى المؤتمِّينَ، وَإِنَّمَا لا يأْتِي بِذِكْرٍ فِيما بِينَ ذَلِك لِأَنَّ قِيامَ الصَّلاةِ لا يأتي فيه بِالدُّعاءِ قَبْلَ القِرَاءَةِ،

ئمَّ لا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم - في تَكْبِيرَاتِ العِيدِ، وقدِ اخْتَلَقُوا فيها، فَمَذْهِ عُمَرَ، وعَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَفَدِ اخْتَلَقُوا فيها، فَمَذْهِ عُمَرَ، وعَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنصارِيِّ: أَنَّها تَسْعٌ ؛ حَمسٌ في وَخُذَيْفَةَ ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنصارِيِّ: أَنَّها تَسْعٌ ؛ حَمسٌ في الأَولَىٰ وأربعٌ في الثَّانِيَةِ، مِنْهَا تَكْبِيرَاتُ الرُّكُوعِ والافتِتاحِ ، ويُوالِي بينَ القِراءتَيْنِ.

وعَن عليّ فِي رِوَابَةٍ: يُكَبِّرُ إحدَىٰ عشْرةَ نَكْبِيرَةً في العِيدِ والأضحَىٰ [١٣٦/١] جَميعًا(٣)؛ ثلاثٌ أَصْلِيَّاتٌ وثمانٍ زَوَائِدُ، أربعٌ في الأُولَىٰ، وأربعٌ في الثَّانِيَةِ.

وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَمانيًا ، ثلاثٌ مِنْهَا أَصْلِيَّاتٌ وخمسٌ زَوَائِدُ ، ثلاثٌ في الأُولَىٰ ، واثنتانِ في الأخْرَىٰ ·

وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ مشْهورةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ فرَّقَ بينَ العِيدَيْنِ، فَقَالَ: يُكَبِّرُ في الفِطر

<sup>(</sup>١) ينفر: التحفة الفقهاء السمرفندي [١٦٦/٢]، البدائع الصنائع» للكاساني [٢٧٦/١]، [البحر الرئق] لابن مجيم [١٧٣/٢]، المحتار المحتار الابن عابدين [٥٢/٣]، المجمع الأنهر المراكم الرئق المراكبة المراكبة المركبة ال

<sup>... (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٥٧٠٠]، عن عَلِيّ ﷺ به.

إحدَىٰ عشْرةَ تَكْبِيرَةً، ثلاثٌ أَصْلِيَّاتٌ وثمانِ زَوَّائِدْ، في كُلِّ رَكْعةٍ أربعٌ منْها، وفي الأَضْحَىٰ: يكبِّرُ خمْسَ تَكْبيراتٍ، ثلاثٌ أَصْلِياتٌ واثْنتالِ زائِدتانِ في كلِّ رَكْعةِ تَكْبِيرِ " ثَكْبِيرًا اللهُ مُعْلِياتٌ واثْنتالِ زائِدتانِ في كلِّ رَكْعةِ تَكْبِيرٍ " اللهُ الل

وعِندَه: يُقدِّمُ القِرَاءَةَ عَلَىٰ النَّكْبِيرَاتِ في الرَّكْعَتَيْنِ، وهُو قُولُ ابنِ أَبِي لَيْلَىٰ وشَرِيكٍ وابنِ حَيِّ (٢).

وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ: سَبْعٌ وخمسٌ. وَعَنْهُ: سَبعٌ وسِتُّ (")، وهُو قولُ الشَّافِعِيُّ (١٠). وحَمَلَ الشَّافِعِيُّ المَرْوِيَّ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ الزَّوائِدِ؛ فَصارَتِ التَّكْبِيرَاتُ: خمْسَ عشْرَةً، أو سِتَّ عشْرةً.

وقَالَ الجَصَّاصُ (٥): مِنْهُم مَن قَالَ: تَعْتَدُّ تَكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ مِنْهَا؛ فصارَتِ التَّكْبِيرَاتُ النَّتَيْ عشْرةَ ، التَّكْبِيرَاتُ النَّتَيْ عشْرةَ ،

وَدُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبعًا، ثلاثٌ أَصْلِيَّاتٌ، وأربعٌ زَوَائِدُ، في كُلِّ ركْعةٍ تَكْبِيرَتَانِ.

وعِندَه: يُقدُّمُ التَّكْبِيرَاتُ في الرَّكْعَتَيْنِ جَميعًا عَلَى القِرَاءَةِ ، ولا فرْقَ بينَ العِيدَيْنِ .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٣٨/٢]، «تحقة الفقهاء» للسمرقندي [١٦٧/١]، «بدائع الصنائع»
 للكاساني [٣٧٧/١]، «المحيط البرهاني» [٩٦/٢].

 <sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن صالح بس حَيّ الهَمْدانِي الثّوريّ أبو عبد الله الكُوفيّ العابد لإمام الفقيه المشهور.
 (توفي سنة: ١٦٨ هـ). ينظر: الطبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٨٥]، والطبقات الحفاظ، للسيوطي [ص/٨٨].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة [٤٩٤/١] ، والبيهقي في «السنس الكبرى» [٣٨٨/٣] ، عن من عَبَّاس ﷺ مه.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الحاوي» للماوردي [٢/١٧]، «العزيز شرح الوجيز» [٢٦١/٢]، «المجموع»
 [٥/٧١]، «نهاية المحتاج» [٢/٧٨٠، ٣٨٧].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢/١٥٨].

حيد عابه استان خي≻-

وعَن أَبِي بَكْرِ الصَّدَّبَقِ ـ فِي رِوايَةٍ عنْه ـ: يُكَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، ثلاثُ أَصْلِيَّاتُ واثنتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً زَائدة ، في كُلِّ ركْعةٍ سِتُّ مِنْهَا (١).

وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: سِتَّ عَشْرةَ تَكْبِيرَةً ، ثَلاثٌ أَصْلِيَّاتٌ ، وثَلاثَ عَشْرةَ زَوَائِدُ ، سبعٌ في الأُولَىٰ وسِتُّ في الثَّانِيَةِ ·

وعَن جَابِرٍ ومَسْرُوقٍ وَالحَسَنِ وسَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ وقَتادةَ: عَشْر تَكْبِيرَاتٍ معَ تَكْبِيرَنّي الرُّكُوعِ.

كَذَا ذَكَرَ أَبُو بِكُو الجَصَّاصُ الرَّازِيُّ (٢)، والشَّيخُ أَبُو المُعِينِ النَّسَفِيُّ (٢)، وغَيرُهما.

ثمَّ الاخْتِلافُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ ذلِك فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الأَحْوالِ اللهِ ﷺ وَ اللَّحُوالِ اللهِ ﷺ وَ اللَّحَابَةِ رَوَىٰ المُخْتَلِفَةِ ؛ لِأَنَّ القِبَاسَ لَمَّا لَمْ يَدَلَّ عَلَيْهُ حُمِلَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحْدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَىٰ قُولَهُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا رجَّحُوا قُولَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوَدَ فِي «السُّنَن»:

 <sup>(</sup>١) المعروف عن أبي بكر: ما أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٥٦٧٨]، عن ابن أبي يحيئ
 عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن أبا بكر كان يُكَبَّرُ في الفِطْرِ والأضْحَىٰ والاسْتِسْقاءِ سَبْعًا في الأُولَىٰ، وحَمْسًا في الأُخْرَىٰ، ويُصَلِّي قَبْلَ الخُطْبَةِ، ويَجْهَرُ بِالقِراءةِ».

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٢/١٥٢ - ١٥٤].

<sup>(</sup>٣) هو: ميمود بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول بن أبئ الفضل ، المكنئ بأبي المعين النسفئ الإمام الزاهد الفقيه ، كان عالماً بالأصول والكلام تفقه على يديه علاء الدين السمر قندى ، له كثير من المصنفات البديعة منها: "بحر الكلام» ، و «العمدة في أصول الدين» ، و «العالم والمتعلم» ، و «شرح الجامع الكبير» في فروع الحنفية ، و» منهاج الأثمة» في الفروع ، توفي على منه ثماني وخمسمائة من الهجرة (٨٠٥) هـ . ينظر: "الفوائد البهية» [ص ٢١٦ ، ٢١٧] ، «الجواهر المضيئة» وخمسمائة من الهجرة (٨٠٥) هـ . ينظر: "الفوائد البهية» [ص ٢١٦ ، ٢١٧] ، «الأعلام» [٣٤١/٧] .

- الله المان الم

مُسْنَدًا إلى مَكْحُولٍ، قَالَ: «أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ ، جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعِيد بْنَ العَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، تَكْبِيرَهُ عَلَى الجَنَائِزِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : صَدَقَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكْبِرُ فِي البَصْرَةِ ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . حُذَيْفَةُ : صَدَقَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكَبِّرُ فِي البَصْرَةِ ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكْبِرُ فِي البَصْرَةِ ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكَبِّرُ فِي البَصْرَةِ ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ العَاصِ» (١) .

[۱٬۶۳۲٤/۱] وقَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ (۲): حدَّثَ الطَّحَاوِيُّ مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ﷺ أَنَّهُ ﷺ: «صَلَّىٰ يَوْمَ عِيدٍ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الجَنَائِزِ»، وأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ إِبْهَمَهُ» (۳)، وفيهِ قوْلٌ وفِعْلٌ وإشارةٌ إِلَىٰ أَصْلِ وتأْكِيدٍ؛ فَصَارَ الأَخْذُ بِهِ أَوْلَىٰ.

وأَرادَ بِالأَرْبِعِ: أَربَعَ تَكْبِيرَاتٍ مُتوالِية ؛ وَلِأَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ لَمْ يضطرِبْ قولُه ، وقَد ساعدَه جَمْعٌ مِن الصَّحَابَةِ (٤) ؛ بخِلافِ قولِ علِيّ وقولِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ فإنَّ فيهِما

أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب التكبير في العيدين [رقم/ ١١٥٣]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٥٩٧٨]، وأحمد في «المسند» [٤١٦/٤]، منْ طَريقِ مَكْحُولٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةً جَليسٌ لِأبي هُرَيْرَة ﷺ به.

قال البيهقي: «قَدْ خُولِفَ رَاوِي هَذَا الحَديثِ في مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُما في رَفْعِهِ، والآخَرُ في جَوابِ أبي مُوسَىٰ، والمَشْهُورُ في هَذِهِ القِصَّةِ: أنَّهُمُ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِك، وَلَمْ يُشْنِدُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لنجصاص [۲/٥٥/].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٤٥/٤] ، من طريق القاسِم أبي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ:
 حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ به ٠

قال العيني: «هذا حدّيث حسن الإسناد»، ينظر: «نحب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنيّ [٤٤٠/١٦].

<sup>(</sup>٤) منهم: أبو مسعود البدري، وأبو موسئ الأشعري، وحذيفة بن اليمان فإن الوليد بن عقبة أتاهم=

وَظَهِرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيُوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ يَهِ ، لِأَمْرِ بَنِيهِ الْخُلَفَاءِ ، وَأَمَّا الْمَذْهَبُ: فَلْقَوْلُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِي خِلَافَ الْمَعْهُودِ ، فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ أَوْلَىٰ .

ثُمَّ التَّكْبِيرُ مِنْ أَعْلَامِ [11/4] الدِّينِ حَتَّىٰ يَجْهَرُ بِهَا، فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ

اضطِرابًا كَمَا بَيَّنَّا ؛ فصرَ الأَخْذُ بِقُولِ ابنِ مَسْعُودٍ أَوْلَىٰ .

وإِنَّما بُوالِي بينَ القِراءَتَيْنِ: لِأَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ مسْنونٌ ، فيُقدَّمُ عَلىٰ القِرَاءَةِ في الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ ؛ كدُعاءِ الاستفْتاحِ ، وفي الثَّانِيَةِ يُؤخَّرُ عنِ القِرَاءَةِ ؛ كالقُنوتِ (١).

ثمَّ موضِعُ دُعاءِ الاستِفْتاحِ عِندَنا: عَفيبَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى .

وعِندَ الأَوْزَاعِيِّ: بعدَ التَّكْبِيرَاتِ، وذاكَ ضَعيفٌ؛ لِأَنَّهُ موْضوعٌ لافتِتاحِ الصَّلاةِ، فيُفْعَلُ في ايتِداثِها.

قولُه: (وَظَهَرَ عَمَلُ العَامَّةِ البَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَمْرِ بَنِيهِ المُخْلَفَاءِ) ، يَعْنِي:
أَنَّ [١٩٣٧، النَّاسَ إِنَّم يعْملُونَ بِقُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ في زَمانِنا ؛ لِأَنَّ الْخِلافةَ انتَقلَتْ إِلَىٰ أَوْلادِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ أُولادُه الخُلَفَاءُ بذلِك الولاةَ ، وطاعةُ الإِمَامِ في الْمُ جُتَهَداتِ واجبةٌ ؛ وإلَّا فالمذْهبُ عِندَنا: ما رُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

قُولُه: (يَجْهَرُ بِهَا)، أَنَّتَ الضَّميرَ؛ بتأْويلِ التَّكْبِيرَةِ.

فقال هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل؟ فقالوا لاس مسعود: علمه فعلمه بهذه الصفة، ووافقوه
 على ذلك. ينظر: «المسوط» للسرخسي [٢٨/٢]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٢٧٧/١].

<sup>(</sup>١) وذكر في «المبسوط»: إنما قلنا بالموالاة بين القراءتين؛ لأن التكبيرات يؤتئ بها عقيب ذكر هو فرض ففي الركعة ، الأولئ يؤتئ بها عقيب تكبيرة الافتتاح وفئ الثانية عقيب القراءة ؛ ولأنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن ففي الركعة ، الأولئ يجمع بينها وبين تكبيرة الافتتاح وفئ الثانية يجمع بينهما وبين تكبيرة الركوع» . ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٣٨/٣] ، «البحر الرائق» [٣٨/٢] ، «النهر الفائق» [٣٦٩/١] .

الْجَمْعُ، وَفِي الرَّكُعَةِ الأُولَىٰ يَجِبُ إِلْحَاقُهَا بِتَكْبِيرةِ الإِفْتَتَاحِ؛ لِقُوَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْفَرْضِيَّةِ وَالسَّبْقِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَوَجَبَ الضَّمُّ إِلَيْهَا، وَالشَّافِعِيُّ هِلَىُ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ ، إِلَّا أَنَهْ حَمَلَ المرُويَّ على الزَّوَائِدِ، فَصَارَتْ التَّكْبِيرَاتُ (') خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ.

قَالَ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ. يُرِيدُ بِهِ مَا سِوَىٰ تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ؛

قولُه: (وَفِي الرَّكُعَةِ الأُولَىٰ يَجِبُ إِلْحَاقُهَا بِتَكْبِيرةِ الإِفْتِتَاحِ؛ لِقُوَّتِهَا)، يَعْنِي: إِنَّمَا لَمْ تُؤَخَّرْ تَكْبِيرَاتُ العِيدِ فِي الرَّكْعَةِ (٢٤٣٢٤،١] الأُولَىٰ عنِ القِرَاءَةِ ؛ إِلْحَاقًا لَهَا بِتَكْبِيرَةِ بِتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ ، كَمَا هُو قُولُ عليِّ ، بَل قُدِّمَتْ عَلَى القِرَاءَةِ إِلْحَاقًا لَهَا بِتَكْبِيرَةِ الإِفْتِتَاحِ ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ أَقُوىٰ (مِن حَيْثُ الفَرْضِيَّةُ وَالسَّبْقُ)، وَإِنَّمَا لَمْ تُقَدَّمْ الإِفْتِتَاحِ ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ أَقُوىٰ (مِن حَيْثُ الفَرْضِيَّةُ وَالسَّبْقُ)، وَإِنَّمَا لَمْ تُقَدَّمْ الْإِفْتِتَاحِ ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الأَنْتِيَةِ عَلَى القِرَاءَةِ ، كَمَا هُو قُولُ ابنِ عَبَّاسٍ ، بَل أُخْرَتُ تَكْبِيرَاتُ العِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى القِرَاءَةِ ، كَمَا هُو قُولُ ابنِ عَبَّاسٍ ، بَل أُخْرَتُ عَنْها ؛ لِأَنَّه لَمْ يُوجِدِ التَّكْبِيرُ فِيها سِوَى تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ ؛ فأَلْحِقَتْ بِه .

قولُه: (إلَّا أَنَّهُ حَمَلَ المَرْوِيَّ عَلَىٰ الزَّوَائِدِ)، أَي: حَمَلَ الشَّافِعِيُّ (٢) التَّكْبِيرَ المَرْوِيَّ عَلَىٰ الزَّوائدِ، فصارَتِ التَّكْبِيرَاتُ خمْسةَ عَشَرَ، أَوْ ستَّةَ عَشَرَ؛ لأنَّه رُوِيَ عَنْه: سَبْعٌ وخمسٌ، فهيَ معَ تكْبيرةِ الافتِتاحِ، وتكبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ: خمْس عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً.

وَرُوِيَ عَنْهُ: سَبُعٌ وسِتٌّ، فهيَ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وتَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ: سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً.

قُولُه: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ، يُرِيدُ بِهِ مَا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرَّكُوعِ)، أَي: يُريدُ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ بِالتَّكْبِيرِ الَّذِي يُرْفَعُ فيهِ اليدُ، مَا

<sup>(</sup>۱) ژاد فی (ط): «عنده».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي [٧٧/١]، «الحاوي» للماوردي [٤٩١/٢]، «الإقماع» [١٦١/١].

لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ أَنَّهُ لَا تُرْفَعُ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

سوَىٰ تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَ الرُّكُوعِ لا تُرْفَعُ فيهِ اليدُ عِندَنا .

قَالَ الإِمَامُ حميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ: رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف روايةٌ شاذَّةٌ: أَنَّهُ لا يرفَعُ يدَيْهِ في تَكْبِيرَاتِ العِيدِ(١)، وفيهِ نظَرٌ؛ لِأَنَّها ليستْ بِروايةٍ شاذَّةٍ، أَلا تَرَئ أَنَّ الشَّيخَ أَبا الحسَنِ الكَرْخِيَّ قَالَ في «مُخْتَصره»: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٌ: يرْفَعُ يدَيْه في التَّكْبِيرَاتِ الزَّوائدِ في العيدَيْنِ.

وقَالَ ابنُ أَبِي لَيْلَىٰ: لا يرفَعُ يدَيْه ، وهُو قولُ أَبِي يُوسُف . كَذَا [٢٥٥/٠] ذكرَه الإِمَامُ القُدُورِيُّ فِي «شرْح مخْتَصَر الكَرْخِيِّ» أيضًا (٢٠).

وكَذا ذكرَ الشَّيخُ أَبُو بكرِ الرَّازِيُّ (٢)، والشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ (٤)، وصاحِب «التُّحْفة» (٥). وقَد ذَكَرَ الحاكمُ الجَليلُ الشَّهيدُ في «مُخْتَصَر الكافي»، حِكايةَ أَبِي عِصْمةَ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ لا يرْفَع يَدَيْه في شيْءِ مِنْها (١).

قَالَ أَبُو بِكْرِ الرَّازِيُّ في «شَرْحه لِمِخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ» (٧)؛ وأَبُو يُوسُف لا يَرَىٰ رَفْعَ اليدَيْنِ في شيءٍ مِن تكْبيراتِ العيدِ بعدَ افتِتاحِ الصَّلاةِ، وهُو قَولُ ابنِ أَبِي لِيْلَى. إلىٰ هُنا لفْظُ أَبِي بكْرِ الرَّازِيِّ. وكيفَ تُسَمَّىٰ الرِّوَايَةُ شاذَّةً ؛ وقَد رَوَىٰ عَنْهُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» لحميد الضرير [ق/٤٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق/٦٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١٥٢/٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدوري» [١/ق/١٠] مخطوط مكتبة فيض الله رقم [٨٦٧].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «تحفة الفقهاء» [١٦٨/١].

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١٦].

<sup>(</sup>٧) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٢/٢].

## قَالَ: ثُمَّ يَخْطُبُ الإِمَامُ بَعْدَ الصَّلاةِ خُطْبَتَيْنِ، بِذَلِكَ وَرَدَ النَّقْلُ المُسْتَفِيضُ،

السَّلفُ الثَّقاتُ: أنَّ قولَه كذلِك؟

وجْهُ قَولِهِما: مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَر مَوقُوفًا عَلَيْه ، وَمَرفُوعًا إِلَىٰ النَّبِيِّ وَيَلِيُّة : «لا تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ» (١) ، وذَكَرَ مِنْها: العِيدَيْسِ ، وَلِأَنَّها مَفْعُولَةٌ في حالِ الاستِقْرارِ في القِيامِ ، ولَيْسَ لَها حكْمُ الرَّكْعَةِ ، فَأَشْبَهَتْ تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ ، فَسُنَّ فِيها رَفْعُ اليدِ ، بِخِلافِ تَكْبِيرَاتِ الجِنازَةِ ؛ لِأَنَّ لكلِّ واحدةٍ مِن التَّكْبِيرَاتِ الثَلاثِ بعدَ التَّكْبِيرَاتِ الثَلاثِ بعدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولِي حَكْمَ الرَّكْعَةِ ،

وقاسَها أَبُو يُوسُف عَلَىٰ سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ الْمَفْعُولَةِ بَعْدَ الْافْتِتَاحِ، كَتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وتَكْبِيرِ الجِنازَةِ.

وَإِنَّمَا قَالَ: «فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ» بتأُويلِ البِقَاعِ، وقَد مَرَّ ذِكْرُ الحَديثِ في بابِ صفةِ الصَّلاةِ.

قَولُه: (قَالَ: ثُمَّ يَخْطُبُ الإِمَامُ بَعْدَ الصَّلاةِ خُطْبَتَيْنِ، بِذَلِكَ وَرَدَ النَّقْلُ المُسْتَفِيضُ).

رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «صَحيحه»: بإسْنادِه إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَعُمْرَ، [١/ه٣٢٥/١] وَعُثْمَانَ، وكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ»(٢).

وفي «الصّحيح» أيضًا: عنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ [١٣٧/١]، وَأَبُو بَكْرٍ،

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه في «بابِ صِفَةِ الصَّلاةِ» وَلَيْسَ فِيهِ تَكْبِيراتُ الأعْيادِ، وبذلك جزَم الزيلعي واسُ الهمام وغيرهما، وإنما وقع تَكْبِيراتُ الأعْيادِ في خبر إبراهيم النَّحَعِيِّ موقوفًا عليه، وقد مضئ تخريجه أيضًا، وينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢/٠٢]، و«فتح القدير» لابن الهمام [٧٧/٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب العيدين/ باب الخطبة بعد العيد [رقم/ ٩١٩]، عن ابن عباس ﷺ به.

يُعَلِّمُ (١) فِيهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَأَحْكَامَهَا ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ ،

وَمَنْ فَاتَتُهُ صَلاةً العِيدِ مَعَ الإِمَامِ؛ لَمْ يَقْضِهَا؛ ......

🚓 غاية البيان 🐎

وَعُمَرُ ؛ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ»(٢).

وذَكَرَ صاحِب «السُّنَن»: بإِسْنادِه إِلى طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرُوَانُ ، خَالَفْتَ المِسْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَامٌ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ ، خَالَفْتَ المِسْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ ، وَبَدَأْتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ اللَّنَّةَ ، أَخْرَجْتَ المِسْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ ، وَبَدَأْتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» (٣) .

و(المُسْتَفِيضُ): الشَّائعُ.

قَولُه: (لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ)، أَيْ: لِأَنَّ الخُطْبَةَ شُرِعَتْ لتعْليمِ صَدقةِ الفِطْرِ. قَولُه: (وَمَنْ فَاتَنْهُ صَلاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَام ؛ لَمْ يَقْضِهَا).

صورتُه: أنَّ الإِمَامَ صلَّىٰ العِيدَ معَ النَّاسِ، وفاتَتْ شخْصًا؛ فَلا يقْضِي هذا

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): (الناس)،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: المخاري في كتاب العيدين/ باب الخطبة بعد العيد [رقم/ ٩٢٠] ، ومسلم في كتاب صلاة العيدين [رقم/ ٨٨٨] ، عن ابن عمر ، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف واللهي على المنكر واجبال [رقم/ ٤٩]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب الخطبة يوم العيد [رقم/ ١١٤٠]، والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه/ تفاضل أهل الإيمان [رقم/ ٥٠٠٨]، وابل ماجه في كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [رقم/ ٤٠١٣]، من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري ، الله به .

لِأَنَّ الصَّلاةَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ لَمْ تُعْرَفْ تُرْبَةً إِلَّا بِشَرَائِطِ لَا تَتِمُّ بِالْمُنْفَرِدِ.

قَالَ: فَإِنْ غُمَّ الهِلالُ وَشَهِدُوا (١) عِنْدَ الْإِمَامِ بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّىٰ الْعِيدَ مِنَ الْعَدِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَأْخِيرٌ بِعُذْرٍ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ.

الشَّخصُ ، وهذا لِأَنَّهُ إِذا فاتتِ الإِمامَ أَيضًا لعذْرٍ صلَّىٰ مِنَ الغَدِ؛ يدلُّ عَليْه المَسْألةُ الَّتَى بعْدَها.

وقَالَ في «شرْح الكَرْخِيّ» (\*): قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي العِيدَ وحْدَه، يُكَبِّرُ فيها تَكْبِيرَةَ العِيدِ (\*)، وهُو أحدُ قَولَيْه، كذا ذكرَه الشَّيخُ أَبُو نصرِ (\*).

لَنا: أنَّ صَلاةَ العِيدِ لَمْ يُنْقَلْ فِعْلُها عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولا عَن أَصْحابِه ؛ إلَّا بِجماعةٍ كالجُمعةِ ، فَلا يَجُوزُ لِلمُنفردِ فِعْلُها إِذا فاتتْ.

قُولُه: ( لِأَنَّ الصَّلاةَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ) ، أَي: بِالتَّكبيراتِ المخْصوصةِ بِها . [٣٢٦/١] قولُه: (فَإِنْ غُمَّ الهِلالُ) . . إلى آخِرِه .

اعْلَمْ: أَنَّ هِلالَ الفِطْرِ إِذْ غُمَّ، وشهدوا بعدَ الزَّوالِ بِرؤْيتِه، يُصَلَّىٰ مِن الغَدِ، لِمَا رُوِيَ: ﴿ أَنَّ رَكْبًا شَهِدُوا عِنْدَ الرَّسُولِ ﷺ : أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالأَمْسِ؛ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ لِمَا رُوِيَ: ﴿ أَنَّ رَكْبًا شَهِدُوا عِنْدَ الرَّسُولِ ﷺ : أَنَّهُمْ رَأُوهُ بِالأَمْسِ؛ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ لِمَا رُويَةً وَرَدَ فِيهِ عِلَى المُصَلَّىٰ مِنَ الغَدِ» (٥)، وهُو المُرادُ مِن قَولِه: ﴿ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ السَّمَانُ ﴾ وقَد رَوَيْناه عنِ ﴿ السَّمَنُ ﴾ عندَ قَولِه: ﴿ وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ ﴾ .

أمَّا إذا تركوا الصَّلاةَ في اليَومِ الأوَّلِ بغَيرِ عُذْرٍ: فَلا بَجُوزُ لهُم أَنْ يُصلُّوا مِن

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي الحاشية: «صح ، خ: وشُهِدَ».

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخى» للقدوري [١/ق/٦٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٩/٨١٥]، و«المجموع شرح المهذب» للووي [٥/٨].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح الأقطع على مختصر القدوري» [ق/٥٦] مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم
 (٧٣٧].

 <sup>(</sup>٥) مضئ تخريجه من رواية أبي عُمير بن أنس حدثني عمومة لي مِن الأنصار مِن أصحاب رسول الله ﷺ.

فَإِنْ حَدَثَ عُذُرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا أَلَّا تُقْضَىٰ كَالْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْحَدِيثِ ، وَقَدْ وَرَدَ بِالنَّأْخِيرِ إِلَىٰ الْيَوْمِ النَّانِي عِنْدَ الْعُذْرِ ،

وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الأَضْحَىٰ: أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَطَيَّبَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَيُؤَخِّرَ الأَكْلَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَنَ لَا يَطْعَمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ النَّحْرِ

الغَدِ. وبِه صرَّحَ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُّورِيُّ ، وصاحِب «التُّحْفة»(١).

وهذا لِأنَّ القِيَاسَ في صَلاةِ العِيدِ: أَنْ لا تُقْضَى ؛ لِأَنَّهَا صَلاةٌ تخْتَصُّ بِجماعةٍ كَالجُمعةِ ؛ إلَّا أَنَّ القِيَاسَ تُرِكَ فيما إذا تُركَتْ بِعُذْرٍ بِالحَديثِ ؛ بخِلافِ القِيَاسِ ، وَلَمْ يَجُزْ قَضَاؤُها في اليومِ الثَّالَثِ إِذا تُركَتْ في اليومِ الثَّالَثِ إِذا تُركَتْ في اليومِ الثَّاني أَصْلِ القِيَاسِ ، ولَمْ يَجُزْ قَضَاؤُها في اليومِ الثَّالَثِ إِذا تُركَتْ في اليومِ الثَّاني أيضًا بِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الحَديثَ ورَدَ بالتَّاخيرِ إلى اليومِ الثَّاني ، بخِلافِ القِيَاسِ ؛ فاقْتُصِرَ على مَوْرِدِ النَّصِّ ،

قُولُه: (وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا).

أَرادَ بِه قَولَه: (وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي العِيدَيْنِ)، أَيْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢). وقَولَه: (وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ؛ فَبُسَنُّ فِيهِ الغُسُل وَالتَطَيُّبِ كَمَا فِي الجُمُّعَةِ).

قُولُه: (وَيُؤَخِّرَ الأَكْلَ) بِنصْبِ الرَّاءِ، عطْفًا عَلَىٰ قَولِه: (أَنْ يَغْتَسِلَ)، أَيْ: يستحَبُّ تأْخيرُ الأكْلِ يومَ الأَضْحَىٰ إِلَىٰ أَنْ يَفْرِغَ الإَمَامُ مِن الصَّلاةِ ؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ ﴿ كَانَ لا يَأْكُلُ شَيْئًا حَنَّىٰ يَرْجِعَ مِنَ المُصَلَّىٰ ؛ فَيَأْكُلُ مِنَ الأَضْحِيَةِ ﴾ (٣)، وَلِأَنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١ لتجريد المقدوري [٩٩٨/٢] ، "تحفة الفقهاء الـ ١٦٦/١] ، "بدائع الصنائع الر٢٧٦/١] .

<sup>(</sup>٢) مضى تحريجه من حديث الفاكِهِ بْنِ سَعْدِ ﷺ:

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في أبوات العدين عن رسول الله ﷺ/بات ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج [رقم/ ٥٤٣]، والن ماحه في كتاب الصيام/ باب الأكل يوم الفطر قبل أن يخرح [رقم/ ١٧٥٦]، وأحمد في «المسدة [٣٥٢/٥]، والدارقطني في «سنته» [٤٥/٢]، من حديث عَبْد اللهِ=

حَتَّىٰ يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ ، وَيَتَوَجَّهُ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ وهُوَ يُكَبِّرُ ، لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ

[٣٢٦/١] النَّاسَ أَضْيَافُ اللهِ في هذا اليَومِ، فيُستحبُّ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ تَنَاوُلِهِم مِن لُحومِ الأَضاحِيّ الَّتي هيَ ضِيَافةُ اللهِ تَعَالَىٰ، فاستحبَّ نأخِيرُ الأَكْلِ إِلَىٰ ما بعدَ الصَّلاةِ، وهَذا في حقِّ المِصْرِيِّ.

أَمَّا الْقَرَوِيُّ: فَإِنَّهُ يَذُوقُ مِن حَيْنِ أَصْبَحَ ، ولا يُمْسِكُ ، كَمَا في عَيْدِ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّ الأَصَاحِيِّ تُنْبَحُ في الْقُرَىٰ مِن الصَّباحِ ، بخِلافِ المِصْرِ ؛ حَيْثُ لا يُذْبَحُ فيهِ إلىٰ الفَراغ [١٣٨/١] مِن الصَّلاةِ .

قَولُه: (وَيَتَوَجَّهُ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ وَهُوَ يُكَبِّرُ) برفْعِ الهاءِ.

أَرادَ بِهِ: التَّكْبِيرَ جَهْرًا وَفْتَ ذَهَابِهِ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فإذا انتهَىٰ إليْه يَتُرُكُ، وبِه صَرَّحَ صَاحِبُ «التَّحْفة» (١) ، وهذا لِما رَوَىٰ البُخارِيُّ في «الصَّحبِع» ، وقَالَ: «كَانَ ابنُ عُمَرَ وأَبو هُرَيْرَة ، يَخْرُجَانِ إِلَىٰ السُّوقِ في الأَيَّامِ العَشْرِ يُكَبَّرَانِ ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» (٢) . وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَذْكُرُواْ أَشْعَ ٱللَّهِ فِي الْآيَامِ الْعَشْرِ» (١) . وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَذْكُرُواْ أَشْعَ ٱللَّهِ فِي النَّامِ الْعَشْرِ» (٢) .

بن بُرَيْدَة ، عَنْ أبيهِ ، أنَّ النَّبِيَ ﷺ : «كَانَ لا يَخْرُجُ بَوْمَ الفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ ، وكَانَ لا يأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ
شَيْنًا حَتَّىٰ يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ » لَفُظ الدارقطني ، ولفظ الترمذي : (كَانَ النَّبِيُ ﷺ لا يَخْرُحُ
يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ ، ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّي ».

قال النووي: «حَديث حسن ، رَوهُ التَّرْمِلِيّ ، وابن مجه ، والدَّارَقُطْنِيّ ، والحاكِم بأسانيد صَحيحة». وقال ابن القطان: «صَحيح» . ينظر: «حلاصة الأحكام» للنووي [٢٦٢/٨] ، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٣٥] .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٧٠/١].

 <sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) علَّقه: البخاري في الصحيحة (٢٠/٢/طبعة طوق النجاة]، ووصَلَه عبدُ بن حميد في الفسيرة (٣) علَّقه: البخاري في الصحيحة (٣/٧٧٣]، وأبو الطاهر ابن أبي الصقر في المشيحة [ص/١٥٦]، وأبو الطاهر ابن أبي الصقر في المشيحة [ص/١٥٦]، والبيهقي في المعرفة السنن والآثارة (٥١٠/٧]، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في به.

يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالفِطْرِ؛ كَذَلِكَ نُقِلَ.

وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطُبْتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ، وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْأُضْحِيَةَ وَتَكْبِيرَاتِ النَّشْرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ ، وَالْخُطْبَةِ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيمِهِ .

فَإِنْ كَانَ عُذُرٌ بَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ فِي بَوْمِ الأَضْحَى ؛ صَلَّاهَا (١) مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ ، وَلَا يُصَلَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ مُؤْقَتَةٌ بِوَقْتِ الْأَضْحِيَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا ، لَكَنَّهُ مُسِيءٌ فِي التَّأْخِيرِ بِغَيْرٍ عُذْرٍ لِمُخَالَفَةِ الْمَنْقُولِ .

وَالتَّعْرِيفُ الَّذِي بَصْنَعُهُ النَّاسُ؛ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ [٢٤/٤] أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ

قُولُه: (وَبُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالفِطْرِ؛ كَذَلِكَ نُقِلَ)، وهُو ما رَوَيْنَا مِن قَبْلُ عَن عُمَرَ وابنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وحُذَيْفَةً، وغَيرِهم.

قَولُه: (وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَذَلِكَ فَعَلَ).

وقَد رَوَيْنا فيهِ الأَحاديثَ: عنِ «الصَّحيح»، و«السُّنَن»، قَبْلَ هذا عِندَ ذِكْرِ خُطْبَةِ عيدِ الفِطْرِ؛ فلا نُعِيدُ.

قُولُه: (فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ فِي يَوْمِ الأَضْحَىٰ) ٠٠٠ إلى آخِره ٠ اعْلمْ: أَنَّ يومَ الأَضْحَىٰ إِذَا حَدَثَ فِيهِ عُذْرٌ ؛ يُصَلَّىٰ مِنَ الغَدِ ، فإِذَا حَدَثَ عُذْرٌ وَيُعلَّها فِي اليَومِ الثَّانِي والثَّالَثِ ؛ إِذَا تُرِكَتْ فِي اليَومِ الثَّانِي والثَّالَثِ ؛ إِذَا تُرِكَتْ فِي اليَومِ الأَوَّلِ بِلا عُذْرٍ ، وهذا لِأَنَّها قُرْبةٌ مُتعلقةٌ بِأَيَّامِ النَّحْرِ ، فَجَازَتْ في أَيَّامِه فِي اليَومِ الأَوَّلِ بِلا عُذْرٍ ، وهذا لِأَنَّها قُرْبةٌ مُتعلقةٌ بِأَيَّامِ النَّحْرِ ، فَجَازَتْ في أَيَّامِه وهي ثَلاثَةٌ ، كَالأَضْحيَّةِ ؛ [١/٧٢٥/م] إلَّا أَنَّهُ يُنْسَبُ إلى الإساءةِ بتأخير الصَّلاةِ عَن اليومِ الأَوَّلِ بِلا عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ المُسْلِمِينَ في سَائِرِ بِلادِ الإسلامِ لَمْ يَفْعلوها في غَيرِ اليومِ الأَوَّلِ بِلا عُذْرٍ ، ولوْلا الإساءة ؛ لَقُعِلَتْ كَالأَضْحيَّةِ .

قَولُه: (وَالنَّعْرِيفُ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ؛ لَيْسَ بِشَيْءٍ).

<sup>(</sup>١) رسم بالأصل: قصَلَيْهَا ٤.

يَوْمَ عَرَفَةً فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ تشبُّهًا بِالوَاقِفِينَ بِعَرَفَةً ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عُرِفَ عِبَادَةً مُخْنَصَّةً بِمَكَانِ<sup>(١)</sup> ، فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً دُونَها كَسَائِرِ الْمَنَاسِكِ.

البيان 😪 🚤 🚤 🚤 🚤 🚤

#### وَالتَّعْرِيفُ فِي اللُّغةِ: الوُقوفُ بِعَرَفَاتٍ. قَالَ الفَرَزْدَقُ:

إذا التَقَيْن إِالمُحَصِّبِ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْ عِنْ عَرْ أَن اللهِ صَبِيحة يَومِ النَّحْرِ مِنْ حَيْثُ عَرَّفُوا (")

وأرادَ بِه هُنا: وقوفَ النَّاسِ يومَ عَرَفَةَ في غَيرِ عَرَفَاتٍ ، تَشبُّهًا بِالواقِفينَ بِعَرَفَاتٍ .

ومعْنى قولِه: (لَبْسَ بِشَيْءٍ)، أَيْ: لِسَ بشيءٍ في حكْمِ الوُقوفِ؛ كقوْلِ مُحَمَّدٍ في «الأصل»: «دَمُ السَّمكِ لِيسَ بشيءٍ» أَيْ: لِيسَ بشيءٍ في حكْمِ الدَّماءِ، وهذا لِأَنَّهُ شيءٌ حَقِيقَةً؛ لِكونِه مؤجودًا؛ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُعتبرًا؛ نفَىٰ عَنْهُ اسمَ الشَّيءِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتِبِرْ تَعْرِيفُهم: لِأَنَّ الوُقوفَ لمَّا كَانَ عِبَادةً مخْصوصةً بِمكانٍ ؛ لَمْ يَجُزُ فعلُه إلَّا في ذلِك المَكنِ ، كالطَّوافِ وغَيرِه ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّه لا يَجُوزُ الطَّوافُ حولَ سَائِرِ البُيوتِ ؛ تَشْبُّهًا بالطَّوافِ حولَ الكعْبةِ .

قُولُه: (تشبُّهَا بِالوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ)، وحقُّه أَنْ بُقَالَ: بِعَرَفَاتٍ؛ لِأَنَّ عَرَفَة: اسمُ اليومِ، وَعَرَفَات: اسمُ المَكانِ.

قَولُه: (فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً دُونَها)، أيْ: لا يَكُونُ الوُقوفُ عِبادةً دونَ عَرَفَاتٍ.

#### **⊘**√~ ~√°

<sup>(</sup>١) زاد في (ط): «مخصوص».

 <sup>(</sup>٢) مي «الديوان»: «إذا هَبَطَ النَّاسُ المُحَصَّبَ٠٠»، ورواية المؤلف غير مستقيمة من جهة الورن.

 <sup>(</sup>٣) في جملة قصيدة طنّانة في: «ديوانه» [ص/٣٩٢].

ومراد المؤلف مِن الشاهد: ما ورّد فيه مِن قوله: ﴿عَرَّفُوا ﴾ أي: وقفُّوا بعرَفات.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١/١].

#### فَصْلُ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

وَيَبْدَأُ بِنَكْبِيرِ النَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَيُخْتَمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ بَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالًا: يُخْتَمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

🥞 غاية البيان 🥞

#### فَصْلُ فِي تَكْبِدرَاتِ التَّشُرِيقِ

لمَّا فَرَغَ عَن بِيانِ صَلاةِ عِيدِ الأَضحَى: شرَعَ في تَكْبِيرِ شُرعَ في أَيَّامِ الأَضْحَى، وإِضافةُ التَّكْبِيرِ إِلَى التَّشْرِيقِ وقعَتْ عَلَىٰ قولِهِما؛ لِأَنَّهُ لا تَكْبِيرَ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عندَ أَبِي حَنِيفَةً (١).

قولُه: (وَيَبْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ [٢٧٧٧٤١] بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ) . . . إلى آخِره .

اعْلَمْ: أَنَّ السَّلْفَ اخْتَلَفُوا في مَبْدَأِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ، وفي مَخْتَمِه. فَامَّا الْمَبْدَأُ: فَقَالَ عُمَرُ وعَلَيُّ وعَبَدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: مِن صَلاةِ الفَجْرِيومَ عَرَفَة (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن بجيم راداً على ما ورد هي «غاية البيان» إضافة التكبير إلى التشريق إضافة بيانية: أي: التكبير الذي هو التشريق، فإن التكبير لا يسمئ تشريقاً إلا إذا كان بتلك الألفاظ في شيء من الأيام المحصوصة، فهو حينتذ متفرع على قول الكل، وبهذا اندفع ما في «غاية البيان»، ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» [١٧٧/٢]. ويراجع: «رد المحتار» لابن عابدين [٦١/٣].

 <sup>(</sup>٢) أحرجه: البيهفي في اللسن الكرئ العرى العرام العرام العربي أبي إسحاق قال: «اجْتَمَعَ عُمَرُ وعَلِيًّ وابْنُ مَسْعُودٍ فإلى وابْنُ مَسْعُودٍ فلى التَّكْبيرِ في دُبُرِ صلاةِ الغَداةِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، فَأَمَّا أَصْحابُ ابْنِ مَسْعُودٍ فإلى صلاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ آيَّامِ التَّشْرِيقِ».
 صلاةِ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وأَمَّا عُمَرُ وعَلِيًّ ، فإلى صلاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ آيَّامِ التَّشْرِيقِ».

وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ (١) بَيْنَ الصِّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، فَأَخْذًا بِقَوْلِ ابْنِ بِقَوْلِ ابْنِ عَلِيِّ ﴿ فَخَذًا بِالْأَكْثَرِ ؛ إِذْ هُوَ الإحْتِيَاطُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَأَخْذًا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَيَ الْعِبَادَاتِ، وَأَخْذًا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَيَ الْعَبَادَاتِ اللَّهُ فَلَ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةٌ .

وهُو المَشهورُ مِن مذَّهبِ أَصْحابِنا<sup>(٢)</sup>.

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ عُمَرَ وزَيدُ بنُ ثابتٍ: إنَّهُ مِن صَلاةِ الظُّهْرِ يومَ النَّحْرِ. ويُرْوَىٰ ذلِك عَن أَبِي يُوسُف، وهُو أَحَدُ أَفُوالِ الشَّافِعِيِّ (٣).

وأمَّا المَخْتَمُ، فَقَالَ عُمَرُ - في أَحدِ فَولَيْه - وعلِيِّ، وزَيدُ بنُ ثابتِ: إنَّهُ بعدَ العصرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١). وهُو مذْهبُ أَبِي بُوسُف ومُحَمَّدٍ، وهُو أحدُ أَقُوالِ الشَّافِعِيِّ (٥).

وعَن عُمَر: أَنَّهُ بعدَ الظُّهْرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(٦)</sup>. وهُو مذْهبُ أَبِي وقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ بعدَ العَصرِ مِن يَومِ النَّحْرِ<sup>(٧)</sup>. وهُو مذْهبُ أَبِي

(١) أشار بعده بلحق في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: (خ: فيها)-

(۲) ينظر: «التجريد» للقدوري [۲/۷۸]، «تحقة الفقهاء» للسمرقدي [۱۷٤/۱]، «بدائع الصنائع»
 [۱۹٥/۱]، «المحيط البرهاني» [۱۱٥/۲]، «رد المحتار» [۱٤/۳].

(٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٩/٥]، و«التنبيه في الفقه الشامعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٢٤].
 و«البيان» للعمراني [٢٧١/٨].

(٤) ينظر: المصنف ابن أبي شيبة» [٤٨٨/١].

(٥) ينظر: (الحجة على أهل المدينة) للإمام محمد [٣١٠/١]، (التجريد) للقدوري [٩٩،/٢]، (ممخنصر الطحاوي) [ص٣٦]، (تحفة الفقهاء) للسمرقندي [١٧٤/١]، (البحر الراتق) لابن نجيم [١٧٤/١]، (الوسيط للغزالي) [٣٢٧/٢]، (الإقناع) للشربيني الخطيب [١٦٢/١]، (المجموع) للنووي [٣١/٥].

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٥٦٣٥]، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [٤٣٩/١]، والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [٣٩/١]، من طريق عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الظَّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ».
 مِنْ صَلاةِ الغَداةِ يَوْمَ عَرَقَةَ ، إلَى صَلاةِ الظَّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ».

(٧) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٦٣٤]، والحاكم في قالمستدرك على الصحيحين، [١٠/ ٤٤]،=

سي عابه البيان

[١٢٨/١] حَنِيفَةً .

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: بعدَ صَلاةِ الظُّهْرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(١).

وقَالَ ابنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ مِن آخِر أَبَّامِ التَّشْرِيقِ (٢). وهُو أحدُ أَقوالِ الشَّافِعِيّ (٣).

ثمَّ الشَّافِعِيُّ أَخَذَ بقولِ الأَحْدَاثِ مِن الصَّحَابَةِ ، كما هُو أَصْلُه ؛ لِوقوفِهم عَلَىٰ ما استقرَّ مِن الشَّرائِعِ .

ولأَبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِت أَيَّامِ مَّغَـٰدُودَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

والمُرادُ مِنْها: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ؛ بِالنَّقْلِ عَن أَنَّمَّةِ التَّفسيرِ؛ وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ تَكْبِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، والعباداتُ يُحْناطُ فيها بِالأَخْذِ بِالأَكْثرِ، ولا يلْزمُها تَكْبِيرَاتُ العِيدِ؛ لِأَنَّ ثَمَّ دلَّتْ شواهدُ الأُصولِ عَلَىٰ تَرجِيحٍ قَولِ ابنِ مَسْعُودٍ، بخِلافِ تَكْبِيرِ النَّشْرِيقِ، فإنَّ التَّرجيحَ لَوا ابنِ مَسْعُودٍ، بخِلافِ تَكْبِيرِ النَّشْرِيقِ، فإنَّ التَّرجيحَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ (٤) لاستِواءِ مَذَّهبِ الصَّحَابةِ [٢/٣٢٨/١] في الثَّبوتِ، وفي

من طويق أبي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: اللهِ: اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَزْفَةَ ، إلَىٰ صَلاةِ الغَصْرِ مِنْ
 يَوْمِ النَّحْرِ » .

 <sup>(</sup>١) أخرَجه: أبن أبي شيبة [رقم/ ٥٦٣٩]، والبيهةي في «السنن الكبرئ» [٣١٣/٣]، من طريق عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَثِّرُ مِنْ صَلاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ ، إِلَىٰ صَلاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيق»
 التَّشْرِيق»

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البيهةي في ١١لسنن الكبرئ١ [٣١٣/٣]، من طريق نافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ١١أَنَّهُ كَانَ يُكَبَّرُ مِنْ
 صَلاةِ الطَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إلى صَلاةِ الفَجْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ».

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشانعي [٥١٩/٢] و[٤٩٦/٨]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي
 [٤٩٨/٢]، و١ التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيراري [ص/٤٦].

 <sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «يَكُنْ \*، والمثبت من \* «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف» -

وَالتَّكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ مَرَّةً وَاحِدَةً: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ للهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

و غاية البيان ع

الرِّوَايَةِ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أُخِذَ بِالأَكْثرِ احتِباطًا(١).

والأبي حَنِيفَةَ: قُولُه تَعالى: ﴿ وَيَدْكُرُواْ ٱسْمَالَسِّهِ إِنَّا مِرْمَعْ لُومَاتٍ ﴾ [الحج ٢٨].

والمُرادُ مِنْها: أَيَّامُ العشْرِ؛ بِالنَّقْلِ عَن أَهلِ التَّفسيرِ، فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّكْبِيرُ واجبًا في جَميعِ أَيَّامِ الْعَشرِ؛ إلَّا أَنَّ مَا قَبْلَ يَومٍ عَرَفَةَ خُصَّ بِالإَجْمَاعِ مِن الصَّحَابَةِ، وفيما بعْدَ يومِ الأضحَىٰ لا نَصَّ ولا إجْماع؛ فكانَ الاقتِصارُ عَلَىٰ تَكْبِيرِ ابنِ مَسْعُودٍ أَوْلَىٰ.

وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بَدْعَةٌ ؛ لِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ آَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [لأمرف: ٥٥] ، والاقتصارُ عَلَىٰ الأقلِّ أَوْلَىٰ ، وَلِأَنَّ رَفْعَ الصَّوتِ وَذِكْرَ الشَّغَبِ عندَ العُطماءِ والأكابِرِ مِن سُوءِ الأدَبِ ، وفيهِ اجتِنابٌ مِنَ التَّذَلُّلِ والتَّضرُّعِ ، فكيفَ في العُطماءِ والأكابِرِ مِن سُوءِ الأدَبِ ، وفيهِ اجتِنابٌ مِنَ التَّذَلُّلِ والتَّضرُّعِ ، فكيفَ في دُعاءِ اللهِ تعالىٰ ؟ فكانَ الامتناعُ عَن مثلِه في محلِّ عُدِمَ فيهِ النَّصُّ والإجماعُ ؛ واجِبًا .

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ النَّصِّ في أَيَّامِ النَّشْرِيقِ؛ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَأُذْ كُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البنرة: ٢٠٣].

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرادَ مِنْهُ الذِّكْرُ المَفعولُ عَقيتَ الصَّلَوَاتِ ، بلِ المُرادُ مِنْهُ الذِّكْرُ عندَ رَمْيِ الجِمارِ ، بِدليلِ سِياقِ الآيةِ: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ عندَ رَمْيِ الجِمارِ ، بِدليلِ سِياقِ الآيةِ: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاَخَّرَ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [الغرة: ٢٠٣] ؛ لِأَنَّ ذلك الحكْمَ مُخْتَصُّ بِرَمْيِ الجِمارِ . قُولُهُ: (وَالتَّكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ مَرَّةً وَاجِدَةً ) .

وفي تَكْبِيرِ النَّشْرِيقِ اختِلافٌ: قِيلَ إِنَّهُ سُنَّةٌ، والأصحُّ أَنَّهُ واجبٌ(٢)؛ لِقولِه

<sup>(</sup>١) ينظر: «التجريد» للقدوري [٢/٠٩٠]، «المبسوط» [٣٤/٢]، «بدائع الصنائع» [١٩٦/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي [١٧٣/١]، «البحر الرائق» [١٧٧/٢]، «رد المحارة=

# هُوَ المَأْثُورُ عَنِ الخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، ..........هُوَ المَأْثُورُ عَنِ الخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ،

تَعالَى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتٍ ﴾ [العج ٢٨].

وأَصلُه: أنَّ جِبرِيلَ ﷺ لَمَّا جَاءَ [٢٢٨/١] بِالقُرْبَانِ؛ خَافَ الْعَجَلَةَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ ﷺ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ»، فلمَّا رآهُ إِبْراهِيمُ ﷺ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فلمَّا عَلِمَ إسْماعيلُ الفداءَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ»(١).

فَبَقِيَ سُنَّةً واجبةً في الآخِرِينَ ، وذلِك مرَّةً واحدةً .

قَولُه: (هُوَ المَأْثُورُ عَنِ الخَلِيلِ)، أي: المَرْوِيُّ عنْ إبْراهيمَ الخَليلِ.

وهذا الَّذِي ذَكَرْناهُ منَ التَّكْبِيرِ: هُو فِعْلُ الأُمَّةِ في سَائِرِ بِلادِ المُسْلِمِينَ ، وهُو مَرْوِيٍّ عَن عليٌّ وابنِ مَسْعُودٍ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلّ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ»(٢).

وعنِ ابنِ عُمَرَ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(٣).

<sup>= [</sup>٣/١٢]، لامجمع الأنهر» [١/٥١].

<sup>(</sup>١) قال عبد القادر الفرشي: «لَمْ أَرَ أحدًا مِن المُحدِّئين عزَا ذلك إلى الحليل على فيما رأيتُ». وقبلًه قال الزيلعي: «لَمْ أَجِدُه مأثورًا عن الخليل». وقال ابن الهمام: «لَمْ يَثَبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ ذَلِك». وسَكَت عنه ابن التركماني. ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ٩٢/أ/ محطوط المكتبة لوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«نصب الراية» للزيلعي [٣٢٤/٢]، و«العاية في تخريح أحاديث الهدايه» لعبد القادر القرشي [ق٥٥/أ/ مخطوط مكتبة فيض لله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨٢)]، و«فتح القدير» لابن الهمام [٢٧٤/٨].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/٥٦٤٦]، عن ابن عَبَّاس ﷺ يه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» [٤/٥٠٤]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.

وَهُوَ عَقِيبَ الصَّلُواتِ المَفْرُوضَاتِ، عَلَى المُقبِمِينَ في الأَمْصارِ في الجَمَاعَاتِ المُسْتَحَبَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْهِ. وَلَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ [مُقِيمٌ] (١). يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَلَا عَلَىٰ جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ [مُقِيمٌ] (١). وَلَا عَلَىٰ جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ [مُقِيمٌ] (١). وَقَالَا: هُوَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ صَلَّىٰ الْمَكْتُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ نَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ، .....

غاية البيان ﴿

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يذْكُرُ التَّكْسِر ثَلاثَ مرَّاتٍ (٢)، وفي ذِكْرِ التَّهليلِ بعْدَه قَولانِ . كذا قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ ﷺ (٣).

قُولُه: (وَهُوَ عَقِيبَ الصَّلُوَاتِ المَفْرُوصَاتِ، عَلَىٰ المُقِيمِينَ فِي الأَمْصَارِ فِي الجَمَاعَاتِ المُشْتَحَبَّةِ)، الضَّميرُ يرْجعُ إلى التَّكْبِيرِ.

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقُولِه: (عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ)؛ لِأَنَّهُ مشْرُوعٌ بعدَ الصَّلاةِ؛ بشَرْطِ أَنْ لا يتخلَّلَ ما يفْطَعُ حُرْمةَ الصَّلاةِ، حتَّىٰ لوْ قامَ وخرَجَ مِن المسْجِدِ، أوْ تَكلَّمَ؛ فَإِنَّهُ لا يُحَبِّرُ، ولِهِ صرَّحَ صاحِبُ (التَّحْفة»(١٠). يُكَبِّرُ، ولِهِ صرَّحَ صاحِبُ (التَّحْفة»(١٠).

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالصَّلاةِ المفْروضةِ: اخْترازًا [١٣٩/١] عنِ الونْرِ والنَّافِلةِ وصَلاةِ العِيدِ؛ فَإِنَّهُ لا يُكَبِّرُ عَقِيبَها (٥)، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالإِقامةِ لِأَنَّ [٢٠٢٩/١] المُسَافِرَ لا يُكَبِّرُ إلَّا إِذا اقْتدَى بِالمُقِيمِ.

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالمِصْرِ: احْترازًا عنِ القُرَىٰ ؛ فَإِنَّهُ لا تَكْبِيرَ عَلَىٰ أَهْلِها.

<sup>(</sup>١) مطموس بالأصل.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٣٨٣/٢ \_ ٣٨٤]، و[المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [٢٧٧/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الأقطع على مختصر القدوري، [ق٥٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٧٥/١].

 <sup>(</sup>٥) والسبب في ذلك: أن الشعائر تختص بالفرائض رصلاة العيد ليست بفريصة ولأنها تطوع فأشبهت سائر التطوعات. ينظر: «الفتارئ لولوالجية» [١٢٠/١]، «المحيط البرهاني» [١٢٠/٢].

-----

🧽 عابة النيال 🤧

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالجَماعةِ: لِأَنَّهُ لا تَكْبِيرَ عَلَىٰ المُّنفردِ.

وَإِنَّمَا قَيْدَ بِالجماعةِ المُستحبّةِ: لِأَنَّهُ لا تَكْبِيرَ عَلَىٰ النَّسَاءِ؛ إِذَا صَلَّيْنَ وحدَهنَّ جماعةً؛ لِأَنَّ جماعةً؛ لِأَنَّ إِذَا صَلَّيْنَ مِعَ الرِّجالِ، وهذا مذْهبُ أَبِي حَماعةً؛ لِأَنَّ جماعةً؛ إلَّا إِذَا صَلَّيْنَ مِعَ الرِّجالِ، وهذا مذْهبُ أَبِي حَنِيفَةَ ()، حتى إِذَا رِفَعَ الصَّوتَ بِالتَّكْبِيرِ: المُنفردُ والمُسافرُ، أو القَرَوِيُّ أو المتنقلُ أو النساءُ اللّاتِي صَلَّيْنَ بِجماعةٍ؛ يكونُ بدْعةً.

وعِندَهما: يجبُ التَّكْبِيرُ عَلَىٰ كُلِّ مَن صلَّىٰ فرْضًا في أيِّ مَكانٍ كَانَ، وعَلَىٰ أيِّ وجْهِ صلَّىٰ؛ منفردًا كَانَ أَوْ بجماعةٍ ·

وقَالَ مُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ: يُكَبِّرُ عَقِيبَ النَّافِلةِ. وهُو أَحدُ قَولَيِ الشَّافِعِيِّ (``. لهُما: إطْلاقُ الأمْرِ في الآيةِ ؛ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ جُعِلَ تَبَعَّ لِلمَكْتوبةِ ؛ فيُّكبِّرُ كُلُّ مَنْ صلَّاها.

ولأَبِي حَنِيفَةَ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا فِطْرَ ، وَلَا أَضْحَىٰ ؛ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ »(٣).

والتَّشريقُ جاءَ بِمعنَى: النَّكْبِيرِ ، ويِمعنَى: صلاة العِيدِ ، ويمعنَى: تَقْدِيد اللَّحْمِ (١٠) . ومنْه يُسمَّى: أَيَّام النَّشْرِينِ ؛ لِأَنَّ لحومَ الأَضاحي تُقَدَّدُ فيها ، وشَرَّقَه: أَي قدَّدَه .

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٣٨]، «المبسوط» للسرخسي [٢/٤٤]، «بدائع الصنائع] للكاساني [١٩٧١، ١٩٧]، «البحر الرائق» لابن نجيم [١٧٨/، ١٧٨]، «مجمع الأنهر» [١/٦/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٦/٥]، و«روضة الطالبين» له [٨٠/٢]، و«النجم
 الوهاج في شرح المنهاج» للتَّمِيري [٣٦/٥].

 <sup>(</sup>٣) مضئ الكلامُ عليه مِن قبل.

 <sup>(</sup>٤) تَقْدِيدُ اللَّحْمِ: تَقْطِيعُهُ قِطَعًا، وتَجْفيفُهُ وتَمْليحُهُ. ينظر: «الصحاح في اللعة» للجَوْهَري [٢/٢٥/ مادة: قدد].

......

وقَالَ أَبُو عُبيدٍ: «قَالَ الأَصْمعِيّ: التَّشْرِيقُ: صَلاةُ العِيدِ مِن شُروقِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ ذلِك وقَّتُها»(١).

قَالَ في «الفائِق»: «كَأَنَّهُ عَلَىٰ معْنَىٰ: شُرَّق؛ إِذَا صلَّىٰ وَقْتَ الشُّرُوقِ، ومنْه المُشَرَّقُ: المُصَلَّىٰ»(٢).

وعنِ الخَليلِ: أنَّ التَّشْرِيقَ هُو التَّكْبِيرُ.

ثمَّ لا يَجُوزُ أَن يَكُونَ المُراد مِن التَّشْرِيقِ في الحَديثِ: تَقدِيدُ الأَضاحي ؛ لِأَنَّ ذَلِك لا [٢٩٢٩/١م] يَختصُّ بِمكانِ دونَ مَكانِ بِالإِجْماعِ ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ مَنْه صلاة العِيدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِك مُستفادٌ مِن قَولِه : «وَلا فِطْرَ ، وَلا أَضْحَى » ، فتعيَّنَ التَّكْبِيرُ ، ولوْ كَانَ الحَديثُ كَما رُويَ عَن علِيٍّ في «غَريب الحَديث» : «لَا جُمُعَةً ، وَلا تَشْرِيقَ ؛ إِلّا فِي مِصْرِ جَامِع »(\*).

فَنَقُولُ: إِنَّ العُمومَ المُستفادَ مِن قَولِه: «وَلاَ تَشْرِيقَ» يَتناولُ نَفْيَ الجَميعِ في غَيرِ مِصْرٍ، فيشْترطُ المِصْرُ لِلنَّكبيرِ وصلاةِ العِيدِ جميعًا؛ سِوَىٰ أَنَّ التَّقديرَ خُصَّ بِالإِجْماعِ، فإذا ثبَتَ شُرْطُ المِصْرِ؛ وجَبَ أَن يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالجَماعةِ وبِمَنْ تَلْرَمُه الجُمُعَةُ كالجُمعةِ، وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ لمَّا تَعلَّقَ بِالوقْتِ \_ بِحِيثُ يَسْقَطُ بِفَوَاتِه \_ ؛ أَن يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالجَماعةِ وبِمَنْ تَلْرَمُه الجُمُعَةُ كالجُمعةِ، وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ لمَّا تَعلَّقَ بِالوقْتِ \_ بِحِيثُ يَسْقَطُ بِفَوَاتِه \_ ؛ أَسْبَهَ الجُمُعَةَ ، فاشْتُرِطَ المِصْرُ، وَلِأَنَّ الجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلافُ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ الأَصلَ أَسْبَهَ الجُهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلافُ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ الأَصلَ في النَّصَ أو الإِجْماعِ ، فانعَدَما فيما قالوا.

<sup>(</sup>١) ينظر: (غريب الحديث) لأبي عبيد [٢/٢٥٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [٢٣٢/٢].

#### وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ.

وَالنَّشْرِيقُ: هُوَ التَّكْبِيرُ، كَذَا نُقِلَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ ﷺ، وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافَ السَّنَّةِ، وَ لشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ، إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ بِالرِّجَالِ، وَعَلَىٰ الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ اقْتِدَائِهِمْ بِالْمُقِيم، بِطَرِيقِ النَّبَعِيَّةِ.

قَالَ يَعْقُوبُ ﴿ مَلَيْتُ بِهِمُ المَعْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَسَهَوْتُ أَنْ أُكَبِّرَ ؛ فَكَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ فَسَهَوْتُ أَنْ أُكَبِّرَ ؛ فَكَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ وَإِنْ أَنَ الْإِمَامَ وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ لَا يَدَعُهُ الْمُقْتَدِي .

وفي وُجوبِه عَلَى العَبيدِ إِذَا صَلَّوا جَمَاعةً: رِوايتَانِ. قَالَ فَخَرُ الْإِسْلامِ: الصَّحبِعِ أَنَّهُ يَجبُ<sup>(١)</sup>.

قَولُه: (مَا رَوَيْنَا مِنْ تَبُلُ)، أَرَادَ بِه: مَا ذَكَرَ فِي أَوَّلِ بَابِ الجُمُّعَةِ، وَهُو قَولُهُ (٢) جُمُّعَةَ، وَلَا تَشْرِيقَ، وَلَا فِطْرَ، وَلَا أَضْحَىٰ؛ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ» (٢).

قُولُه: (قَالَ يَعْقُوبُ: صَلَّنْتُ بِهِمُ المَعْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَسَهَوْتُ أَنْ أُكَبِّرَ ؛ فَكَبَّرَ ا أَبُو حَنِيفَةً).

وقولُه: (يَوْمَ عَرَفَةَ) مجازٌ لقُرْبِ المغْربِ مِن النَّهارِ ، أو لِأَنَّ ليلهَ النَّحْرِ ملْحقةٌ

 <sup>(</sup>١) الرواية الأولى: للإمام أبئ حنيفة أنه لا يحب التكبير على العبد؛ لأنه يشترط الحرية؛ لأن الذكورة والمصر شرط لإقامته مقصوداً، فكذا الحرية قياساً على الجمعة وصلاة العيد-

الرواية الثانية: لأبئ يوسف ومحمد: أنه يجب التكبير على العيد؛ لأنه لم يشترط لإقامته السلطان فلا يشترط الحربة كسائر الصلوات.

وقد صحح الإمام فخر الإسلام البزدري رواية الوجوب فقال: «أما العبد فانصحيح أنه يجب عليه». ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدري [ق/٤٤] ، «تحقة الفقهاء» [١٧٥/١] ، «المحيط البرهاني» [١٢٠/٢] .

<sup>(</sup>٢) مضى الكلام عليه.

وَهَذَا ، لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَكُنِ الْإِمامْ فِيهِ حَتْمًا ، وَإِنَّمَا هُو مُسْتَحَبُّ وَاللهُ أَعْلَمُ .

بِاليومِ الَّذِي قَبْنَهَا في حُكْمِ الوُّقوفِ؛ لِأَنَّ مُدْرِكَهَا مُدْرِكٌ [١٠٠٠، م] لِلحجِّ.

وهذه المَشْأَلَةُ تَدَلَّ عَلَىٰ أَشْيَاءَ: مِنْهَا: أَنَّ الإِمَامُ إِذَا تَرَكَ النَّكْبِيرَ، لا يَتْرِكُ المُقْتَدِي، كَالَّذِي يَتْلُو آيةَ السَّجْدَةِ إِذَا تَرَكَهَا وَهُو إِمَامُ السَّامِعِينَ؛ لا يَتْرِكُ السَّامِعُونَ، وهذا لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لا يُؤَدَّىٰ في حُرْمةِ الصَّلاةِ بَل في آثرِها؛ أَلا تَرَىٰ آنَّهُ السَّامِعُونَ، وهذا لِأَنَّ التَّكْبِيرِ، ويصحُّ أَدَاؤُه مِعَ الحَدَثِ السَّمَاوِيّ، ويسْقَطُ لا يصحُّ العَمِدِ والكلامِ، فكانَ الإمامُ فيه مُستحبًّا لا واحبًا.

ومنْها: أنَّ تَعظيمَ الأُستاذِ في طاعتِه لا فيما يظنَّه طاعة ؛ لِأَنَّ أَبَا يُوسُف تقدَّمَ بأَمْرِ أَبِي حَنِيفَةَ.

ومنْها: أنَّ الأُستاذَ إِذَا تفرَّسَ في بعضِ أَصْحَابِهِ [١٣٩،١] الخيرَ؛ يُقَدِّمُهُ ويُعظِّمُه عندَ النَّاسِ حَتَّىٰ يُعظِّموهُ، كَمَا فعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ.

ومنْها أنَّ التِّلميذَ لا يَنبغِي أنْ ينْسَى حُرْمةَ أُستاذِه، وإنْ قدَّمَه أُستاذُه وعظَّمَه؛ ألَا ترَىٰ أَنَّ أَبا يُوسُف شغَلَه ذلِك حتّى سهَا؟

ويعْقُوبُ: اسمُ أَبِي يُوسُف القاضي، وهُو يعْقُوبُ بنُ إِبْراهِيمَ بْن حَبِيبِ بنِ سَعَدِ بن حَبْتَةً (١) البَجَلِيّ، وكانَ سعْدُ بن حَبْتَةَ اسْتُصْغِرَ يومَ أَحُد، ونَزَلَ الكُوفَةَ وماتَ بها، وصلَّى عليْه زَيدُ بنُ أَرْقَمَ، وكبَّرَ عَلَيْه خَمسًا. وتُوفِّيَ أَبُو يُوسُف سنةَ اثنتينِ وثَمانينَ ومئةٍ، في خِلافةٍ هارونَ.

ومِمَّا يلِيقُ ذِكْرُه آخِرَ هذا البابِ: ما ذكرَه في «الجامِع الكبير»: ﴿إِذَا فَاتَتُهُ

 <sup>(</sup>١) حَبْنَةً: على وزْن هَضْبَة - ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم [٢٠٨/٣].

چ≽ عبه لبيان چ≽−

صَلاةٌ في غَيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فقَضَاها في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ عَلَىٰ الْعَكسِ وقضاها في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ عَلَىٰ الْعَكسِ وقضاها في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنَ العامِ القابِلِ؛ [٢٠٣٠-١٠] لا يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ الجهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بدْعةٌ، فيفُتصرُ عَلَىٰ ما ورَدَتْ بِه السُّنَةِ ، ولوْ قضَاها في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِن هذِه السَّنَةِ يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ هذِه الاَّيَّامِ في حقِّ التَّكْبِيرِ؛ كوقْتٍ واحِدٍ (١٠).

واللهُ تَعالَىٰ أَعلَمُ.

@ 00 00 00 00

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/١٣].

#### بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

حه أية الميان أي€

### بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ<sup>(١)</sup>

وَجْهُ المُناسِةِ بِينَ البَابَيْنِ: أَنَّ كُلَّا مِنهُما صِلاةُ النَّهارِ تُؤَدَّىٰ بِجماعةٍ ؛ إلَّا أَنَّ صَلاةً العِيدِ لَمَّا كَانَتْ أَقَوَىٰ مِن صِلاةِ الكُسُوفِ؛ قَدَّمَها عَلَيْها ، ولِهدا قِيلَ في صَلاةِ العِيدِ: إنَّها فرْضُ كِفايةٍ ، وَقِيلَ : واجبةٌ ، وَقِيلَ سُنَّةٌ ، ولَمْ يقُلْ أَحدٌ: إنَّ صِلاةَ الكُسُوفِ: واجبةٌ ، أَوْ فَريضةٌ ؛ بَل قالوا: هي سُنَّةٌ .

والأصْلُ في صَلاةِ الكُسُوفِ: ما رَوَىٰ البُّخَارِيُّ في «الصَّحيح» بإِسْنادِه إِلَىٰ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ<sup>(۲)</sup> يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا» (٣).

### وفي «الصّحيح» أيضًا: عن ابنِ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

- (۱) قال في «المحيط» و«التحفة»: قال بعض مشايخنا: صلاة الكسوف واجبة؛ لقوله على: «فافزعوا إلى الصلاة»، واختاره في «الأسرار»، ففي كلام الشيح: «ولَمْ يقل أحد، إنَّ صلاة الكُسُوف واجبة، أو فريضة» نَظَرٌ، ولكن يُجاب عنه فيما عبِمْت، كذا جاء في حاشية: «ت». وينظر: «المحيط البرهابي» لابن مَازَة البخاري [١٨١/٣]، وقتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقدي [١٨١/١].
- (٢) أبو مسعود عُقبة بن عَمْرو الأنصاري. شَهِدَ بدرًا. ذكره مسلم في «الكني». كذا حاء في حاشية: «م». وينظر: «الكنئ والأسماء» [٧٧٨/٢].
- (٣) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمس [رقم/ ٩٩٤]، ومسلم في كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة [رقم/ ٩١١]، من حديث أي مسعود الأنصاري رهي به.

لوي عاله لبيال ١٩٦٠

لا يَخْسِفَادِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَما فَصَلُّوا » ''.

وفيهِ أيضًا: عنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يومَ ماتَ إِبْر هيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا وأيتُم فَصَلُوا وَادْعُوا اللهَ »(٢).

ومعنى الكلام في الحديث: أنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يَزعُمونَ أنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ المَهرِيمِ والقمرِ يوجِبُ حُدوثَ تغييراتِ في العالم؛ مِن موتٍ وضرَرٍ ونقْصٍ ونحْو ذلِك، كما يعتقدُ أهلُ النُّجومِ، على أنَّ هذه الأجْسامَ السُّفليَّة مَربوطةُ بِالنَّجومِ، وأنَّ لَها تأثيرًا في ذلِك، فأعلَمَهم النَّبيُ ﷺ أنَّ وهمهم باطلٌ، وأنَّ الشَّمْسَ والقمرَ آيتانِ مِن آياتِ اللهِ تعالى يُريهما عِبادَه؛ لِيعْلموا أنَّهُما مُسخَرانِ لله الشَّمْسَ والقمرَ آيتانِ مِن آياتِ اللهِ تعالى يُريهما عِبادَه؛ لِيعْلموا أنَّهُما مُسخَرانِ لله يَستحقًانِ أنْ يُعْبَدا، قالَ تعالى: ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَستجدُواْ لِلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَستجدُواْ لِلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا لَهُ اللَّهُ عَن أنفُسِهما، وأنَّهما لا يَستجدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا اللَّهُ عَن أنفُسِهما، وأنَّهما لا يَستجدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا اللَّهُ عَن أنفُسِهما، وأنَّهما لا يَستجدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا اللَّهُ عَن أَنفُسِهما، وأَلْقَمَرُ لَا يَستجدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا اللَّهُ عَن أَنفُسِهما، وأَلْقَمَرُ اللهُ عَنْوَلَا لِللَّهُ عَن أَنفُسِهما، وأَلْقَمَلُ لَا عَنْهُ وَالشَّمِودِ لللهِ تَعالى عندَ كُسوفِهما؛ إلَّهُ الطَالًا لاعتِقه و مَن يعْبُدُونَهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه. البخارى في كتاب بدء الخلق/ باب صفة الشمس والقمر محسبان [رقم/ ٣٠٢٩] ، ومسلم في كتاب الكسوف/ باب دكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة [رقم/ ٩١٤] ، من حديث عبد الله بن عمر ﷺ به ،

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمس [رقم/ ٩٩٦]، ومسلم في
 كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة [رقم/ ٩١٥]، من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ به.

إذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ؛ صلَّىٰ الإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنَ كَهَيْئَةَ النَّافِلةَ، فِي كُلُّ رَكْعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ.

البيان البيان الم

وأيضًا: إنَّ في الفزَعِ إلى الصَّلاةِ، والسُّجُودِ للهِ تَعالىٰ، والتضرُّعِ إليْه عندَ كُسوفهِما؛ تَحقيقَ إضافةِ الحوادِثِ كلِّها إلىٰ اللهِ تَعالىٰ، ونفْيًا لَها عنِ الشَّمْسِ والقَمرِ، وإبُطالًا لأحْكامِها.

ويَجوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا يُخوِّفُ اللهُ تَعالَىٰ بِكَسُوفِهِمَا عَبَادَهُ؛ لَيَفْزَعُوا إِلَىٰ التَّوبَةِ والاستِغفارِ مِن الزلَلِ والخَطأِ؛ كما قَالَ تَعالَىٰ: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَٰتِ [١٠٤٠١] إِلَّا غَنْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٩٩].

ويُؤكَّدُ ذلِك: مَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ عَن أَبِي بِكُرةً ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الشَّهُ مُسَلَّمُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ لَكَّرُونُ لَكُلُّ إِنْ السَّلاةَ مُستحبَّةٌ عندَ حدُوثِ كُلِّ [٢٠٢٦ط م] يُحَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ ﴾ (٢) ، وفيهِ دَليلٌ أنَّ الصَّلاةَ مُستحبَّةٌ عندَ حدُوثِ كُلِّ [٢٠٢٦ط م] آيةٍ مِن الآياتِ ؛ كَالزَّلْزَلَةِ وَالرِّيحِ العاصِفِ ، والظَّلْمة ونحوِها.

قُولُه: (إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ؛ صَلَّىٰ الإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ)، يَعْنِي: بِلا أَذَانٍ ولا إِقامةٍ.

قَالَ أَبُو جِعْفرِ الطَّحَاويُّ: «وصَلاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ كسائِرِ التَّطَوُّعِ، ولا بأسَ أَنْ يُصلِّيهُما الإِمَامُ بِالنّاسِ جَماعةً»(٣).

 <sup>(</sup>١) أبو بكرة: نُقَيع بن الحارث الثقفي. له صحبة. ذكره مسلم في «الكنئ». كدا جاء في حاشية: ٩٥».
 وينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم [١٥٢/١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: المخاري في كتاب الكسوف/ باب قول النبي ﷺ: يخوف الله عباده بالكسوف [رقم/ ٢) أخرجه: المخاري في كتاب الكسوف/ كسوف الشمس والقمر [رقم/ ١٤٥٩] ، من حديث أبي بكرة الثقفي ﷺ به وليس عند البخاري قوله: ﴿ وَلا لِحَبانِهِ ١٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٣٩].

وراء غايه السان 🐎

أَمَّا الجَمَاعَةُ: ولِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صلَّاها في جماعةٍ ،

وأمَّا الانفِرادُ: فَلِأَنَّها نافِلةٌ ، والأصلُ في النَّوافل: الانفِرادُ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ في كُلِّ ركْعةٍ رُكوعانِ ؛ يقرأُ ثمَّ يركعُ ، ثمَّ يقرأُ ثمَّ يرْكعُ ، ثمَّ يَسْجُدُ<sup>(١)</sup> .

لَه: مَا رَوَىٰ فِي «الصَّحِيح» البُّخَارِيّ: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَعَ رُكُوعَيْنِ فِي رَكْعَةٍ» (٢).

ولنا: ما رَوَى صاحبُ «السُّنَن»: بإِشنادِه إِلى عبدِ اللهِ بَصَرِهِ وَلَنا: ما رَوَى صاحبُ «السُّنَن»: بإِشنادِه إِلى عبدِ اللهِ بَكُدُ وَاللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَكَدُ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ بَكَدُ بَرْفَعُ ، وَاللهِ اللهِ بَكَدُ بَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ » أَمَّ رَفَعَ ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ » أَمَّ رَفَعَ ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ » أَنْ مَ رَفَعَ ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ » أَنْ مَا يَكُدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ » أَنْ مَا يَكُدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ ، وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ » أَنْ مَا يَكُدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ مَا يَعْ مَا يَعْ فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ ، ثُمَّ مَا يَعْ مَا يَعْ عَلَى فِي الرَّكُعَةِ الأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ » أَنْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ فَلَمْ يَكُو لَهُ يَعْ مَا يُولِ وَلَهِ اللهُ يَقَالَ فَيْ الرَّكُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى إِلْكَ » (٢٠٠٠) .

 <sup>(</sup>١) ينظر «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٣٨٧/٢]، و«العزيز شرح الوجيز» للراقعى
 [٣٧٢/٢].

<sup>(</sup>٢) أُحرجه الدخاري في كتاب الكسوف/ باب العمل في صلاة الكسوف [رقم/ ٤٤٦]، ومسلم في كتاب الكسوف/ باب صلاة الكسوف [رقم/ ٩٠١]، عن عائشة الله به في سياق طويل، وفيه: الفَافْتُرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قِراءَةً طَويلَةً، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَويلَةً هِيَ أَدْتَىٰ مِنَ القِراءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ أَدْتَىٰ مِنَ القِراءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُو أَدْتَىٰ مِنَ الثِرَاءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُو أَدْتَىٰ مِنَ الثِرَاءَةِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ١٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرَحه: أبو داود في كتاب الصلاة/ بات من قال يركع ركعتين [رقم/ ١١٩٤]، والترمذي في «الشمائل» [ص/٢٦٤ ـ ٢٦٥]، والسائي في كتاب الكسوف/ نوع آخر من صلاة الكسوف [رقم/ ١٤٨٢]، وأحمد في «المسد» [٢٥٩/١]، والحاكم في «المستدرك» [٤٧٨/١]، من حديث عبد الله بن عمرو ، به نحوه.

قال الحاكم: «غريب صحيح».

الله الميان الم

وذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ في «شرْح الآثار»: بِإِسْناده إلى سمَّرةَ بْنِ جُنْدبِ قالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ مَا ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو (١)، سَوَاءً (١).

وفي «شرْح الآثار» أيضًا: بِإِسْنادِه إلى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ في الكُسُوفِ نَحْوًا مِنْ صَلاتِكُمْ هَذِهِ ؛ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ» (").

وفيهِ (١/٣٣٢/١) أيضًا: مُسْنَدًا إلى أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»(١).

والمعْقولُ في المسْأَلَةِ: أَنَّ الرِّوَايَةَ لَمَّا اختلفَتْ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ كَانَ ما وافَقَ الأُصولَ أَوْلَىٰ، وهذا لِأَنَّا لَمْ نجِدْ في شيء مِنَ الصَّلَوَاتِ في ركعةٍ إلَّا ركوعًا واحدًا؛ فيجبُ أَنْ تكونَ صَلاةً الكُسُوفِ كذلِك.

وما رُوِيَ في حَديثِ عائِشةَ: «أَنَّهُ ﷺ رَكَعَ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ((() فجائزُّ أَنَّهُ اللَّهُ وَكُن بَيْنَهِما سُجودٌ لَمْ تشْعُرْ بِهِ عائِشةُ ؛ بِدليلِ ما رَوَيْنَا مِن السُّجُودِ بعدَ الرُّكُوعِ.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «عَبْد الله بْن عمر». و لمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و «ز»، و «ت». وهو الموافق لِما وقع في «شرح معاني الآثار».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٢٩/١]، عن سمرة بن جندب ، به به به الحرجه الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٣٣٦/٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي في كتاب الكسوف/ نوع آخر من صلاة الكسوف [رقم/ ١٤٨٩] ، واس أي شيبة [رقم/ ٣) أخرجه: النسائي في كتاب الكسوف/ نوع آخر من صلاة الكسوف [رقم/ ١٤٨٩] ، والمحاوي في «شرح معاني الآثار» [٢٣٠/١] ، من حديث النعمان بن بشير ري بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه دون هذا السياق. قال العبني: «طريق صحيح»، ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» لمعيني [٢٤١/٥].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٢٣٠/١]. عن أبي إسحاق السبيعي ﷺ به.

<sup>(</sup>٥) مضئ تخريجه قريبًا،

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَّ أَرُّوعَانِ، لَهُ رِوَايَةُ عَائِشَةَ هِنِهِ، ولنا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ هِذِ. وَالحَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ؛ لِقُرْبِهِمْ، فَكَانَ التَّرْجِيحُ لِرِوَايَتِهِ.

وَيُطُوِّلَ [٤٢] القِرَاءَةَ فِيهِمَا ، ٠٠٠٠

🚓 غاية البيان 🐎

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: قَد رُوِيَ عَن عائِشَةَ: «أَنَّهُ ﷺ رَكَعَ ثَلاثًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»(١). فإنْ صحَّ النَّلاثُ،

قُولُه: (وَالْحَالُ أَكْشَفُ عَلَىٰ الرِّجَالِ لِقُرْبِهِمْ)، يَعْنِي: أَنَّا تَمَسَّكُنا بِرُوالِةِ الرَّجَالِ مِن الصَّحَابَةِ، وَالشَّافِعِيِّ تَمسَّكَ بِرُوالِةِ عَائِشَةَ<sup>(٢)</sup>، والحَالُ أَكْشَفُ عَلَىٰ الرَّجَالِ مِن النِّسَاءِ؛ لقُرْبِ الرِّجَالِ مِن النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ قَبْلَ صَفِّ النِّسَاءِ،

وفيهِ نظرٌ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يتمسَّكُ بِما رَوَتْ عائِشةُ وحْدَها، حتّى بلْزمَ ترْجيحُ رِوايةِ الرِّجالِ عَلَىٰ رِوايةِ النِّساءِ؛ بلْ يتَمسَّكُ بِروايتِها ورِوايةِ ابنِ عَبَّاسٍ، فَلا يتأتَّىٰ النَّرجيحُ إلَّا بِما قُلْنا مِنَ القِيَاسِ<sup>(٣)</sup>.

وقُولُه: (لَنَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ)، فيهِ نظرٌ أيضًا؛ لِأَنَّ الصَّحيحَ مِن الرِّوَايَةِ في كُتبِ الحَديثِ (أَنَا رُوَايَةُ اللهِ بنُ عَمْرٍه ، بفَتحِ العَينِ قَبْلَ الميمِ السّاكنةِ ، لا بضمَّ العَينِ قَبْلَ الميمِ السّاكنةِ ، لا بضمَّ العَينِ قَبْلَ الميمِ السّاكنةِ ، لا بضمَّ العَينِ قَبْلَ المِيمِ المفتوحةِ ، وحَديثُ ابنِ عُمرَ ذكرْناه [٢/٣٣٢/١] في أوَّلِ البابِ عَن قَبْلَ المُهِ بنِ عَمْرٍه . عن «الصَّحيح» ، وليسَ فيهِ ذِكْرُ الرُّكُوعِ ؛ وَإِنَّمَا هُو في حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍه .

قُولُه: (وَيُطَوِّلُ الفِرَاءَةَ فِيهِمَا)، أَيْ: في الرَّكْعَتَيْنِ، وهذا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ:

أحرجه: مسدم في كتاب الكسوف | باب صلاة الكسوف [رقم / ٩٠١] ، وأبو داود في كتاب الصلاة |
 باب صلاة الكسوف [رقم / ١١٧٧] ، والنسائي في كتاب الكسوف / نوع آخر من صلاة الكسوف [رقم / ١٤٧٠] ، من حديث عائشة ، به ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للإمام الشامعي [١/٥٤٥]، «الحاوي» للإمام الماوردي [٢/٤٠٥، ٥٠٥]، «الوسيط» للغرالي [٢/٠٤٣]، «الإقناع» للشربيني الخطيب [١٦٣/١].

<sup>(</sup>٣) أي: على سائر الصلوات. كذا جاء في حاشية: ااما.

<sup>(</sup>٤) مثل: «السنن»، و«شرح الآثار».

وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ وَقَالًا: يَجْهَرُ.

#### وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عِلَىٰ .

حيد البيان ع

(قَامَ فِي الأُولَىٰ يِقَدْرِ البَقَرَةِ، وَفِي النَّانِيَةِ يِقَدْرِ آلِ عِمْرَانَ (١)، وَلِأَنَ [١٠٤٠/١]
 المَسْونَ أَنْ يأْتِيَ بِالصَّلاةِ والدُّعاءِ حتَّىٰ تَنجَلِيَ الشَّمْسُ، فإذا طوَّلَ الصَّلاةَ قَصَرَ الدُّعاءَ، وإنْ قَصَّرَ الصَّلاةَ طَوَّلَ الدُّعاءَ.

وَرَوَى الحسَنُ بِنُ زِيادٍ عَن أَبِي حَنِيفَةً له في كُسُوفِ الشَّمْس : أَنَّهم إِنْ شاءُوا صَلَّوا رَكْعَتَيْنِ ، وإِنْ شاءُوا أَرْبعًا ، وإِنْ شاءُوا أَكنرَ مِن ذلِك ، وإِنْ شاءُوا سلَّموا في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وإِنْ شاءُوا في كُلِّ أَربعةٍ ؛ لِأَنَّها بافِلةٌ .

قَولُه: (وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالًا: يَجْهَرُ.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ)(٢).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب القراءة في صلاة الكسوف [رقم/ ١١٨٧]، والمحاكم في المستدرك (١ ٢٨٢ )، وعنه البيهقي في اللسن الكبرئ [رقم/ ٦١٣٦]، من حديث عائشة الله قالمُنْ: الكُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَضَرَّجُ وَسُولُ اللهِ ﷺ، فَضَرَّرُتُ فِصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَعَرَرُتُ قِراءَتَهُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ \_ وَسَاقَ الحَدِيثَ \_ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِراءَةَ فَحَزَرُتُ قِراءَتَهُ أَنَّهُ قَرَأً بِسُورَةِ آلِ عِمْرانَ ».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الأصل» للإمام محمد بن الحسن (١/٣٩٦، ٣٩٧)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي [١٨٢/١]، «يداثع الصنائع» [٢٨١/١]، «المحيط البرهاني» [١٣٦/٢]، «الفتاوئ الهندية» [١٨٣/١]، «النهر الفائق» لابن نجيم [٣٧٥/١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ بأب القراءة في صلاة الكسوف [رقم/ ١١٨٨] ، والدارقطني=

أَمَّا النَّطْوِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ فَتَيَانُ الْأَفْضَلِ، وَيُخَفِّفُ إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ اسْتِيعَابُ الْوَفْتِ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ، فَإِذَا خَفَّفَ أَحَدَهُمَا طَوَّلَ الْآخَرَ.

💸 عايه البيان 🐃

وأَخذَه أَحمدُ بنُ حَنبلِ(١).

ولأبِي حَنِيفَةَ: مَا رَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ: بَإِشْنَادِهِ إِلَىٰ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ حَرْقًا»(٢).

وَرَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ: «صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ وَيَ

وعَلَىٰ هَذَا مَالِكٌ (١) ، وَالشَّافِعِيُّ (١) ؛ وَلِأَنَّ الأخْبَارَ لَمَّا اختَلْفَتْ كَانَ مَا وَافْقَ

عني «سننه» [٦٣/٢]، والحكم في «المستدرك» [٨٣/١]، وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ»
 [رقم/ ٦١٤٠]، من حديث عائشة ، به .

قال الحاكم: الهذا حديث صحيح على شرَّط الشيخين ولَمَّ يخرجاه هكذا ١٠٠٠

وقال العيني: «طريق صحيح» ينطر: «نخب الأفكار شرح المعامي والأثار» للعَيْمِيّ [٣٦١/٥].

(١) ينظر: «المعني» لابن قدامة [٣١٣/٢]، و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [٢ /٩٨/٢].

(٢) أخرحه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٣٢/١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 17٣٤]، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ به.

(٣) أخرجه: أبو داود في كتاب لصلاة / باب من قال أربع ركعات [رقم / ١١٨٤] ، والترمذي في أبواب السفر / باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف [رقم / ٦٦٥] ، والنسائي في كتاب الكسوف / نوع آخر من صلاة الكسوف [رقم / ١٤٨٤] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / ياب ما جاء في صلاة الكسوف [رقم / ١٤٦٤] ، من حديث سمرة بن جندب ، به .

قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح». وقال الصدر المناوي: «حديث صحيح الإسماد». يظر: «كَشْفُ الممهج والتَّناقِيح في تَخُريح أَحَادِيثِ المَصَابِيح». للصدر المناوي [١/٤٣].

(٤) ينظر: «النتاج والإكليل لمحتصَّر حليل» للمواق [٢/٨٥]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي [١٠٦/٢].

(٥) ينظر: الأم، للشافعي [٢/١٦]، و«الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢/٨٠٥]، و«التنبيه=

وَأَمَّا الْإِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ ؛ فَلَهُمَا رِوَايَةٌ عَائِشَةَ ﴿ اَنَّهُ اللَّهِ جَهَرَ فِيهَا . وَالْمِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمُرَةَ ﴿ وَالنَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ . كَيْفَ وَأَنَّهُ صَلَاةُ النَّهَارِ وَهِيَ عَجْمَاءُ .

وَيَدْعُو بَعْدَهَا حَتَىٰ تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَفْزَاعِ شَيْتًا فَارْغَبُوا إِلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ ﴾ وَالسُّنَّةُ فِي الْأَدْعِيَةِ تَأْخِيرُهَ عَنِ الصَّلَاةِ. وَالسُّنَّةُ فِي الْأَدْعِيَةِ تَأْخِيرُهُ مَنَ اللهِ اللَّهُ اللهِ ال

الأُصولَ أَوْلَىٰ بِالاستِعْمالِ.

وقولُنا مُوافِقٌ لِلأُصولِ ؛ لِأنَّ صَلاةَ النَّهَارِ عَجْمَءُ بِالحَدِيثِ (١). أَيْ: لِيسَ فيها قِراءةٌ مَسموعةٌ ، [٢٣٣٢/١] وَلِأَنَّ الحالَ أَكْشفُ لِلرِّجالِ ، فَتَرجَّحَتْ رِوايةُ ابنِ عَبَّاسٍ وسمُّرةَ عَلَىٰ رِوايةِ عائِشةَ .

قولُه: (وَالنَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ)، أرادَ بِه فَولَه: (وَالحَالُ أَكْشَفُ عَلَىٰ الرِّجَالِ (٢)؛ لِقُرْبِهِمْ).

قولُه: (وَيَدْعُو بَعْدَهَا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ)، وهذا لِمَا رَوَيْنا في أُوَّلِ البابِ، مِنْ حَدِيثِ المُغيرةِ.

قُولُه: (وَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الجُمْعَةَ)، وهذا لِأَنَّ صلاةً

في الفقه الشافعي» لأبي إسحق الشيرازي [ص/٤٦].

 <sup>(</sup>١) قال الدارقطني وغيره من الحُفّاظ: «هذا ليس مِن كلام النبي ﷺ يُرْوَئ عنه، وإنما هو دول بعض الفقهاء»، وقال الشيخ أنو حامد، «سألتُ عنه أب الحسن الدارقطني نقال: لا أعرفه عن النبي ﷺ صحيحًا ولا فاسدًا».

وقال النووي: «بَاطِل لا أصل لَهُ». ينظر: «خلاصة الأحكام؛ للنووي [٢٩٤/١]، و«المجموع شرح المهذب؛ للنووي [٦/٣]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢/١].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل «أَكْشَفُ للرِّجَالِ» والمثبت من «م» ، و«ف» ، و«و» ، و فزه ، و (ت» . وهو الموافق لما في «الهداية» للمَرْ غِيناني [٨٦/١] .

فُوَادَىٰ نَحَوُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ.

وَلَيْسَ فِي كُسُوفِ(١) القَمرِ جَمَاعَةٌ؛ لِتَعَذُّرِ الإجْتِمَاعِ بِاللَّيْلِ أَوْ لِخَوْفِ

الكُسُوفِ جامِعةٌ لِلجَماعاتِ كالجمُعةِ ، فيُصلِّبها بهِم مَن يُصَلِّي الجُمُعَةَ ، فإنْ لَمْ يحْصُرْ ؛ صَلَّوا مُنفردِينَ ؛ نحرُّزًا عَن وُقوعِ الفِتنةِ في التَّقديمِ والتَّقدُّمِ .

قُولُه: (وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ القَمْرِ جَمَاعَةً)، طَعَنَ بعضُهم في استِعْمالِ لفظ: «الكُسُوف في القَمر» على مُحَمَّدٍ (١)، وذلك مِنْهُم طعْنٌ فاسدٌ؛ لِأَنَّ الكُسُوف والخُسُوف يُشْتَعْملُ كُلُّ واحدٍ مِنْهُما في الشَّمْسِ والقَمرِ؛ أَلا تَرَى إلى ما رَوَيْنَ في «الصَّحيح»، في أوَّلِ الباب، في حَديثِ أَبِي مَسْعُودٍ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ فِي الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ (١)، وفي حَديثِ ابنِ عُمَر: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ (١)، إلَّا أَنَّ مِن النّاسِ مَن يُغلِّبُ لفظ: «الخُسُوف» في القمر، ولفظ: «الخُسُوف» في القمر، ولفظ: «الخُسُوف» في القمر، ولفظ: «الخُسُوف» في القمر،

وَإِنَّمَا يُصلُّونَ فُرَادَىٰ في كُسُوفِ القَمرِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ في زَمنِ النَّبِيِّ ﷺ كُسُوفُ القَمرِ ، كما كَانَ كُسُوفُ الشَّمْسِ ، فَلو كَانَ فيهِ جَماعةٌ كما في كُسُوفِ الشَّمْسِ ؛ لَنُقِلَ .

أُمَّا نَفْسُ الصَّلاةِ: فَلِمَا رُوِيَ فِي «الصَّحيح»: في حَديث عائِشة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ والقَمرِ: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا [۱/٣٣٣٤/م] رَأَيْنُمُوهُمَا ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ» (٥) ، أَيْ: فالْجَوُوا إليْها .

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «خسوف».

 <sup>(</sup>٢) قال في الأصل»: (قلت وترئ في كسوف القمر صلاة قال نعم الصلاة فيه حسنة » ينظر: (الأصل»
 للإمام محمد بن الحسن الشيباني [٣٩٥/١].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه فربيًا.

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري في كتاب الكسوف/ باب خطبة الإمام في الكسوف [رقم/ ٩٩٩]، ومسلم في=

الْفِتْنَةِ ، وَإِنَّمَا يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُقْوَالِ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ ﴾ ولَيْسَ فِي الكُسُوفِ خُطْبةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ .

وَرَوَىٰ أَبُو سُلَيْمَانَ<sup>(۱)</sup> في كِتاب «الصَّلاة»: عَن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي يُوسُف، عَن أَبِي يُوسُف، عَن أَبِي عَيَّاشٍ، عَن الحسنِ التصريِّ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَبُتُمْ مِنْ هَذِهِ الأَفْرَاعِ شَيْئًا؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلاةِ»(١).

قَولُه: (وَلَيْسَ فِي الكُسُوفِ خُطْبَةٌ).

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحسَينِ القُدُّوريُّ: وليسَ في ذلِك خُطْبَةٌ ، ولا صُعودُ مِنْبرٍ ، ولا خُروجٌ ، وكانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرَىٰ الصَّلاةَ في المسْجدِ ، لِأَنَّ هذه الحالةَ يُخْشَىٰ فيها

قلنا: وفاتَهم جميعًا أن محمد بن الحسن قد أحرجه بهذا اللفظ في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٤٤٤/١] . عَن أبي يُوسُف عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن الحسن التَصْرِيّ عَلَى به مرسلًا.

وهكذا استدركه المحققُ ابنُ قطلوبغا على مُخَرِّجي أحاديث «الهُدية» في كتابه: «التعريف والإخبار» ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق٦٩/ب/ مغطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)] ، و«العناية في تخريج أحديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٥/ب/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] ، و«انصب الواية» للريلعي [٣٥/ب/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٤١)] ، و«التعريف والإخبار الراية» للريلعي [٣٠٤/٢] ، و«البناية شرح الهداية» للعَبْني [٣/٥٤] ، و«التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» لابنُ قُطْلُوبُغا [ق ١٣٨/ب/ مخطوط مكتبة طوب قابي سري \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٩)].

<sup>-</sup> كتاب الكسوف/ ياب صلاة الكسوف [رقم/ ٩٠١] ، من حديث عائشه على يه.

 <sup>(</sup>١) هو: أبو سيمان الحُوزَحانِيّ الحَلَفِيّ ، راوِية كتاب «الأصل» وعيره عن مُحَمَّد بن الحسن الشيباني .
 وقد مضتُ ترجمته .

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي: «غريب بهذا النفط». وقال العيني: «هدا اللفظ عريب وهو في «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوها فَارْغَبُوا إِلَىٰ ذِكْرِ الله». وأخرجه أيضا عن عائشة: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوها فَارْغَبُوا إِلَىٰ ذِكْرِ الله». وأخرجه أيضا عن عائشة: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوها فَكَبُرُوا، وَادْعُوا». وسكت عنه ابن التركماني وعبد القادر القرشي في كلامهما على أحاديث: «الهداية»!

﴿ عَايِهَ البِيانَ ﴿ ﴾.

الضَّرَرُ، كما في الرَّلازلِ والظُّنمةِ، فيُسَنُّ فيها الصَّلاةُ دونَ الخُطْبَةِ (١٠).

وعنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يحصبُ بعدَ الصَّلاةِ خُطْبَتَيْنِ (''). كَذا ذَكَرَه أَبُو نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ ('')؛ لِأَنَّهُ ﷺ خطَبَ.

وتأويلُها عِندَنا: أنَّها ما كَانَتْ لِلكُسوفِ، بَل كَانَتْ لِرَدِّ ما اعْتقَدوه مِن أنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِموتِ إِبْراهِيمَ، ولِهذا لَمْ يُنْقَلْ في [١٤١/١] شيء مِن الأَخبارِ خُطَّبتانِ أَصلًا.

والله علم الله المَوْجِعُ والماآبُ . وإليه المَوْجِعُ والمآبُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [١/ق/٧٣].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٣/١/٢]، و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي
 [ص/٤]، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٣٧٥/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدوري» [ق/٥٧].

#### بَابُ الإستِسقاء

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ إِنَّهَ النِّسَ فِي الاسْتَسْقَاءُ صلاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةِ ، فَإِنَّ صَلَّىٰ النَّاسُ وُحُدَانًا جَازَ ، وَإِنَّمَا الاِسْتِسْقَاءُ: الدُّعَاءُ ، وَالاِسْتِغْفَارُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّىٰ النَّاسُ وُحُدَانًا جَازَ ، وَإِنَّمَا الاِسْتِسْقَاءُ: الدُّعَاءُ ، وَالاِسْتِغْفَارُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَالًا ﴾ [مح ١٠] الْآيَةَ ، وَرَسُولُ اللهِ ﴿ يَعَالَىٰ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَا: يُصَلِّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ صَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ صَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ ﴾ .

🚓 غاية البيار 🤧

### بَابُ الإستيسفاء

مُناسبةُ هذا البابِ بِما تقدَّمَ: مِن حَيْثُ بِنَّ كُلَّا منهُما يُؤدِّيها جَمْعٌ عظيمٌ ؛ إلَّا أَنَّ صلاةَ الكُسُوفِ لَمَّ كَانَتْ أَقْوَىٰ ؛ لِأَنَّهَا تُؤدَّىٰ بِجماعةٍ بِلا خِلافٍ ؛ قدَّمَها عَلى صلاةِ الإسْتِسْقَاءِ ؛ لِأَنَّ في أَدائِها بِجماعةٍ خِلافًا.

قُولُه: (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِي الإسْتِنْقَاءِ صَلاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ).

قَالَ أَبُو بِكُو الرَّازِيُّ: «ذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَن أَبِي حَنِيفَةَ في «الأَصْل»، والمُعلَّىٰ عَن أَبِي يُوسُف، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ ليسَ فيهِ صَلاةٌ جماعةٍ ؛ ولكِن الدُّعاء والاسْتِعْفار.

[١/٤٣٣٤/م] ومُرادُه: أنَّ الصَّلاةَ ليسَتْ بِواجبةِ ولا مَسْنُونَةٍ؛ كَصلاةِ العِيدَيْنِ والكُسُوفِ، وَأَنَّ الإِمَامَ مُخيَّرٌ بينَ فِعْلِها وتَوْكِها»(١). ذَكَرَه في الشُرْحه لمُختَصَر الطَّحَاوِيّ».

(وَقَالًا: يُصَلِّي الإِمَامُ) بِالنَّاسِ (رَكْعَتَيْنِ)، يَجْهِرُ فَيَهِمَا بِالقِرَاءَةِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١٨٣/٢].

قُلْمَا: فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُحْرَىٰ، فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ مُحَمَّدِ ﷺ وَحْدَهُ.

حيد عاية لبيان ا

يخطُبُ (١)، ويه أخَذَ الشَّافِعِيُّ (٢).

لهُما: مَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (\*): «أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَدَعَا وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ » (١٠).

وفي حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ ؛ كَمَا يُصَلِّي

(۱) فظاهر الرواية عن أبي حيفة أنه قال: «لا صلاة في الاستسقاء» ورنما فيه الدعاء» وفي «التصحيح» [ ص/١٨٧]: قال في «التحفة» [ ١٨٥/١]: هذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح» وهو المعتمد عند السعي والمحبوبي وصدر الشريعة، ينظر، «بدائع الصنائع» [ ٢٨٢/١] ، «اللباب في شرح الكتاب» [ ١٢٠/١]. قال ابن عابدين [ ١٨٤/٢]: الجماعة جائزة لا مكروهة، وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية، وجزم به في «غابة البيان» معزماً إلى شرح الطحاوي، وكلام التمرتاشي كالكنز بفيد عدم المشروعية كما في «البحر» [ ١٨١/٢]، وتمامه في «البهر»، وظاهر كلام «الفتح» [ ٩١/٢] ترجيحه، ودكر في «الحلية» أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل اهه،

وقال في الشرح المتبة الكبير الله بعد سوقه الأحاديث والآثار ، قالحاصل: أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وحه لا يصح به إثبات السبية ، لم يقل أبو حنيمة بسنيتها ، ولا ينزم منها قوله بأنها بدعة ، كما نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز -

(٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٥١٠]، والحاوي الكسر» لأبي الحسن الماوردي [٥١٨/٢]، والنجم الوهاج في شرح المنهاج، للتَّمِيري [٥٦٩/٢]،

(٣) وعمُّه: عبد الله بن زيد. كذا جاء في حاشية: ١٩٩١.

(٤) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه [رقم/ ٤٨٨٩]، ومن طريقه أبو داود في كتاب الصلاة/ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها [رقم/ ١٦٦١]، وابن خزيمة في الصحيحه [رقم/ ١٤١٠]، والدارقطني في السنه [رقم/ ٦١٩٣]، والبهقي في اللسنن الكبرئ» [رقم/ ٦١٩٣]، من طريق معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه الله به.

قلت: وهو في االصحيحين؟ من طرق أخرى عن الزهري به نحوه.

وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ؛ اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَخْطُبُ ؛ لِمَا رُويَ أَنَّهُ ١ خَطَبَ ، ثُمَّ هِي كَخُطْبَةِ الْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ . ﴿ فَالِهُ الْبِيانَ ﴿ ﴾

ولأَبِي حَنِيفَةَ: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآة عَلَيْكُمْ مِّدْرَازًا ﴾ [نح: ١٠ ـ ١١]، علَّقَ نُزولَ الغَيْثِ بِالاستِغْفارِ لا بِالصَّلاةِ، فكانَ الأصْل فيهِ: الدُّعاء والتَّضرُّع دونَ الصَّلاةِ.

ورُوِيَ في «الصّحيح»: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ هَلاكَ المَالِ وَجَهْدَ العِيَالِ ، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ »<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا الحَديثِ: دَليلٌ عَمَى أَنَّ الصَّلاةَ ليْستْ بِمَسْنُونَةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكُرُ فِيهِ. وَرُوِيَ عَن عُمَرَ: «أَنَّهُ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَمَا زَادَ عَلَىٰ الْإِسْتِغْفَارِ. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ (٣) ، فَهَالَ: لَقَدِ استقيْتُ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَثَّرَّلُ بِهَا الغَيْثُ؛ قَالَ تَعالى: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ، كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَرَارًا ﴾ ((١)، [٢٣٤١١] ولؤ

<sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها [رقم/ ١١٦٥]، والنسائي في كتاب الاستسقاء/ كيف صلاة الاستسقاء [رقم/ ١٥٢١]. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والمنتة فيها/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء [رقم/ ١٢٦٦]، والترمذي في أبواب السقر/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء [رقم/ ٥٥٨]، من حديث ابن عباس الله به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الاستسفاء/ باب ما قيل إن الببي ﷺ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة [رقم/ ٩٧٢]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٦٢٢٦]، من طريق الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) أي: قيل له: إنك لم تَسْتَسيّ. كذا جاء في حاشية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) أحرجه. عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٤٩٠٢]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٨٣٤٣]، وسعيد بن=

-(ن عادة البيان (يَّة-

كَانَتِ الصَّلاةُ مَسْنُونَةً لَمَا خفِيَ أَمْرُها عَلَىٰ عُمَرَ.

وَمَجَادِيعُ السَّمَاءِ: أَنْوَاؤُهَا، جَمْعُ: مِجْدَح ('')، وهُو ثَلَاثَةُ كَوَاكِبَ، كَأَنَّهَا أَثْفِيَة ('')، وهُو ثَلَاثَةُ كَوَاكِبَ، كَأَنَّهَا أَثْفِيَة ('')، والمِجْدَحُ عِنْدَ العَرَبِ مِنَ الأَنْواءِ ('')،

قَالَ في كِتابِ «الصَّلاة»: قَالَ: بلَغَنا عنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ خَرَجَ فَدَعَا<sup>(٤)</sup>، وبلَغَنا عَنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَعِدَ المِنبِرَ فَدَعَا واسْتَسْقَىٰ<sup>(٥)</sup>، ولَمْ يبْلُغْنا في ذلِك صَلاةٌ إلَّا حديثُ شاذًّ لا يُؤْخَذُ بِه (٦).

والجَوابُ عمَّا رُوِيَ: أَنَّهُ ﷺ صلَّىٰ. قُلْنَ: نعَم؛ لكِن رُوِيَ عَنْهُ ترْكُها أيضًا؛ فَلَمْ يدلَّ عَلَىٰ السُّنَّةِ؛ إذْ لَمْ توجَدِ المُواطبةُ في أغْلبِ الأحْوالِ.

منصور في السنه/ قسم النفسير» [٣٥٣/٥]، والبيهقي في «السنن الكرئ» [رقم/ ٦٢١٦]، عَنِ
 الشَّغْرِيُّ عَنْ عُمَر بْن الخَطَّابِ ﷺ به.

قال النَّووي: «رَوَاهُ سعبد مَن مَنْضُور، والتِّبْهَقِيّ بِإِشْناد صَحيح، نكنه مُرْسل، لَمْ يدُّرك الشَّعبِيُّ عُمرٌ، ينظر: «خلاصة الأحكام» لننووي [٢/٨٥٠].

(١) المَجادِيع: واحِدُها مِجْدَح، والياءُ رَائِدَةٌ لِلإِشْباعِ، والقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدُهَا: مِجْدَاح: فَأَمَّا مِجْدَح فَجْمَعُه: مَحَادِح. بنظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٣٤٣/١] مادة: جَدَحَ].

(٢) الأُنْفِيَةُ: ما يُوصَعُ عَلَيْهِ القِدْرُ، والجَمْعُ: الأَثَافِيُّ. وهي أحجار ثلاثة تُوصَع عديها القِدْر فوق الموقِد.
 ينظر: المختار الصحاحة للرازي [ص/٤٩/مادة: ثفّئ].

(٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطُورِي [ص/٧٦].

(٤) ثبت ذلك في حديث أنس الماضي تخريجه قريبًا . وهو في «الصحيحين» .

استسقاء عُمر ﷺ واردٌ من عير وجه. منها: ما أخرجه: ابن أبي شيئة [رقم/ ٨٣٤٣]، عَنِ الشَّغْيِيَّ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ خَرَجَ يَشْتَشْقِي، فَصَعِدَ العِنْبَرَ، فَقالَ: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ عَفَالَ السَّمَاةِ عَلِيْكُمْ مِنْ إِنَّهُۥ كَانَ عَفَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَيَعِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَاتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَالَ ﴾ [نوح: ١١]، عَمَّا وَلَيْ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَالَ ﴾ [نوح: ١٠]، أمَّ نَوْلَ، فَقالُوا: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ، لَو اسْتَشْقَيْت، فَقَالَ: «لَقَدْ طَلَئِتُهُ بِمَجادِيح السَّماءِ أَتِي يُسْتَنْزَلُ بِها المَطَرُ».

(٦) ينظر: قالأصل/ المعروفُ بالمبسوط؛ [٣٦٦/١ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

وَلا خُطْبةَ عِنْد أَبِي حَنيفة ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ ، وَلَا جَمَاعَة عِنْدَهُ .
وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ شِيرِ اسْتَقْبلِ الْقِبْلة وحَوِّلَ رِدَاءَهُ .
وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ ؛ إ ؛ / و ] لِمَا رَوْيُنا . قَالَ فِي: هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ هِي .

أُمَّا قُولُه: «كما يُصَلِّي في العِيدِ»، فمعْناهُ: أَنَّهُ صلَّاها بِلا أَذَانِ ولا إقامةٍ جهْرًا، وخرَجَ إِلى المُصَلَّىٰ بِالرِّجالِ والنَّساءِ وانصَّبيانِ، كما في العِيدِ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ في الأُولَىٰ سَبْعًا، وفي الثَّانِيَة خمْسًا، كَما في العِيد<sup>(۱)</sup>، وذاكَ ضعيفٌ ؛ لِأنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فيها التَّكْبِيرَاتُ، كما نُقِلَتْ في العِيدِ،

قُولُه: (وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)، وهذا لِمَا رُوِيَ فِي «السَّنَن»: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا ('') مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرَّعًا، حَتَّىٰ أَتَىٰ اللهُ صَلَّىٰ، فَرَقِي عَلَى المِنْبَرِ، فلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ؛ وَلَكِنْ لَمْ بَرَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّع وَالتَّكْمِ وَالتَّكْمُ وَالتَّكْمِ وَالتَّكْمِ وَالتَّكْمِيرِ» (٣).

[۱/۱۱/۱ قولُه: (وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ؛ لِمَا رَوَيْنَا)، أرادَ بِه قَولَه: (رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ: «السُتَقْبَلَ القِبْلَة وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ» (٤٠).

قَالَ في «التَّحْفة»: «كَيْفيَّةُ تَقْليبِ الرِّدَاءِ عِندَهُما: إِنْ كَنَ مُرَبَّعًا: جَعَلَ أَسْفَلَه وَإِنْ كَانَ مُدوَّرًا: جَعَلَ الجانِبَ الأَيْمَنَ عَلَىٰ الْجَانِبَ الأَيْمَنَ عَلَىٰ الْجَانِبَ الأَيْمَنَ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٥٤٥]، و«التنبيه في الفقه لشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٤٧]،
 و«روضة الطالبين» للنووي [٢/٢٩].

<sup>(</sup>٢) البَّنْذَلَ وتَبَذَّل: إذا لَبِس ثوبً. يعني: حرَج في ثياب البِذُلَة. كذا جاء في حاشية: ﴿مَهُ، وِ﴿تَهُ

 <sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا ، ولكنّ مختصرًا بلفظ: «أنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ في الإسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ ؛ كما يُصَلِّي في العِيد» .

<sup>(؛)</sup> أخرجه: البخاري في كتاب الاستمقاء/ باب الاستسفاء وخروح النبي ﷺ في الاستسفاء [رقم/ ٤) اخرجه: البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء [رقم/ ٨٩٤]، من حديث عباد بن تميم عن عمَّه الله به.

أَمَّا عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةَ عِيْدِ: لَا يَقْلِبُ (' )؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاؤُلًا .

## وَلَا يُقَلِّبُ القَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ ،

قُولُه: (أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَقْلِبُ)، وهذا لِمَا ذَكَرْنا مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رداءَه (")، وَلِأَنَّ الإِسْتِسْقَاءَ دُعاءٌ، فَلا يُسَنُّ فيهِ تَحْويلُ الرِّداءِ كَسائِرِ الأَدْعِيةِ، أَمَّا تَحويلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رِداءَه، فكانَ ذلك للتَّفاؤُلِ؛ لينقَلِبَ حالُهم مِن الجَدْبِ إِلَىٰ الخَصْبِ، فلَمْ يَكُنْ لبيانِ السَّنَّةِ.

ولِهذا قَالَ في «الفائِق» ـ في الحاءِ معَ الياءِ ـ: «قيلَ لابْن لَهِيعَة (٤): لِمَ قَلَبَ رِدَاءَهُ ؟ فَقَالَ: لِينْقَلِب القَحْطُ إلى الخصْبِ ، فقيلَ لَه: كيفَ قلَبَه ؟ قَالَ: جَعَله ظَهْرًا لِبَطْنِ ، قِيلَ: كيفَ ؟ قَالَ: حَوَّلَ الأَبْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ ، والأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ »(٥) .

قولُه: (وَلَا يُقَلَّبُ القَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ)، وهذا بِالتَّشديدِ؛ لِأَنَّه لِلتَّكثيرِ، بخِلافِ قَولِه: (وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ)؛ فَإِنَّهُ بالتَّخفيفِ؛ لِأَنَّهُ لا تَكْثيرَ ثَمَّ. وهذا مذْهبٌ عامَّةِ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط): قرداءها،

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «تحفة الففهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٨٦/١].

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه آنمًا .

<sup>(</sup>٤) هو: عد الله س لهيعه بن عقبة المصري الفعيه ، المكنئ بأبي عبد الرحمن الإمام البرع قاضي مصر وعالمها ، ولد سنة سع وتسعيل من الهجرة ، روئ عن عطاء بن أبئ رباح وعمرو بن دينار والأعرج وخلق ، وروئ عنه الثوري والأوزاعي وشعبة وغيرهم ، توفي بمصر سنة أربع وسبعين وماثة من لهجرة (١٧٤) . ينظر: «المعارف» لابن قتبة ،لدينوري [ص/٢٨٢ ، ٢٨٣] ، «تهذيب الكمال في أسماء لرجل» [٥/١٥] ، «ميزان الاعتدال» [٢٥/١] ، «تهذيب التهذيب» [٥/٢٧] ، «تهذيب الأسماء والنغات» [٥/٢٨٧] ، «تهذيب الأسماء والنغات» [٨٥/١] ،

<sup>(</sup>a) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [١/١].

وَلَا يَحْضُرُ أَهْلُ الذُّمَّةِ الإسْتِسْفَاءَ، لِأَنَّهُ لِاسْتِنْزَالِ الرَّحْمَةِ، وَإِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُّ اللَّعْنَةُ.

البيال علية البيال اله

العُلماءِ، وهُو قُولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ، والثُّورِيّ، وعُروةَ بنِ الزُّبَيْرِ ١٠٠.

وقَالَ مالكُ: يَقْلِبُ القَومُ أَرْدِيَتَهُم (١٠) وهُو ضَعيفٌ ؛ (لِأَنَّهُ لَمْ بُنْقَلَ) عنِ النَّبِيِّ ﷺ (أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ) . وَلِأَنَّهُ مِن هَيْئةِ الخُطْبَةِ ، والقَومُ لا يُشارِكونَ الإمَامَ في الخُطْبَةِ ، فكذا في هَيْئَتِهِ .

ويُسْتَحْسَنُ رفْعُ اليدَيْنِ نحوَ السَّماءِ وقْتَ الدُّعاءِ، وإنْ ترَكَ ذلِك وأَشارَ بِالمُسَبِّحَةِ فَكذلِك، وهذا لِأَنَّ السُّنَّةَ في الدُّعاءِ بسُطُ اليدَيْسِ، وقَد رُوِيَ عَن النَّبِيِّ بِالمُسَبِّحَةِ فَكذلِك، وهذا لِأَنَّ السُّنَّةَ في الدُّعاءِ بسُطُ اليدَيْسِ، وقَد رُوِيَ عَن النَّبِيِّ بِالمُسْتَطْعِمِ المِسْكِينِ» (٣).

ويُستحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ بِالنَّاسِ إِلَىٰ الاِسْتِسْقَاءِ ثَلاثَةَ [١/٥٣٠هـ،] أَيَّامٍ مُتتابعاتٍ، ويدْعو الإِمَامُ قائمًا والنَّاسُ قُعودٌ، مسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ (١٠).

قُولُه: (وَلَا يَحْضُرُ أَهْلُ الذَّمَّةِ الإسْتِسْقَاءَ)، وذلِك لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿وَمَا دُعَانَ الْكَيْفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ ﴾ [الرعد: ١٤]، وكانَ عُمَرُ بَنهاهُم أَنْ يَحْضُروا، ولأَنَّهم أهلُ

 <sup>(</sup>١) منظر: «مصنف عبد الرزاق» الصنعاني [٨٨/٣]، «مصنف ابن أبي شيبة» [٢٢١/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «جواهر الإكليل» [١٠٦/١]، «الكامي في فقه أهل لمدينة» [٢٦٨/١]، «الحرشي
 علئ مختصر خليل» [١١٢/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الطبراني في «المعحم الكبير» [٣/رقم/ ٢٨٩٢]، والبيهقي في «السنر الكبرئ» [رقم/ ٣) أخرجه: الطبراني في «المعحم الكبير» والله علم المواقع الله علم المواقع المواقع

قال الهيئمي: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيف». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي [٢٦٤/١٠].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الميسوط» [٧٧/٢]، «تحفة الفقهاء» [١٨٦/١]، «المحيط البرهاني» [١٤٠/٢]، «رد المحتار» [٧٢/٣].

غاية بنتأن كه ..

السُّخْطِ واللُّعةِ ، والمَطْلُوبُ ضدُّ ذلِك ؛ فَلا يَحْضُرونَ (١).

ورُوِى عَن مالِكِ: أَنَّهُم لا يُمْتَعُونَ؛ لِأَنَّ الكَفَّارِ إِذَا دَعُوا فِي الشَّدَّةِ تَزُولُ عَنْهُم. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فِإِذَ رَكِنُواْ فِي ٱلفُلْكِ دَعُواْ ٱللّهَ مُضْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [العنكبوت ٦٥] (''. وجوَابُه: لا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ الدُّعَاءَ كَانَ حالةِ الكُفرِ؛ بِدليلِ قُولِه: ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ ﴾ .

واللهُ أَعْلَمُ بِالصُّوابِ، وإليْه المَرْجِعُ والمآبُ.

<sup>(</sup>١) قيد الطحطاوي: بأن علة المنع إنما هي حوف أن يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم، فتحصل أنه لا يبغي نمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلاً، لا وحدهم؛ لثلا يفتن به ضعفاء العقول، ولا مع المسلمين؛ لأنه يكره أن يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين. ينظر: «حاشية انطحطاوي على مراقي الفلاح» [ص/٤٥٥] (بتصرف).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المدونة الكبرئ» للإمام مالك [۱۸۲/۱]، «مواهب الجليل» [۲۰٦/۲]، «جواهر الإكليل»
 (۱۰٥/۱]، «الخرشي على مختصر سيدي خليل» [۱۹۰/۱].

#### بَابُ صَلَاةِ الخَوْف

إِذَا اشْتَدَ الْحَوْفُ ، جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَاتَفَتَيْنِ: طَاتَفَةٌ إِلَىٰ وَجُه الْعَدُو ، وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، فَيْصَلِّي بِهَذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعة وَسَجْدَتَيْن ، فإذا رفع رأسه من السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ ، مَضَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُو ، وَجَاءَتْ تِلْك الطَّائِفَة ، السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ ، مَضَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُو ، وَجَاءَتْ تِلْك الطَّائِفَة ، فَيُصَلِّي بِهِمْ الْإِمَامُ رَكْعَة وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَدَ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسلِّمُوا ، وَذَهَبُوا إِلَىٰ وَجُهِ الْعَدُو ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ وَصَلُّوا رَكْعَة وَسَجْدَتَيْنِ وُحُدَانًا بِغَيْرِ فَرَاءَةِ ، وَجُهِ الْعَدُو ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ وَصَلُّوا رَكْعَة وَسَجْدَتَيْنِ وُحُدَانًا بِغَيْرِ فَرَاءَةٍ ،

#### بَابُ صَلَاةِ الخَوْف ---

وجْهُ المُناسَبةِ بينَ البابَيْنِ: أَنَّ شَرْعيَّةَ كُلَّ مِنهُما لِعارِضِ خَوْفٍ، وقدَّمَ الإسْتِسْقَاءَ؛ لِأَنَّ العارِضَ ثَمَّ ـ وهُو انقِطاعُ المَطَرِ ـ سَمَاوِيٌّ، وهُنا اختِيارِيٌّ، وهُو الجِهادُ الَّذِي سَبَبُه كُفْرُ الكافِرِ،

قَولُه: (إِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ)... إِلَىٰ آخِره.

اعْلَمْ: أَنَّ صَلاةَ الخَوْفِ اختلَفَ فيها فُقهاءُ الأَمْصارِ ، وقَد وَرَدَ فيها أُخْبارٌ مُختلفةٌ في «السُّنَن» وغَيرِها ، وفي ذِكْر ذلِك إطالةً.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ ـ كَصَلاةِ الفَجْرِ ، وصَلاةِ السَّفَرِ ، وصَلاةِ العِيدِ ـ جَعَلَ الإِمَامُ الناسَ طَائِفَتَيْنِ ، إحْداهُما إلىٰ وجْهِ العدُوِّ ، السَّفَرِ ، وصَلاةِ العِيدِ ـ جَعَلَ الإِمَامُ الناسَ طَائِفَتَيْنِ ، إحْداهُما إلىٰ وجْهِ العدُوِّ ، ويُصلِّي بِالأَخْرَىٰ رَكْعةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثمَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِن السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ؛ مَضَتِ ويُصلِّي بِالأَخْرَىٰ رَكْعةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثمَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِن السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ؛ مَضَتِ التَّي خَلْفَ الإِمَامِ إِلَىٰ وَجْهِ العَدُوِّ ، وتَجِيءُ التي بِإِزَاءِ العدُوِّ ، وتَشْرَعُ في صَلاةِ

لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ، وَاللَّاحِقُ لَا يَقْرَأُ، وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا وَمَضَوْا إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ.

الإِمَامِ، فَيُصلِّي بِهِم رَكْعةً وَسَجْدَتَيْنِ، ويتَشهَّدُ ويُسلِّمُ، فيَنصرِ فونَ إِلى مَقامِهِم بِإِزاءِ العدُّرِّ،

فَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُولَى، ويُصلُّونَ ركْعةً وَسَجْدَتَيْنِ بِغيرِ قِراءةٍ ؛ لِأَنَّهُ [١/٥٣٣٠/١] لا قِراءةَ عَلَى اللَّاحِقِ، ويتَشهَّدونَ ويُسلِّمونَ، فَيَنْصَرِفونَ إِلَىٰ وجْهِ العدُّوِّ، فَتَجِيءُ الطَّائِفةُ النَّانِيَةُ، فَيقْضُونَ ركْعةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّ المَسْبُوقَ يقْرأُ، ويتَشهَّدونَ الطَّائِفةُ النَّانِيَةُ، فَيقْضُونَ ركْعةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّ المَسْبُوقَ يقْرأُ، ويتَشهَّدونَ الطَّائِفةُ النَّانِيَةُ، فَيقُولُ، ويتشهَّدونَ ركْبانًا ؛ حتَّى إذا رَكِبوا فَسدَتْ صَلاتُهم ؛ لِأَنَّ الرُّكوبَ منْه بُدُّ، فلَمْ يَكُنْ عَفْوًا، والمَشْي لا بُدَّ منْه، فصارَ عَفْوًا.

وذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ عَن أَبِي يُوسُف ثَلاثَةَ أَقاويلَ:

أحدُّها: مثلُ قولِ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ.

والنّاني: ما حكَى أَبُو سُلَبْمَانَ عَنْهُ: أَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ بعدَ النَّبِيِّ ﷺ صلاةُ الخَوْفِ بإمامٍ واحدٍ؛ ولكِنْ تُصَلَّىٰ بإمامَيْنِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ المَشْيُ والاختِلافُ في الصَّلاةِ؛ لِأَنَّ ذَلِك كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ليُدْركَ الجَميعُ فَضيلةَ الصَّلاةِ خَلْفَه.

والنَّالَثُ: أنَّه تُصلَّىٰ بإمامٍ واحدٍ؛ إلَّا أنَّ العدُوَّ إِذَا كَانَ في القِبْلَةِ ، يقومُ الصَّفَّانِ جَمِيعًا خُلْفَ الإِمَامِ ، فيفْتتحُ بهِم الصَّلاةَ جَميعًا ، وَيَرْكَعُ ثمَّ يَسْجُدُ بِالصفِّ الَّذِي يَلِيهِ سَجْدَتَيْنِ ، وَالصَّفُ المُؤخَّرُ قِيامٌ يَحْرُسُونَهُمْ ، ثمَّ يرْفَعونَ هؤُلاءِ رُءوسَهم ، ويسجدُ المُؤخَّرُ سجْدتَيْنِ .

فيتقدَّمُ الصَّفُ المُؤَخِّرُ، ويتأخَّرُ الصَّفِ المُقدَّمُ، فيَركَعُ بِهِم جَميعًا، ثمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهِم، فيَسجدُ الإِمَامُ بِالَّذِي يَلِيهِ سَجْدَتَيْنِ، والصَّفِّ الآخَر يَحْرُسُونَهُمْ،

🚓 غاية البيار 🚓—

ثمَّ يَسْجُدُ الصَّفِّ المُؤَخَّرُ سَجْدَتَيْنِ، ويتَشهَّد ويُسلِّم بهِم جَميعًا، وهُو مذهبُ ابنِ أَبِي لَيْلَئ وسُفيانَ. كذا ذَكَر صاحِبُ «السُّنَن» حَديثَ أَبِي عَيَّاشِ الرُّرَقِيِّ ('، أَبِي لَيْلَئ وسُفيانَ. كذا ذَكَر صاحِبُ «السُّنَن» حَديثَ أَبِي عَيَّاشِ الرُّرَقِيِّ ('، وقَالَ: «صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةً بِعُسْفَانَ (') يَوْمَ بَنِي سُلَيْم» (").

وإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدُوُّ فِي [٢٠٣٦/١] القِبْلَةِ يُصَلِّي كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وهُو مَرْوِيٌّ عَن ابنِ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ (٤).

وقَالَ مالكُ (٥): يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ ركْعةً وسَجْدَتَيْنِ ، ثمَّ ينتظِرُ الإِمَامُ قائمًا

(١) أبو عَيَّاشِ الزَّرَقِيِّ: زيد بن صامت الزرقي. له صحبة ويقال زيد بن النعمان. ذكره مسلم في «الكنى». كذا جاء في حاشية: «م». وينظر: «الكنى والأسماء» لمسلم [١٥٢/١].

(٢) عُشفان: بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآحره نون، فعلان، من عسمت الممازة، وهو قطعها بلا هداية ولا قصد، وكذلك كل أمر يركب بغير روية، وقيل: عُشفان قرية جامعة بها منـر ونخـل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من مكة. ينظر: «معجم البلدان» [١٢٢/٤].

(٣) أخرجه: أبو داود في كناب الصلاة/ باب صلاة الحوف [رقم/ ١٢٣٦]، والنسائي في كتاب صلاة الخوف [رقم/ ١٩٤٩]، وأحمد في «المسند» [٤/٩٥]، والحاكم في «المستدرك» [١٨٧/١]، من حكيث أبي عَيَّاش الزرقي ، به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرَّط الشيخين ولَّمْ يُخْرجاه».

وقال النووي: «رواهُ أَبُو دَاوُد، والنَّسائِيّ بِإِسْنادِ صَحيحٍ عَلَىٰ شَرُط الصَّحيحَيْنِ إلىٰ أَبِي عَيَّاش». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٧٤٩/٢].

(٤) أخرجه: البخاري في أبواب صلاة الخوف/ باب صلاة الخوف [رقم/ ٩٠٠]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الخوف [رقم/ ٨٣٩]، من حدث عبد الله ثن عُمَرَ على قالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَئِنا الْعَدُوّ، فَصافَفْنا لَهُمْ، الْفَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَاقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وسَجَدَ لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَاقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِمْ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، نُقُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَلَتَيْنِ، ثُمَّ مَلَى الْعَلَا البخاري.

(٥) ينطر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [٢٥٣/١]، وهالتاج والإكبيل لمختصر حليل»=

إ غاية البيان ﴿>-

حتى يُتِمُّوا صَلاتَهم، ثمَّ يَنصرِفونَ إِلَىٰ وجْهِ العدُّوِّ، وتَجِيءُ الطَّائفةُ الأُخْرَىٰ فَيُصلِّي بهِم ركْعةً وَسَحْدَتَيْنِ؛ فنُسلِّمُ، فيَقومونَ ويُتمُّونَ صَلاتَهمْ. وبِه قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: ينتظِرُ الإِمَامُ حتى تُتِمَّ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ صَلاتَهُم؛ فيُسلِّمُ بهِم (۱).

وقَالَ الحسنُ بنُ زِيادٍ: لا تجُوزُ صَلاةُ الخَوْفِ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . وهُو قولُ أَبِي يُوسُف أَوَّلًا.

قَالَ النَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ: قَد رَوَىٰ أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ: أَنَّ النَّبِي ﷺ وَلَيْ صَلَّىٰ صَلاةَ الخَوْفِ ('')، كما قَالَ ابنُ أَبِي ليْلىٰ. وَرَوَىٰ صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ صَلَاةَ الخَوْفِ ('')، كما قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَرَوَىٰ ابنُ مَسْعُودٍ مِثلَ قُولِنا (٤)؛ فدلُّ ذلِك عَلىٰ جَوازِ الجَميعِ ، وَإِنَّما الكلامُ

<sup>-</sup> للمواق [٢/٢٦ ـ ٧٦٥]، و«شرح مختصر خليل» للحرشي [٨ /٩٤ ـ ٩٨].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢/٨٥٨ - ٤٦٠]، و«التنبيه في الفقه الشافعي»
 لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٤١ - ٤٢].

 <sup>(</sup>۲) مضئ تخریجه قریبًا٠

<sup>(</sup>٣) أخرحه: البخاري في كتاب المعاري/ باب غزوة دات الرقاع [رقم/ ٣٩٠٠]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الخوف [رقم/ ٨٤٢]، من طريق صالح بْن خَوَّاتٍ ﴿ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرَّفَاعِ صَلَّىٰ صَلاةَ الخَوْفِ: ١١ أَنَّ طَائِقَةٌ صَفَّتُ مَعَهُ، وطائِقَةٌ وِجاة العَدُوّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَهٌ، ثُمَّ تَبَتَ قائِمًا، وأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجاهَ العَدُوّ، وَجَاءَتِ الطَّائِقَةُ الأَخْرَىٰ قَصَى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ تَبَتَ جَالِسًا، وأَتَمُّوا لِإنْفُسِهِمْ، قُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، لَقُطْ البخاري، فَطُ البخاري،

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ما أخرحه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب مَن قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خَلْفه فيصلون ركعة ثم بحيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة [رقم/ ١٢٤٤]، وأحمد في «المسند» [٣٧٥/١]، وأبو يعلى في «مسنده» [٣٩/٢]، والدارقطني في «سننه» [٣٧٥/١]، من طريق خُصَيْف، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عن أبيه قَالَ: «صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَ

في الأَوْلَىٰ والأَقْرَبِ مِن طَاهِرِ القُرآنِ.

فَقُولُنَا أَوْلَىٰ؛ لِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمْ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ مَ طَآيِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ ﴾ [الساء ١٠٢]، وهُو خِلافٌ فَولِ ابنِ أَبِي ليْلَىٰ؛ لِأَنَّ الإمَامَ عَلَاَيْكَةٌ مِنْهُم مَعَكَ ﴾ [الساء ١٠٢]، وهُو خِلافٌ فَولِ ابنِ أَبِي ليْلَىٰ؛ لِأَنَّ الإمَامَ عِندَه يَفْتَتِحُ بِالطَّائِفَتِينِ، لا بِطائفةٍ واحدةٍ، وكذا قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَلِتَأْتِ طَآبِفَةٌ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلِّوا ﴾ يدلُّ عَلَىٰ خِلافِ قَولِه ؛ لِأَنَّهُم قد صَلَّوا عَلَىٰ مَذْهِهِ.

وقولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُو ﴾ يدلُّ عَلَىٰ خِلافِ قَولِ مالكِ والشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بأنْ يَصيروا بعدَ السُّجُودِ مِن وَراءِ القَومِ ، وتأْتي الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ في تِلكَ الحالةِ ؛ لِأَنَّ الفاءَ لِلتَّعقيبِ ، وعَلَىٰ مذْهبِهِما: لا يَكُونُونَ مِن وَرائِهِم ؛ [٢٠٢٧/١] ولكِن يُتِمُّونَ صَلاتَهُم.

وعَلَىٰ مَذَهِبِ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ: يَلْزُمُ فَرَاغُ المُقْتَدِي مِن الصَّلاةِ قَبْلَ فَراغِ الإِمَامِ ، وذلِك لا يَجُوزُ في غَيرِ صَلاةِ الخَوْفِ ، فكذا فيها ، وأيضًا يلُزمُ انتِظارُ الإِمَامِ إِلَىٰ فَراغِ المُقْتَدِي ، وذلِك لا يَجُوزُ ، وأيضًا قَد ثبَتَ أنَّ سَهْوَ الإِمَامِ لازِمٌ عَلَىٰ إِلَىٰ فَراغِ المُقْتَدِي ، وذلِك لا يَجُوزُ ، وأيضًا قَد ثبَتَ أنَّ سَهْوَ الإِمَامِ لازِمٌ عَلَىٰ الْمُقْتَدِي ، فمِنَ الجائِزِ أنْ يلْحقَ الإِمَامَ سَهُوٌ ، ولا يلْحقَ ذلِك الطَّائِفَةَ الأُولَىٰ ؛ لِأَنَّهُمْ قَد فرَغوا عَن صَلاتِهِم قَبْلَ الإِمَام ، وهُو لا يَجُوزُ .

لَا يُقَالُ: يلْزُمُ عَلَىٰ [١٤٢/١] قولِكم: المَشْيُ الكَثيرُ واستِدْبارُ القِبْلَةِ.

قال النووي: «رواه أبو داود، وهو ضعيف منقطع. خُصّيف ضعيف، وأبو عبيدة لم يُدْرِك أباه». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٧٤٧/٢].

صلاة الخَوْفِ، فَقَامُوا صَفًّا حَلْف رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُعَةً، وَالسَّتَقْبَلَ هَوُلاءِ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَكُعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَيْكَ مُسْتَقْبِلِي العَدُوِّ، وَمَ شَعَمُ العَدُوّ، فَمَ سَلَّمُوا، ثُمَّ مَلَّمُوا، ثُمَّ مَلَّمُوا مَقَامُ أُولَيْكَ مُسْتَقْبِلِي العَدُوِّ، وَرَجَعَ أُولَيْكَ مُسْتَقْبِلِي العَدُوّ، وَرَجْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا».
 وَرَجَعَ أُولَيْكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِإِنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا».

🍕 غاية البيال 🌯

لِأَنَّا نَقُولُ: المثنيُ في غَيرِ حالِ الخَوْفِ يَجُوزُ لِمَنْ سَبَقَه الحدَثُ ، أَو أَصَابَتُه نَجَسَةٌ ، فكذا في حالةِ الخَوْفِ واستِدْبارِ القِبْلَةِ ؛ يَجُوزُ أَيضًا في حالِ الخَوْفِ ، ومُحالِفُنا يُجِيزُ المُسَايَفَةُ في صَلاةِ الخَوْفِ ، فعُلِمَ أَنَّ قولَنا مُوافِقٌ للأُصولِ .

والحُجَّةُ عَلَىٰ الحسنِ بنِ زِيادٍ: ما رُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بنَ العاصِ أَرادَ أَنْ يُصَلِّي صلاةً الخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا مُ وَ صلاةً الخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا مُ وَ صلاةً الخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا مُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ صَلاةً الخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا مُ عَدَيْهُ فَوَصَفَ لَهُ صَلاةً الخَوْفِ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ »(١). فكانَ ذلك بِحضْرةِ الصَّحَابَةِ مِن غَيرِ نكيرٍ .

وقَدْ رُوِيَ فِي اللَّمُنَا»: «أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ صَلاةَ الخَوْفِ اللَّهُ . فَعُلِمَ أَنَّهَا مَشْرُوعةٌ بعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .

وحدَّثَ الطَّحَاوِيُّ: «عَن أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ شُجَاعٍ يَعِيبُ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ هذا، ويَقُولُ: إِنَّ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمُ وَإِنْ كَانَتْ أَفْضًلَ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ النَّاسِ جَمِيعًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ [٢/٣٣٢٧/١] كَانَتْ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ النَّاسِ جَمِيعًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ [٢/٣٣٢٧/١] يَتَكَلَّمَ أَوْ يَمْشِي أَوْ يَفْعَلَ فِعْلًا يُفْسِدُ الصَّلاةَ، فَلمَّا كَانَتِ الصَّلاةُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَمْشِي أَوْ يَفْعَلَ فِعْلًا يُفْسِدُ الصَّلاةَ، فَلمَّا كَانَتِ الصَّلاةُ ؛ كَانَتْ خَلْفَ حَيْمِهِ وَالْمَجِيءُ وَاسْتِذْبَارُ القِبْلَةِ ؛ كَانَتْ خَلْفَ غَيْرِهِ وَيَعْلَ فِعْلَ الذَّمَابُ وَالمَجِيءُ وَاسْتِذْبَارُ القِبْلَةِ ؛ كَانَتْ خَلْفَ غَيْرِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو دود في كتاب الصلاة/ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون [رقم/ ١٢٤٦]، والنسائي في كتاب صلاة الخوف [رقم/ ١٥٢٩]، وأحمد في «المسئد» [٥٨٥/٥]، وابر خزيمة في «صحيحه [رقم/ ٣٨٥/٥]، والحاكم في «المسئدرك» [٨٥/١]، من طريق تُعُلَبُة من زَهْدَم قَالَ: كُنَّا مَعَ سعيد بن العاصِ بطبرستان.. به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولَمْ يُخرجاه هكذا».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود [٣٩٨/١]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكيرئ» [رقم/ ٥٨٤١]، من طريق عَبْد الصَّمَدِ بَن حَبيبٍ، قَالَ: أُخْبَرَيي أبي: «أَنَّهُمْ غَزَوا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةَ كَابُلَ، فَصَلَّى بِنا صَلاةَ الحَوْفِ،

وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا. وَالْأَصْلُ فِيهِ رِوَايَةً ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ إِنَّ النَّبِي ﴿ عَلَى النَّبِي ﴿ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي قُلْنَا، وابُو بُوسُف ﴿ وَإِنْ الْكُرِ شُرْعِهَا فِي رَمَانِنَا؛ فَهُوَ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوْيُنَا.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الأُولِى رَكْعَتَبْنِ، وبِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ فَيْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِطَائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ.

﴿ عَلَيْهَ البِيادَ ﴿ مَا رُوِيَ أَنَّهُ فَيْهَ البِيادَ ﴾ فيه البياد ﴿ مَا يُفْتَلُنُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَلَا الطَّائِفَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَلَيْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَلَا الطَّائِفَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْتَيْنِ وَلَا لَكُونَ الْمُؤْمِ وَلَيْنَتُنِ وَلَالَتُهُ وَلَالَ وَلَالِكُ أَيْنِهُ لَالْكُ أَيْنِ مُلِكَ أَيْنِ اللْعَلَالُ وَلَالِكُ أَيْنُ مُلِكُ أَلِي الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

لَا يُقَالُ: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ يدلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بعدَ النَّبِيِّ ﴾ إلا يُقَالُ: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ يدلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لا تَجُوزُ بعدَ النَّبِيِّ ﴾ إلا نَتُم شرَطَ كوْنَ النَّبِيِّ ﷺ فيهم.

لِأَنَّا نَقُولُ: قَد حَقَقْنا في «شرْح الأُصول»: أنَّ لشَّرْطَ يُوجِبُ وُجودَ الخُكْمِ عندَ وُجودِه ، ولا يُوجِبُ عدَمَ الحُكْمِ عِندَ عدَمِه (').

قولُه: (وَأَبُو يُوسُفَ وَإِنْ أَنْكُرَ شَرْعَها فِي زَمَانِنَا؛ فَهُوَ مَخْجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا)، وهذا الَّذِي قالَه صاحبُ «الهداية» في غاية البُعْدِ عن التَّحقيقِ؛ لِأَنَّ أَبَا يُوسُف لا يُنكِرُ مَشْروعيَّة صَلاةِ الخَوْفِ في زَمانِ الرَّسولِ ﷺ؛ بَل ينكِرُ مَشْروعيَّتُها بعُدَ الرَّسولِ ﷺ وَسُولِ اللهِ ﷺ في الخَوْفِ، بعُدَ الرَّسولِ اللهِ ﷺ في الخَوْفِ، حُجَّةً عَلَىٰ أَبِي يُوسُف؟

وَإِنَّمَا الحُبَّةُ عَلَىٰ أَبِي يُوسُف: ما رَوَيْنَا عَن سَعِيدِ بنِ العاصِ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ سمُرةَ قَبْلَ هذا.

قولُه: (وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وبِالطَّائِفَةِ الثَّابِيَةِ رَكْعَتَيْنِ)، يَعْنِي: في ذوَاتِ الأرْبعِ، وهذا لِأَنَّ حَكْمَ الصَّلاةِ: أَنْ تُقْسَمَ بَيْنَهُمُ سَواءً،

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرِح معاني الآثار» للطحاوي [٣١٨/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التَّبْيِين شرَّح الأخْسِيكَثِيَّ» للمؤلف [١٧١/٢].

وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الأُولَى رَكْعَتَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ، وبِالثَّانيةِ: رَكْعَةَ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ تَنْصِيفَ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَجَعَلَهَا فِي الْأُولَى أَوْلَى بِحُكْمِ السَّبْقِ.

فَيُصلِّي بِالأُولَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وبِالنَّانِيةِ رَكْعَتَيْنِ، وقَد رُوِيَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ صلَّىٰ الظُّهْرَ في الخَوْفِ رَكْعَتَبْنِ بِالأولىٰ، ورَكْعَتَيْنِ بِالثَّانِيةِ»(١).

قُولُه: (وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ رَكْعَتَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ، وبِالثّانيةِ: رَكْعَةً وَاحِدَةً). وقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: [٢٣٨٨٨] يُصَلِّي بِالأُولَىٰ رَكْعَةً، وبِالثّانيةِ: رَكْعَتَيْنِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: الإِمَامُ بالخِيَارِ (٢).

وَجْهُ قَولِ سُفِيانَ: أَنَّ القِرَاءَةَ واجِبةٌ في الأُولَيَيْنِ، فإذَ صلَّاهُما بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ؛ تخصلُ القِرَاءَةُ الواجِبةُ كلَّها للأُولَىٰ، فَيَقْسِمُهَا بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ.

ولَنا: أَنَّ الطَّائِفَةَ الأُولَىٰ لَمَّا استحَقَّتْ رَكْعَةً ونِصْفًا \_ لِمَا قُلْنَا مِن وُجوبِ
قِسْمَتِه الصَّلاةَ بِينَهُم سَواءً \_؛ اسْتحَقَّتْ رَكْعَتَيْنِ جَميعًا؛ لِمَا أَنَّ الرَّكْعَةَ لا تَتَجَزَّأُ،
ويعضُ ما لا يتَجَزَّأُ إِذَا ثَبَتَ ثَبَتَ جميعُه، كَإِيقاعِ نِصْفِ تطْلِيقةٍ ، وعَفْوِ أَحَدِ الوَلِيَّيْنِ
عن دَم العَمدِ.

قَالَ في «الزّيادات»: فإنْ أخْطأَ الإِمَامُ ، فَصلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ ركْعةً ، وبِالطّائفةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ؛ فَسدَتْ صَلاتُهم جَميعًا ؛ إلَّا الإِمَامَ (٣) .

(٢) ينظر: «الأما للشافعي [٢/٢]. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢ ٢٤/٢]، و«روضة الطالبين اللنووي [٢ /٤٦٤].

<sup>(</sup>١) أحرحه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الخوف [رقم/ ٨٤٣]، وأحمد في اللمسندة [٣٦٤/٣]، من حديث أبي سَلَمَة ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ: «أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرُّقَاعِ... فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّىٰ بِطَائِقَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وصَلَّىٰ بِالطَّائِقَةِ الأُخْرَىٰ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وصَلَّىٰ بِالطَّائِقَةِ الأُخْرَىٰ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وصَلَّىٰ بِالطَّائِقَةِ الأُخْرَىٰ رَكُعَتَيْنِ، ثَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، ولِنقَوْمِ رَكْعَتَانِ». لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) لأنه في حُكّم المنفرد.

🚓 عايه النس 🏤

أمَّا الطَّائِفَةُ الأُولَىٰ: فإنَّ أوَانَ انحِرافِهم بعدَ رَكْعَتَيْنِ، وقَد أَخْطَأُوا.

وأمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ: فهِي مِنَ الطَّائِفَةِ الأُولَىٰ؛ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا الرَّكُعَةَ النَّانِيَةَ ؟
إِلَّا أَنَّهُم مَسْبُوقُونَ بِرِكُعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّوا الثَّانِيَةَ كَانَ يَنبَغِي أَنْ يَنحَرِفُوا ، غِيرَ أَنَّ النَّباتَ عَلَى القِبْلَةِ لا يفسدُ ، فلَمَّا [١٠٤٣/١] صَلَّوا الثَّالِثَةَ وانحَرفُوا ؛ فسَدَتْ صلاتُهم ؛ لِأَنَّ عَلَى القِبْلَةِ لا يفسدُ ، فلَمَّا العدُوِّ إلى الصَّلاةِ ، لا أَوَانُ الانجِرافِ عَن الصَّلاةِ ، هذا أَوَانُ الانجِرافِ عَن الصَّلاةِ ، فانجِرافُهُم حَصَلَ في غَيرِ أَوَانِه ؛ ففسدَتْ صلاتُهُم .

ولق أنَّهُ صلَّىٰ بالأُولَىٰ: الأُولَىٰ فانصَرَفوا، وبِالثَّانِيةِ: النَّانِيَةَ فانصَرَفوا، وبِالثَّانِيةِ: النَّانِيَةَ فانصَرَفوا، وبالأُولَىٰ: النَّالِثَةَ فانصَرَفوا، فصلاةُ الأُولَىٰ فاسِدةٌ؛ لانحِرافِهِم في غَيرِ أَوَانِه، وصَلاةُ التَّانِيَةِ: جائِزةٌ؛ لانحِرافِهم في أَوَانِه، ويقْضُونَ رَكْعةً بِقِرَاءَةٍ، [١٨٣٦٤،] وركْعةً بغَيرِ قِراءةٍ.

وقَالَ في «السِّيرِ الكَبِيرِ»: «ولكنَّهم يبْدأُونَ أَوَّلًا بالرَّكَعَةِ النَّالِئَةِ ، لِأَنَّهُمْ في حقّ الرَّكْعَةِ الثَّالِئَةِ مُدْرِكُونَ لَها ؛ لِأَنَّهُمْ كانوا خلْفَ الإِمَامِ ، والمُدْرِكُ لأَوَّلِ الصَّلاةِ يقضِي أَوَّلًا ما فاتَه مع الإِمَامِ ، ثمَّ يَشْتَغِلُ بِقضاءِ ما شُبقَ بِه ، فنو أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ النَّاسَ طَائِفَةَ بِنَ فَصَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ رَكْعَةً ثمَّ طَائِفَةَ بِنَ وَلَكنَّه جَعَلَ النَّاسَ ثَلاثَةَ طَوَائِفَ ؛ فَصلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الأُولَىٰ رَكْعةً ثمَّ انْصَرَفُوا ، ثمَّ صلَّى بِالطَّائِفَةِ الثَّالِيَةِ الرَّكْعة الشَّالِيَةِ الرَّكْعة الشَّالِئَة ثمَّ انْصَرَفُوا ، وصلَّى بِالطَّائِفَةِ الثَّالِيَةِ السَّائِفَةِ الثَّالِيَةِ وَالثَّالِثَةَ ثمَّ انْصَرَفُوا ، وجاءت كُلُّ طَائِفَة وقضَتْ رَكْعَتَيْنِ ؛ فإنَّ صلاةَ الطَّائِفَةِ الأُولَى فاسدةٌ ؛ لِمَا ذكرْنا ، وصلاةَ الطَّائِفَةِ النَّالِيَةِ وَالثَّالِثَةِ جَائِزةٌ ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّالِيَةَ هي الطَّائِفَةُ الأُولَى وقدِ انْصَرَفُوا في موضِعِ الانصِرافِ ؛ لِأَنَّهُمُ انْصَرَفُوا بعْدَ الرَّكْعةِ الثَّالِيَةِ ، فَتَجُوزُ صَلاتُهُم أَنْصَرَفُوا بعْدَ الرَّكْعةِ الثَّالِيَةِ ، فَتَجُوزُ صَلاتُهُم أَنْ فَرَوْا في موضِعِ الانصِرافِ ؛ لِأَنَّهُمُ انْصَرَفُوا بعْدَ الرَّكْعةِ الثَّانِيَةِ ، فَتَجُوزُ صَلاتُهُم أَنْ مَرَفُوا في موضِعِ الانصِرافِ ؛ لِأَنَّهُمُ أَنْصَرَفُوا بعْدَ الرَّكْعةِ الثَّانِيَةِ ، فَتَجُوزُ صَلاتُهُم .

وكذلِك الطَّائِفَةُ النَّالِثَةُ صَلاتُهُم تامَّةٌ ؛ لِأنَّهُمُ انْصَرَفُوا في موضِعِ الانصِرافِ ؛

# وَ لَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ فَعَلُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ شُغِلَ

لِأَنَّ الطَّاثِفَةَ التَّالِئَةَ هيَ الطَّائِفَةُ التَّانِيَةُ ، وقدِ انْصَرَفُوا بعدَ فَراغِ الإِمَامِ مِن الصَّلاةِ ، وهَكذا كَانَ ينبَعي أَن يَنْصَرِفُوا ؛ فَتَجُوزُ صَلاتُهم»(١) . كَذا في «السِّيَرِ الكَبِيرِ» .

قُولُه: (وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ).

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقاتِلُونَ وعَلَيْهِم الإِعادةُ (٢) -

وقَالَ ابنُ سُرَيْجٍ: يُقاتِلُونَ وَلا إِعادةَ عَلَيْهِم (٣).

لَنا: ما رَوَىٰ في «الصَّحيح» البُّخَارِيِّ: عَن علِيٍّ عَن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ يومَ الخَنْدَقِ: «مَلاَ اللهُ بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَىٰ حَتَىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ»(1).

وفيهِ أَيضًا: عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ [٣٣٩/١] جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

(٢) وفي قول آخر للشافعي: لا إعادة عليهم، ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٠٠/٢] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٢٧٨/٢] ، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٢٧٨/٢] .

(٣) وهذا قريب من منصوص ابن سريج في كتابه: «الودائع لمنصوص الشرائع» [ق٢٤/ب/ مخطوط مكتبة أبا صوفيا \_ توكيا/ (رقم الحفظ: ١٥٠٢)].

(٤) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة [رقم/ ٢٧٧٣]، ومسلم في كتب المساحد ومواضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر [رقم/ ٦٢٧]، من حديث عليً ، الله به،

<sup>(</sup>١) لَمْ نظفر بهدا السياق جميعًا في القدر المطبوع مِن: «السَّيَر الكبير/ بشَرَّح السرخسي» و لا يكاد يوحد: «السَّيَر الكَبِير» إلا ممزوجًا بالشروح عليه، وقد كان الشَّرَّاح (ومنهم: السرخسيّ) يتصرَّفون في عارة الأصل كثيرًا بالتلحيص وتحصيل المعنى على العادة السارية بينهم، وينظر: «السَّيّر الكَبِير/ مع شرَّح السرخسي» [٢٢٤/١].

- وي غاية البيان ع

مَا كِذْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغُرُّبُ، قال النَّيُّ ﷺ: ﴿وَاللَّهِ مَا صَلَّيْنُهَا ﴾ فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بُطْحَانَ ، فَتَوضَّا لِلصَّلاةِ وتوضَأْن لها ، فصلَى العصْرِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَمَا المَغْرِبَ » (١) .

وفيهِ دَليلٌ: أنَّ الصَّلاةَ لا تَجُوزُ معَ القِتالِ، فلَو جَازَتْ لما تَرَكُها رَسُولُ اللهِ وَقُتِها.

وقَد رُوِيَ عنِ ابنِ إِسْحاقَ والواقدِيِّ (٢): أَنَّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (٣) ، كَنَتْ قَبْلَ غَزْوَةِ الخَنْدَقِ (٤) .

وقد صلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صلاةَ الخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَتَبَتَ أَنَّ صلاةً الخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَتَبَتَ أَنَّ صلاةً الخَوْفِ كَانَتْ نَزلَتْ قَبْلَ الخَنْدَقِ ، فَلَمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يومَ الخَندقِ ، لأَجْلِ القِتالِ ، دلَّ أَنَّ القِتالَ يَمْنَعُ الصَّلاةَ ، وَلِأَنَّ مَا يُنافِي الصَّلاةَ في غَيرِ الخَوْفِ يُنافِيها في الخَوْفِ ، كالكَلامِ وسائِرِ الأعْمالِ .

فَإِنْ قُلْتَ: قَتْلُ الحَيَّةِ والعَفْربِ في الصَّلاةِ جائِزٌ ، وذَا لا يَكُونُ إِلَّا بِالضَّرْبِ ، فلمَّا جازَ الضَّرْبُ ثَمَّ جازَ هُنا.

قُلْتُ: القَدْرُ الَّذِي يحْصلُ بِه قَتْلُ الحيَّةِ والعَقْرِبِ قَليلٌ؛ فافْتَرَقَا، فإذا كَثرتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت [رقم/ ٥٧١]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر [رقم/ ٦٣١]، من حديث جار بن عبد الله إنه.

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «وقد رُوِيَ عن ابنِ إسحاقَ الواقديّ»، والمثبت من: «ت»، وهم»، وهزه، وهو»،
و«ف».

 <sup>(</sup>٣) كان أصحابُ الصَّفَّة حُفَاة يَلْقُون الخِرْقة بأقدامهم من شِدة الطريق، وكان يَشقط منهم الرَّقَاع والخِرَق، فسُمَّيَتْ غزْرةَ ذات الرِّقَاع. كذا جاء في حاشية: «م». و«ت».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغازي» للواقدي [ص/ه]، و«الرؤضُ الأُنُّف» للسهيلي [٧٧٧٧].

# عَنْ أَرْبَعِ صَنُواتٍ يَوْمَ الأَخْزَابِ، وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءِ مَعَ الْقِتَالِ لَمَا تَرَكَهَا.

المعالَجةُ ؛ يفْسدُ ذاكَ أيضًا ، فلا فرْقَ بينَهُما .

قَالَ في «السِّيرِ الكَبِيرِ»: ولو أنَّ إمامًا مُسافرًا، لَمْ يحْضرُه عدُّق ولكنَّه خافَ ذلك [١٠٤٠]؛ لَمْ ينْبَغِ له أنْ يُصَلِّي بالنّاسِ صلاةَ الخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ لا يَجُوزُ عندَ خَوْفِ العدُّقِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ [٢٠٣٦ط/م] إِذَا كَانَ العدوُّ واقِفًا حاضرًا، وذلِك لِأَنَّ القِيَاسَ ينْفِي جوازَ صَلاةِ الخَوْفِ، غيرَ أَنَّهُم استحْسَنوا وأَجازُوا ذلِك بِالأثرِ، والأَثَرُ إنَّما جاءَ في جَوازِها عندَ حَضْرةِ العدُّق، ولَمْ يَجِئْ جوَازُها عندَ خَوْفِ العدُّق، فكانَ جوَازُها عندَ خَوْفِ العدُّقِ مَرْدودًا إلى ما يُوجِئُه القِيَاسُ.

<sup>(</sup>١) علَّقه: البخاري في الصحيحه ا [١٠٧/٥]. عن مُوسَئ نن عُقْبَةً ، أنه قال: «كانَتْ في شَوَّالِ سَنَةَ أَرْبَعِ ١٠

 <sup>(</sup>٢) الأوتاد: ما ثُبّتَ في الأرض أو الحائط مِن حَدِيدٍ أَوْ حشبٍ ونحوه ، وأَوْتَادُ الأَرْض: جِبالُها ، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَرْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْنَادًا ﴾ [النبأ \_ ٧] ، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٩/٩] مادة: وتد] .

 <sup>(</sup>٣) الطُّنُبُ: هو الحبل تُشَدُّ به الحيْمة ونحوها. يقال: طَنَبَ خيمتَهُ تَطْنِيبًا؛ أي: نَصَبها، وشدَّ أطْنالِها.
 ويقال: تَطانَبَ القومُ؛ أي: شدُّوا أطنابَ بيوتهم، بعضها إلى بعضٍ. ينظر: «الطراز الأول» لابن
 معصوم المدني [٢٥٢/١].

فَإِنِ اشْتَدَّ الْحَوْفُ؛ صَلَوًا رُكْبَانَا فْرَادَى، يُومِنُونَ بِالزُّكُوعِ وَالشَّجُودِ إِلَىٰ أَوِي خِهَةٍ شَاءُوا، إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ خِهَةٍ شَاءُوا، إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ خِهْتُمْ فَرَحَالًا أَوْرُجَالًا أَوْرُجَالًا أَوْرُجَالًا أَوْرُجَالًا أَوْرُجَالًا أَوْرُجَالًا أَوْرُجَالًا ﴾ [الغية: ٢٣٩] وَسَقَطَ التَّوَجُّهُ لِلضِّرُورَةِ.

قُولُه: (فَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا فُرَادَىٰ؛ يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)، يَعْنِي: إِذَا كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِن الأَوَّلِ، بِحيثُ لا يَتَهَيَّأُ لَهُم النَّزُولُ عَن الدَّابَّةِ؛ صَلَّوًا عَلَيْها يُومِئُونَ إِنهَ النَّوجُّهِ إِلَىٰ القِبلةِ، عَلَيْها يُومِئُونَ إِنها النَّوجُّهِ إِلَىٰ القِبلةِ، وَعَلَيْها يُومِئُونَ إِنها النَّوجُّهِ إِلَىٰ القِبلةِ، ويَجْعلونَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِن الرُّكُوعِ، وهَذَا لِقُولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن وَيَجْعلونَ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِن الرُّكُوعِ، وهَذَا لِقُولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن السَّجُودَ أَخْفَضَ مِن الرُّكُوعِ، وهَذَا لِقُولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن

والمُراد منْه: القَصْرُ في الصِّفاتِ، وهُو الإيماءُ، لا القَصْرُ في أغدادِ الرَّكعاتِ؛

<sup>(</sup>١) أي: ثَارَتْ وهَاجَتْ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب قول النبي ﷺ: نصرت بالصبا [رقم/ ٩٨٨]، ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء/ باب في ربح الصبا والدبور [رقم/ ٩٠٠]، من حديث ابن عباس ﷺ به.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَهِمِ: أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِحَمَاعَةٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِانْعِدَامِ الاِتِّحَادِ فِي [٤٤/ظ] الْمَكَانِ،

لِأَنَّ ذَلِكَ لِيسَ يِمتعلِّقٍ بِالخَوْفِ، ولِقولِه تَعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكَبَانَا ﴾ [النفرة: ١٦٥]، وقَالَ تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَكَرَ وَجْهُ ٱللّهِ ﴾ [البفرة: ١٦٥]. والمُرادُ منه: حال العُذْرِ، وَالخَوْفُ عُذْرٌ، فَيَجُوزُ لَه تَرْكُ القِبْلَةِ فِي الخَوْفِ، وهَذَا هُو جَوابُ ظَاهِر الرَّاوِيةِ (١٠).

وعَن مُحَمَّدٍ: أَنَّهُم يُصلُّونَ جَمَاعةً رُكْبَانًا. ويِه قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وذاكَ ضَعيفٌ ؛ لِأَنَّهُ يلْزُمُ الفَصْلُ بِينَ المُقْتَدِي وبينِ الإمَامِ بِمَا ليسَ بِمكانٍ لِلصَّلاةِ ، فَلا يَجُوزُ كَمَا لُو كَانَ بِيْنَهُمَا نَهْرٌ أَو حائطٌ أَوْ طَرِيقٌ ، والآبةُ محْمولةٌ عَلَىٰ الصَّلاةِ وحْدانًا .

ثُمَّ إِذَا صَلَّوًا بِإِيمَاءِ وزالَ الخَوْفُ في الوَقْتِ أَوْ بعْدَه؛ [٢٠٢٠/١] لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِم الإِعادةُ ؛ لِأَنَّ العُذْرَ زالَ بعدَ إِسْقاطِ الفرْضِ ، فَصارَ كُوّجودِ الماءِ بعدَ الصَّلاةِ بِالنَّيمُّم.

وَالخَوْفُ مِنَ العدُوِّ ومِن السَّبُعِ سواءٌ؛ لِأَنَّ صلاةَ الخَوْفِ إِنَّمَا جَازَتْ عِندَ خَوْفِ العَدُوِّ لِمَا جَازَتْ عِندَ خَوْفِ العَدُوِّ لِمَا خَازَتْ عِندَ خَوْفِ السَّبُعِ، وبِه صرَّحَ في «شرح مختصر الكَرْخِيِّ»، و«تحْفة الفُقهاء»(٣).

والخائفُ مِن السَّبُعِ إِذا لَمْ يَسْتطِعِ النُّزولَ عَن دابَّتِه ؛ يُصَلِّي بِالإِيمَاءِ كالخائِفِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الأصل» [٣٨٦/١]، «الحامع الصعير» [ص/١١]، «تحفة الفقهاء» [٢٥٢/١]، «فتح القدير» [٢٧/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الأم» للشافعي (۲۱۷/۲]. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي لحسن الماوردي (۲/۷۷]،
 و«روضة الطالبين» للنووي (۲/۰/۲].

<sup>(</sup>٣) ينطر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٧٨/١].

حلاله البيان €

مِن العدُّوِّ ، وذكرَه في كِتابِ «الصَّلاةِ»(١٠).

ولا يُصَلِّي وهُو يَمْشِي، وكذلِك السَّابِحُ في البخرِ؛ لِأَنَّ فِعلَهُما يُنافي الصَّلاةَ، فَصارَ كالآكِلِ، والرَّاكِبُ لا يُصَلِّي [١٤١٠] في حالةِ السَّيْرِ إِذَا كَانَ طَالبًا؛ لعدَمِ الضَّرُورَةِ، وإِذَا كَانَ مطلوبًا يُصَلِّي لِلضَّرورةِ.

وإِذَا رأَوا سَوادًا فظنُّوهُ عدُوًّا، فصَلَّوْا صلاةَ الخَوْفِ، فإِذَا هُو إبلٌ أَو بقرُّ أَو غنَمٌ؛ فعلَيْهِم الإعادةُ؛ لِأنَّهُمْ صَلَّوْا صلاةَ العُذْرِ بغَيرِ عُذْرٍ.

وصلاةُ الفَرضِ عَلَىٰ الدَّابَّةِ بِعُذْرِ اللَّصِّ والمَطرِ وفي البادِيةِ: يَجُوزُ. مَرَّ ذلِك في آخِرِ فصْلِ القِرَاءَةِ.

6 % · S

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿الأصلِ/ المعروف بالمبسوط؛ [١/٣٥٠].

#### بَابُ الجِنَائِز

وإذَا اخْتُضِرَ الرَّجُلْ: وُجِّهَ إِلَىٰ القِبْلَةِ؛ اعْتِبَارًا بِحَالِ الوَضْعِ فِي القَبْرِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَالْمُخْتَارُ فِي بِلَادِنَا الاِسْتِلْقَاءُ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ، وَالأُوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ.

🥵 غاية البيان 🎨

## آبُ الجَنَائِز

لَمَّا كَانَ المَوْتُ آخِرَ العَوارِضِ ذَكَرَ صلاةَ الجِنَازَةِ آخِرًا ؛ لِلمُناسبةِ .

قَالَ صاحبُ «المُغْرِب»: «الجِنازَةُ \_ بِالكَسْرِ \_ السَّرِيرِ ، وَبِالفَتْحِ المَيَّتُ ، وَقِيلَ فُتْحِ المَيَّتُ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَادِ . وَعَنِ الأَصْمَعِيِّ : لَا يُقَالُ بِالفَتْحِ »(١) .

قولُه: (وإذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ وُجَّهَ إِلَىٰ القِبْلَةِ؛ اعْتِبَارًا بِحَالِ الوَضْعِ فِي القَبْرِ).
احْتُضِرَ الرَّجُلُ: ماتَ؛ لِأَنَّ الوَفَاةَ حضَرَتْه، أو مَلائِكَهُ المَوْتِ. ويُقالُ: فُلانُ
مُحْتَضَرٌ، أيْ: قريبٌ مِن المَوْتِ. والمُرادُ منْه هُنا: الَّذِي [٢٤١/١] قَرُبَ مِنَ المَوْتِ.
المَوْتِ.

وحَكَىٰ شَيخُنا العَلَّامَةُ برُهانُ الدِّينِ الخُرِيفَغْنِيُّ (٢)، عَن شَيْخِه الإمَامِ حميدِ الدَّينِ الضَّرِيرِ: أنَّ الشَّيخَ أَبا بَكْر ابنَ إسْحاقَ الكَلابَاذِيِّ (٣)، كَانَ يقرأُ عَلى الإِمَامِ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [ص/٩٣].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «الحريفني»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) هو أبُو بكر ابن إِسْحاق النَّخَارِيّ الكلاباذِيُّ الإمام الأُصولِيّ. لَهُ كتاب سَمَّاهُ "التعرُّف". قَالَ الشيخ نجم الدين بُكْبِرْس: ونفْتُ عَلَيْهِ وفِيه أقاويل أَصْحابنا هي التَّوْجِيد والصَّفَات وشمول الكرامات الظَّاهِرَة لَهُم؛ ببركة صِحَة عقيدتهم هي تَوْجِيد الله تَعالَىٰ وَصِفَاته، ينظر، "الجواهر المضيه" لعبد القادر القرشي [٢٧٢/٢]، و"تاج التراجم" لابن قُطْلُوبُغا [ص/٣٣٣].

وَلْفَنَ الشَّهَادَتَيْنِ (١)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ بِشْهَادةِ أَلَا إِلَه إِلَا اللهُ ». وَالْمُرَادُ: الَّذِي قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ.

أَبِي بِكُرٍ مُحَمَّدِ بِنِ الفَضْلِ البُّخَارِيّ: بابَ الجَنَائِزِ، فلما قَالَ: (إِذَا اخْتَضِر)؛ عُشِيَ عليه، فلمَّا أَفاقَ قَالَ لَه: اذْهَبْ إِلَىٰ خُراسانَ، فإنَّ هُناكَ أَصْحابِ الْقُلُوبِ، فَذَهَبِ

حتَّىٰ بِلُغَ أَمْرُه إِلَىٰ مَا بَلُغَ.

وَإِنَّمَا يُوجَّه عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ: لِأَنَّهُ السُّنَةُ ، وَلِأَنَّ الشَّيَّ إِذَا قَرْبَ مِن الشَّيء يأْخُذُ حكْمَه ، وهذِه الحالةُ قَريبةٌ مِن المَوْتِ ، فَبَعْدَ المَوْتِ يُوضَعُ في اللَّحْدِ كذلِك ، فكذا في هذِه الحالةِ .

واخْتَارَ مَشَايِخُنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهِرِ: الاستَلْقَاءَ عَلَىٰ قَفَاهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِخُروجِ الرِّوحِ (٢). والشِّقُ: النَّصْفُ، والمُرادُ منْه: الجانِبُ.

قُولُه: (وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ)، أيْ: قولَه: أشْهِدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وقَولَه: وأشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ.

ولا يُقَالُ لَه: قُلْ ؛ حتى لا يَلَجّ (٣) ؛ ولكِنْ يُقَالُ عندَه وهُو يَسْمعُ ؛ حتى يَتلَقَّنَ ؛ وهذا لِمَا رَوَىٰ أَبُو داودَ في «السُّنَن»: بإِسْنادِه إلى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»(٤).

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «الشهادة»،

<sup>(</sup>٢) وقد تعقبه الإمام الكمال بن الهمام في «فتح القدير» وغيره بأنه: «لم يدكر فيه وحه ولا يعرف إلا نقلاً، والله أعلم بالأيسر مهما، ولا شك أنه أيسر لتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقوس أعصائه، ثم إذا ألقئ عدى القفا يرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء». ينظر: «فتح القدير» ثم إذا ألقى عدى الفائق» [١/٩/١]، «ألبحر الرائق» [١٨٤/٢]، «مجمع الأنهر» [١٧٩/١]، «رد المحتار» [٧٨/٣].

 <sup>(</sup>٣) يَلَجُّ: من اللَّجاجَة في القَوْلِ، وهي: الإِلْحاحُ. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٣١٩/١٥] مادة: لج].
 (٤) أحرجه: أبو داود في كتاب الحنائز/ باب في النلقير [رقم/ ٣١١٦]، وأحمد في «المسد»=

# 

وفيهِ أيضًا: عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَقَّنُوا مَوْتَاكُمُ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ الله

قُولُه: (فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ، وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ)، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ كَذَلِك ؛ [٢١/١٦ علام] لِأَنَّهُ عَلَىٰ تَقْديرِ تَرْكِ الشَّدِ والتَّغميضِ يبْقَىٰ مَفْتوحَ الْفَمِ والْعَيْنَيْنِ، ويَصيرَ كَرِيةَ المَنْظرِ قَبِيحًا في أعينِ النّاسِ، وفي ذلك مُثْلَةٌ، فَلا يَجُوزُ، وقد توارَثَ الأُمَّةُ عَلَىٰ ذلك، وَمَا رَآهُ (") المُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.

وقَد رُوِيَ فِي «السُّنَن»: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ ؛ فَأَغْمَضَهُ »(٤).

<sup>= [</sup>٥/٣٢٥] ، والحاكم في «المستدرك» [١/٣٠٥] ، من حديث معاذ بن جبل ، الله به . قال الحاكم: اهذا حديث صحيح الإسناد ولَمْ يخرجاه» .

وقال ابن الملفن: «هَذَا الحَديث صَحِيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥/١٨٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب تلقين الموتئ لا إله إلا الله [رقم/ ٩١٦] ، وأبو داود في كتاب الجنائز/ باب في التلقين [رقم/ ٣١١٧] ، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تلقيل المريض عند الموت والدعاء له عنده [رقم/ ٣٧٦] ، والنسائي في كتاب الجنائز/ باب تلقين الميت [رقم/ ١٨٢٦] ، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله [رقم/ ١٤٤٥] ، من حديث أبي معيد لخدري الله به .

 <sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «رواه»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و «و»، و «ز»، و «ز»، و «ت».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خُضر [رقم/ ٢٠٠]، وأبو داود في كتاب الجنائز/باب تغميض الميت [رقم/ ٣١١٨]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/باب ما جاء في تغميض الميت [رقم/ ١٤٥٤]، والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب المناقب/ أبو سلمة الله المناقب/ أبو سلمة الله المناقب/ أبو سلمة الله الله الله الله المناقب/ أبو المناقب/ أبو المناقب المناقب/ أبو المناقب المن

ثُمَّ فِيهِ تَحْسِينُهُ فَيُسْتَحْسَنُ.

البيان ١٩٠٤ عاية البيان

ثُمَّ المُستحَبُّ: تَعْجِيلُ جِهَازِهِ، وإعْلامُ جِيرانِه وأَصْدِقائِه، حَثَىٰ يُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلاةِ والدُّعَاءِ عَلَيْه، فإنَّ الدالَّ عَلَىٰ الخَيرِ كَفَاعِلِه، ويكْزَهُ النَّداءُ في الأَسْواقِ والصَّلاةِ والدُّعاءِ لِأَنَّ ذلِك تَشَبُّهُ بأهْلِ الجاهليَّةِ. كَذَا ذَكَرَ الفقيهُ أَبُو اللَّيثِ.

قُولُه: (ثُمَّ فِيهِ تَحْسِينُهُ)، أَيْ: في كُلِّ واحِدٍ مِنَ الشَّدِّ والتَّغميضِ؛ تحْسِينُ المَيِّت.

6 400 00 VO

## فَصْ لُ فِي الغَسْ ل<sup>(۱)</sup>

61 - 1

#### فُصْـلَّ فِي الغَسْـل

وفي بَعضِ النُّسَخِ: «فِي غَسْلِ المَيِّتِ» (٢).

قدَّمَ العَسْلَ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ ما يُفْعَلُ بِالمَيِّتِ، ثمَّ التَّكْفِينُ، ثمَّ الصَّلاةُ، ثمَّ الدَّفْ، فَرُتَّبَتِ الفُصولُ كذلِك،

قَالَ الشّيخُ أَبُو نَصْرٍ البَغْدَادِيُّ: الأصلُ في وُجوبِ غَسْلِ المَيِّتِ: أَنَّ المَلائِكَةَ وَ غَسَلَتْ آدَمَ ، وقالوا لِوَلَدِه: هذِه سُنَّةُ مَوتاكُم ، وغُسِلَ النَّبِيُّ ﷺ حينَ ماتَ ، وفَعَلَ

(١) في حاشية الأصل: الخ: غسل الميت ال

واللفظ الأول: هو لفط المطوع من «الهداية» للمَرْغِياني [ ٨٨/١] . وهو المئبّت في نسخة الشَّهْرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الديس البابرتيّ) من «الهداية» [ق/٣٥/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] . وفي سخة البايسُوني من «الهداية» [ق/٣٥/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] . وفي نسخة الأرْزَكانِيّ مِن «الهداية» [ ١/ق٣٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، وفي النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [ ١/ق٤٤ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، وفي سخة ابن الفصيح من «الهداية» [ ١/ق٤٤ /أ/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي \_ تركيا] ، وفي النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانِيّ [ ١/ق٤٤ /أ/ مخطوط حامعة برنسنون أفدي \_ تركيا] . وفي النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانِيّ [ ١/ق٤٤ /أ/ مخطوط جامعة برنسنون أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)] .

ووقع: «فَصْل». هكذا فقط في نسخة القاسمِيّ مِن «الهداية» [ق/٣٨/أ/ منخطوط مكتبة كوبربلي فاصل أحمد باشاً ـ تركبا]،

 <sup>(</sup>٢) وإليه أشار المؤلفُ في حاشية النسخة التي مخطه من «الهداية» [١/ق٤٤/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أصدي \_ تركيا]. والشَّهْرَكَنْديُّ في حاشية نُسْحته (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ)
 من «الهداية» [ق/٢٨/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا].

### وَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ ۚ لِيَنْصَبُّ الْمَاءُ عَنْهُ ۗ

ذلِك المُسلِمونَ بعْدَه (١).

قُولُه [١٤٤/١]: (وَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ؛ وَضَعُوهُ عَلَىٰ سَرِيرِه)، لا رِوابةَ في كَيْفَيَّةٍ الوضْع عَن أَصْحَابِنا المُتقدِّمينَ، واخْتلفَ المَشايخُ؛ فَقَالَ بعضُهم: يوضَعُ طُولًا، وقَالَ بَعضُهم: يوضَعُ عَرْضًا (٢).

قَالَ الْإِمَامُ حميدُ اللَّـبنِ الضَّرِيرُ: والأصحُّ أنَّهُ يَجُوزُ عَلَىٰ أيِّ وخْهِ وُضِعَ ؛ تَبسيرًا [٢,١١هـ/م] للنّاسِ، وَإِنَّمَا يُوضَعُ عَلَىٰ السَّرِيرِ؛ ليَكُونَ أَقْرِبَ مِن الطَّهارةِ بِنزولِ الماءِ عَنْهُ .

ثمَّ الجنْسُ يَغْسِلُ الجنْسَ ، كالذَّكَرِ للذَّكَرِ ، والأنثَىٰ للأنثَىٰ ، ولا يَغْسِلُ خلافَ الجنس؛ إلَّا إذا كَانَتْ مُعْتَدَّة عَن وفةٍ ، ولَمْ يَحْدَثْ في عِدَّتِها ما يوجِبُ الفرْقةَ ، كَالْرِّدَّةِ ، وتَقْبِيل ابنِ الزَّوْجِ ، والوطْءِ عَن شَبْهةٍ ، فإذا حَدَثَ ذٰلِك ؛ فَلا تَغْسِلُه فِي رِوَايَةٍ عَن أَبِي يُوسُف ؛ لِأَنَّهَا صارَتْ إلىٰ حالٍ لوْ كَنَّ حيًّا؛ لَمْ تَغْسِلُه، وفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: تَغْسِلُه ؛ لِأَنَّ هَذِه المَعانِيَ تُحَرِّمُ الوطْءَ ، وذلِك لا يَمْنعُ الغسْلَ (٣).

وَالمُعْتَدَّةُ عَن طلاقٍ بائِنِ لا تَغْسِلُ زَوْجَها ، وَالزَّوْجُ لا يَغْسِلُ الزَّوْجَةَ ؛ خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ (٤) ، وأُمُّ الولَدِ لا تَغْسِلُ مَولاها ؛ خلافًا لزُفَر .

 <sup>(</sup>١) ينظر: اشرح الأقطع القرا٦٠].

<sup>(</sup>٢) قال السرحسي. «من أصحابنا من اختار الوضع طولاً كما كان يقعله في مرصه إذا أراد الصلاة بالإيماء، ومنهم من احتار الوضع عرضاً كما يوضع في القبر ، والأصح أنه يوضع كما تيسر فذلك يحتلف باختلاف المواضع». ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٩/٢]، «بدائع الصنائع» [٣٠٠/١]، «المحيط البرهاني 8 [٢/٥٥/١]، «فتح القدير ٥ [١٠٦/٢]، «البحر الرائق» [١٨٥/٢].

<sup>(</sup>٣) يتظر: «الميسوط» للسرخسي [٧٠/٢]، «بدائع الصنائع» [٢٠٥/١].

<sup>(؛)</sup> ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٥/٣]، وانهاية المطلب في دراية المذهب،=

وَجَعَلُوا عَلَىٰ عَوْرَتِهِ خِرْقَةً ، إِقَامَةً لِوَاجِبِ السَّتْرِ ، ويُكْتَفَىٰ بِسَثْرِ العَوْرَةِ الغَلِيظَةِ ؛ هُوَ الصَّحِيحُ تَيْسِيرًا .

- الله عاية البيان ع

لَه: أَنَّهَا مُعْتَدَّةً عَن فِرَاشٍ صَحِيحٍ كَالزَّوجَةِ.

وَلَنَا: أَنَّ مَوتَه سَبِبٌ لِزو الِ ملْكِه عَنْها ، فصارَ كَعِتْقِها .

والصبيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِن أَهْلِ الشَّهْوةِ يَغْسِلُهُ النِّسَاءُ، والصَّبِيَّةُ إِذَا كَانَتُ لا تُشْتَهَىٰ يَغْسِلُها الرِّجالُ، وَالحُنْثَىٰ يُيَمَّمُ ولا يُغْسَلُ إِذَا كَانَ بِالغَّا بِالسِّنِ أَوْ مُراهِقًا، والأَجنَبِيَّةُ يُيَمِّمُهَا الأَجْنَبِيُّ بِخِرْقةِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ النِّسَاءُ؛ فإنْ وُجِدَ رَجُلٌ ذو رَحِمٍ، يُيَمِّمُها بِلا خِرْقةٍ.

قولُه: (وَجَعَلُوا عَلَىٰ عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، وهذا لِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن»؛ بإسْنادِه إِلَىٰ عَلِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَىٰ فَخِذِ حَيًّ وَلَا مَيِّتِ»('').

قَولُه: (ويُكْنَفَىٰ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ؛ هُوَ الصَّحِيحُ تَيْسِيرًا).

واحتَرَزَ بِقَيْدِ (الصَّحِيحِ) عمَّا قَالَ القُدُورِيُّ في «شرْح مخْتَصَر الكَرْخِيّ»: إنَّها [خِرْقَةً] (٢) تُوضَعُ مِن السُّرَّةِ [٢٠٤٢/١] إِلَىٰ الرُّكْبَةِ؛ لِأَنَّ عورةَ المَيِّتِ لا يَجُوزُ النَّظرُ إليْها، كَعَورةِ الحَيِّ. وهُو الأصحُّ؛ بِدليسِ ما ذكرْنا مِنْ حَدِيثِ علِيٍّ (٣).

 <sup>=</sup> لأبي المعالي الجويني [١٢/٣].

 <sup>(</sup>١) أخرَجه. أبو داود في كتاب الحنائز/ باب في ستر الميت عند غسله [رقم/ ٣١٤٠]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في غسل الميت [رقم/ ١٤٦٠]، وأحمد في «المسند» [١٤٦/١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٦٤١٦]، مِن حديث عَلِيّ ،

قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة». وضعَّفه النووي وجماعة. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٣٢٥/١]، و«البدر المبير» لابن الملقن [١٤٢/٤].

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوقتين: زيادة من الم٤٠

<sup>(</sup>٣) مصئ تخريجه،

#### وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ ؛ لِيُمْكِنَهُمُ النَّنْظِيفُ.

قَولُه: (وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ ؛ لِيُمْكِنهُمُ التَّنْظيفُ)، أَيْ: تَنظيفُ المَيِّتِ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: السُّنَّةُ أَنْ يُغْسَلَ في قميصٍ يَكُونُ كُمُّه واسعًا ، حتَى يُدْجِلَ يدَه فيَغْسِل يَكُونُ كُمُّه واسعًا ، حتَى يُدْجِلَ يدَه فيَغْسِل يَدَيْه ، فإنْ كَانَ ضيِّقًا ؛ جرَّدَه (١٠٠ . كَذا ذكرَه الشَّيخُ أَبُو نَصْرٍ (١٠٠ .

لَنا: مَا رُوِيَ فِي "السُّنَن": مُسْنَدًا إِلَىٰ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ يَ اللهِ فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ عَائِشَةً مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ لِيَّا مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّيْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ مَ كُلَّمَ مِنْ نَاحِيَةِ البَيْتِ لَا النَّيْ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَفَنْهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيةِ البَيْتِ لَا النَّيْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ وَعِيلُهُ وَعَلَيْهِ وَعِيلُهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَمِيصُ دُونَ أَيْدِيهِمْ "").

وكانَتْ عائِشةُ تَقولُ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَلْبَرْتُ؛ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ»(٤).

فَدَلَّ الحَديثُ: عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ في غَسْلِ المَوْتَىٰ: تَجِرِيدُهم ؛ سوَىٰ الرَّسولِ ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي (٩/٨٥ – ٥٨٩)، و «البيان» للعمراني (٢٦/٣)، و «المجموع شرح المهذب» للنووي (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الأقطع» [ق ٦٠].

 <sup>(</sup>٣) أخرحه: أبو داود في كتاب الجائز/ باب في ستر الميت عند غسله [رتم/ ٣١٤١]، وأحمد في «المسند» [٢٦٢٧]، وبن حبان في "صحبحه" [رقم/ ٦٦٢٧]، والحاكم في المستدرك»
 [٦١/٣]، والسهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٦٤١٣]، من حديث عائشة ﴿ نه به .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولَمْ يخرجاه». وقال ابن عبد الهادي: «زواهُ الإمام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَرُوَاته ثِهات». بنظر: «المحرر في الحديث؛ لابن عبد الهادي [ص/٣٠٦].

 <sup>(</sup>٤) هذا متصل بالحديث قبله عند أبي داود وغيره.

وَوُضُووْهُ مِنْ غَبْرِ مَضْمَضَةِ واسْتِنْشَاقِ<sup>(١)</sup>؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةُ الِاغْتِسَالِ. غَيْرُ أَنَّ إِخْرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذَّرٌ فَيُتْرَكَانِ.

ئُمَّ يُفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ؛ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْحَيَاةِ .

چ غابة لبيان 🤧

فَإِنَّهُ لَمْ يُجَرَّدُ؛ لتعْظِيمِه؛ وَلِأَنَّ الغُسْلَ في حالِ المَمَاتِ، كالغُسْلِ في حالِ الحَياةِ، فيُجَرَّدُ الشَّخصُ فيهِ كَما يَتجَرَّدُ فيهِ؛ وَلِأنَّ التَّجريدَ هُو الأَمْكَنُ مِنَ النَّظافةِ.

قولُه: (وَوُضُووْهُ مِنْ غَيْرِ مَضْمَضَةٍ وَلَا اسْتِنْشَاقٍ)، وَإِنَّمَا يَبْدأُ بِالوضوءِ [٢٠٢٠، م] قَيْلَ الغُسْلِ؛ لِأَنَّ الغُسْلَ حالةَ الحياةِ يُقدَّمُ عَليْه الوُضوءُ، فكذا حالةَ المَمَاتِ، وهُو معنى قولِه: (اغْتِبَارًا بِحَالِ الحَيَاةِ).

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يُمَضَّمَضُ وَيُسْتَنْشَقُ (١)، وذاكَ ضَعيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لا يتَهيَّأُ ذلِك في المَيِّتِ بِلأَنَّ المَضْمَضَةَ ليستُ بعبارةٍ عَن مُجرَّدٍ حُصولِ الماءِ في الفَم، وَالاسْتِنْشَاق ليسَ بِعبارةٍ عَن مُجرَّدٍ حُصولِ الماءِ في الأنْفِ [١٥٥١، ١] ؛ ألا تَرَى أَنَّهُ إذا شربَ الماءَ لا يَكُونُ مُؤدِّيًا سُنَةَ الطَّهارةِ مِن جِهةِ المَضْمَضَةِ.

وَإِنَّمَا المَضْمَضَةُ: إِدارةُ الماءِ فِي فِيهِ ومَجُّه.

وَالْإِسْتِنْشَاقُ: جَذْبُ الماءِ بالنفَسِ إِلَىٰ الأَنْفِ، ولا يَحْصلانِ في المَيِّتِ؛ فَيَسْقُطانِ.

ولا يُمْسَحُ رأسُهُ ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ مِن غَسْلِ المَيِّتِ: النَّظافةُ ، ولا يوجَدُّ ذلِك في المشحِ.

ولا يُؤخِّرونَ غَسْلَ رِجلَيْه ، بِحلافِ الجُنُب ؛ لِأَنَّهُ قائِمٌ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ في مُسْتنْقَعِ

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية لبيان: ﴿ولا استنشاق، ﴿

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المجموع شرح المهذب، للنووي [٥/٧٧] ، و«العريز شرح الوجير» للرافعي [٢/٩٩].

وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِثْرَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْظِيمِ الْمَيْتِ، وَإِنَّمَا يُوتَرُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ».

وَيَغْلِي المَاءَ بِالسِّدْرِ، أَوْ بِالْحُرُّضِ؛ مُتَالَّغَةُ فِي التَّنْظِيفِ.

الماءِ، وَالمَيِّتُ رِجْلاه وسائرُ جسدِه سو "؛ لِأَنَّهُ ليسَ بقائمٍ.

قولُه: (وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِثْرًا).

جَمَّرَ الثِّيَابَ: عَطَّرَها، وأَجْمَرَ بِمعْناه، وَالتَّجْمِيرُ أَكْثَرُ. كَذا ذَكَرَ المُطَرِّزِيِّ (١٠.

والمُرادُ منْه: إِدَارَةُ المِجْمَر (' حولَ السَّرِيرِ وِثُرًا؛ لدَفْعِ الرَّائِحةِ الكَرِيهةِ وَفْتَ الغُسْرِ، ولتَعْظيمِ المَيِّتِ، وَإِنَّمَا يُوتِرُ لِقَولِه ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وِثْرٌ يُحِبُ الوِثْرَ ('' . رَوَاهُ عَلِيٌّ ، ذَكَرَه في ﴿السُّنَنِ ﴾ .

قُولُه: (وَيَغْلِي المَاءَ بِالسَّلْرِ)، أَيْ: بالحُرُضِ (')؛ مُبالغةُ في التَّنظيفِ. ذَكَر صاحِبُ «السُّنَن»: بإسْنادِه إلى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِبَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَطِبَّةً فَالَتْ: وَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوفِقِيتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزي [ص/١٥٦].

 <sup>(</sup>٢) المِجْمَر: هو ما يُبحَّر به النياب مِن عُودٍ ونحوهِ٠ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي
 [ص/١٥٦]٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سجود القرآل/ باب استحباب الوتر [رقم/ ١٤١٦]، والترمذي في أبواب الونر/ باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم [رقم/ ٤٥٣]، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار/ باب الأمر بالوتر [رقم/ ١٦٧٥]، وابن محه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه/ باب ما جاء في الوتر [رقم/ ١١٦٩]، من حديث عليّ بن أبي طالب ﷺ به.

قال الترمذي: «حديث علِيّ حديث حسن).

وقال ابنُ حجر: «رواه الخمسة، وصحَّحه ابن خزيمة». ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/٢٤]. (٤) العُرُض: هو الأُشْنانُ، وَرَمادٌ إِذَا أُحْرِق ورُشَّ عَلَيْهِ المّاء؛ انْعَقَد وَصَارَ كالصابول تُنظَفُ بِهِ الأَبْدِي والملابِس، ينظر: «المعجم الوسيط» [١٦٧/١/مدة: حرض].

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالمَاءُ القَرَاحُ ؛ لِحُصُولِ أَصْلِ الْمَقْصُودِ · وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالخِطْمِيِّ ؛ لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ ·

ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَىٰ شِقّهِ الأَيْسَرِ ، وَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، حَتَّى يُرَىٰ أَنَّ الْمَاءَ

[۱/۲۱۳ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا» (١).
والسَّدُرُ: شَجَرٌ حَمْلُه النَّبِقُ ، ووَرُقُه غَسُولٌ (٢).
والحُرُضُ (٣): هُو الأُشْنَانُ (١).

قولُه: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالمَاءُ القَرَاحُ)، أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنِ السِّدْرُ أَو الحُرُضُ، فَيُسْتَعْمَلُ المَاءُ الفَرَاحُ، وهُو الخالِصُ؛ لِحُصولِ المَقْصُودِ، وهُو النَّظافةُ وإِزَالةُ الوَسَخ.

قولُه: (وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالخِطْمِيِّ (٥)؛ لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ)، أَيْ: لِلمَيِّتِ، وهذا استِخْبابٌ كَتَجْمِيرِ السَّرِيرِ، وإغْلاءِ الماءِ بِالسِّدْرِ، أوِ الحُرُّضِ.

قُولُه: (ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَىٰ شِقَّهِ الأَيْسَرِ).

والشُّقُّ: الجانِبُ، وَإِنَّمَا يُضْجَعُ كذلِك؛ لِيكونَ بِدايةٌ الغَسْلِ مِن المَيْمَنةِ؛

<sup>(</sup>١) أحرحه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر [رقم/ ١١٩٥]، ومسلم في كتاب الجنائز/ باب في عسل الميت [رقم/ ٩٣٩]، وأبو داود في كتاب الجنائز/ باب كيف غسل الميت [رقم/ ٣١٤٢]، من طريق مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجُوْهَري [٢/ ١٨٠/مادة: سدر].

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قول صاحب «الهداية»: «أوْ بِالحُرْضِ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [١/٨٨].

 <sup>(</sup>٤) الأُشْنَانُ: شجرٌ مِن الفَصِيلة الرمْرَامية ينبُت في الأرْض الرمْلِية يشتَعْمل هُوَ أو رَمَادُه فِي غشل النُباب
وَالأَيْدِي. ينظر: «المعجم الوسيط» [١٩/١/مادة: أش].

 <sup>(</sup>٥) الخِطْمِيُّ: نَتَاتَ مِن الفَصِيلَة الخَبَازِية ، كثير النَّفْع ، يُذَقُّ ورَقُّه يَابِسناً ، وَيُجْعَل غَسْلًا للرأس ؛ فيُنْقِيه .
 ينظر: ٥المعجم الوسيط، [٥/١ ٢ ٤٥/١مادة: خَطم].

قَدْ وَصَلَ إِلَىٰ مَا يَلِي التَّخْتِ مِنْهُ، ثُمَّ يَضَّجِعُ عَلَىٰ شِقَّهِ الْأَيْمَنِ، فَيُغْسَلُ حَتَّىٰ يُرَىٰ أَنْ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَىٰ مَا يَلِي التَّخْتِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هُوَ الْبَدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ.

ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، وَيَمْسَحُ بَطْنِهِ مَسْحًا رَفِيقًا؛ تَحَرُّزًا عَنْ تَلْوِيثِ الْكَفَنِ-

فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ، وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ وَلَا وُضُوءَهُ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ

لِأَنَّهَا هِيَ السُّنَّةُ ؛ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»: عَن أُمَّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهِنَّ هِيَ السُّنَن»: عَن أُمَّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهِنَّ فِي غُسْلِ ابنتِه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» (١٠).

قَالَ أَبُو بِكُو الرَّازِيُّ في «شَرْحه لمخْتَصَر الطَّحَاويُّ»: يُغْسَلُ أَوَّلًا وهُو عَلَىٰ جَنْبِه الأَيْسَرِ ، ثمَّ يُغْسَلُ وهُو عَلَىٰ جَنْبِه الأَيْسَرِ ، للهَّ يَخْسَلُ الغَسْلُ ثلاثًا ، وهذا لِمَا رَوَيْنَا في حَديثِ أُمَّ عَطَيَّةً مِن قُولِه ﷺ: «اغْسِلْنَهَا لَيْحُصلَ الغَسْلُ ثلاثًا ، أَوْ خَمْسًا» (٢٠).

وقَالَ أَبُو بِكِرِ الرَّازِيُّ أَيضًا: «ويُمْسَحُ بطْنُه في الثَّانِيَةِ مَسْحًا خَفيفًا، فإنْ خَرَجَ منْه شيءٌ غَسَلَه في الثَّالِثَةِ»(٣).

وَلَمْ يَذَكُرِ المُصنَّفُ الغَسْلَ مَرَّةً ثَالِثَةً ، وهِي كما ذَكَرَه الرَّازِيُّ: سُنَّةً -قَولُه: (مَسْحَا رَفِيقًا) ، أيْ: لَيُنَا.

قُولُه: (فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ ، وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ) ، [١/٥٣١٤/١] أَيْ: فإنْ خَرَجَ

أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب النيمن في الوضوء والغمل [رقم/ ١٦٥]، ومسلم في كتاب لجنائز/ باب في غسل الميت [رقم/ ٩٣٩]، من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطيه ، به.

 <sup>(</sup>۲) مضئ تخریجه آنفًا،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لنجصاص [١٨٩/٢].

عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ ، وَقَدْ حَصَلَ مَرَّةً .

نُمْ يُنَشَّفُهُ بِثَوْبِ؛ كَيْلَا يَبْتَلَّ أَكْفَانُهُ، وَيَجْعَلُهُ أَيْ الْمَبِّتَ فِي أَكْفَانِهِ، وَيَجْعَلُ الحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَالكَافُورَ عَلَىٰ مَسَاجِدِهِ؛ لِأَنَّ التَّطْيِيبَ سُنَّةً، وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَىٰ بِزِيَادَةِ الْكَرَامَةِ.

جي غابة السيان ع»-

مِنَ المَيَّتِ شيءٌ؛ غَسَلَ ذلِك الشَّيءَ، ولا يُعِيدُ غَسْلَ المَيِّتِ. قالوا: لا يجبُ إعادةُ الغُسْلِ ولا الوُّضوءِ لِخُروجِ ما يَخْرُجُ منْه.

وقَالَ الشَّبِخُ أَبُو نَصْرٍ (١): قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعادُ الغُسْلُ (٢).

ومِن أَصْحَابِنَا مَن قَالَ: يُعادُ الوُضوءُ، وهُو ضَعيفٌ ؛ لِأَنَّ الغُسْلَ مَا كَانَ يَجِبُ بالحَدَثِ حَالَ الحِياةِ، فَكذا حَالَ المَمَاتِ. وأَمَّا الوضوءُ: فَلِأَنَّ المَوْتَ حَدَثْ كالحَارِجِ، فَلَمَّا لَمْ يُؤَثِّرِ المَوْتُ في الوُضوءِ - وهُو مَوْجُودٌ - لَمْ يُؤَثِّرِ الحَارِجُ أيضًا.

قُولُه: (ثُمَّ بُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ)، وذلِك أَنَّهُ لَو وُضِعَ في الأَكْفَانِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَفَ بثرْبٍ؛ ابْتَلَّتِ الأَكْفَانُ، وذلِك مُثْلةٌ.

قولُه: (وَيَجْعَلُ الحَنُوطَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَالكَافُورَ عَلَىٰ مَسَاجِدِهِ ؛ لِأَنَّ التَّطْييبَ سُنَّةٌ).

قَالَ أَبُو بِكُرٍ الرَّازِيُّ: هُو استِحْبابٌ (٣٠٠.

والمُرادُ بِالمَساجِدِ: مَواضعُ السُّجُودِ، وهِي جمْعُ: مَسْجَد؛ بفَتْحِ الجيمِ لا غَير، وهِي الجِبْهةُ والأَنْفُ واليَدانِ والرُّكْبتانِ والقَدَمانِ. هَكذا ذَكَرَ شَمسُ الأَثمَّةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدوري، [ق/٦٠].

<sup>(</sup>٢) ينطر: «الحاوي الكبير» لأبي الحس الماوردي [١١/٢] ، و «بحر المذهب» للروياني [٢/٢٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر لطحاوي» للجصاص [١٨٩/٢].

# ولا يُسترَحُّ شعْرُ الميَّت ولا لخيتُهُ، ولا يُقتضُ ظُفْرُهُ ولا شعْرُهُ،

السَّرَخْسِيُّ في «مبْسوطه»(١).

وقَالَ الشَّيغُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ في الشَّرِ مخْتصر المدادِ الكَرْخِيِّ»: «المَسَاجِدُ: هِي الجُبهةُ والنِدانِ والرُّكُبدُنِ»، ولَمْ يذُكْ الأَنْف والقَدَمَيْنِ، فيُوضَعُ عَلَيْها الكَافُورُ؛ لِشَرَقِها وفَضِيلَتِها، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يضُرَّ؛ لِأَنْ المُغْتَسِلَ في حالِ الحياةِ قَد يتَطَيَّبُ، وقَد لا يتَطَيَّبُ، فكذا حال المَمَاتِ.

وَلا بِأْسَ بِسَائِرِ الطِّيبِ فِي الحَنُوطِ غَيْرِ الزَّغْفَرَانِ والوَرْسِ (")؛ لِأَنَّ ما جازَ التَّطَيُّبُ (") به حلَ الحياةِ جازَ حال المَمَات، وَالزَّعْفَرَانُ المَهَاء اوالوَرْشُ يُكُرَه حَالَ الحياةِ، فَكَذَا بغْدَ المَوْتِ، وقَد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَالْفَرْ نَهَى الرِّجَالَ عَنِ حَالَ المُزَعْفَرِ "(أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ عَنِ النَّبِيِ وَالْفَرْ عُفَرِ "(أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ عَنِ المُزَعْفَرِ "(أَنَّهُ نَهَى الرَّجَالَ عَنِ المُؤْمِ عَنْ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْمِنِ " المُؤْمِنِ قَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْ

والحَنُوطُ: عِطْرٌ مركَّبٌ مِن أشياءَ طَيِّبةٍ (٥).

قُولُه: (وَلَا يُسَرَّحُ شَغْرُ المَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ، وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ)، وفي كُلِّ ذلِك خِلافُ الشَّافِعِيِّ (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخيني [٦٠/٢].

 <sup>(</sup>٣) الوَرْسُ: نَبْتُ أَصْفَرُ يُصْبَغ بِهِ . ينظر: «النهاية في عرب الحديث» لابن الأثير [١٧٣/٥/مادة: وَرَسَ].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «الطيب»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، والت».

أخرجه: البخاري في كتب للباس/ باب التزعفر للرجل [رقم/ ٥٥٠٨]، ومسلم في كتاب اللماس والزينة/ باب نهي الرجل عن الترعفر [رقم/ ٢١٠١]، من حديث أس بر مالك ﴿ قَالَ: «نَهَىٰ النَّبِيُّ وَالَّذِينَةُ/ بَابِ نَهِي الرَّجُلُ ».
 النَّبِيُّ وَالْذِينَةُ اللَّهُ مُلَّ الرَّجُلُ ».

 <sup>(</sup>٥) وقيل: الحَنُوط والحِناط وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا يُخْلَط مِنَ الطّبِب لِأَكْفَانِ المؤتئ وأَجْسَمِهم خاصّة.
 ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [١/٥٥٠/مادة حَنَط].

 <sup>(</sup>٦) بنظر: « لأم» لمشافعي [٥٨٩/٢]، و«البيان» للعمراني [٣٠/٣]، والمجموع شرح=

لِقَوْلِ عَائِشَةَ عِنْهِ عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيَّتَكُمْ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِلزِّينَةِ وَقَدِ اسْتَغْنَىٰ الْمَيِّتُ عَنْهَا، وَفِي الْحَيِّ كَانَ تَنْظِيفًا لِإجْتِمَاعٍ الْوَسَخِ تَحْتَهُ وَصَارَ كَالْحِتَانِ. الْمَيِّتُ عَنْهَا، وَفِي الْحَيِّ كَانَ تَنْظِيفًا لِإجْتِمَاعٍ الْوَسَخِ تَحْتَهُ وَصَارَ كَالْحِتَانِ.

لَنا: ما ذَكَر أَبُو عُبيدٍ في حَديثِ عائِشةَ ﴿ حَينَ سُئِلَتْ عَن الْمَيِّتِ ، يُسَرَّحُ رَأْشُهُ ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تَنْصُونَ (' مَيِّنَكُمْ ؟ » ( \* ) . رَواهُ إِبْراهِيمُ عَن عائِشةَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها ـ (\*) .

يُقَالَ: نَصَوْتُهُ أَنْصُوهُ؛ إِذَا أَخَذُتُ بِنَاصِيَتِه (١). فأرادَتْ عَائِشَةُ: أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَحْنَاجُ إِلَيْها؛ يَحْنَاجُ إِلَى تَسْرِيحِ الرَّأْسِ؛ وَلِأَنَّ هذِه الأشْياءَ تُفْعَلُ لِلزِّينةِ، وَالمَيِّتُ لا يَحْتَاجُ إليْها؛ وَلِأَنَّ مِن حُكْمِ المَيِّتِ أَنْ يُدْفَلَ بِجميعِ أَجْزَاتِه، فَلا معنى لفَصْلِ بعضِ أَجْزَاتِه، ثمَّ وَلِأَنَّ مِن حُكْمِ المَيِّتِ أَنْ يُدْفَلَ بِجميعٍ أَجْزَاتِه، فَلا معنى لفَصْلِ بعضِ أَجْزَاتِه، ثمَّ وَفْنِه معَه.

وقولُه ﷺ: «اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ» (٥): إنْ صَحَّ فمعْناهُ: التَّنظيفُ والتَّطْيِيبُ، لا كُلُّ ما يُفْعَلُ بِالعَروسِ؛ بِدلالةِ ما رُوِيَ عَن عائِشةَ (٦).

قولُه: (وَصَارَ كَالْخِتَانِ)، يَعْنِي: أَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ في حقَّ الأَحْياءِ دونَ الأَمْواتِ، فكذا قَصُّ الظَّفُرِ والشَّارِبِ وشَعْرِ الإِبْطِ.

(١) تَلْصُونَ: بِوَزْنِ تَتْكُونَ. ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [١١١/٢].

<sup>=</sup> المهذب؛ للنووي [٥/١٨٨].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: عَند الرراق في «مصنفه» [رقم/ ۲۲۲۲]، وأبو يوسف في «الآثار» [ص/٧٨]، ومحمد
 بن الحسن في «الآثار» [۲۵/۲]، من طريق إثراهِيمَ النخعي، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ مه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [٣١٤/٤].

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الملقن: «هَذَا الحَديث غَرِيب، لا أعلم مَنْ خرَّجه بعد البَحْث عَهُ». ينظر: «البدر المنير»
 لابن الملقن [٥/٥٠٤]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [١١٦٣/٣].

<sup>(</sup>٦) مضئ تخريجه.

#### فضال في التَّكْفِينِ

السُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ: إِزَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلُفَافَةٍ؛ لِمَهُ رُوِيَ أَنَّهُ هَا يَثْبَسُهُ رُوِيَ أَنَّهُ هَا يَثْبَسُهُ عَادَةً فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ.

🔂 عاية السيال 🤧

### فَصْلً فِي التَّكْفِينِ

(السُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ).

اعْلَمْ: أَنَّ الكَفَنَ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: كَفَنُ السُّنَّةِ ، وَكَفَنُ الكِفَايَةِ ، وَكَفَنُ الضَّرُورَةِ . فَكَفَنُ السُّنَّةِ فَي حَقِّ الرَّجُلِ: ثَلاثَةُ أَثوابٍ ؛ لَفَافَةٌ \_ وهِي الرَّداءُ طُولًا \_ وإِزارٌ وقَميصٌ .

والقَميصُ: مِن أَصلِ العُنُنِ إِلَىٰ القَدَمِ؛ لَكِن بِلا [۱/ه۱۰ه/م] جَيْبٍ ولا دِخْرِيصِ (۱) ، ولا بأسَ بِالزِّيادةِ عَلَىٰ الثَّلاثِ في كَفَنِ الرَّجُلِ. ذَكرَه في كَفَنِ الخُنْثَى (۲) ، ولا بأسَ بِالزِّيادةِ عَلَىٰ الثَّلاثِ في كَفَنِ الرَّجُلِ. ذَكرَه في كَفَنِ الخُنْثَى (۲) ، وهذا لِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «الصَّحيح» مُسْنَدًا إلىٰ عَرْشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَلَيْقَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ ، سَحُولِيَّةٍ »(٣).

 <sup>(</sup>١) هِخْرِيصُ القَمِيصِ: مَا يُوسَّعُ بِهِ مِن الشُّعَبِ. أو مَا يُوصَلُ بِهِ البَدَنُ لِيُوسِّعَهُ. ينظر: «المعفرت في
ترتيب المعرب» بلمُطَرِّزِي [ص/١٦١]، و«تاح العروس» للرَّبيدي [١٧٧/١٧]مادة: دخرص].

 <sup>(</sup>٣) يعني: قول صاحب «الهداية» في «أحكام الخنثَيّ»: (ويُكَفَّنُ كَمَ تُكَفَّنُ الجَارِيَةُ، وهُوَ أَحَبُ إِلَىَّ. يَعْنِي: يُكَفَّنُ في خَمْسِ أَثْوَابٍ؛ لِأنَّهُ إِذَا كَانَ أَنْنَى فَفَدْ أُقِيمَتْ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرٌ فَقَدْ رَادُوا عَلَىٰ الثَمْرِعِيناني [٤/٤٥ هـ ٤٨ ه].
 الثَّلاثِ، وَلا بَأْسَ بِذَلِثَ»، ينظر: «الهداية» للمَرْعِيناني [٤/٤٥ هـ ٤٨ ه].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الثياب البيض للكفن [رقم/ ١٢٠٥] ، ومسلم في كتاب=

فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ ثَوْيَيْنِ جَازَ، وَالثَّوْبَانِ: إِزَارٌ، وَلُفَافَةٌ، وَهَذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ؛ لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ مِرِّفِ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، وَلِأَنَّهُ أَدْنَىٰ لِبَاسِ الْأَحْيَاءِ.

خ عايه البيال ﴿﴾

وسَحُول: بِفَتحِ السِّينِ ( )، قُريةٌ بِاليَمَنِ.

وكفَّنُّ الكِفايةِ في حقَّ الرَّجلِ: ثَوْبَانِ ؛ رِدَاءٌ وإِزارٌ ؛ وهذا لِمَا رُوِيَ في حَديثِ أَبِي بكرٍ: أَنَّهُ أُوصَىٰ في مَرَضِه فَقَالَ: «ادْفِنُونِي في ثَوْبَيَّ هذَيْنِ ؛ فَإِنَّمَا هُمَا لِلمُهْلِ وَالتُّرَابِ»("".

وقَالَ أَبُو عبيدٍ: «قَالَ أَبُو عُبيدةً: والمُهَلُّ في هذا الحَديثِ: الصَّدِيدُ وَالفَيْحُ. والمُهُلُّ في هذا الحَديثِ: الصَّدِيدُ وَالفَيْحُ. والمُهُلُّ في غَرِ هذا: كُلُّ فِلِزُّ أُذِيبَ. قَالَ: والفِلزُّ: جَوَاهِرُ الأرضِ مِنَ الذَّهبِ والفَهْدُ والفِلْزُّ: جَوَاهِرُ الأرضِ مِنَ الذَّهبِ والفَهْدِ والفَهْدِ والفَهْدِ والفَهْدِ والفَهْدِ والفَهْدِ والنَّحاسِ، وأشْبَاه ذلِك»(٣).

وكفَنُ الضَّرُورَةِ: مَا يَتَيَسَّرُ؛ وهذا لِمَا رُوِيَ في «السُّنَن» مُسْنَدًا إِلَى خَبَّابٍ قَالَ: مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ (٤) حَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَطُّوا بِهَا

الحنائز / باب في كفن الميت [رقم/ ٩٤١]، من حديث عائشة ، به .

 <sup>(</sup>١) وقيل: يُرْوى بِفَتْحِ السِّبنِ وضمَّها، فَالفَتْحُ منسوتُ إلَىٰ السَّحُولِ، وَهُوَ القَصَّار؛ لِأَنَّهُ يَشْحَلُهَا: أَيِّ: يغسِنُها، أَوْ إِلَىٰ سَحُولٍ، وَهِيَ قربةً بِاليَمَنِ. ينظر: «النهاية في غرب الحديث» لابن الأثير
 [٢٤٧/٢]مدة: سَحَل].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: ان سعد في «الطفات الكبير» [٢٠٥/٣]، من طريق القاسِم بْن مُحَمَّدِ قَالَ: «قَالَ أَبُو بَكْرِ جِينَ حَضْرَهُ المَوْتُ: كَفَّنُونِي في ثَوْنِيَّ هَذَيْنِ اللَّدَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّي فِيهِما، وَاغْسِلُوهُما، فَإِنَّهُما لِلمُهْلَةِ
 والتُوابِ».

قلت: وَأَضَلُه عند السخاري في كتاب الجبائز/ باب موت يوم الإثنين [رقم/ ١٣٢١] ، من رواية عائشة في سباق قصة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اغريب الحديث؛ لأبي عبيد [٢١٧/٣].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: (رِخُلامًا- والمثبت من "مه، والفا، والو»، والز»، والتا، وهو الموافق لِمنا=

عادة البيان ﴿ عادة البيان ا

رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ»(١).

وَالنَّمِرَةُ: كِسَاءٌ مُلُوَّن (٢).

والإِذْخِرُ: عَلَىٰ مِثَالِ الإِثْمِدِ؛ نَبْتٌ بِمَكَّةً (").

وأمَّا كَفَنُ السَّنَّةِ في حقَّ المَرْأَةِ: فَهُو خَمْسَةُ أَثُوابٍ: إِزَارٌ، ولِفَافَةٌ، وِدِرْغٌ، وَخِمَارٌ، وخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا فَوقَ الأَكْفَانِ عندَ الصَّدْرِ نحتَ اللَّفَافَةِ؛ وهذا لِمَا رُوِيَ في حَديثِ أُمِّ عطيَّة (١): «أَنَّ النَّبِيَّ وَيَظِيُّ نَاوَلَ خَمْسَةَ أَثُوابٍ في غُمْلِ ابنتِه أُمَّ كُلئومٍ؛ ثَوْبًا ثَوْبًا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّذِيَاذِ.

= وقَع في «السُّنَن».

(۱) أخرجه: البخارى في كتاب الجنائر/باب إذا لم يحد كفنًا إلا ما يوارِي رأمه أو قدمه؛ عطّى رأمه [رقم/ ١٢١٧] ، ومسلم في كتاب الجنائز/باب في كفن المبت [رقم/ ١٢١٧] ، من حديث خباب بن الأرت ، الله به .

(٢) وقيل. النَّمِرَةُ كِسَاءٌ بِيهِ خُطُوطٌ، سُودٌ وَبِيصٌ، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّرِي
 [ص/٤٧٣].

(٣) وقيل: الإِذْخِرُ: نَثبت طيّب الرائحة ، والواحدة: إِذْحِرَة . ينظر: (تاج العروس؛ للرّبيدي [١٦ ٢٦٤ مادة: ذخر].

(٤) قال عبد القادر القرشي: «قوله: «أم عطبة». وَهُم، والصواب: لَيْلَىٰ بنت قَانِف \_ بنوں مكورة ثم قاف \_ الثقفية الأنصارية». وقال ابن أبي العز، اللها حديث أم عطية عليس قيه: «أنّه أعظى النّواتي عُسّلُ ابْنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ»، وإنما ذلك من حديث لبلى بنت قانِف. أحرجه أحمد وأبو داود وفيه كلام»، وسكت عنه ابن التركمائي،

ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ٢١/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رهم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تحريح أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٥٥/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [٧٨٩/٢].

(٥) أخرجه: أبو داود في كتاب الحنائز/ باب في كفن المرأة [رقم/ ٣١٥٧]، وأحمد في «المسده
 (٥) أخرجه: أبو داود في كتاب الحنائز/ باب في كفن المرأة [رقم/ ٣١٥٧]، من حديث لَيْلَئ بِنْت فَرَفُ الثَّقَعِيّة ﴿ ٣٤٥]

وَالإِزَارُ مِنَ القَرْدِ إِلَىٰ القَدَمِ ، وَاللَّفَافَة كَذَلِكَ ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنُقِ إِلَىٰ الْقَدَمِ .

وكفَنُ الكفايةِ [١/٥٤٣٤/م] في حقّ المَرْأَةِ: ثَلاثَةُ [١٤٦/١] أثوابِ: إزارٌ، وَرِداءٌ، وخِمَارٌ؛ لِأنَّ النَّلاثَةَ أَدْنَىٰ ما يُسْتَرُ بِه المَرْأَةُ حالةَ الحياةِ؛ إِذَا لَمْ تَكُنِ الضَّرُورَة، فكذلِك بعدَ المَمَاتِ.

وكفَنُ الضَّرُورَةِ: وهُو ما تَيَسَّرَ ، كما في حقِّ الرِّجالِ.

قَالَ فخرُ الإِسْلامِ: "وذَكَرَ الجَصَّاصُ في كتابِ "النَّجْهِيزِ" (١)؛ أَنَّهُ ينبَغِي أَنْ يُجْتَزَأَ بِالَّذي هُو كَفَنُ الكِفايةِ؛ إِذَا كَثُرَتِ الورَثةُ وقلَّ المالُ؛ توْسِعةً عَلَىٰ الورثةِ. وهذا حسَنٌ عندَ مشايخِنا؛ وإنْ لَمْ يُرْوَ (٢) ذلِك عَنِ السَّلفِ" (٣).

قُولُه: (وَالْإِزَارُ مِنَ الْقَرْنِ إِلَىٰ الْقَدَمِ، وَاللَّفَافَة كَذَلِكَ).

والقَرْنُ هُنا: بمعنَىٰ: الشَّعرِ. وَاللَّفَافَةُ: هيَ الرِّدَاءُ طُولًا. ذَكَرَه أَبُو بكْرٍ الرَّازِيُّ.

قالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَشَلَ أُمَّ كُلْنُوم بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفاتِها ، فكانَ أُوَّلُ ما أَعْطَانا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفاتِها ، فكانَ أُوَّلُ ما أَعْطَانا رَسُولُ اللهِ ﷺ الحِقَاء ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الجِمَارَ ، ثُمَّ المِلْحَفَة ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ في الثَّوْبِ الآخَوِ ، قَالَتْ : وَرَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ خالِسٌ عِنْدَ البابِ مَعَهُ كَفَنُها بُنَاوِلُنَاها ثَوْبًا ثَوْبًا » لَفْظ أبي داود .

قال النووي: «رَواهُ أَبُو دَارُد، بِإِسْنادٍ حسن». وضعَّفه المنذريُّ وعبدُ الحق الإشبيلي. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢/٤٥٩]، و«العناية في تحريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٥٥/أ/محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)].

<sup>(</sup>١) لعله يعني: باب تجهيز الموتئ من كتاب الجنائز. وربما كان للجصاص كتابٌ مفرد بهذا الاسم.

 <sup>(</sup>۲) هكذا مضبوطًا في «و»: «يُرُو». وفي الأصل: «يروا». والمثبت هو الصواب، وهو الموافق لِمَا وقَع في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البزدوي [ق٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٣٥٧)]، أو [ق ٣٨/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٦٢)].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البزدوي [ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_
 تركيا/ (رقم الحفط: ٧٥٣)].

فَإِنْ أَرَادُوا لَفَ اللَّفَافَةِ عَلَيْهِ ؛ ابْتَدَءُوا بِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَلَقُّوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ ؛ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ .

وَبَسْطُهُ: أَنْ يَبْسُطَ اللَّفَافَةَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَبْسُطُ عَلَيْهَا الْإِزَارَ، ثُمَّ يُقَمِّصُ الْمَيِّتَ، وَيُوضَعُ عَلَىٰ الْإِزَارِ، ثُمَّ يُعْطَفُ الْإِزَارُ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ، ثُمَّ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ، ثُمَّ اللَّفَافَةُ كَذَلِكَ،

وَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ (١)؛ صِيَانَةً عَنِ الْكَشْفِ.

البيار ﴾

قُولُه: (فَإِنْ أَرَادُوا لَفَّ اللَّفَافَةِ) . . . إِلَىٰ (٢) آخِرِهِ.

إِذَا أَرَادُوا التَّكْفِينَ: تُجَمَّرُ الأَكْفَانُ أَوَّلًا وَثُرًا، ثُمَّ يُلْبَسُ القَمِيصُ، ثُمَّ تُبْسَطُ اللَّفَافَةُ، ثمَّ الإزارُ فَوقَها، فيُوضَعُ المَيِّتُ في الإزارِ، ثمَّ يُعْطَفُ الإِزارُ عَلَى المَيِّتُ في الإزارِ، ثمَّ يُعْطَفُ مِن قِبَلِ عَلَى الْمَيِّتِ مِن قِبَلِ شِقَّهِ الأَيْسَرِ عَلَى الْسِه وسائِرِ جسَدِه، ثمَّ يُعْطَفُ مِن قِبَلِ عَلَى المَيِّتِ مِن قِبَلِ شِقَّهِ الأَيْسَرِ عَلَى السَّفَافَةُ وهي الرِّداءُ كذلِك وهذا لِأَنَّ الأَفْضلَ شِقّه الأَيْمَنِ كذلِك ، ثمَّ تُعْطَفُ اللَّفَافَةُ وهي الرِّداءُ كذلِك وهذا لِأَنَّ الأَفْضلَ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ مِن كَفَيْهِ الجانبُ الأَيْمَن، فَيُعْطَفُ الأَيْسَرُ أَوَّلًا؛ حتى يقَعَ الأَيمنُ عليَّه (٣).

والمَرْأَةُ: تُلْبَسُ الدَّرْعَ أُوَّلًا، ثمَّ الخِمَارَ فوقَ ذلِك، ثمَّ تُبْسَطُ اللَّفَافَةِ، ثمَّ يُبْسَطُ الإِزارِ واللَّفَافَةِ، وتُرْبَطُ الإِزارِ واللَّفَافَةِ، وتُرْبَطُ الإِزارِ واللَّفَافَةِ، وتُرْبَطُ الخِرْقةُ فوقَ اللَّفَافَةِ عِندَ الصَّدْرِ، ويُرْسَلُ شَعْرُها ضَفِيرتَيْنِ عَلَى صدْرِها فوقَ الدَّرْعِ الخِرْقةُ فوقَ اللَّفَافَةِ والإِزارِ والخِمَارِ، وهذا لِأنَّ شَعْرَ المَرْأَةِ يُرْسَلُ عَلَى ظهْرِها حالةً الحَياةِ لِلزِّينةِ، [١٨-١٥ ٣٤ ١/م] فبَعْدَ المَوْتِ لا تُقْصَدُ الزِّينةُ.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط): (بخرقة».

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «إذا»، والمثبت من: الما»، واف»، واوا»، وازا، واته.

<sup>(</sup>٣) وكذا في: «الخلاصة» و «المحيط». كذا جاء في حاشية: (م».

وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، وَلُفَافَةٌ، وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا فَوْقَ ثَدْيَيْهَا؛ لِحَدِيثِ أُمَّ عَطِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ الْنَبَيَ ﷺ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا؛ لِحَدِيثِ أُمَّ عَطِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْطَى اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ الْبَنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ، وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ (١)، هَذَا بَيَانُ كَفَنِ السُّنَّةِ.

وَإِنِ اقْنَصَرُوا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ، وَهِيَ ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ، وَهُوَ كَفَنُ الْكِفَايَةُ.

وَيُكُرُهُ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ الْاقْتِصَارُ عَلَىٰ ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ مُصْعَبَ بُنَ عُمَيْرٍ ﴿ وَاحِدِ السَّتُشْهِدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا كَفَنُ الضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ مُصْعَبَ بُنَ عُمَيْرٍ ﴿ وَاحِدٍ السَّتُشْهِدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا كَفَنُ الضَّرُورَةِ -

وَتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ الدِّرْعُ أَوْلًا ، ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَىٰ صَدْرِهَا فَوْقَ

ويُكُرهُ تَكْفينُ الرِّجالِ بِالحَرِيرِ ، والإِبْرِيسَم (٢) ؛ بخِلافِ النِّساءِ ؛ اعتِبارًا بحالةِ الحياةِ .

ودِرْعُ المَرْأَةِ: قَميصُها وهُو مُذَكَّرٌ، بِخِلافِ دِرْعِ الحَديدِ؛ فإنَّها مُؤنَّتُهُ . قُولُه: (لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ)، هيَ أُمُّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةُ، تُعْرَفُ بِالكُنْيةِ، واسمُها: نُسَيْبَةُ (٣)، ذَكرُوها في باب النّونِ في كُتبِهم، في معْرفةِ أَسامِي الصَّحَابَةِ.

 <sup>(</sup>۱) زاد بعده قی (ط): «ثم».

 <sup>(</sup>٢) الإنبريسم: بكسر الهمزة والراء وفتح السين. لفظ مُعرَّب، وهو أجود أنواع الحرير، أو الحرير المنقوض قبل أنَّ تخرجَ الدودة مِن الشرْنقة. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٥/١٨٧١/مادة: برسم]، و«معجم لغة الفقهاء» [ص/٣٩].

 <sup>(</sup>٣) على وزن: جُهَيْنَة ، وهي نُسَيْنَة بِنْتُ الحارِثِ. وقيلَ: نُسَيْبَة بِنْتُ كَعْبٍ. تُعَدَّ مِنْ فُقَهاءِ الصَّحابَةِ ، لَها عِدَّةُ أحاديثَ ، وهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْ بِنْتَ النَّبِيِّ يَثَلِيْةً : زَيْنَبَ. ينظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر [١٩١٩/٤] ، و«الإصابة في نمييز الصحابة» لابن حجر [٣٧/٨] .

الدَّرْعِ، ثُمُّ الْخِمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ (١) تَحْتَ اللَّفَافَةِ، وَيُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ قَبْلِ أَنْ يُدْرِج فِيهَا الْمَيِّتُ وِثْرًا ؛ لِأَنَّهُ ﴿ فَيَ إِيْجُمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وِثْرًا ، وَالْإِجْمَارُ هُوَ التَّطْيِيبُ .

## فَإِذَا فَرَغُوا عَنْهُ صَلُّوا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ.

قُولُه: (قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ)، أَيْ: قَبْلَ أَنْ يُدخلَ المَبِّتُ فِي الأَكْفَانِ. قالوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلمَيِّتِ مَالٌ يجبُ كَفَنُه عَلَىٰ مَن تجِبُ عليْه نفقَتُه حالَ حياتِه؛ إلَّا المَرْأَة عِندَ

مُحَمَّدٍ: فإنَّ كَفَنَها لا يجِبُ عَلَىٰ زَوْجِهَا ؛ خِلافًا لأبِي يُوسُف.

وَجْهُ قُولِ أَبِي يُوسُف: أَنَّ الكَفَنَ كَسُوةٌ ؛ فيجِبُ عَلَىٰ مَن تَجِبُ عليْه الكَسُوةُ حالةَ الحياةِ (٢).

ووَجْهُ قُولِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ بِالْمَوْتِ انقطَعَ مَا بِينَهُمَا، فصارَ كَالأَجْنَبِيِّ.

وإذا لَمْ يَكُنْ لِلمَيِّتِ مَن ينْفِقُ عليه فكفَنُه في بيتِ المالِ؛ اعتِبارًا بحالةِ الحَياةِ.

6/60 co/0

<sup>(</sup>۱) زاد بعده في (ط): «ثم الإزارا».

 <sup>(</sup>۲) وهو الأصح وعليه الفتوئ. ينظر: «النهر الفائق» [۳۸٥/۱]، «الفتاوئ الهندية» [۱٦١/١]، «رد
 المحتار» [۱۰۱/۳].

### فَصْـلٌ في الصَّـلاةِ عَلَى المَيِّتِ

وَأُولَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ ؛ لِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ ازْدِرَاءٌ

و عاية البيان ا

### فَصْــلَّ في الصَّــَلاةِ عَلَى المَيِّـتِ

اغُلمْ: أنَّ الصَّلاةَ عَلى المَيَّتِ واجِبةٌ عَلى سَبيلِ الكِفايةِ ، فإذا قامَ بِها البعضُ سَقَطَ عن الباقينَ (١).

أَمَّا الوُجُوبُ: فلِمُوَاظِبةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالأُمَّةِ مِن بعْدِه إِلَىٰ يومِنا.

وأمَّا وجوبُها بِسبِيلِ الكِفايةِ: فلأَنَّ الغَرَضَ مِن الصَّلاةِ قَضاءً حقَّ المَيِّتِ المُسْلِمِ، وقَد حصَلَ ذلِك بِالبعْضِ؛ وَلِأنَّ في الإيجابِ عَلى جَميعِ النَّاسِ حرَجًا عَظيمًا، وهُو مَدفوعٌ شَرْعًا، فاكْتُفيَ بِالبعْضِ؛ كالجِهادِ.

قولُه: (وَأَوْلَىٰ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ) . . . إِلَىٰ آخِرِه . هَذَا هُو المَشهورُ عَن أَصْحَابِنا (٢) .

[٢٤٦/١] وَرُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: أنَّ الولِيَّ أَوْلَىٰ ، وبِه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (٣).

(۱) قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: «قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَصَدِ يَمِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُّ عَلَىٰ قَال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: «قولُ الصلاة على موتى المسلمين وحَظْرها على موتى الكفار، فيه الدلالة على معانٍ، أحدها: في أن يُدْفنَ، وعلى أن النبي ﷺ قد كان يفعله». كذا جاء في حاشية: «م»،

(٢) روئ الحسن عن الإمام أبئ حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم بحضر فالأقرب من ذوي قراباته، وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخا \_ ينظر: «بدائع الصنائع» [٣١٧/١]، «المحيط البرهامي» [٢/٧/١].

(٣) هذا قوله في الحديد، وفي القديم: السلطالُ أولَى، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي=

## بِهِ ، فإنْ لمْ يخضُرْ فالقاضي ؛ لأنَّهُ صَاحِبُ وِلَابةٍ .

لَنا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [أَنَّهُ قَالَ] (١٠): «لَا يَؤْمَنَ الرَّجْلُ الرَّجْلِ فِي سُلْطَانِه ، وَلَا يَجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١٠).

وقَد قَدَّمَ الحُسَيْنُ بنُ علِيٍّ: سَعِيدَ بنَ العاصِ ؛ لَمَّا مَاتَ الحَسَنُ ، وقَالَ: «لَوْلا أَنَّهَا السُّنَّةُ لَمَا قَدَّمْتُكَ»(٣).

لا يُقَالُ: إِنَّهَا أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالمَيِّتِ، فَكَانَ الولِيُّ أَوْلَىٰ، كَالغَسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ،

[١/١٤٦/١] لِإِنَّا نَقُولُ: يِلْزِمُ في التَّقَدُّمِ عَلَىٰ السُّلْطَانِ في مُباشرةِ الصَّلاةِ إسقاطُ هَيْبتِه، وفيهِ إفسادُ أَمْرِ العامَّةِ، فَلا يَجُوزُ، بخِلافِ هذِه الأُمورِ؛ لِإِنَّهُ لا تعظيمَ في مُباشرتِها لِلسُّلطانِ، والازْدِراءُ: الاستِخْفائُ (٤).

قَولُه: (فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْقَاضِي)، أي: إنْ لَمْ يَخْضِرِ السُّلْطَانُ فالقاضِي أَوْلَىٰ ؟

 <sup>= [</sup>٥/٩٤]، و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [٢٤٦/١]، والروضة الطالبين النووي
 [٢٢١/٢].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ﴿مِهُ، والفِهِ، والوَهِ، والزَّه، والتَّه،

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٦٧٣]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٥٨٢]، والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في الاتكاء [رقم/ ٢٧٧٣]، والنسائي في كتاب الإمامة/ اجتماع المقوم وفيهم الوالي [رقم/ ٧٨٣]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٩٨٠]، من حديث أبي مسعود الأنصاري ﷺ به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ١٣٦٩]، ومن طريقه الطراني في «المعجم الكبير»
 [٣/رقم/ ٢٩١٢]، والمحاكم في «المستدرك» [١٨٧/٣]، عَنْ أبي حازِمٍ قَالَ: «شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ ماتَ المحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ في قَفَا سَعِيدِ بْنِ العَاصِ وَهُوَ بَقُولُ: تَقَدَّمْ؛ فَلَوْلاً السُّنَةُ ما قَدَّمْتُكَ».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب» للمطرزي [ص ٢٠٨] ، «طلبة الطلبة» لأبئ حفص النسفي [ص ٢٥٧].

فَإِنْ لَمْ بَخْضُر فَيُسْنَحَبُ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ فِي حَالَ حَبَاتِهِ . قالَ . ثُمَّ الوَلِيُّ وَالْأَوْلِيَاءُ عَلَى النَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي النَّكَاحِ .

لِأَنَّ لَه ولايةً ، (فَإِنْ لَمْ يَخْضُر) القاضي (فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ) ، وهذا لِمَا رَوَى الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ: أَنَّ عُمَرَ لَمَّا ماتَ تَقَدَّمَ عُثْمَانُ مِن جانِبٍ ، وعَلَيُّ مِن جانِبٍ ، فَقَالَ عبدُ الرَّحمنِ ('': أكُلُّ هذا رغبةٌ في الولاية ؟ أمَرَ أميرُ المُؤمنينَ أَن يُصلِّي بِالنَّاسِ صُهيبٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ومَنْ صلَّىٰ بِالأَحياءِ فَهُو الَّذِي يُصلِّي عَلَىٰ المَوْتَىٰ (''). وكانَ ذلِك بحضْرةِ الصَّحَابَةِ مِن غَيرِ نَكِيرٍ ('').

وَإِنَّمَا قَالُوا: تَقْدِيمُه يُستحبُّ؛ لِأَنَّ في التقدُّمِ عليْه لا يلْزمُ إفْسادُ أَمْرِ العَامَّةِ، بحِلافِ التَّقَدُّمِ عَلَىٰ السُّلْطَانِ؛ حَبْثُ يلْزمُ ذلِك، فلِهذا وجَبَ تَقْديمُه.

قَولُه: (قار: ثُمَّ الوَلِيُّ)، أَيْ: قَالَ الْقُدُّورِيُّ (1).

ثمَّ الوَلِيُّ أَحقُّ بِالصَّلاةِ، فبعْتبرُ الأَقْربُ فَالأَفْربُ مِن ذَوي الأَنْسَابِ؛ لِأَنَّ الأَقْربُ مِن ذَوي الأَنْسَابِ؛ لِأَنَّ الأَقْربَ أَوْلَىٰ في حياتِه، فكذلك في مَماتِه، فإنْ تَسَاوَيا في الْقَرَابةِ، [١/٧٤٣دم]

 <sup>(</sup>١) يعني: عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عُوْفٍ

<sup>(</sup>٢) لَمْ نَجَدُه هَكذا. والمشهور في الباب: هو حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ ﷺ في قصة مقتل أبيه عمر بن الخطاب ﷺ وفيها أنَّ عمر أمْرَ: «أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صُهَيْبٌ». وأنه دعا الصحابة الستة: «عُثْمَان، وَعَلِيّ، وَطَلْحَة، وَالزَّبِيْر، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَسَعْد بْن أبي وَقَاصٍ »، فَلَمَّا جَاءُوا كلَّمَهم عمرُ وأوصاهم، قال ابن عمر: «فَهَمَّسُوا بَيْنَهُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُبايِعُوا رَجُّلًا مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: إِنَّ آمِيرُ السُونِينَ حَبِّ نَعْدُ، وَلا يَكُونُ خَلِيفَتانِ يَنْظُرُ أَحَدُهُما إِلَىٰ الآخِرِ!». أخرجه الطبراني في «المعجم النووسط» [١/رقم/ ٥٧٩]، من طريق عُبيد الله بن عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ له المهشمي: «رواه الطراني في الأوسط، وإسناده حسن». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشمي قال الهبشمي: «رواه الطراني في الأوسط، وإسناده حسن». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشمي

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الأقطع على مختصر القدوري، [ق/٦٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/٤٨].

فَإِذَا صَلَىٰ غَيْرُ الوليّ والسُّلْطانِ؛ أغاد الوليُّ، بغني: إنْ شاء؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَوْلِياءِ،

فأَسنُهُما أَوْلَىٰ، مثلُ ولَدَيْنِ، أَوْ أَخَوَيْنِ لأَبِ وَأُمُّ، أَوْ عَمَّيْنِ هُما مُتساويانِ في القَرَابةِ، وأَحَدُهُما أَكْبرُ سِنَّا مِنَ الآخِرِ، وليسَ لأَحدِهِما أَنْ يَقَدِّمَ غَيرَ شَرِيكِه إلاّ بإذْنِه ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَرادَ الاِسْتِخْلافَ رَضِيَ بإشقاطِ حَقِّه، فَلا يشقطُ بِذَاكَ حَقُّ شرِيكِه، بإذْنِه ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَرادَ الاِسْتِخْلافَ رَضِيَ بإشقاطِ حَقِّه، فَلا يشقطُ بِذَاكَ حَقُّ شرِيكِه، بإخلافِ ما إذا كَانَ أحدُهُما أَقْرَبَ حَيْثُ يُقَدِّمُ مَن شَاءً؛ لعدَم ولايةِ البَعيدِ؛ فصارَ كالأَجْنِينَ.

قَالَ الْقُدُورِيُّ في «شُرْح مَخْتَصَر الْكَرْخِيِّ» في امْرأةٍ ماتَتْ وتركَتْ زَوْجَهَا وابنَها منْه: أَنَّهُ يُكْرهُ لِلابنِ أَنْ يتقدَّمَ عَلى أَبيهِ، ويَنبَغِي أَنْ يُقدَّمَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ تَبْقَ ولايتُه؛ لانقِطاعِ السَّبِ بِالمَوْتِ، وَإِنَّمَ يُقدِّمُ أَبَاهُ؛ لِئَلَّا يلْزَمَ الاسْتِخْفافُ بِه.

قَالَ أَبُو يُوسُف: ولَه أَنْ يُقدِّمَ غَيرَ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ هُو الولِيُّ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنَ التَّقدُم لِمَعْنى الاستخفاف، وذاكَ لا يُسْقطُ ولاية (١) الابنِ في التَّقديم، وإنْ كَانَ لَها ابْنُّ مِن غَيرِ الزَّوْجِ؛ جازَ تقدُّمُه عَلَى الزَّوْجِ بِلا كَراهةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يتقدُّمْ عَلَىٰ أَبِيهِ، وسائِرُ الفَراباتِ أَوْلَىٰ بِالصَّلاةِ مِنَ الزَّوْجِ، وكذا مَولَىٰ العَتَاقَةِ وابن المَوْلَىٰ؛ لانقِطاعِ الزَوْجِيَّةِ بِالمَوْتِ، ومولَىٰ المُوَالاةِ إذا لَم يوجَدْ غَيرُه أحقُ مِن الأَجْنَبِيُّ.

وإِذَا كَانَ لَهُ وَلِيَّانِ أَقْرِبُهُما غَائبٌ (١) ؛ فالآخَرُ أَوْلَىٰ بِالصَّلاةِ ، وإِذَا كَانَ الأَقْرِبُ مَريضًا في المِصْرِ ؛ فلَه أَنْ يُقدِّمَ مَن شاءَ .

قُولُه: (فَإِذَا صَلَّىٰ غَيْرُ الوَلِيِّ والسُّلْطَانِ؛ أَعَادَ الْوَلِيُّ، يَعْنِي: إِنْ شَاءَ)، إِذا

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «ولأنه» - والمثبت من: «م»، و«ف»، وهو»، وهز»، وهد».

 <sup>(</sup>۲) وحد الغيبة ههنا: أن لا يقدر علئ القدوم فيدرك الصلاة، ولا يقدرون على تأخيرها لقدومه.
 ينظر: «المحيط البرهاني [۱۸۹/۲]، «بدائع الصنائع» [۳۱۷/۱].

وَإِنْ صَلَّىٰ الْوَلِيُّ لَم [١/٤٥] يَجُزُ لِأَحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَأَدَّىٰ بِالْأَوْلَىٰ ، وَالتَّنَقُّلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَلِهَذَا رَأَيْنَا النَّاسَ تَرَكُوا مِنْ آخِرِهِمْ الصَّلَاةَ بِالْأَوْلَىٰ ، وَالتَّنَقُلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَلِهَذَا رَأَيْنَا النَّاسَ تَرَكُوا مِنْ آخِرِهِمْ الصَّلَاةَ

صلَّىٰ إمامُ الحَيِّ عَلَىٰ المَيِّتِ بِلا إِذْنِ الولِيِّ، يُعِيدُ الوَلِيُّ إِنْ شَاءَ؛ [٧/١٦ظ/م] لِمَا رُوِيَ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ مِسْكِينَةٍ مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا ﴾(١). فكرِهوا أنْ يُنَبِّهُوه.

وَجُهُ الاستِدْلالِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيُّ كَانَ أُولَىٰ بِالصَّلاةِ عليْها وعَلَىٰ غَيرِها؛ أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ قَولِه تَعالَىٰ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] . وقد أعادَ الصَّلاةَ لِكونِه أُولَىٰ ، فكذلِك الولِيُّ يُعِيدُ لِكونِه أَوْلَىٰ ؛ إلَّا أَنَّهُ لا يُعيدُ إِذَا صلَّىٰ السَّلْطَانُ ؛ لِأَنَّهُ في الإعادةُ يَلْزُمُ الازْدِراءُ بِالسَّلْطَانِ ، وذلِك لا يَجُوزُ .

قُولُه: (وَإِنْ صَلَّىٰ الوَلِيُّ لَمْ بَجُزْ لِأَحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ)، هذا عَلىٰ سَبيلِ العُمومِ، حتَىٰ لا تَجُوزَ الإِعادةُ؛ لا لِلسُّلطانِ ولا لِغيرِه.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: تَجُوزُ صَلاةُ الجِنَازَةِ مرَّةً بعْدَ مَرَّةٍ (٢).

لَنا: أَنَّ التَّكُوارَ لَوْ جَازَ؛ لَصُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ، وحيثُ لَمْ يَفْعَلُوا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ وَلِأَنَّه سَقَطَ بِالأُولَىٰ، ولا معنَىٰ لِلثَّانِيةِ؛ لِأَنَّهَا نافلةٌ، ولَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِالنَّطُوعِ فِيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مالك في الموطأة [رقم/ ٥٣٣]، وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ١٠٤]، عن مالك وكذا من طريقه النسائي في كتاب الجنائز/ الإذن بالجنازة [رقم/ ١٩٠٧]، عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الله به .

قال عبد البر: «ولَمْ يُخْتلَف على مالك في إرساله في الموطأ، وهذا حديث مسند متصل مِن وجوه». ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر [٣٣/٣]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢٦٥/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۹/۳]، و«نهاية المطلب في دراية المذهب»
 لأبي المعالي الجويني [٦٣/٣].

## عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ.

ولا يَرِدُ عَلَيْنا: صلاةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ قَبرِ المِسكينةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَوْلَى بِالصَّلاةِ [١/١٤٧/١] عَلَىٰ مَن ماتَ بِالْمَدينةِ، فأعادَ الصَّلاةَ؛ لِأَنَّ الفَرضَ لَمْ يَسْقُطُ بِفِعْلِ غَيرِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: الاقتِصارُ عَلَىٰ صَلاةِ غَيرِ الولِيِّ والشَّلْطَانِ جائزٌ، وذاكَ دَليلٌ عَلَىٰ سُقوطِ الفَرضِ، ومعَ هذا لوْ أَعادَ الولِيُّ جازَ؛ نعُلِمَ أنَّ التَّنفُّلَ بِها مَشْروعٌ.

قُلْتُ: حكْمُ الصَّلاةِ الَّتِي صَلّاها إمامُ الحَيِّ بِلا إذْنِ الولِيِّ مُرَاعَىٰ، فإنْ أعادَ الولِيُّ، لا يُعْتبرُ ما صلَّىٰ إمامُ الحَيِّ، فيكونُ الفرْضُ ما صلَّىٰ الولِيُّ، وإنْ لَمْ يُعِدْ؛ تَزولُ المُراعاةُ، ويشقطُ [٢/٨٤٣٤/١] الفَرضُ بالأولَىٰ.

فَإِنْ قُلْتَ: صلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ حَمْزَةَ سَبِعِينَ مرَّةً (١).

قُلْتُ: تأويلُه عِندَنا: أَنَّهُ ﷺ صلَّى عَلَىٰ سَبعِينَ نفْسًا مِن قَنْلَىٰ أُحُدٍ، مرَّةً بعْدَ مرَّةٍ، وكانَ حمْزةُ مَوضوعًا يدْعو لَه النَّبِيُّ ﷺ في كُلِّ مرَّةٍ، فلَمْ يَكُنْ تكرارَ صلاةٍ عَلىٰ حمْزةٍ.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: لا يُصَلَّىٰ عِندَ الخصْمِ عَلَىٰ الشَّهِيدِ؛ فكَيفَ يتَمسَّكُ بِصلاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ حمْزةِ؟

قُولُه: (وَهُوَ الْيَوْمَ كُمَا وُضِعَ)، أي: النَّبِيُّ ﷺ اليَومَ كُما وُضِعَ في قبْرِه؛ بِدِليلِ ما رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن» مُسْنَدًا إلى أَوْسِ بْنِ أَوْسِ (') في باب الجُمُعَةِ، بِدليلِ ما رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن» مُسْنَدًا إلى أَوْسِ بْنِ أَوْسِ (') في باب الجُمُعَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ»(").

 <sup>(</sup>١) هذا غير ثابت ، وإنما هو شيء يذكره بعض الإخباريين والنّقلة مرسلًا مِن غير إسناد. ينظر: «المغازي»
 للواقدي [١/ ٣١٠] ، و«الطبقات الكبير» لابن سعد [٤١/٢] ، و[٩/٣] .

<sup>(</sup>٢) أبو أوس: اسمه جابر . كذا في «الأمالي» . كذا جاء في حاشية: «م» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب سبَّجود القرآن/ باب في الاستغفار [رقم/ ١٥٣١]، والنسائي في كتاب=

# وَإِنْ دُفِنَ المَبِّتُ وَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ ؛ صُلِّي عَلَىٰ قَبْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

قولُه: (وَإِنْ دُفِنَ المَيْتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ؛ صُلِّي عَلَىٰ قَبْرِهِ) ، ولا يُشْتَرَطُ كُونُه مَدُفُونًا بعدَ الغُسْلِ ، عَلَىٰ ما رَوَىٰ ابنُ سَمَاعة عَن مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الطَّهارة إنَّما شُرِطَتْ عِندَ القُدْرةِ ، وبِالدَّفْنِ ثبتَ العجْزُ ، والصَّحيحُ أَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ قَبرِه إِذَا لَمْ يُدْفَنُ بعدَ الغُسْلِ ؛ لِأَنَّ الصَّلاة بدونِ الغُسْلِ ليُستْ بِمشروعة ، ولا يُؤْمَرُ بِالغَسْلِ لتَضَمَّنِه أَمْرًا حَرَامًا ، وهُو نَبْشُ القَبْرِ ، فسقطتِ الصَّلاة ، ذَكَرَه القُدُوريُ ، وصاحبُ التَّخفة اللهُ فَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِنَّمَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ قَبِرِه ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ المِسكينة (١٠).
وفي البُخَارِيِّ: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ أَسْوَدَ \_ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً \_ كَانَ يَكُونُ فِي
المَسْجِد يَقُمُّ المَسْجِد يَقُمُّ المَسْجِد يَقُمُّ المَسْجِد يَقُمُّ المَسْجِد يَقُمُّ المَسْجِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُمُ المَسْجِد يَقُلُ المُسْوِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُمُ المَسْجِد يَقُونُ إِلَى اللّهِ عَلَمُ المَسْجِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُمُ المُسْجِد يَقُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ المُسْجِد يَقُمُ المُسْعِد يَقُونُ اللّهُ المُسْدِقِينَ عِلْمَ المُسْعِد يَقُونُ اللّهِ المُسْعِد يَقُونُ اللّهِ المِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ المَسْدِد اللّهُ المُسْتِدِينَ المُسْتِعِدُ اللّهُ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ السِلْمُ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ السِلْمُ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِينَ المُسْتِعُ المُسْتِعِينَ المُسْتِعُ المُسْتِعِينَ المُسْتِعِين

الجمعة | إكثار الصلاة على النبي على النبي الله يوم الجمعة [رقم / ١٣٧٤]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والمنة فيها/ باب في فضل الجمعة [رقم / ١٠٨٥]، وأحمد في «المسند» [٤/٨]، والحاكم في «المسندرك» [٤/٣/١]، من حديث أوس بن أوس الثقفي الله به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولَم يخرجاه» .

وقال النوري: قرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِلْسَنادِ صَحيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٤٤١/١]، وقنتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر [٤٧/٤].

<sup>(</sup>١) ينظر: اتحقة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [١/٣٥٣].

والصحيح قول ظاهر الرواية: أنه لا يعاد الصلاة؛ لأن الصلاة بدون الغسل غير مشروعة ولا وجه الني النيل؛ لأنه بتضمن أمراً حراماً وهو نبش القبر فتسقط الصلاة، ينظر: «الأصل» للإمام محمد بن الحسن الشيباني [٣٩١، ٣٩١]، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي [٣٩١١]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٣١٥/١]، «المحيط البرهاني» للإمام برهان الدين بن مازة البخاري [٣١٥/١].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه أَنفًا،

<sup>(</sup>٣) أي: يَكُنُمه، والقُمامةُ: الكُناسة. كذا جاء في حاشية: (ت، و

نَبْرِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، ويُصَلَّىٰ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَسَّخَ ، وَالمُعْتَبَرُّ فِي ذَلِكَ (١) أَكْبَرُ

نَفَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَحَقَرُوا شَأْنَهُ ، قَالَ: الْدُلُونِي عَلَىٰ قَبَرِهِ ، فَأَتَىٰ قَبْرَهُ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ١٠٠٠ .

قولُه: (ويُصَلَّىٰ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَسَّغَ، وَالمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ (٣) أَكْبَرُ الرَّأْيِ، هُو الصَّحِيحُ)، أَي: المُعْتَبَرُ فِي التَّفَسُّخِ غَالِبُ الظَّنِّ، فإذا كَانَ غالِبُ الظَّنِّ أَنَّهُ تَفَسَّخَ ؛ لِلسَّالُ عليْه، وإذا شَكَّ لا يُصَلَّىٰ عليْه، وإذا شَكَّ لا يُصَلَّىٰ عليْه، رَواهُ ابنُ رسْتُم (١) عَن مُحَمَّدٍ.

وهذا لِأَنَّ حالَ المَيِّتِ، والزَّمان، والمَكان، مُخْتلفةٌ.

أَمَّا الحالُ: فإنَّ المَيِّتَ إِذَا كَانَ سَمِينًا؛ يَتَفَسَّخُ عَن قَرِيبٍ، وإِذَا كَانَ عَلَىٰ ضَدُّه؛ فَلا يَتَفَسَّخُ عَن قريبٍ،

وأمَّا الزَّمانُ: فَإِنَّهُ يَتَفَسَّخُ في الشَّتاءِ عَن قَريبٍ؛ لحرَارةِ ما تحتَ الأرْضِ في الشَّتاءِ، وفي الصَّيفِ لا يَتَفَسَّخُ عَن قَريبٍ؛ لِبِرُودةِ ما تحتَ الأرْضِ.

وأمَّا المَكانُ: فإنَّ المَيِّتَ يبُقَىٰ في الأرضِ الصُّلْبةِ أَكْثَرَ ممَّا يبْقَىٰ في الأرْضِ الرُّخُوةِ، فلمَّا اخْتلفَ هذِه الأشياءُ؛ فُوِّضَ الأمْرُ إلىٰ رَأْيِ المُبْتلَىٰ بِه.

 <sup>(</sup>۱) في «الهداية»: «ويصلئ عليه قبل أن يفسخ، والمعتبر في معرفة ذلك». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني
 (۱) مي «الهداية» (۱) مي «الهداية» للمَرْغِيناني

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن [رقم/ ١٢٧٢] ، ومسلم في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على القبر [رقم/ ٩٥٦]، من طريق ثابت البنائي عن أبي رافع عن أبي هريرة على أبي هريرة الله به .

 <sup>(</sup>٣) في «الهداية»: «ويصلئ عليه قبل أن يفسخ، والمعتبر في معرفة ذلك». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني
 [٩٠/١].

<sup>(</sup>٤) هو: إبْراهِيم بن رستم أبُو بكر المروزِي. أحد الأغلام. وقد مضتْ ترجمته.

الرَّأْيِ، هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

وَإِنَّمَا قَالَ: (هُوَ الصَّحِيحُ)، احترازًا عمَّا ذَكَرَ الحاكِمُ الشَّهِيدُ في «مختصره» المسمَّىٰ بـ: (الكافي»؛ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُف في «الإمْلاء»؛ يُصَلَّىٰ عليْه إلى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فإنْ مضَتِ الثَّلاثَةُ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّىٰ عليْه ؛ لا يُصَلَّىٰ عَليْه، ثمَّ قَالَ الحاكمُ: وأظنُّه قولَ أَبِي حَنِيفَة ، وهذا لِأَنَّ الغالِبَ أَنْ يتَغيَّرُ بعدَ ثَلاثةِ أَيَّامٍ ، فَلا يُصَلَّىٰ عَليْه، كما لا يُصَلَّىٰ عَلى مَن مضَتْ عليْه السِّنُونَ.

قَولُه: (وَالصَّلاةُ أَنْ بُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللهَ عَقِيبَهَا) ، يقولُ: سُبحانَك اللهُمّ ويحمْدِك... إلى آخِره.

اعْلَمْ: أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى المَيِّتِ أَرْبِعُ تَكْبِيرَاتٍ، يُكَبِّرُ الأُولَى ويرفَعُ يدَيْهِ [١/١٤٧/١] فيها بِنَيَّةٍ صَلاةِ الجِنازَةِ، ويَقُولُ: سُبحانَك اللهُمَّ ٠٠٠ إلى آخِرِه وَالمُقْتَدِي ينْوِي الاقتِداءَ أَيضًا، ويُكبِّرُ النَّانِيَةَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَ اللهُمْ عَلَى النَّبِيِ وَالمُقْتَدِي ينْوِي الاقتِداءَ أَيضًا، ويُكبِّرُ النَّانِيَةَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِ وَيَ اللهُمْ وَيُكبِّرُ النَّالِيَةَ فَيْدَعُو لِلمَيِّتِ ولأَمْواتِ المُسْلِمِينَ، ثمَّ يُكبِّرُ الرَّابِعةَ فَلا يدْعُو بعْدَها، فيسلمُ عَن يَمينِه وعَن يَسارِه، ولا يرفَعُ يدَيْه بعدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ؛ قياسًا عَلى سَاتِرِ الصَّلَواتِ ؛ خِلافًا لِلشَّافِعِيُّ (١).

وفي عدَدِ التَّكْبِيرَاتِ: اختِلافٌ بينَ السَّلَفِ. وقَد رُوِيَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وأنسٍ وجابِرِ بنِ زَيدٍ: ثلاثُ تَكْبِيرَاتٍ<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي [٢٣٩/٢]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٥٢/٣]،
 و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [٢٤٧/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «مصنف بن أبي شيبة» [٢/٣٩ ـ ٤٩٦]، و«مصنف عبد الرزاق» [٢/٩٧٣] - ٤٨٤]،
 و«سنن البيهقي» [٤٢/٤].

😂 غاية البيال

وعندَ عُمَرَ وزَيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمَرَ وَالحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ وابنِ الحنفيَّةِ وغَيرِهم: أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ<sup>(١)</sup>.

وعندَ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ: خَمْسُ<sup>(٢)</sup>.

وعَن علِيٍّ: أَنَّهُ صلَّىٰ عَلَىٰ سَهلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْه سِتَّا<sup>(٣)</sup>، وكَبَّرَ عَلَىٰ أبي قَتَادَة سَبْعًا<sup>(٤)</sup>.

والأَوْلَىٰ مَا قُلْنَا ؛ لِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في الصَحيحه عن جَابِرٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ﴾(٥).

وقَد رَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ: بِإِسْنادِه إِلَىٰ عَبدِ اللهِ قَالَ: ﴿ التَّكْبِيرُ فِي العِيدَيْنِ أَرْبَعٌ ،

(۱) ينظر: «مصنف بن أبي شيبة» [٢/٩٣ = ٤٩٦]، و«مصنف عبد الرزاق» [٣/٤٨١، ٤٨٢،)
 (۱) ينظر: «مصنف بن أبي شيبة» [٤/٣٠، ٣٦].

(٢) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على القبر [رقم/ ٩٥٧]، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في التكبير على الجنازة [رقم/ ١٠٢٣]، والنسائي في كتاب الجنائز/ عدد التكبير على الجنازة [رقم/ ١٠٢٣]، والنسائر في كتاب الجنائز/ باب ما جاء فيمن كبر خماً التكبير على الجنازة [رقم/ ١٩٨٧]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء فيمن كبر خماً [رقم/ ١٥٠٥]، وأحمد في «المسند» [٣٦٧/٤]، من طريق ابْنِ أبي لَيْلَى: أنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّىٰ عَلَىٰ جنازَةِ فكبَرَ عَلَيْها خَمْسًا، وقالَ: «كَبْرَها رَسُولُ اللهِ ﷺ، لفظ النسائي.

قال الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرًا [رقم/ ٣٧٨٢]، والإسماعيليُّ والبرقانِيُّ في «المستخرج على الصحيح» كما في «فتح الباري» لابن حجر [٣١٨/٧]. والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [٣٦٢٣]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٦/رقم/ ٤٥٤]، عن عَلِيّ على الصحيحين، [٣٤٥٠]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٥٥٤٦]،

(٤) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١١٤٥٩]، والبيهةي في السنن الكبرئ [٣٦/٤]، عن عَلِي ٤
 به.

(٥) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه [رقم/ ١١٨٨] ، ومسلم في كتاب الجنائز/ باب في التكبير على الجنازة [رقم/ ٩٥١] ، من حديث أبي هريرة ، إنه به .

🚓 غاية البيان 🤧

كَالصَّلاةِ عَلَىٰ المَيَّتِ ١٠٠٠.

وقد رَوَى في الشرح الآثار» أيضًا، مُسْنَدًا إلى سَعِيد بن المُسَيِّب قَالَ: قَالَ عُمَر: الكُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسٌ وَأَرْبَعٌ، فَأَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ - يَعْنِي فِي الصَّلاةِ عَمَرُ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ - يَعْنِي فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الجِنَازَةِ - الْأَانَ . عَمْسٌ وَأَرْبَعٌ ، فَأَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ - يَعْنِي فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ الجِنَازَةِ - اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وعن عُمَر أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَعَاشِر أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَثِمَّةٌ يُقْتَدَىٰ بِكُمْ مِن بعْدِكُم، فإذا اخْتلفْتُم في شيءٍ؛ كَانَ مَن بعدَكم أَشدَّ اختِلافًا، فأجْمِعوا عَلىٰ شيءِ ترْجِعونَ إليْه في صَلاةِ الجِنازَةِ، فأَجْمَعوا إلى الرَّجوعِ إلى آخِرِ الصَّلاةِ الَّتِي صلَّاها رَسُولُ اللهِ ﷺ، وكانَتْ أَرْبِعَ تَكْبِيرَاتٍ﴾

وعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُلُّ ذلِك قَد كَانَ ؛ لكنْ [٩/١ع٣٤٠] رأيتُ النّاسَ قَد أَجْمَعوا عَلىٰ أَرْبِعِ تَكْبِيرَاتٍ ١(٤).

وَإِنَّمَا يَشْتَفْتَحُ بَعَدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَىٰ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَوضِعُه في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار؟ [٩٨/١]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٩/رقم/

قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَينِي [٧/٣٦].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثار؟ [١/٥٩٥]، وابن حزم «المحلئ» [٣٤٨/٣]. عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيْبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ، إِنَّهُ به.

قال العيني: قطرين صحيح). ينظر: قنحب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعيني [٧٩٩٧].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن شبة في اأخبار المدينة ال [٩٠/١] ، والطحاوي في الشرح معاني الآثار اله [٩٥/١] ،
 وابن خسرر في المسند أبي حنيفة اله [٣٣٢/١] ، عن إبراهيم النخعي عن عمر عمر الله به نحوه.
 قال العبني: (طريق صحيح). ينظر: النخب الأفكار شرح المعاني والآثار اللعيني [٣٤٩/٧] .

<sup>(؛)</sup> أخرجه: أَبِن أبي شيبة [رقم/ ١١٤٣٦]، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: ﴿كُنَّا نُكَبِّرُ عَلَىٰ الْمَيَّتِ خَمْسًا وسِتًا، ثُمَّ اجْتَمَفْنَا عَلَىٰ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ١٠

ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيْتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، ثُمُّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَبَّرَ أَرْبَعًا فِي آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا(١)، فَنَسَخَتْ مَا قَبُلَهَا.

📚 غاية البيان 🏖

فَكَذَا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بعدَ الثَّانِيَة لِقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِلْرَكَ ﴾ [الشرح: ٤] . أَيْ: لا أُذْكَرُ إِلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي ، وإِنَّمَا يدْعو بعْدَ التَّالِيَّةِ لِلمَيِّتِ ، لِأَنْ الْمُسْلِمِينَ كَالبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ لِلْأَنْ المُسْلِمِينَ كَالبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ لَا الْمُسْلِمِينَ كَالبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ .

وذَكرَ صاحبُ «الهداية»: (يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَئِتِ)، وذَاكَ لِأَنَّ دُعاءَ المَغفورِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الإِجابةِ ، فيستغفرُ لِنفْسِه أَوَّلًا حَتَىٰ يَكُونَ مَغفورًا ، ولا يدْعو بعْدَ الرَّابِعةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بعْدَها ذِكْرٌ ، فَلا مَعنَىٰ لتوقَّفِه عنِ السَّلامِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجْهِرْ بِشِيءِ مِن الاستِفْتاحِ والدُّعاءِ ؛ لِأَنَّ السَّنَّةَ في الدُّعاءِ الإِخْفاءُ .

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ الكَرْخِيُّ: وليسَ فيما ذكَرْتُ مِنَ الثَّناءِ عَلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ ، ولا في الدُّعاءِ لِلمَيَّتِ ، شيءٌ مؤقَّتُ ، يقْرأُ مِن الشَّينِ الشَّينِ ، شيءٌ مؤقَّتُ ، يقْرأُ مِن اللَّعاءِ لِلمَيَّتِ ، شيءٌ مؤقَّتُ ، يقْرأُ مِن ذلك ما حضَرَه وتيَسَّرَ عَليْه ، وذلِك لِمَا رُوِيَ عَن عبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: المَا وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْه ، وذلِك لِمَا رُوِيَ عَن عبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: المَا رُقَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي صَلاةِ الجِنَازَةِ قَوْلًا وَلا قِرَاءَةً ، كَبُرُ كما كَبُر الإِمَامُ ، وَاخْتَرْ مِنْ أَطْبَبِ الكَلامِ مَا شِئْتَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رسم بالأصل: «صليها».

 <sup>(</sup>۲) الضمير، هو يقصد به الدعاء للميت، بمعنى: أن المقصود بالصلاة على الجنارة الاستغفار للميت
والشفاعة له فلهذا يأتي به - ينظر: «المبسوط» للسرخسي [18/٢].

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو بكر القطيعي في الجزء من حليته عن شيوخه [ق٧١/ب] مخطوط ظاهرية دمشق مجاميع المحدرسة العمرية / (المجموع رقم: ٣٧٧٧ عام/ مجاميع: ٤٠)، والطبرالي في المعجم الكبير المدرسة العمرية / (المحموع رقم: ٣٧٧٧ عام/ مجاميع: ٤٠)، والطبرالي في المعجم الكبير [٩/وهم/ ٤٠١٤]، عن عبد الله بن مَشْعُود ﴿ وَلَمُ يُوقَتْ لَنَا الْمُحَالِقِ وَلَمُ يُوقَتْ لَنَا عَلَىٰ الجِنَازَةِ قِراءَةٌ ولا كَلامٌ، وَلَكِنْ كَبُرْ كَما يُكَبُرُ الإمامُ، والحُتَرِ مِن أَطْيبِ الكَلامِ. لَفُظ ابن جان.

🚓 غاية البيار 🤧

وقد اختَلَفَ المَنقولُ عنِ النّبِيِّ عَلَيْ في الدُّعاءِ عَلَى المَيِّتِ، رَوَىٰ صَاحِبُ «السُّنَن» مُسْنَدًا إلى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَقَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْفَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللهُمَّ مَنْ أَخْيِئَةُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ وَالْ يُضِلِنَا بَعْدَهُ الإِسْمَانِ، وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الإِيمَانِ اللهُمَّ مَنْ أَخْيَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الإِيمَانِ اللهُمَّ اللهُمَّ لا نَحْرِمْنا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلِّنَا بَعْدَهُ اللهُمُ (١).

وفي «السُّنَن» أيضًا: سَأَلَ مرْوانُ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنْتَ مَلَيْهَا عَلَىٰ الجِنَازَةِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «اللهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْنَهَا يُصَلِّي عَلَىٰ الجِنَازَةِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «اللهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْنَهَا بِعِنْنَا لِلإِسْلامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ [١/١٤/١] رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ ﴾ (١).

وفي «السُّنَن» أبضًا: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّنِكَ، فَهِهِ

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن المنظر: «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر [٤٠١/٤]

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الدعاء للميت [رقم/ ٢٠١]، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما يقول في الصلاة على الميت [رقم/ ٢٠١]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة [رقم/ ٢٤٨]، والنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب ما جاء في اللاعاء في الصلاة على الجنازة [رقم/ ٢٤٨]، والنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب عمل اليوم واللبلة/ ذكر الاختلاف على أبي سلمة بن عبد الرحمن في الدعاء في الصلاة على الجنازة [رقم/ ٢٠٩٠]، والحاكم في «المستدرك» [٢١/١]، من حديث أبي هريرة الله به قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وقال ابن الملقن: «هَذَا الحَديث صَحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥/٢٧].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الدعاء للميت [رقم/ ٣٢٠٠]، والنسائي في كتاب عمل
 اليوم والليلة/ ما يقول في الصلاة على الميت [رقم/ ٩١٧]، وأحمد في «المسند» [٣٤٥/٢]،
 والبيهني في «السنن الكبرى» [رقم/ ٦٧٦٧]، من حديث هريرة ،

المالة البيال ع

نِنْنَةَ القَبْرِ»<sup>(١)</sup>.

وقَالَ الشَّبِخُ آبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ (١)؛ رُوِيَ أَنَّهُ ﴿ قَالَ: (اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْبَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلَفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبِنَا عَلَىٰ قُلُوبِ أَخْبَارِنَا ، وَأَمْوَاتِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلَفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبِ أَخْبَارِنَا ، وَأَمْوِلِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِ أَخْبَارِنَا ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِ أَخْبَارِنَا ، وَأَمْوِلَهُ وَارْحَمْهُ ، وَاجْعَلْهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا اللهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَرَكِّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَاطِئًا ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَاجْعَلْهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، وَاجْعَلْهُ فَي خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، وَاجْعَلْهُ خَيْرَ يَوْمٍ جَاءَ عَلَيْهِ ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ (٣).

فلمَّا اختلفَ المَنقولُ؛ عُلِمَ أَنَّهُ ليسَ في ذلِك ذِكْرٌ مَعَيَّنٌ، فإنْ دَعَا ببعضِ ما جاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَحَسَنٌ، وإنْ دَعا بِما حضَرَه فَحَسَنٌ، وليسَ في صَلاةِ الجِنَازَةِ قِراءةُ القُرآنِ؛ لِمَا رَوَيْنا مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بُدَّ مِن قِراءةِ الفاتِحةِ(١).

(٢) ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدوري، [ق/٦٣].

والمرفوع منه: هو قوله: «اللهُمَّ لا تَخرِمُنا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْلَهُ الْخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز / باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر [رقم/ ١٥٤٦]، وأحمد في «المسند» [٧١/٦]، وجماعة مِن حديث عَائِشَة عَلَيْكَ قَالَتُ: «فَقَدْتُهُ \_ تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ \_ فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ حديث عَائِشَة عَلَيْكُمْ وَالنَّهُ لَهُ لَا تَخْرِمُنا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَا بَعْنَعُمْ». وقا يَعْنِي النَّهِ اللهُمَّ لا تَخْرِمْنا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَا بَعْنَعُمْ».

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن»، ينظر: «نتاتُج الأفكّار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر [ ٢٢/٥] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الدعاء للميت [رقم/ ٣٢٠٢]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة [رقم/ ١٤٩٩]، وأحمد في المسند؟ [بعنائز/ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة [رقم/ ١٤٩٩]، من حليث وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ فِي به. وابن حبان في الصحيحه؟ [رقم/ ٣٠٧٤]، من حليث وَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ فِي به. قال ابن حجر: «هذا حديث حسن؟ ينظر: النتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار؟ لابن حجر [٤٠٢/٤].

 <sup>(</sup>٣) لم نجده هكذا، وإنما هو مُلفَّق مِن عدَّة روايات؛ بعضُها مرفوع، وياقيها موقوف على جماعة مِن الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «التهـذيب فـي فقـه الإمـام الشـافعي؛ للبغـوي [٤٣٧/٢]، و«العزيـز شـرح الـوجيزة=

## وَلَوْ كَبُرَ الْإِمَامُ خَمْسًا؛ لَمْ يُتَابِعْهُ المُؤْتَمُّ، خِلاقًا لِزُفَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُنْسُوخٌ

فَإِنْ قُلْتَ: رُوِيَ في حَديثِ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: «صَلَّبْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ»(١).

قُلْتُ: سَلَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ: إنها مِن السُّنَّة لكم؛ لكنْ لَا نُسَلِّمُ أَنها سُنَّة النبي ، السُّنَّة وقد تكون السُّنَّة [١٠،٥٠٤/م] لغير النَّبِي ﷺ؛ أَلا تَرَىٰ إلىٰ قوله ﷺ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَىٰ يَوْمِ القِبَامَةِ» (٢).

فَإِنَّ قُلْتَ: قَد ورَدَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لا صَلاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)(٢). قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مُطْلَقَ الصَّلاةِ ندلُّ عَلىٰ صَلاةِ الجِنازَةِ ؛ لِأَنَّها صَلاةً مُقيَّدةً، والمُطْلَقُ لا يدلُّ عَلىٰ المُقَيِّدِ،

ومِن جهةِ النَّظَرِ: أَنَّهَا لُوْ كَانَتْ مَسْنُونَةً ؛ لَجَازَتْ قِراءَتُهَا بعدَ كُلِّ تَكْبِيرَةِ ، كَمَا جَازَتْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةِ بِمنزلةِ رَكْعَةٍ .

قَولُه: (وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا؛ لَمْ يُتَابِعْهُ المُؤْتَمُّ، خِلافًا لِزُفَرَ).

= للرائمي [۲/٥/٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البحاري في كتاب الجنائز/ باب يقرآ فاتحة الكتاب على الجنازة [رقم/ ١٢٧٠]، وأبو داود فيكتاب الجنائز/ باب ما يقرآ على الجنازة [رقم/ ٣١٩٨]، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب [رقم/ ٣١٩٨]، والنسائي فيكتاب الجنائز/ الدعاء [رقم/ ١٠٢٧]، من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس الله به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه. مسلم في كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار [رقم / ١٠١٧] ، والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء فيمن دعا إلى مدئ فاتبع أو إلى ضلالة [رقم / ٢٦٧٥] ، والنسائي في كتاب الزكاة / باب التحريض على الصدقة [رقم / ٢٥٥٤] ، وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم / باب من سن سنة حسنة أو سيئة [رقم / ٢٠١٣] ، من حليث جرير بن عبد الله ﷺ به .

 <sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه في الكتاب الصلاقة.

لَمَا رَوَيْنَا.

وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيم الإِمَام فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ المُخْتَارُ. وَالإِنْيَانُ بِالدَّعَوَاتِ السُّغْفَارُ لِلمَيَّتِ، وَالْبِنَانُ بِالثَّنَاءِ، ثُمَّ بِالصَّلَوَاتِ سُنَّةُ الدُّعاءِ.

وَلا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِيِّ، وَلَكِنْ يَقُولُ: اللهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًّا، وَاجْعَلُهُ لَنَا

وَجُهُ قَولِ زُفَر: أَنَّ التَّكْبِيرَ الخامِسَ مُجْتَهَدٌّ فيهِ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ مَذْهَبِ ابَنِ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الجِنازَةِ خَمَسٌ، فيلْزمُ مُتابعةُ الإمَامِ في المُجْتَهَدِ فيهِ، كَمَا إِذَا زَادَ في تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ عَلَىٰ مَا يَعْتَقَدُهِ المُقْتَدِي.

ولَنا: أنَّهُ خطاً بيَقينٍ ؛ لكَونِه مَنسوخًا بإجْماعِ الصَّحَابَةِ ، وقَد شَاوَرُوا ، فَرَجَعوا إلى آخِر صَلاةٍ صلّاها رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فوَجَدوها أَرْبِعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وهُم فيما فعَلُوا مَا أُمُونُونَ ، كَما أَنَّهم مَا مُونُونَ فيما رَوَوْا ، فَصارَ إِجْماعُهُم حجَّةً ناسِخةً لِمَا قبلَها ، فَأَمُونُونَ ، كَما أَنَّهم مَا مُونُونَ فيما رَوَوْا ، فَصارَ إِجْماعُهُم حجَّةً ناسِخةً لِمَا قبلَها ، فَلَمْ يَجُزِ الاقتِداءُ في تَكْبِيرَاتِ فلَمْ يَجُزِ الاقتِداءُ في تَكْبِيرَاتِ العِبدِ إِذَا زَادَ الإِمَامُ خارِجًا عَن أَقاويلِ الصَّحَابَةِ ﷺ (١)،

قُولُه: ﴿ وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمُ الْإِمَامُ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ﴾ .

قَالَ في «شرَّح الطَّحَاوِيّ»: «فيهِ رِوايتانِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ ؛ فِي رِوَايَةٍ: يُسلَّمونَ ولا يُسلَّمونَ ، حتَّىٰ يُسلَّمُ ولا يُسلَّمونَ ، حتَّىٰ يُسلَّمَ الإِمَامُ»(٢).

قُولُه: (وَالإِثْيَانُ بِالدَّعَوَاتِ اسْتِغْفَارٌ لِلمَيِّتِ)، أَيْ: [١/٥٣٥/١] بعدَ التَّكْبِيرِ النَّالِثِ.

قُولُه: (وَلا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِيِّ)؛ لِأَنَّهُ لا ذَنْبَ لَه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحيط البرهاني» [١٧٩/٢]، «البحر الرائق» لابن نحيم [١٩٨/٢]، «مجمع الأنهر» [١٨٤/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٥شرح مختصر الطحاوي، للإمام الإسبيجابي [ق/٥٥].

ذُّخْرًا ، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا .

🛊 غاية البيان 😭

وفي «الجامع الصَّغير»('': «إذا كَانَ المَيِّتُ صبِيًّا أَوْ مَجنونًا يَقُولُ: اللَّهمُّ اجْعَلْه لَنا فَرَطًا، اللَّهمُّ اجْعَلْه لَنا ذُخْرًا، اللَّهمُّ اجْعَلْه لَنا شافِعًا مُشفَّعًا»('').

قَالَ الأصمعِيُّ: الفَرَطُ والفارِطُ: المُتقدِّمُ في طلَبِ الماءِ<sup>(٣)</sup>. والمُرادُ هُنا: المُتقدِّمُ في أَمْرِ الآخِرةِ.

وقَالَ المُبَرِّدُ في كِتابِ «الكامِل»: في تفْسيرِ قَولِه ﷺ: «فَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ عَلَى المَّوْضِ فُرَّاطٌ لِقَادِمِينَ»(٤): «الفارِطُ الَّذِي يتقدَّمُ القومَ، فيصلحُ لهُم الدَّلاءَ

(۱) كذا وقع! ولم نظفر بهذا النقل في المطبوع من: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۲۳۷]. ولا في جملة من النُسَخ الخطِّة التي بين أيدينا الآن من «الجامع الصغير»، منها: [ق٧١] \_ برا مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٩٨٦)]، ومنها: [ق٧ - ٨/أ \_ ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٤٣٨)]. و[ق٨ \_ ٩/أ \_ ب/ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب \_ مصر/ (رقم الحفظ: ٣٦١)].

ولعل هذا النقل وقع في بعض شروح «الجمع الصغير»، فتجوّز المؤلف في عبارته؛ جرّيًا على عادة المناخّرين في جواز نيسبة الشرح والمَشْروح إلى الشارح وحده، فيقولون: قال البزدوي في «الجامع الصغير»، وليس للبزدوي إلا الشرح فقط، لكن لمّا امتزّج كلامه بكلام «الجامع»، صحّ عند المتأخر أنْ يَنْسبَ إليه الكتابَ كله متى رأى ذلك، وسيأتي التنبيه على هذا في مواضع متفرقة من تعليقاتنا على هذا الكتاب إن شاء الله.

(٢) هذه العبارة ينحوها في: «المحيط البرهاني» لابن مَازّة البخاري [٢/٨٢٦، ٣٤١].

(٣) ينظر: «غريب الحديث» لأبئ عبيد القاسم بن سلام [١/٥٥].

(٤) لَمْ نَجِده بَهِذَا اللفظ، والمشهور ما أخرجه: ابنُ أبي خيثمة في التاريخه الهذه [ ٨١/١] ، وأبو القاسم البغوي في المعجم الصحابة [ ٢٠٢/٤] ، والطبراني في اللمعجم الكبير اله الهرارة م ١٨/رقم / ٩٣٣] ، من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عن نابِغَةِ بَني جَعْدَةَ ﴿ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رسولَ اللهِ وَقِيْدَ بُنُونَ قُرْدِمَتُ فَرَحِمَتُ ، وحدَّثَتْ فصدَقَتْ ، ووعدَتْ خَيْرًا فأنجزَتْ ؛ قانا والنَّبِيّونَ فُرَاطُ لِقَاصِفِينَ اللهِ فَانجزَتْ ؛ قانا والنَّبِيّونَ فُرَاطُ لِقَاصِفِينَ اللهِ فَانجزَتْ ؛ قانا والنَّبِيّونَ فُرَاطُ لِقَاصِفِينَ اللهِ اللهِ فَانجزَتْ ؛ قانا والنَّبِيّونَ فُرَاطُ لِقَاصِفِينَ اللهِ اللهِ فَانوا والنَّبِيّونَ فُرَاطُ لِقَاصِفِينَ اللهِ فَانوا والنَّبِيّونَ فَرَاطُ القَاصِفِينَ اللهِ فَانوا والنَّبِيّونَ فَرَاطُ القَاصِفِينَ اللهِ اللهِ فَانوا والنَّبِيّونَ فَرَاطُ القَاصِفِينَ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللهِ فَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ لِقَالِي فَاللّهُ اللهِ فَاللّهُ اللهِ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ الللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال الهيثمي: «رواهُ الطبراني، وفيه راوٍ لَمْ أعرفه، ورجال مختلف فيهم». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢٥/١٠]. وَلَوْ كَثَرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ، لَا يُكَثِّرُ الْآنِي حَثَّىٰ يُكَثِّرَ أُخْرَىٰ بَعْدَ حُضُورِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﴿ يُكَثِّرُ جِينَ يَخْضُرُ ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَىٰ لِلِافْتِتَاحِ ، وَالْمَسْبُوقُ يَأْتِي بِهِ ، وَلَهْمَا: أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَاتِمَةً يَخْضُرُ ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَىٰ لِلِافْتِتَاحِ ، وَالْمَسْبُوقُ يَأْتِي بِهِ ، وَلَهْمَا: أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَاتِمَةً مَقَامَ رَكْعَةٍ ، وَالْمَسْبُوقُ لَا يَبْتَدِئُ بِمَا فَاتَهُ ؛ إِذْ هُوَ مَنْسُوخٌ .

وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ، لَا يَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُدْرِكِ.

والأَرْشِيَةَ<sup>(١)</sup>، وما أَشبَهَ ذلِك مِن أَمْرِهِم؛ حتّىٰ يَرِدُوا، ومِن ذلِك قولُ المُسْلِمِينَ في الصَّلاةِ [١٤٨/١٤] عَلَىٰ الطَّفلِ: اللهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا مُشَفَّعًا﴾(٢). أَيْ: شَفيعًا تُقْبَلُ شِفاعتُه.

قَولُه: (وَلَوْ كَبَّرَ الإِمَامُ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ)... إِلَىٰ آخِرِه.

اعْلَمْ: أَنَّ الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَىٰ، ولَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ واقِفًا مِعَ القَومِ في الصَّفِّ أَوْ حيثُ يُجْزِئُه الدُّخولُ مِعَ الإِمَامِ، فإنَّه ينتظِرُ حتَىٰ يُكَبِّرَ الإِمَامُ التَّانِيَةَ، فيُكبِّرُ مِعَه.

وفي قولِ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدِ: فإذا فرَغَ الإِمَامُ كَبَّرَ الرَّجلُ ما فاتَه قَبْلَ أَنْ نُرْفَعَ الجِنَازَةُ ، وكذلِك إذا جاءَ بعْدَما كَبَّرَ الإِمَامُ اثْنتَينِ أَوْ ثلاثًا.

وقَالَ أَبُو يُوسُف: يُكبِّرُ حينَ جاءَ بِلا انتِظارٍ، كما إِذا كَانَ حاضرًا ولَمْ يُكَبِّرِ الإِمَامُ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ بِلا انتِظارِ إِلَىٰ تَكْبِيرٍ آخَرَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) جَمْعُ: رِشَاء، وهو حَبْلُ الدُّلُوِ · ينظر: « لمغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطرُّزِي [ص/١٨٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكامل في اللغة والأدب» للمُبَرِّد [٤/٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٦٧،٦٦/٢]، «بدائع الصنائع» [٣١٤/١]، «المحيط البرهاني»
 لابن مازة البخاري [١٨١/٢]،

قَالَ: وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَىٰ الرَّجُلِ وَالمَزْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ ؛ لأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ ، وَفِيهِ نُورُ الْإِيمَانِ ، فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ

لأَبِي يُوسُف: أَنَّ الأُولَىٰ للانْتِتاحِ، والمَسبوقُ يأْتِي بِتَكْبِيرَةِ الإنْتِتاحِ بِلا انتِظارِ أَصْلِهِ سَائِر الصَّلَوَاتِ.

ولهُما: أنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قائِمةٌ مَقَامَ رَكْعةٍ ، فَلا يَجُوزُ قَضَاءُ المَسْبُوقِ الفَائِتَ قَبْلَ أنْ يشْرِعَ مِعَ الْإِمَامِ [١/٥٥٣٤/١] وَيُصَلِّي مَا أَدرَكَهُ مِعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ ابتِداءَ المَسْبُوقِ بالفَائِتِ مَنسوخٌ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا حَينَ كَبَّرَ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَالْمُدْرِكِ لِتِلْكَ التَكْبِيرَةِ ؛ لِضَرُّورَةِ العَجْزِ عَن المُقارَنةِ لا مَحَالةً ، فَيُكَبِّرُ بِلا انتِظارٍ .

وَإِنَّمَا شَرَطَ فَي قضاءِ التَّكْبِيرِ: مَا لَمْ تُرْفَعِ الجِنازَةُ ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ لا تَجُوزُ بعدَ رفْعِ الجِنَازَةِ ، فإنْ كَبُرَ الإِمَامُ أُوَّلًا أَربعًا والرَّجَلُ حاضِرٌ ؛ يُكَبِّرُ الرَّابِعةَ مَا لَمْ يُسلِّمِ الإِمَامُ ، ويقْضِي النَّلاتَ قَبْلَ سلامِ الإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُدْرِكِ لِلتَّكبيرِ حَكْمًا .

وعنِ الحسَنِ عَن أَبِي حَنِيفَةً: أنَّهُ لا يدخُلُ معَه بعدَ أَنْ كَبَرَ أَرْبعًا ؛ لِأَنَّ المؤْتَمَّ يدْخلُ بِتكْبيرِ الإمَامِ ، وقَد فرَغَ الإِمَامُ عَن التَّكْبِيرَاتِ .

وَعَنَ أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ يَدْخَلُ مَعَه؛ لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ عَلَىٰ أَصْلِه يَتَقَدَّمُ بِتَكْبِيرةٍ، فإذا كَبَرَ والإِمامُ بِعْدُ لَمْ يُسَلِّمْ؛ شارَكَه، فقَضَىٰ ما فاتَه (١).

قولُه: (وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَىٰ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ).

اعْلَمْ: أَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ عَلَىٰ الجِنَازَةِ بِجِذَاءِ الصَّدْرِ ، سواءٌ كَانَ الْمَيِّتُ رجُلًا أُوِ الْمرأة في ظاهِر الرَّوَايَةِ.

 <sup>(</sup>١) قال ابن عابدين: «فأفاد أن قول أبئ بوسف كقولهما وأن المخالفة في رواية الحسن فقط». ينظر: «رد
 المحتار» لابن عابدين [١١٧/٣]، «النهر الفائق» لابن نجيم [١/٩٥/١].

وذكرَ أَبُو جَعْفرِ الطَّحَاويُّ ، عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ يَقُومُ مِن الرَّجُلِ عندَ رأْسِه ، ومِن المَرَّأَةِ بِجِذَاءِ وسطِها ، قَالَ الطَّحَاويُّ: وهذا قولُه الآخر (١٠).

وذَكَرَ فَحْرُ الإِسْلامِ في الشرّح الجامع الصَّغيرة: رِوايةَ الحسَنِ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ ، كما ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَن أَبِي يُوسُفُ (١).

وذَكَر أَبُو الحسَنِ الكَرْخِيُّ: رِواية الحسَنِ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يَقُومُ بِجِذَاءِ وَسَطِها ؛ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ إلى رأْسِها أَقْرَبَ، وهذا كلَّه وسَطِه ، وإنْ كَانَتِ أَمْراةً فَبِحِذَاءِ وَسَطِها ؛ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ إلى رأْسِها أَقْرَبَ، وهذا كلَّه استِخبابٌ لا حَثْمٌ ؛ أَلَا تَرَى إلى ما قَالَ الحاكِمُ الشَّهِيدُ في المُخْتَصَر [٢٥٣٥٢١] الكافي»: وأحسنُ مَواقِفِ الإِمَامِ مِن المَيِّتِ في الصَّلاةِ عَليْه بِجِذَاءِ صَدْرِه، وإنْ وقَفَ في غَيرِه أَجْزَأَه.

أَمَّا اعتبارُ الوسَطِ: فلِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «الصَّحيح»: بإسْنادِه إلىٰ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَفَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» (٣).

فإذا كَانَ ذلِك سُنَّةَ المَقامِ في حقِّ المَرْأَةِ؛ فكذلِك في حقِّ الرَّجلِ؛ لأنَّهما لا بَخْتلِفانِ في أَخْكامِ الصَّلاةِ؛ وَلِأَنَّ النَّظْرَ إلى عَورةِ المَرْأَةِ أَسْدُّ مِن النَّظَرِ إلى عَورةِ المَرْأَةِ أَسْدُّ مِن النَّظَرِ إلى عَورةِ المَرْأَةِ ، كَانَ بِالطَّريقِ الأُولَى أَنْ يَكُونَ ذلِك الرَّجلِ ، فإذا كَانَتِ السُّنَّةُ الوسطَ مِنَ المَرْأَةِ ؛ كَانَ بِالطَّريقِ الأُولَى أَنْ يَكُونَ ذلِك مِنَ الرَّجل .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٤١ ـ ٤٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الجمع الصغير» للإمام فخر الإسلام البزدوي [ق٥٥].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها [رقم/ ١٢٦٦].
 ومسلم في كتاب الجنائز/باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه [روم/ ٩٦٤]، من حديث سمرة بن جندب ﷺ به.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ أَنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِذَاءِ رَأْسِهِ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ وَسَطِهَا ؛ لِأَنَّ أَنْسًا ﴿ فَعَلَ كَذَلِكَ . وَقَالَ : هُوَ السَّنَّةُ . قُلْنَا : تَأْوِيلُهُ أَنَّ جَنَازَتَهَا لَمْ تَكُنْ مَنْعُوشَةً ، فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ .

🚓 غاية البيان 🤧

وأمّا اعتبارُ مَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: فلِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن»: في حَديثِ أَبِي غَالِبِ (۱): أَنَّ أَنسًا قَامَ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وعِنْدَ عَجِيزَةِ المَرْأَةِ. فَقيلَ لَه: هَل كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي ، عَلَىٰ الجنازَةِ كَصَلاتِكَ ، يُكَبِّرُ عَلَيْها أَرْبَعًا ، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وعَجِيزَةِ المَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ (۱).

فَقيلَ في تأويلِه: لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النَّعُوشُ (٣)، فكانَ يَقُومُ الإِمَامُ حِيَالَ عَجِيزتِها؛ يَستُرُها مِن القَومِ.

وأمّا اغْتِبارُ الصّدْرِ: فَإِنّهُ هو الوسطُ إِذَا سقطَتِ الأطْراف، وَلِأَنّ الصدْرَ موضعُ الإِسْلامِ، قَالَ تَعالَىٰ [١٤٩/١]: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللّهُ صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَامِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، موضعُ الإِسْلامِ، قَالَ تَعالَىٰ [ ١٤٩/١]: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللّهُ صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَامِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وفي الصّدرِ مَوضْعُ القلبِ الّذِي فيه نُورُ الإيمانِ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ أُولَانِهِكَ صَحَتَبَ فِي فَلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]. فيقِفُ بِحِذَاءِ الصّدْرِ ؛ إشارة إلىٰ أنّا نشْفَعُ لإيمانِه.

قَولُه: (لَمْ تَكُنْ مَنْعُوشَةً).

(١) أبو غالب: نافع، سَمِع أَساً والعلاءَ بن زياد. ذكره مسلم. كذا جاء في حاشية: «م». وينظر: «الكنئ
والأسماءة لمسلم [٦٢٥/٢].

<sup>(</sup>٢) آخرجه: أبو داود في كتاب الجائر / باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه [رقم / ٣١٩٤] ، ومن طريقه البيهقي في «السن الكبرى» [رقم / ٣٧١٤] ، والترمذي في كتاب الجنائز / باب ما جاء أن يقوم الإمام من الرجل والمرأة [رقم / ٣٠٤] ، وابن ماجه في كتاب الجنائز / باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة [رقم / ٢٤٤] ، من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك على الجنازة [رقم / ٢٤٩٤] ، من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك المناف به نحوه قال الترمذي: دحديث أنس هذا حديث حسن ؟ .

<sup>(</sup>٣) النَّقْشُ: هو سرير المبِّت، سُمِّيَ بذلك؛ لارتفاعه، فإذا لَمْ يكنَّ عليه مبِّت؛ فهو سرير . يقال: مبَّتُّ مَنْعوشٌ؛ أي: محمولٌ على النَّقْسِ. ينظر: «الصحاح في اللغة» لمجّوهري [٢٠٢٣] مادة: نعش] .

فَإِنْ صَلَّوْا عَلَىٰ جِنَازَةٍ رُكْبَانًا، أَجْزَأَهُمْ فِي الفِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ. وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ لَا يُجْزِئُهُمْ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ وَجْهِ لِوُجُودِ التَّحْرِيمَةِ،

قَالَ في «المُغْرِب»: «فِي حَدِيثِ [٢٥٥٥نا/م] فَاطِمَةَ: سُجِّيَ قَبْرُهَا وَنُعِسَ عَلَىٰ جِنَازَتِهَا، أَي: اتَّخِذَ لَهَا نَعْشٌ، وَهُوَ شِبْهُ المِحَفَّةِ (١) مُشَبَّكُ، يُطْبِقُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ إِذَا وُضِعَتْ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ»(١).

قَولُه: (فَإِنْ صَلَّوْا عَلَىٰ جِنَازَةٍ رُكْبَانًا، أَجْزَأَهُمْ نِي القِيَاسِ).

اعْلَمْ: أَنَّ صَلاةً الحِنَازَةِ راكبًا أَوْ قاعدًا بِلا عُذْرٍ (٣) لا تَجُوزُ استِحْسانًا، وفي القِيَاسِ: يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهَا ركْنٌ مُفْرِدٌ، فَجازَ تَرْكُ القِيامِ؛ قياسًا عَلَىٰ سَجْدَةِ التَّلاوَةِ، وَ(لِأَنَّهَا دُعَاءً)، فَلا يُشْترطُ فيهِ القِيامُ.

وَجْهُ الاستِحْسانِ: أَنَّهَا صَلاةٌ واجِبةٌ ، فَلَمْ يَجُزُ تَرُكُ القِبَامِ بِلا عُذْرٍ ، كَسَاتِرِ الواجِباتِ ؛ وَلِأَنَّهَا ليسَتْ بأكْثرَ مِن القِيامِ ، فإذا تُرِكَ القِيامُ ، انعدَمَتْ أصلًا ، فلَمْ يَجُزُ تَرْكُ القِيام (1).

والرُّكْبانُ: جَمْعُ راكِبٍ، كذا ذَكَرَه في «ديوان الأدَب»(٥).

(٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/١٦٨].

(٣) قال ابن نجيم: «قيد بقوله: بالا عذر، الأنه لو تعذر النزول لطين ومطر جاز الركوب فيها».
 ينظر: «البحر الراثق» [٢٠١/٢].

(٥) ينظر: المعجم ديوان الأدب، للفارابي [١/٤٥/١].

<sup>(</sup>۱) المحفة لغة: رحل يحف بثوب، ثم تركب فيه المرآة، وقيل المحفة: مركب كالهودج إلا أن الهودج يقبب المحفة لا تقبب، قال ابن دريد: سميت بها؛ لأن الخشب يحف بالقاعد فيها، أي: يحيط به من جميع جوانبه، وقيل: المحفة مركب من مراكب النساء، ينظر: السان العرب، لابن منظور [۲/ ۹۳] (حفف).

<sup>(</sup>٤) وقد اعترض ابن نجيم على تعليل الإمام الأتقائي فقال: «وما في «غاية البيان» من أنها ليست بأكثر من القيام، فإذا ترك القيام انعدمت أصلاً فلم يجز تركه، فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن ركنها القيام فقط وهو غير صحيح». ينظر: «البحر الرائق» [٢٠١/٢].

فَلَا يَجُوزُ نَرْكُهُ [11/6] مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ احْتِيَاطًا.

وَلَا بَأْسَ بِالإِذْنِ فِي صَلاةِ الجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ حَقُّ الْوَلِيِّ فَيَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ \_ أَيْ الْإِعْلَامَ \_ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ ﴿ عَابِهِ البِيارِ ﴾

قَولُه: (فَلَا بَجُوزُ تَرُكُهُ)، أَيْ: تَرْكُ القِيامِ. أَضْمَرَ القيامَ لشهْرتِه ؛ لِأَنَّهَا بِمنزلةِ الذَّكْرِ.

قُولُه: (وَلَا بَأْسَ بِالإِذْنِ فِي صَلاةِ الجِنَازَةِ)، أَيْ: بإذْنِ الوَلِيِّ لِغَيرِه، وهذا لِأَنَّ الصَّلاةَ عَلَىٰ المَيَّتِ حَقُّ الولِيِّ، فَيَأْذَنُ الولِيُّ لغَيرِه بِالإمامةِ.

وفي بَعضِ نُسَخِ «الجامِع الصَّغير»: «لا بَأْسَ بِالأَذَانِ»(١)، أَي: الإِعْلامِ.

(۱) وهذا هو المُثبت في بعض النُّسَخ الخَطِّية من «الجامع الصغير» [ق٧/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٩٨)]، وأشار إليه ظهيرُ الدِّين التُّمُّرِّتَاشِيّ في «شرح الجامع الصغير» [١/ق ٦٣/أ/ مخطوط مكبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٥٥)]. وكذا أبو نصر العتَّابِيّ في «شرح الجامع الصغير» [ق ١٩/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: و٧٥٥)].

واللفظ الأول: هو المُثبت في المطبوع من «الجامع الصغير/ مع شرْحه النافع الكبير» [ص/١١٦]. وكذا هو في جملةٍ مِن النَّمَخ الخَطِّة أيضًا، منها: [ق ٨ /ب/ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب مصر/ (رقم الحفظ: ٣٦١)]، و[ق٧/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٤٣٨)].

وعليه شَرَح جماعةٌ من الأثمة ، منهم: فخرُ الإسلام البزدَوِيّ في الشرح الجامع الصغير »: [ق • ٤ / أ/ مخطوط مكتبة مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦٧)] • أو [ق ٩ ٤ / ب / مخطوط مكتبة أحمد الثالث \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٧٧٧)] • وظهيرُ الدِّين التُّمُرُ تَاشِيِّ في الشرح الجامع الصغير » [١/ق ٦٣ / أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٧٥٥)] • وأبو نصر العتّابِيّ في الشرح الجامع الصغير » [ق ٩١ / أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٥٧)] ، وقاضي خان في الشرح الجامع الصغير » [ق ٥ ٤ / ب / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٥٩)) ، والصدرُ الشهيد في الشرح الجامع الصغير » [ق ١٩ / أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٩٥٠)) ، والصدرُ الشهيد في الشرح الجامع الصغير » [ق ١٩ / أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٩٩٢)] ،

النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ لِيَقْضُوا حَقَّهُ، وَلَا يُصَلَّىٰ هَلَىٰ مَبْتِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ"، وَلِأَنَّهُ بُنِيَ لِأَدَاءِ

وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ لقضاءِ حقَّ المَيِّتِ بِالصَّلاةِ عَلَيْه، ويُنادَىٰ في بعْضِ المَجامِع، ولكنْ بشَرْطِ الاحْترازِ عَن أَفْعالِ الجاهِليَّةِ، وهذِه مِن خَواصُّ مَسائِلِ «الجامِع الصَّغير»(١).

قُولُه: (وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ مَيَّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ).

قَالَ في «شرْح الأقطع»: إنَّما قَالَ: (فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ)؛ لِأَنَّهُ لا يكُرَه في المَسَاجِدِ الَّتي بُنِيَتْ لِصلاةِ الجِنازَةِ(٢).

وقَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ» لِلإسْبِيجَابِيِّ: «وتُكُرهُ صَلاةُ الجِنَازَةِ (٢٠٥٣، م] في المَسْجِدِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعِدَّ لِذلِك فَلا بأسَ حينَنْذٍ»(٢).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا تكْرَه صَلاةُ الجِنازَةِ في المَسْجِدِ(١).

لَه: مَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»: مُسْنَدًا إِلَىٰ عائِشةَ قالَتْ: «مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ البَيْضَاءِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرَّحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/١١٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الأقطع على مختصر القدوري» [ق/٨٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي [ق/٧٧].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [١٩٥/١]، و«البيان» للعمراني [٥٨/٣]،
 والروضة الطالبين» للنووي [١٣١/٢].

الْمَكْتُوبَاتِ، وَلِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ، ....

وَلَنَا: مَا رُوِيَ فِي ﴿السُّنَنِ ﴿ أَيضًا: مُسْنَدًا إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ وَلَنَا: مَا رُوِيَ فِي ﴿السُّنَنِ ﴿ أَيضًا: مُسْنَدًا إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ وَلَا تَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴿ ( ) . وَلِأَنَّةُ لا يُؤْمَنُ مِن

خُروج مَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ .

وَقِيلَ في تأويلِ (٢) ما رُوِيَ عَن عائِشةَ: أنَّه صلَّىٰ ﷺ في المسْجِدِ لِعذْرِ المطّرِ. وَقِيلَ: لِعذْرِ الاعتِكافِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ في «موطَّنِه»: «لا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ ، وَكَذَا بَلَغَنا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَوْضِعُ الجنائِزِ بِالمَدِينَةِ خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ ، وَهُوَ المَوْضِعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ يُشِيِّةُ يُصَلِّي على الجِنَازَةِ فيهِ»(٢). إلى هُنا لفْظُ مُحَمَّدٍ .

وما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ صلَّىٰ عَلَىٰ أَبِي بكرٍ في المَسْجِدِ<sup>(١)</sup>، وصُهيبٌ صلَّىٰ عَلَىٰ عُلَىٰ عُمَرَ في المَسْجِدِ<sup>(٥)</sup>، فَلا حُجَّةَ فيهِ للخصْمِ ؛ لاحتِمالِ أَن يَكُونَ ذلِك المَسْجِدُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الجنازة في المسجد [رقم/ ٣١٩١]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد [رقم/ ١٥١٧]، وأحمد في المستد [ رقم/ ١٥١٧]، والبيهقي في اللسنن الكبرئ» [رقم/ ٦٨٣١]، من حديث أبي هُريْرة

قَالَ النَّوْوِي: ﴿ ضَعَّفُ الحَمَاظُ مِنْهُمَ: أَخْمَدُ بِنَ حَنْبُلُ ، وَأَبُو بَكُرُ ابِنَ الْمُنْذُرِ ، والخطَّابِي ، والبَيْهُقِيَّ ﴾ . ينظر: ﴿خلاصة الأحكامِ للنَّوْرِي [٩٦٦/٢] .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «تأويله»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «موطأ مالك/ برواية محمد بن الحسن الشيباني» [ص/١١١].

<sup>(</sup>٤) اخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١١٩٦٧]، وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٦١٧٥]، والحاكم مي «المستدرك على الصحيحين» [٦٨/٣]، والبيهفي في «السنن الكبرى» [٥٢/٨]، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا صُلِّي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا في المَسْجِدِ»، وليس فيه أن عمر هذه هو الذي صدر عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [٩٩/٣]، والبيهقي في «السنن الكبرئ»≈

## وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمُسْجِدِ: اخْتِلانُ الْمَشَايِخِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بُنِيَ لِصلاةِ الجِنَازَةِ، أو كَانَ ذلِك لعذْرٍ.

قُولُه: (وَفِيمَا إِذَا كَانَ المَيِّتُ خَارِجَ المَسْجِدِ: اخْتِلافُ المَشَايِخِ).

ذَكَرَ في «تَتِمَّةِ الفتاوَىٰ»(١) \_ ناقِلًا عَن الفتاوَىٰ الإِمَامِ نَجْمِ الدِّينِ (١) \_ : إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ والقومُ والإمامُ في المَسْجِدِ ؛ فَالصَّلاةُ مَكْرُوهةٌ بِاتَّفَاقِ أَصْحَابِنا ، وإِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ والإمامُ وبعضُ القومِ خارجَ المَسْجِدِ ، وباقِي القومِ في المَسْجِدِ ؛ فَالصَّلاةُ غَيْرُ مَكروهةٍ [٢/٣٥٣ ط/م] بالاتِّفَاقِ .

وإنْ كَانَتِ الجِنَازَةُ وحدَها خارِجَ المَسْجِدِ؛ فقدِ اخْتلفَ المَشْايِخُ فيهِ. بعضُهُم قالوا: يكْرَه، مِنْهُم: السيِّدُ الإمَامُ أَبُو شُجَاعٍ<sup>(٣)</sup>؛ لِمَا أنَّ المَسْجِدَ بُنِيَ لأَداءِ المَكْتوباتِ<sup>(٤)</sup>.

وقَالَ بعضُهم: لا يُكْرهُ ؛ لِأَنَّ المَعنَى المُوجِبَ لِلكراهةِ \_ وهُو احتِمالُ تلويثِ

- (۱) ينظر: «تتمة الفتاوئ» [ق/۲۲] مخطوط بمكنبة الأرهر تحت رقم (۲۲۷۳۷ ـ ۸۹۸) مكتبة رافعي فقه حنفي.
- (٢) هو: عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن النَّسَفِيّ الإمّام الزَّاهِد بجم اللَّين أَبُو حَفْص. قَالَ السَّمْعَانِيّ: فَقِيهِ
   فَاصْلُ عَارِف بِالمَدْهِبِ وَالأَدْب، صنَّف التصانيف في لفِقْه والحَدِيث، ونظَمَ الجَامِعَ الصَّغِير،
   (توفي سنة: ٧٣٥ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٩٤/١]، وقتاح التراجم»
   لابن قُطْلُوبُغا [ص/٢١].
- (٣) هو: مُحَمَّد بن أَحْمد بن حَمْزَة العلوي آبُو شُجَاع. فقيه مشهور. كان في عصر رُكن الإسلام أبي الحسن السَّغْدي، وكان الإمام أبو منصور الماتريدي معاصرًا لهما، وكان الثلاثة عليهم العمدة فيما يكتبون عليه خطوطَهم مِن الفتارئ. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد الفادر القرشي [٢/١٠،١٠]، و«الفوائد النهية» للكنوي [ص/٥٥].
  - (٤) قال الإمام الزاهد ركن الإسلام الصفار: أن الأصح أنه يكره. كذا في اتتمة الفنارئ، [ق/٢٢].

<sup>= (</sup>٥٢/٤) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ﷺ ﴿ اللَّهُ عُمَرُ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ ، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ المَسْجِدِ ، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ .

وَمَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الوِلادَةِ سُمِّي، وَغُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ ﴿إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَ اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ﴾، وَلِأَنَّ الإسْتِهْلَالَ دَلَالَةُ الْحَيَاةِ ، فَيُحَقَّقُ فِي حَقِّهِ سُنَّةُ الْمَوْتَىٰ ·

المُشجدِ .. مَفقودٌ .

ولا يُقَالُ: يِلْزِمُ عَلَىٰ ما ذَهَبَ إِليَّه السِّيدُ [١/٤١/١] أَبُو شُجَاعٍ: أَنْ لا يَجُوزَ التَّطَوُّعُ في المَسْجِدِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّ التَّطَوُّعَ تَبَعٌ لِلمَكْتُوبَةِ؛ فَأَلْحِقَ بِها، بَخِلافِ صَلاقِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهَا جَنْسٌ آخَرُ.

قولُه: (وَمَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الوِلادَةِ سُمِّيَ وَغُسَّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ).

قَالَ القُدُورِيُّ: الاستِهلالُ: أَنْ يَكُونَ مِن الصَّبِيِّ مَا يدلُّ عَلَىٰ حياتِه ؛ مِن بُكاءٍ ، أَو تَحْرِيكِ يَدٍ ، أو رِجْلٍ ، أو أَنْ يَطْرِفَ بِعَيْنَيْهِ ·

أَمَّا النَّسْمِيةُ: فَلِإِكْرَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِن بِنِي آدَمَ ، ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ لَه مَالٌ يَحتاجُ أَبوهُ إلى أَنْ يذكرَ اسمَه عند القاضي في دعوَىٰ ذلك المالِ ، وأمَّا الغُسْلُ والصَّلاةُ: فلِأَنَّه سُنَّةُ المَوْتَىٰ .

أمَّا إذا لَمْ يستَهِلَّ فَلا يُسَمَّىٰ، ولا يُغَسَّلُ ولا يُصلَّىٰ عَلَيْه، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ.

أَمَّا التَّسميةُ: فلِأنَّها مِن عَلاماتِ الأَّحْياءِ، وهُو ميِّتٌ .

وأمَّا الغُسْلُ: فَفيهِ اختِلافُ الرِّوَايَةِ، فقَد ذكرَ في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ: أَنَّهُ لا يُغَسَّلُ. وذكرَ الطَّحاويُّ ﷺ: أنَّ الجَنِينَ الميِّتَ يُغَسَّلُ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الطحاوي؛ [ص/٤١].

وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَ أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ؛ كَرَامَةٌ لِبَنِي آدَمَ، وَلَمْ بُصَلَّ عَلَيْهِ؛ لِمَا رَوَيْنَا. وَيُغَسَّلُ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ مِنَ الرِّوَايَةِ مِنَ الرُّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

🥵 غابة البيان 🤮

وجْهُ الظَّاهِرِ: أَنَّ الغُسْلَ يُفْعَلُ لِلصَّلاةِ، فإذا سَقَطَتِ الصَّلاةُ؛ سَفَطَ الغُسْلُ أَيضًا.

ووَجْهُ رِوايةِ الطَّحَاوِيِّ: أَنَّهُ قَد ثَبَتَ لَه خُرْمَةُ بَنِي آدَمَ؛ بِدليلِ ثُبوتِ الاَسْتيلادِ، وانقِضاءِ العِدَّةِ بِه، ولا يلزمُ مِن [١/٥٣٥٤/١] شُقوطُ الصَّلاةِ سُقوطُ الغُسُلِ، كَما في الكافِر.

وأمَّا الْإِرْثُ: فلِأنَّه لَمَّا لَمْ تُعْلَمْ حياتُه ؛ لَمْ يصحَّ انتِقالُ الملْكِ إليه(١٠).

قُولُه: (لِمَا رَوَيْنَا)، إِشَارةٌ إِلَىٰ قَولِه ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ؛ صُلِّيَ عَلَيْه، وَمَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؛ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»(١).

قَولُه: (وَيُغَسَّلُ فِي غَبْرِ الظَّاهِرِ مِنَ الرَّوَايَةِ)، أَيْ: فيما إِذا لَمْ يَسْتَهِلُّ، وأَرادَ

<sup>(1)</sup> وقد أشار سراج الدين ابن نجيم إلى ما أورده الإمام الأتقانى في الاغلية البيان، وزاد بقوله: العلم أن كونه لا يرث مقيد بما إذا انفصل بنفسه، أما إذا أفصل كما لو ضرب بطنها فألعت جنيناً مبتاً فإنه يرث ويورث؛ لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته، ينظر: الفائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم [٣٩٧/١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل [رقم/ ١٥٠٨]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الطفل [رقم/ ١٥٠٨]، والنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب الفرائض/ توريث المولود إذا استهل [رقم/ ٢٣٥٨]، والحاكم في «المستدرك» [٢٨٨٨]، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ به.

قال الحاكم: الهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يخرجاه؟.

وقال ابن الجوزي: «هَذَا لَا يَصحّ». ينظر: «التحقيق» لابن الجوزي [٨/٢]، وانصب الراية» للزيلعي [٢٧٧/٢].

وَإِذَا سُبِيَ صَبِيٍّ مَعَ أَحَدِ أَبَوْيِهِ وَمَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالإِسْلامِ وَهُوَ يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّهُ صَعَّ إِسْلَامُهُ اسْتِحْسَانًا ، .....

بِغيرِ الظَّاهِرِ: مَا ذَكَرُنَا مِن رِوايةِ الطَّحَاوِيِّ (١).

قُولُه: (لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا)، أَيْ: تَبُعٌ للأَبْوَيْنِ.

وفي بعْضِ النَّسَخِ: «تَبَعُّ لَه»(٢)، أي: تَبَعٌ لأَحَدِ أَبُويُه، الَّذِي سُبِيَ الْصَّبِيُّ مَعَه، لا يُقَالُ: يَنبَغي أَنْ يُصلَّىٰ عَليْه؛ تَبَعًا لدارِ الإِسْلامِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: تَبَعِيَّةُ (٣) أَحَدِ الأَبَوَيْنِ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّ الولَدَ جُزْؤُه .

قُولُه: (إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالإِسْلامِ وَهُوَ يَعْقِلُ)، استِثْناءٌ مِن قَولِه: (لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ).

(١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٤١].

وقد عقب الإمام أبو بكر الرازي على رأى الطحاوى في شرحه لمختصره بقوله: «ما ذكر من الغسل والتكفين لا نعرفه عن أصحابنا في الجنين، بل قد روى عنهم أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يلف في خرقة وبدف، ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١٩٧/٢).

(٢) هذا هو المثبّت في نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/٣٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وأشار إليه المؤلفُ في حاشية النسخة التي بخطه مِن «الهداية» [١/ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، والشَّهْرَكَنْديُّ في حاشية نُسْخته (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [ق/٢٩/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا].

واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [١/٩٠]. وهو المثبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [١/ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، وفي نسخة الفاسمِيّ [ق/٣٩/ب/ مخطوط مكتبة كوبريني فاضل أحمد باشا \_ تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَنَديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرينيّ) من «الهداية» [ق/٢٩/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وفي نسخة الأرزكانيّ مِن «الهداية» [١/ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٣٤/أ/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي \_ تركيا]. وفي نسخة المرْغِبنَانِيّ [١/ق٥٤/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي \_ تركيا]. وفي النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِبنَانِيّ [١/ق٥٥/ب/ مخطوط جامعة برنستون \_ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)].

(٣) وقع بالأصل: «نتعية»، والمثبت من: «م)، و«ف»، و «و)، و «(ز)، و «ن»،

أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا .

إِنْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ صُلِّي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ فَحُكِمَ بِالْإِسْلَامِ، كَمَا فِي اللَّقِيطِ،

وَإِنَّ مَاتَ الكَافِرُ، وَلَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ؛ يُغَسِّلُهُ وَيُكَفِّنُهُ وَيَدْفِنْهُ، بِذَلِكَ أُمِرَ

يَعْنِي: لَم يُصَلَّ عَلَىٰ الصَّبِيِّ المُسْبَىٰ معَ أَحَدِ أَبَوَيْه الكَافَرَيْنِ؛ إلَّا إِذَا أَفَرَّ الصَّبِيُّ بالإسلامِ؛ فحينَتْذِ يُصَلَّىٰ عليْه؛ لصِحَّةِ إسْلامِه استِحْسانًا.

وقَولُه: (أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ) عَطْفٌ عَلىٰ فَولِه: (أَنْ يُقِرَّ)، يَعْنِي: يُصَلَّىٰ عَلىٰ الصَّبِيِّ إِذَا أَسَلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، وإنْ لَمْ يُقِرَّ الصَّبِيُّ بالإسْلامِ.

قَالَ قاضي خَانَ في «شَرْحه لِلجامِع الصَّغير»: إنَّ الدَّينَ يَثْبُتُ بِطريقِ التَّبَعِيَّةِ ، وهِي عَلَىٰ مَراتِبَ، فأَقُواها تَبعِيَّةُ الأَبوَيْنِ ؛ لِقوْلِه ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الفِطْرَةِ» (١) ، الحَديثَ .

ولأنّهما سببٌ لِوجودِه، والدّار موضِعه، والدّار مع أَحَدِ أَبوَيْه بِمنزلةِ الشَّرطِ مِعَ العلّة، ولهذا كَانَتِ الحَضانةُ لهُما، ثمَّ تبعِيَّة الدّارِ؛ لِأَنَّ الحضانةَ بعدَ الأَبوَيْنِ لأَهلِ الدّارِ، ثمَّ تبعِيَّة صاحِبِ [١/٤٥٥ه/م] اليدِ، حتى إنَّ صبِيًّا لوْ وقعَ في الغَنيمةِ في يلا رجُلٍ، فماتَ في در الحَربِ؛ يُصَلَّىٰ عليه، ويُجْعَلُ مُسلِمًا تبعًا لِصاحِبِ البَدِ.

قُولُه: (وَإِنْ مَاتَ الكَافِرُ، وَلَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ (٢)؛ فَإِنَّهُ يُغَسِّلُهُ وَيُكَفِّنُهُ وَيَدْفِئُهُ).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه وهل يعرض علئ الصبي الإسلام [رقم/ ١٢٩٢] ، ومسلم في كتاب القدر/ باب معنئ كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطقال الكفار وأطقال المسلمين [رقم/ ٢٦٥٨] ، من حديث أبي هويرة ﷺ به .

 <sup>(</sup>١) قال الكمال بن الهمام: قوله: «وله ولئ مسلم» عبارة معيية، وما دفع به من أنه أراد القريب لا يفيد ٤=

عَلِيًّ ﴿ فِي حَقِّ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ، لَكِنْ يُغَسَّلُ غَسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسرِ وَيُلَّفُ فِي خِرْقَةٍ، وَتُحْفَرُ حُفَيْرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنّةِ التَّكْفِينِ وَاللَّحْدِ، وَلَا يُوضَعُ فِيهَا بَلْ يُلقَىٰ.

البيان علية البيان عليه

وذلك لِمَا رَوَىٰ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ: «أَنَّ عَلِيًّا أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ ، فَأَمَرَهُ بِغَسْلِهِ وَدَفْنِهِ ﴾ (١).

وذَكَرَ صاحبُ «السُّنَن»: بإشنادِه إلى عَلِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لا تُحْدِثَنَ شَيْئًا، حَتَّى تَأْتِينِي». الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْمَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لا تُحْدِثَنَ شَيْئًا، حَتَّى تَأْتِينِي». فَلَاهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي»(٢)، وَلِأَنَّ حَالةَ المَمَاتِ مُعْتبرةٌ بِخَالةِ الحَمَاتِ مُعْتبرةٌ بِحَالةِ الحَمَاتِ مُعْتبرةٌ بِحَالةِ الحَمَاتِ مُعْتبرةٌ بِحَالةِ الحَمَاتِ مَماتِه، وكانَ يخسوهُ حالة حَياتِه، فكذا حالَ مَماتِه، وكانَ يخسوهُ حالَ حياتِه، فيكفّنُه بعدَ مَماتِه، وَإِنَّمَا يتَولَّى ذلك ابنُه، أَوْ قرِيبُهُ (٣)؛ لِقولِه تَعالى:

لأن المؤاخذة إنما هي على نفس التعبير به بعد إرادة القريب به ، وأطلق الولي: يعني القريب فشمل
 ذوى الأرحام ، كالأخت والحال والخالة . ينظر: «فتح القدير» [١٣٢/٢] .

<sup>(</sup>۱) أخرَجه: عبد الرزاق في المصنفه [رقم/ ٩٩٣٥]، وابن سعد في «الطبقات الكبير» [١٠١/١]، وابن سعد في «الطبقات الكبير» [١٠١/١]، والبيه في السنن الكبرئ [رقم/ ١٤٥٦]، من حديث عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، قَالَ: «لمَّا مَنَ اللهِ طَالِبِ أَنْبُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ اذْهَبُ اللهِ عَاتَ الشَّيْخُ الضَّالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اذْهَبُ فَاعُسِلُهُ وَكُفُنُهُ . لفظ البيه في ولفظ عبد الرزاق: «قَالَ: فَاضْسِلُهُ ثُمَّ اخْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَمَّ أَخْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَخْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَخْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الرجل يموت له قرابة مشرك [رقم/ ٣٢١٤]، والنسائي في كتاب الجنائز/ باب مواراة المشرك [رقم/ ٢٠٠٦]، وابن أبي شبية [رقم/ ١١١٥٥]، وأبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ٤٢٣]، والبيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٣٤٨]، من حديث عَلِيً بن أبي طالِب عليه به ،

قال عبد القادر القرشي: «أقل درجات هذا الحديث أنَّ بكون حسنًا» . ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٨١/٢] ، وقالعناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٥٥/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] .

 <sup>(</sup>٣) قال الكمال بن الهمام: إن هذا إذا لم يكن كفره بارتداد ، بإن كان يحفر له حفيرة ويلقئ فيها كالكلب ،=

#### البنان علية البنان

### ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لنسان: ١٥].

فإنْ لَمْ يَكُنْ لَه ولِيٌّ مُسْلِمٌ ؛ دُفِعَ إِلَىٰ أَهلِ دِينِه .

قَالَ في «الفتاوَى الصّغرَى»: أمَّا الكافِرُ: فَلا يَدْفِنُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ تنْزِلُ عَلَيْهِ اللَّعنةُ ، والمُسْلِمُ مُحتاجٌ إِلَىٰ الرَّحمةِ ؛ خُصوصًا في هَذِه الحالةِ<sup>(١)</sup>.

### 6 % · · / · ·

ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم. ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام [١٣٢/٢].
 (١) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق١٠] مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم [٨٧٠].

## فَصْـلٌ فِي حَمْـلِ الجِسَــَازَةِ

وَإِذَا حَمَلُوا المَيِّتَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ؛ أَخَذُوا بِقَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ، يِذَلِكَ وَرَدَتِ السُّنَّةُ، وَفِيهِ تَكْثِيرُ الْجَمَاعَةِ، وَزِيَادَةُ الْإِكْرَامِ وَالصِّيَانَةِ.

## فَصْـلُّ فِي حَمْـلِ الجِنـَـازَةِ

قولُه: (وَإِذَا حَمَلُوا المَيِّتَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ أَخَذُوا بِقَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ ، بِذَلِكَ وَرَدَتِ السُّنَّةُ)، ويرْفَعونَه أَخْذًا باليَدِ، لا وَضْعًا عَلَىٰ العنُقِ، كَمَا تُحْمَلُ الأَثْقَالُ. كذا قَالَ الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ في «شرْح الجامِع الصَّغير»،

وأَرادَ بِالسُّنَّةِ: مَا ذَكَرَ فَخُرُ الإِسْلامِ في «شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغيرِ»: عنِ أبنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الأَرْبَعِةِ»(١)-

وفيهِ أيضًا: «مَنْ حَمَلَ الجِنَازَةَ مِنْ جَوَانِبِهَا الأَرْبَعِ؛ غُفِرَ لَهُ مَغْفِرَةً مُوجِبَةً». وفيما قُلْنَا تخفيفُ الأَمْرِ عَلَى الحامِلِينَ، وصَوْنُ المَيِّتِ عنِ السُّقوطِ، وتغظيمُه وإكْرامُه؛ حَيْثُ لَمْ يُحْمَلْ كما تُحْمَلِ الأَحْمَالُ.

وفيهِ: تَكْثِيرُ الجَمَاعَةِ أَيضًا ، حتى لو لَمْ يَتبعُها أحدٌ كَانَ هؤلاءِ جَماعةً (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو يوسف في االأثار؟ [ص/٨١]، وسحنون في «المدونة» [٢٥٣/١]، والطيالسي في «مسنده» [رقم/ ٣٣٢]، والبيهتي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٦٦٢٥]، عن عبد الله بن مسعود الله بن مسعود الله به .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: (شرح الجامع الصغير) للإمام فخر الإسلام البزدوي [ق٤٥] مخطوط بمعهد المخطوطات
 تحت رقم [٧٦].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ السَّنَهُ أَنْ يَحْمِلْهَا رَجُلَانِ يَضَعُهَا السَّابِقُ عَلَىٰ أَصْلِ عُنُقِهِ ، وَالتَّالِي عَلَىٰ أَعْلَىٰ صَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ هَكَذَا حُمِلَتْ . قُلْتَا: كَانَ ذَلِكَ ؛ لِإِزْدِحَام (١) الْمَلَائِكَةِ (٢).

وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الخَبَبِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ قَالَ: «عَا دُونَ الْخَبَب». الْخَبَب».

﴿ غايه البيار ﴿

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ بِينَ العَمودَيْنِ (")؛ لِأَنَّ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حُمِلَتُ هَكذا (٤). حُمِلَتُ هَكذا (٤).

وجوابُه: أنَّه إنَّما كَانَ كذلِك بسبَبِ ضِيقِ الطَّريقِ بِازْدِحامِ المَلائِكَةِ؛ حتَّىٰ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي عَلَىٰ رُءوسِ أَصابِعِه (١٠).

قُولُه: (وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الخَبَبِ)، وذلِك لِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «الصَّحيح»: بإسْنادِه إِلَىٰ [٢٥٥٥/١] أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَسْرِعُوا

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ: لزحام».

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (ط): العليه،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٦٠٢/١]، و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيراذي [٣٩/٣].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبير» [٣٩٨/٣]. أخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر، عَن إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن أبي حَبيبَةَ، عَن شُيوخٍ مِن بَني عَبد الأشهَل: ﴿أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَمَلَ جنازَةَ سَعد بن مُعاذِ مِن بَيتِه بَينَ العَمودَينِ، حَتى خُرَجَ بِه مِنَ الدَّارِ».

قال النووي: «وروى الشاقعي، وغيره بإسناد ضعيف: أن النبي ﷺ حَمَلَ سَعد بن مُعاذٍ بَيْنَ العَمودَينِ، ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٩٩٤/٢].

<sup>(</sup>٥) لم نجده هكذا بعد التبع، وقد ورَد المَشْيُ فقط دون كونه كان على رءوس الأصابع! وقد ورد أيضًا: «أَنَّهُ شَهِدَ جنارته سَبْعُونَ أَلَفَ مَلَكِ مَا وَطِئُوا الأَرْضَ قَبْلَها». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٨٧/٢]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٣٧/١]، و«سبل الهُدئ والرشاد، في سيرة خير العباد» للصالحي [١٤/١٢].

وَإِذَا بَلَغُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ ؛ يُكْرَهُ لِلنَّاسِ أَنْ يَجْلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ [13/4] الْحَاجَةُ إِلَىٰ التَّعَاوُنِ وَالقِيَامُ أَمْكَنُ مِنْهُ .

قَالَ: وَكَيْفِيَّةُ الحَمْلِ: أَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَ الجِنَازَةِ عَلَىٰ يَمِينِك، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا

بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ اللهِ ال

وذكر صاحبُ «السُّنَن»: مُسْنَدًا إِلَىٰ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ المَشْيِ مَعَ الجِنَازَةِ، فَقَالَ: «مَا دُونَ الخَبَبِ»(٢).

قَالَ الجَوْهَرِيُّ: «الخَبَبُ: ضَرْبٌ مِن العَدْوِ، تَقُولُ: خَبَّ الفرسُ يَخُبُّ ـ بِالضَّمِّ ـ خَبًّا وخَبَبًا»(\*).

قولُه: (وَالقِيَامُ أَمْكُنُ مِنْهُ)، أَيْ: مِن الجلوسِ، يَعْنِي: أَنَّ التَّعَاوُنَ في حالِ القيامِ، أَمْكُنُ مِنْ الجُلوسِ، فَلا جَرَمَ كُرِهَ الجُلوسُ قَبْلَ وَضْعِ القِيامِ، أَمْكُنُ مِن التَّعاوُنِ في حالِ الجُلوسِ، فَلا جَرَمَ كُرِهَ الجُلوسُ قَبْلَ وَضْعِ الجِنَازَةِ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ.

## قولُه: (قَالَ: وَكَيْفِيَّةُ الحَمْلِ أَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَ الجِنَازَةِ عَلَىٰ يَمِينِك ، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب السرعة بالجنازة [رقم/ ١٢٥٢]، ومسلم في كتاب الجنائز/ باب الإسراع بالجنارة [رقم/ ٩٤٤]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الحنائز/ باب الإسراع بالجنازة [رقم/ ٣١٨٤] ، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في المشي خلف الجنازة [رقم/ ١٠١١] ، وأحمد في «المسند» [٣٩٤/١] ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٦٦٥٨] ، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ به . قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّرْمِذِيّ وَعَيرهما ، وَاتَّعَقُوا عَلَىٰ ضَعْفه» .

وقال ابنُ حجر: «ضعَّنه البحاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٩٩٧/٢]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [١١٨٢/٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الصحاح في اللعة) للجَوْهَري [١١٧/١/مادة: خبب].

عَلَىٰ يَمِينِك ، ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَىٰ يَسَارِك ، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَىٰ يَسَارِك ؛ إِيثَارًا لِلتَّيَامُنِ ، وَهَذَا فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ ، وَهَذَا فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ ،

البياد البياد الم

عَلَىٰ يَمِينِك ، ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَىٰ يَسَارِك ، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَىٰ يَسَارِك) .

قَالَ في «الفتارَى الصّغرَى»: ويبْدأُ في حمْلِ الجِنَازَةِ بِالمَيَامِنِ، والمُرادُ بِالمَيامِنِ: يَمِينُ المَيِّتِ، لا يَمِينُ الجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ يَمِينَ المَيِّتِ عَن يَسارِ الجِنَازَةِ، ويسارهُ عَلى يَمِينِ الجِنَازَةِ(١).

ومعنَى ما ذَكَره المُصنَف: فيما إِذَا رفَعَها أَرْبعةُ ، فوضَعَ أَحدُهُم في ابتِداءِ النَّوْبةِ مُقَدَّمَ الجِنَازَةِ عَلَىٰ يَمِينِه ، وهُو يَمِينُ المَيَّتِ أَيضًا ، ثمَّ دَفَعَ ذلِك إلىٰ غَيرِه ، فوضَعَ المُوَخَّرَ مِن الجِنَازَةِ عَلَىٰ يمِينِه ، وهُو يَمِينُ المَيِّتِ أيضًا ، ثمَّ دَفَعَ ذلِك إلىٰ فوضَعَ المُقَخَّرَ مِن الجِنَازَةِ عَلَىٰ يمِينِه ، وهُو يَمِينُ المَيِّتِ أيضًا ، ثمَّ دَفَعَ ذلِك إلىٰ غَيرِه ، فوضَعَ عَيرِه ، فوضَعَ المُقَدَّمَ الأَيْسَرَ مِن الجِنَازَةِ عَلَىٰ يَسَارِه ، ثمَّ دَفَع ذلِك إلىٰ غَيرِه ، فوضَعَ المُونَخَرَ الأَيْسَرَ عَلَىٰ يَسَارِه ، وهُو المُرادُ مِن قَولِه: (وَهَذَا فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ) .

وَإِنَّمَا بُدِئَ بِالمُقَدَّمِ؛ لِأَنَّ المُقَدَّمَ أُوَّل، والابتِداء [٢٥٦٥١١] بِالأَوَّلِ أَوْلَىٰ، وَإِنَّمَا بُدِئَ بِالمَيَامِنِ؛ لِأَنَّ اللهَ يُحِبُّ التِّيَامُنَ.

**No. NO.** 

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ الفتارئ الصغرى الصدر الشهيد [ق/١٠].

### فَصْــُلُ فِي الدَّفْنِ

ويُحْفَرُ الْقَبْرُ ويُلْحَدُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» . . . . . . .

🇞 غاية البيال 🍣

### فَصُـلُّ فِي الدَّفْنِ

قولُه [١/٠٥٠٤]: (وَيُحْفَرُ القَبْرُ<sup>(۱)</sup> وَيُلْحَدُ)، وذلِك لِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن»: بإسْنادِه إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»<sup>(٢)</sup>. وَلِأَنَّ الشَّقَّ فِعْلُ اليَهودِ، ومُخالفتُهم واجبةٌ.

وصِفةُ اللَّحْدِ: أَنْ يُحْفَرَ حُفَيْرَةٌ في القَبْرِ مِن جانِبِ القِبْلَةِ، ويوضَعَ فيها،

والمُرادُ مِن الشَّقِّ: أَن يُحْفَرَ لَهُ حُفَيْرَةٌ في وسطِ القَبرِ ، ويوضَعَ فيها الميَّتُ. واستَحْسَنوا الشَّقَ فيما إذا كَانَتِ الأَراضِي رَخْوَةً ؛ لِضَرُورَةِ تعذُّرِ اللَّحْدِ.

قَالَ في الشَّرْحِ الطَّحَاوِيِّ»: «إِذَا كَانَ في موضِعٍ ينْهَارُ الْقَبْرُ ، ولا يمْكنُ أَن

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «البش»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».». وهو الموافق ليماً
 في: «الهداية» للمَرْغِيناني [٩١/١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في اللحد [رقم/ ٢٠٠٨] ، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قول النبي على اللحد لنا والشق لغيرنا [رقم/ ٢٠٤٥] ، والنسائي في كتاب الجنائز/ اللحد والشق [رقم/ ٢٠٠٩] ، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في استحباب اللحد [رقم/ ٢٠٥٤] ، من حديث ابن عبًاس على به .

قال الترمذي: ١ حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه ١٠٠

وقال ابن الملقن: «إشناده ضَعيف». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥/٢٩٧]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٣٩/١].

وَيُدْخَلُ المَيِّتُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ ؛ خلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ ، فَإِنَّ عِنْدَهُ بُسَلُّ سَلَّا ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ سُلَّ سَلَّا ،

- ﴿ عَالِهُ البيانِ ﴾

يُجْعَلَ اللَّحْدُ ؛ فَلا بأسَ بِأَنْ يُجْعَلَ الشَّقَّ اللَّ

وقَالَ فخرُ الإِسْلامِ في «الجامِع الصَّغير»: «وإنْ تعذَّرَ اللَّحْدُ، فَلا نَاسَ بِتَانُوتِ يُتَخَذُ لِلمَيِّتِ ؛ لكِن السُّنَّة أَنْ يُقْرَشَ فيهِ التُّرابُ» .

قُولُه: (وَيُدْخَلُ المَيِّتُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ)، وهُو أَنْ يوضَعَ المَيْتُ عَلَىٰ اللَّحْدِ مِن جانِبِ القِبْلَةِ، فَيُرْفَعُ ويُدْخَلُ في الْقَبْرِ.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يُسَلُّ مِن عِندِ رأْسِهِ (٢).

وتفْسيرُه: أَنْ يوضَعَ عندَ آخِرِ القَبْرِ، ورأسُه بإزاءِ مَوضِعِ قَدَمَيْه مِن القَبْرِ، ثمَّ يُسَلُّ إلى القَبْرِ،

والسَّلُّ: إخْراجُ الشَّيءِ مِن الشَّيءِ بِجَذْبٍ<sup>(٤)</sup>. وأُرِيدَ هُنا: إخراجُ المَيَّتِ مِن الجِنَازَةِ إلى القَبْرِ.

لَنا: أَنَّ استِقْبالَ القِبْلَةِ يُستحَبُّ في سَائِرِ الأَحْوالِ، فَكذَا في هذه الحالَةِ، وقَد صحَّ في حَديثِ ابنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ وَخَلَ في قَبْرِ عَبِدِ اللهِ ذِي البِجَادَيْنِ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ قِي البِجَادَيْنِ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَيْرِ عَبِدِ اللهِ فِي البِجَادَيْنِ ﴿ اللهِ عَلَيْ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي، للإسبيجابي [ق٧٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٥ شرح الجامع الصغير، للإمام فخر الإسلام البر دوي [ق ٤٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٦١/٣] - ينطر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [٤٤٣/٣] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «لسان العرب، لابن منظور [٢٠٧٣/٣] (سلل).

 <sup>(</sup>٥) إنما سُمِّيَ به ؛ لأنه لَمَّا أراد العَسِيرَ إلى رسول الله ﷺ قطعَتْ له أُمَّه بِجادًا لها ، وهو كساء باثنبن ،
 فاتَّزَر بواحدة وارتدَى بالآخر ، مات في عصر النبي ﷺ ، ودَفَنه لبلًا ، في طريق تبوك . وذو البيجادَيْنِ: اسمه عبد الله . كذا جاء في حاشية : ١٩٥ ، واو١ .

وَلَنَا أَنَّ جَانِبَ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمٌ، فَيُسْتَحَبُّ الْإِدْخَالُ مِنْهُ، فاضْطَرَبَتِ الرِّوَايَاتُ فِي إِذْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ: ...............إذْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ:

ومعَه أَبُو بكرٍ وعُمر ، وأخذَه مِن (٢٠٥٦/١) ناحيةِ القِبْلَةِ »(١).

فَإِنْ قُلْتَ: رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُلَّ إلى الفَبْرِ مِن ناحيةِ القِبْلَةِ»(٢).

قُلْتُ: لا نُسَلِّمُ، وقَد رُوِيَ عنِ ابنِ عبّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ: أَدْخِلَ إلى القَبرِ مِن ناحِيةِ القِبْلةِ(٣٠٠.

ولئِنْ سَلَّمْنا؛ لكِن نَقُولُ: إنَّمَا سُلَّ لتعذُّرِ السَّعَةِ؛ لِأَنَّ القَبْرَ كَانَ مُلاصِقَ الحائطِ، ولَحْدُه تحتَ الحائِط، فلَمْ يُمْكِنْ إدْخالُه مِن ناحيةِ القِبْلَةِ.

قُولُه: (فَاضْطَرَبَتِ الرِّوَايَاتُ فِي إِدْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ). وهُو مِن إِضافةِ المصْدرِ إلىٰ المَفعولِ، أَيْ: في إِدْخال النَّبيِّ ﷺ.

وجْهُ الاضطِرابِ: مَا رُوِيَ أَنَّهُ سُلَّ سَلًّا سَلًّا (٤)، ومَا رُوِيَ أَنَّهُ أُدْخِلَ مِن قِبَلِ

(۱) أخرجه: أبو الفاسم البغوي في «معجم الصحابة» [٣٥٥/٢]، والبزار في «مسنده» [٥/رقم/ اغرجه: أبو الفاسم البغوي في «معرفة الصحابة» [١٦٣٦/٣]، من حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود الله قَالَ: «واللهِ لَكَانَي أَرَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ في قَبْرِ عَبْدِ اللهِ ذِي السجادَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ تَعالَىٰ عَنْهُمْ \_ يَقُولُ: «أَذْلِيا مِنِّي أَخَاكُما»، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ حَتَّى أَسْنَدَهُ في لَحْدِهِ..». لَفُظ أَبِي نعيم.

(۲) المشهور في الباب: هو حديث ابن عباس الذي أخرجه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ١٦٥٤]، وكذا البغوي في «شرح [رقم/ ١٦٥٤]، وكذا البغوي في «شرح السنة» [٣٩٧/]، عَنِ اثْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «سُلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلٍ رَأْسِهِ».

(٣) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم / ٦٩١]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: «أَخِذَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَكُبُرَ عَلَيْه أَرْبَعًاه.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وبريدة وغيرهما، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٣٠٠/٣]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣١٤/٥].

(٤) مضئ تخريجه.

﴿ وَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ يَقُولُ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ كَذَا قَالَهُ ﷺ حِينَ وَضَعَ أَبَا دُجَانَةً ﷺ فِي الْقَبْرِ،

البيان الم

القِبْلَةِ (١) ، فلمَّا تعارضَتِ الرِّوَايَةُ لَمْ يَكُنِ المُحْتَملُ حُجَّةً للخَصْمِ-

قُولُه: (يَقُولُ وَاضِعُهُ: بِشُمَ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ).

قَالَ شمسُ الأَنْمَة السَّرُخْسِيُّ: «أَي: بِاسْم اللهِ وضَعْناكَ ، وعَلَىٰ ملَّةِ رَسُولِ اللهِ سلَّمْناك»(٢).

قَولُه: (كَذَا قَالَهُ ﷺ حِينَ وَضَعَ أَبَا دُجَانَةً (٢)) ، هذا لا يصحُّ ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ شهيدًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، وهُو قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ ، كذا قالَه ابنُ سعدٍ (٤) . واسمُه: سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ .

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٦١/٢].

<sup>(</sup>٣) قال المزيلعي: «هكذا وقع في «الهداية والمبسوط»، وهو وَهْم، فإن أبا دجانة الأنصاري توفي بعد النبي ﷺ في وقعة اليمامة، وكنت في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة، في خلافة أبي بكر الصديق ﷺ، كذا ذكره ابن أبي خيثمة في «ناريخه»..». ونحوه قال عبد القدر القرشي وابن الملقن وابن حجر وابن أبي العز والبدر العيني وغيرهم.

وقبلهم قال ابنُ التركماني: «هذا سَهُو من مصنف الهداية ، لأن أبا دجانة توفي بعده هذا . ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة الابن التركماني [ق ٢٢/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)] ، و«العناية في تخريج أحاديث «الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٥٥/ب/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨٨)] ، و«التنبيه على مشكلات الهداية الابن أبي لعز [٢/٤٠٨] ، و«انصب الراية اللزيلعي [٢٠١٧] ، و«البدر المنير» لابن الملقن [٥/١٧] ، و«اللدراية في تخريج أحاديث الهداية الابن حجر [١/٠٤٠] ، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٣٠١٧] .

 <sup>(</sup>٤) عبارةُ ابن سعد: «وهُوَ فِيمَنْ شَرَكَ في قَتْلِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ، وتَتِلَ أَبُو دُجانَةَ يَوْمَنْدِ شَهيدًا، سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً، في خِلافَةِ أبي بَكْرِ الصَّدِيقِ). ينظر. «الطبقات الكبرئ) لابن سعد [٣/٥٥].

وَيُوجِّهُهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ؛ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ.

وَيُحَلُّ المُقْدَةُ ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ مِنَ الْإِنْتِشَارِ .

ويُسَوِّي اللَّبِنَ عَلَيْهِ ؛ لِإِنَّهُ عِلَى جَعَلَ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللَّبِنَ .

وَيُسَجَّىٰ قَبْرُ المَرْأَةِ بِنَوْبٍ حَنَّىٰ يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَىٰ اللَّحْدِ، وَلَا يُسَجَّىٰ قَبْرُ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ مَبْنَىٰ حَالِهِنَّ عَلَىٰ السَّرْ وَمَبْنَىٰ حَالِ الرِّجَالِ عَلَىٰ الاِنْكِشَافِ.

ولكِنْ قَالَ في «السُّنَن»: مُسْنَدًا إِلَىٰ ابنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَانَ إِذَا وَضَعَ المَيِّتَ في قَبْرِهِ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَىٰ ملَّةِ رَسُولِ اللهِ»(١).

قولُه: (وَيُحَلُّ العُقْدَةُ)، أَي: يُحَلُّ عُقْدةُ الكَفَنِ إِذا وُضِعَ المَيِّتُ في اللَّحْدِ؛ لِحصولِ الأمْنِ عَن انتِشارِ الكَفَنِ.

قولُه: (وَيُسَجَّىٰ قَبْرُ المَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّىٰ يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَىٰ اللَّحْدِ، وَلَا [٢٠٥٧/١] يُسَجَّىٰ قَبْرُ الرَّجُلِ)، وهذا عِندَنا.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يُسَجَّىٰ قَبْرُ الرَّجُلِ أَيضًا (٢).

قال الترمذي: ٥هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» .

وقال النوري: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيّ بأسانيد حَسَنَة، أَر صَحيحَة». ينظر: «خلاصة الأحكام؛ للنووي [١٠١٨/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: قالمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي [۲۵٤/۱]، وقالمجموع شرح المهذب،
 للتووي [۲۹۱/۵].

# وَيُكْرَهُ الآجُرُ وَالخَشَبُ؛ لِأَنَّهُمَا لِأَخْكَامِ الْبِنَاءِ، والْقَبْرُ مَوْضِعُ الْبِلَىٰ،

لَنا: مَا رُوِي: ﴿ أَنَّ عَلِيًّا حَضَرَ جِنَازَةَ يَزِيدَ بْنِ المُكَفَّفِ ('')، وَقَدْ سُجِّيَ قَبْرُه بِثَوْبٍ، فَأَخَذَه عَلِيُّ وَأَلْقَاهُ، وقَالَ: إِنَّهُ لِيسَ بِامْرَأَةٍ، ('')، وَلِأَنَّ بِدَنَهَا عَورةٌ دونَ بَدَنِه، فَلا يُؤْمَنُ مِن أَنْ ينكشِفَ مِنْهَا شيءٌ، فَيُسَجَّىٰ قَبْرُهَا دُونَ قَبْرِه، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُشْتَرُ وقْتَ الْحَمْلِ بنَعْشِ، بِخِلافِ الرَّجُلِ؛ فكذلِك وقْتُ الدَّفْنِ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجِّئ قَبْرَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ (").

قُلْتُ: تأويلُه عِندَ أَصْحابِنا: أنَّ الكَفَنَ ما كَانَ يسْتُرُ عامَّةً بدَنِه، فسَجَّىٰ قبرَه كيْلا ينكشِفَ،

ويجوزُ أَنْ يُسَجَّىٰ قَبْرُ المَيِّتِ عِندَنا لَعُذْرٍ ؛ كالمَطرِ ونحُوهِ . ذَكَرَه فخرُ الإِسْلامِ في «شرْح الجامِع الصَّغير»(٤).

ويُقالُ: سَجَّىٰ المَيِّتَ بِثُوبٍ. أَيْ: غطَّاهُ.

قُولُه: (وَيُكْرَهُ الآجُرُّ وَالخَشَبُ)، يَعْنِي: في داخِلِ اللَّحْدِ؛ بِدلبلِ ما ذكرَه

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «المكنف»، والمثبت من: (ت)، وقم، وقرا، وقوا، وقوا،

 <sup>(</sup>۲) علَّقه: أبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [۲۲٤/۲]. عن عمير بن سعد ٩٠٠ قال: «مَدُّوا على قبر يَزِيدَ بْنِ المُكَفَّفِ، ثوبًا، فأخذَه علِيًّ ﴿ وقال: هو رَجُل.

قلت: صلاةً علِي ﷺ على يَرِيدَ بُنِ المُكَفَّفِ مشهورة ، ورَدَتْ مِن طرُق عنه ، ولَمْ سجِد فيها ما ساقه المؤلفُ هنا ، ولا ما علَّقه مِنْ قَبْلِه: أبو بكر الجصاص . وينظر: «نصب الراية» للزيلمي [٢/٠٠٣] .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في (مصنفه) [رقم/ ٦٤٧٧]، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: (أَمَرَ النَّبِيُّ
 ﴿٣) أَخرجه: عبد الرزاق في (مصنفه) [رقم/ ٦٤٧٧]، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَيْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: (أَمَرَ النَّبِيُّ
 ﴿٣) أَمْرَ النَّبِيُّ

قال الشوكاني: «في إسناده مجهول؛ فلا تقوم به الحجة». ينظر: «السيل الجرار المتدفق على حداثق الأزهار» للشوكاني [٢٢٢/١].

 <sup>(</sup>٤) قال صخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغير»: ويجوز أن يسجئ قير الرجل لعذر أو مطر أو
 ما أشبه ذلك ـ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٤٦].

🚓 عاية البيال 🦫

فَخُرُ الْإِسْلامِ فِي «الجامع الصَّغير»: ولا يُكْرَه الآجُرُّ عَلَىٰ الظَّاهِر ('') ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِسْمَا رُوعِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ النَّبِيَ ﷺ اللَّهُ (هذا الْأَعْرِفَ به قَبْرَ أَبِي دُجَانَةَ ('') حَجَرًا ، وقَالَ: «هذا الْأَعْرِفَ به قَبْرَ أَخِي الْ'').

أمًّا إذا جَعَلَ الآجُرَّ خلْفَ اللَّبِنِ عَلَىٰ اللَّحْدِ: فقد رخَّصَ فيهِ بعضُ مشايخِنا، وبذلِك أَوْصَىٰ الشيخُ إسماعيلُ الزَّاهدُ (٤).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا يكْرَه الآجُرّ<sup>(ه)</sup>.

لَنا: أَنَّ الآجُرَّ يُسْتَعْمَلُ لإِحْكَامِ البِناءِ، ويُقْصَدُ بِهِ البقاءُ، والقَبرُ ليْسَ بموْضِعِ البقاءِ وفي حَديثِ أَبِي دُجَانَةً نظَرٌ ؛ على ما مرَّ (٦) ،

(١) أي: ظاهر الفبر. كذا جاء في حاشية: (ات).

(٢) قد مضَىٰ أنَّ المؤلَّف أنكَره } لكون أبي دجانة توفّي بعد النبي ﷺ يوم اليّمامة ؛ ولذلك فقد غمَزَ
 المؤلَّف هنا مِن ثبوته ؛ كما سيأتي.

(٣) هذه القصة ورَدَتْ في حق عُثْمَانَ بن مَظْعُون، وليس أبا دجانة! فأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في جمع الموتئ في قبر والفبر يعلم [رقم/ ٣٠٠٣]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٦٥٣٥]، من حديث المطلب بن عبد الله المدني عمن شاهدَ النبيَّ ﷺ: «أنه لَمَّا دَفَنَ عُثْمَان بُن مَظْعُرنٍ؛ حَمَلَ حَجَرًا فَوضَعَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ آخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلَى».

قَالَ النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وهُوَ مُتَّصِل لَيْسَ مُرْسلًا، لِأَن المطلب بَيَّنَ في كَلامه أنه أخبَرهُ بِهِ صَحَابِيٍّ حَضَر القِصَّة، وَالصَّحَابَة كلهم عدُّول». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٠١٠/٢]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣٢٤/٥].

(٤) هو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون ، أبو محمد الفقيه الز.هد البخارِي - وقد
 مفت ترجمته .

(ه) بل هو مكروه في المذهب، كما يصَّ عليه غير واحد من أصحاب الشافعي، ينظر: «التدريب في الفقه الشافعي، لللقيني [٢٩٤/١]، و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري [٣٣٣/١].

(٦) حبث قال المؤلف فيما مضئ قريبًا: الهدا لا يصح ؛ لِأنَّهُ (يعني: أبا دُجَانَةً) قُتِر شهيدًا يَوْمُ اليَمَامَةِ ،=

وبِالآجُرِّ أَثَرُ النَّارِ ؛ فَيُكْرَهُ نَفَأُلًا.

# وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ، وَفِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: وَيُسْتَخَبُّ اللَّبِنُ وَالقَصَبُ؛

قَالَ فخرُ الإِسْلامِ: فإنِ احْتِيجَ إلَىٰ الكِتَابَةِ حنّىٰ لا يَذْهَبَ الأَثَرُ، ولَا يُمْتَهَنَّ بِه ؛ فَلا بأسَ بِه أَيضًا (١).

قُولُه: (وبِالآجُرِّ أَثَرُ النَّار).

قَالَ الإِمَامُ حميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ: في هذِه النَّكْتَةِ نَوْعُ وَهَاءٍ؛ لِأَنَّ الماءَ يُسَخَّنُ بِالنَّارِ ، ومعَ ذلِك يَجُوزُ استِعْمالُه ، فعُلِمَ أَنَّ أَثَرَ النَّارِ لا يضُوُّ<sup>(١)</sup>.

قُلْتُ: جوابُه [٢/٣٥٧٤م] أَنَّ أَثَرَ النّارِ في الآجُرِّ مَحْسُوسٌ بِالمُشاهِدةِ مُستَقِرًّ فيهِ، وفي الماءِ ليسَ بِمشاهدٍ وليسَ بمُسْتَقِرٌ ؛ لِأَنَّ الماءَ يَعودُ إلىٰ خَاصِّيَتِه إذا وُضِعَ عنِ النّارِ بعدَ ساعةٍ .

وقَالَ شمسُ الأنتَّةِ السَّرَخْسِيُّ في الشرِّح الجامِع الصَّغيران: اليُحْكَىٰ عنِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ الفضلِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ بَقُولُ: لا بأسَ بذلِك كلَّه في ديارِنا ببخارَىٰ؛ لأَنَّ الغالِبَ عَلَى الأراضِي النَّزُّ (٣) وَالرَّخَاوَةَ، فينُهارُ القَبْرُ إِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلُ فيهِ ذلِك، وكانَ يُجَوِّزُ اتّخاذَ التّابوتِ لِلمَيِّتِ، ويَقُولُ: لوِ اتَّخذوا تابوتًا مِن حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِه بأساً».

# قُولُه: (وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: وَيُسْتَحَبُّ اللَّبِنُ وَالقَصَبُ)، يَعْنِي: بِواوِ العطف ،

الله النُّنتُي عَشْرَة ، وهو قتَلَ مُسَيْلِمَة ، كذا قاله ابنُ سعد» .

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح الجامع الصغير البزدوي [ق/٤٦].

 <sup>(</sup>٢) لَفْظُ الإِمَامِ الضرير في النسخة الخطية: الا يضُرّه النفر: «الفوائد الفقهية في شرح الهداية» لحميد الدين الصرير [ق ٤ ٤ /ب/ مخطوط مكتبة أسعد أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٣٦)].

 <sup>(</sup>٣) النَّرُّ: ما تَحَلَّبَ مِن الأرْضِ مِن لماء، وَفَدْ نَزَّت الأرْضُ إذا صَارَتْ ذَاتَ نَرًّ. ينظر: «المعرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزِي [ص/٤٦٠].

### الْأَنَّهُ ﷺ جُعِلَ عَلَىٰ قَبْرِهِ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ.

ثُمَّ بُهَالُ التُرَابُ، وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، وَلَا يُسَطَّحُ أَيْ: لَا يُرَبَّعُ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنْ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ، وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُسَنَّمٌ .

وذَكَر في «الأصل»: «أو القصَب»(١) بِلفْظِ «أو»(٢)، وما ذَكَر في «الجامِع الصّغير»(٣) يدلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لا بأسَ بِالجمْعِ بينَهُما، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ بِالقَصَبِ بأْسُّ لِذَهابِهِ سَريعًا، مَعَ أَنَّهُ لِيسَ يُقْصَدُ بِهِ البَقَاءُ،

يُقَالُ: هُو طُنًّا مِنْ قَصَبٍ (٤). أَيْ: حُزْمَةٌ (٥).

قَولُه: (ثُمَّ يُهَالُ النُّرَابُ). وذلِك لِأَنَّهُ فِعْلُ المُسلِمينَ في سَاثِرِ الأزْمانِ.

قُولُه: (وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ. أَيْ: لَا يُرَبَّعُ).

وفي «ديوان الأدَب»: «يُقالُ: قَبْرٌ مُسَنَّمٌ؛ أَيْ: غيرُ مُسطَّحٍ»(١). وفيهِ خلافُ الشَّافِعِيِّ (٧).

لَنا: مَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَاهَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَبْرَ

(١) القصب: كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوباً والواحدة قصبة . ينظر: «المغرب» للمطرزي [ص ٢٨٤] .

(٣) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرَّحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/١١٨].

(٥) ينظر: ١ المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّزِي [ص/٢٩٤].

(٦) ينظر: الديوان الأدب، للفارابي [٣٧٥/٢].

 <sup>(</sup>٢) وهذا الذي في المطبوع من «الأصل»، وذكر المعلّقُ بالحاشية أنه وقع في بعض النّسَخ: «أو القصب». ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٩/١] طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى قول صاحب الهداية ١٤ ( إِنَّهُ ، ﷺ - جُعِلَ عَلَى قَئرِهِ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ ١٠ ينظر: «الهداية ١٤ للمَرْغِيناتي [٩٢/١] ٠

 <sup>(</sup>٧) قال النووي: المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا: أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه.
 ينظر: «روضة الطالبين» [١/٣٥٣]، «الوسيط في المذهب» للغزالي [٣٨٩/٢].

أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: أَنَّهَا مُسَنَّمَةٌ ('')، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عنِ الجلوسِ عَلَىٰ القَبْرِ. والتسَنَّمُ يمْنعُ الجُلوسَ عليْه. وقَد ذكرَ في «السُّنَن» مُسْنَدًا إلىٰ أَبِي مَرْثَدِ ('') الغَنَوِيِّ،

والنسم يمنع الجلوس عليه. وقد دكر في «النسنن» مُسَندًا إلى أبِي مُؤثدٍ \* ` الغَّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ القُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ۥ (\* ).

والله ﷺ أغلمُ.

@100 co)10

 <sup>(</sup>١) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [١٨٢/٢]، أخيرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم على إبراهيم الله المحمد بن الحسن في «الآثار» [١٨٢/٢]

<sup>(</sup>٢) أبو مَرْثَله: كناز بن الحصين الغَنَوِيّ. له صحبة، كذا جاء في حاشية: (م). وات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز/ باب النهي عن تجصيص القير والبناء عليه [رقم/ ٩٧٢]، وأبو داود في كتاب الجنائز/ باب في كراهية القعود على القبر [رقم/ ٢٢٢٩]، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها [رقم/ ١٠٥٠]، والنسائي في كتاب القبلة/ النهي عن الصلاة إلى القبر [رقم/ ٢٦٠]، من حديث أبي مرثد الغنوي والنسائي في كتاب القبلة/ النهي عن الصلاة إلى القبر [رقم/ ٢٦٠]، من حديث أبي مرثد الغنوي

### بَابُ الشَّهِيد

الشَّهِيدُ: مَنْ قَتَلَهُ المُشْرِكُونَ، أَوْ وُجِدَ فِي المَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ، أَوْ قَتَلَهُ

البيان ع

## بَابُ الشَّهِيد

**→** → ⊕ ⊕ + - -

إِنَّمَا ذَكَرَ الشَّهِيدَ [١/٥٣٥٨/١] في باب عَلَىٰ حِدَةٍ: لِأَنَّ حَكْمَه يُخالِفُ حَكْمَ سَائِرِ المَوْتَىٰ في حَقَّ التَّكْفِينِ والغسْلِ؛ فَإِنَّهُ يُكَفَّنُ في ثِيابِه الَّتي عَلَيْه، ويُنْزَعُ عَنْهُ الفَرْوُ والسَّلاحُ وما لا يصْلُحُ لِلكفَنِ، ولا يُغَسَّلُ.

وقد اخْتَلَفُوا في تَسْمِيةِ الشَّهِيدِ: قِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ بِه ؛ لِأَنَّ الْمَلائِكَةَ يشْهدونَ مؤته ، فكانَ مشْهودًا ، فهُو إِذَنْ: فَعِيل بِمعْنَىٰ مفْعول .

وَقِيلَ: إِنَّمَا يُسمَّىٰ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مشْهودٌ لَه بالجنَّةِ ؛ أَلا تَرَىٰ إلى ما ذَكَرُ صَاحبُ «السُّنَن»(١): عَن جَابِر بنِ عَبدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ وَيَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرْآنِ ؟» فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا ؛ قَدَّمَهُ فِي اللَّذِي وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَوُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ حَيُّ عِندَ اللهِ حَاضِرٌ ، فَهُو عَلَىٰ هذا فَعِيلٌ بِمَعنَىٰ فَاعِل وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ حَيُّ عِندَ اللهِ حَاضِرٌ ، فَهُو عَلَىٰ هذا فَعِيلٌ بِمَعنَىٰ فَاعِل وَقِيلُهُ: (الشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ المُشْرِكُونَ ، أَوْ وُجِدَ فِي المَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ ، أَوْ قَتَلَهُ

<sup>(</sup>١) صاحبُ «السُّنَن» في إطلاقات المؤلف: هو أبو داود السجستاني".

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البحاري في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الشهيد [رقم/ ١٢٧٨] ، وأبو داود في كتاب الجنائز/ باب في الشهيد يغسل [رقم/ ٣١٣٨] ، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد [رقم/ ٣١٣٨] ، والنسائي في كتاب الجنائز/ ترك الصلاة عليهم [رقم/ ١٩٥٥] ، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ ياب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم [رقم/ ١٥١٤] ، من حديث جابر بن عبد الله الله به .

المُسْلِمُونَ ظُلْمًا ، وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِبَةٌ ، فَيْكَفَّنْ ويُصلَّىٰ عليْه ولا يُعسَّلْ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ شُهَدَاءِ أُحُدٍ .

البيان البيان الم

المُسْلِمُونَ ظُلْمًا ، وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ ؛ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّىٰ عليه وَلا يُعَسَّلُ .

### وهذِه الجُملةُ تَشْتِمِلُ عَلَىٰ مُسائِلَ:

مِنْهَا: أَنَّ مَن قَتَلَه المُشْرِكُونَ فَهُو شَهِيدٌ، يُصلَّى عَليْه ولا يُغَسَّلُ (١٠٠٠٠)؛ لأَنَهُ اللهُ فعَلَ بأَهل أُحُدٍ هكَذا.

ومنها: أنَّ مَن وُجِدَ في المعْركةِ وبِه أَثَوُ الجِراحةِ ؛ فهُو شَهيدٌ ؛ لأنَّ الظَاهرَ أَنَّهُ مِن قَتْلَىٰ الكَفّارِ ، أَمَّا إِذَا وُجِدَ في المعْركةِ وليسَ بِه أَثَرٌ ؛ فَلا يكونُ شَهيدًا عِندَنا "! بِن قَتْلَىٰ الكَفّارِ ، أَمَّا إِذَا وُجِدَ في المعْركةِ وليسَ بِه أَثَرٌ ، فَلا يكونُ شَهيدًا عِندَنا "! بِلاَنَّةُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِه أَثَرٌ فَالظّاهرُ أَنَّهُ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِه ، فَلا يسقُطُ عَنْهُ الغُسْلُ بِالشَّكُ ،

ومنْها: أنَّ مَن قتلَه المُسلِمونَ ظلْمًا، ولَمْ يَجِبْ بِقَتْلِه دِيَةٌ؛ فَهُو شهيدٌ، وذلِك [٥٠/ ٢٥٨ - ١٠] إِذَا كَانَ القَاتُلُ مَعلُومًا فُوجَبَ عليْه القِصَاصُ، مثل مَن قتَلَه قُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَوِ البُّخَاةُ ، أَوْ قُتِلَ دونِ نَفْسِه أَوْ أَهْلِه أَوْ مالِه، أَر قُتِلَ مُدافِعًا عَن مُسْلِمٍ أَو ذِمِّيْ؛ لِقُولِه أَوِ البُّخَاةُ ، أَوْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ؛ فَهُو شَهِيدٌ ، (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» [٥١/٢]، «بدائع الصنائع؛ [٣٢٣/١]، «الفتاوي الوبوالحية» [١٦٢٠١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «كفاية الأخيار في حل غابة الاختصار) للحصني [ص/١٦٠]، والمغني المحتاج؛ للحطب الشربيني [٣٤/٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب السنة/ باب في قتال اللصوص [رقم/ ٤٧٧٢]، والترمذي في كاب الديات عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد [رقم/ ١٤٢١]، والناتي في كتاب تحريم الدم/ من قاتل دون أهله [رقم/ ٤٠٩٤]، وأحمد في اللمسدة [١٩٠/١]، من حديث سعيد بن زيد ﷺ به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقال ابن الملقن. «هُذَا الحَلِيث صَحِيح». ينظر: «البدر المبير» لابن الملقن [٧/٤].

جيد غابة السبال ع

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ القَاتِلُ مَعْلُومًا، فَوُجِدَ القَتِيلُ في مَحلَّةٍ؛ تَجِبُ فيهِ الدَّيَةُ والقَسَامَةُ؛ فَلا يَكُونُ شهيدًا.

والمُرادُ مِن قَولِه: (وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ): عِندَ وُجودِ القَتْلِ؛ لِأَنَّ الولَدَ إِذَا قَتلَه أَبُوهُ يَكُونُ شَهيدًا، مِعَ أَنَّهُ لا تَجِبُ فيهِ الدِّيَةُ؛ لكِن بعْدَ سُقوطِ القِصَاصِ؛ لعارِضِ الأُبُوَّةِ، وكذا إذا كَانَ القتلُ يوجِبُ القِصَاصَ، ثمَّ انقلَبَ مالًا بالصلْحِ؛ فَإِنَّهُ لا يَبْطُلُ شَهادتُه.

ومنها: أنَّ الشَّهِيدَ لا يُغَسَّلُ ؛ خِلافًا للحَسَنِ البصريِّ .

لَنا: مَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ فَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفَتْلَىٰ أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ »(١). فَقَالَ الحَدَنُ: «إِنَّمَا لَمْ يُغَسَّلْ شُهداءُ أُحُدٍ؛ لِأَنَّهُمْ كانوا جَرْحَى».

قَالَ شمسُ الأَثمَّةِ: هذا ليسَ بِصحبحٍ؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ عَدَمُ الغُسُلِ باعْتِبارِ الجراحةِ؛ لَكَانَ النَّيَمُّمُ مَشْرُوعًا(٢).

ومنْها: أنَّ الشَّهِيدَ يُصلَّىٰ عَلَيْه ؛ خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في الشهيد يغسل [رقم/ ٣١٣٤]، وابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم [رقم/ ١٥١٥]، وأحمد في «المسند» [۲٤٧/۱]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٦٠٣]، من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس هيئة به.

قال ابنُ حجر: «في إساده ضَعْف»، ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [١١٩٨/٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿المبسوطَ للسرخسي [٢/٤٩ ، ٥٠].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٦/٦]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٣/٣]، و«المهذب
في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [١/٠٥٠].

♣ غابة لمياں ﴾

لنا: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ صلَّىٰ عَلَىٰ حَمْزَةَ وغَيرِه يومَ أُحْدِ ١٠٠٠.

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أَحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ»(٢).

ولا يُقَالُ: إنَّهم أحياءٌ بِالنَّصِّ، فلا يُصلَّىٰ على الحَيِّ.

لِأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ في حقِّ الآخِرةِ، لا في حقِّ الدُّنيا؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّهُ قُسِمَتْ مواريثُهم، وبانَتْ أَزُواجُهم، ووجبَتْ عليهنَّ العِدّدُ؟

[٩/٥ ه ٣ د/م] ولا يُقَالُ: إنَّهم مَغْفُورونَ فَلا حاجةَ إِلَىٰ الصَّلاةِ ؛ لِأَنَّهَا لِلاستِغْفارِ. لِأَنَّا نَقُولُ: يَنتَقِضُ ذَلِك بِالنَّبِيِّ والصَّبِيِّ.

والأَصلُ في البابِ: شُهداءُ أُحُدٍ، ومَن كَانَ عَلَىٰ صِفتِهِم فَهُو شَهيدٌ، ومَنْ لا فَلا.

وصِفةً شُهداءِ أُحُدِ: آنَّهم قُتِلُوا ظلْمًا، وَلَمْ يُرْتَثُوا (٣)، ولَم يجِبْ بقَتْلِهم دِيَةً، أمَّا إذا وجبَتِ الدِّيَةُ دونَ القِصَاصِ، فَكَالمَقْتُولِ خَطأً أَو شِبْه عَمدٍ؛ لا يَكُونُ شَهِيدًا. وصورةُ الخطأِ: ما إذا قصَدَ مُباحًا؛ فأصابَ مَحظورًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم [رقم/ ١٥١٣] عن ابن عباس قال: «أتى بهم رسول الله ﷺ يوم أحد فجعل يصلي على عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/باب غزوة أحد [رقم/ ٣٨١٦]، ومـــلم هي كتاب الفضائل/
 باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفائه [رقم/ ٢٢٩٦]، من حديث عقبة بن عامر ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) يُرْنَقُوا: من قَوْلهمْ: أَرْتُثَ الجَرِيحُ إِذَا حُمِلَ مِن المَعْرَكَةِ وَبِهِ رَمَقٌ قَدْ أَنْخَتُه الجِراح ؛ لِأَنَّهُ حِينَيْدِ يَكُونُ ضَعِيفًا أَوْ مُلْقَىٰ كَرَثَّةِ المَتَاعِ ، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢/٢٥ /مادة: رث] ، وهالمغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [ص/١٨٤] .

# وَقَالَ ﷺ فِيهِمْ: ﴿ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَاثِهِمْ وَلَا تَغْسِلُوهُمْ ﴾ فَكُلُّ مَنْ

وصورةُ شِبْهِ العَمدِ: ما إِذا قتلَه بِعصا صَغيرةٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ وَكَزَه (١) باليَدِ ، أَوْ لَكَزَه (٢) بِالرِّجْلِ فَماتَ . فأمَّا إِذَا قتلَه بِعصا كَبيرةٍ ، أَوْ بِمِدَقَّة (٣) القَصَّارِينَ ، أَوْ بَحَجَرٍ كَبِيرٍ ، أَوْ بَخشَبةٍ عَظيمةٍ ، أَوْ خَنَقَه ، أَوْ غَرَّقه في الماءِ ، أَوْ أَلْقاهُ مِن شاهِقِ الجَبَلِ ؟ كَبِيرٍ ، أَوْ بَخشَبةُ عمدٍ ؛ تجِبُ فيهِ الدِّيَةُ دونَ القِصَاصِ ، ولا يَكُونُ المَقتولُ بِه شهيدًا عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ خِلافًا لهُما . كذا ذَكَرَه في «شرْح الطَّحَاوِيّ» (٤) .

قولُه: (زَمَّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ) ، أيْ: لُقُّوهُمْ بِجِرَاحَاتِهِمْ .

قَالَ في كتابِ الجِهادِ مِن «الموطَّأ»: مُسْنَدًا إلى أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجَيِّةِ: «وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ، إِلّا جَاءَ يَوْمَ الفِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٥) دَمًا ؛ اللَّوْنُ لَوْنُ الدّمِ، وَالرّبِحُ رِبحُ المِسْكِ (١).

 <sup>(</sup>۱) وكر وكزه وكزاً: ضربه ودفعه، وقبل ضربه بجمع يده على ذفنه، والوكز: الطعن، ووكزه أيضًا طعنه بجمع كفه، ومنه قوله تعالى ﴿ فَرَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾. ينظر: «لسان العرب» [٤٩٠٦/٦]
 (وكز)، «مختار الصحاح» لأبئ بكر الرازي [ص ٧٣٤] (وك ز).

 <sup>(</sup>۲) لكز يلكزه لكزاً: وهو الضرب بالجمع في جميع الجسد، ينظر: «لسان العرب» [٥/٦٨٠]
 (لكز)، «مختار الصحاح» لأبئ بكر الرازي [ص٣٠٦]-

 <sup>(</sup>٣) المِدَقَة بِكَـٰرِ العِيمِ - وَالْمُدُقُّ بِضَمَّتَيْنِ: اسْمٌ لِمَا يُدَقَّ بِهِ ، وَذَلِكَ عَامٌ ، وَأَمَّا الْمَحْصُوصُ بِالْمَصَّادِينَ
 قَيْقَالُ لَهُ: البَيْزَرُ وَالْمِيجَنَةُ ، ينظر: اللمعرب في ترتبب المعرب » للمُطَرِّزِي [ص/١٦٦] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: دشرح مختصر الطحاوي، للأسبيجابي [ق/٧٢].

<sup>(</sup>٥) يتعب: يحرئ. ينظر: (السان العرب) لابن منظور [١/٤٨١] (تعب).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٩٨٤]، ومن طريقه البخاري في/ [رقم/ ٢٦٤٩]، ومـــلم في
 كتاب الإمارة/ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله [رقم/ ١٨٧٦]، من حديث الأعرج عن أبي هريرة ، به.

قُتِلَ ظُلْمًا بِالحَدِيدَةِ، وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغٌ، وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عِوضٌ مالِيٍّ؛ فَهُو فِي مَعْنَاهُمْ فَيَلْحَقُ بِهِمْ.

﴿ غاية البيار ﴾ ۔۔۔

قُتِلَ ظُلْمًا بِالحَدِيدَةِ ، وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغٌ ، وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عِوْضٌ مَالِيٌّ ؛ فَهُو فِي مَعْنَاهُمْ ) ، وَعَدَمُ أَيْ: فِي مَعْنَى شُهداءِ أُحُدٍ ، وكانَ يَنبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي هذا الكُلِّيِ: الإِسْلامُ ، وعدَمُ الْارْتِقَاثِ (١ ) ١٥٢/١] ، ويُتْزَكَ لَفْظُ الحَديدةِ ؛ بِأَنْ يُقَالَ: [١/١٥٥٤] ، ويُتْزَكَ لَفْظُ الحَديدةِ ؛ بِأَنْ يُقَالَ: [١/١٥٥٤] ، كُلُّ مَن قُتِلَ ظَلْمًا ، وهُو مَسْلِمٌ طَاهِرٌ بِالغٌ ، ولَمْ يجِبْ فِيهِ عِوَضٌ مَالِيّ ، وَلَمْ يُرْتَثَ (١) ؛ فَهُو فِي ظَلْمًا ، وهُو مَسْلِمٌ طَاهِرٌ بِالغٌ ، ولَمْ يجِبْ فِيهِ عِوَضٌ مَالِيّ ، وَلَمْ يُرْتَثَ (١) ؛ فَهُو فِي مَعْنَاهُم » وهذا لِأَنَّهُ لا يُشْتَرطُ القَتْلُ بِالحَدِيدِ فِي قَتْلِ أَهْلِ البَغْيِ ، وأَهْلِ الحَرِبِ ، وَقُطَّاعِ الطَّريقِ ؛ حَيْثُ يَكُونُ شَهيدًا بِأيِّ شِيءٍ قُتِلَ .

لا يُقَالُ: احترَزَ بِالحَديدةِ عنِ القتلِ بِالمُثَقَّلِ (٢)، عَلَىٰ قولِ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لِأَنَّ الاحْترازَ عَنْهُ يحصُلُ بِقولِه: (وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عِوضٌ مَالِيٍّ) ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ قَولِ أَبِي حَنِيفَةً: يلاحْترازَ عَنْهُ يحصُلُ بِقولِه: (وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عِوضٌ مَالِيٍّ) ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ قَولِ أَبِي حَنِيفَةً: يجبُ العِوضُ المالِيُّ في القتلِ بِالمُثَقَّلِ، فلا حاجة إلىٰ قيْدِ الحَديدةِ .

أمَّا قَيْدُ الإِسْلامِ: فإنَّما شُرِطَ لأِنَّ الكافِرَ لا يُسَمَّىٰ شهيدًا، وإنْ وُجِدَ في قَتْلِهِ سَائِرُ الصِّفاتِ المَذكورةِ

وأمَّا عدَمُ الارْتِثَاثِ: فإنَّما شُرِطَ لِأَنَّ القتيلَ إِذا ارْتُثَّ لا يَكُونُ شهيدًا. وأرادَ

 <sup>(</sup>١) الارْتِقَاتُ في الشَّرْعِ: أَنْ يَرْتَفِقَ المجروحُ بشيء مِن مرافقِ الحياةِ، أَوْ يَثَبُتَ له حكُمٌ مِن أحكامِ الأحياء؛
 كالأكْلِ والنَّومِ والشَّرْبِ وغير ذلك - ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم المدني [٣٩٠/٣].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: البرتب، والمثبت من: الت، والمه، وارا، وارا، واله، واله.

<sup>(</sup>٣) المُثَقِّل: ضَبَطه النوويُّ بضم العيم وقَتْح الثاء المثلثة وتشديد القاف المفتوحة؛ بصيغة المفعول. واستخدامُ المُثَقِّل يجْرِي في كلام الفقهاء بمعنه اللغوي، ويقصدون به أيَّ شيء تُقِيل؛ مثل ما ذَكرَ المؤلف آنِفًا: كعصا كبيرة، أو مِدَقَّةِ الفَصَّارِينَ، أو حَجَر كبير، أو خشبة عظيمة، وبحو هذا. ينظر: اتحرير ألفاظ التنبيه اللنوري [ص/٢٥٦]، واالمجموع شرح المهذب المنووي [٢٧٦/١٨].

وَالمُرَادُ بِالأَنْرِ: الجِرَاحَةُ ؛ لِأَنَّهَا دَلَالَةُ القَنْلِ ، وَكَذَا خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ مَوْضِعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ كَالْعَيْنِ وَنَحْوِهَا ، وَالشَّافِعِيُّ فَيْ يُخَالِفُنَا فِي الصَّلَاةِ [١٠/١] وَيَقُولُ: السَّيْفُ مَحَّاءً لِلذُّنُوبِ ، فَأَغْنَى عَنِ الشَّفَاعَةِ . وَنَحْنُ نَقُولُ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِهِ ، وَالشَّهِيدُ أَوْلَىٰ بِهَا ، وَالطَّاهِرُ عَنِ الذُّنُوبِ لَا تَسْتَغْنِي عَنِ الدُّعَاءِ كَالنَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ . وَالشَّهِيدُ أَوْلَىٰ بِهَا ، وَالطَّاهِرُ عَنِ الذُّنُوبِ لَا تَسْتَغْنِي عَنِ الدُّعَاءِ كَالنَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ .

وَمَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الحَرْبِ، أَوْ أَهْلُ البَغْيِ، أَوْ تُطَّاعُ الطَّرِيقِ؛ فَبِأَيِّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ لَمْ يُغَسَّلُ؛ لِأَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدِ مَا كَانَ كُلُّهُمْ قَتِيلَ السَّيْفِ وَالسِّلَاحِ.

بِقولِه: (وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغٌ)، أَنْ لا يَكُونَ القَتيلُ جُنْبًا، ولا حائضًا، ولا صبِيًّا. قولُه: (وَالمُرَادُ بِالأَثْرِ: الجِرَاحَةُ؛ لِأَنَّهَا دَلَالَةُ القَتْلِ).

قَالَ في «الزّيادات»: ودلالةُ القَتلِ: جِرَاحةٌ تُوجَدُ ، أَوْ دَمُّ يَخْرُجُ مِن عَيْنِه أَو أَذُنِه ، ويصْعدُ مِن جَوْفِه إِلَىٰ فِيهِ . فأمَّا ما يَخْرُجُ مِن أَنْفِه ، أَوْ دُبُرِه ، أَو ذَكَرِه ، أَوْ ينْزِلُ مِن رأْسِه إِلَىٰ فِيهِ ؛ فَلا يَصْلحُ دَليلًا عَلَىٰ الفَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ قَد يُوجَدُ ذَلِك مِن غَيرِ ضَوْبٍ عادةً ().

قَولُه: (وَمَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الحَرْبِ، أَوْ أَهْلُ البَغْيِ، أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ؛ فَبِأَيِّ شَيْءِ قَتَلُوهُ لَمْ يُغَسَّلْ).

قَالَ فخرُ الإِسْلامِ البَرْٰدَويُّ: والأصلُ فيهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُغَسِّلْ شُهداءَ أُحُدٍ، ولَمْ يَكُنْ كلَّهُم قنيلَ السَّيفِ والسِّلاحِ، خُصوصًا في ذلِك الزَّمانِ، فقد كانوا يقْتلونَ (٢)

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيبائئ [ق۲ ـ ق۳] مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم [۱۲٤۲].

<sup>(</sup>٢) في الف): اليقتطون،

که غایهٔ البیان گه

### حتى يُنتَهَى إلى ما ليسَ بسلاح (١).

وَلِأَنَّ الغُسْلَ تُرِكَ حَجَّةً عَلَىٰ خَصْمِهِ ، وَإِنَّمَا [١٠١٠، م] يَصِحُّ ذَلِكَ عَندَ كَمَالِ الظَّلْمِ ، وَذَلِكَ أَنْ لا يَاخَذَ شَيْنًا مِن عِوَضِ الدُّنيا ، فكذلِك قَتبلُ أهلِ البغي ؛ لِأنَّهُمْ في حَكْمِ القِتالِ كَأَهُلِ الحربِ ، حتى لا يضمنونَ مَا أَتَلَقُوا ، وكذلِك فُطَّاعُ الطَّرِيقِ في حَكْمِ القِتالِ كَأَهُلِ الحربِ ، حتى لا يضمنونَ مَا أَتَلَقُوا ، وكذلِك فُطَّاعُ الطَّرِيقِ في حَكْمِ القِتالِي كَأَهُلِ الحربِ ، حتى لا يضمنونَ مَا أَتَلَقُوا ، وكذلِك فُطَّاعُ الطَّرِيقِ مُحَارِبُونَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَالمَانِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا جَنَّ أَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### وهُنا مَسائلُ ذَكَرَها في «الزّيادات» ، نذْكُرُها تكثيرًا لِلفاتِنةِ:

وهي أنَّ كُلَّ مَن صارَ قَتيلًا بِوطْءِ دابَّةٍ عليْها صاحبُها المشْرِكُ، أَوْ بَنَفْحَةِ نَنَبِ أَوْ رِجْلِ (٢) فَهُو شَهيدٌ؛ لِأَنَّ الكافرَ مُتَعَدَّ، فصارَ قاتِلًا، وكذلِك لَو نَقَرُوا دوابَّ المُسْلِمِينَ بزَجْرٍ أَو ضَرْبٍ، فرمَتْ دابة راكِبَها المُسْلِم فماتَ منْه، أَوْ رَمَوْا مسلِمًا في ماءٍ، أو نارٍ، أو مِن سُورٍ، أو نَقَبُوا حائطًا فوقَعَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ فَقَتلَه، وكذلِك نَوْ رَمَوْا بنارٍ فاحْتَرَقَ بها الخِيامُ، واحترقَ بها بعضُ المُسْلِمِينَ؛ كانوا شُهداءً؛ لِأَنَهُمْ هلكوا بفِعْل الكفّارِ ممّا هُو مُحارَبةً.

وكذلِك لو جَعَلُوا النَّارَ في خشَبٍ أطرافُها عندَ المُسْلِمِينَ ، فأَحْرَقَتْ بعضَهم ، وكذلِك لو رَمَوْا بِنَارٍ فهبَّتْ بِها الرِّيحُ حتّى اخْتَرَقَ بِها بعضُهم ؛ لِأَنَّ هذا مِن الحرّْبِ ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّهُ يُخْتَارُ في ذلِك مَهَبُّ الرِّيحِ .

وكذلِك لو رَمَوا بِالنِّيرانِ في البحرِ إلى سفَائِنِ المُسْلِمِينَ ، فوقعَتْ في الماءِ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٥٠].

 <sup>(</sup>٢) يعني: مِن ضَرَّبة شَدَيدة من ذَنَبِ الدَّابة أو رِجُلها. يقال: نَفَحَتِ الدَّابَةُ تَنْفَح نَفْحًا وَهِيَ نَفُوحٌ؛ إذا
 رَمحَتْ بِرِجُلِها وَرَمَتْ بِحَدِّ حَافِرِهَا وَدَفَعَتْ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢٢/٢/مادة: نصح].

وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الجُنُبُ؛ غُسِّلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَا: لَا يُغَسَّلُ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ سَقَطَ بِالْمَوْتِ، وَالنَّانِي لَمْ يَجِبْ لِلشِّهَادَةِ.

ثمَّ ذهبَ بِهَا الموْجُ إِلَىٰ سَفائِنِ المُسْلِمِينَ ، فاحْتَرَقَ مُسْلِمٌ بِها ؛ كَانَ شَهيدًا ، وكذا مَن قُتِلَ منْهَزِمًا ؛ لِأَنَّ القِتالَ لا يَخْلُو عَن ذلِك .

أمَّا إذا انفلَتَتْ دابَّةُ مشْرِكِ فأوْطأَتْ مسْلِمًا وقتلَتْه ، أَوْ رأَتْ دوابُّ(١) المُسلمينَ راياتِ الكفّارِ فنفَرَتْ ، [٢٠٠٠هـ وقع مُسْلِمٌ فماتَ ، أو قامَ مُسْلِمٌ عَلَى سُورٍ لِينزلَ إليهم فزَلِقَتْ رِجْلُهُ فَماتَ ، أو نَقَبَ المُسلِمونَ حائِطًا ، فوقعَ عَلَيْهم ؛ فلَمْ يَكُونوا شُهداء ؛ لأنَّ فِعْلَ الكفّارِ لَمْ يَتَّصلْ بهِم .

وكذلك لَو أَلْجِئَ '' مُسْلِمٌ إلى ماءِ ، أَوْ نارِ ، فلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنَ الوُقوعِ فَهَلَكَ ؛ لَمْ يَكُنُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ ذلِك مِن فِعْلِ نَفْسِه ، وكذا لو حَفَرَ المُشْرِكُونَ خَنْدَقًا ، وأَلْقُوا الحَسَكَ '' ، فأَتَاهُم المُسلِمونَ لَيْلاً ، فلَمْ يَعْرِفوا ، فوقَعُوا في الخَنْدَقِ ، أَوْ عَقرَهُم الحَسَكُ '' ) ، فأَتَاهُم المُسلِمونَ لَيْلاً ، فلَمْ يَعْرِفوا ، فوقَعُوا في الخَنْدَقِ ، أَوْ عَقرَهُم الحَسَكُ '' ) ، لَمْ يَكُونوا شُهداء ؛ لِأَنَّ ذلِك يُرَادُ بِهِ الدَّفْعُ لا القَتْلُ ، وكذا لوْ قَتَلَ المَسْلِمونَ مُسْلِمًا عَلَى ظن أَنَّهُ [١/١٥٢ على كؤرّ ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ ؛ فَلا يَكُونُ شَهِيدًا '' ).

قولُه: (وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الجُنْبُ غُسِّلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ · وَقَالَا: لَا يُغَسَّلُ) ، ويه قَالَ الشَّافِعِيُّ (١) .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «داب، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «و»، و «ف».

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «لجئ»، والمثبت من: (م)، و«ف»، و«و»، و «ز»، و «ت».

 <sup>(</sup>٣) الْحَسَكُ: جَمْعُ حَسَكَة ، وَهِيَ شُوكة صُلْبة مَعْرُوفَةً . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير
 (٣) الْحَسَكُ: جَمْعُ حَسَكَة ، وَهِيَ شُوكة صُلْبة مَعْرُوفَةً . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير

<sup>(</sup>٤) يعني: جَرَحَهم الحَسَثُ، والعَقْرُ: الجَرْحُ. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [٢١/٢ /مادة: عقر].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيبائي [ق/٣].

 <sup>(</sup>٦) في هذا وجهانِ في مذهب الشافعي، أصحهما: لا يُعَسَّل. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»=

حيُّة غاية السيان ا<del>رُيّة</del>

وَجُهُ قُولِهِمَا: أَنَّ بِالجنابَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسُلُ؛ فَسَقَطَ بِالْمَوْتِ؛ لِلعَجْزِ عَنْهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسُلٌ آخَرُ؛ فَلا يُغَسَّلُ؛ كَالْمُحْدِثِ.

ولأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ أَثَرَ الشَّهادةِ في منْعِ خُلُولِ نَجاسةِ المَوْتِ، لا في رَفْعِ ما كَانَ قَبْلَ الشَّهادةِ ، وفَد رُوِيَ: أَنَّ حَنْظُلَةَ بْنَ كَانَ قَبْلَ الشَّهادةِ ، وفَد رُوِيَ: أَنَّ حَنْظُلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَغَسَّلَتُهُ المَلائِكَةُ (''، وكانَ ذلِك للتَّعليمِ ، كَما في قصَّةِ آدَمَ ﷺ ('').

قالَ شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في الشرِّح الجامِع الصَّغير 1: اإنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَغَسَّلَتُهُ المَلائِكَةُ ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَعَالَتْ: إِنَّهُ أَصَابَ مِنِّي ، ثُمَّ سَمِعَ الهَيْعَةُ (٢) ؛ فَأَعْجَلَتُه تلُك عَنِ الإغْتِسَالِ ؛ فَاسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَصَابَ مِنِّي ، ثُمَّ سَمِعَ الهَيْعَةَ (٢) ؛ فَأَعْجَلَتُه تلُك عَنِ الإغْتِسَالِ ؛ فَاسْتُشْهِدَ

للبغوي [٢٧/٢]، و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [١/٥٥٠ ـ ٢٥١]، و«روصة الطالبين» للنووي [٢/٠/٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن حبان في الصحيحه [رقم/ ٧٠٢٥]، والحاكم في السندرك [٢٢٥/٣]، وعه البيهقي في السندرك [٣٢٥/٣]، من طريق البيهقي في اللسنن لكرئ [رقم/ ٢٦٠٥]، وأبو نعيم في الدلائل النبوة [ص/٤٨٤]، من طريق يَحْنَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْنِ، عَنْ أَسِهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ به في سياق قصة، وفيها: أن احتَطَلَة نَ أبي عامِرِ التَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيانَ مْنُ حَرْبِ، فَلَمَّا اسْتَعْلاهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الأَسْوَدِ، فَعَلاهُ شَدَّادُ بِنْ الأَسْوَدِ، فَعَلاهُ شَدَّادُ بِنْ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ جَنْظَلَة وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ حَنْظَلَة تُعَلَّلُهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ ال

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرَّط مسلم ولَّمْ يخرجاه».

وقال النووي: «إشناده جيد». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢/٤٩].

 <sup>(</sup>۲) قال في التصحيح: ورجح دليله في الشروح، وهو المعول عليه عند النسفي، والمفتئ به عند
المحبوبي. ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص ١٩٠]، «فتح باب العباية» [٦٢٧/١]، «اللباب في
شرح الكتاب» [١٣٤/١]،

<sup>(</sup>٣) الهَيْعَةُ: الصَّوتُ الَّذي تَفْزَع مِنْهُ وتَخافُه مِنْ عَلُوّ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير=

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﴿ أَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غيرَ رافعةٍ ، فَلَا تَرفَعُ الجُنَابَةَ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ حَنْظُلَةَ ﴿ لَمَّا اسْتُشْهِدَ جُنُبًا غَسَّلَتُهُ الْمَلَائِكَةُ ، وَعَلَىٰ هَذَا الخِلافِ: الحَاثِضُ وَالنَّفَسَاءُ إِذَا طَهُرَتَا .

وَكَذَا قَبْلَ الْانْقِطَاعِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَةِ، وَعَلَىٰ هَذَا الخِلافِ الصَّبِيّ.

وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَالَ [٢٦١/١] ﷺ: (هُوَ ذَاكَ)(١).

وغَسْلُ المَلَاثِكَةِ إِيَّاه مِن بِيْنِ سَائِرِ الشَّهداءِ: لتَعْليمِ بَنِي آدَمَ أَنَّ الجُنْبَ يُغَسَّلُ إِذَا اسْتُشْهِدَ» - إِلَىٰ هُنَا لَفْظُ شَمسِ الأَثْمَّةِ ·

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: الجَنابَةُ لَمَّا كَانَتْ مانعةً مِن دُخولِ المَسْجِدِ؛ كَانَتْ مانعةً مِن دُخولِ القَبْرِ، وفيهِ العرْضُ عَلَىٰ اللهِ بِالطَّريقِ الأَوْلَىٰ.

قُولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلافِ: الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ إِذَا طَهُرَتَا)، يَعْنِي: أَنَّ الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ إِذَا طَهُرَتَا)، يَعْنِي: أَنَّ الْحَائضَ وَالنَّفساءَ إِذَا قُتِلَتَا بَعَدَ انقِطاعِ الدَّمِ؛ فَيُعْسَّلانِ كَالْجُنُبِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةً؛ لِإِنَّ الغُسْلَ وَجَبَ عَلِيْهِما قَبْلَ الْمَوْتِ، فالشَّهادةُ لا تَرْفَعُ ما وجَبَ قَبلَها.

أمَّا إِذَا قُتِلَتَا قَبْلَ انقِطاعِ الدَّم: فرَوَىٰ المُعَلَّىٰ عَن أَبِي يوسُف عَن أَبِي حَنيفةَ: أَنَّهِما لا يُغَسَّلانِ؛ لأنَّه لَمْ يكُنِ الغُسْلُ واجِبًا حالَ الحَياةِ قبلَ الانقِطاعِ، فلَمْ يجِب بِالمَوْتِ غُسُلٌ آخَرُ.

وَرَوَىٰ الْحَسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهما يُغَسَّلانِ ؛ لانقِطاعِ حكْمِ الحَيضِ بِالمَوْتِ، فَصارَ كأنَّ انقِطاعَ الدَّمِ كَانَ قَبْلَ المَوْتِ.

وعِندَهُما: لا يُغَسَّلانِ بكلِّ حالٍ.

تُولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلافِ الصَّبِيّ)، يَعْنِي: أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا اسْتُشْهِدَ يُغَسَّلُ عِندَ

<sup>= [</sup>٥/٨٨٨/مادة: هَيْعَ]،

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه أنفًا.

لَهُمَا أَنَّ الصَّبِيَّ أَحَقُّ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ. وَلَهُ أَنَّ السَّيْفَ كَفَىٰ عَنْ الْغُسْلِ فِي حَقِّ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِوَصْفِ كَوْنِهِ طُهْرَةً، وَلَا ذَنْبَ لِلصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُمُ.

ولا يُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيدِ دَمُهُ ، وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ؛ لِمَا رَوَيْنَا . وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ ، وَالْحَشْوُ ، وَالْخُفُّ ، وَالسَّلَاحُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ . الْفَرْوُ ، وَالْحَشْوُ ، وَالْخُفُّ ، وَالسَّلَاحُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ .

أَبِي حَنِيفَةَ ؛ خِلافًا لهُما ولِلشافِعِيِّ (١) ، وذَكَرَ في «المُخْتلف» (٢) و «الحَصْر» (٣): الخلافَ في المجْنونِ كَما في الصَّبِيِّ.

لَهُما: أَنَّ الغُسْلَ في المَوْتَىٰ سُنَّةً ؛ لِمَا عُرِفَ في قَصَّةِ آدَمَ ؛ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ في حَقِّ الشَّهِيدِ ؛ كرامةً لَه ، حتّى حُكِمَ بطهارةِ دَمِه ، والصَّيِيُّ أَوْلَىٰ بِالكرامةِ لِعَدَمِ النَّنْبِ،

ولأبِي حَنِيفَة: أَنَّ الغُسْلَ إِنَّمَا تُرِكَ فِي حَقِّ شُهداءِ أُحُدٍ؛ لِيكونَ الدَّمُ أَمّارةً عَلَىٰ طَهارتِهم عَنِ النُّنوبِ بِالسَّبْفِ، وقَد عُرِفَتْ طَهارةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ [٢٠١٧عظ/م] عنِ الذَّنْبِ، فَلا يُحْتاجُ إِلَىٰ أَمَارةٍ، والصبِيُّ وَالْمَجْنُون لِيْسَا فِي استِحْقاقِ الكَرامةِ مثلَ البالغ والعاقِلِ.

قُولُه: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إِلَىٰ قُولِه ﷺ: ﴿زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَاتِهِمْ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٩٨٥]، والروضة الطالبين» للنووي [٢/٨١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختلف الرواية؛ لأبي الليث السمرقندي [١٤١/١].

<sup>(</sup>٣) مضى أن الأقرب أن المؤلف يَقْصد بـ: «الحَصْر» هنا: كتابَ «حَصْر المسائل». للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الفقيه. وهناك أيضًا: «حَصْرُ المسائل وقَصْرُ الدلائل مَرْح منظومة الخلاف للنسفي» لعلاء اللين محمد بن عبد الحميد السمرقنديّ. ومثله لنجُم الدين عُمَر بن محمد بن أحمد النسفي».

تنبيه: كتاب علاه الدين السمرقنديّ هو فُسُه كتابه الآخر: «محتلف الرواية»، غير أن المؤلف أعاد ترتيبُ الكتب والأبواب على ترتيب: «منظومة الخلاف» للنسفي.

وَيَزِيدُونَ وَيُنْقِصُونَ مَا شَاءُوا ؛ إِنْمَامًا لِلْكَفَنِ.

وَمَنِ ارْتُثَ غُسِّلَ ، وَهُوَ مَنْ صَارَ خَلَقًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ ، لِنَيْلِ مَرَافِقِ الحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَخِفُ أَثَرُ الظَّلْمِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ·

وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ»(١) ، وهَذا يدلُّ عَلَى عُدَمِ غَسْلِ الدَّمِ عَنِ الشَّهِيدِ ، وَلا يدلُّ عَلَىٰ عدَمِ نَزْعِ الثَّيابِ.

وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي «السُّنَن»؛ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ مِنْ المُحْدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَا يُهِمْ وَثِيَابِهِمْ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَا يُهِمْ وَثِيَابِهِمْ الْحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَا يُهِمْ وَثِيَابِهِمْ الْحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَا يُهِمْ وَثِيَابِهِمْ الْحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَا يُهِمْ وَثِيَابِهِمْ الْحَدِيدُ

قُولُه: (وَيَزِيدُونَ وَيُنْقِصُونَ مَا شَاءُوا)، يَعْنِي: أَنَّ أُولياءَ القَّتيلِ بِالخِيَارِ إِنْ شَاءُوا زادوا كَفَنًا؛ إِنْ كَانَ مَا عَلَيْه مِن القِّيابِ ناقِصًا عَن كَفَنِ السَّنَّةِ، وإِنْ شاءوا نقَصُوا عَنْهُ؛ إِن كَانَ مَا عَلَيْه زائدًا عَلَىٰ كَفَنِ السُّنَّةِ.

قولُه: (وَمَنِ ارْتُكَ غُسِّلَ، وَهُوَ مَنْ صَارَ خَلَقًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ، لِنَيْلِ مَرَافِقِ الحَيَاةِ).

والإرْتِنَاثُ: مِنَ الرَّتِّ ، وهُو الشَّيءُ البالِي (٣). والمُرادُ منْه: ما رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: وهُو أَنْ يأكُلَ الجَرِيحُ أَوْ يشْربَ ، أَوْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ٢٦٢٩]، وابن قانع في «معجم الصحابة» [٢٧٧/٢]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ العُذْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قالَ لِلشَّهَداءِ يَوْمَ أُحُدِ: «أَنَا الشَّهيدُ عَلَى هَوُلاهِ
 يَوْمَ الغِيَامَةِ، زَمُّلُوهُمْ بِحِراحاتِهِمْ وَدِمائِهِمْ وَلا تُغَسِّلُوهُمْ».

قلت: وأَصْلُه في البخاري في كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الشهيد [رقم/ ١٢٧٨] ، من حديث جابِر بن عَبْدِ اللهِ في قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ في تَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرْآنِ» ، فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَوُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَمْرَ بِدَنْنِهِمْ في دِمائِهِمْ ، وَلَمْ بُغَسَلُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ» .

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه سابقًا.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿المهاية في غريب الحديث› لابن الأثير [٢/١٩٥/مادة: رَثَثَ].

الله المال المال الله المال الله

ينام، أَوْ يُدَاوَىٰ، أَو يُنْقَلَ مِن المعْرِكةِ قَبْلَ أَنْ يَموتَ، أَو يُوصِيَ بِدَنْنِه، أَو بِبَنِيهِ ـ طَالَ الكلامُ، أَوْ قَلَّ ـ أَو يُصَلِّي، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْه وَقْتُ صَلاةٍ وَهُو يَعْقِلُ وَيَقْدِرُ عَلَىٰ قضاءِ الصَّلاةِ بِالإِيمَاءِ، حتَّىٰ بِجِب عليْه القَضاءُ بِالتَّرْكِ، أَو بَقِيَ (١ ١٥٠٠) حيًا يومًا وليلةً في المعْرِكةِ.

وإِنْ كَانَ لا يقْدِرُ عَلَىٰ الصَّلاةِ بعدَ أَنْ كَانَ عاقلًا فَهُوَ مُرْتَثْ، وإِنْ كَانَ بَقِيَ حَبًّا أُقلَّ مِن يومٍ وليلةٍ وهُو عاقلٌ؛ فليسَ بِمُرْتَثْ. كَذا في «الثُّحْفة» (١٠٠٠ .

وكذا إذا باعَ أوِ ابتاعَ فهُو مُرْتَثُّ؛ [٢/٣٦٢/١] وذلِك لِأَنَّ الشَّهِيدَ الَّذِي لا يُغَسَّلُ: هُو الَّذِي يَموتُ عَلَى الحالِ الَّتي جُرِحَ فيها \_ لِأَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ وعَليَّ بُوعَ فيها \_ لِأَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ وعَليَّ بنَ أَبِي طالبٍ قُتِلا شَهِيدَيْنِ وغُسِّلا ؛ لأَنَّهُما لَمْ يمُوتَا عَلَىٰ الحالِ الَّتي وَقَعَتْ فيها الجِرَاحةُ \_ حتى صارَا إلى حالِ التَّمريضِ.

والأكْلُ والشرْبُ ونحوُهُما مِن أمورِ الدُّنيا يُخْرِجُ الجَرِيحَ عَن حالِ إِلَىٰ حالِ، فَلا يَكُونُ الجَرِيحُ في مَعنَىٰ شُهداءِ أُحُدٍ، لأنَّهم ماتوا عَلَىٰ الحالِ الَّتِي وقعَتْ قيها الجِرَاحةُ، حتى قالوا: إنَّهم مَاتُوا عِطَاشًا وَالكَأْسُ يُدَارُ عَلَيْهِمْ ؛ خَوْفًا مِنْ نُقْصَانِ الشَّهادةِ.

ثمَّ المُرْتَثُّ شَهِيدٌ؛ لكنَّه ناقِصٌ في الشّهادةِ؛ بِدلالةِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ شهيدًا بلِسانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ حُمِلَ إلى بيْتِه بعُدما طُعِنَ وعاشَ يومَيْنِ وغُسِّلَ، وعلِيٍّ حُمِلَ حيًّا بعدَ الطَّعْنِ؛ فَغُسِّلَ وكانَ شَهيدًا.

قَالَ الشّيخُ أَبُو نَصْرٍ: إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلَىٰ شَيءٍ مِن أَمْرِ الدُّنيا؛ فَلَيسَ بِمُرْتَتُّ ؛ لِأَنَّ المَقْتُولَ قَد يَضطربُ في مَكَانِه، وقَد يتكلَّمُ في الغالِب، فلَمْ يُعْتَدَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٢٥٩/١].

وَالْارْتِفَتُ: أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ يَنَامَ، أَوْ يُنَامَ، أَوْ يُدَاوَىٰ، أَو يُنْقَلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ (١) بِلِأَنَّهُ نَالَ (١) مَرَافِقَ الْحَيَاةِ، وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ مَاتُوا عَطَشًا وَالْكَأْسُ يُدَارُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَقْبَلُوا خَوْفًا مِنْ نَقْصَانِ الشَّهَادَةِ، إلَّا إِذَا حُمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَيْ لا تَطَأَهُ الخُيُولُ؛ لِأَنَّهُ مَا نَالَ شَبْنًا مِنَ الرَّاحَةِ، وَلَوْ آوَاهُ فُسُطَاطُ أَوْ خَيْمَةً ؛ كَانَ مُرْتَئًا ؛ لِمَا بَيَنًا.

# وَلَوْ بَقِيَ حَيًّا حَتًى مَضَىٰ وَقْتُ الصَّلاةِ وَهُوَ يَعْقِلُ ؛ فَهُوَ مُرْتَثُّ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ

بذلِك. قَالَ في «الزّيادات»: إِذَا تَكلَّمَ لا تَبْطُلُ شَهادتُه؛ لِأَنَّ ذَلِك ليسَ مِن راحةِ الأَحْيَاءِ، ولا بُدَّ لِلمَيِّتِ منه (٣).

قَولُه: (إِلَّا إِذَا حُمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَيْ لَا تَطَأَهُ الخُيُولُ؛ لِأَنَّهُ مَا نَالَ شَيْتًا مِنَ الرَّاحَةِ) استِثْناءٌ مِن قَولِه: (وَمَنِ ارْنُثَ غُسِّلَ)، وفيهِ نظرٌ؛ لِأنَّا لَا نُسَلِّمُ أنَّ الحَمْلَ مِن المَصْرَعِ ليسَ يُزِيلُ راحةً.

قولُه: (وَلَوْ آوَاهُ فُسُطَاطٌ (٤) أَوْ خَيْمَةٌ ؛ كَانَ مُرْتَثَا ؛ لِمَا بَيَّنَا) أَرادَ بِه قَولَه: (الْأَنَّهُ نَالَ مَرَافِق الحَبَاقِ) .

والفُسْطَاطُ: الخَيْمَةُ العَظِيمَةُ. وقَالَ في «[٣٦٢/١] الفائِق»: «هو ضَرْبٌ مِن الأَبْنِيَةِ فِي السَّفَرِ، دونَ السُّرَادِقِ» (٥).

قُولُه: (وَلَوْ بَقِيَ حَبًّا حَنَّىٰ مَضَىٰ وَقْتُ الصَّلاةِ وَهُوَ يَعْقِلُ؛ فَهُوَ مُرْتَثٌّ).

زاد يعده في (ط) ١-حياه.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (ط): ابعض،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الزيادات، للإمام محمد بن الحسن الشيباني [ق/٣] -

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «فشطاط» بالقاف في أوله! والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».
 وتكرَّرَ هذا انتحریف بتكرار ثلث الكلمة، فنكتفي بالتنبیه علیه هنا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [١١٦/٣].

الصَّلَاةَ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ أَخْكَامِ الْأَخْيَاءِ. قَالَ ﷺ: وَهَذَا مَرُّوِيٍّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ؛ كَانَ ارْتِنَاتًا عِنْدَ أَبِي بُوسُف ﷺ؛ لِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ ارْتِثَاثًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْأَمْوَاتِ [١٠ ط].

وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقُولِهِ: (وَهُوَ يَعْقِلُ) اخْتَرَازًا عَمَّا إذا بَقِيَ مُغْمَّىٰ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّه لا يَكُونُ مُرْتَثًّا . كذا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف، وإنْ زادَ عَلىٰ يومٍ وليْلةٍ .

وَرُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ مثلُ قَولِ أَبِي يُوسُف في جَميعِ ذلِك ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ عاشَ في مَكانِه يومًا كَانَ مُرْتَثَّا ؛ سواءٌ كَانَ عاقلًا أو لَمْ يَكُنْ ، وإنْ كَانَ أقلَ مِن ذلِك لَمْ يَكُنْ مُرْتَثَّا . وكذلِك لَمْ يجْعَلْ مُحَمَّدٌ الوَصِيَّةَ ارْتِفَانًا ، هكذا رُوِيَ عنه مُطلقًا ، سواءً كانتِ الوَصِيَّة بِأمورِ الدُّنيا أو الآخِرةِ ؛ قلَّ ذلِك أَوْ كَثُر . كذا في التَّحْقة اللهُ اللهُ كَانتِ الوَصِيَّةُ بِأمورِ الدُّنيا أو الآخِرةِ ؛ قلَّ ذلِك أَوْ كَثُر . كذا في التَّحْقة اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قُولُه: (وَلَوْ أَوْصَىٰ بِشَيْءِ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ؛ كَانَ ارْتِثَاثًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ).

قَالَ الصدرُ الشَّهِيدُ في «الجامع الصّغير»(٢): «قِيلَ الاختِلافُ فيما إِذَا أُوصَىٰ بشيءٍ مِن أُمورِ الدُّنيا كَانَ ارْتِثَاثًا [وصَىٰ بشيءٍ مِن أُمورِ الدُّنيا كَانَ ارْتِثَاثًا [بِالإِجْماع](٣)».

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٩٥١].

 <sup>(</sup>۲) يعني: «شرح الجامع الصغير» والمؤلف يتجوز في عبارته ؛ جزيًا على عادة المتأخرين في جوار يشبة الشرح والمَشْروح إلى الشارح وحده، لأنه لمَّا امتزَج كلامُ الشارح بكلام المشروح صحَّ عند المتأخر أنْ يَنْسَبَ إليه الكتابَ كله متى رأى ذلك، وقد مضى التنبيه على هذا.

ويؤيد هذا: أن كلام الصدر الشهيد هنا مذكور في كتابه: «شرح الجامع الصغير» [ق ٢٠/ب/ مخطوط فيض الله أفندي ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٩٩)].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م» و «ف» و «و» و «ز» و «ت» وليست بمُثبتة في: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ق ٢٠/ب/ مخطوط فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٩٩)] .

وَمَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي المِصْرِ غُسِّلَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ، فَخَفَّ أَثْرُ الظَّلْم.

إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا وَيُعْرَفُ قَاتِلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقَصَاصُ ، وَهُوَ عُقُوبَةٌ ، وَالْقَاتِلُ لَا يَتَخَلَّصُ عَنْهَا ظَاهِرًا : إِمَّا فِي الدُّنْيَا ، أَوْ فِي الْآخِرَةِ . الْآخِرَةِ . الْآخِرَةِ .

😤 غاية البيان 🤧

وقَالَ في «شرْح الطَّحَاويّ»: «قِيلَ: إنَّهُ لا اخْتِلافَ بينَهُما في الحَقيقةِ ، وجَوابُ أَبِي يُوسُف خَرَجَ في الَّذِي أوصَىٰ بأمورِ الدُّنيا ، وجوابُ مُحَمَّدٍ خَرَجَ في الَّذِي أَوْصَىٰ بِأَمورِ الآخِرةِ».

لأَبِي يُوسُف: أنَّها مِن أُمورِ الأَحياءِ.

ولمُحَمَّدٍ: أَنَّهَا مِن أَمْرِ المَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ قَد أَوْصَىٰ بِمَا يَفُكُّ بِهِ رَقَبَتَه ، أَو يُدَّخَرَ لَه في الآخِرةِ.

قَالَ أَبُو بِكُو الرَّازِيّ: «وإنْ أَكثَرَ مِن كلامِه في الوَصِيَّةِ فَطالَ؛ غُسِّلَ؛ لِأَنَّ الوَصِيَّةَ شيءٌ مِن أَمْرِ المَوْتِ، فإذا طالَتْ أَشْبَهَتْ أُمورَ الدُّنيا»(١).

قولُه: (وَمَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي المِصْرِ غُسِّلَ)، وهذا لِأَنَّ تَرْكَ الدَّمِ بِتَرْكِ الغُسْلِ في شُهداءِ أُحُدٍ إِنَّما كَانَ لأثرِ الظَّلْمِ، حتَّىٰ يَكُونَ الدَّمُ شاهِدًا لَه عَلىٰ خَصْمِه، فلَمَّا خَفَّ [٢/٣٦٣/١] الظَّلْمُ بِوجوبِ القَسَامَةِ والدِّيَةِ؛ لَمْ يَكُنْ في معْناهُم؛ فَغُسِّلَ.

قولُه: (إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا) استِثناءٌ مِن قَولِه: (غُسِّل)، يَعْنِي: لا يُغَسَّلُ القَتيلُ في المِصْرِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ثُتِلَ بِحديدةٍ مَظْلُومًا؛ لكِن هذا فيما إِذَا عُرِفَ قاتِلُه؛ لوجوبِ القِصَاصِ، أمَّا إذا لَمْ يُعْلَمْ قاتِلُه؛ فيُغَسَّلُ وإنْ قُتِلَ بحَدِيدةٍ؛ لِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٠٤/٦].

وَعِنْدَ أَيِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ عِنْ اللهَ يَلْبَثْ بِمَنْزِلَةَ السَّيْفِ، وَيْغُرِفُ فِي النَّجِنَايَاتِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَ عَايِدَالْبَانِ ﴾ ليسَ في معنَىٰ شُهداءِ أُحُدٍ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُه تَجِبُ الْقَسَامَةُ والدَّيَّةِ .

[١/٣٥٨٤] والأصلُ: أنَّ كُلَّ مَقْتُولٍ ظَلْمًا لَمْ يِجِبُ عَن نَفْهِ بَدَلٌ هُو مَالٌ؛ فَإِنَّهُ لا يُغَسَّلُ، وإنْ وجَبَ عَن نَفْسِه بَدَلٌ هُو مَالٌ؛ فإنَّه يُغَسَّلُ كَمَا يُغَـَّلُ مَن قُتِلَ بِحَقَّ.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يُغَسَّلُ القتيلُ في المِصْرِ وإنْ قُتِلَ بِحديدةٍ ، وإنْ عُرِفَ قاتِلُه ؛ لوجوبِ القِصَاصِ ، وهُو بَدَلُ الدّم ؛ كالدَّيَةِ (١٠).

ولَمَنا: أَنَّ القِصَاصَ عُقوبةٌ؛ إمَّا في الدُّنيا إنْ وُجْدَ، وإمَّا في الآخرةِ إنْ لَمْ يوجَدْ، فلَمْ يَكُنْ وُجوبُ تِلكَ العُقوبةِ قادِحًا في شهادةِ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، فكذا فيما نحنُ فيهِ.

قولُه: (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: مَا لَا يَلْبَثُ بِمَنْزِلَة السَّيْفِ)، يعْني: لا يُشْتَرطُ في قَتيلٍ وُجِدَ في المِصْرِ أَنْ يُقْتَلَ بالحديدِ عندَهُما؛ بلِ المُثَقَّلُ مِن الحَجَرِ والخَشَبِ مثْلُ السَّيفِ، حتى لا يُغَسَّلَ القَتيلُ ظلْمًا في المِصْرِ؛ إِذَا عُرِفَ قَاتِلُه، وعُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَه بالمُثَقَّلِ؛ لِوجوبِ القِصَاصِ عِندَهُما.

وعندَ أَبِي حَنِيفَةَ: لا يجبُ القِصَاصُ في القتلِ بِالمُثَقَّلِ (١) ؛ لِأَنَّهُ لو وجَبَ فَلا يخُلو: إمَّا أَنْ يُستَوْفيٰ دَقًا أو جرْحًا، فَلا يَجُوزُ الأَوَّلُ ؛ لِقولِه ﷺ: ﴿ لَا قَوْدَ إِلَّا

(١) وفي وجِه آخر في مذهب الشافعي: لا يُغَسَّل قتيلُ المِصْر المظلوم. ينظر: (الأم) للشافعي [٢/٠٠٦]،
 و (البيان) للعمراني [٣/٤٨ ـ ٨٥]، و (المجموع شرح المهذب) للنووي [٢٦٧/٥].

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الأصل» [۲/۱۵]، «الجامع الصغير» [ص/۱۲]، «المبسوط» [۲/۲۵]، «تحفة الفقهاء» [۲/۲۰)، «الريادات» [۲/۲۰]، «بدائم الصنائع» [۲/۲۰، ۲۱]، «شرح الزيادات» [۲/۲۰، ۱۸۷]، وشرح الزيادات» [۱۹۷، ۱۹۰]، «الفتاية» [۲/۱۵]، وفتح القدير» [۲۹۰]، «الفتاوى الهندية» [۲/۱۵]، وفتح القدير» [۲/۲۶]، «الفتاوى الهندية» [۲/۱۵].

وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدُّ أَوْ قِصَاصٍ ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بَاذِلٌ نَفْسَهُ لِإِيفَاهِ حَقَّ مُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ ، وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ بَذَلُوا نُفُوسَهمْ ؛ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِمُ .

وَمَنْ قُتِلَ مِنَ البُّغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا ﷺ لَمْ يُصَلُّ عَلَىٰ الْبُغَاةِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

بِالسَّيْفِ، (')، ولا يَجُوزُ الثَّاني؛ للزُّومِ الزَّيادةِ، والقِصاصُ: مَبْنَاهُ [٢٦٣/١] عَلَىٰ المُماثَلَةِ ('').

قولُه: (وَمَنْ ثُتِلَ فِي حَدًّ أَوْ قِصَاصٍ ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) ، وهذا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ الهَمْدَانِيَّةَ ، قَالَ لأَهْلِها: «اصْنَعُوا بها ما تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ ) (٣) .

والمعنى فيها: قَتْنُها بحقَّ ؛ فكذا القِصَاصُ ؛ ولِأَنَّ المرْجومَ والمُقْتَصَّ عنْهُ لَيْسَا في معنَىٰ شُهداءِ أُحُدٍ ؛ لِأَنَّهُمْ بذَلُوا رُوحَهم لِرِضَا اللهِ تَعالىٰ ، بخِلافِهما ، فإنَّهما بَذَلا رُوحَهُما لإيفَاءِ حقَّ واجِبٍ عَلَيْهِما ، فلَمْ يُلْحَقا بِهِم في تَرْكِ الغُسْلِ .

قولُه: (وَمَنْ قُتِلَ مِنَ البُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ). وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصلَّىٰ عَليْه (٤).

 <sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في موضعه في اكتاب الجنايات، إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٢) لأن الأول لم يُجْرَح، والثاني جُرح. كذا جاء في حاشية: (٩).

 <sup>(</sup>٣) المعروف المشهور: أنَّ الذي رَحَمَ شُرَاحَةَ الهَمْدَانِيَّة هو علِيُّ ﴿ وَالقَصةُ مشهورة ، وسيُّشِر إليها صاحب (الهداية) في (كتاب الحدود) ، بقوله: (وَحَفَرَ عَلِيُّ ﴾ لِشُرَاحَةَ الهَمْدَانِيَّةِ) .
 أمّا ما ررَد مِن قوله ﷺ: (اصْنَعُوا بها ما تَصْنَعُونَ بِمَوْنَاكُمُ): فهذا ورّد بعد أنْ رجَمَ ماعِزًا الأسلمِيّ
 وسيذكره صاحب (الهداية) أيضًا في (كتاب الحدود) .

فالظاهر: أن المؤلف وَهِمَ هما في ذِكْر: «شُراحَة الهَمْدَانِيَّة»! والصواب أنه «ماعِز الأسلمِيّ».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الوسيط في المذَّهب؛ لأبي حامد الغزالي [٢/٣/٦]، و«المجموع شرح المهذب،

والبُغاةُ هُم: الَّذينَ خرَجوا عَلَىٰ الإمَامِ.

لَنا: مَا ذَكَرَ الشَّيخُ آبُو الحُمَيْنِ الفَّلُورِيُّ: أَنَّ عَلِيًّا ﷺ لَهُ يُصلُّ عَن قَضَى نَهْرَوانَ وغَيرهِم، مَمَّنُ خَالَفُوه، ولَمْ يُنْكِرُ عَلَيْه أَحَدٌ مِنَ الصَّحَبَةِ؛ فَحَلَّ مَحَلَّ الإَجْمَاعِ، وقُطَّاعُ الطَّرِيقِ بِمَنْزِلَةِ البُغاةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا قَطَعُوا شَبُلَ المُسْلِطِينَ، ويايَنُوا لَاجْمَاعِ، وخَرَجُوا عَن طَاعةِ الإمّام؛ صَارُوا في العِصْيانِ مِثلَهُم.

ثمَّ لا فرْقَ بينَ ما إِذَا قُتِلُوا في حالِ الحربِ، أَوْ أُخِذُوا وقَتِلوا حَدًّا ؛ حَيْثُ لا يُصلَّىٰ عليهِم · كَذَا رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ في ﴿النّوادِرِ ﴾ .

وفرَّقَ الصَّدرُ الشَّهِيدُ في «الواقِعات» وقَالَ: إنَّ أَهْلَ البغْيِ إِنْ قُتِلُوا في الْحَرِبِ لا يُصَلَّىٰ عليهِم، وإنْ قُتِلُوا بعدَما وضَعَتِ الحرْبُ أَوْزَارَها يُصَلَّىٰ عليْهِم، وكذيْث قُطَّاعُ الطَّرِيقِ،

وفي الغسْلِ اختلَفَ المَشابِخُ: قيلَ: يُغسَّلُونَ، وقيلَ: لا.

والمُكابِرونَ في المِصْرِ بِالسّلاحِ لئِلّا بِمَنْزِلَةِ قُطَّاعِ الطَّريقِ.

والقاتلُ نفْسَه بِحديدةٍ ظلْمًا؛ [٢٦٢/١]، يُغَسَّلُ ويُصلَّىٰ عليه عندَ أَبِي حَبِيفَةَ ومُحَمَّدٍ. ذكرَه في «التَّتمة»، وذكرَ في «شرح السُّير» اختِلاف المشايخ<sup>(١)</sup>؛ قَالَ شمسُ الأثمَّة الحَلْوَانِيِّ: يُصَلَّىٰ عَليْه، وقَالَ القاضي علِيُّ السُّغْدِيُّ (١): الأصحُّ أَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ عَليْه؛ لِإنَّهُ باغِ عَلىٰ نفْسِه.

### واللهُ ﷺ أَعْلَمُ.

النووي [٥/٢٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرّح السّير الكَبِير» للسرخسي [٧٣/١].

 <sup>(</sup>٢) هو: عَلَيُّ بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد السُّغْدِيِّ القَاضِي أَبُو الحسن الملقَّب شيخ الإِسْلام. وقد مفَتْ
 ترجمتُه.

#### بَابُ الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ

الصَّلَاةُ فِي الكَعْبَة جَائِزَةٌ: فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا ، وَلِمَالِكِ السَّ عَنْ فِي الفَرْضِ فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَىٰ صَلَّىٰ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ اسْتُجْمِعَتْ شَرَائِطُهَا ؛ لِوُجُودِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيعَابَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ .

## [بَاكِ]<sup>(۱)</sup> الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ

قَالَ الإِمَامُ حميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ: لَمَّا كَانَ الشَّهِيدُ معدولًا عَن جِنْسِه مِن المَوْتَىٰ، حتّىٰ سقَطَ الغُسْلُ عِندَنا، وسقَط الصَّلاةُ عندَ البعضِ؛ ناسَبَ أَنْ يذْكرَ الصَّلاةَ في الكَعْبَةِ عَقِيبَ ذلِك؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ فيها معدُولةٌ عَن سَائِرِ المَسَاجِدِ، مِن

جَعْلِ الظَّهْرِ إِلَىٰ الظَّهْرِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فيها، وفي غَيرِها لا يَجُوزُ.

قُولُه: (الصَّلَاةُ فِي الكَعْبَة جَائِزَةٌ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا، وَلِمَالِكِ فِي الفَرْضِ)، يَعْنِي: أَنَّ عندَ الشَّافِعِيِّ لا يَجوزُ الصَّلاةُ في الكَعْبَةِ أَصلًا، لا الفرْضُ ولا النَّفْلُ<sup>(۲)</sup>، وفيهِ نظرٌ.

وعندَ مالِكٍ: يَجُوزُ النَّفلُ ولا يَجُوزُ الفرْضُ (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>۲) بل صريح مذهب الشافعي: هو جواز صلاة الفرض والنفل جميعًا في الكَعْبَة ينظر: «الأم» للشافعي [۲۲۳/۲]. و «المهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۲۵/۲]. و «المجموع شرح المهدب» للنووي [۵/۶]. و (۱۹٤/ ـ ۱۹۵].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٢٠٣/٢]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي
 (٣) ينظر: (٢٦١/١].

-﴿ عَالِهِ الْمِيَانِ كِي ــــــ

لِلشَّافِعِيِّ: مَا رُوِيَ [١٥٤/١] في حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ البَيْتَ ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي البَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ١٠).

وَلَنَا: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلزُّكِعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦].

وحدَّثَ أَبو جعْفرِ الطَّحَاوِيُّ: عَن يونُسَ، عنِ ابنِ وهبِ، عَن مالكِ، عَن نافِع، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وبِللالِّ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ (٢)، وَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ، وَمَكَثَ فِيهَا، قَالَ ابنُ عُمَرَ: وبِللالِّ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ (٢)، وأَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ، وَمَكَثَ فِيهَا، قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا [١/١٤/١٤/١] عَلَىٰ بَسَارِهِ، وَعَمُودينِ على يَمِينِهِ، وثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ مِينَةً وَمَاتَةُ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ مِينَةً وَمَنْ الجِدَارِ على ثَلاثَة أَدْرُعٍ» (٣).

وذَكَر هذا الحديث: أَبُو داوُدَ في «السُّنَن»: عنِ القَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﴾

وفي «السُّنَن»: أيضًا مُسْنَدًا إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الحج / باب من كبر في نواحي الكعة [رقم / ١٥٢٤]، وأبو داود في
 كتاب المناسك / باب الصلاة في الكعبة [رقم / ٢٠٢٧]، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى الحجبية - كذا جاء في حاشية: (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في أبواب سترة المصلي/ باب الصلاة بين السواري في غير حماعة [رقم/ ٤٨٣]، ومسلم في كتاب الحج/ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كنها [رقم/ ١٣٢٩]، من طريق نافع عن عبد الله بن عمر ﷺ به.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب الصلاة في الكعبة [رقم/ ٢٠٢٣] ، حدثنا القعنبي عن
 مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ، الله به .

قَإِنْ صَلَّىٰ الْإِمَامُ بِجَمَاعَةِ فِيهَا فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ ظَهْرَهُ إِلَىٰ ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجَّهٌ إِلَىٰ القِبْلَةِ ، وَلَا يَعْتَقِدُ إِمَامَهُ عَلَىٰ الخَطَأِ ، بِخِلافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي .

الخَطَّابِ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الكَعْبَةَ ؟ قَالَ: «صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ»(١).

وَلِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ تمَّتْ شُرُوطُها؛ فَجَازَتْ، كَمَنْ صلَّىٰ خارجَ البَيتِ في المَسْجِدِ، وهذا لِأنَّهُ استقبلَ جُرُءًا مِن الكَعْبَةِ، وذاكَ هُو الشرْطُ؛ لِأَنَّ اسْتيعابَها لِيسَ بمُمْكِنٍ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ بُقْعةٍ جَازَتِ النَّافلةُ فيها؛ جازَ الفرضُ أَيضًا، فكذَا هُذا.

### قَولُه: (نِيهَا)، أَيْ: نِي الكَعْبَةِ.

قولُه: (لِأَنَّهُ مُتَوَجَّةٌ إِلَىٰ القِبْلَةِ، وَلَا يَعْتَقِدُ إِمَامَهُ عَلَىٰ الخَطَأِ)، وهذا التَّعليلُ ليسَ بِكافٍ؛ لِجوازِ صَلاةِ مَن جَعلَ ظَهْرَه إِلَىٰ ظَهْرِ الإِمَامِ؛ لِأَنَّ هذِه العلَّةَ ــ وهي تَوجُّه القِبْلَةِ، وعدَم اعتِقادِ خطأِ الإِمَامِ ـ حاصِلةٌ فيما إذا جَعَلَ ظَهْرَه إلىٰ وجْهِ الإمَامِ، ومعَ هَذا صلاتُه فاسدةٌ.

وكانَ ينْبَغِي أَنْ يُزَادَ فيهِ قَيْدٌ آخَر: بأَنْ يُقَالَ: لِأَنَّهُ مُتوجَّةٌ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ ، غَير متقدًمٍ عَلىٰ إِمامِه ، ولا يعتَقِدُ إمامَه عَلىٰ الخطَأِ.

قولُه: (بِخِلافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي)، يَعْنِي: إذا صَلَّوا في ليلةٍ مظْلِمةٍ، فجَعَلَ بَعضُهم ظَهْرَه إِلى ظَهْرِ الإِمَامِ، وقَد عَلِمَ حالَ إمامِه؛ لا تَجُوزُ صَلاتُه؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ إمامَه عَلَىٰ الخَطَأِ. وقَد مرَّ في آخِرِ باب شُرُوطِ الصَّلاةِ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب الصلاة في الكعبة [رقم/ ٢٠٢٦]، ومن طريقه البيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٦٠٦]، وأحمد في «المسند» [٣٦١/٣]، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٩١/١]، عن عبد الرحمن بن صفوان هي به .
 قال العيني: «طريق صحيح». ينظر، «نخب الأفكر» للعيني [٢٨٨/١].

وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَىٰ وَجْهِ الإِمَامِ لَمْ تَجُزُ صَلَانُهُ ؛ لِتَقَدَّمِهِ عَلَىٰ إِمَامِهِ . وَمَنْ جَعَلَىٰ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْا فِي الْمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، إِذَا لَمْ بِصَلَاتِهِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، إِذَا لَمْ بَصَلَاتِهِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، إِذَا لَمْ بَكُنْ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ التَّقَدَّمَ وَالتَّآخَرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجَانِبِ .

وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الكَعْبَةِ؛ جَازَتْ صَلَاتُهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﷺ؛

قُولُه: (وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَىٰ وَجْهِ [١/ه٣٦٥/١] الإِمَامِ؛ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ). قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وجْهُه إلىٰ وجْهِ الإِمَامِ ؛ جَازَتْ. ذكرَه الحاكمُ ؛ ولكنَّه يكْرهُ. قُولُه: (فَيتَحَلَّقَ النَّاسُ)، أَيْ: صاروا حَلْقَةٌ حَلْقَةٌ.

قُولُه: (وَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ)، أَيْ: بِصلاةِ الإمّامِ، يَعْنِي: اقْتدَوا بِهِ.

اعْلَمْ: أَنَّ النَّاسَ [إِذا] (١) اسْتداروا حولَ الكَعْبَةِ ، فَصَلَّوا جَمَاعةً ؛ جازَ ؛ لَفِعْلِ المُسْلِمِينَ بِمَكَّةً مِن لَدُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى يومِنا هذا مِن غَيرِ نكيرٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُم الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةً مِن الْإِمَامِ ؛ لَمْ يضرّه إِذا لَمْ يَكُنْ في جهةِ الإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ مسْتَقْبُلُ الْجُزْءِ مِن الكَعْبَةِ ، ليسَ بِمتَقدِّمٍ عَلَىٰ إمامِه ، فصارَ كمَنْ صلَّىٰ خلَّفَه ؛ وهذا لِأَنَّ لجُزْءِ مِن الكَعْبَةِ ، ليسَ بِمتَقدِّمٍ عَلَىٰ إمامِه ، فصارَ كمَنْ صلَّىٰ خلَّفَه ؛ وهذا لِأَنَّ التَّقدُّمَ والتَّانُّخُرَ مِن الأَسْماءِ الإِضافيَّة ، فَلا يظْهِرُ إلَّا عندَ اتِّحادِ الجهةِ ؛ بخِلافِ ما إذا كَانَ مِن جِهةِ الإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ حينتُذِ يَكُونُ مُستَدْبِرًا للإِمامِ متَقدِّمًا عليه ، وذلك يُخْرِجُه مِن حَكْم الاقتِداءِ .

قُولُه: (وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الكَعْبَةِ؛ جَازَتُ صَلَاتُهُ). المَا \*\* أَنَّ المَّ لاتَ فِي قَيِ الكَهْرَةِ حِالَانَةُ مِن يَنْ أَمْ المَّ لامْ ف

اعلَمْ: أَنَّ الصَّلاةَ فوقَ الكَعْبَةِ جائزةٌ ، بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ في جَوفِها عندَنا . وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا تَجُوزُ الصَّلاةُ فوقَها ؛ إلَّا إِذا كَانَ بينَ يدَيْه سُتْرة (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: الما، والفاء والوا، والزا، والشاء

<sup>(</sup>٢) ينظر: قالحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي [٢٠٧/٢]. وقالبيان، للعمراني [١٣٧/٢]،=

لِأَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ العَرْصَةُ ، وَالْهَوَاءُ إِلَىٰ عَنَانِ السَّمَاءِ عِنْدَنَا دُونَ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَهُ يُنْقَلُ ، أَلَا بَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ جَازَ ، وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِلَّا يُنْقَلُ ، أَلَا بَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ جَازَ ، وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

وهذا بِماء عَلَىٰ أَنَّ الكَعْبَةَ هِيَ البُّقْعَةُ إِلَىٰ عَنَانِ السَّماءِ عِندَنا دونَ البِناءِ، فمسْتَقْبِلُ هوَائِها كَمُسْتَقْبِلِ بِنائِها؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّ مَن صلَّىٰ إلىٰ جَبَلِ أَبِي (١) قُبَيْسٍ (١)، جَازَتْ صلاتُه معَ أَنَّهُ أَعْلَىٰ مِن بناءِ الكَعْبَةِ، فكيفَ يُعْتَبرُ البناءُ وهُو ممَّا يُنْقَلُ ويُرْفَعُ ؟

فلَو (١/١٥٤/١ نُقِلَ البناءُ إِلَىٰ غَيرِها لَمْ تَجُزِ الصَّلاةُ إِلَيْهِ ، وقَد بَنَتْها قُريشُ قَبْلَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بخمسِ سِنينَ ، [٢٥٥/٥/١] ويناها [ابنُ] (٣) الزُّبَيْر بعدَما بُويعَ لَه بِالخِلافةِ ، فلمَّا قُتِلَ ابنُ الزُّبَيرِ نقضَ الحَجَّاجُ بناءَ ابنِ الزُّبَيْرِ ، وبَنَى عَلَىٰ الأَساسِ الأُوَّلِ ،

وقَالَ صاحبُ «ديوان الأدب»: «العَنَانُ: السَّحَاب» (٤٠).

قولُه: (إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ) استِثْناءٌ مِن قَولِه: (جَازَتْ صَلَاتُهُ)، وتذْكيرُ الضَّميرِ في (أَنَّهُ) عَلَىٰ تأْويلِ: فِعْلِ الصَّلاةِ أَو أدائِها.

> قُولُه: (وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ)، أَيْ: عَن تَرْكِ التَّعظيمِ لِلكَعْبَةِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>=</sup> و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٢/٢٨].

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «أبا»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت»، ويجوز ما وقع في الأصل
 على طريق الحكاية، أو على اللغة الأخرى المشهورة،

 <sup>(</sup>۲) هو اسم الجبّل المُشْرِف على مكة . قيل: سُمّيَ باسم رجل مِن مذْحج ، كان يُكنَّى أبا قُبيئس ؛ لأنه أوَّل مَن بنَى فيه قُبَّة . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [١/٨٠] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». ولا بُدُّ منها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [٦٩/٣].



### كِتَابُ الرَّكَاةِ

**→**→⇔-

لَمَّا فَرَغَ عَنِ الصَّلاةِ شَرَعَ في الزَّكَاةِ؛ اقتِداءً بِما ذَكَرَ اللهُ تَعالَىٰ في كِتابِهِ العَزيزِ؛ لقَولِه: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [البقرة ٤٣].

ثمَّ الزَّكَاةُ في اللُّغةِ: عِبارةٌ عَن النَّمَاءِ، يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُو؛ إِذَا نَمَا(١).

وفي الشَّريعةِ عِبارةٌ عَن حقَّ يجِبُ لأَجْلِ المالِ، يُعْتَبرُ في وُجوبِهِ الحَوْلُ والنَّصَابُ، والاسمُ شرْعِيٌّ فيهِ معنَىٰ اللَّغةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصلُ بِالزَّكَاةِ: النَّمَاءُ مِن الثَّوَابِ.

والأَصلُ في وُجوبِ الزَّكَاةِ: الكِتابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكِوٰةَ ﴾ [البفرة: ٤٣].

وذَكَرَ البُخَارِيُّ: مُسْنَدًا إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ البَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ لَمُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَطْاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قلِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْلِمُهُمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ » (٢) .

وفي «الصّحيح» أيضًا: مُسْنَدًا إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٦/٢٣٦٨/مادة: زكا].

أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة [رقم/ ١٣٣١]، ومسلم في كتاب الإيمان/
 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام [رقم/ ١٩]، من حديث ابن عباس ،

#### الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ

زَكَاتَهُ ؛ مُثَّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ إِمْنَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ إِمْنَاهُ وَاللَّهُ مَا لُكَ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ لِللِّهِ إِمْنَاهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّه

قَالَ أَبُو عُبِيدٍ: «الشُّجَاعُ: الحَيَّةُ، والأَقْرَعُ: الَّذي لا شَعْرَ عَلَىٰ رَأْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُرِي الشَّمَّ وَيَجْمَعُهُ فِي رَأْسِهِ حَتَّىٰ يَتَمَعَّطَ شَعْرُه، والزَّبِيبَتَانِ: النُّكْتَتانِ السَّوْداوانِ فَوْقَ عَيْنَهِ، وهُو أَوْحَشُ ما يَكُونُ مِن الحَيَّاتِ وأَخْبَثُه، ويُقالُ: هُمَا الزَّبَدَتانِ (٢) فِي شِدْقَيْهِ (٢).

قولُه: (الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ)، إنَّما وصَفَ الزَّكَاةَ بِالوُجُوبِ، وإنْ كَانَتْ ثابتةً بِدليلِ لا شُبُهةَ فيهِ، كالكِتابِ؛ لمَعنيَيْنِ:

إِمَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِالوُّجُوبِ: النَّبُوتَ وَالتَّحَقُّقَ.

وإمّا: لِأَنَّ مَقْدَارَ الزَّكَاةِ ثَبْتَ بأَخْبَارِ الآخَادِ، وإنْ كَانَ أَصلُها ثابِت بالكِتَابِ. ثَمَّ وُجوبُ الزَّكَاةِ بِثَمَانِ شَرائِطَ: خمْسٌ في المالِكِ، وثلاثٌ في المَملوكِ. أمَّا في المالِك: فكونُه حُرَّا، بالِغًا، عاقلًا، مشلِمًا، وأنْ لا يَكُونَ عَلَيْه دَيْنٌ. وأمَّا في المملوكِ: فكمالُ النِّصَابِ، وحَولانُ الحَوْلِ، وكونُه سَائِمَةً أوْ لِلتَّجَارَةِ، واشْتراطُ كُلِّ منهُما يُعْلَمُ مِن بعْدُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.

## ثمَّ المُعقوقُ المُتعلِّقةُ بِالمالِ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَنواعٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة [رقم/ ١٣٣٨] ، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «الزُّبَدَانِ»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، وهو الموافق لِمّا في: «غريب الحديث» لأبي عبيد [١٢٣/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [١٢٣/١].

عَلَىٰ الحُرِّ، الْعَاقِلِ، الْبَالِغِ، الْمُسْلِمِ، .....

نوعٌ يجبُ عَلَىٰ المالِكِ في الملْكِ: كالزَّكاةِ، وثمَرَتُه تظْهُرُ فيما إذا لَمْ يَكُنُّ للمالِ مالِكُ ؛ كسوائِمِ الوقْفِ والخيْلِ المُسبَّلَةِ، أَو كَانَ له مالِك ولكِنْ لَمْ يَكُنْ مِن أهلِ وُجوبِ الزَّكَاةِ؛ كالصبِيِّ وَالمَجْنُونِ؛ لا تجِبُ الزَّكَاةُ.

ونوعٌ يجِبُ عَلَىٰ المالكِ بِسَبِ الملْكِ: كالحجِّ وصدقةِ الفِطْرِ والأُضْحِيةِ.

وفائِدتُه: إذا وجَبَتْ هذِه الأَشياءُ، ثمَّ هلَكَ المالُ بعدَ الوُجُوبِ؛ لا تسْقطُ، وتَبْقَىٰ دَيْنًا في الذَّمَّةِ؛ ولكنْ لا يُؤْمَرُ يإِراقةِ الدَّمِ بعدَ مُضَيِّ الوَقْتِ.

ونوعٌ يجبُ في المالِ لا عَلَىٰ اعتِبارِ المالِكِ: كالعُشْرِ والخُمْسِ، حتّىٰ يجب العُشْرُ في أرضِ الوقفِ.

## ثمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ تجبُّ في الذِّمَّةِ أَوْ في العَيْنِ؟

قَالَ أَصْحَابُنا: إِنَّهَا تَجِبُ في عَيْنِ المالِ ؛ [٢/٢٤/م] خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ ؟ عَيْثُ قَالَ في أَحِدِ قُولَيْهِ: إِنَّهَا تَجِبُ [١/٥٥١٥] في الذِّمَّةِ (١٠).

لَنا: قولُه ﷺ: «فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةً» (٢)، وذلِك يَقْتَضِي تعلُّقَ الوُجُوبِ بِعَيْنِ المالِ.

### قولُه: (عَلَىٰ الحُرِّ)... إلىٰ آخِره.

<sup>(</sup>١) وجديدُ مذهب الشافعي: أنها تجب في عَيْن المال. ينظر: «الحاري الكبير» لأبي الحن الماوردي [٢٨/٣] . و «البيان» للعمراني [١٦٢/٣].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٦٧]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ ٢٤٤٧]، وأحمد في «المسند» [١١/١]، من حديث أنس بن مالك
 (١١/١) بهذا اللفظ.

قلت: وهو ثابت في «الصحيحين» مِن حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: الَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً».

﴿ عَيهُ البيانَ ﴾

إنَّما شُرِطَتِ الحُرِيَّةُ ؛ لِمَا ذَكرَ الشَّيخُ أَبُو بكرِ الجَصَّاصُ الرَّاذِيُّ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ»(''): بإسْنادِه إِلَىٰ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَظَيُّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ زَكَاةً حَتَّى يَعْنِقَ»('').

وَإِنَّمَا شُرِطَ العقلُ والبُلُوعُ ، خِلافًا لِلشَّافِعِيُّ ، لِقولِه ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ فَلاثَةِ: النَّائِمِ حَتَّى يَشِيقُ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى فَلاثَةِ: النَّائِمِ حَتَّى يَشِيقُ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى لِفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى لِفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى لِخَتَلِمَ "(1) ، فدلَّ الحديثُ على نَفْيِ الوُجُوبِ ؛ لِأنَّ إيجابَ الزَّكَاةِ يُنافِي رَفْعَ القَلَمِ ؛ وَلِأنَّ الزَّكَاةَ أحدُ الأرْكانِ الشَّرِعيَّةِ ؛ أَلا تَرَى إلى ما ذَكَرَ في "الصَّحبِح اللَّهَ اللهُ أَو اللهُ عَلَى خَمْسٍ : البُخَارِيِّ مُسْنَدًا إلى ابنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِي الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ : البُخَارِيِّ مُسْنَدًا إلى ابنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِي الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٦٦/٢].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [۲۰۸/۲]، والمجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [۲٦٦/۲].
 مِن حديث جابِر بن عبد الله ، به -

قال ابنُ الملقنَ: «رَواهُ الدَّارِقطني بِإِسْنادٍ ضَعيف». ينظر: «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [٧٢/٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣/٣]، و«البيان» للعمراني [٣٥/٣]،
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٥/٣٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا [رقم/ ٢٩٩]، والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد [رقم/ ١٤٢٣]، وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم [رقم/ ٢٠٤٢]، والنسائي في اللسن الكبرئ، في كتاب الرجم/ المجنوبة تصيب الحد [رقم/ ٢٤٤٣]، من حديث علي بن أبي طالب ، به نحوه.

قال الترمذي: «حديث علِيّ حديث حسن غريب مِن هذا الوجّه».

وقال النووي: «رَواهُ أَبُو ْدَارُد، وَالنَّسائِيّ بِإِسْنادِ صَحيح». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١/٠٥١]، وانصب الراية» للزيلعي [١٦١/٤].

الله السال ا

### وَالْحَجِّ ، وَصَوْم رَمَضَانَ»(١).

ثمَّ لا تجبُ سَائِرُ الأَرْكَانِ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، فَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ أَيضًا ؛ وَلِإِنَّهُ حُكْمٌ يُعْتَبَرُ في وجوبِه الحَوْلُ، فَلا يَجِبُ عليْهِما، كالعَقْلِ(١) والجِزْيَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنَا أَنَّها لا تجِبُ عليْهِما بِالحَديثِ؛ ولكِن لِمَ لا يَجُوزُ إخْراجُ الولِيِّ عَنْهُما.

قُلْتُ: يلْزمُ حينَئذٍ أَداءُ زَكَاةٍ غيرِ واجبةٍ عَلَىٰ مالِكٍ، وذلِك فاسدٌ.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: قُولُ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ بَحَضُرةِ الصَّحَابَةِ مِن غَيرِ نَكِيرٍ عَلَيْه ، يَدَلُّ عَلَىٰ عَدَمِ [٣/٣/٢] وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ (٣) ، وهذا لِأَنَّهُ إذا وجَبَتِ الزَّكَاةُ دُونَ الصَّلَاةِ ، يلزُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُما لَا مَحَالَةً .

فَإِنْ قُلْتَ: يلْزمُ عَلَىٰ هذا المُكَاتَب، فَإِنَّهُ يجِبُ عليْه الصَّلاةُ دونَ الزَّكَاةِ؛ فيلْزَمُ التَّفريقُ بينَ الأمْرَيْنِ.

قُلْتُ: عدمُ وُجوبِ الزَّكَاةِ عَلَىٰ المُكَاتَبِ؛ بِالحَديثِ الَّذِي ذَكَرُناه آنفًا، فإذا كَانَتِ الزَّكَاةُ لا تجِبَ كَانَتِ الزَّكَاةُ لا تجِبَ عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه الصَّلاةُ \_ وهُو المُكَاتَبُ \_ فلاَنْ لا تجِبَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان/ باب الإيمان وقول النبي ﷺ: (بني الإسلام على خمس)
 [رقم/ ٨]، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام [رقم/ ١٦]، من حديث عبد الله بن عمر ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) يعنى: عَقُل الدية.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة [رقم/ ١٣٣٥]، ومسلم في كتاب الإيمال/
 باب الأمر يقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
 [رقم/ ٢٠]، من حديث أبي هريرة ﴿ نه.

## إِذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

علىٰ مَن لا تجِبُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ \_ وهُو الصَّبِيُّ وَالمَجْنُونُ \_ أَوْلَىٰ وأَحْرَىٰ .

فَإِنْ قُلْتَ: الزَّكَاةُ حَقٌّ في مالٍ، فيَلْزمُهما<sup>(١)</sup> كالغُصُوبِ<sup>(٢)</sup> وَالنَّفَقَاتِ.

قُلْتُ: هذا ينتقِضُ بِالحَجِّ، فَإِنَّهُ حَقٌّ في مالٍ فلا يجِبُ عليهِما، وبِالذُّمِّيّ أَيضًا ، فَإِنَّهُ يلزمُه الغُصُوبُ وَالنَّفَقَاتُ ، ولا يلْزمُه الزَّكَاةُ .

ولا يُقَالُ: يَرِدُ عَلَيْكُم صَدَقَةُ الفِطْرِ والعُشْرِ؛ حَيْثُ يسْتَوِي فيهِ الصَّغيرُ والكّبيرُ. لِأَنَّا نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ، وهذا لِأَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ أُجْرِيَتْ مَجْرَىٰ حُقوقِ الآدَمِيّينَ ؛ بِدليلِ أَنَّهَا تَلْزُمُ الإنسانَ عَن غيرِه ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّهَا تَلْزُمُ الْمَوْلَىٰ عَن عبدِه ، والصغيرُ والكبيرُ يستويانِ في حُقوقِ الآدَمِيِّ ، والعُشْرُ لا يُعْتَبَرُ فيهِ المالِك ؛ بِدليلِ وُجوبِه في أرْضِ الوقْفِ.

وَإِنَّمَا شُرِطَ الإِسْلامُ: لِمَا ذَكَر في «الصّحيح»، و«السُّنَن»: مُسْنَدًا إِلَىٰ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ، أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَىٰ البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ [٢/٣٥/م] الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ على المُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجْهِهَا؛ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا؛ فَلا يُعْطِ»(٣)، والحديثُ فيه طُولٌ.

قولُه: (إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا) ، اخترازٌ عَن الملْكِ النَّاقِصِ ؛ حَيْثُ لا تجِبُ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «فيلزمها»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

 <sup>(</sup>٢) الغُصُوبُ: حمَّعُ غَصْب ، وَهُوَ اسْم للشَّيْء المَغْصُوب ، قَالَ الجَوْهَرِي: والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَعْصُوب . ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهُري [١٩٤/١/مادة: غصب].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ ١٣٨٦]، وأبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٦٧] ، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ ٢٤٤٧] ، وأحمد في «المسند» [١١/١] ، من طريق ثُمَامَة بْن عَبْد الله بْن أَنْسٍ ، عن أنس بن مالك، إلله به .

فيهِ الزَّكَاةُ ، كالمَبِيعِ قَبْلَ القَبْضِ لا زَكَاةَ فيهِ ؛ لِأَنَّ نَمامَ الملْكِ لَمْ يوجَدْ ؛ بِدليلِ أنَ المُشْتَرِي لا يَجُوزُ تَصرُّفُه قَبْلَ القَبْضِ .

ومِن ذلِك: المالُ المَغْصُوبُ، والعبدُ الآبِقُ، والمالُ المَجْحُودُ إِذَا عادَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ ﴾ لا زَكَاةَ فيهِ عِندَنا ؛ لِمَا مضَىٰ ؛ خلافًا لزُفَر وَالشَّافِعِيِّ (١).

لَنا: أنَّ الملْكَ فيهِ ناقِصٌ [١/٥٥/١]؛ بدليلِ عدَمِ الانتِفاعِ بِه، فصارَ كمَالِ المُكَاتَبِ إِذا رجَعَ إِلَىٰ مؤلاهُ بعدَ العَجْزُ.

ومِن ذلِك: الدِّيَةُ عَلَىٰ العاقِلةِ؛ لِأَنَّ الملْكَ فيها ناقِصٌ، ولِهذا إِذا ماتَ أحدٌ مِن العاقِلةِ؛ سقَطَ ما عَليْه.

ومِن ذلِك: المَهْرُ إِذَا كَانَ دَيْنًا، وبَدَلُ الصَّلْحِ عَن دَم العمدِ، وبَدَلُ الخُلْعِ؛ لِأَنَّ ذَلِك بَدَلُ ما ليسَ بمالٍ، كالدِّيةِ عَلَىٰ العاقِلةِ، أَمَّا المهْرُ إِذَا كَانَ عَيْنًا وحالَ عليه الحَوْلُ في يَدِ الزَّوْجِ؛ فَلا زَكَاةً فيهِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَىٰ المَرْأَةِ؛ خلافًا لِصاحبَيْه وَالشَّافِعِيِّ (٢).

وجْهُ قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ: مَا قُلْنَا.

ووجْهُ قولِهِم: أنَّ الملْكَ فيهِ تامُّ ؛ بِدليلِ أنَّ تَصرُّفَها يَجُوزُ ؛ فَصارَ كالمَقبوضِ . وحَدلِك : بَدَلُ الكِتَابَةِ لا زَكَاةَ فيهِ عَلى المَوْلَى ؛ لِمَا مضَى ؛ لِأنَّهُ لا يجِبُ لِلمَوْلَى ؛ لِمَا مضَى ؛ لِأنَّهُ لا يجِبُ لِلمَوْلَى عَلَى عبدِه دَيْنٌ صحيحٌ ، ونقصانُ الملْكِ مانِعٌ لِوجوبِ الزَّكَاةِ ، ثمَّ الدَّيْنُ إذا

 <sup>(</sup>١) للشافعي قولان في المال المَغْصُوب والمجحود، أصحهما: أنه تجب فيه الزكة، ينظر: «الحاوي
الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٣٠/٣]. و«التنبيه في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي
[ص/٥٥]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٤١/٥].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٧١/٢]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 [٢٩/٦] ، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٧٥٥/٦].

ولا غاية البيان ﴾

### كَانَ بَدَلًّا عَن مالٍ ، فَهُو عَلَىٰ وَجَهَيْنِ:

إمَّا: أَنْ يَكُونَ بِدَلًا عَنِ مَالٍ ؛ لَوْ إِنَهُ الْمَالِ الْمَالُ فِي يَدِه لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، كَبَدَلِ عَبِيدِ الْخِدْمَةِ ، وثِيابِ الْبَدَنِ ، فَفي أَصحِّ الرَّوَايَتَيْنِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: لا يجبُ فيهِ الزَّكَاةُ ؛ لِمَا مضَى . وفي الرِّوَايَةِ الأُخرَى: تجِبُ الزَّكَاةُ إِذَا قبضَ المِائتَينِ .

وإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَن مالٍ؛ لَوْ بَقِيَ ذَلِكَ المالُ في يَدِه تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، كَبَدَلِ عُرُّوضِ التِّجَارَةِ، فَلا خِلافَ بينَ أَصْحَابِنا في وُجوبِ الزَّكَاةِ فيهِ، واختِلافُهم في نِصَابِ الأَدَاءِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يتَقَدَّرُ ذلِك بأَرْبعينَ .

وعِندَهُما: تجِبُ في قَليلِ المَقْبوضِ وكَثيرِه؛ إلَّا الدِّيّةَ عَلَىٰ العاقِلةِ، وبدَلَ الكِتَابَةِ؛ فإنّهما اشتَرَطا فيهِما حَولانَ الحَوْلِ بعدَ قَبْضِ المائتَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ الدّيونِ عندَهُما صحيحةٌ سِوَىٰ هذَيْنِ.

ثمَّ الدِّيونُ الصَّحيحةُ الَّتي تجِبُ فيها الزَّكَاةُ: اخْتَلَفُوا فيها؛ فَقَالَ أَصْحابُنا: لا يجِبُ إِخْراجُ الزَّكَاةِ [عَنْها](١) قَبْلَ القَبْضِ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ في الجَديدِ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًا عَلَىٰ مَلِيءٍ مُعْتَرِفٍ به في الظّاهِرِ والباطِنِ؛ وجَبَ إخراجُ زكاتِه، وإنْ لَمْ يَقْبِضْه (٢).

لَنا: أَنَّهُ لو وجَبَ التَّعجيلُ يلْزمُ إخْراجُ الكامِلِ عنِ النَّاقِصِ ، وذلِك لا يَجُوزُ ، كإلْزامِ إخْراجِ البِيضِ عَنِ السُّودِ ، وهذا لِأَنَّ الدَّيْنَ أَنْقَصُ مِن العيْنِ ؛ بدليلِ أنَّ أداءَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، و«ف»، و«ز»، و«ت».

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي العصن الماوردي [٣٠٩/٣]، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [٧٣/٣].

أَمَّا الْوُجُوبُ؛ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [الذ: ١:١، وَلِقَوْلِهِ اللهُ وَعَالَيْهِ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ.

وَالْمُوَادُ [٤٨/د] بِالْوَاجِبِ: الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ.

وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا<sup>(١)</sup>، وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ ؛ لِمَا نَذْكُرْهُ . وَالْإِسْلَامُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ ، فَلَا تَتَحَقَّقُ الْعِبَادَةُ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ

مِلكِ مِقْدَارِ النِّصَابِ؛ لِأَنَّهُ هُ قَدَّرَ السَّبَبَ بِهِ.

الدَّيْنِ عَن العيْنِ لا يَجُوزُ.

فَإِنْ قُلْتَ: دَيْنٌ مَقْدُورٌ عَلَىٰ تَسْلَيمِه؛ لاغْتِرافِ المَدْيُونِ؛ فيجِبُ الإخْراجُ كالوّديعةِ،

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ ذَلِك في الْمَقِيسِ عَلَيْه ، ولَيْنْ سَلَّمْنَا فالفَرْقُ ظاهرٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِك أَدَاءُ الدَّيْنِ عِنِ الْعَيْنِ ، وهذا أَدَاءُ الْعَيْنِ [٢/؛ط/م] عَن الدَّيْنِ ؛ فَبَطَلَ الْقِيَاسُ.

قُولُه: ( وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ) ، أَيْ: عَلَىٰ وُجوبِ الزَّكَاةِ [إجْماعُ الأُمَّةِ] (٢).

قولُه: (لِمَا نَذْكُرُهُ)، أرادَ بِه: ما ذكرَه مِن الدَّليلِ؛ لِقرلِه: (وَلَيْسَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ زَكَاةٌ)، عِندَنا.

قولُه: (الْمِأْنَهُ ﷺ قَدَّرَ السَّبَبَ بِهِ)، أي: قدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَبَ وُجوبِ الزَّكَاةِ بِالنَّصَابِ، وهُو ما ذَكَرَ في «الصَّحيح» البُخَارِيّ: عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا رُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٣) مِنَ الإِبِلِ دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٣) مِنَ الإِبِلِ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ١٠خ: يه١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، والف، و (ز)، والت،

<sup>(</sup>٣) الذُّوْدُ مِنَ الإبِلِ: ما بَيْنَ النَّنتَيْن إلىٰ النُّسْع. وقِيلَ: ما بَيْنَ النَّلاثِ إلىٰ الغَشْر. ينظر: ﭬالنهاية في=

وَلَا بُدَّ مِنَ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدّةٍ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ، وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ ؛ لِقولِه ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» ، وَلِأَنَّهُ المُمكُّنُ

صَدَقَةٌ »(١).

وفي «السُّنَن»: عَن علِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (١): «هَاتُوا رُبْعَ العُشُورِ (٢)، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَثِمَّ مِاثَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم ؛ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ١(٤).

قولُه: (لِقولِه ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ»). ولفَّظُ الحَديثِ في «السُّنَن»: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَنَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ»(٥). رّواهُ علِيّ .

غريب الحديث؛ لابن الأثير [١٧١/٢/مادة: ذود].

أحرجه: البخاري في كتاب الركاة/ باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة [رقم/ ١٣٩٠]، ومسلم في كتاب الزكاة [رقم/ ٩٧٩]، من حديث أبي سعيد الخدري رقم به.

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل. «قالوا»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «العشر»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و «و»، و «ر»، و «ت». والعُشُور: جَمْعُ عُشْر، يَعْنِي ما كانَ مِنْ أَمْوالهم للتجارات دُونَ الصَّدَقاتِ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير [٣٩٩٣/مادة: عشر].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو دارد في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٧٢]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧٣٢٥]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٣٢٩٧]، والدارقطني في اسننه؛ [٩٢/٢] ، مِن حديث عَلِيّ ﷺ به.

قال ابن القطان: «إِشْناده صَحيح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٥٨] ، و«البدر المنيرة لابن الملقن [٥/٢٦٤] -

 <sup>(</sup>a) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٧٣]، وأحمد في «المستدة [١٤٨/١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧٠٦٥]، مِن حديث عَلِيّ ﷺ به. قال العراقي: «رواه أبو داود من حديث علِيّ بإسناد جيد» ، وقال ابن حجر: «رَوَاهُ أبو دَاوُدَ ، وهُوَ حَسَنُ ١٠ ينظر: التخريج أحاديث الإحياء؛ للعراقي [٧/٧] . والبلوغ المرام؛ لابن حجر [ص/٤٧] .

بِهِ مِنَ الْإِسْتِنْمَاءِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَىٰ الفُصُولِ المُخْتَلِفةِ، وَالْغَالِبُ تَفَاوْتُ الْأَسْعارِ فِيهَا، فَأُدِيرَ الْحُكُمْ عَلَيْهِ.

# ثُمَّ قِيلَ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَىٰ الفَوْرِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَىٰ مُطْلَقِ الْأَمْرِ.

قُولُه: (لِاشْتِمَالِهِ عَلَىٰ الفُصُولِ المُخْتَلِفَةِ)، الضَّميرُ راجعٌ إِلَىٰ الحَوْلِ.

وأَرادَ بالفُصولِ: فُصولَ السَّنَةِ. وهيَ<sup>(١)</sup>: الرَّبيعُ [١٥٦/١]، والصَّيْفُ، والخَرِيفُ، والشَّتاءُ،

والضَّمير في (فِيهَا) راجعٌ إلىٰ الفُصولِ، وفي (عَلَيْهِ)(٢) إِلىٰ (٣) (الغَالِبُ).

قولُه: (ثُمَّ قِيلَ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَىٰ الفَوْرِ)، أَيْ: أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ الفَوْرِ، والمُرادُ بِه: أَنْ يَجِبَ الفِعْلُ في أَوَّلِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ، وهُو قُولُ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدَيْثِ، وبِه قَالَ الشَّيخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ.

وفي «المنْتَقَىٰ» [٢/٥٠/١] عَن مُحَمَّدٍ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائَتًا دَرْهُمٍ، فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلانِ، ولَمْ تُنَزَكَّ؛ فقَد أساءً، ولا يَحِلُّ لَهُ مَا صَنَعَ، وعَلَيْهُ زَكَاةُ حَوْلٍ واحدٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مَن لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَه لا تُقْبَلُ شهادتُه. وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّ التَّأْخِيرَ لا يَجُوزُ. وذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ شُجَاعِ الثَّلْجِيُّ عَن أَصْحابِنا: أَنَّهُ عَلَىٰ التَّراخِي. وعَن أَبِي بكرِ الجَصَّاصِ الرَّازِيِّ كذلِك.

وهذا بِناء عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ عَنِ الوَقْتِ مُوجِبٌ للأَداءِ عَلَىٰ الفَوْرِ، أَو عَلَىٰ التَّراخِي؟ فيهِ اختِلافٌ بينَ مَشايخِنا، عَلَىٰ ما عُرِفَ في أُصولِ الفِقهِ.

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: «وهو»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ز»، و«ت».

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «إليه»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت»، وهو الموافق لما
 في «الهداية» للمَرْغِيناني [٩٥/١].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «علئ»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، وقر»، وقرت»، وقت».

وَقِيلَ: عَلَىٰ التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُ الْأَدَاءِ، وَلِهَذَا لا تُضْمَنْ بِهَلاكِ النَّصَابِ بَعْدَ التَّفْرِيطِ،

و غاية البيان ع

وجْهُ قَولِ الكَرْخِيِّ: أَنَّ أُوَّلَ أَوْقَاتِ إِمْكَانِ الأَدَاءِ مُرادٌ بِالاَتِّفَاقِ ، فَلا يَكُونُ مَا بعْده مُرادًا إِلَّا بِدليلِ ، ولِهذا إذا أَدَّىٰ في أَوَّلِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ ؛ يَخْرُجُ عَن العهْدةِ .

وَوَجُهُ قُولِ مَن قَالَ بِالتَّراخِي: أَنَّ الأَمْرَ مُطْلَقٌ عَن الْوَقْتِ، فَلا يَجُوزُ تَقْييدُه بأوَّلِ أَوْقاتِ إِمْكَانِ الأَداءِ، ولِهذا لا يضْمَنُ بالتَّأخيرِ، فلَو كَانَتْ واجبةٌ عَلَىٰ الفَوْرِ؛ لوجَبَ الضَّمانُ بِه، كَمَا في قضاءِ رمَضانَ.

قَالَ في «المُغْرِب»: «قَوْلُ الفُقهاءِ: الأَمْرُ عَلَىٰ الفَوْرِ لا عَلَىٰ التَّرَاخِي. أَيْ: عَلَىٰ الدَّالِ، وَهُوَ فِي الأَصْلِ مَصْدَرُ فَارَتِ القِدْرُ؛ إِذَا غَلَتْ، فَاسْتُعِيرَ لِلسُّرْعَةِ، ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الحَالَةُ الَّتِي لا رَيْثَ فِيهَا وَلا لَبْثَ؛ فَقِيلَ: جَاءَ فُلانٌ وَخَرَجَ مِنْ فَوْرِهِ؛ أَيْ مِنْ سَاعَتِهِ»(١).

قولُه: (وَلِهَذَا لا تُضْمَنُ بِهَلاكِ النَّصَابِ بَعْدَ التَّفْرِيطِ) ، أي: بعْد التَّقصيرِ .

يَعْنِي: إِذَا فَرَّطَ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ بعدَ التَّمكُّنِ، فهلَكَ المالُ؛ لا ضَمانَ عليه، [٢/هطرم] وتسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ، وهذا عِندَنا.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ ، كما في الاِستِهْلاكِ ؛ لِأَنَّهُ صارَ دَيْنًا في ذِمَّتِه (٢).

ولَنا: أنَّ الواجِبَ جُزْءٌ مِن النِّصَابِ ، فَلا يتصوَّرُ بَقاءُ الجُزْءِ بعدَ هَلاكِ النِّصَابِ ، بخِلافِ ما إِذا استهلَكَه ؛ لِأنَّهُ دخَلَ في ضَمانِه ، فبَقِيَ دَيْنًا عَلَىٰ ذِمَّتِه .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٣٦٧].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» للسمعائي [٢٢/٢].
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٣٣/٥]..

وَلَيْسَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ رَكَاةٌ \_ عندنا \_ خلافًا للشّافعيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ: هِي غَرَامَةٌ مَالِيَّةٌ ، فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْمُؤْنِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ ، وَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخَراجِ.

قُولُه: (وَلَيْسَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ زَكَاةٌ \_ عِندُنا \_ خَلَافًا للشَّافعيُّ).

اعلَمْ: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ عِندَ الشَّافِعِيِّ '' بلكِنْ يُؤْمَرُ الوَلِيُّ بِالأَداءِ إِلَىٰ الفَقيرِ إِنْ كَانَ لَهُما ولِيٍّ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُما وَلِيٌّ يأْخُذَها السُّنْطَانُ ويضرفُها إلى مَصْرفِها ، أو يَنْصب ('') وَلِيًّا يُؤَدِّي عَنْهُما.

ويُحْكَى عنِ ابنِ شُبْرُمَةَ (٣) أنَّهُ قَالَ: لا يُزَكَّىٰ الذهبُ والفضَّةُ مِن مالِ اليَتيمِ، ويُزَكَّىٰ الإبلُ والبقرُ والغنَمُ.

وجْهُ قولِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الزَّكَاةَ مُؤْنَةٌ مَالِيَّةٌ؛ فتجِبُ عَلَيْهِما، كَمَا تَجِبُ سَائِرُ المُؤَنِ، كَالغُصُوبِ وَالنَّفَقَاتِ والعُشْرِ وصدقةِ الفِطْرِ.

ولَنا: أَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ عِبَادَةٌ ؛ لِأَنَّ الإِسْلامَ يُنِيَ عليْه ، كَمَا ورَدَ في الحَديثِ (١) ، ولا تتَحقَّقُ العِبادةُ إلا باختِيارٍ صَحيحٍ ، أَوْ باختِيارٍ ثابتٍ ثبَتَتْ نِيابتُه عنِ اختِيارٍ صحيحٍ ؛ ليتحقَّقَ الابتِلاءُ ، ولا اختِيارَ لِلمَجْنُونِ والطّفلِ أَصلًا ، ولا صحَّةَ لاختِيارِ صحيحٍ ؛ ليتحقَّقَ الابتِلاءُ ، ولا اختِيارَ لِلمَجْنُونِ والطّفلِ أَصلًا ، ولا صحَّةَ لاختِيارِ الصَّبِيِّ العاقِلُ بنفْدِه ؛ لا الصَّبِيِّ العاقِلُ بنفْدِه ؛ لا يجِبُ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ ، ولِهذا لوْ أَدَّىٰ الصَّبِيُّ العاقِلُ بنفْدِه ؛ لا يصحيحُ عندَ الخصْمِ ؛ فَعُلِمَ أَنَّ اختِيارَه ليسَ بِصحيحٍ .

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۱۵۲/۳]. و البيان، للعمراني [۱۳۵/۳].
 و «المجموع شرح المهذب» للنووي [۵/۹۷].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: "وينصب»، والمثبت مِن: (و). (ف).

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن شُبرُمة الضَّبيّ الإمام، العلَّامة، فقيه العراق، أبو شُبْرُمة، قاضي الكوفة. كان من أثمة الفروع، وأمَّا لحديث فما هو بالمُكْثِر منه، (توفي سنة: ١٤٤هـ). ينظر: الطبقات الفقهاء، لشيرازي [ص/٤٨]، والسير أحلام النبلاء، للذهبي [٣٤٨/٦].

<sup>(</sup>٤) يعني: حديث ابن عمر: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ». وفد مضى تخريجه،

وَلَنَا أَنَهَا عِبَادَةً ، فَلَا تَتَأَدَىٰ إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ ؛ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ ، وَلَا الْحُتِيَارِ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ ، بِخِلَافِ الْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ ، وَكَذَلِكَ الْغَالِبُ الْحُتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ ، وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ ،

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنا أَنَّ أَداءَ الزَّكَاةِ عِبَادَةٌ ؛ لكِن [هي عِبَادَةٌ] (١٠ تَجْرِي فيها النّيابةُ ، فَلِمَ لا يجُوزُ أَداءُ الوَلِيِّ عَنْهُما بِسبيلِ النّيابةِ ؟

قُلْتُ: إنَّمَا لا يَجُوزُ (٢/٥٠/١) أَدَاءُ الوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّيَابَةَ إِنَّمَا ثَبَتَتْ باختِيارِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، أَوْ بِإِقَامَةِ الشَّرْعِ النَّائِبَ مَقَامَ المَنُوبِ عَنْهُ جَبْرًا ، وقَد أَقَامَ الشَّرْعُ الوَلِيَّ قَائمًا مقامَ الصَّبِيِّ في بعضِ الأَحْكَامِ ، وهُنا مَا أَقَامَه مَقَامَه ، فَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ البَيَانُ ، ولا اختِيارَ للصَّبِيِّ أَصلًا أَوْ لا صحَّة لَه [١٠٥٦/١] ، فَلا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ نائِبِه .

أمَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ: فإنَّ الفِيَاسَ أنْ لا تجِبَ، وهُو قولُ مُحَمَّدٍ. وفي «الاستِحْسان»: يجِبُ، وهُو قولُهُما؛ لِأنَّهَا مُؤْنَةٌ، ومعْنى العِبادةِ فيها تابِعٌ.

وكذا العُشْرُ، والأمْرُ في الخَرَاجِ أَظُهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤْنَةٌ فيها معنَى العُقوبةِ، عَلَىٰ مَا حقَقْنا في شرْحِ أُصولِ الفِقهِ، والصَّبِيُّ مِن أَهلِ المُؤَنِ، كالنَّفقاتِ وغَيرِها.

فَإِنْ قُلْتَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ نِيابَةَ الوَلِيِّ عَنِ الصَّبِيِّ لَمْ تَثْبُتْ جَبْرًا شَرْعًا؛ أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ فَولِهِ ﷺ (الْفَلْيُوَدُّ زَكَاتَهُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيهِ إِلَىٰ فَولِهِ ﷺ (افَلْيُؤَدُّ زَكَاتَهُ (اللهُ اللهُ عَلَيْ فَولِهِ ﴿ وَايَةٍ : (افَلْيُؤَدُّ زَكَاتَهُ (اللهُ اللهُ عَلَيْ فَولِهِ إِلَىٰ فَولِهِ ﴾ إلى فَولِهِ ﴿ وَايَةٍ : (افَلْيُؤَدُّ زَكَاتَهُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: الما، والف، والز، والت.

<sup>(</sup>٢) لَمْ نظفر به بهذا اللفظ بعد التبع، وإنما رأيناه موقوفًا على بعض الصحابة بنحوه. والمشهور في الباب: هو ما أخرجه: الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة مال اليتب [رقم/ ٦٤١]، والدارفطني في «سننه» [٣/٩٠]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٣١٧]. من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدَّهِ، أَنَّ النَّبِيُّ يَنَيُّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلا مَنْ وَلِيَ يَئِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْبَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتُرُكُهُ حَتَى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ». لفظ الترمذي. قال الترمذي: «إنَّمَا رُويَ هَذَا الحَديثُ مِنْ هَذَا الوَحْهِ، وَفي إنسادِه مَقالٌ».

# وَلَوْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ إِفَاقَتِهِ فِي بِعْضِ الشَّهْرِ فِي الصَّوْمِ.

قُلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ هذا الحَديثَ صَحيحٌ؛ بِدليلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ الْحَنْفُوا في وُجوبِ الزَّكَاةِ في مالِ اليَتيمِ (١). وَرُويَ عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وابنِ عَبَّاسٍ في أَخرِينَ مِن الصَّحَابَةِ مثلُ قَولِنا. وَرُويَ عَن عُمَرَ وعلِيُّ وابنِ عُمَرَ وعائِشةَ مِثْلُ قولِ الخَدِينَ مِن الصَّحَابَةِ مثلُ قَولِنا. وَرُويَ عَن عُمَرَ وعلِيُّ وابنِ عُمَرَ وعائِشةَ مِثْلُ قولِ الخَدِينَ مِن الصَّحَابَةِ مثلُ قَولِنا. وَرُويَ عَن عُمرَ وعلِيُّ وابنِ عُمَرَ وعائِشةَ مِثْلُ قولِ الخَدِينَ مِن الصَّحَابَةِ مثلُ عَن أحدٍ مِنْهُم الاحتِجاجُ بِالحَدِيثِ؛ فلَلَّ أَنَّهُ لِيسَ بِدِيتٍ.

ولئِنْ سَلَّمْنا أَنَّهُ ثَابِتٌ فَنَقُولُ: المُرادُ مِن الرُّوَايَةِ الأُولَى: التَّنْمِيَة ؛ لِأَنَّ التَّرِيَّةَ عِبارةٌ عنِ التَّنْمِيَةِ ، وذلِك يَكُونُ بِالتِّجارَةِ والإسْتِرْبَاحِ.

[٢ ٦ظ/م] والمُرادُ مِن الرَّوايَةِ الثَّانِيةِ: زَكَاةُ الرَّاسِ، وهِي صَدَقَةُ الفِطْرِ؛ بِدليلِ إضافةِ الزُّكَاةِ إلى الصَّبِيِّ دونَ المالِ، وقَد مَرَّ باقي التَّفريرِ فيما مضَىٰ أَوَّلَ كِدبِ الزَّكَاةِ،

قولُه: (وَلَوْ أَفَاقَ فِي بَغْضِ السَّنَةِ؛ فهِيَ بِمَنْزِلَةِ إِفَاقَتِهِ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ فِي الصَّوْمِ('')، يَعْنِي: تجبُ الزَّكَاةُ، كما يجِبُ الصَّوْمُ.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ الجُنُونَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

أَصْلِيِّ: وهُو أَنْ يُدْرِكَ مَجنونًا.

وعارِضِيّ: وهُو أَنْ يُذْرِكَ مُفِيقًا ثُمَّ يُجَنُّ.

أَمَّا الْأَصْلِيِّ: فَخُكُمُهُ وَخُكُمُ الصَّبِيِّ سُواءً، وَيُغْتَبُرُ ابِنِدَاء الْحَوْلِ مِن حين

وقال النووي: ﴿ وَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ ، وضَعَّنه هُوَ وغَيره ﴾ . ينظر: ﴿ خلاصة الأحكامِ ٱ للنووي [ ٢ ١٠٧٩] .

 <sup>(</sup>١) ذَكَر اختلاف الصحابة: أبو بكر الرازِيُّ في: قشرح الطحاوي، ﴿ كَذَا جَاءَ في حَشْيَةَ: ١٥)
 وات، وينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٢٦١/٢].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: قفي رمضان، والعثبت من: قما، وقف، وقو، وقز، وقت، وهو الموافق لما في قالهداية، للمَرْغِيناني [٩٥/١].

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْحَوْلِ، وَلَا فَرْقَ بَنِنَ الأَصْلِيّ وَالْعَارِضِيّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عِنِيفَةَ إِذَا بَلَعَ مَجْنُونًا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ مِنْ وَقُتِ الْإِفَاقَةِ، بِمَنْزلة الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ.

﴿ غَايَةَ لَبِيانَ ﴾﴾ •

الإفاقة ؛ لِأنَّ التَّكليفَ لَمْ يَسْبِقْ في هذِه الحالة ؛ فصارَتِ الإفاقةُ كالبُّلوغِ .

وأمّا العارضِيُّ: فحُكْمُه أَنَّهُ إِذَا أَفَاقَ في شيءٍ مِن السَّنَةِ \_ وإنْ قَلَّتْ \_ تجِبُ الرَّكَاةَ اللَّهُ السَّنَةِ . كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ في «نوادِر الزَّكَاة» ؛ لِأَنَّ المُعْتَبَرَ أَوَّلُ الحَوْلِ ؛ لَكَوْنِه وقْتَ الانعِقادِ وآخِره ؛ لِأَنَّهُ وقْتُ الوُجُوبِ ، وكَانَ مُكلَّفًا فيهِما ، ولا يضْرُّ رَوَالُ العقلِ فيما بينَ ذلِك ، وإنِ استمرَّ سَنَةً لا تجِبُ عليْه الزَّكَاةُ ، كَما في الأَصْلِيّ .

وَرَوَىٰ هِشَامٌ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ اعتبَرَ الإِفاقةَ أَكثرَ السَّنَةِ ، فإنْ كَانَ مُفِيقًا في أَكثَرِ السَّنَةِ يجِبُ ؛ وإلَّا فَلا .

وَرَوَىٰ ابنُ سَمَاعةَ عَنْهُ: إِذَا أَفَقَ سَاعةٌ مِنَ الْحَوْلِ فِي أُوَّلِهِ، أَو وَسَطِه، أَو آخِرِه؛ وجبَتِ الزَّكَاةُ، وهُو قولُ مُحَمَّدٍ.

وجُهُ رِوايةِ هِشامِ: أَنَّ الأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْجَميعِ ، فإذا كَانَ مُفِيقًا في الأَكْثرِ نقَد غَلَب الصحةُ الجُنُونَ ، فصارَ كجُنونِ ساعةٍ ؛ فوجبَتِ الزَّكَاةُ ، وإِذا كَانَ مَجنونًا في الأَكثرِ صارَ كَانَّه جُنَّ في جَميع السَّنَةِ .

قَالَ [١/٥٧/١] الشَّيخُ آبُو الحسَنِ الكَرْخِيُّ: والَّذي يُجَنُّ ويفِيقُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحيحِ؛ لِأنَّ هذا الجُنُونَ لا يستحقُّ بِه الحَجْزَ، فهُو كالنَّومِ.

وأمَّا المُغْمَىٰ عَليْه: فهُو كالصَّحيحِ؛ لِأنَّ الإغْماءَ لا يُؤَثِّرُ في العِباداتِ الَّتي ليسَ مِن شَرْطِها الطَّهارةُ؛ بِدلالةِ الصَّوْمِ والحَجِّ.

قُولُه: (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيِّ)، يَعْنِي: في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ، يَعْنِي:

وليْس على الْمُكاتب زكاةً؛ لأنَّه ليْس بمالك من كُلَّ وحه، لاُخْوِد الْمُنافِي وهُوَ الرِّقُ، ولِهذَا لمْ يكُنُ منْ أهْلِ أنْ يغْنَق عندهُ.

ومنَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالُهِ ؛ فلا زَكَاةَ عَلَيْهِ

نجِبُ الزَّكَاةُ إِذَا أَفَاقَ في بعضِ السَّنةِ ، ولا يعْتبرُ ابتداءُ الحوُل من حيى لاِهاقَه ، لأَنْ الحَوْلَ مُدَّةٌ لِلعبادةِ ، فإِذَا أَفَاقَ في جُزْءِ منْه ؛ تعلْق به الوُجُوبُ ، كما في رمصار .

وأمَّا عَلَىٰ غَيرِ ظاهِرِ الرُّوايَةِ: فبين الأصْليُّ والعارضيُّ وزُفٌّ، وقد دكرٌ،

قولُه: (الْإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكِ مِنْ كُلُّ وَجْهِ)، وهذا لِأَنَّ المُكتَبِ ماكَ بِهُ لا رَفَةً، لاَنَّةً وَلَهُ: (الْإِنَّةُ عَبِدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دَرْهُمٌ؛ لِلحَدَيثِ اللهُ وَلِمَا حَرْجَ عَلَى مَنْتُ المَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهُ عَبِدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دَرْهُمٌ؛ لِلحَدَيثِ اللهُ وَلِمَا حَرْجَ عَلَى مَنْتُ المَوْلَىٰ يَدًا لِتَحْقَيقِ مَعْنَى الكِتَابَةِ، وَهُو أَدَاهُ بِدَلِ الكِتَابَةِ، وَسَبُعُونُ فَي بَهِ.

قُولُه: (وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُجِيطُ بِماله؛ فلَا زَكَاةَ عَكِ.).

اعْلَمْ [١٥٧/١]: أَنَّ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ يَطَالَبُ بِهِ مِن جَهَةِ الْعِبَادِ، يَمْنُعُ الزَّيَّةِ بَغَمْر الدَّيْنِ، ويُزَكَّىٰ الفاضِلُ عنِ الدَّيْنِ، إِذَا بلَغ نِصَابًا.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: تجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ المَدِّيُونِ (١٠)؛ لِعمومِ النُّصوصِ، ولِمنْكِ

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما أخرجه: أبو داود في كتاب العنق/ باب في المكاتب يؤدي بعص كتت فيعجر أو يحوت [رقم/ ٣٩٢٦]، و تعجوي في السنن الكبرئ [رقم/ ٣٩٢٦]، و تعجوي في السن الكبرئ [رقم/ ٣٩٢٦]، و تعجوي في السيخ معاني الآثار» [١١٨٦]، من حيث عذبو نن معاني الآثار» [١٢٨٦]، من حيث عذبو نن شُعيب، عَنْ أبيه، عَنْ جَدُّه، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: اللّهُكَاتَبُ عَبُدُ مَا يَتِي عَنْهِ مِنْ مُكتِ دَرْهُمَ اللّه قَالَ: اللّهُكَاتَبُ عَبُدُ مَا يَتِي عَنْهِ مِنْ مُكتِ دَرْهُمَ اللّه قَالَ: اللّهُكَاتَبُ عَبُدُ مَا يَتِي عَنْهِ مِنْ مُكتِ دَرْهُمَ اللّه قَالَ: اللّه الله الله حجر: اللّه و دَاوُدٌ بِإِنْسَادٍ حَسَن ١٠.

وقال العيني: الحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، صحيح متصر السطر: السوع المراه العيني [ ١١٩/١٥]. الابن حجر [ص/٤٣٦]، والنخب الأفكارا للعيني [١١٩/١٥].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي [۷۳/۳]. و«السن، للعمراني [۲۹۱۳].
 و«المجموع شرح المهذب، للنووي [۲۱/٦].

حواج غايه الببان ع⊶

النِّصَابِ النَّامِي، وهُو سببُ الوُّجُوبِ.

ولَنا: أَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَه مِعَ ثُبُوتِ يَدِه عَلَىٰ مالِه، فلَمْ تَجِبُ عليْه الزَّكَاةُ كَالمُّكَاتَبِ؛ وَلِأَنَّ الدَّيْنَ يُوجِبُ نقْصانَ الملْكِ، ولِهذا يأخذُ الغَرِيمُ حقَّه مِن غَيرِ قضاء ولا رِضًا، فلا يجبُ كَما في مالِ المُكَاتَبِ؛ وَلِأَنَّهُ مشْغُولٌ بِالحاجةِ الأَصْليَّةِ [٢/٧ظ/م]، ونَعْنِي بِها حاجةَ دفعِ الحَبْسِ والإثْمِ، فلا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ.

تحُقيقُه: أنَّ الزَّكَاةَ إنَّما تجِبُ في المالِ في الفاضلِ عنِ الحاجةِ ؛ لِأنَّهَا تجِبُ عَلَىٰ الأَغنياءِ ، والغِنى إنَّما يتَحقَّقُ بِالمالِ الفاضِلِ ، ومالُ المَدْيُونِ ليسَ بِفاضلٍ ، فَلا يجبُ فيهِ الزَّكَاةُ ، كَما في ثيابِ البِذْلَةِ (١) وَالمَهْنَةِ وغَيرِهِما .

أمَّا عُمومُ النَّصوصِ: فقد خُصَّ مِنْهَا أَشياءُ: كِثِيابِ البِذْلَةِ وَالمَهْنَةِ ، ومالِ المُكَاتَبِ ، فَيُخَصُّ المُتَنَازَعُ بِالقِيَاسِ ، وَإِنَّمَا شَرَطْنا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ يُطالبُ بِه مِن جهةِ العِبادِ ، مثل: ثمنِ المَبِيعِ والأَجْرِ والمَهْرِ ؛ لِأَنَّةُ يؤثّرُ في نقْصانِ الملْكِ ، بخلافِ ما إِذَا لَمْ يَكُنْ ؛ بحيثُ يُطالَبُ بِه مِن جهةِ العِبادِ ، كَذَيْنِ التُّذُورِ ، والكفّاراتِ ، وصدقةِ الفِطْرِ ، ووُجوبِ الحجِّ ؛ فإنّها عِبَادَةٌ لا يُطالبُ بها آدَمِيًّ كَالصَّلاةِ ، ثمّ لا فرق [بينَ](٢) أن يَكُونَ الدَّيْنُ حالًا أو مؤجّلًا .

وقَالَ بعضُ مشايخِنا: إِن كَانَ المهْرُ مؤجَّلًا لا يمْنَعُ وجوبَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ غيرُ مطالَبٍ بِه عادةً ، وإنْ كَانَ مُعجَّلًا يمْنعُ ؛ لِأَنَّهُ يُطالَبُ بِه عادةً.

وقَالَ بعضُ مَشابِخِنا: إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَلَىٰ عزْمِ الأداءِ يمْنَعُ؛ وإِلَّا فَلا؛ لِأَنَّهُ لا يُعَدُّ دَيْنًا.

<sup>(</sup>١) البِذْلَةُ والمِبْذَلَةُ: مَا يُمْتَهَنُ مِن الثياب، ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢٣٢/٤/مادة: بذل].

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، و«ف»، و«ز»، و«ت».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِ يَجِبُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبُ، وَهُوَ مِلْكُ نِصَابِ تَامُّ. وَلَنَا: أَنَّهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَاعْتُبِرَ مَعْدُومًا، كَالمَاءِ المُسْتَحقَّ بِالعطش، وَتِيَابُ الْبَذْلَةِ وَالْمِهْنَةِ.

وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِينِهِ زَكَّىٰ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا؛ لِفَرَاغِهِ عَنِ الْحَاجَةِ، وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالَبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، حَتَّىٰ لَا يَمْنَعَ دَيْنٌ النَّذُرُ (١) وَالْكَفَّارَةَ. وَدَيْنُ النَّفَابُ، وَكَذَا وَالْكَفَّارَةَ. وَدَيْنُ النَّصَابُ، وَكَذَا

وقد قَالَ أَصْحَابُنا: إِنَّ النَّفقةَ مَا لَمْ يُقْضَ بِها؛ لا تَمْنعُ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهَا ليسَتْ في حكم الدَّيْنِ، فإذا قضَى بِها القاضي منَعَتِ الزَّكَاةَ. كذا ذَكَرَ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُّوريُّ.

وقالوا أيضًا: فيمَنْ ضَمِنَ دَرَكًا<sup>(٢)</sup> في بيْع، فاسْتحَقَّ المَبِيعَ بعدَ الحَوْلِ؛ لَمْ يشقطِ الزَّكَاة؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِنَّما وجَبَ عليْه عندَ الاستِحْقاقِ.

قولُه: (كَالْمَاءِ المُسْتَحَقِّ بِالْعَطَشِ)، أَيْ: بِعَطَشِ نَفْسِه أَوْ دَابَّتِه، بَعْنِي: أَنَّ المَاءَ الْمُستَحَقِّ بِالْعَطشِ يُعَدُّ معْدُومًا حتى يَجُوزَ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجودِه؛ [١/٨٥/١] فكذا مالُ المَدْيُونِ، يُعَدُّ معْدُومًا حتى لا تجِب الزَّكَاةُ فيهِ.

وَالْمَهْنَةُ (٣) \_ بفتْح الميم وكشرِها \_: الخِدْمَةُ وَالابْتِذَالُ، وَأَنْكَرَ الأَصْمَعِيُّ الكَشرَ (٤). الكَشرَ (٤).

# قُولُه: (وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ) ، أَي: لِوجوبِ الزَّكَاةِ .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «خ، صح: النذور والكفارات».

 <sup>(</sup>٢) اللّذَرَكَ \_ بِفَتْحَتَيْنِ وسُكُون الرّاءِ \_: اشمّ مِنْ أَدْرَكُتُ الشّيْءَ. وَمِنْه ضمانُ الدَّرَكِ في عُهْدَةِ البَيعِ. وهو ضَمَانُ الاسْتِحْقاقِ دُونَ رَدِّ الثّمَنِ بِالعَيْبِ، وهُوَ مِن الإدْراكِ أَيْ: ما يُدْرِكُهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ. ينظر: ﴿ طِلْبَةَ الطّلَبَةِ ﴾ الطلّبَة ﴾ لأبي حفص النسفي [ص/١٤٣] ، والتج العروس اللزّبيدي [١٤١/٢٧] مادة: درك].

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قول صاحب «الهداية»: «وَثِيَابِ البِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٩٥/١].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/١٥٠].

سوي غايه البيان عه−

اعْلمْ: أَنَّ وُجوبَ الزَّكَاةِ يمْنعُ الزَّكَاةِ عندَ أَبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ في الأَمْوَالِ الظّاهِرةِ والباطِنةِ؛ سواءٌ كَانَتِ الزَّكَاةُ في العيْنِ، أو في الذِّمَّةِ.

وقَالَ زُفَر: الزَّكَاةُ لا تَمْنَعُ الزَّكَاةَ -

وقَالَ أَبُو يُوسُف: إذا كَانَتِ الزَّكَاةُ في العَيْنِ منعَتِ الزَّكَاةَ استحسانًا، وإنْ كَانَتْ في الذَّمَّةِ لا تمْنع الزَّكَاةَ، كما إِذا وجبَتْ عَلَيْه الزَّكَاةُ، فأَتْلَفَ مالَ الزَّكَاةِ، ثمَّ ملَكَ مالًا آخَرَ؛ فإنَّ وُجوبَها في الذِّمَّةِ.

وجْهُ قولِ زُفَرَ: أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، فَوجوبُها ليسَ بِمانعِ لِلزَّكَاةِ، كَالنَّذُورِ والكفّاراتِ.

ووجْهُ قولِ أَبِي يُوسُف: أنَّ القِيَاسَ ما قالَه زُفَرُ؛ إلَّا أنَّ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَتْ في العَينِ؛ فجُزْءٌ مِنْها مُسْتحقٌ بِها، فكانَ النِّصَابُ ناقِصًا، وهذا المعنَىٰ لا يوجَدُ فيما في الذِّمَةِ، فبَقِيَ عَلَىٰ أصلِ القِيَاسِ، فلا يمْنَعُ وجوبَ الزَّكَاةِ.

وَلَنَا: أَنَّ الأَمْوَالَ الظَّهِرةَ يُطالِبُ بِهَا الْإِمَامُ ، والحُقوقُ الَّتِي يُطالِبُ بِهَا الآدَمِيُّ تَمْنَعُ الزَّكَاةَ كالدَّينِ ،

وأمَّا الأَمْوَالُ الباطِنةُ: فإنَّ حقَّ الأُخْذِ فيها أيضًا لِلسُّلطانِ ، ولِهذا كَانَ يأْخَذُها الإِمَامُ إِلَىٰ زَمَنِ عُثْمَانَ ، ثمَّ فُوِّضَ إِلَىٰ أَرْبابِها بِإِجْماعِ الصَّحَابَةِ ؛ لِمصْلحةِ رأَوْها ، فصاروا كالوُكلاءِ عنِ الإَمَامِ ، ولِهذا إِذا عَلِمَ [٢/٨ظ/م] الإَمَامُ [ق٧٥١/أ] [مِن أهلِ بلدةٍ ترْكَ الزَّكَاةِ ؛ يُطالِبُهم بِها ، فصارَتْ كالأَمْوالِ الظّاهِرةِ .

وَقِيلَ لأبِي يُوسُف: ما حجَّتُك عَلَىٰ زُفَرَ؟

فَقَالَ: حُجَّتِي عَلَىٰ مَن قَالَ تجِبُ في مِائتَي دِرهَم: أربعُ مثةِ درهمٍ.

﴿ غابة البيال ﴿ ﴾

بيانُه: أنَّ الرَّجلَ إِذَا كَانَ لَه مِائَتا درْهمٍ، ولَمْ يُؤَدِّ زِكَاتَه حتَّىٰ مضَىٰ ثمانونَ سنةً ؛ فعلَىٰ قولِ زُفَر: يجِبُ لكُلِّ سَنَةٍ خمْسةُ دراهِمَ، فَيَكُونُ أربَع منْةِ درْهمٍ، وهذا قَبيحٌ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِذَا لَمْ تمْنعِ الزَّكَاةَ، وجَبَ في المالِ ٱكْثرُ منْه.

صورتُه: ما ذَكَر في الشرْح الطَّحَاويّ»: أنَّ الرِّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَه خمسٌ مِن الإِيلِ، فَلَمْ يُؤَدِّ زِكَاتُهَا سنتَيْنِ: فَإِنَّهُ يَزَكِّي للسَّنَةِ الأُولَى، ولا شيءَ عليه لِلسَّنَةِ الأُولَى، ولا شيءَ عليه لِلسَّنَةِ النَّانِيَةِ، وإنْ كَانَتْ عَشَرة: فَلِلسَّنَةِ الأُولَى شاتانِ، وللثَّانِيةِ: شاةٌ، وإنْ كَانَتْ خمسًا وَعِشْرِينَ: فَلِلسَّنَةِ الأُولَى بنتُ مَخَاضٍ (۱)، وللتَّانِيةِ: أَرْبِعُ شِيَاهٍ.

وإنْ كَانَتْ لَه ثَلاثُونَ مِن البَقرِ السَّائِمَةِ (١): فَلِلسَّنَةِ الأُولَىٰ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ (١)، ولِلسَّنَةِ النَّانِيَةِ تَبِيعٌ. ولا شيءَ لِلثَّانِيةِ ، ولوْ كَانَتْ أَرْبَعُونَ: فَلِلسَّنَةِ الأُولَىٰ مُسِنَّ (٤)، ولِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ تَبِيعٌ. ولوْ كَانَتْ لَه أَرْبَعُونَ مِنَ الغَنَمِ: فَلِلسَّنَةِ الأُولَىٰ شَاةً، ولا شيءَ لِلسَّنَةِ التَّانِيَةِ، ولوْ كَانَتْ لَه أَرْبَعُونَ مِنَ الغَنَمِ: فَلِلسَّنَةِ الأُولَىٰ شَاةً، ولا شيءَ لِلسَّنَةِ التَّانِيَةِ،

(٢) السَّائِمَةُ مِنَ الْمَاشِيةِ: الراعِية ، يُقَالُ سَامَتْ تَشُوم سَوْمًا. وأَسَنْتُها: أخرجتُها لرَّغي. وجمْع السَّائِمة: سوائم. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٢٦/٢]/مادة: سَوَم]. واتحرير ألفاظ التنبيه) للنووي [ص/١٠٢].

(٣) التَّبِيعُ: وَلَدُ البَقَرَةِ في أَوَّلِ سَنَةٍ ، والأُنثَىٰ تَبِيعَةٌ ، والجَمْعُ: بَباعٌ . ينظر: المختار الصحاح الزين الرازي
 [ص ٤٤ /مادة: تبع] .

(٤) البقرة والشاة: يَقَعُ عَلَيْهِما اسْمُ المُسِنِّ إِذَا أَثْنَيا، وتُثْنَيان في السَّنة النَّالِقَةِ، ولَيْسَ مَعْنَىٰ إِسْنانِها: كِيَرُها كَالرَّجُ المُسِنِّ، ولَكِنَّ مَعْناهُ طُلُوع سِنِّها فِي السَّنة الثَّالِقَةِ. ينظر: «النهابة في غربب الحديث» لابن الأثير [٢/٢٤/مادة: سَنَنَ].

<sup>(</sup>١) بنتُ مخاض: المَخاض - بفتح الميم وكسرها -: قُرُب الولادة، ووَجَع الولادة، وهو صفة لعوصوف محذوف، أي. بنت ناقة مخاض؛ أي: ذات مخاض. قيل: إدا وضعت الناقة ولدًا في أول النتاج؛ فولدُها: رُبَع، والأنثئ رُبَعة، وإنْ كان في آخره، فهو: هُبَع، والأنثئ: هُبَعُة، فإذا فَصَل عن أُمّة، فهو: فهو: أَن عَضِيل، فإذا استكمل الحول، ودخل في الثانية، فهو: ابن مخاض، والأنثئ: بنت مخاض. ينظر: «المطلع علئ ألفاظ المقنع» للبعلي [ص/١٥٧].

بَعْدَ الْإَسْتِهْلَاكِ ؛ خِلَافًا [٤/٤٨] لِزُفَرَ فِيهِمَا ، وَلِأَبِي يُوسُفَ ﷺ فِي الثَّانِي ، عَلَىٰ مَا رُوِيَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ لَهَ مُطَالِبًا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ ، وَنَاثِبُهُ فِي أَمْوَالِ التَّجَارَةِ ، فَإِنَّ المُلَّاكُ نُوّابُهُ ،

وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَىٰ ، وَثِيَابِ البَدَنِ ، وَأَثَاثِ المَنَازِلِ ، وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ ، وَعَبِيدِ الخِدْمَة ، وَسِلَاحِ الاِسْتِعْمَالِ: زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ

ولوْ كَانَتْ مئةً وإحدَىٰ وَعِشْرِينَ: فَلِلسَّنَةِ الأُولَىٰ شاتانِ ، وللثّانيةِ: شاةٌ.

وكذلِك في الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ عِندَنا. وعندَ زُفَر: تجِبُ لكلَّ سَنَةٍ زكاتُها.

قُولُه: (خِلَافًا لِزُفَرَ فِيهِمَا)، أَيْ: في دَيْنِ الزَّكَاةِ وَالاِسْتِهْلاكِ. يَعْنِي: أَنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ ودَيْنَ الاِستِهْلاكِ لا يمْنَعُ وُجوبَ الزَّكَاةِ عِندَه، وقَد مَرَّ بيانُه.

قولُه: (فِي الثَّانِي)، أَيْ: في الاِستِهْلاكِ، [۲/۶۹/۲] يَعْنِي: أَنَّ أَبَا يُوسُفُ يَخَالِفُنا في دَيْنِ الاِستِهْلاكِ، دُونَ دَيْنِ الزَّكَاةِ؛ حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ، وَدَيْنَ الاستِهْلاكِ لا يَمْنَعُ، وقَد صَحَّ.

قولُه: (وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَىٰ وَثِيَابِ البَدَنِ وَأَثَاثِ المَنَازِلِ وَدَوَابٌ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الخِدْمَة وَسِلَاحِ الاِسْنِعْمَالِ: زَكَاةٌ).

والأصلُ في ذلِك: أنَّ الزَّكَاةَ إنَّما تجِبُ فيما سِوَىٰ الأَثْمانِ إِذَا وُجِدَ في الملْكِ طلبُ النَّمَاءِ بِالتِّجَارَةِ أَوْ بِالسَّوْمِ ، ولَمْ يُوجَدُ واحدٌ مِنْهُما في هذِه الأَشياءِ ؛ فَلا تجِبُ فيها الزَّكَاةُ .

والدَّليلُ عَلَىٰ ذلِك: مَا ذَكَرَ في «السُّنَن»: عَن علِيٍّ عَن النَّبِيِّ ﷺ في حديثٍ في حديثٍ في أُولٌ: «وَلَيْسَ عَلَىٰ العَوَامِلِ شَيْءٌ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٧٢]، وابن خزيمة في≃

الْأَصْلِيَّةِ، وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ أَيْضًا، وَعلَىٰ هَذَا كُتْبُ العلْم لأهْلها، وآلاتْ المُحْتَرَفِينَ؛ لِمَا قُلْنَا.

وقَد ذَكَرَ البُخَارِيُّ في «الصَّحْبِح»؛ مُسْنَدًا إلىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ آنَّهُ

وَعَدُ عَلَى النَّهِ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فِي فَرَسِهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ النَّبِيَّ قَالَ: (النَّيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فِي فَرَسِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فِي فَرَسِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّهُ

وفيهِ أَيضًا: حديثُ أَبِي بكرٍ: «فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُٰلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»(").

فَدلَّتْ هِذِهِ الأَحْبارُ: عَلَىٰ أَنْ لا زَكَاةَ فيما لا يوجَدُ فيهِ النَّمَاءُ.

قولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا كُتُبُ العِلْمِ لِأَهْلِهَا)، أَيْ: لا زَكَاةَ فيها، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقُولِه: (لِأَهْلِهَا)؛ لِأَنَّهَا إذا كَانَتْ للبَيْعِ: يَكُونُ فيها الزَّكَاةُ؛ لِوجودِ النَّمَاءِ بِالتَّجَارَةِ.

قُولُه: (وَآلَاتُ المُحْتَرَفِينَ لِمَا قُلْنَا) إِشارةٌ إِلى قَولِه: (لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالحَاجَةِ الأَصْلِيَّةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ).

وَآلَاتُ المُحْتَرَفِينَ: مثلُ قُدُورِ الطَّبَّاخِينَ، وَالصَّبَّاغِينَ، [٢ ١هـ ١٠] وفَأْسِ النَّجَّارِ، وَقَوَارِيرِ العَطَّارِ، ونحْوِها،

وقَالَ في «النَّواذِل»: سُئِلَ أَبُو بكْرِ (٣): عَن رجلِ اشْتَرَىٰ......

الصحيحه (رقم/ ٢٢٧٠)، والبيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧٠٨٦)، مِن حديث عَلِيّ في به.
 قال ابن القطان: «إشناده صَحيح»، ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٢٨٥/٥]، والبدر المنير» لابن الملقن [٢٨٥/٥].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة رقم/ ١٣٩٤]، ومسلم في
 كتاب الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عيده وفرسه [رقم/ ٩٨٢]، من حديث أبي هُرَيْرة ﴿ وَهِ به .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ ١٣٨٦]، وأبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٦٧]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ ٢٤٤٧]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ ٢٤٤٧]، ومن حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك إلى به.

<sup>(</sup>٣) هو: مُحَمَّد بن أَخْمد أَبُو بكر الإِسْكَافِيّ (ويقال: الإسكاف) البُلْخِيّ. وقد مضتْ ترجمتُه.=

## وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ ، ثُمَّ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ؛ لَمْ يُزَكِّهِ (١) ؛ لِمَا

جُوَالِقَ<sup>(٢)</sup> بعشَرةِ آلافٍ، يُؤَاجِرُهَا مِنَ النّاسِ، فَحالَ عليْها الحَوْلُ، قَالَ: لا يجِبُ عَليْه الزَّكَاةُ<sup>(٣)</sup>. قِيلَ لَه: فإنْ كَانَ مِن رأْيِه أنْ يَبِيعَ آخرًا. قَالَ: لا اعتبارَ بِهذا؛ لِأنَّهُ اشترَاها للإجَارةِ.

وفي «خُلاصة الفتاوى»: صَبَّاعٌ اشْتَرَىٰ عُصْفُرًا، أَوْ زَعْفَرَانًا؛ لِيَصْبُغَ ثيابَ النّاسِ بِالأَجْرِ، فحالَ الحَوْلُ عَلَىٰ مالِه؛ زَكَّىٰ مع مالِه، ولوِ اشترَىٰ صابونًا، أَوْ حُرُضًا (٤)؛ لا زَكَاةَ فيهِ (٥).

قَالَ: وتأويلُه: صَابُونُ الغَسَّالِ الَّذِي يَغْسِلُ ثيابَ النَّاسِ، أَمَّا الْبَقَّالُ إِذَا كَانَ لَه صابُونٌ قَدْرَ النِّصَابِ؛ تجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ-

قُولُه: (وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ؛ لَمْ يُزَكِّهِ ؛ لِمَا

- وهو المراد عند الإطلاق في كُتب أبي الليث السمرةندي، وقد نصَّ أبو الليث كثيرًا في كتابه: النوارل) على نعيينه في صدر المسألة، لكنه يُتهمه في مواطن؛ لشُهرته مع عدم الالتباس، وقد أبهمه في هذه المسأنة هنا. ينظر. «النوازل من الفتاوئ» [ق٨٤/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٩٥)].
  - (١) في الأصل: «يزكها».
- (٢) الجُوَالِق بَضَمَّ الجيم أَوْ كُسْرِها: وعاءٌ مِن صُوعي أَوْ شَعرٍ أَوْ غيرِهما، وجمَّعُه: جَوالِقُ، وجَوَالِيق.
   ينظر: «المعجم الوسيط» [١٤٨/١] ١٤٩/مادة: جول].

وجاء في حاشية: «م» و «ت»: الجَوالِق \_ بفتح الجيم \_ جَمْع جُوالق بضم الجيم.

- (٣) لأنه معد للإمساك، ومال الزكاة مُعد للإمساك، وبين الإمساك والإمساك تنافي. كذا جاء في حاشية: «م» و«ت».
- (٤) مضى أنَّ الْحُرُض: هو الأَشْنَانُ، ورَمَادٌ إِذَا أُحْرِق ورُشَّ عَلَيْهِ المَاء؛ انْعَقَد وَصَارَ كالصابون تُنَظَّمُ
   به الأندي والملابس،
- (٥) والأصل فيه: أن كل ما يبتاع ليعمل فيه ويبقى أثرُه في المعمول، كالعصفر، والدهن لدَّبْغ الجِلد،
   وإنْ لَمْ يَبْق له أَثَرٌ في المعمول كالصابون والحُرُض: لا زكاة فيه، كذا جاء في حاشية: «م» و«ت».

مَضَىٰ. مَعْنَاهُ: صَارَتْ لَهُ بَيِّنَة بِأَنْ أَقَرَّ عِنْد النَّاس، وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَالِ الضَّمَارِ، وَفِيهِ - خِلَافُ زُفَرَ، وَالشَّافِعِيِّ ﷺ.

عابة البيان ﴿

مَضَىٰ. مَعْنَاهُ: صَارَتْ لَهُ بَيِّنَة بِأَنْ أَقَرَ عِنْدَ النَّاسِ)، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ له بَيْنَةٌ ، ثمّ صارتْ بأنْ أقرَّ المَدْيُونُ عندَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقُولِه: (صَارَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ)؛ لِأَنَّه إذا كَانَتْ لَه بَيِّنَةٌ ؛ تجِبُ عَلَيْه الزَّكَاةُ.

وهذه مشألةُ المالِ الضّمَارِ، وَالمَالُ الضِّمَارُ: الغَائِبُ الَّذِي لا يُرْجَى، فَإِذَا رُجِيَ ؛ فَلَيْسَ بِضِمَارٍ، كَذَا نقَلَ المُطَرِّزِيُّ: عَن أَبِي عُبَيدٍ (''، وَأَصْلُهُ: الإِضْمَارِ، وَهُوَ التَّغْيِيبُ وَالإِخْتِفَاءُ، ومِنْهُ: أَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا، وَنَظِيرُهُ فِي الصَّفَاتِ: رَجُلًّ هِذَانٌ ، أَيْ: أَحْمَقُ، وَنَاقَةٌ كِنَازٌ؛ سَمِينَةٌ (').

وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ السَّيرَافِيُّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي الأَزْهَرِ، عن بُنْدَارٍ قَالَ: قَالَ الرَّاعِي<sup>(٣)</sup>:

وَأَنْضَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ مَسعِيدِ ﴿ [١/٥١٠/٢] طُرُوقَا لُمَ عَجَلْنَ النِكَارَا حَمِدُنَ مَسؤَارَهُ وَلَقِسينَ مِنْسهُ ﴿ عَطَاءً لَمْ يَكُنْ عِدَةً ضِمَارَا حَمِدُنَ مَسؤَارَهُ وَلَقِسينَ مِنْسهُ ﴿ عَطَاءً لَمْ يَكُنْ عِدَةً ضِمَارَا لَمْ يَكُنْ عليْهِما بَيْنَةً . ثمَّ المالُ الضَّمَارُ: الدَّيْنُ المَجْحُودُ وَالمَغْصُوبُ ؛ إذا لَمْ يَكُنْ عليْهِما بَيْنَةً .

أَلَّ مِ تَسْلَأُلُ بِعَارِمِهَ السِدِّيارَا ﴿ عَنِ الحَيُّ المُفَارِقِ أَينَ سِارًا ينظر: «ديوان الرَّاعِي النَّميْرِيِّ» [ص/١٤٥].

ومرادُ المؤلِّف مِن الشاهد؛ أنَّ الضَّمَار هو كل ما لا يُرْجَىٰ مِنَ الدَّيْنِ والوَعْد، وكلِّ ما لا تكون مِنْهُ عَلَىٰ ثِقَةِ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٤٩٢/٤]مادة: ضمر].

 <sup>(</sup>١) عند المُطَرِّزِيّ: «عَنْ أبي عُبَيِّدَة» , وهو تحريف ، ينظر: اغريب الحديث الأبي عبيد [٤١٧/٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزِي [٢/٢٢/طبعة مكتبة أسامة بن زيد].

 <sup>(</sup>٣) هو الرَّاعِي النَّميْرِيّ ، وهذان البيتان مِن قصيدة له مَطلَّعُها:

 <sup>(</sup>٤) الأنفَاء: جمْع النَّضُو، وهو البعِير المهْزُول، وقيل: النَّضُوُّ: الدَّابَّةُ الَّتِي الهُزَلَّهَا الأَسْفَارُ، وأَدْهَبَتْ لحَمُها. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري (٢٥١١/٦/مادة: نَضَا].

البيان ع

والمَفقودُ، والآبِقُ، والمالُ السّاقِطُ في البَحرِ، والمَدفونُ في الصَّحراءِ، المَنْسِيُّ مكانُه: فَفي كُلِّ ذَلِك لا زَكَاةَ لِمَا مضَىٰ عِندَنا؛ خِلافًا لزُفَر وَالشَّافِعِيِّ (١).

لهُما: إطْلاقُ النُّصوصِ المقْتَضِيةِ لِلزَّكَاةِ، مِن غَيرِ فَصْلِ بينَ المالِ الضَّمَارِ وغَيرِه؛ وَلِأنَّ سَبَبَ الوُّجُوبِ \_ وهُو مَلْكُ النَّصَابِ النَّامِي \_ قَد تَحقَّقَ.

غايةُ ما في البابِ: أنَّ البَدَ فاتَتْ ، وفواتُها لا يُخِلُّ بِالوُجُوبِ ، كمَالِ ابنِ السَّبِيلِ . وَلَمْ يوجَدِ النَّمَاءُ ، فَلا تجِبُ الزَّكَاةُ وَلَنا: أنَّ السَّبِ هُو ملْكُ النِّصَابِ النَّامِي ، ولَمْ يوجَدِ النَّمَاءُ ، فَلا تجِبُ الزَّكَاةُ في الظِّمَارِ ، وهذا لِأنَّهُ لو كَانَ نَامِيًا ؛ لا يخْلو: إمَّا أنْ يَكُونَ نَامِيًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْديرًا ؛ لقيامِ دَليلِ النَّمَاءِ .

فَلا وجُهَ إِلَىٰ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ حَقِيقَةُ النَّمَاءِ إِلَىٰ هُنا، وكلامُنا فيهِ، ولا وجُه إلى النَّاني أيضًا؛ لِأنَّ دَليلَ النَّمَاءِ هُو التِّجَارَةُ، ودَليلَ التِّجَارَةِ هُو كُونُ المالِ مُعَدَّا لِلتِّجَارَةِ عِندَ القُدْرَةُ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ مُعَدَّا لِلتِّجَارَةِ عِندَ القُدْرَةُ؛ لِإَنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ اللَّهِ عَنْدَ أَنَّ النَّمَاءَ مَعْدُومٌ في المالِ الضِّمَارِ، فَلا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ؛ لعدمِ انعِقادِ السَّبِ بِفُوَاتِ النَّمَاءِ. السَّبِ بِفُوَاتِ النَّمَاءِ.

أمَّا الجوابُ عنِ النَّصوصِ؛ فَنَقُولُ: خُصَّتْ مِنْهَا أَشياءُ: مثل ثيابِ البِذْلَةِ وَالمَهْنَةِ، وبدَلِ الكِتَابَةِ، ومالِ المُكَاتَبِ، فيُخَصُّ المُتَنَازَعُ بِالقِيَاسِ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّمَاءَ مُعْتَبَرٌ في انعِقادِ [١/٠١ظ/م] السَّببِ.

قُلْتُ: لا وجْهَ إِلَىٰ منْعِ هَذَا؛ فإنَّ الزَّكَاةَ مُلازِمَةٌ لِلنَّمَاءِ وجُودًا وعدَمًا، عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) لكن الشافعي يَشْترط عَوْدَ كل ذلك إليه وتمكُّنه منه ، وإلا فلا زكاة عليه - ينظر: «الأم» للشافعي [١٣٠/٣] . و «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٣٠/٣] . و «بحر المذهب» للروياني [٤٧/٣] . و «تحفة المحتاج» [٣٣٢/٣ ـ ٣٣٣] .

وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْمَالِ الْمَفْقُودِ، وَالْآبِقِ، وَالضَّالِ، وَالْمَغْصُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَالُ السَّاقِطُ فِي الْبَحْرِ، وَالْمَدْفُونُ فِي الْمَفَازَةِ إِذَا نَسِيَ مَكَانَهُ، وَالَّذِي أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مُصَادَرَةً.

وَوُجُوبُ صَدَقَةِ الفِطْرِ بِسَبِ الآبِقِ، وَالضَّالَ، وَالمَغْضُوبِ عَلَىٰ هَذَا الْحِلَافِ، لَهُمَا: أَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَفَوَاتُ الْيَدِ غَيْرُ مُخِلِّ بِالْوُجُوبِ، كَمَالِ الْخِلَافِ، وَلَنَا: قَوْلُ عَلِيٍّ ﴿ يَكَاةً فِي مَالِ الضَّمَارِ، وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِي، وَلَا نَمَاءَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ، فَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ، وَابْنُ السَّبِيلِ الْمَالُ النَّامِي، وَلَا نَمَاءَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ، فَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ، وَابْنُ السَّبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهِ.

أَنَّهَا تَجِبُ عِندَ وجُودِه، ولا تَجِبُ عندَ عدَمِه؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّ العُرُوضَ إِذَا كَانَتْ لِلتَّجَارَةِ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ؛ وإلَّا فَلا، والإبلُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ؛ وإلَّا فَلا، والإبلُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ؛ وإلَّا فَلا، وَالإِبلُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ وإلَّا فَلا، وَالإِسَامَةُ (١) وَالتِّجَارَةُ مُؤثِّرتانِ في كؤْنِ المالِ نَامِيًا، فكانتِ الزَّكَاةُ مُلاَزِمَةً؛ لكونِ المالِ نَامِيًا، فثبَتَ أَنَّ المُعْتَبَرَ هُو المالُ النَّامِي.

قولُه: (وَالَّذِي أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مُصَادَرَةً) ، عطفٌ عَلَىٰ قَولِه: (المَالُ المَفْقُودُ). قَالَ في «ديوان الأدَب»: «صادرَه عَلَىٰ مالِه ؛ أي: فارَقَه»(١٠).

قولُه: (وَوُجُوبُ صَدَقَةِ الفِطْرِ بِسَبَبِ الآبِقِ وَالضَّالَ وَالمَغْصُوبِ عَلَىٰ هَذَا الخِلَافِ) ، يَعْنِي: لا تجِبُ عِندَنا ؛ خِلافًا لزُّفَرَ وَالشَّافِعِيِّ.

قولُه: (وَابْنُ السَّبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهِ)، جوابٌ عَن قولِ زُفَر وَالشَّافِعِيُّ "، حَيْثُ قاسَا المالَ الضَّمَارَ عَلَىٰ مالِ ابنِ السَّبِيلِ.

<sup>(</sup>١) الإسامَةُ: مصدر سامَ يسوم سَوْمًا وإسامَة . ينظر: ٥المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّزِي [ص/٢٤٠] .

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نظفر به في مظانَّه مِن «ديوان الأدب» للفارابي. فلعل ذلك مِن قبيل اختلاف النَّسَخ زيادة وتقصانًا.

<sup>(</sup>٣) مضئ توثيق مذهب الشافعي.

وَالْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ؛ لِتَيَسُّرِ الْوصُولِ إِلَيْهِ، وَفِي الْمَدْفُونِ فِي أَرْضِ أَوْ كَرْمٍ؛ اخْتِلَافُ الْمَشَابِخِ ﷺ.

وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَىٰ مُقِرِّ مَلِيءٍ ، أَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الزَّكَاةُ ؛ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً ، أَوْ بِوَاسِطَةِ التَّحْصِيلِ ·

قُولُه: (وَالْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ).

وقيْدُ البيتِ اتِّفاقِيُّ؛ لِأَنَّ المَدْفُونَ في الحِرْزِ إِذَا نُسِيَ مَكَانُه، ثمَّ عُلِمَ بعدَ الحَوْلِ تجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، سواءٌ أكانَ مَدفونًا في البيْتِ أَو في الدَّارِ ونحْوِه؛ لِأَنَّ القُدْرَةَ ثابِتةٌ عَليْه؛ لتيَشُرِ الوُصولِ إليه](١).

[١/٥٥/١] قَولُه: (وَفِي المَدْفُونِ فِي أَرْضِ أَوْ كَرْم ؛ اخْتِلَافُ المَشَايِخِ) ، أي: اختِلافُ مَشايخِ بُخَارَىٰ ، وأرادَ بِالأرْضِ: المَمْلُوكَةَ ؛ لِأَنَّ حَكْمَ المَدْفُونِ في المَفَازَةِ قَد عُلِم قَبْلَ هَذَا .

قُولُه: (وَلَوْ كَانَ الدَّبْنُ عَلَىٰ مُقِرِّ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الزَّكَاةُ). وَالْمَلِيءُ: الغَنِيُّ المُقْتَدِرُ. كَذَا في «المُغْرِب» (٢٠).

وهذا [١٠/٢و/م] لِأنَّهُ إذا كَانَ مُقِرًّا بالدَّيْنُ، يمْكنُ الوُصولُ إليْه؛ لكِن إمْكان الوُصولِ في الغَنِيُّ ابتِداء بِلا واسطةٍ، وفي المُعْسِرِ بِواسطةٍ، وهيَ الكشبُ.

وقَالَ الحسَنُ بنُ زِيادٍ: إنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَىٰ مُعْسِرٍ مُقِرِّ بِهِ فَمَضَىٰ عَلَيْهِ حَوْلٌ ثمَّ فَبَضَه ؛ فَلا زَكَاةَ.

وجْهُ قبولِ الحسَنِ: أنَّ الدَّيْنَ عَلَىٰ المُعْسِرِ لا يمْكِنُ الانتِفاعُ بِه، فهُو

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سَقُطٌ بمقدار لوحة كاملة مِن الأصل، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٥٤].

# وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ عَلَمْ بِهِ القَاضِي ؛ لِمَا قُلْمًا .

كالتَّاوِي(١). ذَكرَه الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُّوريُّ.

قُولُه: (وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيْنَةٌ ، أَوْ عَلِمَ بِهِ القاضِي لِما ثُلْما)، أَيْ: تَجِبُ الزَّكَاةُ ؛ لِمَا مضَىٰ ؛ لإِمْكَانِ الوُصولِ.

وَرَوَىٰ هشامٌ عَن مُحَمَّدٍ: أَنَّ الدَّيْنَ المَجْحُودَ، إِذَا كَانَ لِصاحبِه بَيَّنَةٌ فَلَمْ يُقِمْها حتى مضَىٰ حَوْلٌ ؛ فَلا زَكَاةً فيهِ.

قَالَ في «تحْفة الفُقهاء»: «والصَّحيحُ رِوايةُ هِشامٍ؛ لِأَنَّ البَيْنَةَ قَد ثُقْبَلُ وقَد لا تُقْبَلُ، فلَمْ يمْنَعْ ذلِك مِن تَوْيِ المَالِ، أمَّا إذا عَلِمَ القاضي بِالدَّيْنِ أو بِالغَصْبِ؛ فَإِنَّهُ تجبُّ الزَّكَاةُ ؛ لأَنَّ القاضيَ يَقْضِي بعِلْمِه في الأَمْوَالِ، فصاحبُه قَصَّرَ في الإَسْتِرْدَادِ؛ فَلا يُعْذَرُ »(٢).

ورَوَىٰ المُعَلَّىٰ عَن أَبِي يُوسُف: أنَّ الغَرِيمَ إِذَا كَانَ يُقِرُّ فِي السِّرِّ، ويجْحدُ في العَلَيْنِ. العَلانيةِ ؛ فَلا زَكَاةَ في الدَّيْنِ ؛ لعدَمِ الانتِفاعِ بِه ؛ فَصارَ كالمَجْحودِ في الحالَيْنِ.

ورَوَىٰ ابنُ رُسْتُم عَن مُحَمَّدٍ: فيمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا لا يَعْرِفُهُ مَالًا، ثُمَّ أَصَابَه بعدَ سِنينَ، قَالَ: لا زَكَاةَ فيهِ ؛ بِمَنْزِلَةِ المَدْفُونِ في مَفازةٍ، وإِنْ [كَانَ](٣) أَوْدَعَ رَجُلًا يعرِفُه فَنَسِيّه سِنينَ، ثمَّ ذكرَه ؛ فَفيهِ الزَّكَاةُ.

قَالَ الشَّيخُ أَبُو [١٠/٢ظ/م] الحُسَيْنِ القُدُوريُّ: وهذا صَحيحٌ؛ لِأَنَّهُ إذا لَمْ يعْرفْه، فَما في يدِه تَاوٍ، ومَنْ يعْرفُه فيَدُه قايْمةٌ مَقامَ يَدِه، وَإِنَّمَا فرَّطَ في النَّسْيَانِ،

 <sup>(</sup>١) التَّاوِي: اسم فاعل مِن تَوِيَ المَالُ: إذا هَلَكَ وَذَهَبَ تَوَّىٰ ؛ فَهُو تَوٍ وَتَاوٍ · ينظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمُطَرِّزِي [ص/٦٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تحفة الفقها» لعلاء الدين السمرقندي [٢٩٧/١].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، و«ف»، و«ز»، و«ت».

قُولُه: (وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ مُقِرِّ مُفَلَّسِ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً).

والرَّوايةُ بفتْحِ الفاءِ ، وتشْديدِ اللَّامِ المَفْتوحةِ ، وهُو الَّذِي فلَّسَه الحاكِمُ ، أَي: نادَىٰ بإفْلاسِه ؛ لِأَنَّ حَكْمَ المُقِرِّ المُفَلَّسِ إِذَا لَمْ يقْضِ القاضي بإفْلاسِه ؛ قَد ذُكِرَ قَبْلَ هذا

اعْلَمْ: أَنَّ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عَلَىٰ المُعْسِرِ، وقَد فلَّسَه الحاكِمُ؛ فَفيهِ الزَّكَاةُ عندَ أَبِي حَنِيفَةِ وَأْبِي يُوسُف؛ لِمَا مضَىٰ؛ خلافًا لِمُحَمَّدٍ.

أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَمِنْ أَصْلِهِ أَنَّ تَفْلَيسَ الْقَاضِي لَا يَنْفُذُ؛ لِأَنَّ مَالَ اللهِ غَادٍ ورَائِحٌ، فَذِمَّتُه بَعَدَ التَّفْلِيسِ صَحِيحةٌ؛ كَهِيَ قَبْلَه.

وَأُمَّا أَبُو يُوسُف: فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّفْلِيسُ عِندَه؛ لكنَّه يَقُولُ: إِنَّ الدَّيْنَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ('') المُؤَجَّلِ في سُقوطِ المُطالَبةِ إِلى وقْتِ اليَسَارِ ، فَلا تَسْقَطُ الزَّكَاةُ .

وأمَّا مُحَمَّدٌ: فَإِنَّهُ لَمَّا صحَّ التَّفْلِيسُ عندَه، جعَلَه بِمَنْزِلَةِ المالِ التَّاوِي وَالمَجْحُودِ، وَبِمَنْزِلَةِ مَا ضَاعَ مِن مالِه، بحيثُ لا يقْدِرُ عَليْه. كَذَا ذَكَرَه الجَصَّاصُ<sup>(١)</sup> وغيرُه.

قولُه: (وَأَبُو بُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي تَحَقَّقِ الإِفْلاسِ) ، حتّى تشقُط المطالَبةُ إلى وقُتِ اليَسارِ .

 <sup>(</sup>١) في «ف»: «بمنزلة المال». وأشار في حاشية الأصل إلى كونه وقع هكذا في بعض النُّسَخ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٤٤/٢].

وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةً فِي حُكُم الزَّكَاةِ ؛ رِعَايَةً لِجَانِبِ النُّفَرَاءِ.

وَمَنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً لِلتِّجَارَةِ فَنَوَاهَا لِلخِدْمَةِ؛ بَطَلَتْ عَنْهَا الزَّكَاةُ؛ لِاتَّصَالِ النَّيَّةِ بِالْعَمَلِ، وَهُو تَرْكُ التِّجَارَةِ.

ي غاية البيال ﴿ عَالِيهُ البيالِ ﴾

قُولُه: (وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي حُكُمِ الزَّكَاةِ)، يَعْنِي: تَجِبُ الزَّكَاةُ لِمَا مضَىٰ؛ إذا تُبِضَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف، (رِعَايَةٌ لِجَانِبِ الفُقْرَاءِ).

قولُه: (وَمَنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً لِلتَّجَارَةِ فنَوَاهَا لِلخِدْمَةِ؛ بَطَلَتْ عَنْهَا الزَّكَاةُ).

اعْلَمْ: أَنَّ مَا كَانَ (١٧/٢/) لِلتَّجَارَةِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ لِلخَدْمَةِ، والقِنْيَةِ بِمجرَّدِ النَّيَّةِ، ومَا كَانَ لِلخدمَةِ والقِنْيَةِ فَلا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجرَّدِ النَّيَّةِ؛ حَتَىٰ يَنضمَّ إليْها عمَلُ التِّجَارَةِ وهُو البيعُ.

ولِهذا قَالَ مُحَمَّدٌ في «الجامِع الصَّغير»: «عَن يَعْفُوبَ، عَن أَبِي حَنِيفَةً: في الرَّجلِ اشْترَىٰ جاريةً، فَنَوَاهَا لِلخِدْمَةِ: بطلَتْ عَنْهَا الزَّكَاةُ، وإنَّ نوَاهَا بعدَ ذلِك للرَّجلِ اشْترَىٰ جاريةً، فَنَوَاهَا لِلخِدْمَةِ: بطلَتْ عَنْهَا الزَّكَاةُ، وإنَّ نوَاهَا بعدَ ذلِك لِلتَّجَارَةِ حتَّىٰ يبِيعَها؛ فَيَكُون في الثَّمنِ زَكَاةٌ مَعَ مالِه، (۱).

وهذا لأنَّ التِّجَارَةَ تَصرُّفٌ، فَلا يحْصلُ إلّا بِالفِعْلِ [١٠٩/١]<sup>(١)</sup>، بخِلافِ الخِدْمةِ والقِنْيَةِ فإنَّها ترْكُ التَّصرُّف، فيحْصلُ بِمجرَّدِ النَّيَّةِ.

نَظيرُه: السَّفَرُ والإقَامَةُ، فإنَّ المُقِيمَ لا يَكُونُ مُسافرًا إلَّا بِالنَّيَّةِ والفِعْلِ، والمُسافرُ يصِيرُ مُقِيمًا بِمجرَّدِ النَّيَّةِ؛ لِأنَّ الإقَامَةَ ترْكُ السَّفَرِ، فيُوجَدُ ذلِك بِمجرَّدِ النَّيَّةِ) "اللَّهِ، [والسفرُ عمَلُ، فلا يُوجَدُ بِمجرَّدِ النَّيَّةِ] (").

# ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّ مَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/١٢٢].

<sup>(</sup>٢) سقط الترقيم سهوا، للوحة واحدة (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: الما، والفا، والزا، والتا.

معدد غادة السان ع

نَوْعٌ يَدْخُلُ بِغَيْرِ صَنْعَةٍ ؛ كَالْإِرْثِ.

ونوْعٌ يدخُلُ بِصَنْعةٍ ؛ وهُو عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ: بِبَدَلِ وغيرِ بَدَل ، فالَّذي هُو بَبَدَلٍ عَلَىٰ ضَرْبَيْن أيضًا:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَادَلَةَ مالٍ بمالٍ ، كما في الشِّراءِ والإجارةِ .

وإمَّا أَن يَكُونَ مُبَادَلَةَ مالٍ بغيرِ مالٍ ؛ كَالمَهْرِ وبدَلِ الخُلْعِ وبدَلِ الصَّلْحِ عن دَم العمدِ.

والَّذي هُو بغَيرِ بَدَلٍ كَالهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ -

ثمَّ المِيرَاثُ لا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ حَتَّىٰ يَتَصَرَّفَ فيهِ ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ المَوْرُوثُ ذَهَبًا أَوْ فَضَّةً ، وهذَا لِأَنَّ التَّجَارَةَ تَصرُّفٌ ، وَالمِيرَاثُ لَمْ يدخُلْ في ملْكِه بتَصرُّفِه وقَبُولِه ؛ بَخُلافِ إِمَّاءً إِذَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا بَخِلافِ إِمَاءً إِذَا دَخَلَ في ملْكِه بِالشَّرَاءِ والإِجارةِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا بَخِلافِ النَّيَّةِ بِالعَمَلِ. نَوَاها ؛ لا قُتِرانِ النَّيَّةِ بِالعَمَلِ.

وفي الهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالوَصِيَّةِ، والمهْرِ، وبدَلِ الخُلْعِ، والصَّلْحِ عَن دَمِ العمدِ: اختلافٌ بينَ أَبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ، ذكرَه الطَّحَاوِيُّ<sup>(۱)</sup>.

فعِندَ أَبِي يُوسُف: تكونُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا نَوَاهَا ؛ لِأَنَّهَا دَحَلَتْ في مَلْكِه بِتَصرُّفِه وقَبُولِه ، فإذا انضافَتِ النَّيَّةُ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ كَالمُشْتراةِ .

وعِندَ مُحَمَّدٍ: لا يَكُونُ شَيءٌ مِن ذلِك لِلتِّجَارَةِ كَالمَوْرُوثَةِ ؛ لِأنَّ هذِه العُقُودَ ليسَتْ مِن عُقُودِ التِّجَارَةِ ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّ الإِذْنَ في التِّجَارَةِ لا يتَضمَّنُ هذِه العُقُودَ ، ولا يملِكُها المُضَارِبُ ولا العبدُ المأذُونُ ، وهُما يمْلِكانِ التَّصرُّفَ في عُقُودِ التِّجاراتِ .

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٥٠].

وَإِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ بِعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ حَتَّىٰ يَبِيعَهَا ، فَيَكُون في ثَمَنِهَا زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَمَلِ ، إِذْ هُوَ لَمْ يَتَجِرْ فَلَمْ تُعْتَبَرْ ، وَلِهَذَا يَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا مِسَافِرًا إِلَّا بِالسَّفَرِ . الْمُسَافِرُ مُقِيمًا مِسُافِرًا إِلَّا بِالسَّفَرِ . النَّيَّةِ ، وَلَا يَصِيرُ (١٥) ، وَ الْمُقِيمُ مُسَافِرًا إِلَّا بِالسَّفَرِ .

وَإِنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتَّجَارَةِ كَانَ لِلتَّجَارَةِ؛ لِاتِّصَالِ النَّيَّةِ بِالْعَمَلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَرِثَ وَنَوَىٰ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ.

وَلَوْ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ ، أَوِ النِّكَاحِ ، أَوْ الْخُلْعِ ، أَوْ الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ ؛ كَانَ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْ

🐉 غاية البيال 🎭

قَالَ الحاكمُ الشَّهِيدُ في «الكافي»: «وإذا اشْتَرَىٰ أرضَ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ لِلتِّجَارَةِ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه زَكَاةُ التِّجَارَةِ ، إنَّما عَلَيْه حَقَّ الأرضِ مِن العُشْرِ وَالخَرَاجِ». هذا لفْظُه.

وذلِك لِأَنَّ الجمْعَ بينَ الزَّكَاةِ وبينَ الغُشْرِ وَالخَرَاجِ مُتَعَذَّرٌ، فكانَ العُشْرُ وَالخَرَاجُ أَقْوَىٰ، فإنَّهما يَجِبانِ مِن غَيرِ اعتِبارِ حَوْلٍ وإنْ كَانَ عَلىٰ صاحبِ الأرضِ دَيْنٌ، ولا يخْلو أرْضٌ عَنْهُما في دارِ الإِسْلامِ إلَّا عَارِضًا.

قُولُه: (بَعْدَ ذَلِكَ)، أَيْ: بعدَ نِيَّةِ الخِدْمَةِ.

قولُه: (وَقِيلَ الْاخْتِلَافُ عَلَىٰ عَكْسِهِ)، وهُو ما نَقَلَ الْإِمَامُ الأَسْبِيجَابِيُّ فِي «مُخْتَلْفِه» هذا الاختِلافَ فِي «مُخْتَلْفِه» هذا الاختِلافَ عَلَىٰ قَلْبِ هذا الاختِلافَ عَلَىٰ قَلْبِ هذا الاَ عَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف؛ لا يَكُونُ لِلتَّجَارَةِ، وفي قولِ مُحَمَّدٍ: يَكُونُ لِلتَّجَارَةِ، وفي قولِ مُحَمَّدٍ: يَكُونُ لِلتَّجَارَةِ،

<sup>(</sup>١) يعني: على عكس هذا.

وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلأَدَاءِ، أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ اللَّهَ الوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ إِلَّا أَنَّ الوَّاجِبِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ إِلَّا أَنَّ الوَّخِبِ؛ لِأَنَّ النَّيَّةِ فِي الصَّوْمِ. الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ، فَاكْتَفَى بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ؛ تَيْسِيرًا كَتَقْدِيمِ النَّيَّةِ فِي الصَّوْمِ.

وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لَا يَنْوِي الزَّكَاةَ؛ سَقَطَ فَرْضُهَا اسْتِحْسَانًا؛

[۱۳/۲] قولُه: (وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةِ مُقَارِنَةِ لِلأَدَاءِ، أَوْ مُقَارِنَةِ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الوَاجِبِ)، وهذا لِأَنَّ الزَّكَاةَ فرْضٌ مَقْصودٌ لَعَيْنِه، فلا بُدَّ مِنَ النَّيَّةِ، كَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ، ثمَّ إذا وُجِدَتِ النَّيَّةُ مُقارِنةً للأَداءِ جازَ بِلا إشْكالٍ، أمَّا إذا وُجِدَتْ وقْتَ وَالصَّوْمِ، ثمَّ إذا وُجِدَتِ النَّيَّةُ مُقارِنةً للأَداءِ جازَ بِلا إشْكالٍ، أمَّا إذا وُجِدَتْ وقْتَ عَزْلِ مقْدارِ الواجِبِ، ولَمْ تحْضرْه نِيَّةٌ عندَ الدَّفْعِ جازَ أيضًا . رَواهُ هِشامٌ عَن مُحَمَّدٍ. كَذا ذَكَرَه أَبُو بكر الجصاصُ الرَّاذِي (۱).

وهذا: لِأَنَّ اشْتراطَ النَّيَّةِ مِعَ تَفْريقِ الدَّفْعِ في كُلِّ مرَّةٍ ؛ فيهِ حَرَجٌ ، وذلِك مدْفوعٌ شَرْعًا ، فاكْتُفِيَ بِالنَّيَّةِ عِندَ الْعَزْلِ ·

لا يُقَالُ: يَرِدُ عليْكُم ما ذكرَه أَبُو جعْفرِ الطَّحَاويُّ: أَنَّ مَن امتنَعَ مِن أَدائِها فأخذَها الإِمَامُ منْه كَرْهًا(٢)، فوضَعَها في أهلِها؛ أَجْزَأَتْ عَنْهُ(٣)، وفي تلْك الصّورةِ لَمْ تُوجَدِ النَّيَّةُ أَصلًا،

لِأَنَّا نَقُولُ: لِلإمامِ وِلايَةُ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ، فقامَ دَفْعُه مقامَ دَفْعِ المالِك، كالأبِ يعْطِي صَدَقَةَ الفِطْرِ؛ جَازَتْ مع عدمِ نِيَّة الصَّغيرِ؛ لوجودِ نِيَّةِ مَن لَه الوِلايةُ في الإعْطاءِ.

قولُه: (وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لَا يَنْوِي الزَّكَاةَ ؛ سَقَطَ فَرْضُهَا اسْتِحْسَانًا).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٦٨/٢]٠

<sup>(</sup>٢) الكَرَّهُ بالفتح: الإكراه، وبالصم: الكراهة، كذا جاء في حاشية: «م» و«ت».

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر الطحاوي، [ص/٥٥].

لِأَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَانَ حَقُّهُ مُعَيَّنًا فِيهِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ التَّعْيين.

وَلَوْ أَدَّىٰ بَعْضَ النِّصَابِ، سَقَطَ زَكَاةُ المُؤَدَّىٰ عِنْدَ مُحَمَّدِ ﴿ لِأَنَّ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللللِّهُ الللْمُولَالِمُ اللللْمُولَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللْمُولَالِمُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللْمُولَالِمُ اللللْمُولَالِمُ الللْمُولَالِمُ اللْمُؤَلِّلْمُ اللْمُولَالِمُ اللْمُولَاللَّالَ الللْمُولَالِمُ اللْمُؤَلِّ الللْمُولَالِمُ الللْمُولَالِمُولُ

غاية البيال 🛞

والقياسُ: أَنْ لا يسقطَ ، وهُو قولُ زُفَر . كذا [١٠٥١٨] ذكرَه الشَّيخُ آبُو نصْرِ (١٠ وَجُهُ القِيَاسِ: أَنَّ الفَرْضَ إِنَّما يسْقُطُ إِذَا وُجِدَتِ النَّيَّةُ ، ولَمْ نُوجَدْ فَلا يسْقُطُ . ووجْهُ القِيَاسِ: أَنَّ الفَرْضَ إِنَّما يسْقُطُ إِذَا وُجِدَتْ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُشْتَرطُ نِيَّةُ اصْلِ العِبادةِ قَد وُجِدَتْ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُشْتَرطُ نِيَّةُ النَّعْيينِ لِمُزَاحَمَة سَائِرِ الأَجْزَاء ، فلمَّا أَدَّى الجميعَ على وجْهِ القُرْبةِ زَالَتِ النَّعْيينِ لِمُزَاحَمَة ، فسقطَ الفرْضُ ؛ [٢/٣١٤/م] لوجودِ أَداءِ الجُزْءِ الوَاجِبِ ضَرورةً ، وهذا المُزَاحَمَة ، فسقطَ الفرْضُ ؛ [٢/٣١٤/م] لوجودِ أَداءِ الجُزْء الوَاجِبِ ضَرورةً ، وهذا كالصَّومِ في رمَضانَ ، فَإِنَّهُ يُصَابُ بمُطْلَقِ الاسْمِ ؛ لتَعَيِّنِه ، ولا يحتاجُ إلى التَّغيينِ . كالصَّومِ في رمَضانَ ، فَإِنَّهُ يُصَابُ بمُطْلَقِ الاسْمِ ؛ لتَعَيِّنِه ، ولا يحتاجُ إلى التَّغيينِ . قولُه: (وَلَقُ أَدَى بَعْضَ النَّصَابِ ، سَقَطَ زَكَاةُ المُؤَدِّى عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ قُولُه: (وَلَقُ أَدَى بَعْضَ النَّصَابِ ، سَقَطَ زَكَاةُ المُؤَدِّى عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الوَاجِب شَائِعٌ فِي الكُلِّ ) .

فلوْ تَصَدَّقَ بِالجَميعِ: أَجْزَأَه عَن زَكاتِه، فإذا تَصدَّقَ بِالبعْضِ: أَجْزَأَه عَن نَدْرِه.

وعِندَ أَبِي يُوسُف: لا يسْقطُ ؛ لِمُزَاحَمَةِ سَائِرِ الأَجْزَاءِ ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ لِلوَاجِبِ، بِخِلافِ ما إِذَا تَصدَّقَ بِالجَميعِ لا ينْوِي الزَّكَاةَ ، حيثُ يسْقطُ الفرضُ لعدمِ المُزَاحَمَةِ ، إذْ لَمْ يبْقَ مَحلُّ الوَاجِبِ أَصلًا .

### واللهُ ﷺ أَعْلَمُ بِالصُّوابِ.

 <sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن محمد، أبر نصر البغدادي المعروف بالأقطع، الفقيه الحنفي المشهور.
 وهو المراد بهذه الكنية عند الإطلاق في كلام المؤلف،

قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسٍ ذُوْدٍ \_ مِن الإِبِلِ \_ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا

بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ -------فَصْـلُّ فِي الإِبِلِ فِي الإِبِلِ

ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وأرادَ بِها الزَّكَاةَ؛ اقتِداءً بِكتابِ اللهِ تَعالَىٰ في قَولِه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التربة: ٦٠].

والسَّوَائِمُ: جمعُ سَائِمَةٍ ، وهِي المالُ الرَّاعِي ، كذا قَالَ صاحبُ «الدّيوان» (١٠) . مِن قَوْلِهم: سَامَت (٢) المَاشِيَةُ ؛ إذَا رَعَتْ (٣) .

وَالبُّدَاءَةُ بِصِدقةِ المَوَاشِي؛ لكونِ قاعدةِ هذا<sup>(٤)</sup> الأَمْرِ مِن العرَبِ، وهُم أَرْبابُ المَوَاشِي، وَالبُدَاءَةُ بِذِكْرِ الإِبِلِ؛ لِأَنَّ كِتابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَه لأَبي بكْرٍ، وكتبَه أَبُو بكرٍ لأنَسٍ؛ كَانَ هكذا.

قُولُه: (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ \_ مِن الإِبِلِ \_ صَدَقَةٌ)، وخمس ذَوْدٍ:

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [٣٦٥/٣].

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «سامة»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٤١٤].

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «هذه»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و «و»، و «ز»، و «ت»،

سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَىٰ بَشِعٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفَيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِباهِ إِلَىٰ تَشْعَ عَشْرة، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا إِرْبَعِ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ - وَهِيَ النَّي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ - إلى خَمْسٍ وَقَلَاثِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ - وَهِيَ النَّانِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِئَةِ - إلى خَمْسٍ وَقَلَاثِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ - وَهِيَ الْتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِئَةِ - إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَةً - وَهِيَ الْتِي

بالإضافة ، كما في: تِسْعَة رَهْطٍ .

وَالذَّوْدُ: مَا بَيْنَ النَّلاثِ إِلَى العَشْرِ، وَفِيلَ: مِن النَّنْتَيْنِ إِلَىٰ التَّسْعِ، وهذا لِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن»: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَهَ كَتَبَ لِأَنَسٍ: ﴿ إِلَىٰ النَّسْعِ، وهذا لِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السُّنَن»: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَهَ كَتَبَ لِأَنَسٍ: ﴿ إِلَا اللَّهُ وَلَىٰ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةً ﴾ (١). وذَكَرَ في ذلك وَعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ: الغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةً ﴾ (١). وذَكَرَ في ذلك الحَديث: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلّا أَرْبَعٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ﴾ (١).

ثمَّ أَسْنَانُ الإبِلِ الَّتِي تجِبُ في الزَّكَاةِ:

أُولُها بِنْتُ المَخَاضِ: وهِي الَّتي طعنَتْ في الثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا حَمَلَتْ بعْدَها وهِي مَاخِضٌ ، يُقَالُ: مَخَضَتِ الحَامِلُ مَخاضًا (٢) ؛ أَيْ: أَخَذَهَا وَجَعُ الحَمَلَتْ بعْدَها وهِي مَاخِضٌ . يُقَالُ: مَخَضَتِ الحَامِلُ مَخاضًا "؛ أَيْ: أَخَذَهَا وَجَعُ الوَلادَةِ ، منْه قَولُه تَعالَى: ﴿ فَأَجَاآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ ﴾ [مريم: ٢٣] ، الولادَةِ ، منْه قَولُه تَعالَى: ﴿ فَأَجَاآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ ﴾ [مريم: ٢٣] ،

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ بات في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٦٧]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ ٢٤٤٧]، وأحمد في «المسند» [١١/١]، والدارقطني في اسننه» [٢١٤/٢]، من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك ﴿ يَهُ به في سياق طويل. قال الدارقطني: «إسناد صحيح وكلهم ثقات».

<sup>(</sup>٢) هذا متصل بالذي قبله،

 <sup>(</sup>٣) مَخَضَتِ الحاملُ: أورده الزمخشريُّ في «مقدمة الأدب» بالفتح والكسر، مَخاضًا ومِخاضًا. ولكن أورده الجوهري بالكسر لا غير. كذا جاء في حاشية: ام». وينظر: المقدمة الأدب، للزمخشري [ص/١٥٩]. والصحاح اللغة، للجوهري [٣/١٠٥/ مادة: مخض].

طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ \_ إِلَىٰ سِتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَدِعَةٌ \_ وَهِي الْتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ \_ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ \_ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِقَاتُ إِلَىٰ مَائَةٍ بِنْنَا لَبُونٍ إِلَىٰ قِلْهِهَا جَقَّتَانِ إِلَىٰ مَائَةٍ وَعَشْرِينَ ؛ بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ .

أَو لِأَنَّ أَمَّهَا لَحِقَتْ بِالمَخَاضِ مِنَ النَّوقِ، والمَخَاضُ أيضًا: النُّوقُ الحَوَامِلُ، واحدتُها خَلِفَةً (١).

ثمَّ بِنْتُ اللَّبُونِ: وهيَ الَّتي طَعنَتْ في الثَّالِثَةِ، سُمِّيَتْ بِها لِأَنَّ أُمَّها حمَلَتْ قبلَها وولَدَتْ، وهِي ذاتُ لَبَن<sup>(٢)</sup>.

ثمَّ حِقَّةٌ: وهيَ الَّتي طَعنَتْ في الرَّابِعَةِ ، سُمِّيَتْ بِها لِأنَّها استحقَّتِ الضِّرابَ ، أَو لِأنَّها استحقَّتْ أَنْ يُخْمَلَ عَليْها .

ثمَّ جَذَعَةُ: وهيَ الَّتي طَعنَتْ في الخامِسةِ ، سُمِّيَتْ بها لِأَنَّهَا أطاقَتِ الجَذَعَ ، يُقَالُ: جَذَعَ الدَّابَّةَ ؛ إذا حبَسَها عَلَىٰ غَيْرِ عَلَفٍ (٣) .

وبعْدَها أَسْنَانٌ لَمْ يَذَكُرُهَا الفُّقَهَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الزَّكَوَاتِ.

قولُه: (بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)، رَوَى صاحبُ «الصَّحيح» \_ أعنِي البُخَارِيَّ \_: مُسْنَدًا إلى ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهِ عَلَى [۱/۱۶/۱۲م مرام] المُسْلِمِينَ، وَالرَّبِي أَمْرَ اللهُ بِهِ رَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ على وَجْهِها؛ فَلْيُعْظِها، وَمَنْ وَالْيَتِي أَمْرَ اللهُ بِهِ وَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ على وَجْهِها؛ فَلْيُعْظِها، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/٤٣٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٤ /٢٢٨/مادة: لَبُنَ] -

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الصحاح في اللغة؛ للجَوْهَري [٣/١٩٤/مادة: جذع].

ثُمَّ إِذَا زَادَتْ [4/14] عَلَىٰ مِئَة وَعِشْرِينَ: نُسْتَأَنَفُ الفريضة، فَيَكُونُ فِي الْخُمَسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ، وَفِي الْمَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَفِي الْمُشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَفِي خَمْسٍ وِعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَىٰ مَاتَةِ وَخَمْسِينَ ؛ فَيَكُونُ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ

سُيْلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ ؛ في أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلِ فَمَا دُونَهَا: الغَنَم [١٠٠٠] مِنْ كُلْ خَمْسِ شَاةٌ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ؛ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْفَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتة وَثَلاثِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ؛ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون أَنْفَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتة وَثَلاثِينَ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ؛ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون أَنْفَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً بَلَغَتْ سِتة وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِينَ ؛ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ (١) الجَمَل ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَة وَسِتِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ؛ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ \_ بَعْنِي: سِتَّةٌ وَسَبْعِينَ إِلَىٰ وَسِتِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهِ ؛ فَفِيها وَسُعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهِ ؛ فَفِيها بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِخْدَىٰ وَيَسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهِ ؛ فَفِيها بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِخْدَىٰ وَيَسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهِ ؛ فَفِيها بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِخْدَىٰ وَيَسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهٍ ؛ فَفِيها بِنْتَا الجَمَلِ (٢) ، فَإِذَا بَلَعَتْ إِخْدَىٰ وَيَسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهٍ ؛ فَفِيها بِنْتَا الجَمَلِ (٢) ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمَاتُهٍ ؛ فَقِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِئْتُ لِكُونٍ ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِئْتًا لَبُونٍ ، وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ) (٣).

قولُه: (ثُمَّ إِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِئَة وَعِشْرِينَ: تُسْتَأْنَفُ الفَرِيضَة)، ولا خلافَ بينَ الفُقَهَاءِ إلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ؛ إلَّا ما رُوِيَ عَن علِيٍّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: الغِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ الفُقَهَاءِ إلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ إلَّا ما رُوِيَ عَن علِيٍّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: الغِي خَمْسُ وَعِشْرِينَ الْإِبِلِ : خَمْسُ شِيَاهِ ﴾ (٤) .

 <sup>(</sup>١) طَرُوقَةُ الفحل: أُنثاه. يقال: ناقة طَرُوقَةُ الفحل، للتي بلغَتْ أن يضربها الفحل. كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٢) ويقال: ناقة طُرُوقة فَحُلها، وكل امرأة طُرُوقة بَعْلها. من الليوان. كذا جاء في حاشية: ٩٥٥.
 وينظر: «معجم ديوان الأدب» للفاراييّ [٢٧٤/٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة / بأب زكاة الغنم [رقم/ ١٣٨٦]، وابن جان في الصحيحة [رقم/ ١٣٨٦]، والبيه في الله الكبرئ [رقم / ٣٢٦٦]، والبيه في الله الكبرئ [رقم / ٣٢٦٦]، والبيه في الله الكبرئ [رقم / ٣٠٦٦]، من طريق محمد بن عبد الله بن المثنّى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك الله به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٩٩٨٣]، وعبد الرزاق في امصنفه [رقم/ ٦٧٩٤]، وأبو عبيد=

شَاةٌ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمَسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ، وَفِي حِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي سِتٌ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا شِيبَاهِ، وَفِي سِتٌ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَاثَةً وَسِتًّا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقِ إِلَىٰ مِاثَتَيْنِ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمَاثَةِ وَالْخَمْسِينَ، وَهَذَا عِنْدَنَا.

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «كَانَ عَلِيُّ أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذلِك ، وَإِنَّمَا هُو مِن غَلَطِ الرِّجَالِ»(١).

قَالَ أَبُو بِكُو الرَّارِيِّ: «يحْتملُ أَنْ يَكُونَ علِيٌّ أَخَذَ مِن خمسٍ وَعِشْرِينَ خمسَ شياهٍ ؛ عَلَىٰ جهةِ القِيمَةِ عَن بنتِ مَخَاضٍ ، فظنَّ الرَّاوِي: أَنَّهُ رآها فرْضًا ، واخْتلَفوا في الزِّيادةِ عَلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ أصحابُنا: يسْتأْنَفُ الفَرِيضَة »(٢) .

فَيكُونُ [١/٥١٥/١] في خمس: شاةٌ مع الحِقَّتَيْنِ، وفي عشر: شَاتَانِ، هَكذا إلى مِائَةٍ وخمسٍ وَأَرْبَعِينَ؛ فَفيها حِقَّتَانِ وينتُ مَخَاضٍ، إلى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ؛ فَفيها ثلاثُ حِقَاقٍ (٣)، ثمَّ تُسْتَأْنَفُ الفَريضةُ هَكذا في كلِّ خمْسٍ: شاةٌ، فإذا بلغَتْ مائةً وخمسةٌ وسبْعينَ؛ ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ مَخَاضٍ، إلى مِائَةٍ وستّةٍ وَثَمَانِينَ؛ ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ مَخَاضٍ، إلى مِائَةٍ وستّةٍ وَثَمَانِينَ؛ ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ مَخَاضٍ، إلى مِائَةٍ وستّةٍ وَثَمَانِينَ؛ ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ الله مِائَةٍ وستّةٍ وَتِسْعِينَ؛ فيَجِبُ فيها أربعُ حِقَاقٍ، إلى مِائَةً وستّةٍ وَتِسْعِينَ؛ فيَجِبُ فيها أربعُ حِقَاقٍ، إلى مِائَةً مِائَةً مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ إلى مِائَةً مِائَتَيْنِ، مِائَةً مَا أَبُونِ مَا أَبُونِ مَا أَبُونُ مَا اسْتُؤْنِفَتْ مِن مِائَةٍ وَخَمْسِينَ إلى مِائَتَيْنِ.

وقَالَ مالكٌ: إِذَا زَادَتِ الْإِبْلُ عَلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ: وَاحْدَةً ؛ فَالْمُصَدِّقُ بِالْخِيَارِ ،

<sup>=</sup> في «الأموال» [ص/٤٤٧] ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧٢٦٦]، عن علِيّ ﷺ به.

 <sup>(</sup>١) قال البيهةي: «رَأَيْتُ في كِتابِ «النَّقْرِيبِ» عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيانَ: أَنَّهُ ذَكَّرَ قَوْلَ عَلِيُّ:
 يَعْنِي: «في خَمْسِ وعِشْرِينَ خَمْسُ شِياهِ» فقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَفْقَةَ مِنْ أَنْ يَقُول هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنْ قِبَلِ
 الرَّجالِ». ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي [٣٣/٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٣٠/٢].

<sup>(</sup>٣) في كل خمسين حِقّة ، وفي خمس وعشرين: بنتُ مَخاض ، كذا جاء في حاشية: «م» .

عايه البيال ﴿ ﴾\_\_

إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثَ بِنَاتِ لَبُونَ ، وإِنْ شَاءَ تركَها حتى تبلغَ مِائَةً وَثَلاثِينَ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا: بِنْتَا لَبُونٍ (١) وحِقَّةٌ .

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحدةً؛ فَفَيهَا ثَلَاثُ بِنَاتِ لَبُونُ (٢)، وهُو أَخَدُ قَوْلَيْ مَالِكُ (٣). كَذَا فِي «التُّخْفَة»(١).

لَنا: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكُرِ الرَّازِيِّ فِي الشَّرِحِهِ لَمَخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ الْأَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «بنتا لبون»؛ قال العينيُّ في «البناية» [٣١٨/٣]: «إن الشَّرعَ جعلَ الواجبَ في نصابِ الإبلِ الصغار دون الكبارِ لسببِ أنَّ الأضحية لا تجوزُ بها، وإنَّما اختارَ بذلكَ تيسيراً على أربابِ المواشي، وجعلَّ أيضاً الواجبَ الإتاثَ لا الذُّكور؛ حتى لا يجوزُ دفعُ الذَّكرِ إلا بالقيمة؛ لأنَّ الأنوثة تعدُّ فضلاً».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣/٠٨]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 [٣٨٤/٥] . و «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّعيري [١٣٣/٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المدونة» لسحنون [٣٥٢/١]. و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [٣١٠/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تحفة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [٢٨٣/١].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٣٣٢\_ ٢٣٢].

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، و«ف»، و«ز»، و«ت»، وبها يستقيم الإسناد. وهو الموافق لِما
 وقع في «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص.

<sup>(</sup>٧) هو محمد الأنصاري، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. كذا في كتاب: اللهداية والإرشاد»، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، ذكره مسلم بالكتية ولم يَذْكر له اسمًا، كذا جاء في حاشية: «م»، وينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم [١٣٥/١]، و«الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد/ رجال صحيح البخاري» [١٨٨/٢].

 <sup>(</sup>٨) هكذا وقع في النُّسَخ، وضبَطَه بتشكين آخِر، في: (ف) و(ت). والذي عند عبد الرزاق وابن حزم والجصاص (كما سيأتي): (فَاعْدُدُ). وهو العجادَة.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ إِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مَائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، فَإِذَا صَارَتْ مَائَةٌ وَثَلَاثِينَ فِفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْنَا لَبُونٍ ، ثُمَّ بُدَارُ الحِسَابُ عَلَىٰ الأَرْبَعِينَاتِ وَالخَمْسِينِيَّاتِ ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَعَمْرِينَ ؛ فَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَعِمْرِينَ ؛ فَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَعِمْرِينَ ؛ فَفي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِمْرِينَ ؛ فَفي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةً اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ يَتَمسَّكُ بِمَا رُوِيَ في «الصَّحيح»: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ ومائةٍ ؛ فَفِي [٢/١٥/٤/م] كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّة »(٢). فما جوابُه ؟

قُلْتُ: نحنُ نَعمَلُ بِه أيضًا؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ في تِسْعِينَ ومائةٍ يجبُ ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لَبُون، وكذا في المِائتَيْنِ: أربعُ حِقَاقٍ عِندَنا، فيُحْمَلُ حَديثُ الخصْمِ عَليْه؛ لِأَنَّ ظاهِرَه يدلُّ عَلَىٰ زِيادةٍ فيها أَرْبَعُونَ، وفيها خَمْسُونَ، لكنْ تخلَّلَ الغَنَمُ بِحديثِ عمْرِو بنِ حزْمٍ.

وقَد رُوِيَ القولُ بِالاستِئْنافِ: عَن علِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ وجَبَ في الخَمْسِينَ الأُولَىٰ ؛ جازَ أَنْ يَعودَ بعدَ المئةِ وَالعِشْرِينَ ؛ كَبْناتِ اللَّبُون وَالحِقَاقِ ، فدلَّ عَلىٰ جَوازِ عَوْدِ الغَنَم وابْنةِ المَخَاضِ ،

قولُه: (ثُمَّ يُدَارُ الحِسَابُ عَلَى الأَرْبَعِينِيَّاتِ وَالخَمْسِينِيَّاتِ)، أَيْ: بعْد ما صارَتِ الإبلُ مِاثَةً وَثَلاثِينَ، يُدَارُ الحِسابُ عَلَىٰ مذْهبِ الشَّافِعِيُّ عَلَى الأَرْبَعِينِيَّاتِ

 <sup>(</sup>۱) علّقه: الجصاص في: الشرح مختصر الطحاوي، [۲۳۱/۲] . عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله
 بن أبي بكر عن أبيه عن جده عمرو بن حزم به .

قلنا: هو عند عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٦٧٩٣]، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» [١٣٢/٤]، ولكن عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ به. ولَمْ يذكر فيه: «عن أبيهٍ، عن جدَّه، عن عَمرِو بْن حزْمٍ».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه آنفًا،

وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﴿ كَتَبَ ﴿ إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَىٰ مَائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُودٍ مَنْ غَبْرِ شُرْطُ عَوْدٍ مَا دُونَهَا ﴾ . عَوْدٍ مَا دُونَهَا ﴾ .

وَلَنَا: أَنَّهُ ﷺ كُتَبَ فِي آخِرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَي مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَنَعْمَلُ بِالزِّيَادَةِ.

وَالبُّخْتُ وَالعِرَابُ سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الإسْمِ يَتَنَاوَلُهُمَا.

وَالخَمْسِينِيَّاتِ<sup>(١)</sup> ؛ فَيَجِبُ في مِاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّنَاذِ وينتُ لَبُونٍ ، وفي مِاثَةٍ وَخَمْسِينَ: ثلاثُ حِقَاقٍ ،

قولُه: (مِنْ غَيْرِ شَرْطِ [١٦٠/١٤] عَوْدِ مَا دُونَهَا)، أَيْ: ما دونَ بنتِ اللَّبُونِ، وأرادَ بِما دونَها: الشاةَ وينتَ المَخَاضِ.

قولُه: (فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْم)، هُو عَمْرُو بنُ حَزْمِ الأَنصاريُّ، اسْتعْملَه رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ نَجْرانِ اليَمَنِ، يُعلَّمُهم السُّنَّةَ ويأْخُذُ مِنْهُم صدَقاتِهم، وكتَبَ لَه كتابًا مشْهورًا عندَ أَهلِ العِلْمِ، عَهِدَ إليْه فيهِ، وكانَ هُو عامِلَهم إلىٰ وفاةِ رَسُولِ اللهِ

قُولُه: (وَالبُّخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ).

وَالنُّبُحُّتُ: جَمْعُ بُخْتِيِّ (٢) ، وهُو الَّذِي [١/١٦/١] تَوَلَّدَ مِن العَربيِّ والعَجَمِيِّ ،

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل و «ف» و «ت»: «الأربّعِينات والخُمْسِينات» بدون ياء النّئبة بعد النون، والمثبت مِن «و»، وهو الجادة،

 <sup>(</sup>٢) النُبخْت: دَخيل في الْعَرَبِيَّةِ ، وهو أعجَميَ مُعَرَّبٌ ، وهِيَ جِمال طِوال الأغناقِ ، الواحد: بُختيُ ، يقال: جَمَل بُختي وناقة بُخْتِيَّة ، وتُجْمع عَلَىٰ: بُختِ ويَخاتٍ ؛ وقِيلَ: الجَمْعُ بَخانِيَ ، غَيْرُ مَصْرُوفٍ ؛ وَلَكَ أَن تُخَفَّفُ الياء ، فَتَقُولُ: البَخاتِي ، ينظر: السان العرب؛ لابن منظور [٩/٢/مادة: بخت].

| كتاب الزكاة 🥞 | §                                       | 101 |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
|               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |     |

منسوب إلى بُخْتَ نَصَّر،

والعِرَابُ: جَمْعُ عرَبيٍّ.

وَإِنَّمَا كَانَا سُواءً؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْإِبْلِ الْمَذْكُورِ في الْحَديثِ يَتَنَاولُهُمَا، واختلافُهما في النَّوعِ لا يُخْرِجُهُما مِن الْجنْسِ<sup>(۱)</sup>.

واللهُ أَعْلَمُ .

**⊘**√~ ~/⁄o

<sup>(</sup>١) ينظر: «البناية شرح الهداية» [٣٢٣/٣]، «البحر الرائق» [٢٣١/٢]، «الجوهرة النيرة» [١١٦/١]، «اللباب في شرح الكناب» [١٣٩/١].

# فَصْـلُ فِي البَقَـرِ

لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ \_ وَهِي النَّالِيَةِ فِي النَّالِيَةِ \_ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّ أَوْ مُسِنَّةٌ \_ وَهِي النَّالِيَةِ \_ بِهَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللهُ أَرْبَعِينَ مُسِنَّ أَوْ مُسِنَّةٌ \_ وَهِيَ النَّي طَعَنَتْ فِي النَّالِيَّةِ \_ بِهَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللهُ الْبَعْ مُعَاذًا عَلَيْهُ .

# فَصْلُ في البَقَر

وذَكَر فَصْلَ البَقَر عَقِيبَ فَصْلِ الإِبِلَ: لِمُناسِةٍ بِينَهُما ؛ مِن حَيْثُ الضَّخامةُ. والتَّبِيعُ الحَوْلِيُّ: الَّذِي تمَّ لَه حَوْلٌ وطعَنَ في الثَّانِيَةِ، سُمِّيَ بذلِك لِأَنَّهُ يَتُبَعُ (١) أُمَّهُ(٢).

وَالمُسِنُّ: هُو الَّذِي تُمَّ لَهُ سَنَتَانِ، وَطَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ.

والأَصلُ هُنا: ما أَوْرَدَ الشَّيخُ أَبُو بكْرِ الرَّاذِيُّ وغَيرُه مِن مَشايخِنا في كَتُبِهم: عَن مُعَاذٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «في كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ البَقْرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» (٣)،

<sup>(</sup>۱) وقع بالأصل: «تبيع»، والمثبت من: «م»، و«ف»، ووو»، وفزه، ووت».

 <sup>(</sup>٣) ثم الأنثئ لا تزيد على الذكر في هذا الباب وكذا في الغنم، بخلاف الإبل حيث لا يجوز الذكر فيها
 إلا على طريق القيمة.

وأدنئ سن يتعلق به الزكاة في البقر تبيع عندهما. وقال أبو يوسف: يتعلق أيضًا بالعجاجيل. ينظر: «الجوهرة النيرة» [١١٨/١]، «اللباب في شرح الكتاب؛ [١٤١/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٧٦]، والترمذي في كتاب
الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر [رقم/ ٦٢٣]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة البقر [رقم/=

📲 غاية البياد 🤧

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّه لا خِلافَ ببنَ الأُمَّةِ في هَذا، وَإِنَّمَا خِلافُهم فيما زادَ عَلَىٰ الأَرْبَعِينَ، واختلفَتِ الرِّوَايَةُ فيهِ عَن أَبي حَنِيفَةَ.

رَوَى أَبُو يُوسُف [عَنْهُ](١): أنَّ ما زادَ عَلَىٰ الأَرْبَعِينَ ؛ فَبِحِسابِ ذلِك ، كَذا ذكَرَه الشَّيخُ أَبُو بكْرٍ الجَصَّاصُ الرَّاذِيِّ (٢)، وهو ظاهِرُ الرِّوَايَةِ.

مَعْناهُ: إِنْ كَانَتِ الزّيادةُ واحدةً؛ تجِبُ مُسِنَّةٌ وَجُزْءٌ مِن أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِن مُسِنَّةٍ، وفي الثّنْتَيْنِ يجِبُ مُسِنَّةٌ وَجُزْءٌ مِن أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِن مُسِنَّةٍ، فَعلَىٰ هذا الاعتِبارِ إلىٰ سِتِّينَ.

وَرَوَىٰ الحسنُ بنُ زِيادٍ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: آنَّهُ لا يَجِبُ في الزِّيادةِ شيءٌ إِلَىٰ خَمْسِينَ، فإذا كَانَتْ خَمْسِينَ؛ فَفيها مُسِنَّةٌ ورُبْعُ مُسِنَّةٍ، أو ثُلُثُ تَبِيعٍ؛ لِأنَّ الزِّيادةَ عَلَىٰ الأَرْبَعِينَ عَشَرةٌ، وهي ثُلثُ ثَلاثِينَ، [٢/٢١ظ/م] ورُبعُ أَرْبَعِينَ، فيُخَيَّرُ بينَ إعْطاءِ رُبع المُسِنَّةِ، وبينَ إعْطاءِ ثُلثِ التَّبِيعِ إلى سِتِّينَ.

 <sup>=</sup> ٢٤٥٠]، وابن ماجه في كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر [رقم/ ١٨٠٣]، وأحمد في «المسند»
 [٥/٠٣٠]، من حديث معاذ بن جبل ، به .

قال الترمذي: الهذا حديث حسن»،

وقال ابن عبد البر: «هُوّ حديث صحيح». ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر [٢٧٥/٢].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، و«ف»، و «ز»، و «ت».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٤٢/٢]٠

 <sup>(</sup>٣) ني «المحيط» رواية أسد أعدل الأقوال. وفي «جامع الفقه»: قولهما هو المختار، وذكر الإسبيجابي: أن الفتوئ على قولهما، كما ذكره العلامة قاسم في «تصحيحه على القدوري». كذا في: «البحر الرائق» [٢٣٧/٢]، وفي «الينابيع»: وعليه الفتوئ. كما في: «رد المحتار» [١٨/٢]، =

حيد غاية البيان عي-

وهُو قَولُ أَبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ (١).

وجْهُ رِوايةِ أَبِي يُوسُف \_ وهِي روايةُ "الأَصْل ] \_: أَنَّ عُمومَ قَوِلِه تَعالى: ﴿ غُدَ مِن أَمُولِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣] يدلُّ عَلى الوُجُوبِ فيما زادَ عَلى الأَرْبَعِينَ إلَّا في موضع قامَ دَليلُ التَّخصيصِ نصًّا، ولا نصَّ هُنا، فلا يثبتُ العَفْوُ، بخِلافِ ما بينَ كُلِّ عَقْدَيْنِ مِن سِتَّينَ إِلَى ما فَوقَها ؛ فإنَّ ذلك وَقَصَّ (١) بِالنَّصُ والإجْماعِ ، وكذلك كُلُّ عَقْدَيْنِ مِن سِتَّينَ إلى ما فَوقَها ؛ فإنَّ ذلك وقصٌ أيضًا بِالنَّصِ والإجْماعِ ، ولا نصَّ فيما ما بينَ الثَّلاثِينَ والأرْبَعِينَ ، فإنَّ ذلك وقصٌ أيضًا بِالنَّصِ والإجْماعِ ، ولا نصَّ فيما بينَ الأَرْبَعِينَ وَالسِّتِينَ ولا إجْماعَ .

ووجْهُ رِوايةِ الحسَنِ: أَنَّهُ وقَصٌ مرتَّبٌ عَلَىٰ نِصَابِ البَقَرِ، فَلا بُزادُ عَلَىٰ تِسعةٍ ، أَصلُه ما بعدَ السَّتِّينَ .

ووجْهُ رِوايةِ أَسَد: ما ذَكَر [الشَّيخُ]<sup>(٣)</sup> أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ في «شرْحِ الكَرْخِيِّ»: أَنَّ مُعاذًا سُيْلَ عمّا بينَ الأرْبَعِينَ والسِّتِّينَ. فَقَالَ: تلْك أُوْقَاصٌ لا شيءَ فيها<sup>(٤)</sup>.

وينظر: «المحيط البرهاني» [٢٥٤/٢]، «الجوهرة النيرة» [١١٧/١]، «زاد الفقهاء» للإسبيجابي
 [٣٩]أ]، «التصحيح والترجيح» [ص١٩٣].

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الأم» للشافعي [٨/٥٣]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٠٩/٣].
 و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٤٧٢/٢].

<sup>(</sup>٢) الوَقَص \_ بفتح القاف وإسكانها ، والمشهورُ الفتح \_: هو واجد الأوقاص. وهو في الاصطلاح الفقهي \_ في زكاة الأنعام \_: ما بين الفريضيَّيْنِ مما لا تتعلَّق به زكاة ، نحو أنَّ تبلغ الإبل خمِّسنا ففيها شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا ، وعلى ذلك فما بين الخمِّس إلى العشر وقص . ينظر: لا تحرير ألفاظ التنبيه اللإمام النووي [ص/٤١٤] . والمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء النزيه حماد [ص/٤٧٤/مادة: وقص] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م»، و«ف»، واز»، واات».

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/٥/١].

فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ أَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ إِلَىٰ سِتَّينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الثِّنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ ثَبَتَ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، وَلَا نَصَّ هَاهُنَا.

وَرَوَىٰ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ مُسِنَّةٍ ، أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى هَذَا النَّصَابِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ عِقْدَيْنِ وَقْصٌ [٥٠/د] وَفِي كُلِّ عِقْدٍ وَاجِبٌ .

قَالَ أَبُو بُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ﴿ إِنَّا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ سِتَّينَ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهُ لِقُولِهِ ﴿ لِمُعَادٍ ﴿ اللَّهَ تَأْخُدُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْنًا ﴾ وَفَسَّرُوهُ بِمَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ . قُلْنَا: قَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الصِّغَارُ. الصَّغَارُ.

ثُمَّ فِي السِّتِّينِ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي الْمَائَةِ تَبِيعَتَانِ وَمُسِنَّةٌ.

والوَقَصُ \_ بفتْح القافِ \_: ما بَيْنَ الفَرِيضَتَيْنِ كَالشَّنَقِ، وَقِيلَ: الأَوْقَاصُ في البَقَرِ، وَالأَشْنَاقُ (١) فِي الإبِلِ. كَذا في «المُغْرب»(٢).

قَولُه: (فَفِي الْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ)، وذلِك جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا

<sup>(</sup>١) الشَّنَقُ: ما بين الفريضتَيْسِ، والجمْعُ: أشْناق، مثل: سبب، وأسباب، وبعضُهم يقول: هو الوقص، وبعض الفقهاء يخُص الشَّنَق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم. ينظر: «التهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٢/٥٠٥/مادة: شَنَق]. و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود عبد المنعم [٢/١٨مادة: الأشناق].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المعرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٩٢].

وَعَلَىٰ هَذَا تَتَغَيَّرُ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعِ إِلَىٰ مُسِنَّةٍ ، وَمِنْ مُسِنَّةٍ إِلَىٰ تَبِيعٍ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّ أَوْ مُسِنَّةٌ».

وَالْجَوَامِيسُ، وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلَهُمَا، إِذْ هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إِلَيْهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِقِلَّتِهِ، فَلِذَلِكَ لَا يَخْنَثُ فِي يَعِينِهِ. لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ. لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ.

مَن مُسِنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الأَرْبَعَةَ: عُشُرُ الأَرْبَعِينَ ، ورُبِّعُ الأَرْبَعَةِ: واحدٌ ، قَيَكُونُ رُبُعُ العُشْرِ جُزْءًا مِن أَرْبَعِينَ جُزْءًا . ونِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّة تكونُ جُزْنَيْنِ [١ ١٧ ١٠] مِن أَرْبَعِينَ جُزْءًا ؛ لِأَنَّ عُشْرَ الأَرْبَعِينَ: أَرْبَعَةٌ ، ونصْف الأَرْبَعَةِ: اثْنانِ .

6 × 6 × 6

## فَصْـلٌ فِي الغَـنَم

لَبْسَ فِي أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَىٰ مَائَةِ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ مِائَةِ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا رَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِمَائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ مِائَةِ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِمَائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ مِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِمَائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ مِائَةً شَاةً فَاهُ . هَكَذَا وَرَدَ الْبَيَانُ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ انْعَقَد الْإِجْمَاعُ .

# فَصْلٌ فِي الغَهَمِ

قدَّمَ فصْلَ الغَنَم عَلَىٰ فصْلِ الخَيْل [١٦١/١]؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الغَنَمِ مَتَّفَقٌ علَيْها، وزَكاة الخَيْلِ فيها اخْتِلافٌ.

قَالَ: (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً (١) صَدَقَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ: فَفِيهَا شَاءً إِلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ مِنْتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِئَةٍ: فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ ، مِنْتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِئَةٍ: فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ ،

ولا خِلافَ في هذِه الجُملةِ بينَ أهْلِ العِلْمِ؛ إلَّا ما حُكِيَ عنِ الحسَنِ بنِ صالح بنِ حَيِّ<sup>(۲)</sup>: مِن أنَّهُ إذا زادَتْ عَلىٰ ثلاثِ مِئَةٍ واحدةً؛ فَفيها أربعُ شِيَاهِ، وفي

 <sup>(</sup>١) في (الهداية): (لَيْسَ فِي أَقُلُ مِنْ أَرْبَعِينَ مِن الغَنَمِ السَّيْمَةِ ١٠٠٠، ينظر: (الهداية) للمَرْغِينائي
 (١) الهداية (١٠) عني (الهداية) المَرْغِينائي مِن الغَنَمِ السَّيْمَةِ ١٠٠٠، ينظر: (الهداية) المَرْغِينائي

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني: ولد سنة ماثة ومات سنة سيع
 وستين وماثة ، وقبل ثمان ؛ قال أحمد: الحسن بن صالح بن حي صحيح الرواية يتفقه صائن لنفسه

المالة البيال

[كُلِّ](١) أربَع ماثةٍ: خمسٌ شِيَاهٍ.

والأصلُ فيهِ: مَا رَوَىٰ في الصَّحبِحِ البُخَارِيِّ: في كتابِ أَبِي بكرٍ لأنسٍ: اوَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمَائَةٍ: شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمَائَةٍ: شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمَائَةٍ إِلَىٰ ثَلاثِ مِئَةً: فَفِيهَا عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمَائَةٍ إِلَىٰ ثَلاثِ مِئَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِثَنِينٍ إِلَىٰ ثَلاثِ مِئَةً الرَّجُلِ عَلَىٰ عَلَىٰ مِثَنِينٍ إِلَىٰ ثَلاثِ مِئَةً الرَّجُلِ ثَلاثُ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلاثِ مِئَةٍ الرَّجُلِ نَلاثُ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَلاثُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنْ بَشَاءَ رَبُهَا (اللهِ).

والمُرادُ مِن الزّيادةِ اللّاحِقةِ بِثلاثِ مِئَةٍ: هيَ المِئَةُ الكامِلةُ، لا ما دونَها، وهُو مذّهبُ عامَّةِ الفُقَهَاءِ،

يُؤيِّدُه: ما رُوِيَ في الشَّرِحِ الكَوْخِيِّ ا: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الصَّدَقَاتِ ، وقَالَ فيهِ: الوليسَ الكِتَابَ اللّذِي كَتَبَه لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الصَّدَقَاتِ ، وقَالَ فيهِ: الوليسَ في سَائِمَةِ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فإذا كَانَ أَرْبَعِينَ: فَفِيهَا شَاةً إِلَى مِاتَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَفِيهَا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَفِيهَا مَاتَانِ إلى مِتَنْبِنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَفِيهَا فَاتَانِ اللهِ مِتَنْبِنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَلْا شَيْءَ فِيهَا حَتَى تَبْلُغَ أُربَعَ مِتَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَلا شَيْءَ فِيهَا حَتَى تَبُلُغَ أُربَعَ مِتَةٍ ، فَلاثُ شِياهِ إِلَى ثَلاثِ مِتَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَلا شَيْءَ فِيهَا حَتَى تَبُلُغَ أُربَعَ مِتَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً: فَلا شَيْءَ فِيهَا حَتَى تَبُلُغَ أُربَعَ مِتَةٍ ، فَلا شَيْءَ فِيهَا حَتَى تَبُلُغَ أُربَعَ مِتَةٍ ، فَي كُلُّ مِتَةٍ شَاةً ﴾ (٢٠).

في الحديث والورع. ووَثَقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَتكلم فِيهِ لتشيعه، وقد أطال ابن حجر الدافع عنه.
 ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي [ص/٨٥]، «الميزان» للذهبي [٤٩٦/١]، و«في تهذيب التهذيب» [٢٨٥/٣] فقد أطالا في ترجمته.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: لام)؛ والف)؛ والزا؛ وات،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ ١٣٨٦]، وابن حبان في الصحيحه الرقم/ ١٣٨٦]، والبخاري في السنن الكبرئ [رقم/ ٢٦٦]، والبيهةي في السنن الكبرئ [رقم/ ٢٦٦]، والبيهةي في السنن الكبرئ [رقم/ ٢٠٣٨]، من طريق محمد بن عبد الله بن المثنّئ الأنصاريّ قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك رفي به .

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه آنفًا ، وفيه: ﴿ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِنْهُ : فَفِي كُلُّ مِنْهُ شَاهَا بِدَلَ قُولُه: ﴿ فَإِذَا زَادَتْ =

وَالضَّأْنُ، وَالْمَعِزُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْغَنَمِ شَامِلٌ (') لِلْكُلِّ، وَالنَّصُ وَرَدَ بِهِ. وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا، وَلَا يُؤْخَذُ الجَذَعُ (''. وَالثَّنِيُّ مِنْهَا: مَا تَمَّتُ لَهُ سَنَةٌ، وَالْجَذَعُ: مَا أَتَىٰ عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا.

قُولُه: (وَالنَّصُّ وَرَدَ بِهِ)، أَيُّ: بلفُظِ: الغَنَمِ، وهُو ما رُوِيَ في حَديثِ أَبِي

بِكْرٍ: "وَنِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ ومَاثَةٍ: شَاةً" (").

ثمَّ لفُظُ الغنَم: لَمَّا كَانَ شامِلًا للضأْنِ والمَعْزِ ــ ولفْظُ الحَديثِ وارِدٌ بِه ـــ اسْتَوَىٰ الضَّأْنُ والمَعْزُ في وُجوبِ الزَّكَاةِ.

> قولُه: (وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ الجَذَعُ). والثَّنِيُّ مِنْهَا: ما تمَّتْ لَه سَنَةٌ.

والجَذَعُ: مَا أَتَىٰ عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا، وذَكَرَ فِي "أَجْنَاسَ النَّاطِفِيّ": عَن أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ<sup>(٤)</sup> أَنَّهُ قَالَ: الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَه ثَمَانيةُ أَشْهُرٍ وَطَعَنَ فِي الشَّهرِ التَّاسِعِ. وفي «الأَجْنَاس» أيضًا: عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الزَّعْفَرَانِيِّ (٥): أَنَّهُ مَا تَمَّتْ لَه سَبْعَةُ

وَاحِدَةً: فَلا شَيْءَ فِيها حَتَّىٰ تَبْلُغ أربع مِئْة ؛ فَتكُون أَرْبَع شِباه».

<sup>(1)</sup> في حاشية الأصل: اخ: شاملة ه.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (ط). ومن الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيقة ١٩٠٠-

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه أنفًا،

<sup>(</sup>٤) هو: أَنُو عَلَيُّ الدَّفَّاقِ الرَّازِيِّ صَاحب: «كتاب الحيض». قَرَأَ علىٰ مُوسَىٰ بن نصر الرَّازِيِّ، وهو أستاذ أبي سعيد البردعِيِّ.

والدَّقَاق: بفتح الدَّلُ المهملة والألف بين القانيِّن الأُولَىٰ مشدَّدة . هذه النَّسْبة إلى الدَّقِيق وعَمَلِه ، ويَبْعه . ينظر : االجواهر المصية العبد القادر القرشي [٢٥٩/٢] ، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/١٤٦] .

 <sup>(</sup>٥) جاء في حاشية: (قف): (هو تلميذ محمد بن الحسن).
 وهو الحسن بن أخمد بن مالك أبُو عبد الله الزَّعْفَرَانِي الفَقِيه مُرَتَّب مسَائِل (الجَامِع الصَّغِير) لمحمد
 بن الحسن. وكان إمامًا ثقة - ينظر: (الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [١٩٩/١ – ١٩٠].=

وي غاية السال الم

أَشْهُرٍ وطعَنَ في الشُّهرِ الثَّامِن (١).

وفي «شرّح الأقْطَع»: قَالَ الفُقَهَاءُ: إِنَّ الجَذَعَ مِن الغَنَمِ مَا لَهُ سِتُنْ أَشَهْرٍ. وَالْتَبْنِيُّ ابنُ سَنَتْنِيُّ ابنُ سَنَتْنِيُّ ابنُ سَنَتْنِيُّ ابنُ سَنَتْنِيُّ ابنُ سَنَتْنِيُّ ابنُ سَنَتْنِيُّ وَالْجَذَعُ مِن الإبل: اللهُ اللهُ

وقَالَ أَهلُ اللَّغَةِ: الجَذَعُ مِن الْبَهائِمِ قَبْلَ الثَّنِيِّ؛ إِلَّا أَنَّهُ مِن الْإِبلِ فِي [٠٠٠٠.] السَّنَةِ الخامِسةِ، ومِن الْبَقَرَةِ والشَّاءِ<sup>(٣)</sup> في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، ومِن الخَيْلِ في الثَّائِنَةِ، وَالجَمْعُ: جِذْعَانٌ وَجِذَاعٌ (٤).

وَعَنِ الأَزْهَرِيُّ أَلَقَىٰ ثَنِيَّتُهُ (٢): الجَذَعُ مِنَ المَعْزِ: لِسَنَةٍ ، وَمِنَ الضَّأْنِ: لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ، وهُو مِنَ الإِبِلِ ما استَكْمَلَ السَّنَةِ الخَامِسَةَ ودخَلَ في والثَّنِيُّ الَّذِي أَلْقَىٰ ثَنِيَّتُهُ (٢) وهُو مِنَ الإِبِلِ ما استَكْمَلَ الشَّانِيَةَ ودخَلَ في الثَّالِثَةِ . ومِن الفرَسِ السَّادِسَةِ ، ومِنَ البَقرِ والغَنَمِ: ما استَكْمَلَ الثَّالِيَةَ ودخلَ في الرَّابِعَةِ ، وهُو في كلَّها بعدَ الجَذَعِ والبَعْلِ والجِمْعُ: ثُنْيَانٌ وَثِنَاءً .

# ثُمَّ في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ: لا يَجُوزُ في زَكَاةِ الغَنَمِ إلَّا النَّنِيُّ.

<sup>=</sup> و الفوائد البهية اللكنوي [ص/٦٠].

<sup>(</sup>١) يتظر: ١١لأجناس، للناطفي [١٣٤/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر القدوري، للأقطع [١/ق/١٢٨].

 <sup>(</sup>٣) الشَّاء \_ بالمَدِّ \_: جَمْعٌ مُفْرَدُه: شاة، قال الجوهري: اوأصلُ الشاةِ: شاهة ؛ لأن تصغيرها شُويّهة ، والجنع: شِياهٌ ؛ بالهاء في أدنَى العدد، تقول: ثلاث شِياهٍ ؛ إلى العَشْرِ ، فإذا جاوزْتَ: فبالناء ، فإذا كثرَتْ قبل: هذه شاءٌ كثيرةٌ ٥ . ينظر: الصحاح في اللغة ٤ للجُوْهَري [٢/٣٨/٦ \_ ٢٢٣٨/مادة: شوه].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطُرِّزِي [ص/٧٨].

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب اللغة) للأزهري [٢/٧٧].

<sup>(</sup>٦) الثُّنيَّة: واحدة الثُّنايا، وهي الأسنان المتقدِّمة، اثنتان فوق. واثنتان تحت. كذا جاء في حاشية: ٩٥١.

جي غاية السبان <u>جه</u>

وَرَوَىٰ الحسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ يَجُوزُ الجَذَعُ مِن الصَّاْنِ ، وهُو قولُ أَبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ<sup>(۱)</sup>.

وجْهُ الظّاهِر: ما ذَكرَه الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ (٢): عَن علِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لا يُجْزِئُ في الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا»(٣).

[١٦٦١/١] وَلِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَجُوزُ مِن الضَّأْنِ ، كَمَا دُونَ الجَذَعِ ؛ وَلِأَنَّ المأخوذَ هُو الوسَطُ ؛ نظرًا لِلجانِبَيْنِ ، والجَذَعُ مِن الصِّغَارِ ، فَلَا يَجُوزُ الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ مِن الْمَعْزِ .

# ووجْهُ رِوابَةِ الْحَسَنِ قُولُه ﷺ: ﴿إِنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ وَالنَّنِيِّ ﴾(٤).

(١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٠٢/٣]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٥٦]. و«البيان» للعمراني [٤٤٠/٤].

(٢) ينظر: الشرح مختصر الكرخي، لأبي الحسن القدوري [مخطوط، ٥٩/أ].

 (٣) علَّقه ابن حرم في: «المحلى» [٣٣/٦]، عن جَعْفَرِ بننِ مُحمَّدِ عَنْ أبيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «يُحجُرِي مِن النَّذْبِ، وَمِن البَقَرِ، وَمِن المَعْزِ: النَّنِيُّ فَصَاعِدًا».

(٤) لَمْ نَجَده هَكَدا ، وَأُورِبُ مَا رَأَيْنَاه إلَىٰ هَذَا اللفظ: مَا أَخَرِجِه : الطَيْراني في «المعجم الكبير» [٧/رقم/ ٢٧٢٧] ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [٣/ ١٤٥٠] ، من طريق أبي سغر الدُّوَلِيُّ ، عَنْ أبيهِ ، قَالَ: «كُنْتُ في نَاحِبَةِ مَكَّة ، فَجَاءَ رَجُلُّ مُسْلِمٌ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرانَيِّ غَنَمِي ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ ، فَقَلْ : أَنَا وَاللهِ ، فَقَالَ : هَالَتُ وَمُعْلَدُ مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولُ اللهِ وَأَهْلًا ، فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ : هَأُرِيدُ صَدَقَة غَنَمِكَ » ، قَالَ : هَأُرِيدُ صَدَقَة غَنَمِكَ » ، قَالَ : هَأُولِدُ صَدَقَة غَنَمِكَ » ، قَالَ : هَالَ نَعْمَ بِعْنَ وَلَدَتْ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْها قَالَ : «لَيْسَ حَقَّنَا في هَذِهِ» ، قُلْتُ : قَفِيمَ حَقَّك ؟ قَالَ : «فَي النَّبِيَّةِ وَالجَذَعَةِ وَاللَّجَبَةِ » .

وهو عند أبي داود في كتاب الزكاة / باب في زكاة السائمة [رقم / ١٥٨١]، وأحمد في المسنده [٤١٤/٣]، من حديث سغر بن دَيْسَم في سياق فصة ، وفيه: الكُنْتُ في شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعابِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَنَم لي ، فجاءَتِي رَجُلانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ ، فَقَالا لي: إِنَّا رَسُولا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ لِمُعْدِرَسُولِ اللهِ ﷺ في غَنَم لي ، فجاءَتِي رَجُلانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ ، فَقَالا لي: إِنَّا رَسُولا رَسُولا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ لِمُعْدِلُهُ إِلَيْكَ مَكَانَها مُمْتَلِئَةِ لِنَّا وَسُحْمًا ، فَأَخْرَ خِنُها إِلَيْهِما ، فَقَالا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِع ، وَقَدْ نَهَانا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ،=

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ـ وَهُوَ قَوْلُهُمَا ـ : إِنَّهُ يُؤْخَذُ الْجَذَعُ ، لِقَوْلِهِ ﷺ : وَجُهُ حَقَّنَا الْجَذَعُ وَالنَّنِيُّ » وَلِأَنَّهُ يَتَأَدَّىٰ بِهِ الأُضْحِيَّةُ ، فَكُذَا الزَّكَاةُ فَكَذَا الزَّكَاةُ ، وَجُهُ الظَّاهِرِ حَدِيثُ عَلِيٌّ ﴿ اللَّهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا : لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا النِّنِيُّ الظَّاهِرِ حَدِيثُ عَلِيٌّ ﴿ اللَّهِ مَوْقُوفًا وَمَرُفُوعًا : لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا النِّنِيُّ الظَّاهِرِ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُولِقُولُ الللللللْمُ اللللللللللللللللللللِمُ الللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللل

وَجَوَازُ التَّضْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ نَصًّا، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ: الْجَذَعَةُ مِنَ الْإِبِلِ. وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ: الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الشَّاةِ يَنْتَظِمُهُمَا، وَقَالَ عَلَيْ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً» واللهُ أَعْلَمُ.

وَلِأَنَّ الأُضْحِيَّةَ لَمَّا جَازَتْ مِن الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فلأَنْ تَجُوزَ الزَّكَاةُ مِن الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فلأَنْ تَجُوزَ الزَّكَاةُ مِن الجَذَعِ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّ الأُضْحِيَّةَ يُشْتَرَطُ لَها ما لا يُشْتَرَطُ لِلزَّكَاةِ، وتأويلُ الحَليثِ: الجَذَعُ مِنَ الإبِل ؛ توْفِيقًا بيْنَه وبيْنَ ما رُوِيَ عَن علِيٍّ ﴿
الجَذَعُ مِنَ الإبِل ؛ توْفِيقًا بيْنَه وبيْنَ ما رُوِيَ عَن علِيٍّ ﴿
الجَذَعُ مِنَ الإبِل ؛ توْفِيقًا بيْنَه وبيْنَ ما رُوِيَ عَن علِيٍّ ﴿

قولُه: (وَجَوَازُ التَّضْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ نَصًّا)، جوابٌ عَن [١/١٠/١٦] قَولِه: (وَلِأَنَهُ يَتَأَدَّىٰ بِهِ الأُضْحِيَّةُ ؛ فَكَذَا الزَّكَاةُ)؛ لكِن فيهِ نظَرٌ ؛ لِأنَّ جوازَ التَّضحيةِ بِالجَذَعِ مِن الضَّأْنِ نصًّا لا يمْنَعُ قياسَ جوازِ الزَّكَاةِ عَليْه.

قُولُه: (وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الغَنَمِ: الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ).

<sup>=</sup> قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالا: عَناقًا جَذَعَهُ ، أَوْ ثَنِيَّةً ١.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٥٦]. ودروضة الطالبين، للنووي
 [١٥٤/٢]. و«المجموع شرح المهذب» له [٤١٨/٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ق/ ١١٠].

جي غاية البيان ع

### و «شرْح أَبِي نصْر» <sup>(١)</sup>.

لَنا: أَنَّ الشَّاةَ تَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثَىٰ ، والشَّرْعُ أَوْجَبَ الشَّاةَ في صَدَقَةِ الغَنَمِ ، فَيَجُوزُ الذَّكَرُ كالأُنثَىٰ ؛ وَلِأنَّ كُلَّ نِصَابٍ جازَ أَخْذُ الذَّكَرِ منْه إِذا كَانَ كلَّه ذُكُورًا ؛ جازَ أَخْذُ الذَّكَرِ منْه ؛ إِذا كَانَ كلَّه إِناثًا كالبقرِ .

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الشَّاةُ اسمٌ لِلذَّكَرِ والأُنثَىٰ (١) -وَإِنَّمَا حَكَىٰ قُولَه ليكونَ أَحَجَّ عَلَيْه -

واللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/٥/٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [١/ق/١٥].

## فَصْـلُ في الخَـيْـلِ

إذَا كَانَتِ النَّمِيُّ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا ؛ فَصَاحِبْهَا بِالنِحِيَارِ : إِنْ شَاء أَعْطَىٰ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا ، وَإِنْ شَاءَ قَوَمَهَا وَأَعْطَىٰ مِن كُلِّ مِائتَنَى دِرْهَمٍ : خَمْسَةَ دَرَاهِمَ . وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَهُوَ قَوْلُ . زُفَرَ . وَقَالًا : لَا زَكَاةً فِي الْخَيْلِ ؛ لَا زَكَاةً فِي الْخَيْلِ ؛ لَا قَوْلُهُ فَرَسُهِ صَدَقَةً » ، وَلَهُ : قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَنْهِ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً » ، وَلَهُ : قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَنْهِ : «فَي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ » ، وَتَأْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَاذِي . الْغَاذِي .

😤 غاية البيال

## فَصَـلُّ فِي الخَيْلِ

قُولُه: (إِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَانًا؛ فَصَاحِبُهَا بِالْخِبَارِ: إِنْ شَاءَ أَعْطَىٰ عَنْ كُلِّ فَلَا عَنْ كُلِّ فِالنَّبَيْ دِرْهَمٍ: خَمْسَةً أَعْطَىٰ مِن كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: خَمْسَةً دَرَاهِمَ. وَهَلَ أَوْلَ رُفَزَ).

اعْلَمْ: أَنَّ الخَيْلَ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ للدَّرِّ والنَّسْلِ ذُكُورًا وإناثًا، وحالَ عليْها الحَوْلُ؛ تجبُ فيها الزَّكَاةُ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ رِوايةً واحدةً.

وإِنْ كَانَتْ إِنائًا فَفيها رِوايتانِ عَن أَبِي حَنِيفَةً.

وإنْ كَانَتْ ذُكُورًا مُنفرِدةً فالمَشْهورُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا يَجِبُ فيها شَيءٌ، وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّها تَجِبُ فيها أَيضًا (١).

 <sup>(</sup>١) قال في «التصحيح» [ص١٩٥]: أما المختلطة فيجب فيها قولاً واحداً عنده، قاله في: «التحفة»
 [٢٩٠/١]، وأما الإناث المنفردة فعنه فيها روايتان، قال في: «الاختيار» [١٩٠/١]: الصحيح الوجوب.

چ غاية البياد چ

وإنْ كَانَتْ عَلُوفَةً أَو سَائِمَةً لِلحَمْلِ وَالرُّكُوبِ والجِهَادِ ؛ فَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها . كَذَا فِي «التَّحْفَة»(١).

وإن كَانَتْ (٢/١٠٩/٢] لِلتِّجَارَةِ: تجِبُ فيها الزَّكَاةُ، سواءٌ كَانَتْ تُعْلَفُ في المِصْرِ، أو تُسَامُ في البَرَارِي. كَذا في «التَّحْفة»(٢) أيضًا.

وقَالَ أَبُو يُوسُف ومُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيِّ (\*): لا زَكَاةً في الخَيْلِ عَلَىٰ حالٍ ؛ إِذَا لَمْ تَكُن لِلتِّجَارَةِ (١٤).

وأما الذكور المنفردة، قال قاضي خان [٢/٤٩/١]: في «ظاهر الرواية» لا تجب، وفي «النوادر»: تجب، وفي «النحفة»، وفي المشهور من الروايات: أن لا زكاة فيها، وفي «الاختيار»: الأصح أنه لا يجب، اه. قال صاحب «الفتح» [١٣٩/٢]: والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب.

<sup>(</sup>١) ينظر: التحقة الفقهام العلام الدين السمرقندي [١/٩٠/].

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٦٥/٣]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٦٧/٣].

<sup>(</sup>٤) قال في «التصحيح»: \_ قولاهما \_ قال الطحاوي: هذا أحب القولين إلينا، ورجحه القاضي أبو زيد في «الأسرار»، وقال في «الينابيع»: وعنيه الفتوى، وقال في «لجواهر»: والفتوى على قولهما، وقال في «الكافي»: هو المختار للفتوى، وتبعه «شارح الكنز» والبزازى في «فتاواه» نبعًا لصاحب «الخلاصة»، وقال قاضيخان: قالوا الفتوى على قولهما.

وقال صاحب «التحقة»: الصحيح قول أبي حنيفة ، ورجحه الإمام السرخسي في «المبسوط» ، والمقدوري في «التجريد» ، وأجاب عما عساه يورد على دليله ، وصاحب «البدائع» ، وصاحب «الهداية» وهذا أقوئ حجة على ما يشهد به «التجريد» للقدوري و «المبسوط» للسرخسي وشرح ابن الهمام ، ورجحه العيني . ينظر: «الأصل» [٧/٥] ، «الآثار» لمحمد بن الحسن [ص/٢، ٢٢] ، «مختصر الطحاوي» ينظر: «الأصل» [٤٦ ١٤] ، «مختصر الطحاوي» [ص/٥٤ ، ٤٤] ، «مختلف الرواية» [٧٦/٢] ، «التجريد» [٣/٤٠] ، «بدائع الصنائع» والترجيح» [ص٥٩٠] ، «تبيين الحقائق» [١٦٥/٢] ، «الفتاوئ التاتارخانية» [٢٩/٢] ، «التصحيح والترجيح» [ص٥٩٥] ، «الخانية» [٢٩/٢] ، «الخانية» [٢٩/٢] ، «الخانية» [٢٩/٢] ، «الباب في=

لهُم: مَا رَوَىٰ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصّحبح البّخَارِيّ: عنِ النّبِيّ ﷺ آنَهُ قَالَ: (لَيْسَ عَلَىٰ المُسْلِم صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ، وَلا فِي فَرَسِهِ (١٠).

وفيهِ أيضًا: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّبْسَ عَلَىٰ المُسْلِمِ فِي قَرَمِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ »(٢).

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ١<sup>٣)</sup>، إلَّا أنَّ في الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الغِيْلِ وَالرَّقِيقِ ١<sup>٣)</sup>، إلَّا أنَّ في الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الفِطْرِ، وَلِأَنَّهُ ليسَ لَها نِصَابٌ مقدّرٌ، فَلا نجِبُ فيها الزَّكَاةُ كالحَمِيرِ.

ولأبِي حَنِيفَةَ: مَا ذَكَر أَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ فِي الشَّرْحِهُ لَمَخْتَصَر الطَّحَاوِيُّ (١٠)، قَالَ: رَوَىٰ أَبُو بُوسُف، عَنْ غُورَك السَّعْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: النِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِبِنَارٌ، وَلَيْسَ فِي الرَّابِطَةِ (١٠)

<sup>=</sup> شرح الكتاب» [١٤٤/١] ، الحاشية ابن عابدين، [٢٩٩/٢].

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة [رقم/ ١٣٩٤]، ومسلم في كتاب الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه [رقم/ ٩٨٢]، من طريق سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٧٤]، والترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الذهب والورق [رقم/ ١٦٠]، ومن طريقه البغوي في قشرح السنة، [٤٧/٦]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الورق [رقم/ ٢٤٧٧]، وابن ماجه في كتاب الزكاة/ باب زكاة الورق والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الورق [عم/ ٢٤٧٧]، وأحمد في قالمسند، [٩٢/١]، من حديث علي ﴿ به. قال البغوى: ﴿ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴾ .

وقال ابن حجر: «إسناده حسن». ينظر: «فتح الباري، لابن حجر [٣٢٧/٣].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٨٥/٢].

 <sup>(</sup>٥) المعنئ: يُربَط في البلد من الخيل، وحقيقتُها: ذاتُ الرَّبُط، كِيشة راضية. كذا في المغرب١٠. كذا
 جاء في حاشية: «م» و «ت»، و «و»، وينظر: المغرب في ترتيب المعرب اللمُطُرِّزِي [٢١٦/١].
 ٣١٧].

شَيْءٌ)(١).

فإن قِيلَ: غُورَك مَجْهُولٌ.

قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ؛ بَل هُو مَعْروفٌ، مولَىٰ جعْفرِ بنِ مُحَمَّدٍ، يعْرِفُه أهلُ المعْرفةِ بِالرِّجالِ<sup>(٢)</sup>.

وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَكَذَا الْخَيْلُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يجبُ فيها الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ وَالإِسَامَةَ تُؤثِّرُ في معنَى النَّمَاءِ ، وسبَبُ وجوبِ الزَّكَاةِ هُو المالُ النَّامِي .

وتأويلُ الحَديثِ الَّذِي رواهُ الخَصْمُ: أَنَّ المُرادَ مِن الفرَسِ فرَسُ الغازِي ، أو غيرُ السَّائِمَةِ ؛ بِدليلِ قَولِه: «فِي عَبْدِهِ» ؛ لِأَنَّ العَبدَ إِذَا كَانَ [١٦٢/١] لِلتِّجارَةِ يجِبُ [١٩/٢ظ/م] فيهِ الزَّكاةُ ، وكذا الفرَسُ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجارَةِ .

فعُلِمَ بِهذا: أنَّهُ عِنْ لَمْ يَنْفِ الزَّكَاةَ عَنِ الفرَسِ كَيفَ ما كَانَتْ ، ثمَّ الإِناثُ

(١) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [٢٥/٢]، والطبراني في «المعجم الأوسط» [٧/رقم/ ٢٦٥]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧٢١٠]، والخطيب في «تاريخ بغداد» [٣٩٧/٧]، ومن طريقه ابن الحوزي في «العلل المتناهمة» [٢٩٦/٢]، من طريق غُورَكِ بن الحِصْرِم السَّعْدِيّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جابِرٍ ﷺ به.

قال الدارقطى: «تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكٌ عَنَّ جَعْفَرٍ، وهُوَ ضَعيفٌ جِدًّا، وَمَنْ دُونَةُ ضُعَفاءً». وقال ابنُ المجوزي: «هَذَا حَديثٌ لا يَصِحُ وغورَكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ».

وقال البيهقي: ٣-حديث منكر يرويه مجهول لا تُعْرَف عدالتُه».

وقال النووي: «ضَعيفٌ بِاتَّفاقِ المُحَدَّثينَ». ينظر: «مختصر خلافيات البيهغي» لابن فرَّح الإشبيلي [٤٤٧/٢]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٢٩/٣].

(٣) قد جهَّله البيهقيُّ وغيره، والذين عرَفوه ضعَّفوه! وقد مضَىٰ قولُ الدارقطني بشأنه. ينظر: السان الميزان» لابن حجر [٣١٠/٦].

هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ وَالنَّخْيِيرُ بَيْنِ الدَّبِنَارِ وَالنَّفُويِمِ مَأْنُورٌ عَنْ عُمَرَ ﴿ فَهَا اللَّهِ ا

وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلْ، وَكَذَا فِي الْإِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ.

المُنْفَرِدَةُ \_ عَلَىٰ إحدَىٰ الرَّوايتَيْنِ \_ لا يجِبُ فيها الزَّكَاةُ؛ لِعدَمِ النَّمَاءِ بِالتَّوَالْدِ، وعَلَىٰ الرَّوَايَةِ الأُخْرَىٰ يجبُ؛ لِأنَّهُ يوجَدُ فيها النَّمَاءُ بفَحْلٍ مُسْتَعَارٍ، فَيَكُونُ النَّماءُ لِصاحِبها.

أَمَّا الذُّكُورُ المُنْفَرِدَةُ (١): فعلَىٰ المشْهورِ مِن الرِّوَايَةِ لا يجِبُ فيها شيءٌ؛ لِعدَمِ النَّمَاءِ بِالتَّوَالُدِ، ولَحْمُها غَيرُ مَقْصودٍ؛ لأنَّ أكْلَه مَكْروةٌ عِندَه.

وَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الأُخرَىٰ: يجِب فيها أَيضًا؛ لإطْلاقِ الحَديثِ؛ وَلِأنَّ زَكاةَ السَّوْمِ لا تَخْتَلِفُ بِالذَّكُورَةِ والأُنوثَةِ، ولِهذا لا يخْتَلفُ في الإبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ.

قولُه: (وَالنَّخْيِيرُ بَيْنَ الدَّينَارِ وَالنَّقُويمِ مَأْنُورٌ عَنْ عُمَرَ ﷺ)، وهُو ما ذَكَرَه الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ الفَّدُورِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَرْخِيِّ اللَّانُ كَتَبَ عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ إِلَىٰ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ الفَّدُورِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَرْخِيِّ اللَّانُ فَاءُوا أَدَّوْا عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، أَبِي عُبَيْدَةَ فِي صَدَقَةِ اللَّخَيْلِ: الْخَيِّرُ أَرْبَابَهَا، فَإِنْ شَاءُوا أَدَّوْا عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، وَإِلَّا فَقَوِّمُهَا وَخُذْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ اللَّهُولِ.

 <sup>(</sup>١) ذَكَر الروايتيْنِ في الذَّكُور المُنْفَرِدة في: ٥شرح مختصر الكرخي، وفي: ٥شرح الأقطع، كذا جاء في حاشية: ٧٩، و٧و، ينظر: ٥شرح مختصر الكرخي، للقدوري [١/ف/ ١١٠]، ينظر: ٥شرح مختصر القدوري، للأقطع [١/ق/١٣٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [١/ق/ ١١٠].

 <sup>(</sup>٣) لَمْ نجده بهذا التمام، وإنما أخرجه: ابن زنجويه في ﴿الأموال﴾ [١٠٢٢/٣]، والطبري في ﴿تهذيب الآثار / مسند عمر ﴾ [٩٤٢/٣]، وابنُ حزم في: ﴿المحلىٰ ﴿ [٣٢/٤]، والبيهقي في ﴿السنن الكبرىٰ ﴾ [٣٤/٤]، والبيهقي في ﴿السنن الكبرىٰ ﴾ [رقم / ٧٤٢٠]، عن عمر ﴿ إِنَّ أَنه قال: ﴿ الْحَدْمِنْ كُلُّ فَرَسٍ دِينارًا ﴾.

وَعَنْهُ الْوُجُوبُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَنَاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ بِخِلَافِ الذُّكُورِ، وَعَنْهُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي الذُّكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا.

وَلَا شَيْءَ فِي البِغَالِ وَالحَمِيرِ؛ لِقَوْلِهِ عِلَى: «لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِمَا شَيْءٌ» وَالْمَقَادِيرُ تَثْبُتُ سَمَاعًا،

🚓 غاية السان 🚓

قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ الأَسْبِيجَابِيِّ: «جعَلَ الطَّحَاوِيُّ الاختيارَ إلى المُصَدِّقِ وليسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا الخِيَارُ إِلَى صَاحِبِ المَالِ، إِنْ شَاءَ أَدَّىٰ دَرَاهِمَ، وإِنْ شَاءَ أَدَّىٰ دَرَاهِمَ، وإِنْ شَاءَ أَدَّىٰ دَرَاهِمَ، وإِنْ شَاءَ أَدَّىٰ دَنَانِيرَ، وليسَ لِلمُصَدِّقِ الامتِناعُ، وَإِنَّمَا كَانَ حقّ الأَخْذِ إلى السُّعَاةِ؛ لِأَنَّهَا سَائِمَةٌ تَرْعَىٰ في البَرِّيَّةِ والمَفَازَةِ، ويحْتاجُ إلى حِمَايةِ السُّلْطَانِ»(١).

قولُه: (وَلَا شَيْءَ فِي البِغَالِ [٢٠٠٢د/م] وَالحَمِيرِ).

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ» للأَسْبِيجَابِيِّ (٢): إنَّ الحُمُّرَ والبِغالَ لا شيءَ فيها بِالإِجْماع؛ وهذا لِقولِه ﷺ: «لَيْسَ فِي الجَبْهَةِ، وَلَا فِي الكُسْعَةَ، وَلَا فِي النَّخَّةِ صَدَقَةٌ» (٣).

قَالَ في «ديوان الأدَب» «الجَبْهَةُ: الخَيْلُ. والكُسْعَةُ: الحَمِيرُ. والنُّخَّةُ: البَقَرُ العَوَامِلُ، وأصلهُ مِن النَّخِ، وهو السَّوْقُ الشَّديدُ» (١٠).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي [۸۳/۱] مخطوط بمعهد المخطوطات تحت رقم
 (۸۸) فقه حنفي

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي، للإسبيجابي [٨٣/١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [٣٥٤/٣]، والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «جامع المسانيد» [٥٠٧/٥]، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» [٤/١٨١٧]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٠٢٧]، من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللهِ به .

قال الهيشمي: («رواه الطبراني في الكبير، وفيه سُليمَان بن أرقم، وهو متروك». ينظر: المجمع الزوائد، للهيشمي [٦٩/٣].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [١٣/٣].

إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حِينَيْذِ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ كَسَايْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثمَّ إذا لَمْ تَجِبُ في الحَمِيرِ لَمْ تَجِبُ في البغالِ أيضًا؛ لأنَّ البَغْلَ مِن نسْلِ الحِمَارِ؛ فَيَكُونُ النَّصُ الوارِدُ في الحِمَارِ كالوارِدِ في البَغْلِ، أمَّا إذا كَانَتِ الحَمِيرُ وَالبِغَالُ لِلتَّجَارَةِ، كَمَا في عُرُوضِ (١٠) وَالبِغَالُ لِلتَّجَارَةِ، كَمَا في عُرُوضِ (١٠) التَّجَارَةِ، كَمَا في عُرُوضِ (١٠) التَّجَارَةِ،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «عرض»، والمثبت من: «م)، والف، واو، واز، وارا،

#### فَصْـلُ

وَلَيْسَ فِي الْحُمْلَانِ، وَالْفُصْلَانِ، وَالْعَجَاجِيلِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ (۱)،

#### فَصْلُ

(وَلَيْسَ فِي الحُمْلانِ وَالفُصْلان وَالعَجَاجِيلِ: صَدَقَةٌ).

العَجَاجِيلُ: جمْعُ عِجَّول، بمعْنَىٰ: عِجْل، كأَبَابِيل في جمْع: إبَّوْل، عَلَىٰ ما حُكِيَ عن الكِسَاتيّ (٢).

لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الكِبَارِ مِن السَّوَائِمِ: شَرَع (٣) في بيانِ حكْم الصِّغَارِ مِنْهَا ما ذَكَر في «الأجْناس»: عنِ ابنِ شُجَاعٍ ، عنِ الحسنِ بنِ أبي مالِك (٤) ، عَن أبي يُوسُف قَالَ: سألتُ أبا حَنِيفَة عَن أَرْبَعِينَ حَمَلًا ، فَقَالَ: فيها شاةٌ مُسِنَّةٌ ، قَالَ أبُو يُوسُف: فَقُلتُ لَه: إنْ كَانَتِ المُسِنَّةُ أَكْثرَ فِيمَةً مِنَ الحُمْلانِ ، أَتُوجِبُ أَكْثرَ مِن قِيمَةِ المالِ فَقُلتُ لَه: فيُؤْخَذُ الحَمَلُ في الزَّكَاةِ ؟ فأطرَقَ المُرتَى المُرتَكِي ؟ فَقَالَ: لا ، بَل فيها حَمَلٌ مِنْهَا ، فقُلتُ لَه : فيُؤْخَذُ الحَمَلُ في الزَّكَاةِ ؟ فأطرَقَ رأسَه ثمَّ قَالَ: لا شيْءَ فيها .

فَقُولُهُ الأُوَّلُ أَخَذَ بِهِ زُفَرٌ. وقولُه الثّاني أَخَذَ بِهِ أَبُو يُوسُف. وقولُه الثّالثُ: أَخَذَ بِه مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ. كذا في «الأجناس»(٥).

<sup>(</sup>١) في (ط): وأبي حنيقة ﷺ أن يكون معها كباره.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [۱۱/٦/مادة: أبل].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «ثم شرع»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «الحسن بن أبي مالك». لكن الناسخ ضرَب على: «أبي»! والمثبت من: «م»، و«ف»، و«ز»، و«ز»، و«ت»، وهو الموافق لِما وقع في: «الأجناس» لأبي العباس النَّاطِفِيّ [ق٥٣/أ\_ب/مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)].

وقد قال عنه في حاشية: «ف»: «تلميذ أبي يوسف». وقد مضتْ ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الأجناس» للناطفي [١٣٥/١].

وقولُ مالِك (١) مِثْلُ قولِ زُفَرَ، وقولُ [٢٠ ٢٠٤،] الشَّافِعِيِّ (١) مِثْلُ قَولِ أَبِي يُوسُف، كذا ذَكَرَه الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُّدُورِيُّ (٢).

قَالَ صاحبُ «التُّحْفة»: «تكلَّمَ الفُقَهَاءُ في صورةِ المسْألةِ فإنَّها مُشْكلةٌ ، لِأنَّ الزَّكَاةَ لا تجِبُ بِدُونِ مُضِيِّ الحَوْلِ ، وبعْدَ الحَوْلِ لَمْ يَبْقَ اسمُ الحُمْلانِ والفُصْلانِ والعَجَاجِيلِ .

قَالَ بعضُهم: الخِلافُ في هَذَا أَنَّ الحَوْلَ هَل ينعقِدُ عَلَىٰ الحُمُّلانِ والنَّصُلانِ والعَجَاجِيلِ أَمْ لا ، أو يُعْتَبَرُ انعِقادُ الحَوْلِ مِن حينِ الكِبَرِ؟

وقَالَ بعضُهُم: الخِلافُ فيمَنْ كَانَتْ لَه أَمَّهَاتٌ، فمضَتْ سِنَّةُ أَشْهُر، فولَدَتْ [١٦٦٢/١] أولادًا، ثمَّ ماتَتِ الأُمَّهَاتُ، وبَقِيَ الأُولادُ، ثمَّ تَمَّ الحَوْلُ وهُنَّ صِغارٌ، وعَلى هذا إذا اسْتفادَ صِغارًا في وسطِ الحَوْلِ، ثمَّ هلكَتِ المَسَانُ (١) (١).

أَمَّا الحُجَّةُ عَلَىٰ زُفَر: فما رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «الصَّحيح»: بإِسْنادِه إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَىٰ البَمَنِ، قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعْثَ مُعَاذًا عَلَىٰ البَمَنِ، قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ عَبَادَةُ اللهِ، قَإِذَا عَرَفُوا الله ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ أَهْلِ الكِتَابِ، ولْبَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا الله ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهِ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ؛ فَأَخْبِرُهُمْ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ؛ فَأَخْبِرُهُمْ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المدونة» لسحنون [٢/٦٥]. و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [٢١٣/١].
 و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٨٢/٣].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢٩/٣]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي
 [٤٩٦/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: إشرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [٥٩/ب] مخطوط بدار الكتب المصري.

 <sup>(</sup>٤) المَسان مِن الإبل: الكبارُ. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي (٣٠٢/١٨ مادة: سن].

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحفة الفقهام لعلام الدين السمرقندي [١/٨٨٨].

😪 غاية البيان 🤧

أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا ، خُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَاثِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»(١).

وحدَّ الطَّحَاوِيُّ: بإسْنادِه إلى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: 
بَعَثَ النَّبِيُّ يَّكُ فُصَدِّقًا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ فَقَالَ: «لا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ النَّاسِ» (٢).
ونهَى ﷺ مُصَدِّقًا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ فَقَالَ: «لا تَأْخُذُ مِنْ حَزَرَاتِ النَّاسِ» (٢).
وكرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ: خِيارُها ؛ عَلَى المَجَازِ ،
وكرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ: خِيارُها ؛ عَلَى المَجَازِ ،
وحَزْرَةُ [٢/٢١/٢] المالِ: خِيَارُه ، والجَمْعُ: حَزَرَاتٌ (٤).
والمَاخِضُ: الَّتِي في بطُنِها ولَدُ (٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة [رقم/ ١٣٨٩]،
 ومسلم في كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام [رقم/ ١٩]، من حديث ابن
 عباس ﷺ به نحوه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٣٣/٢]، من طريق ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُزْوَةَ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشةَ ﴿ قَالَتْ: «بَعَثَ النَّبِيُ عَظِيرٌ مُصَدِّقًا في أَوَّلِ الإسلامِ فَقَالَ: «خُذِ الشَّارِفَ وَالبِكْرَ، وذَوَاتِ العَيْبِ، وَلا تَأْخُذُ حَزَرَاتِ النَّاسِ».

قلنا: ورواه جماعة آخرون عن هشام عن أبيه مرسلًا ليس فيه عائشة . ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٣٦١/٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن شبة في «تاريخ المدينة» [٢/٤/٥]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٩ /رقم / ٨٣٣٦]، من حديث عُثْمَان بْن أبي العَاصِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى قال له: «إذَا كُنْتَ مُصَدِّقًا فَلا تَأْخُذِ الشَّافِعَ \_ وهِي الماخِضُ \_ وَلا الرُّبَّىٰ ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وحَزْرَةُ الرَّجُلِ هُوَ أَحَقُّ بِها مِنْكَ» لَفَظ الطبراني . قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه هشام بن سليمان، وقد ضعَّفه جماعة من الأثمة، ووثَّقه البخاري» . ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢١٨/٣].

<sup>(</sup>٤) سُمّيَتْ حَزْرَةً؛ لِأَنَّ صَاحِبِها لا يَزَالُ يَخْزُرُها في نَفْسه، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٧٧٧/١]مادة: حَزَرَ].

<sup>(</sup>٥) وقيل: الماخِصُ مِن النِّسَاءِ والإبلِ والشَّاءِ: المُقْرِبُ، وهِي انَّتِي دنَا وِلادُها، وَقَدْ أَخَذَها الطَّلْقُ.=

البيان ع

والرُّبِّينَ: الَّتِي مَعَهَا وَلَدُّهَا (١).

وفَحْلُ الغَنَم: ظاهِرٌ (٢).

ولا شكَّ أَنَّ مَن أَخَذَ مُسِنَّةً مِن أَرْبَعِينَ حَمَلًا؛ كَانَ أَخْذًا مِن خِيَارِ المالِ ، وذلِك خِلافُ السُّنَّةِ ؛ فَلا يَجُوزُ ؛ وَلِأَنَّ الكَبيرَ ربَّما يَكُونُ أَكْثرَ قِيمَةً مِن قِيمَةٍ مجْموعِ الصَّغَارِ ، أَو مِن قِيمَةٍ أَكْثرِها ، وذلِك إجْحافٌ ؛ فَلا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ وضْعَ الزِّكَاةِ عَلَىٰ وجْهِ اليُسْرِ .

وأمَّا الحجَّةُ عَلَىٰ أَبِي بُوسُف: فَمَا حَدَّثَ أَبُو بِكُرٍ الرَّازِيُّ: عَنِ الشَّيخِ أَبِي الحَسَنِ الْكَرْخِيِّ، بإسْنادِه إلى سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدُقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الحسَنِ الْكَرْخِيِّ، بإسْنادِه إلى سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدُقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنِ شَيئًا ﴾ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنِ شَيئًا ﴾ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنِ شَيئًا ﴾ وقارتُ بزيادةِ السِّنِّ، فَيَكُونُ لِنَقْصانِ السِّنِّ وَلِإِنْ الفَرْضَ تَارَةً يَتَعَيَّرُ بِزِيادةِ العَدَدِ، وتارةً بِزيادةِ السِّنِ، فَيَكُونُ لِنَقْصانِ السِّنِ

ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٢٠٦/٥] مخض]. واناج العروس اللزبيدي
 ٤٧/١٩] مادة: مخض].

 <sup>(</sup>١) الرُّبِّئ: الَّتِي تُرَبِّئ في البَيْتِ مِنَ الغَنم؛ لِأَجْلِ اللَّبن. وفِيلَ: هي الشاةُ القَرِية العَهْد بِالولادَةِ،
 وجمعُها: رُبابٌ؛ بالضّمّ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [١٨٠/٢/مادة: رَبَبَ].

 <sup>(</sup>٢) فحل الغنم: هو المُعَدُّ لِضِرابِها، ويُتَصوَّر أَخْدُه برضا المالك؛ إذا كانت الماشية كلها ذكورًا؛ بأذُ ماتَتْ إنائها، أو باعها قبل الحَوْل. ينظر: التحرير ألفاظ النبيه، للإمام النوري [ص/١٠٧].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٧٩]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧٠٩٦]، وأحمد في «المسند» [٣١٥/٤]، وابن أبي شبية [رقم/ ٩٩١٤]، والدارقطني في «سننه» [١٠٤/٢]، عن سُويّدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُول اللهِ
 ٣٤٩١]، والدارقطني في «سننه» [١٠٤/٢]، عن سُويّدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُول اللهِ
 ٣٤٨)، والدارقطني في «سننه» [١٠٤/٢]، عن سُويّدِ بْنِ غَفَلَة قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُول اللهِ

قال النووي: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌّ﴾.

وقال ابن الملقن: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والنَّسَائِيّ وَابْن ماجه بِإِسْناد حسن». ينظر: اللمجموع شرح المهذب» للنووي [٥/٩٩]، وقتحفة المحتاج إلىٰ أدلة المنهاج؛ لابن الملقن [٤٣/٢].

••••••

تأثيرٌ في منْعِ وُجوبِ الزَّكاةِ كَنُقْصانِ العدَدِ؛ فَيَكُونُ أَرْبَعُونَ حَمَلًا كَنَسْعَةٍ وَثَلاثِينَ مُسِنَّةً، فَلا يَجِبُ فيها شيءٌ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ بِاسْمِ الشَّاةِ وعددِها، وكذلِك في الإبِلِ والبَقَرِ، فلَوْ وُجِدَ الاسمُ وعُدِم العددُ لا تَجِبُ الزَّكَاةُ، فكذا إذا وُجِدَ العدَدُ وعُدِمَ الاسمُ؛ لِأَنَّ الحَمَلَ لا يُسَمَّىٰ شَاةً.

فَإِنْ قُلْتَ: اسمُ الإبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ، يَتناوَلُ الصَّغَارَ وَالكِبَارَ، فَيَجِبُ في الصَّغَارِ كَما يجِبُ في الطَّغَارِ كَما يجِبُ في الكِبَارِ.

قُلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الاسمَ يَتَناوَلُ الصِّغَارَ مُفْرَدةً ، بخِلافِ ما إِذا كَانَ معَها كبيرٌ ؛ حَيْثُ يتناولُها الاسْمُ بِسبيلِ التَّبَعِيَّةِ ، وهَذا كلفْظِ المُذَكَّرِ يقَعُ عَلَىٰ الإِناثِ عِلَا الاجتِماعِ مَعَه ، ولا يقَعُ عَليْها مُنفرِدةً ·

[٢٠١/٢] فَإِنْ قُلْتَ: قَد رُوِيَ عن أَبِي بكْرِ الصّدّيقِ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ـ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لَقَاتَلْنُهُمْ عَلَيْهِ»(١)، وهَذا يدلُّ عَلَىٰ جَوازِ أَخْذِ الصِّغَارِ .

قُلْتُ: مغناه لوْ كَانَ العَنَاقُ (٢) ممّا يجِبُ ثمَّ مَنَعوني ؛ لقاتَلْتُهم ، كَقُولِه تَعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الانبياء: ٢٢] ، وأيضًا إن السُّعَاةَ كانوا يأخذونَ

(٢) الْعَناقُ: الأُنتَىٰ مِنْ أَوْلادِ الْمَعْزِ ، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٣٣] .

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ بات وجوب الزكاة [رقم/ ١٣٣٥]، من حديث أبي هريرة ﷺ
 عن أبي بكر ﷺ به.

قلت: وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن رسول الله قلت: وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن رسول الله قلى [رقم / ٦٨٥٥]، ومسلم في كتاب الإيمان / باب الأمر يقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة [رقم / ٢٠]، من حديث أبي هريرة الله عن أبي بكر الله الله الله متعوني عِقالًا ٤٠

وَهَذَا آخِرُ أَقُوالِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ١١٤٠ .

وَكَانَ يُقُولُ أَوَّلًا: يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي المَسَانُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، وَمَالِكِ

اللبياء

ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيِّ عَيْد. وَجْهُ قَوْلِهِ الأَوَّلِ: أَنَّ الإسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْخِطَابِ يَنْتَظِمُ الصَّغَارَ وَالْكِبَارَ.

الصَّدَقاتِ، فيجْمَعُونَها في أَيْديهِم، فتَتَوالَدُ في أَيْديهِم، فَيَكُونُ مَعْناه: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ممّا وُلِدَ في أَيْديهِم؛ لَقاتلتُهم.

وَقِيلَ: الصَّحيحُ مِن الرِّوَايةِ: لوْ منَعوني عِقالًا(١).

قَالَ الكِسَائِيُّ: العِقالُ صَدَقَةُ عام، يُقَالُ: قَد أُخِذَ مِنْهُمْ عِقالُ هَذَا العَامِ، إِذَا أُخِذَتْ صدقتُه، ويُحْتملُ: عِقَالَ البَعِيرُ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ أَبُو عُبِيدٍ<sup>(٣)</sup>: «ويُرُوئ أَنَّ عُمَر بنَ الخطَّابِ: كَانَ يَأْخَذُ مَعَ كُلِّ فريضَةٍ عِقالًا ، فإذا جاءَتْ [١٦٣/١] إلى المَدينةِ باعَها وتَصدَّقَ بِالعِقَالِ، (٤). فالعِقَالُ لَيسَ بِواجبٍ في الصَّدَقَةِ ، فكذا العَنَاقُ.

قُولُه: (وَهَذَا آخِرُ أَقُوالِهِ)، أَي: أَقُوالِ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لِأَنَّ لَه أَقُوالًا ثَلاثَةً كما ذكرُنا. قُولُه: (وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا)، أَي: كَانَ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةً.

قُولُه: (وَجْهُ قَوْلِهِ الأَوَّلِ)، وهُو قَولُه: (يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي المَسَانَّ)، أيْ:

<sup>(</sup>١) كلاهما صحيح ؛ ثبَّتَ في االصحيح»، كما مضى في تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢١/٤٦٤/مادة: عَقَل].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (غريب الحديث) لأبي عُبيد [٢١٠/٣].

 <sup>(</sup>٤) علّقه: أبو عبيد في الخريب الحديث العديث العلمة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية]. عن حِزَام بن هشام عن أبيه: أن عُمَر بن الخطاب إلى به.

وَوَجْهُ الثَّانِي تَحْقِيقُ النَّظَرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، كَمَا يَجِبُ فِي الْمَهَازِيلِ وَاحِدٌ مِنْهَا. وَوَجْهُ الآخَرِ أَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ، فَإِذَا امْتَنَعَ إِيجَابُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ امْتَنَعَ أَصْلًا.

وَإِذَا كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ مِنَ المَسَانِّ ، جُعِلَ الْكُلُّ تَبَعًا لَهُ فِي انْعِقَادِهَا نِصَابًا ، دُونَ تَأْدِيَةِ الزَّكَاةِ.

في الكِبَارِ أَنَّ الاسمَ المَذكورَ في الخِطَابِ يَنتَظِمُ الصِّغَارَ وَالكِبَارَ ؛ لِأَنَّ الإبلَ وَالبَقَرَ وَالْغَنَّمَ اسمُ جنسٍ.

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الاسمَ يَتناوَلُ الصِّغَارَ إِذَا كَانَتْ وحْدَها.

قُولُه: (وَوَجْهُ النَّانِي)، أَي: [٢/٢٢/٢] القَولِ النَّاني، وهُو قَولُه: (فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا): (تَحْقِيقُ النَّظَرِ مِنَ الجَانِبَيْنِ)، أَيْ: مِن جانِبَي الْفَقِيرِ والْغَنِيِّ، وهذا لأِنَّ في إيجابِ الكَبيرِ إضْرارًا بِالغَنِيِّ، وفي عدَمِ إيجابِ شَيءِ إضرارًا بِالْفَقيرِ؛ فوجَبَ واحدةٌ مِنَ الصِّغَارِ .

قُولُه: (وَوَجْهُ الآخَرِ)، أَي: القَول الآخَر، وهُو قُولُه: (لَيْسَ فِي الحُمْلَانِ وَالفُّصْلَانُ وَالعَجَاجِيلُ صَدَّقَةٌ).

وَوَجْهُه: أَنَّ المَقَدَّرَاتِ لا تَثْبَتُ بِالقِيَاسِ ، والَّذي ورَدَ بِهِ الشَّرْعُ في زَكَاةِ الغَنَم الثَّنِيُّ، فَهُو مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ أَخْذَه مِن الصِّغَارِ أَخْذُ خِيَارِ المالِ، وذلِك لا يَجُوزُ، فلمَّا امتَنَعَ ما ورَدَ بِه الشَّرْعُ امتَنَعَ الزَّكَاةُ في الصِّغَارِ أَصْلًا ؛ لعدَمٍ ثُبوتِ المَقادِيرِ بِالقِيَاسِ.

قولُه: (دُونَ تَأْدِيَةِ الزَّكَاةِ)، يَعْنِي: تُجْعَلُ الصِّغَارُ تبَعَّا للمُسِنِّ في انعِقادِ النَّصَابِ، دونَ تأدِيَةِ الزَّكَاةِ، حتَّىٰ إِذا دفَعَ واحِدًا مِنَ الصِّغَارِ؛ فَلا يَجُوزُ، [وهَذا](١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م» ، و«ف» ، و«ز» ، و«ت» .

ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ لاَ يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْحُمْلان ، وفِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْعَجَاجِيلِ.

لِمَا رُوِيَ عَن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِشُعاتِه: «عُدُّوا عَلَيْهِم السَّخْلَةُ<sup>()</sup> ولوْ رَاحَ بِهَا الرَّاعِي عَلىٰ يَدِه».

وشَكَىٰ إليه النّاسُ وقالوا: إنّ سُعَاتَك يَعُدُّونَ عَلَيْنَا السَّخْلَةَ ولا يَأْخُذُونَهَا في الصَّدَقَةِ . فَقَالَ: «أَلَسْنَا عَفَوْنَا لَكُمْ في الرُّبَّىٰ ، وَالْمَاخِضِ ، وَالأَكِبَلَةِ ، وَفَحْلِ الغَنَمِ ١٠٠٠. وَالشَّدَقَةِ . فَقَالَ: «أَلَسْنَا عَفَوْنَا لَكُمْ في الرُّبَّىٰ ، وَالْمَاخِضِ ، وَالأَكِبَلَةِ ، وَفَحْلِ الغَنَمِ ١٠٠٠. وَالْمُحِيلَةُ: الَّتِي سَمَّنَهَا صاحبُها لِيَأْكُلُها(٢٠). وتفْسيرُ باقِي الأَلفَاظِ مَرَّ .

قَالَ في «الزّيادات»: رَجُلٌ لَه يَسْعَةٌ وَثَلاثُونَ حَمَلًا، ومُسِنَّةٌ وَاحِدَةً، فإِنْ كانتِ المُسِنَّةُ وَسَطًا أُخِذَت، وَإِنْ كانتْ جَيِّدَةً لَمْ تُؤْخَذ، وَيُؤَدِّي صَاحِبُ المَالِ شَاةً وَسَطًا، وَإِنْ كانتْ دُونَ [٢/٢٢٤٤/م] الوَسَطِ لَمْ يَجِبُ إلَّا هذِه، فَإِنْ هَلَكَتِ الكَبِيرَةُ بَعْدَ الحَوْلِ؛ بَطَلَ الوَاجِبُ كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ الصَّغَارَ كَانَتْ تَبعًا لِلكِبارِ عِندَهُما،

وعِندَ أَبِي يُوسُف: تجِبُ في البَاقِي تِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ جُزْءًا مِن أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِن حَمَلٍ؛ لِأَنَّ الفَضْلَ عَلَىٰ الحَمَلِ إِنَّمَا وَجَبَ بِاعْتِبَارِ الكَبِيرَةِ؛ فَبَطَلَ بِهَلاكِها،

 <sup>(</sup>١) السَّخْلَةُ: وَلَدُ الشَّاةِ ، وهو ما كانَ مِنَ المَعزِ والضَّأْنِ ، ذَكَرًا كانَ أو أُنتَى - ينظر: ١ تاج العروس اللزّبيدي
 (١) ١٩٢/٢٩ /مادة: سخَل] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ۲۰۱]، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» [٧/رقم/ ۲۳۹٥]، وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ۲۸۰۸]، والشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ۲۳۹۵]، والشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ۲۵۱]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ۷۰۹۳]، عن عمر بن الخطاب في به.
 قال النووي: «صَحيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ في المُوطاً بِإِسْنادٍ صَحيح». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲۵۷/۵).

 <sup>(</sup>٣) وقبل: الأكِيلَةُ: شاةٌ تُنْصَبُ في الرَّبيثَةِ؛ لِيُصادَ بِها النَّنْبُ ونَخُوه، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [ص/٢٧]. و«تاج العروس» للزَّبيدي [١١/٢٨/مادة: أكل].

# ويجبُ في كُلِّ خَمْسِ وَعِشْرِبن مِنَ الْفُصْلَانِ وَاحِدٌ، ثُمَّ لَا يَجِبُ شيٌّ

وإذا هَلَكَ الكُلُّ إِلَّا الكَبِيرَة فإنَّ فيها جُزُّءًا مِن أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِن شاةٍ شُسِنَّةٍ '''؛ لِأَنْ كُلَّ الوَاجِبِ لَمْ يَكُنْ فيها، بَل كَانَ فيها وفي الصَّغَارِ تَبَعًا، فَكَانَتِ الصَّغَارُ كَاتَها كبارٌ،

فإِذَا هَلَكَتِ الصَّغَارُ بَقِيَتِ الكَبيرةُ بِقِسُطِها ، وكذلِك رجُلٌ لَه أَرْبِعَةٌ وَعِشْرُونَ فَصِيلًا وَبِنتُ مَخَاضٍ سَمِينَة أَوْ وَسَط ، وكذلِك تِسعةٌ وَعِشْرُونَ عِجَّولًا وفيها مُسِنَّةٌ أو تَبيمَة .

ثمَّ الأَصْلُ الَّذِي يُغْتَبَرُ في حالِ اختِلاطِ الصَّغارِ وَالكِبارِ: أَنْ يَكُونَ العَدَدُ الْوَاجِبُ في الكِبَارِ مَوجودًا، كما إِذَا كَانَ له مُسِنَّتَانِ، ومئةٌ وتسعةَ عشَرَ حَمَلًا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ مُسِنَّة ومثةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلًا؛ يجِبُ مُسِنَّة ومثةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلًا؛ يجِبُ مُسِنَّة واحدةٌ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ،

وعندَ أَبِي يُوسُف: تجِبُ مُسِنَّةٌ وحَمَلٌ، وكذلِك تِسعةٌ وخَمْسونَ عِجَّولًا وتَبِيع، حَيْثُ يُؤْخَذُ النَّبِيعُ فحسْبُ عندَهُما؛ لأنَّه ليسَ فيها مَا يُجْزِئُ فِي الوُجُوبِ غَيْرُهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُؤْخَذُ التَّبِيعُ وَعِجْلٌ مَعَهُ، وكذلِك خمسٌ وَسَبْعُونَ مِن الفُصْلانِ وبنتُ لَبُونٍ ، فعِندَهُما يُؤْخَذُ (٢) بِنتُ [٢/٣٢٠/م] لَبُونٍ (٣) وَفَصِيل كذا ذَكَرَ الشَيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ وغَيرُه مِن أَصْحابِنا .

قولُه: (وَيَجِبُ فِي كُلّ خَمْسٍ وَعِشْرِبنَ [٢٠٦٣/١] وَاحِدٌ)٠٠٠ إِلَىٰ آخِره٠

<sup>(</sup>١) ينظر: «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني [ص ٨ ، ٩].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «بوجد». والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

<sup>(</sup>٣) زيادة بعدها في «م»: «وعند أبي يوسف: يؤخد بنت لبون».

حَتَّىٰ يَبْلُغَ مَبْلَغًا، لَوْ كَانَتْ مِسانْ يْثَنِّىٰ الْوَاجِبْ، ثُمَّ لا يَجِبْ شَيْءٌ حَتَىٰ يَسْع مَبْلَغًا، لَوْ كَانَتْ مَسَانَ يُثَلِّثُ الْوَاجِبْ.

ولا عليه الهيال على

قَالَ صاحبُ الأَجْناس، اقدِ اختلفت الرَّوَايَةُ عَن أَبِي يُوسُف في كيفيَّة دُه الرَّكَاةِ عِنِ الفُصْلانِ، فَقَالَ في المُهلاء مُحَمَّد بُن الحسن رواية بِشُر بُن إسماعيل، قَالَ أَبُو يُوسُف: إذا بلَغَ الفُصْلانُ عَددًا؛ يجبُ واحِدٌ مِنْها لَو كَانتْ كُنْها كِراً؛ يجبُ فيها فَصِيلٌ، وهُو قَدْرُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ لا يجبُ شي الْخَر حَى يَبع عددُ الفُصُلانِ سِتَّةٌ وَسَبْعِينَ يَتَفَى الواجِبُ اللهُ صَلانِ اللهُ عَددًا اللهُ عَددًا اللهُ وَمَن اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ عَدْ وَعَلْمَ اللهُ اللهُ

وقد اعْترَضَ مُحَمَّد عَلَىٰ أَبِي يُوسُف فَقَالَ: إِنَّمَا أَوْجَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزُّكَاةَ فِي جَنْسِ الإبلِ بِصفةٍ مخْصوصةٍ، وهُو وجوبُ الزَّكَاةِ بِينَ خَمْسَةٍ إِلَىٰ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ سِتَّةٍ وَسَنْعِينَ، وما لا يجِبُ في هذَيْنِ المَوضِعَيْنِ كَذَلِك في غَيرِه (١).

ولأَبِي يُوسُف: أنَّ الفَرْضَ يتَغَيَّرُ بِالسَّنَّ والعدَدِ في الإبِل، ولا سِنَّ في الفُصْلانِ؛ فوجَبَ اعتِبارُ التَّغْييرِ بِالعدَدِ.

وفي كِتابِ «الزَّكَاة» لحسنِ بنِ زيادٍ، عَن أَبِي يُوسُف في الفُصْلانِ المُنْفَرِدَةِ في الخَمْسِ: الأقلُّ مِن واحدةٍ ومِن شاةٍ، وفي العَشْرِ: الأقلُّ مِن ثنتَيْنِ مِنْهَا [٢ ٣٦٤ م] ومِن شَاتَيْنِ، وفي خَمْسَةَ عَشر: الأقلَّ مِن ثَلاثَةٍ مِنْهَا ومِن ثلاثِ شِيَاهٍ، وفي العِشْرِينَ: الأقلُّ مِن أَرْبَعَةٍ مِنْهَا ومِن أَرْبِعِ شِيَاهٍ، وفي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ: فصِيلُ مِنْهَا،

<sup>(</sup>١) انتهئ النقل من «الأجناس» للناطفي [١٣٣/١ \_ ١٣٤].

وَلَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فِي رِوَايَةٍ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ خُمُسُ فَصِيلِ (') عَلَىٰ هَذَا الْإعْتِبَارِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ قِيمَةِ خَمْسِ الْخَمْسِ خُمُسُ فَصِيلٍ وَسَطٍ وَإِلَىٰ قِيمَةِ شَاوَ") فَيَجِبُ أَقَلُهُمَا، وَفِي العَشْرِ إِلَىٰ قِيمَةِ شَاتَيْنِ، وَطِيلٍ وَسَطٍ وَإِلَىٰ قِيمَةِ شَاوَ") فَيَجِبُ أَقَلُهُمَا، وَفِي العَشْرِ إِلَىٰ قِيمَةِ شَاتَيْنِ، وَإِلَىٰ قِيمَةِ خَمْسِينَ [١٥/٤] فَصِيلٍ عَلَىٰ هَذَا الْإعْتِبَارِ.

وفي سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ: واحدٌ مِنْهَا، وَّفي سِتُّ وَأَرْبَعِينَ: واحدٌ مِنْهَا، وفي إحدىٰ وَسِتِّينَ: واحدٌ مِنْهَا، وفي سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ: اثنانِ مِنْهَا<sup>(٣)</sup>.

ووَجْهُ هذه الرِّوايَةِ مَا قَالَ القُدُورِيُّ: إِنَّ الْكِبَارَ فِي خَمْسَةٍ مِنْهَا: شَاةَ ، وَيُجْزِئُ وَاحدٌ مِنْهَا ؛ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ شَاةً ؛ فَيُجْزِئُ كَمَا وَاحدٌ مِنْهَا ؛ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ شَاةً ؛ فَيُجْزِئُ كَمَا يُجْزِئُ مِن الْكِبَارِ : ضِعْفُ مَا فِي الْخَمْسَةِ ؛ فوجَبَ أَنْ يَكُونَ يُجْزِئُ مِن الْكِبَارِ : ضِعْفُ مَا فِي الْخَمْسَةِ ؛ فوجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّغَارِ : الْأَقلُ مِن ثَنتَيْنِ مِنْهَا ومِن شَاتَيْنِ .

ورَواها بَكُرٌ العَمِّيِّ أَيضًا، ولَمَّا سَمِعَ بذلِك ابنُ أَبِي مالِكٍ ضَحِكَ، فَقَالَ: كيفَ يَقولُ أَبُو يُوسُف في عِشْرِينَ: أَرْبَعَةٌ مِنْهَا، وفي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ: واحدٌ؟ فقيلَ لَه: كأنَّك تُنْكِرُ الرِّوَايَةً! فَقَالَ: لا ولكنْ كَانَ قولًا لأبِي يُوسُف فرَجَعَ عَنْهُ.

وَرَوَىٰ الحسنُ بنُ أَبِي مالِك (٥) عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّ في العَشْرِ مِنْها: الأقلّ

 <sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط): اوفي العشر خمسا فصيل».

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (ط): دفي الخمسه،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأجناس» للناطفي [١٣٤/١].

 <sup>(</sup>٤) حاء في حاشية (و»، و (ف): (بكر العمّيّ: أستاد أبي خازم القاضي».
 وهو: بكر بن مُحَمَّد العَمِّيّ. تفقّه على مُحَمَّد بن سَمَاعَة، وتفقّه عليه القاضِي أبو خازم. وكان مِن أعيان الأثمّة عِلْمًا وعَمَلًا.

والعَمّي: نِسْبة إلىٰ يَطْن مِن سَي تَمِيم، والْعَمُّ أُخُو الأب. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٧٣/١]، و«الطبقات السية» للتميمي [٢٥٤/٢]، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص٥٥].

<sup>(</sup>٥) وقع بالأصل: «الحسن بن مالك» ، والمثبت من: «م» ، و «ف» ، و «و» ، و «ز» ، و «ن» ،

# قَالَ: وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنَّ فَلَمْ يُوجِدُ أَخْذُ الْمُصَّدِّقُ أَعْلَىٰ مِنْهَا وَرَدًّ

مِن واحِدٍ مِنْهَا وَمِن شَاتَيْنِ، وهُو الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الكِبَارَ يُجْزِئُ في العَشَرَةِ واحدُّ مِنْهَا؛ فالصِّغارُ أُوْلَى، وكَذَا في خَمْسَةَ عَشَرَ؛ يُنْظَر إلى فِيمَةِ ثلاثِ شِياهٍ، وإلى فِيمَةِ فَصِيلٍ وَاحدٍ، فَيَجِبُ الأقلُّ مِن أَرْبِعِ شِيَاهِ ومِن فَصِيلٍ وَاحدٍ، وفي العِشْرِينَ: يجبُ الأقلُّ مِن أَرْبِعِ شِيَاهِ ومِن فَصِيلٍ وَاحدٍ، وفي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ: يجِبُ واحدٌ مِنْهَا(١). كَذَا في «شرح الطَّخَاويّ) للأَسْبِيجَابِيّ.

[٢٤/٢/٥] وعن أبي يُوسُف: يجِبُ في الخَمْسَةِ: خُمْسُ فَصِيلٍ، وفي العشَرةِ خُمُسَا فَصِيلٍ، وفي عَشْرِينَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَصِيلٍ، وفي عِشْرِينَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَصِيلٍ، وفي عِشْرِينَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَصِيلٍ، وفي عِشْرِينَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَصِيلٍ، وفي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ: واحدٌ مِنْهَا، وهذا معنَى قولِه في العشْن: (عَلَىٰ هَذَا الْإِعْتِبَالُ)، وهذا لِأَنَّهُ لَمَّا وجَبَ في الخَمْسَةِ وَالعِشْرِينَ فَصِيلً؛ يجِب في الخَمْسَة وَالعِشْرِينَ فَصِيلً؛ يجِب في الخَمْسَة وَالعِشْرِينَ فَصِيلً؛ يؤنَّ الخَمْسَة: خُمْسُ الخَمْسَة وَالعِشْرِينَ.

وعَن أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ يُنْظَرُ في خَمْسَةِ فُصْلانٍ إِلَىٰ قِيمَةِ خُمْسِ فَصِيلٍ، وإِلَىٰ قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَمِن قِيمَةِ سَاةٍ ؛ فَيَجِبُ الأقلُّ مِنْ قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَمِن قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَمِن قِيمَةِ ثَلاثَةِ خُمْسَيْ فَصِيلٍ، وفي خَمْسَةَ عَشَرَ: يجبُ الأقلُّ مِن قِيمَةِ ثلاثِ شِيَاهٍ ومِن قِيمَةٍ ثَلاثَةٍ خُمْسَيْ فَصِيلٍ، وفي خَمْسَةَ عَشَرَ: يجبُ الأقلُّ مِن أَرْبِعِ شِيَاهٍ ومِن [١٩١٤/١] أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ، وفي العِشْرِينَ: يجبُ الأقلُّ مِن أَرْبِعِ شِيَاهٍ ومِن [١٩١٤/١] أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ، وفي الخَمْسِ وَالعِشْرِينَ: يجبُ واحدٌ مِنْها.

ثمَّ لا تجِبُ في الزِّيادةِ شيءٌ عَلَىٰ الرِّواياتِ كلِّها؛ حتَّىٰ تَبْلغَ عددًا يُتَنَّىٰ الوَاجِبُ فيهِ في الكِبَارِ، فَيَجِبُ فَصِيلانِ، ثمَّ لا شيءَ حتَّىٰ تبلغَ عددًا يُثَلَّثُ الوَاجِبُ فيهِ في الكِبَارِ، فَيَجِبُ ثَلاثةُ فُصْلانٍ، وبيانُ ذلِك مَرَّ.

قُولُه: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ يُوجَدْ)... إِلَىٰ آخِره.

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي [٧٦/١].

### الْفَضْلَ ، أَوْ أَخَذَ دُونَهَا وَأَخَذَ الْفَصْلَ .

البيان ﴿ عَالِهُ البيان ﴿ البيان البيان ﴿ البيان ﴿ البيان ﴿ البيان ﴿ البيان ﴿ البيان البيان ﴿ البيان البيان البيان ﴿ البيان البيان البيان ﴿ البيان البيان ﴿ البيان ﴿ البيان البيان ﴿ البيان البيان البيان ﴿ البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان ﴿ البيان البيا

والسِّنُّ: هي المعْروفةُ ، وأُرِيدَ بها ذاتُ سِنِّ ؛ عَلَىٰ حَذْفِ الْمُضافِ وإِقَامَةِ المُضافِ إليَّه مَقَامَه ، أَوْ سُمِّيَ بِها صاحبُها كما سُمِّيَ المُسِنَّةُ مِن النَّوق: بالنَّابِ ؛ لِأَنَّ السِّنَّ ممّا يُسْتدلُّ بِه عَلَىٰ عُمرِ الدَّوَابُّ .

اعْلَمْ: أَنَّ الإبِلَ إِذَا وَجَبَتْ فَيَهَا الفَرِيضَةُ ، كَبِنْتِ مَخَاضٍ ، أَوْ بَنْتِ لَبُونٍ ، أَوْ حِقَّةٍ ، أَوْ جَذَعَةٍ ، فَلَمْ يُوجَدُّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ (٢٤/٢ عَلَمُ) أَخَذَ المُصَدِّقُ أَعلَىٰ مِن الوَاجِبِ ، ورَدَّ فَضْلَ القِيمَةِ ، أَو أَخَذَ أَدْنَىٰ منْه وأَخَذَ ما يَتَمُّ بِه قِيمَةُ الوَاجِبِ مِن الدَّراهِمِ .

وقَد جَعَلَ مُحَمَّدٌ (١) الخِيَارَ إلى المُصَدِّقِ، وقَد قِيلَ: ينبَغِي أَنْ يَكُونَ الخِيَارُ إلى صاحِبِ المالِ، إنْ شاءَ دفَعَ القِيمَةَ، وإنْ شاءَ دفَعَ الأَعْلَىٰ واسْتَرَدَّ الفَضْلَ مِن الدَّرَاهِمِ، وإنْ شاءَ دفَعَ الأَدْنَىٰ وما يتِمُّ بِه قدْرُ الوَاجِبِ مِن الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ دفْعَ القِيَمِ في الزَّكَوَاتِ جائزٌ عِندَنا، وذلِك إلىٰ رَبِّ المالِ دونَ المُصَدِّقِ.

وَإِنَّمَا الْحِيَارُ لِلمُصَدَّقِ في فَصْلِ واحدٍ، وهُو فيما إذا أرادَ أَنْ يَدْفَعَ لأَجْلِ الوَاجِبِ بعض الْعَيْنِ مِن سِنَ آخَرَ بِطريقِ القِيمَةِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ المُصَدِّقُ وإِنْ شَاءَ لَمُ يَاخُذُ، كَمَا إِذَا وَجَبَتْ بنتُ لَبُونٍ، فأرادَ صاحبُ المالِ دَفْعَ بعضِ الحِقَّةِ، أَو كَانَ الوَاجِبُ الحِقَّةَ، فأرادَ رَبُّ المالِ دَفْعَ بعضِ الجَذَعَةِ؛ لِأَنَّ التَشْقِيصَ في الأعيانِ عَيْبٌ، وهذِه المَسْأَلَةُ مَنْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ أَخْذَ القِيمَةِ في الزَّكَاةِ جَائزٌ عِندَنا.

وأصْلُ ذلِك: ما رَوَى البُخارِيُّ في «الصَّحيح» بقولِه: حَدَّقَنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا أبي، حدَّثَنا أبي، عَنْدَهُ عَنْدَهُ مِنَ الإِيلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةً، أمرَ اللهِ رَسُولَةُ: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِيلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةً، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «لمحمد»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت»،

🚓 غاية البيال 🏖

دِرْهَما، وَمَنْ بَلَغَتْ إِرَهُ رَهِمْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَهْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدهُ المَحَدَّعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحَدَّعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتَ لَبُونِ وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّة، فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّة، فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتْهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا لَكُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا لَكُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا لَكُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا فَقَبْلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ » (١٠).

وقَد ذَكَر في «السُّنَن»: في حَديثِ أَبِي بكْر ﷺ: افَإِنْ لَمْ بَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»(٢).

وَإِنَّمَا أَمَرَ بِابِنِ لَبُونٍ مَقَامَ بِنتِ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ قِيمتَه حِينَاذٍ كَانَتْ مِثْلَ قِيمتِها، ثمَّ المُعْتَبَرُ مَا بِينَ القِيمَتَيْنِ في الرَّدِّ والاسْتِرْدَادِ أَيْشٍ كَانَ<sup>(٣)</sup>؛ لِأَنَّ القِيمَةَ تَتَفَاوَتُ بِاختِلافِ الرُّخْصِ وَالغَلاءِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ ١٣٨٦]، وابن حبان في الصحيحه [رقم/ ١٣٨٦]، والبنان الكبرئ الرقم [رقم / ٣٣٦٦]، والدارقطني في السنن الكبرئ الرقم [رقم / ٢٠٣٨]، من طريق محمد بن عبد الله بن المُثنَّى الأنصاريّ قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك في به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٦٧]، والنسائي في كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل [رقم/ ٢٤٤٧]، وأحمد في اللمسندة [١١/١]، والدارقطني في السنه؟ [١١/١] ، والدارقطني في السنه؟ [١١٤/٣] ، من طريق حماد بن سلمة عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك عليجة به في سياق طويل.

قال الدارقطني: ﴿ إِسْنَادُ صَحِيحٍ ؛ وكلهم ثقات، .

 <sup>(</sup>٣) قد مضَى أن لَفْظ: «أَيْش» منْحُوت مِن: «أَيّ شَيْء»، وَقد تَكَلَّمَتْ بِهِ العَرَبُ. ينظر: «المعجم الوسيط» [٢/٢/مادة: أيش].

وَهَذَا يُبْنَنَي عَلَىٰ أَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا ، عَلَىٰ مَا نَذْكُرُهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، إلَّا أَنَّ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ لَهُ أَلَا يَأْخُذَ ؛ فَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الوَجْهِ الأَوَّلِ لَهُ أَلَا يَأْخُذَ ؛ فَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الوَجْهِ الثَّانِي يُجْبَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ فِيهِ ، بَلْ الوَجْهِ الثَّانِي يُجْبَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ فِيهِ ، بَلْ هُوَ إِعْطَاءٌ بِالْفِيمَةِ ،

البيان 💝 عايه البيان

وتَقْديرُ العِشْرِينَ في الحَديثِ: ليسَ بِلازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بحسَبِ الغالِبِ في ذلِك الزَّمانِ .

المُصَدِّقُ: آخِذُ الصَّدَقَةِ ، مِن قرلِهم: صَدَّقَ ؛ إذا أَخَذَ الصَّدَقَةَ ، كذا في «ديوان الأَدَب»(١٠).

قولُه: (إلَّا أَنَّ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ لَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ؛ فَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الوَاجِبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ شِرَاءً).

وأَرادَ بِالوجْهِ الأُوَّلِ قُولَهُ: (أَخَذَ المُصَدِّقُ [٢/٥٢٤/١] أَعْلَىٰ مِنْهَا [٢/١٦٤٤] وَرَدَّ الفَضْلَ)، وفيهِ نظرٌ عِندي؛ لِأَنَّهُمْ قالوا: الخِيَارُ إلى صاحِبِ المالِ، حتى يَكُونَ رِفْقًا بِه ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ بِطريقِ اليُسْرِ، فإذا كَانَ لِلمُصَدِّقِ ولايةُ الامتِناعِ مِن قَبُولِ الأَعْلَىٰ ؛ يلزم العُشْر، وفي ذلِك العَوْدُ عَلَىٰ المَوْضُوعِ (٢) بالتَقْضِ، قلا يَجُوزُ (٣).

وأيضًا: فيه خِلافُ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الحِقَّةُ يُقْبَلُ منْه الجَذَعَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِندَه حِقَّةٌ، وكذلِك مَنْ لَزِمَهُ بنتُ لَبُونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ يُقْبَلُ منْه الحِقَّةُ، وَيُعْطِي المُصَدَّق عِشْرِينَ درُهمًا أو شَاتَيْنِ، وقد ذكرْنا حديثَ «الصَّحيح» قَبْل هذا.

وأَرادَ بِالوجْهِ النَّانِي قُولَهُ: (أَوْ أَخَذَ دُونَهَا ، وَأَخَذَ الفَصَّلَ).

<sup>(</sup>١) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [٣٦٩/٢].

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: «الموضع»، والمثبت من: «ت»، وقم»، وقرا»، وقوا، وقف، وقف،

 <sup>(</sup>٣) استدرك عليه العيني بقوله: «قيل، إن الخيار للمصدق»، ذكره صاحب «التجريد»، ينطر: «البناية» شرح الهداية [٣٤٨/٣]،

وَيَجُوزُ دَفْعُ القِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا، وَكَذَا فِي الْكَفَّارَةِ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَالْعُشْرِ، وَالنَّذْرِ،

عابه النبال ع

وقولُه: (وَيَجُوزُ دَفْعُ الفِيَم فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا).

اعْلَمْ: أَنَّ دَفْعَ القِيمَةِ في باب الزَّكَاةِ، والعُشْر، وَالخَوَاجِ، والنَذْرِ، والكَفَّارة. وصدَقةِ الفِطْر؛ يَجُوزُ عِندَنا(١)؛ خلافًا لِلشَّافِعِيِّ (١).

لَهُ: اتَّبَاعُ النُّصوصِ، والقياسُ عَلَىٰ الهَدْي والأُضْجِيةِ.

ولَنا: مَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحِ ، واللَّشَنَ ؛ لِأَنَّ جَوَازَ أُخْذِ الجَدَّعَةِ عَنِ الجَدِّعَةِ عَنِ الجَدِّعَةِ مِنَ الإَبِلِ: جَائِزٌ بِالإَنْفَاقِ. كَذَا لَيَعِيرِ عَن خَمْسَةٍ مِن الإَبِلِ: جَائِزٌ بِالإَنْفَاقِ. كَذَا ذَكَرَه أَبُو يَكُو الرَّاذِيُّ الجَائِزُ عِلَانًا وَغَيرُه . وَكُرَه أَبُو يَكُو الرَّاذِيُّ اللَّهِ وَغَيرُه .

والشَّرعُ لَمْ يُوجِبْ في الخَمْسَةِ مِنْهَا إلَّا شَاةً، فَلَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْبَعِيرَ قَاءَ مَقَامَ الشَّاةِ بِطريقِ القِيمَةِ ؛ لِأَنَّ ذلِك غَيرُ المَنصوصِ.

وقَد رَوَى أَبُو عُبَيدٍ: «في حَديثِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ كَانَ [٢٦٠٠] يَتُّونُ بِالْبَمَنِ: «اثْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ ا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الجامع الصغير» [ص/١٦]، «مختصر الطحاوي» [ص/١٥]، «التجريد» [٣ ٣٧٧]. «تحفة الفقهاء» [٢/٣٧/، ٣٣٧]، «الفقه النافع» [١/٧٠١]، «بداتم الصنائع» [٣٠٧/١]. و١٠٤]. «البناية» [٥٨٢/٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لبيان، للعمراني [٢٠٧/٣]، و١١لمجموع شرح المهذب، للنووي [٢٨/٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٣٦٩/٢).

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «آخذ»، والمثبت من: قمه، وقف، وقو، وقز، وقت.

 <sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين زيادة من: ام) ، واف، وازا ، وات.

<sup>(</sup>٦) علَّقه: البخاري في الصحيحه، [٥٢٥/٢]، ووصلَه يحيئ بن آدم في اللغراح؛ [ص ١٤٧].=

﴿ غَايِهُ الْبِيَانَ ﴾

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: «الخَمِيسُ: النَّوْبُ الَّذِي طُولُهُ خَمْسُ أَذْرُعِ» . كَانَّهُ يَعْنِي: الصَّغِيرَ مِنَ الثَّيَابِ»(١).

واللَّبِيسُ: الخَلِقُ.

فدلَّ هذا أيضًا عَلَىٰ جَوازِ أَخْذِ القِيمَةِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ النِّيابِ عَنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ والطَّعامِ والماشيةِ في الصَّدَقَةِ ؛ لَمْ يَكُنْ إلَّا بِطريقِ البَدَلِ ؛ وَلِأَنَّ الأَمْرَ بِالأَداءِ إِلَىٰ الفَقِيرِ : إيصالٌ للرِّزْقِ المَوعودِ إلى الفَقِيرِ ، فيَخْرُجُ عَن عُهْدَةِ الأَمْرِ بقيمةِ الشَّاةِ ، كَما يَخْرُجُ عَنْها بِعَيْنِ الشَّاةِ .

بيانُه: أنَّ الله تَعالَىٰ وعَدَ الرِّزْقَ لِعبادِه بِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَـَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهُ يَعالَىٰ الغَنِيَّ بِأَداءِ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ تَعالَىٰ خالِصًا إِلَىٰ الفَقِيرِ الَّذِي لَه عَلَىٰ اللهِ حَقَّ بحُكْمِ الوعْدِ؛ عُلِمَ أنَّ المَقْصُودَ اللهِ تَعالَىٰ خالِصًا إِلَىٰ الفَقِيرِ الَّذِي لَه عَلَىٰ اللهِ حَقِّ بحُكْمِ الوعْدِ؛ عُلِمَ أنَّ المَقْصُودَ مِن الأُمرِ بِأَداءِ الزَّكَاةِ إِيصَالٌ لذلِك الرِّزْقِ المَوعودِ، وكِفايةُ الفَقِيرِ، فَصَارَ كَأنَّ الشَّرْعَ قَالَ للغَنِيِّ: أدِّ ما عليْك مِن حَقِّى إِلَىٰ الفَقِيرِ الَّذِي لَه عليَّ حَقٌّ؛ بحُكْمِ الوعْدِ.

ثمَّ كما يَحْصلُ رِزْقُ الفَقِيرِ وكِفايتُه بعَيْنِ الشَّاةِ، يحْصُلُ بِقيمتِها أيضًا، بلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الفَقِيرَ بعَيْنِ الشَّاةِ يتوسَّلُ<sup>(٢)</sup> إلى نوْعٍ مِن الكِفَايَةِ، وهُو الأكْلُ، وبقِيمتِها

ومن طريقه البيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٧١٦٤]، والدارقطني في «سننه» [٧/٠٠]، ومن طريقه البيهةي في «التحقيق» [٣٧/٢]، من طريق سُفْيَان بن عُبَيْنَةً، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مَبْسَرَةً، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذً ، إِلَيْمَنِ به.

قَالَ الإسْماعِيليّ: «حَدِيثُ طَاوس، عَن مَعَاذَ بَن جبل إنْ كَانَ شُرْسلًا فلا حجَّة فِيهِ». وقال ابنُ حجر: «هو إلى طاوس إسنادُه صحيح؛ لكنه لَمْ يسمع مِن معاذ؛ فهو منقطع». ينظر: «البدر المنير» لابن الملق [٢٠٢٧]، و«تغليق التعليق» لابن حجر [١٣/٣].

<sup>(</sup>١) ينظر: اغريب الحديث الأبي عبيد [١٣٥/ - ١٣٦].

<sup>(</sup>٢) يعني: يتوصَّل. ينظر: «المهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٥/٥٨/مادة: وسل].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ إِلَّا يَجُوزُ ؛ اثْبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهِدَايِا وَالضَّحَايَا وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ ؛ اتَّصَالُ '' لِلرُّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْه ، وَالضَّحَايَا وَلَنَا أَنَّ الْفُرْبَةَ فِيهَا فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ ، وَصَارَ كَالْجِزْية ؛ بِخِلَافِ الْهَدَايَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْبَةَ فِيهَا فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ ، وَصَارَ كَالْجِزْية ؛ بِخِلَافِ الْهَدَايَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةً لِدَم وَهُو لَا يُعْقَلُ ، وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ قِيهِ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُو مَعْقُولٌ ،

الله البيار الله المستحد

يتوسَّلُ إِلَىٰ أَنُواعِ مِن الكِفَايَةِ، فَيخْرِجُ عَنِ العُهْدَةِ بِالقِيمَةِ بِالطَّرِيقِ الأولَىٰ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إِعْطَاءُ القِيمَةِ عَنِ الهَدَايا والضَّحَايَا والرُّقَابِ (٢٦٠٤م)؛ لِأَنَّ معنَىٰ القُرْبةِ إِراقةُ الدَّمِ، وذلِك لا يَتَقَوَّمُ، فَلَمْ يَقُمْ شيءٌ آخَرُ مَقَامَ ذلِك، وكذلِك الإعْتَاقُ؛ لِأَنَّ معنَىٰ القُرْبَةِ: إِثْلافُ المِلْكِ ونَفْيُ<sup>(٢)</sup> الرَّقُ، وذلِك لا يَتَقَوَّمُ.

فَإِنْ قُلْتَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ المَقْصُودَ كِفايةُ الفَقِيرِ، ولِهذا لا يجوزُ أَداءُ الزَّكاةِ إِلَىٰ الفَقيرِ الكافِرِ، وإلى الوالدَيْنِ والولَدِ وإنْ كانوا فُقراءَ.

قُلْتُ: إِنَّمَا لَمْ يَجُزُ أَدَاؤُهَا إِلَيْهِم ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْمُرْ بِأَدَائِهَا إِلَيْهِم.

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ كَفَايَةَ الفَقِيرِ، فَلا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ كِفَايَةَ العُمرِ، أَل يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ كِفَايَةَ العُمرِ، أَو كِفَايَةَ الحَالِ، فَلا يَخْصُلُ عَن قَدْرِ الزَّكَاةِ، وكَذَا الثَّاني؛ لِأَنَّ الْوَكَانِ النَّانِي؛ لِأَنَّ اللَّهُ عَنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ ، وكَذَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرَّاءَ الزَّكَاةِ يَجُوزُ إِلَىٰ مَنْ لَه كِفَايَةُ الحَالِ، كَمَنْ كَانَ لَه خَادِمٌ وَدَارٌ وَمِائَتَا دِرْهَم ؛ إلَّا أَدَاءَ الزَّكَاةِ يَجُوزُ إِلَىٰ مَنْ لَه كِفَايَةُ الحَالِ، كَمَنْ كَانَ لَه خَادِمٌ وَدَارٌ وَمِائَتَا دِرْهَم ؛ إلَّا دَرْهمًا.

قُلْتُ: المَقْصُودُ لا ذاكَ ولا ذاكَ ، بلِ المَقْصُودُ الكِفَايَةُ [١٦٥/١] الحَاصِلَةُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ ؛ فَلا يَرِدُ السُّؤَالُ .

قولُه: (كَالجِزْيَةِ)، يَعْنِي: أَنَّ أَداءَ القِيمَةِ فِي الجِزْيَةِ يَجُوزُ بِالإِتَّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّىٰ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: إيصالاه.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «وبقي»، والعثبت من: «م»، واف»، والوا، وازا، واتا.

وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ ؛ خِلافًا لِمَالِكِ ﴿ اللَّهِ الْمَوَاهِرُ النَّصُوصِ - وَلَنَا قَوْلُهُ ﴾ (النَّصُوصِ - وَلَنَا قَوْلُهُ ﴾ (النَّصُوصِ - وَلَنَا قَوْلُهُ ﴾ (النَّصُوصِ - وَلَنَا قَوْلُهُ ﴾ (النَّصُوبِ الْمَقَرَةِ

مالًا مُتقوِّمًا عنِ الوَاجِبِ، فكذا تَجُوزُ القِيمَةُ في الزَّكَاةِ لِهذا المَعْنَى -

قولُه: (وَلَيْسَ فِي العَوَامِلِ وَالعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ؛ خِلافًا لِمَالِكِ<sup>(١)</sup>).

وَالْعَلُوفَةُ \_ بِفَتْحِ الْعَيْنِ \_: مَا يُعْلَفُ مِنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءً. وَالْعَلُوفَةُ \_ بِالضم \_: جَمْعُ عَلَفٍ، كذا قَالَ المُطَرِّزِيُّ (").

يُقَالُ: عَلَفْتُ الدَّابَّةَ، ولا يُقَالُ: أَعْلَفْتُها، والدّابَّةُ مَعْلُوفَةٌ وعَلِيفٌ. كذا في «الجمْهرة»(٣).

وَجْهُ قُولِ مَالِكِ: أَنَّ النَّصُوصَ الْمَقْتَضِيةَ [۲/۲۲/۲] لِلزَّكَاةِ عَامَّة، تَشْمَلُ السَّائِمَةَ وَغِيرَها، كَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَكَقَةً ﴾ [التربة: ١٠٣]، وقولِه ﷺ: «فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةً» (٤٠).

ولَنا: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ فِي «شَرْحه لَمُختَصَر الطَّحَاوِيِّ» (٥): بإسْنادِه إِلَىٰ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» (٦).

ورَوَىٰ مُحَمَّدٌ في «الأصل»: عَن أَبِي حَنِيفَةَ ، عنِ الهَيْثَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثُهُ عَن علِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الإِبِلِ العَوَامِلِ وَالحَوَامِلِ صَدَقَةٌ»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الذخيرة» للقرافي [٢/٦٦، ٤٦٧]، «جواهر الإكليل» للأزهري [١١٨/١]، «الكافي» لابن عبد البر [٣١٢/١]، «الخرشي» على مختصر خليل [١٤٨/١]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٣٢٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجمهرة اللغة؛ لابن دريد [٣٧/٢].

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٧٥/٢].

<sup>(</sup>٦) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٧) أحرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١/٩٥]، حَدثنا أَبُو حنيفَة=

🚓 غاية النبان 🦫 ....

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ أَيضًا فيهِ: بإشنادِه إِلَىٰ لَيْثِ، عَنْ طَاوُسٍ، غَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ الْبَقْرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي البَقْرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي البَقْرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

وقد صحَّ الحديثُ في «الصَّحيح» البُخَارِيِّ وغيرِه، في كتابِ أَبِي بكْرٍ الصَّدِّيقِ لأنسٍ: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَمَنْ وَاللّبِي أَمَرَ اللهُ بِه رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا؛ فَلْبُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا اللّهِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا اللّهُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا اللّهِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا اللهَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهِا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْتَلِمُ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَيُعْلَمُ مِن هذا الحَديثِ: أَنْ لا زَكَاةً في العَلُوفَةِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ السَّائِمَةَ وَنَفَىٰ الوُجُوبَ<sup>(٣)</sup> عمَّا سِواها ؛ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَمَنْ شَيْلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ ٤ (٤) ، وَلِأَنَّ الزِّكَاةَ تَجِبُ بِوصْفِ النَّمَاءِ ؛ ألا تَرَىٰ أَنَّ العُرُوضَ إِذَا كَانَتْ لِغيرِ التِّجَارَةِ ؛ لا يجِبُ فيهَا تَجِبُ بوصْفِ النَّمَاء في العَوَامِلِ وَالعَلُوفَةِ ، فَلا تجِبُ الزِّكَاةُ ، وعُمومُ النصوصِ خُصَّ الزَّكَاةُ ، ولا نَمَاء في العَوَامِلِ وَالعَلُوفَةِ ، فَلا تجِبُ الزِّكَاةُ ، وعُمومُ النصوصِ خُصَّ منْه أَشياءً كثيرةً ؛ [٢/٢٧٤ / م] كثيابِ البِذْلَةِ وَالمَهْنَةِ وما دونَ النَّصَابِ ، فَيُخَصُّ المُتَنَازَعُ بِما ذَكَرُنا وبِالقياسِ ،

<sup>=</sup> عَن الهَيْثَم عَمَّن حَدثهُ عَن عَليّ بن أبي طَالب ، به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن عدي في قالكامل؟ [٢/٥٥/٣]، والطبراني في قالمعجم الكبير؟ [١٠٩٧٤ ـ ١٠٩]، والدارقطني في قسننه؟ [٢/٦ ـ ٢٧٥]، والجصاص في قشرح مخصر الطحاوي؟ [٢٧٥/٣]، عن أبن عباس عليه به .

قال ابن الملقن: «هَذَا إِسْناد ضَعيف»، ينظر: «نصب الراية» للزيلمي [٣٦٠/٣]، و«البدر المتير» لابن الملقن [٥/٠/٤].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «وبقي الجواب»، والمثبت من: قم، وقف، وقو، وقزا، وقت.

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه.

الْمُثِيرَةِ صَدَفَةٌ » وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِي ، وَدَلِيلُهُ الإِسَامَةُ ، أَوِ الإِعْدَادُ لِلنَّجَارَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوفَةِ تَتَرَاكَمُ الْمُؤْنَةُ فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَعْنَىٰ .

ثُمَّ السَّائِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتَّىٰ لَوْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَتْ عَلُوفَةً ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعُ لِلْأَكْثَرِ .

وَلَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ، وَلَا رَذَالَتَهُ، وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ؛ لِقَوْلِهِ

«لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ»، أَيْ: كَرَائِمَهَا، .......

قولُه: (وَدَلِيلُهُ الإِسَامَةُ أَوِ الإِعْدَادُ لِلتَّجَارَةِ)، أَيْ: دَليلُ المالِ النَّامِي، يُقَالُ: أَسَمْتُ الْمَاشِيَةَ فَسَامَتْ؛ أَيْ: رَعَيْتُها فَرَعَتْ('). (وَلَمْ يُوجَدْ)، أَيْ: دَليلُ المالِ النَّامِي، يَعْنِي: أَنَّ الحكْمَ يُدَارُ عَلَىٰ الدَّليلِ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدِ الدَّليلُ؛ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ. النَّامِي، يَعْنِي: أَنَّ الحكْمَ يُدَارُ عَلَىٰ الدَّليلِ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدِ الدَّليلُ؛ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ. قُولُه: (وَلَا يَأْخُذُ المُصَدِّقَ )، أَيْ: آخِذُ الصَّدَقَةِ، يُقَالُ: صَدَّقَ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةِ، يُقَالُ: صَدَّقَ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةِ، كَذَا في «الدِّيوان»(').

قولُه: (لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ»(٣)، أَيْ: كَرَائِمهَا)، وفي هذا التَّفسيرِ نظرٌ عِندي؛ لِأنَّ تَفسيرَ الشَّيءِ بِلفْظِ المَجَازِ عَيْبٌ؛ لِأنَّ حَزْرَةَ المَالِ: خِيَارُهُ.

والكرائِمُ: تُسْتَعْمَلُ في خِيَارِ الأَمْوَالِ ونفَائِسِها عَلَى الْمَجَازِ. وقَالَ أَبُو عُبِيدٍ: «الحَزْرَةُ: خِيَارُ المَالِ، ويُقالُ: حَزَرَاتٌ(؛) وحَرَزَاتٌ»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٤٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [٣٦٩/٢].

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه من حديث عائشة اللها،

<sup>(3)</sup> وقع بالأصل: «حررات»، والمثبت من: «م»، و«ف»، و«و»، و«ز»، و«ت».

<sup>(</sup>٥) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [٩٠/٢].

وخُذُوا مِنْ حَوَاشِيهَا، أَيْ: أَوْسَاطَها، وَلِأَنَّ فِيه نَظْرًا مَنِ الجَانِبِيْنِ. قال: وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ مِنْ جِنْسِه؛ ضَمَّهُ إلىٰ مَالِهِ وَزَكَّاهُ بِهِ.

قَالَ بعضُهم: سُمِّيَتْ حَزْرَةً؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَزَالُ يَخْزُرُها''' فِي نَفْبِه، وسُمِّيَتْ حَرِزَات؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَخْرِزُهَا. كذا في «الغَرِيبَيْنِ»'''.

وقولُه: ([وخُذُوا]<sup>(٣)</sup> مِنْ حَوَاشِيهَا، أَيْ: أَوْسَاطَهَا)، فيهِ نظَرُ أيضًا. لِأَنَّ الحَوَاشِيَ جَمْعُ: حاشِية. وهيَ لَمْ تَجِئْ بِمعنَىٰ الوسَط، بَل معْناه: خُلُوا مِن جانِب جَوانِبِها مِن غَيرِ اختِيارٍ.

وَهِيَ فِي الأَصْلِ: جَمْعُ حَاشِيَةِ النَّوْبِ وَغَيْرِهِ لِجَانِيهِ، كَذَا في المُغْرِبِ (١٠). ورُذَالُ المَالِ: رَدِيثُه،

قُولُه: (وَلِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا مِنَ الجَانِبَيْنِ) ، أَيْ: لِأَنَّ فِي الوَسَطِ نَظَرًا مِنَ الجَانِيَيْنِ ، أَيْ: مِن جَانِبَيِ الفَقِيرِ والغَنِيِّ ، وهذا لِأَنَّهُ فُوقَ الهَزِيلِ [١٨/٢٤] ودونَ السَّمِينِ ، فَفِي الأَوَّلِ [١/٥١٥: قَطَرٌ لِلفَقيرِ ، وفي الثّاني نَظَرٌ لِلغَنِيِّ ؛ فَافْهَمْ.

قولُه: (وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ؛ ضَمَّهُ إِلَىٰ مَالِهِ وَزَكَّاهُ بِهِ).

اعْلَمْ: أَنَّ الْفَائِدَةَ عَلَىٰ ضَوْبَيْنِ: مِن جنْسِ الأَصْلِ، ومِن غَيرِ جنْسِه، والنَّاني

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «يَحْرزها»، والمثبت من: «ت»، وقم»، وقزا، وقوا، وقف، وهو الموافق لما في «الغَرِيئين»،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الغَرِيبَيْن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرَوي [٤٣٢/٢].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: الم، واف، واز، والت،

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب، للمُطَرَّزِي [ص/١١٧].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِ لَا يُضَمُّ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حَقِّ الْمِلْكِ فَكَذَا فِي وَظِيفَتِهِ ، بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ فِي الْمِلْكِ حَتَّىٰ مُلِّكَتُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ . وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ المَيْزُ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعَلَّةُ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاحِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ المَيْزُ ، وَلَا شَرْطُ الْحَوْلِ إِلَّا لِلتَّيْسِيرِ . فَيَعْسُرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلُ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ ، وَمَا شَرْطُ الْحَوْلِ إِلَّا لِلتَّيْسِيرِ .

لا يُضَمُّ إِلَىٰ الأَصْلِ بِالِاتِّفاقِ، بَل يُسْتَأْنَفُ لَهُ حَوْلٌ آخَرُ، كَما إِذا كَانَتْ له إِيل، فَاسْتَهَادَ بِقَرًا أَوْ غَنَمًا فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ.

والأوَّلُ لا يخْلُو: إمَّا إِنْ كَانَ حَاصِلًا بِسَبَبِ الأَصْلِ؛ كَالأَوْلادِ والأَرْبَاحِ، وذَاكَ يُضَمُّ بِالإَجْمَاعِ، وإِنْ كَانَ حَاصِلًا بِسِبِ مَقْصُودٍ في نَفْسِه؛ كَالْمَوْرُوثِ وذَاكَ يُضَمُّ عِندَنا؛ خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ (١).

لَنا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ في خمس وَعِشْرِينَ مِن الْإبلِ بنتَ مَخَاضٍ، إلىٰ خمس وَثَلاثِينَ، فإِذا زادَتْ واحدةً؛ فَقِيها بنتُ لَبُونٍ، ولَمْ يفْصِلْ بينَ الزِّيادةِ في أوَّلِ الحَوْلِ، أَوْ في أثْنائِه.

وقَد رُوِيَ عَن عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِلسَّاعِي: «عُدَّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةَ ، وإنْ رَاحَ بِها الرَّاعِي عَلَىٰ كَفِيهِمُ السَّخْلَةُ مِن الأَصْلِ أَوْ مِن غَيرِه ، الرَّاعِي عَلَىٰ كَفْهِهِ ('') ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بِيْنِ أَنْ تَكُونَ السَّخْلَةُ مِن الأَصْلِ أَوْ مِن غَيرِه ، وَلِأْنَّ كُلَّ زِيادةٍ في أَوَّلِ الحَوْلِ إِذَا حَدَثَتْ وَجَبَ ضَمَّهَا إِلَيْه ، فإذا حَدَثَتْ في أَثْنَاءِ الحَوْلِ ؛ جَازَ أَنْ يضُمَّها كالسِّخَالِ .

وَلِأَنَّ الحَوْلَ وَالنِّصَابَ شُرِطَ في حقِّ الأَصْلِ لِلتَيْسِيرِ، ثمَّ اشْتراطُ النَّصَابِ سَقَطَ في الفائِدةِ بِالإتِّفاقِ، فيَسْقُطُ اشْتراطُ [٢/٨٧٤/م] الحَوْلِ أَيضًا؛ لِأنَّ اعتِبارَ

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الأم» للشافعي [١٠٢/٣]. و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي [٢٢/٣].
 و«البيان» للعمراني [٦٥٤/٣].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه.

S. J. Mark &

الحَوْلِ في كُلِّ مُسْتَفادٍ \_ وأَسْبابُه كَثيرة ؛ كالتّجارةِ والكَسْبِ والإِرْثِ والهِبَةِ والصَّدَقَةِ والوَصِيَّةِ \_ يُفْضِي إلىٰ العُسْرِ ، وهُو خِلافُ مَوضوع الزَّكَاةِ ؛ فَلا يَجُوزِ .

والمُرادُ بالضَّمِّ: أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ في الفائِدةِ عندَ تَمامِ الحَوْلِ عَلَىٰ الأَصْلِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَد صَحَّ في الحَديثِ عَن النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةً ، حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (١) ، فعلَىٰ تقْديرِ الضَّمِّ ؛ يجِبُ القولُ بِإيجابِ الزَّكَاةِ مِن غَيرِ اشْتراطِ الحَوْلِ ،

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ ؛ لِأنَّا جَعَلْنا حَوَلانَ الحَوْلِ عَلىٰ الأَصْلِ ؛ كَحَوَلانِ الحَوْلِ عَلىٰ الفائِدةِ ، ولِهذا لا يُعْتَبَرُ في السِّخَالِ حَوْلٌ عَلىٰ حِدَةٍ .

فَإِنْ قُلْتَ: العلَّةُ في السِّخَالِ كَونُها حاصِلةً مِنَ الأُمَّهَاتِ؛ فوجَبَ الحقُّ بِطريقِ السِّرَايَةِ (٢)،

قُلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الحقَّ في السِّخَالِ بِطريقِ السِّرَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ في السِّخَالِ شيءٌ عندَ تَمامِ الحَوْلِ عَلَى الأَصْلِ ؛ لِأَنَّ السِّخَالَ بائِنةً مِن الأُمْهَاتِ في ذلِك الوَقْتِ ، والحقُّ الوَاجِبُ في الأصْلِ لا يَسْرِي في الأوْلادِ البائِنة ، كَالْعِنْقِ وسائِرِ الحُقوقِ .

وأيضًا: قَد تجِبُ الزَّكَاةُ في الأُمَّهَاتِ لأَجْلِ الأَوْلادِ؛ أَلا تَرَىٰ أَنَّ مَن كَانَتْ

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه

 <sup>(</sup>٢) السّرايةُ في اللغة: اسم للسّير في الليل.

وفي الاصطلاح الفقهي؛ السَّرايةُ هي النفوذ في المضاف إليه، ثمَّ التعدِّي إلى باقيه، وسِرايةُ العَدُّ: تجاوُز العَطَب عمَّا هو مقرَّر في الحَدُّ إلىٰ غيره، كمَن اقتَّصَّ منه يقَطْع أُصْبعه، فالتَهَبَ مكان القَطْع، وسَرَىٰ ذلك إلىٰ جميع البدَن؛ فمات الإنسان، ينظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» [٢٦٠/٢]، و«معجم لغة الفقهاء» [ص/٢٤٣].

قَالَ: وَالزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ ﴿ فِي النِّصَابِ ؛ دُونَ العَفُو. وَقَالَ مُحَمَّدٌ ، وَزُفَرُ ﴿ اللَّصَابُ بَقِي لَوْ هَلَكَ الْعَفْوَ وَبَقِيَ النِّصَابُ بَقِي كُلُّ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ ﴿ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ. كُلُّ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ ﴿ فَي اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ.

لَه مِئَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فولَدَتْ واحدةٌ قَبْلَ الحَوْلِ، فَتَمَّ الحَوْلُ؛ يَجِبُ فيها شَاتَانِ، فَصَارَ حُدُوثُ الولَدِ مُوجِبًا للحقِّ في الأُمَّ، وفي سَائِرِ الغَنَمِ الَّتي ليسَ هُو مِنْها؛ فعُلِمَ أنَّ القولَ بِالسَّرايَةِ مِن الأُمَّهاتِ إِلىٰ الأَوْلادِ؛ فاسدٌ.

ثمَّ إنَّما [٢/٥٢٥/١] قيَّدَ بِقولِه: (فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ)؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ يُضَمُّ بِالْإِثِّفَاقِ، ثمَّ إِذَا كَانَ لَه أُولِ الْحَوْلِ يُضَمُّ بِالْإِثِّفَاقِ، ثمَّ إِذَا كَانَ لَه يُصَابُ فِي أُولِ الْحَوْلِ، فَهَلَكَ بعضُه في أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَاسْتَفَادَ تَمام النِّصَابِ أَو يُصَابُ في أُولِ الْحَوْلِ، فَاسْتَفَادَ تَمام النِّصَابِ أَو أَكْثَرَ؛ يُضَمُّ أَيضًا عِندَنا؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ النِّصَابِ في أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لا يقطعُ حكم الْحَوْلِ عَندَنا؛ خِلافًا لزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ، فَصَارَ المُسْتَفَادُ مِعَ نُقْصَانِ النِّصَابِ، كَالمُسْتَفَادِ مِعَ كَمَالِه.

قولُه: (وَالزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي النَّصَابِ؛ دُونَ العَفُو)... إلى آخِره.

اعْلَمْ: أَنَّ المَالَ إِذَا اجْتَمَعَ فَيهِ نِصَابٌ وعَفْوٌ؛ يَتَعَلَّقُ الوُجُوبُ بِالنِّصَابِ دُونَ العَفْوِ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأْبِي يُوسُف، حتّى إِذَا هلَكَ قَدْرُ العَفْوِ لا يَسْقُطُ شيءٌ مِنَ الزَّكَاةِ(١).

وقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَر: الوُّجُوبُ يَتَعَلَّقُ بهِما، وما هلَكَ هلَكَ منْهُما، وهُو أَحَدُ

<sup>(</sup>۱) وقول الإمام هو المرجح. ينظر: «الجامع الكبير» [ص ٢٠]، «مختلف الرواية» [٢/٠٠٦]، «المتجريد» [٣/٤/٢]، «الرواية» [٢/١٠]، «الانحتيار» [٢/٤/١]، «الانحتيار» [٢/٤/١]، «الرواية» [٢/٨٦/١]، «الانحتيار» [٢/٤/١]، «المعناية» [٢/٢٤/١]، «المعناية» [٢/٧/٢]، «المعناية» [٢/٧/٢]، «المعناية» [٢/٧/٢]، «المعناية» [٢/٧/٢]، «المعناية» [٢/٧/٢]، «حاشمة امن عابدمن» [٢/٠٠٢].

لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ﴿ إِنَّهُ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِيَعْمَةِ الْمَالِ وَالْكُلُّ يِعْمَةٌ . وَلَهُمَا قَوْلُهُ ﴿ الْمَالِ وَالْكُلُّ يِعْمَةً فَيْ الْمَالِ وَالْكُلُّ يَعْمَةً فَيْ الْمُعَمَّا قَوْلُهُ ﴿ اللَّهَائِمَةِ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ وَلَهُمَا قَوْلُهُ ﴿ وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا ﴾ وَهَكَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ ، نَفَى الْوُجُوبَ عَنِ الْعَفْوِ ، وَلِأَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا ﴾ وَهَكَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ ، نَفَى الْوُجُوبَ عَنِ الْعَفْوِ ، وَلِأَنَّ الْعَفْو تَبَعُ لِلنَّصَابِ فَيُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى التَّبِعِ أَوْلًا ، كَالرَّبْحِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ . اللهَ فَارَبُحِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ .

[١٦٦/١] قولَي الشَّافِعِيِّ (١).

وجْهُ قولِ مُحَمَّدٍ وَزُفَر: أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الوُجُوبُ لِيسَ بِمُعَيِّنٍ وَإِنَّ الوَاجِبَ لا يَتَعَلَّقُ بِالأَرْبِعِينَ المُعيَّنِ مِن ثَمَانِينَ شَاةً، فإذا هلكَ أَرْبَعُونَ مِن الشَمَانِينَ شَاةً يَشِيعُ الهَلاكُ في النَّصَابِ وَالعَفْوُ جَمِيعًا، كما لوِ اختلَطَ النَّصَابُ بِمالِ آخَرَ ثمَّ هلكَ البَعضُ ؛ يَشِيعُ الهَلاكُ ، كما إذا كَانَ لرجُلٍ مِائتًا دِرْهَمٍ فَحَالَ الحَوْلُ ، ثمَّ ورِثَ مائتَيْ ورْهَمٍ فَحَالَ الحَوْلُ ، ثمَّ ورِثَ مائتَيْ دِرْهَمٍ فَحَالَ الخَوْلُ ، ثمَّ ورِثَ مائتَيْ دِرْهَمٍ فَحَالَ الرَّكَاةِ ، فَكَذَا هُنا .

[۱/۹۲۹/۱] وَلِأَنَّ الأَرْبَعِينَ أَدنَىٰ نِصَابٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الزِّكَاةُ، فإذا زادَ عَليْه يَتَعَلَّقُ الوَاجِبُ بِالكُلِّ، كِمَا أَنَّ أَدْنَىٰ الفرْضِ في الفِرَاءَةِ آيةٌ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ، وعِندَهُما الوَاجِبُ بِالكُلِّ، فإذا كَانَ كذلِك يشقطُ ثَلاثُ آياتٍ، فإذا كَانَ كذلِك يشقطُ الفرْضُ بِالكُلِّ، فإذا كَانَ كذلِك يشقطُ الوُجُوبُ بِقَدْرِ الهالِك، ويَبْقَىٰ بِقَدْرِ الباقِي؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وجَبَتْ شُكْرًا لِنعْمةِ المالِ والكلُّ نعمةٌ؛ فيتَعلَّقُ الوُجُوبُ بِالكُلِّ.

وجْهُ قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وجَعَلَ مَا زَادَ عَفُوا إِلَىٰ مِاثَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَبَتَ أَنَّ الوُجُوبَ لا يَتَعَلَّقُ بالعَفْوِ؛ وَلِأَنَّ هَذِه زِيادةً لا يَتَعَلَّقُ بالعَفْوِ؛ وَلِأَنَّ هَذِه زِيادةً لا يَتَعَلَّقُ بِهَا الوُجُوبُ، كَالزِّيادةِ المُسْتَفَادَةِ مِن غَيرِ جنْسِ لا يَزِيدُ بِهَا الوُجُوبُ، كَالزِّيادةِ المُسْتَفَادَةِ مِن غَيرِ جنْسِ

 <sup>(</sup>۱) هذا قول الشافعي في «البويطي»، وقال في القديم والجديد: تتعلق الركاةُ بالنصاب، وما زاد عليها
 عَفْر. ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [۲۰۰۴ ـ ۱۰۱].
 ر«البيان» للعمراني [۲۲/۳]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۲۲/۳].

وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ بَعْدَ الْعَفْوِ إِلَىٰ النَّصَابِ الْأَخِيرِ ، ثُمَّ إِلَىٰ الَّذِي يَلِيهِ إِلَىٰ أَنْ يَنْتَهِيَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّصَابُ الْأَوَّلُ وَمَا زَادَ عَلَيْه تَابِعٌ .

😜 عاية البيان 🍣 ——

المالِ، وَلِأَنَّ العَفْوَ تابِعٌ لِلنِّصابِ؛ بِدليلِ أَنَّهُ لا يثْبتُ إلَّا بعدَ وجودِ النِّصَابِ. فَيُصْرَفُ الهَلاكُ إليْه أُوَّلًا، كالرِّبْح في بابِ المُضارَبةِ.

وأَبو يُوسُف يَقُولُ: الأَمْرُ في العَفْوِ كذلِك ، أَمَّا النُّصُّبُ<sup>(١)</sup> فَيَشِيعُ الهَلاكُ فيها ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحدٍ أَصْلٌ ، وليسَ أَحَدُ النُّصُبِ أَوْلَىٰ بصَرْفِ الهَلاكِ إليَّه مِن الباقِي -

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: النَّصَابُ الزَّائدُ تَبَعٌ مِن وجْهٍ ؛ لوجودِه بعدَ النَّصَابِ الأَوَّلِ ، فيُصْرَفُ الهَلاكُ إِلَىٰ النَّصَابِ الزَّائدِ أُوَّلًا ·

بيانُه فيما قَالَ في «الجامِع الكَبير»(١): رجُلٌ له ثَمَانُونَ شاةً، فحَالَ عليْها الحَوْلُ، فَهَلَكَ أَرْبَعُونَ؛ بَقِيَ الشّاةُ الواجِبةُ عِندَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف؛ صَرْفًا لِلهَلاكِ إلى العَفْو.

وعندَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: يَبْقَىٰ نَصْفُ [٢/٥٣٠/٢] الوَاجِبِ؛ صَرْفًا لِلهَلاكِ إلى الكلِّ شائِعًا، ولوْ كَانَ له مِثَةٌ وَعِشْرُونَ، فَهَلَكَ ثَمَانُونَ؛ بَقِيَ الشاةُ الواجِبةُ عِندَهُما.

وعندَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: بَقِيَ ثُلُثُ شاةٍ ، ولوْ كَانَ له مِنَّةٌ وأَحَدٌ وَعِشْرُونَ شاةً ، وهُما نِصَابانِ ، فَهَلَكَ أَحَدٌ وثَمَانُونَ ؛ بَقِيَ مِن الوَاجِبِ شاةٌ عندَ أَبِي حَنِيفَةِ ؛ صَرْفًا لِلهَلاكِ إلى النَّصَاب الزَّاثِدِ عِندَه ،

وعِندَ أَبِي يُوسُف ومُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: يجِبُ أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِن مِئَةٍ وأَحَدٍ وَعِشْرِينَ

<sup>(</sup>١) النُّصُبُ: جمْعُ النَّصاب،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/٢٠].

جُزْءًا مِن شَاتَيْنِ؛ لصَرْفِ الهَلاكِ إِلَىٰ الكُلِّ شَائِعًا، ولو هلك شَاقًا؛ هَي مَن أو حَ شَاةٌ عَندَه ؛ صَرْفًا لِلهَلاكِ إلى النُّصَابِ الزَّائِدِ، فَصَارَ كَانَّهُ لَمْ يَمْنَكُ إِلَّا مِنْهُ وَعَشْرِيل شَاةً،

وعِندَ أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ وَزُفَر: يَسْفُطْ جُزْءٌ واحدٌ مِن مِنْةٍ وأخدٍ وعشْرِين جُزْءًا مِن شَاتَيْنِ، ويبْقَئ الباقي.

وإِذَا كَانَ لَه أَرْبَعُونَ مِن الإِبِلِ، فَهَلُكَ مِنْهَا عِشْرُونَ بِعَدَ الْخَوْلِ، فَمِي الْبَاقِي: أربعُ شِيَاهٍ عَندَ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لِأَنَّ الهَالِكَ كَانَ لَمْ يَكُنْ؛ بِلنَيلِ آنَّهُ لا يَفْسَنُ زَكَتَه فَصَارٌ كَأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ عَلَىٰ عِشْرِينَ.

وعِندَ أَبِي يُوسُف: عِشْرُونَ جُزْءًا مِن سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ جُزْءًا مِن بنتِ تَبُودٍ؛ لِأَنَّ الأَرْبَعَةِ أَوَّلًا. ثَمَّ اللَّارُبَعَةِ اللَّالِيَعَةِ أَوَّلًا. ثَمَّ اللَّلَاثِيعُ في الكَلِّ ؛ فيسُقُطُ بِقَدْرِ الهَالِكِ. الهَلاكُ يَشِيعُ في الكلِّ ؛ فيسُقُطُ بِقَدْرِ الهَالِكِ.

وعندَ مُحَمَّدٍ: نَصْفُ بَنَتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالنَّصَابِ وَالْعَفْوِ، فَيَجِبُ حَينتُذٍ بِنَتُ لَبُونٍ فِي الأَرْيَعِينَ [٢٠/١هـ]، فإِذَا<sup>(١)</sup> [هلَكَ النَّصْفُ. سَقَطَ نَصْفُ الوَاجِبِ، وإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَهلَكَ مِنْهَا عَشَرَةً.

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ القُدُورِيُّ (٢): قِياسُه عَلَىٰ مَا رَوَىٰ مُحَمَّدٌ عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ فِي الْبَاقِي ثلاثَ شِيَاهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعُلُ الْهَالِكَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

وفي قُولِهِما وقولِ زُفَر: فيهِ ثَلاثَةُ أَخْمَاسِ بنتِ مَخَاضٍ، واللهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ يَنْبغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَ: أَنَّ العَفْوَ عِندَ أَبِي حَنِيفَة في جَميعِ الأَمْوَالِ.

<sup>(</sup>١) من أول هنا سَقُطُّ بمقدار لوحة كاملة مِن الأصل، والمثبت من: قت، وقم، وقزى، وقوي، وقف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [١٠].

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هِ أَيْ يُصْرَفُ إِلَىٰ العَفْوِ أَوَّلًا، ثُمَّ إِلَىٰ النُّصُب شَائِعًا. وَإِذَا أَخَذَ الخَوَارِجُ الخَرَاجَ وَصَدَقَةَ السَّوَائِمِ لَا يُثَنَّى عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ ، وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ ،

وعندَهُما: لا يُتَصوَّرُ العَفْوُ إلَّا في السَّوَائِمِ؛ لِأَنَّ ما زادَ عَلَىٰ مائتَيْ دِرْهَمٍ؛ لا عَفْوَ فيهِ عِندَهُما.

قولُه: (وَعِنْدَ أَبِي بُوسُفَ: بُصْرَفُ إِلَىٰ العَفْوِ أَوَّلًا ثُمَّ إِلَىٰ النَّصُب شَائِعًا).

قَالَ الْإِمَامُ الزاهِدُ الْعَتَّابِيُّ: قَالَ بعضُهُم: إِنَّ أَبَا يُوسُفَ مَعَ أَيِي حَنِيفَةَ في النُّصِيِّ (١). النُّصُبِ ، كما في العَفْوِ، ثمّ قَالَ: وهُو الأصحُّ (١).

قولُه: (وَإِذَا أَخَذَ الخَوَارِجُ الخَرَاجَ وَصَدَقَةَ السَّوَائِمِ لَا يُتَنَّىٰ عَلَيْهِمْ).

اعلمْ: أنَّ أهلَ البغْيِ إِذا ظهَروا فأخَذوا خَرَاجَ الأرضِ، وصدقةَ السَّوائمِ مِن الإبلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ؛ لا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَالخَرَاجُ مِن أربابِها ثانيًا.

أمَّا الخَرَاجُ: فَلاَّنَهِم مُستحِقُّونَ لَه ؛ لِأَنَّهُمْ يَذُبُّونَ عنِ الإِسْلامِ ، ويُقَوُّونَه ؛ فوَصَلَ الحقُّ إلى المستحِقِّ ؛ لِأنَّ مَصْرِفَ الخَرَاجِ: المُقَاتِلَةُ ، وهُم يُقاتِلونَ أهلَ الحرْبِ .

وأَمَّا الصَّدَقَةُ: فإنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعتِبَارِ الحِمَايةِ ، ولِهذَا قَالَ عُمَرُ لِلسَّاعِي: «إِنْ كَنْتَ لا تَحْمِيهِم ، فَلا تَجْبِهِمْ » وقد ضيَّعَهُم الإِمَامُ ؛ حَيْثُ لَمْ يَحْمِهِمْ عن أَهْلِ كَنْتَ لا تَحْمِيهِم ، فَلا تَجْبِهِمْ » وقد ضيَّعَهُم الإِمَامُ ؛ حَيْثُ لَمْ يَحْمِهِمْ عن أَهْلِ البَغْيِ ، فَلا تُخْمِيهِم ثانية ؛ لكِنْ يُفْتَى عَلَى أَصْحَابِ [٢/٣١/٢] السَّوَاتِم بإِخُواجِ السَّدَقَةِ مَرَّةً ثانِيةً فيما بيْنَهُم وبينَ اللهِ تَعالَى ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُم لا يَصْرِفُونَ الصَّدَقَةً مَصَارِفَها .

 <sup>(</sup>۱) ينظر: اشرح الزيادات للعتابي، [٨/ب] محطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٥٩) مجاميع طلعت.

وَأَفْتُوا بِأَنْ يُعِيدُوهَا دُونَ الْخَرَاجِ ١٠٠ لِأَنَّهُمْ مَصَارِفُ الْحراجِ ؛ لكوْنهِمْ مُقَاتِلَةٌ ، وَالزَّكَاةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ ، فَلَا يَصْرِفُونَهَا إِلَيْهِمْ ·

وَقِيلَ: إِذَا نَوَىٰ بِالدَّفْعِ النَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ، وكذا الدَّفْعُ إِلَىٰ كُلُّ جَائِرٌ؛ لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِعَاتِ فُقَراءَ، والأَوَّلُ أَخُوطُ.

وَلَيْسَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ مِنْ بَنِي تَغْلِبُ فِي سائِمةِ شَيْءٌ، وَعَلَىٰ الْمَرْأَةِ مَا عَلَىٰ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ الصُّلُحَ قَدْ جَرَىٰ عَلَىٰ ضَعْفِ مَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ. الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ.

قَالَ فخرُ الإِسْلامِ: قَد قَالَ بعضُ مَشَايخِنا: يجِبُ أَنْ يُنُوَىٰ عندَ أَخْذِ الخَوارِجِ الصَّدَقَةَ عليْهِم، وكذلِك كُلُّ سُلطانٍ ظالِم لا يُؤَدِّي ما يأخذُ مِن الصَّدَقَاتِ إِلَى أَرْبابِها ومصارِفِها، وذلِك أَنَّ هؤُلاءِ لوْ حُوسِبُوا ما لَهم بِما عليْهِم؛ لَكانوا فُقراءَ.

وقَالَ بِعْضُهم: لا يُجْزِئُهُمْ هذا؛ لِأَنَّ عِلْمَ مَن يأْخُذُ بِما يأْخُذُ شَرْطٌ، فالأَخْوَطُ أَنْ تُعَادَ(٢).

قُولُه: (مِنَ التَّبِعَاتِ)، يَعْنِي: مِن الحُقوقِ الَّتي عَلَيْهِم؛ كالدَّيونِ والغُصُّوبِ. وَالتَّبِعَةُ: مَا اتَّبَعَ بِهِ.

قولُه: (وَالأَوَّلُ أَحْوَطُ)، أَي: القَولُ الأَوَّلُ، وهُو إِعادةُ الصَّدَقَةِ دونَ الخَرَاحِ هُو الأَحْوَطُ؛ لِمَا أنَّ فيهِ الخُروجَ عَن العُهْدَةِ بيَقِينِ.

قولُه: (وَلَبْسَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَةِ شَيْءٌ).

اعْلَمْ: أَنَّ الصَّبِيَّ التَّغْلِبِيَّ، إذا كَانَ له سَاثِمَةٌ مِنَ الإبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ ؛ لا يجِبُ

 <sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط) ، وفيما بينهم وبين الله تعالئ،

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للإمام فخر الإسلام البزدوي [١٦/١] مخطوط بمعهد المخطوطات
 تحت رقم (٨٨) فقه حنفي.

🚓 غاية البيان 🤧

عليْه فيها شيءٌ، واخْتلَفُوا في المَرْأَةِ التَّغْلِبِيَّةِ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وصاحِبَاهُ: يجِبُ عَليْها ما يجِبُ عَلى رِجالِهِم، أَي: الصَّدَقَةُ المُضاعَفةُ.

وقَالَ زُفَر: لا شَيْءَ عَليْها ، كما لا شَيْءَ عَلى الصَّبِيِّ .

وأَصْلُ ذَلِك: مَا ذَكَرَ فَخُرُ الْإِشْلَامِ الْبَزْدُويُّ (')؛ أَنَّ بَنِي تَغْلِبَ مِن نَصَارَى العرَبِ، وكانَ لَهُم شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ، فطالَبَهُم عُمَرُ بِالجِزْيةِ؛ فَأَبُوا، وخافَ عُمَرُ أَن يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَيَصِيرُوا عَوْنًا لَهُم، وطلَبُوا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُم مَا يُؤْخَذُ مِن المُسْلِمِينَ، يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَيَصِيرُوا عَوْنًا لَهُم ، وطلَبُوا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُم مَا يُؤْخَذُ مِن المُسْلِمِينَ، فَابَى ذَلِك عُمَر، فَكلَّمَ فيما بينَهُم وبيْنَه [٢/٣٤٤م]: دَاوُدَ بْنَ كُرْدُوسِ التَّغْلِبِيَّ أَوْ فَابَى ذَلِك عُمَر، فَكلَّمَ فيما بينَهُم وبيْنَه [٢/٣٤٤م]: دَاوُدَ بْنَ كُرْدُوسِ التَّغْلِبِيَّ أَوْ كُرْدُوسَ بنَ دَاوُدَ التَّغْلِبِيَّ ، فوقَعَ الصَّلْحُ عَلَىٰ تَضَاعُفِ مَا يُؤْخَذُ مِن المُسْلِمِينَ مِن الصَّدَقَاتِ الواجِبةِ (۲).

ثمَّ الصَّدَقَةُ تُؤخَذُ في سَائِمَةِ المَوْأَةِ مِن أَهْلِ الإِسْلامِ، دونَ سَائِمَةِ الصَّبِيِّ، فكذا في بَنِي تَغْلِبَ.

وَجْهُ قُولِ زُفَرَ: أَنَّ الجِزْيَةَ هِيَ الواجِبةُ عَلَيْهِم بِالكِتابِ، فإِذَا وَقَعَ الصَّلْحُ عَلَىٰ شيءٍ، جُعِلَ ذلِك واقِعًا عمَّا كَانَ عَلَيْهِم، والجِزْيةُ لا تجِبُ عَلَىٰ الْمَرأَةِ كَمَا لا تجِبُ عَلَىٰ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّهَا بِدَلٌ عَنِ القَتْلِ، ولوْ كَانَ خَرَاجًا لوجَبَ عَلَىٰ صِبيانِهم.

وَلَنا: أَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ المُضاعَفةِ ، والتَّضْعيفُ لا يَقتضِي تبدِيلَ

ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [٧٣/١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه. ابن أبي شيبة [رقم/ ١٠٥٨١]، وعبد الرزاق في «مصفه» [رقم/ ٩٩٧٤]، وأبو عبيد في «الأموال» [ص/ ٦٤٩]، عن دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوس، قَالَ: «صالَحْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ بَنِي تَغْلِبَ بَعْدَمَا قَطَعُوا الْعُرات، وأَرَادُوا اللَّحُوقَ بِالزُّوم، عَلَىٰ أَنْ لا يَصْبُعُوا صَبِيًّا، ولا يُكْرَهُوا عَلَىٰ دِينٍ غَيْرٍ بِينٍ غَيْرٍ دِيهِمْ، وعَلَىٰ أَنَّ عَلَيْهِمُ العُشْرَ مُضَاعَفًا، في كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَّ دِرْهَمٌ ١٠٠ لَفْظ أبي عبيد.

# وَإِنْ هَلَكَ المَالَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ سَقَطَتِ(١) الزَّكَاةْ؛

أَصْلِ الحقِّ؛ فَيَكُونُ المأخوذُ زَكَاةٌ في حقِّهِم، ولِهذا يجِبُ عَليْهِم بِشرائطِ الزَّكَاةِ وأَسْبابِها، والزَّكَاةُ لا تُنافِي الأُنُوثةَ، فوجَبَ عَلىٰ المَرْأَةِ دونَ الصَّبِيِّ.

والمأخوذُ خرَاجٌ في حقّنا؛ لِأنَّهُ حتَّى مُتَعَلَّنٌ بِالمالِ، والحقُّ الوَاجِبُ عَلَيْهِم المُتعلَّقُ بِالمالِ هُو الخَرَاجُ دونَ الجِزْيَةِ؛ لِأنَّ الجِزْيَةَ مُتعلَّقةٌ بِالرُّءوسِ، فَصَارَ واجِبًا عَلَىٰ المَرْأَةِ دونَ الصَّبِيِّ بهذَيْنِ الوَصْفَيْنِ.

وما قالَه زُفَرُ اقْيَسُ عِندي؛ لقولِ عُمَرَ: «هَذِهِ جِزْيَةٌ، فَسَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ» (٢٠). وقد رَواهُ الحسنُ عَن أبي حَنِيفَةَ مِثْلَ ذلِك (٣)؛ ولكِنْ ظاهِرُ الرِّوَايَةِ هُو الأوَّلُ (٤٠). قولُه: (وَإِنْ هَلَكَ المَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سقط».

<sup>(</sup>٢) لَمْ نَجِدُه بَهِذَا اللفظ بعد التبع! وإنما هو شيء علَّقه الشفعي في الأم العرام [٦٩٢/٥]: أن عُمَر الله لَمَّا رَامَ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ عَلَىٰ الجِرْيَةِ قَالُوا: النَّحْنُ عَرَبٌ ولا تُوَدِّي ما تُؤدِّي العَجَمُ ، ولَكِنْ خُذْ مِنَا كَما يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ \_ يَعْنُونَ الصَّدَقَة \_ فَقَالَ عُمَرُ ؛ لا . هَذَا فَرْضٌ عَلَى المُسْلِمِينَ . فَقَالُوا: فَرَدْ مَا شَنْت بِهَذَا الاِسْمِ لا بِاسْمِ لجِزْيَة ، فَعَلَ ؛ فَتَرَضَى مُو وَهُمْ عَلَى أَنْ ضَعَفَ عَلَيْهِم الصَّدَقَة . فَقَالُوا: وَكَذَا عَلَقه ابنُ قدامة في اللمغني الله الله الله الله الله المؤيّنة بالله الصَّدَقي ، وأبوا الاسْم ، وقَالَ النَّعْمَالُ بُنُ زُرْعَة : خُذْ مِنْهُم الجِزْيَة بِاسْمِ الصَّدَقَة. . والمُسْنَد في هذا الباب: هو ما أخرجه: أبو عبيد في اللأموال [ص/٣٦] ، وابن زنجويه قلت: والمُسْنَد في هذا الباب: هو ما أخرجه: أبو عبيد في اللأموال [ص/٣٦] ، وابن زنجويه قلت: والمُسْنَد في هذا الباب: هو ما أخرجه: أبو عبيد في اللأموال [ص/٣٦] ، وابن زنجويه

قلت: والمَسْنَد في هذا الباب: هو ما اخرجه: أبو عبيد في الأموال [٣٦/٣]، وابن زنجويه في الألموال [١٣٠/١]، من طريق السَّفَّاحِ بْنِ المُثَنَّى، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أو النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ: النَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وكَلَّمَهُ في نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ، وكَانَ عُمَرُ قَدْ هُمَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ؛ فَتَفَرَّقُوا في البِلادِ، فَقَالَ النَّعْمَانُ أَوْ زُرْعَةُ بْنُ النَّعْمَانِ لِعُمَرَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ الجِزْيَةَ؛ فَتَفَرَّقُوا في البِلادِ، فَقَالَ النَّعْمَانُ أَوْ زُرْعَةُ بْنُ النَّعْمَانِ لِعُمَرَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ الجِزْيَةِ، ولَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالُ، إنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ حُرُوثٍ ومَوَاشٍ، ولَهُمْ نِكَايَةً قُومٌ عَرَبٌ، يَأْنَفُونَ مِنَ لَجِزْيَةِ، ولَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالُ، إنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ حُرُوثٍ ومَوَاشٍ، ولَهُمْ نِكَايَةً في المَدُّقَ ، فلا تُعِنْ عَدُولَكَ عَلَيْكَ بِهِمْ، قَالَ: فَصَالَحَهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْفَالُ الشَّوَالُ ، إنَّمَا هُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الشَّوَلُ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يُنَصِّرُوا أَوْلادَهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الشَّولَطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يُنَصِّرُوا أَوْلادَهُمْ ).

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه الرواية في «الجامع» الأسبيجابيُّ ، كذا جاء في حاشية: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المبسوط» [٢/٩/٢]، «فتح القدير» [٢٠١/٢]، «العناية على الهداية» [٢٠١/٢].

﴿ عَادِهُ البِيانَ ﴿﴾-

اعلَمْ: أَنَّ مَن عَليْه الزَّكَاةُ إِذَا فرَّطَ في أَدَاءِ الزَّكَاةِ حتَّىٰ هلَكَ النَّصَابُ ؟ سَقطَتْ [٣٠/٢] عَنْهُ الزَّكَاةُ (١).

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا تَسْقَطُ (٢).

ولوُ هلَكَ قَبْلَ التَّمكُّنِ مِن الأداء؛ فعِندَنا: يسقطُ، ولَه فيهِ قَولانِ (٣)، وعَلَىٰ هذا: العُشُرُ والخَرَاجُ. كذا ذكرَ الإِمَامُ عَلاءُ الدِّينِ العَالِمُ السَّمَرُ قَنْدِيُ (٤) وغيرُه في «طَريقة الخِلاف»(٥).

وهذا بِناء عَلَىٰ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ في العَيْنِ، أَو في الذِّمَّةِ؟ فعِندَنا: تَجِبُ في العَيْنِ<sup>(١)</sup>، وهُو المَشهورُ مِن قولِ الشَّافِعِيِّ (٧).

(۱) ينطر: «لمبسوط» للسرخسي [۱۷٤/۲]، «تحفة الفقهاء» [۳۰٦/۱]، «المحيط البرهاتي»
 [۲۹۸/۲]، «الاختيار لتعليل المختار» [۱۰۹/۱]، «النهر الفائق» [۲۹/۱]، «البحر الرئق»
 [۲۳٥/۲]، «مجمع الأنهر» [۲۰۳/۱].

(٢) ينظر: «الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» للسمعاني [٢٢/٢].
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٥/٣٣٣].

(٣) قال النووي: «وإن تلف المالُ بعد الحول وقبل التمكُّن: فلا إثم، ولا ضمان عليه بلا خلاف» - ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٣٣٥] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٣٩٥٨] .

(٤) هُو مُحَمَّدُ بن عبد الحميد بن لحسن أبُو الفَتْح الأَسْمَنْدِيّ فَقِيه فاضل مُناظِر بارع. قَالَ ابْن النجار: كَانَ يُعْرَف بِالعلاءِ العالم، مِن فحول الفُقَهَاء، ومن أَصْحاب أبي حنيفَه، وَله تعليقة مَشْهُورَة في مجلدات. (نوفي سنة: ٥٥٣هـ)، ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٧٤/٢]، و«تاج التراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/ ٣٤٣].

(٥) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/٢٣].

(٦) ينظر: «التجريد» [٢١٥٦/٣]، «تحفة الفقهاء» [٢٠٧/١]، «المحيط البرهاني» [٢٩٨/٢]، «فتح القدير» [٢٠٣/٢]، «الاختيار لتعليل المختار» [١١٠/١].

(٧) وهذا قوله في الجديد. وهو الصحيح المعتمد. ينظر: «البيان» للعمراني [١٦٢/٣]، و«المجموع»

#### جي غاية البيان پ

### وفي قوْلٍ آخَر: تجِبُ في الذِّمَّةِ ، وَالْعَيْنُ مُرْتَهِنَةٌ بِهَا(''.

وَلِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ مَضمونًا قَبْلَ إِمْكَانِ الأَدَاءِ، لَا يَصِيرُ مَضمونًا بِالتَّأْخيرِ عَن إمْكَانِ الأَدَاءِ كَالودِيعةِ؛ وَلِأنَّهُ حَنَّ لَمْ يتعيَّنْ مَن يَجِبُ دَفْعُه إليه، فَلا يَضْمنُ بِالتَّأْخيرِ، كَمَا إِذَا قَالَ صَاحِبُ الوَدِيعَةِ لِلمُودَعِ: سَلَّمِ الوَدِيعَةَ إلىٰ أَيِّ غِلْماني شِئْتَ.

<sup>=</sup> شرح المهذب» للتووي [٥/٣٧٧].

 <sup>(</sup>١) وهذا قول الشافعي في القديم. ينظر: «الحاوي الكبيرة لأبي الحسن الماوردي [١٣٨/٣].
 و«المهذب في فقه الإمام الشافعية للشيرازي [٢٦٨/١].

<sup>(</sup>٢) مضئ تىخرىجە.

<sup>(</sup>٣) أخرحه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/ ١٥٦٨]، والترمدي في كتاب الزكاة/ باب صدفة الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم [رقم/ ٦٢١]، وابن ماجه في كتاب الركاة/ باب صدفة الغنم [رقم/ ١٨٠٥]، من حديث ابن عمر على مد. الغنم [رقم/ ٢٠١٤]، من حديث ابن عمر على مد.
قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن».

وقال ابن الملقن: «قَالَ أَبُو عمر: هَذَا لَحَدِيثُ أَخْسَ شَيْء رُّوِيَ في أَحَادِيثِ الصَّدَقَات.». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥/٤٢٤].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم [رقم/ ١٣٨٦]، وابن حبان في الصحيحه؟ [رقم/ ١٣٨٦]، وابن حبان في الصحيحه؟ [رقم/ ٣٢٦٦]، والمستن الكبرئ» [رقم/ ٣٢٦٦]، والمستن الكبرئ» [رقم/ ٣٠٦٦]، من طريق محمد بن عبد الله بن المثنّى الأنصاريّ قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك ﷺ به.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَضْمَنُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَصَارَ .....

وهذا لِأنَّ المسْتَحِقَّ فَقيرٌ يُعَيُّنُه صاحبُ المالِ، ولَمْ يوجَدْ منْه الطلَبُ، فَلا يَكُونُ الهلاكُ بعدَ طلَبِ المُسْتحِقِّ، فَلا يَكُونُ تَعَدَّيًا؛ فَلا يضْمنُ، يِخِلافِ ما إِذَا استهلَكَه؛ ولِأنَّهُ دخَلَ في ضَمانِه بِالاستِهْلاكِ، فَيَبْقَىٰ دَيْنًا في ذِمَّتِه، فَلا [٢٠٢/٣] بسُقطُ،

وفيما إذا هلَكَ بعدَ طلَبِ السَّاعِي؛ اختلفَ أصْحابُنا المتأخِّرونَ:

قَالَ الشَّبِخُ أَبُو الحسَنِ الكَرْخِيُّ: يضْمَنُ. وقَالَ أَبُو طَاهِرِ الدَّبَّاسُ، وأَبو سَهْلِ<sup>(۱)</sup> الزُّجَاجِي<sup>(۱)</sup>: لا يضْمنُ.

وَجْهُ قُولِ الكَرْخِيِّ: أَنَّهَا أَمَانَةٌ عِندَه، وقَد هلَكَتْ بعدَ طلَبِ مَن يمْلكُ المطالَبة ؛ فيضْمنُ، كَما إِذا طلَبَ صاحِبُ الوَديعةِ فَمنَعها المُودَعُ مِعَ إِمْكانِ الأداءِ.

ووجْهُ قولِ أبي طاهرٍ وَأبي سهلٍ: أنَّ المالِكَ مُخيَّرٌ في إعْطاءِ العَيْنِ أَو قيمتِها ، فلَه أنْ يُؤَخِّرَ الدَّفْعَ ؛ لِتحْصيلِ العِوضِ ·

قُولُه: (مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ)، وهذا لِأنَّ الزَّكَاةَ حتُّ اللهِ تَعالَىٰ، فَيَكُونُ الطَّلَبُ

 <sup>(</sup>١) هو: أبُو سهل الزُّجَاجِيِّ صاحب «كتاب الرياض» دَرَس على أبي الحسن الكُرْخِي، وَرجَع إلَىٰ
نيسابور فَمَاتَ بها، ودرَس عَلَيْهِ أبُو بكر الرَّازِيِّ، وتفقَّه بِهِ فُقَهَاء نيسابور - ينظر: «طبقات الفقهاء»
للشيرازي [ص/٤٢]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٥٤/٢].

<sup>(</sup>٢) وقع في «ف»: «الرجاجي» بالراء المهملة في أوله، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و». قال عبد القادر القرشي: «أمَّا نِسْبَتُه إلَى الزَّجاجِيّ؛ فَذكر السَّمْعَانِيُّ: «الزَّجاجِيّ» بِضَم الزَّاي، و«الزَّجَاجِيّ» بِفَتْح الزَّاي، وذكر النَّسْبَةَ الأُولَىٰ إلَىٰ عَمَل الزَّجَاجِ، والنَّاسِة: اشْتهر بها أبُو إسْحاق النَّحْوِيّ، ولا أَدْرِي أبُو سهل مِن أيَّ النَّسْبَتَيْن؟ غير أنِّي رَأَيْت في نُسْخَة عتيقة مِن «الطَّبقات» لأبي إسْحاق الشَّيرازِيّ مضبوطًا: بِضَمَّ الزَّاي»، ينطر، الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٥٤/٢].

كَالِاسْتِهْلَاكِ. وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنَ النَّصَابِ؛ تَخْفِيقُ لِلتَّبْسِيرِ، فَيَسْفُطُ بِهَلَاكِ مَحِلَّهِ كَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ فَيَسْفُطُ بِهَلَاكِهِ، وَالْمُسْتَحِقُ فَهِيرٌ يُعِيثُ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الطَّلَبُ.

وَبَعْدَ طَلَبِ السَّاعِي. قِيلَ: يَضْمَنُ. وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ؛ لِانْعِدَامِ التَّغُويِتِ، وَفِي الْإِسْتِهْلَاكِ وُجِدَ التَّعَدِّي، وَفِي هَلَاكِ الْبَعْضِ يَشْقُطُ بِقَدْرِهِ؛ اعْتِبارًا لَهُ بِالكُلِّ.

وَلَوْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَىٰ الحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنَّصَابِ؛ جَازَ؛ لِأَنَّهُ أَدَّىٰ بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ، وَفِيهِ [١٥ و] خِلَافُ مَالِكِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، وَفِيهِ [١٥ و] خِلَافُ مَالِكِ

البيال عُ

منْه مَوجودًا ، والهَلاكُ بعدَ طلَبِ صاحبِ الحقِّ مُوجِبٌ لِلضَّمانِ ؛ ويُمُنِّعُ هذا.

ويقال: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الهَلاكَ بعدَ الطَّلَبِ مِن صاحِبِ الحقِّ، والمُسْتَحِقُونَ لِلنَّكَاةِ: همُ الفُقراءُ واللَّذِينَ ذُكِرُوا في قولِه تَعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاةِ ﴾ الآية ؛ إلاَّ المؤلَّفة قُلُوبُهُم ، ولا يتَعيَّنُ مَن يُدْفَعُ إليه الزَّكَاةُ ؛ إلاَّ بِتغيينِ صاحِبِ المالِ ، ولَمْ يُعيِّنُه ، فَلا يثبُتُ الطَّلَبُ ؛ فيكُونُ الهَلاكُ قَبْلَ طلَبِ صاحِبِ الحقِّ ؛ فَلا يضْمَنُ .

قولُه: (اعْتِبَارًا لَهُ بِالكُلِّ)، يَعْنِي: إِذَا هَلَكَ كُلُّ النَّصَابِ؛ سَقَطَّ كُلُّ الوَاجِبِ عِندَنا، فإذا هَلَكَ بعضُ النِّصَابِ؛ سَقَطَ بعضُ الوَاجِبِ بِقَدْرِ الهَالِكِ؛ اعتِبارًا لِلبعضِ بِالكُلِّ.

قولُه] (١) [١/١٦٧٤]: (وَلَوْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَىٰ الحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنَّصَابِ؛ جَازَ). قَالَ أَصْحابُنا: يَجُوزُ تَعْجيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يحُولَ الحَوْلُ في جَميعِ الأَمْوَالِ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: سَقُط لوحة كاملة مِن الأصل، والمثبت من: قات، وقام، وقار، وقوه، وقاف».

وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ؛ لِوُجُودِ السَّبَبِ ، وَيَجُوزُ لِنُصْبِ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ ؛ خِلَافًا لِزُفَرَ ﴿ لِللَّهِ ؛ لِأَنَّ النَّصَابَ الْأُوَّلَ هُوَ الْأَصْلُ فِي السَّبَيِيَّةِ ، وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ تَابِعٌ لَهُ .

[٢٣٣٠٢]؛ إِذَا كَانَ مَالكًا لِلنَّصَابِ فَي أُوَّلِ الْحَوْلِ وآخِرِه، ومَعَه في وسَطِ الْحَوْلِ نِصَابٌ أَوْ بعضُه(١).

### وقَالَ مالكُ: لا يَجُوزُ (٢).

لَنا: مَا رَوَىٰ الشَّيخُ أَبُو الحُسَيْنِ الفُّدُورِيُّ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَفَ مِنَ العَبَّاسِ زَكَاةَ عَامَيْنِ ﴾ (\*\*) ، وَلِأَنَّهُ حَقَّ مؤجَّلُ ، فقد أَحسَنَ ، كالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ ، بخِلافِ ما إِذَا لَمْ يَكُنْ عندَه نِصَابٌ ، حَبْثُ لا يَجُوزُ التَّعجيلُ ، لانعِدامِ سَبَبِ الوُجُوبِ .

وبخِلافِ ما إِذَا عجَّلَ زَكَاةَ المِئْتَيْنِ، ثمَّ هلَكَ [كلُّ] (١) المِئْتَيْنِ، ثمَّ استفادَ مِائَتَيْنِ أُخْرَيَيْن؛ لَمْ يَجُزِ المُعجَّلُ عنِ المُسْتَفادِ؛ لِأنَّهُ عجَّلَ عَن مالٍ لا زَكَاةَ فيهِ، والَّذي اسْتفادَه لَمْ يُعَجِّلْ زَكانَه، وكَذَا يَجُوزُ التَّعجيلُ لأَكثرَ مِن سَنَةٍ؛ لِما قُلْنا.

قَولُه: (وَيَجُوزُ لِنُصِّبِ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ).

اعلَمْ: أنَّ تَعْجيلَ الزَّكَاةِ لِنصابَيْنِ أَو لأكثرَ يَجُوزُ عِندَنا ؛ خِلافًا لزُّفَرَ (٥).

<sup>(</sup>۱) منظر: «المسوط» [۲/۲/۲، ۱۷۷]، «بدائع الصنائع» [۲/۰۵، ۵۱]، «المحيط البرهاني» [۲/۷/۲]، «الاختيار لتعليل المختار» [۱۱۱/۱]٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكافي» لابن عبد البر الفرطبي [۳۰۳/۱]، «الذخيرة» للقرافي [۵۱۰/۲]، «الشرح الصعير» للدردير [7۰۵/۱].

 <sup>(</sup>٣) ورَدَ هذا مِن طرق عن جماعة مِن الصحابة ، وقد ساق الحافظ ابن حجر جملة منها في «الفتح» ثم قال: «ولَيْسَ ثُبُوتُ هَذِهِ القِصَّةِ في تَعْجِيلِ صَدَقَةِ العَبَّاسِ بِبَعِيدٍ في النَّظَرِ ؛ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطَّرُقِ».
 وينظر: «البدر المنير» لابن المنفن [٥/٠٥ – ٥٠٥] ، و«فتح الباري» لابن حجر [٣٣٤/٣].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من: الت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف» -

<sup>(</sup>ه) ينظر: «المبسوط» [٢/٧/٢]، «تحفة الفقهاء» [٣١٣، ٣١٣]، «بدائع الصنائع» [٢/٢٥]،=

الله عابة السيان ع

لَنا: أنَّ النِّصابَ الأوَّلَ أَصْلٌ، والزَّائَدُ عليْه تابِعٌ؛ بِدلالةِ الضَّمْ، وإذَا كَانَ كَذَلِك؛ كَانَ وجودُ النِّصَابِ الأوَّلِ سَبَبًا لِوجوبِ الزَّكَاةِ فِي المُستَّغَادِ؛ فَجَازَ التَّعجيلُ لِلنُّصُّبِ؛ لِوجودِ سَبَبِ الوُّجوبِ.

ولَه: أَنَّهُ عَجَّلَ زَكَاةً مَا لَيْسَ فِي مَلْكِه ؛ فَلا يَجُوزُ ، [كَمَا] '' إِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَه نِصَابٌ أَصلًا ، وفيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ النَّصَابَ الأُوَّلَ إِذَا لَمْ يُوجَدُ ، لا يُوجَدُ سَبَبُ الوُّجُوبِ ، فَلا يَصِحُّ قِياسُ المُتَنازَعِ عَليْه .

وقَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا عَجَّلَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ؛ لا يَرْجِعُ عَلَىٰ الْفَقِيرِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: إِنَّهَا مُعَجَّلَةٌ (1).

لَنا: أَنَّهُ مَالٌ وصَلَ إلىٰ [٢/٢٦ظ/م] الفَقِيرِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ، فَلا يَجُوزُ الرُّجوعُ عَليْه، كَمَا إِذَا أُطْلَقَ فِي الدَّفْعِ ؛ بِخِلافِ مَا إِذَا هَلَكَ المَالُ والمُعجَّلُ فِي يَدِ السَّاعِي حَيْثُ يرُدُّه ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ لَمْ يَتِمَّ، وهُنَا قَد تَمَّ المَقْصُودُ ؛ لِأَنَّهُ وصَلَ إلىٰ يَدِ الفَقِيرِ ؛ فَلا يَجُوزُ الرَّجوعُ .

واللهُ ﷺ أَعْلَمُ بِالصُّوابِ.

<sup>= &</sup>quot;النهر الفائق" [١/٣٤] ، قالبحر الرائق" [٢٤١/٢] ، قرد المحتارة [٣/٢١، ٢٢١] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البيان» للعمراني [٣٨٤/٣]، واالمجموع شرح المهذب، للنووي [٦/٤٥].



## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضُوع                                           |
|--------|----------------------------------------------------|
| 0      | بَابُ الإِمَامَةِ                                  |
| 01     | بَابُ الحَدَث في الصَّلاةِ                         |
| VV     | بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا |
| 11     | فَصْلِّ                                            |
| 1      | فَصْلٌ                                             |
| ١٤٨    | بَابُ صَلَاةِ الوثر                                |
| 184    | بَابُ صَلَاةِ الوَّتْرَ                            |
|        | بَابُ النَّوَافِلِ مَسَنَّدَ الْمَلِ               |
| ١٨٤    | 4 .                                                |
| Y1     |                                                    |
| Y1V    |                                                    |
|        | بَابُ قَضَاءِ الفَوَائِتِ                          |
|        | بَابُ شُجُودِ السَّهْو                             |
|        | بَابُ صَلاةِ المَرِيضِ<br>بَابُ صَلاةِ المَرِيضِ   |
| TY1    | يَاتُ شُخُه د التِّلاهَ ق                          |
| ۳۵۵    |                                                    |
| T9T    |                                                    |
| £ £ £  |                                                    |
| £ Y Y  |                                                    |
| ٤٨٣    |                                                    |
| Z 1    | ناك صلاة الحسه ك٠٠٠٠٠٠٠٠                           |

| الصفحة  | الموضوع                               |
|---------|---------------------------------------|
| ٤٩٥     | بَابُ الاِسْتِسْقَاء                  |
| ٥٠٣     | بَابُ صَلَاةِ الخَوْف                 |
| ٥١٨     |                                       |
| o T T   | فَصْلٌ فِي الغَسْل                    |
| ٥٣٣     |                                       |
| ο ξ •   | فَصْلٌ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ المَيَّتِ |
| ovY     | فَصْلٌ فِي حَمْل الجِنَازَةِ          |
| ٥٧٦     | فَصْلٌ فِي الدَّفْنَ                  |
| ٥٨٦٢٨٥  | بَابُ الشَّهيد                        |
| 7.7     | بَابُ الصَّلَاةِ فِي الكَعْبَةِ       |
|         | كِتَابُ الزَّكَاةِكِتَابُ الزَّكَاةِ  |
| 7 2 7   |                                       |
| 787737  | فَصْلٌ فِي الإبل                      |
| 700     |                                       |
|         | فَصْلٌ فِي الغَنَم                    |
|         | فَصْلٌ فِي الخَيْلُ                   |
| 77V VFF |                                       |
| ٦٧٤     | / * -                                 |
|         | 5-                                    |



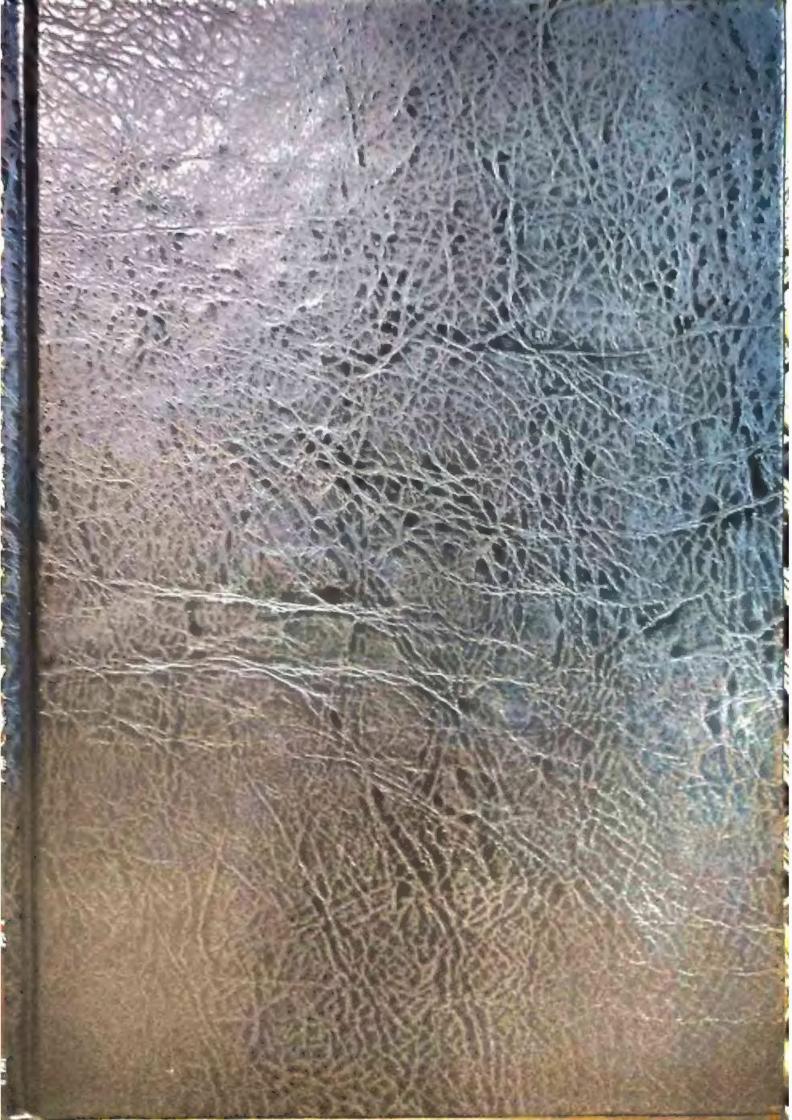